# الحياة الإيهانية في ضوء علاقة الابتلاء والنفس الإنسانية

# إعداد: عبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملّوح مؤسس ومدير عام دار الوسيلة للنشر والتوزيع

إن الابتلاء وسيلة مهمة من وسائل التدريب العملي على ممارسة ما يعرف بالأخلاق العملية على أرض الواقع، ومن ثم فإنه يصقل الإنسان ويضبط انفعالاته، فهو محك يكشف عها في القلوب وهو وسيلة لاختبار رد فعل الإنسان وقدرته على التكيف مع المواقف تختلف نوعا وكها، كها وقدرته على التكيف مع المواقف تختلف نوعا وكها، كها تختلف باختلاف الأشخاص والأعهار والأماكن وقوة الضغوط واستمراريتها، وهنا يكتسب بالابتلاء خبرة وتجربة ما كانت لتحدث لولا هذا الابتلاء، وليس من النادر أن يكسبه ذلك نوعًا من الحكمة يتأسى بها طول حياته، كها أن فيه صقلا للطبع وتهذيبا للعاطفة وتنمية لحب الخير.

إن المرء يعيش جميع لحظات حياته في حالة ابتلاء، إما بالخير و إما بالشر، إما بالطاعة و إما بالمعصية، كان علينا أن نبحث هذا الموضوع بحثا تفصيليا يتضح من خلاله أنواعه ومظاهره، مجالاته وغاياته، وعلاقته بكل من الفتنة والاختبار، ونأمل من إتخاذ هذا المنهج أن ننجح في توضيح أهمية العلاقة بين مفهوم الحياة والابتلاء وترابطها وتداخلاتها مع المعايير الفردية والاجتماعية التي تضبط حركة السلوك الإنساني في هذه الحياة، نعني بذلك ما أوردناه في هذه الموسوعة من الأخلاق المحمودة التي أمرنا باتباعها، والأخلاق المذمومة التي أمرنا باجتنابها، وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: مفهوم الحياة - النفس - الابتلاء.

الفصل الثانى: مجالات الابتلاء \_ أنواعه \_ مظاهره.

الفصل الثالث: حكمة الابتلاء.

الفصل الرابع: القيمة التربوية للابتلاء.

الفصل الخامس: تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء.

إنه إذا كانت الآخرة دار حساب فإن الدنيا دار عمل وابتلاء، يقول سبحانه وتعالى: ﴿الَّـذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (١) فها هو الابتلاء والنفس الإنسانية؟ وما هي علاقتها بالأخلاق بجانبيها المحمود والمذموم في هذه الحياة الدنيا ويوم الحساب؟ وما هذه الحياة الدنيا ؟ وما المراد بالنفس ؟ وما معنى الابتلاء وكيفيته ؟ وهذا ما سوف نجيب عنه في الفصول التالية.

# الفصل الأول مفهوم الحياة - النفس - الابتلاء

لما كان الابتلاء علاقة تربط بين النفس الإنسانية وبين الحياة، كان لزامًا علينا أن نوضح المقصود بهذه المفاهيم الأساسية في اللغة والاصطلاح، وأن نكشف عنها من منظور إسلامي، ونبدأ أولًا بـ:-

#### الحياة الدنيا لغة:

الحياة: نقيض الموت، والحيّ: نقيض الميت، والحيوان اسم يقع على كل شيء حَيِّ (۱)، أما الدنيا فهي نقيض الآخرة، سميت بذلك لدنوها أي لأنها دنت وتأخرت الآخرة، وكذلك السهاء الدنيا هي القربي إلينا، وقيل: الدنيا اسم لهذه الحياة (سميت بذلك) لبعد الآخرة عنها (۲)، وقال الفيروزابادي: الحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان: الحياة الدنيا والحياة الآخرة (۳).

#### الحياة الدنيا اصطلاحًا:

الدنيا أو الحياة الدنيا هي ذلك الحيز المكاني والزماني منذ خلق الله الكون وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي بالنسبة للآدمي أو جنس الإنسان تمتد منذ خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة، أما بالنسبة للأفراد أو الأشخاص فهي لا تعدو تلك الفترة الزمنية التي تمتد من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة. والمقصود بها هنا: الزمن الذي يحدث فيه الابتلاء (٤)، أما مكانه فهو الأرض التي نحيا عليها، وقد وصف الله عز وجل هذه الدنيا بصفات عديدة نوجزها فيها يلى:-

#### وصف الحياة الدنيا:

الحياة الدنيا كما وصفها المولى عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم ذات أحوال متعددة أهمها :-

ات عمر قصير ومتاع قليل: يقول الله تعالى: ﴿ وَيَـوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِشُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ (٥). ويقول سبحانه: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (٦).

٢- دار هو ولعب وزينة وتفاخر: تأمَّل قوله سبحانه: ﴿اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْ لَادِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الأَخِرَةِ

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٢/ ١٠٧٥ (ط. دار المعارف). (٢) السابق، (د ن و) ٣/ ١٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٢/ ١٢ ٥)، وقد ذكر الفيروزابادي أن «الحياة» في القرآن الكريم تُستعمل على ستة أوجه، وذكر منها: القوة النامية والقوة الحساسة، والقوة العاقلة، وارتفاع الغم، والحياة الأخروية الأبدية، والحياة التي يوصف بها الباري تعالى. انظر هذه الاستعمالات في المرجع المذكور ص ٥١٢ - ٥١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: فلسفة التربية الإسلامية لماجد كيلاني ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الروم/ ٥٥، وأنظر الآية ٢٤ من سورة يونس، والآية ٤٥ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٦) النساء/ ٧٧، وانظر أيضًا الآيات: ٣٦، ١٢٦ من سورة البقرة، والآية ٣٨ من سورة التوبة، والآية ٢٤ من سورة لقهان.

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغُرُورِ ﴿(١).

- ٣- دار غرور: كما جاء في قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ
   باللهِ الغَرُونُ (۲).
- ٤ دار ترف واستمتاع: يؤتيها الله عزَّ وجلَّ لمن يحب ولمن لا يحب، للمؤمن والكافر، يقول سبحانه: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الأَّخِرَةِ وَأَتْرُفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَّا تَشْرَبُونَ ﴾ (٣).
- ٥- دار إغواء: الدنيا هي الميدان الذي يحاول فيه الشيطان (حسدًا منه وكيدًا) أن يغوي الإنسان بالشهوات الحسية والأهواء النفسية لمن لم يكن من عباد الله المخلصين، يقول الله تعالى: ﴿قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ الحسية والأهواء النفسية لمن لم يكن من عباد الله المخلصين، يقول الله تعالى: ﴿قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْ تَنِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا \* قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءًا مَوْفُورًا \* وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (١٤).
- ٦- دار ضلال وطغيان لمن يفتن بها: يقول الله عزَّ وجلَّ في شأن أولئك المفتونين بالدنيا: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللهُ عَيْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا﴾ (٥) ، ويقُول سبحانه في شأن الطغاة: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الجَحِيمَ هِيَ المَّاوَى ﴾ (١) .
- ٧- دار خزى ولعنة للمعاندين: قال تعالى: ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الخِزْيَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ
   كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٧) ، وقال سبحانه: ﴿وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامَةِ هُمْ مِنَ المَقْبُوحِينَ ﴾ (٨) .
- ٨- دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل صالحًا: يقول الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِ النَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٩). وقال عـزَّ من قائل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُـوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠).
- ٩ دار ابتلاء: وقد أجمل القرآن الكريم هذه السمات المتنوعة للحياة الدنيا عندما أشار إلى أنها دار ابتلاء فقال عنز من قائل: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ اللَّكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* الَّذِي خَلَقَ المؤت وَالحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ

<sup>(</sup>١) الحديد/ ٢٠، وانظر أيضًا الآيات: ٣٢، ٧٠ من سورة الأنعام، والآيات: هود/ ١٥، العنكبوت/ ٦٤، محمد/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) فاطر/ ٥، وانظر أيضًا الآية ٣٣ من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون/ ٣٣، وانظر الآيات الأخرى الواردة في ذلك في: يونس/ ٨٨ ، الكهف/ ٤٦ ، القصص/ ٧٩ الأحقاف/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الإسراء/ ٢٢ - ٦٤. (٥) الكهف/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) النازعات/ ٣٧ - ٣٩، وانظر أيضًا الآيات: البقرة/ ٩٦ ، إبراهيم/ ٣ ، الأعلى/ ١٦.

<sup>(</sup>٧) الزمر/ ٢٦. (٨) القصص/ ٤٢، وانظر أيضًا الآيات: البقرة/ ٨٥، الرعد/ ٣٤، فصلت/ ١٦.

<sup>(</sup>٩) الزمر/ ١٠، وإنظر في ذلك أيضًا: البقرة/ ١٣٠، النحل/ ١٢٢. ١١٠ النحل/ ٩٧، وإنظر أيضًا: الأعراف/ ٣٢.

أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعْلَنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَصْنُ عَمَلًا ﴿(٢).

إن جوهر العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء وتمحيص وفتنة، وسنشير بإيجاز لمعنى كل من النفس والابتلاء والفتنة تمهيدًا للحديث عن مظاهر هذا الابتلاء وأنواعه ونتائجه.

## النفس الإنسانية:

لفظ «النفس» في اللغة يُطلَق ويُراد به معان عديدة: منها النفس بمعنى الروح، والنفس بمعنى جملة الشيء وحقيقته، والنفس ما يكون به التمييز، والنفس: العين كها في قولهم أصابت فلانًا نفس، وروي عن ابن عباس رضي الله عنها - أن لكل إنسان نفسين: إحداهما نفس العقل التي يكون بها التمييز، والأخرى نفس الروح الذي تكون بها الخياة، وقال بعض اللغويين: النفس والروح واحد، وقال آخرون: بل هما متغايران إذ النفس هي مناط العقل، والروح مناط الحياة، وسميت النفس نفسا لتولّد النّفسِ منها واتصاله بها، كها سموا الروح روحاً لأن الروح موجود بها (٣).

#### النفس اصطلاحا:

النفس في اصطلاح علماء الأخلاق هي كما يقول الجرجاني: الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة، والحس والحركة الإرادية (٤).

ويقول المناوي: هي جوهر مشرق للبدن ينقطع ضوءه عند الموت من ظاهر البدن وباطنه، وأما وقت النوم فينقطع ضوءه عن ظاهر البدن دون باطنه، فالموت انقطاع كلي، والنوم انقطاع خاص، وعلى ذلك فيكون تعلقها بالإنسان على ثلاثة أضرب: إن غلب ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو (حال) اليقظة، وإن انقطع عن ظاهره فقط فهو النوم (٥٠)، وإن انقطع بالكلية فالموت (٢٠).

أما النفس الإنسانية فهي تلك النفس الناطقة التي تحوز جميع خصائص النفوس الأخرى وتزيد عليها قوة العقل والإرادة (٧).

<sup>(</sup>١) الملك/ ١ - ٢. (٢) الكهف/ ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك: الصحاح للجوهري ٣/ ٩٨٤، ولسان العرب ٦/ ٢٣٢ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) يذكرنا هذا بحديث المصطفى على الذي رواه حذيفة \_ رضي الله عنه \_ وهو أن النبي على كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك أموت وأحيا»، وإذا قام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» انظر في تخريج هذا الحديث صفة «الحمد» حديث رقم ٥٣.

<sup>(</sup>٦) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) قسم العلماء النفس تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، ومن أهم هذه التقسيمات جعلها ثلاثة أنفس هي :-

١ - النفس النامية (في النبات) ولها خصائص الاغتذاء والنمو والتوليد.

٢ - النفس الحاسة (في الحيوان) ولها نفس الخصائص السابقة وتزيد عليها الحس.

٣ - النفس الناطقة (في الإنسان) ولها خصائص النوعين السابقين وتزيد عليهما العقل والإرادة (والبيان)، انظر في ذلك:
 الإنسان وصحته النفسية لمصطفى فهمى ص ٨.

## أقسام النفس الإنسانية:

تنقسم النفس الإنسانية(١) - وفقا لأحوالها المختلفة - إلى ثلاثة أقسام، كما ذُكِرَت في القرآن الكريم:

- 1- النفس الأمَّارة، وهي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسية واتباع الهوى، وهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة. وهذه النفس هي التي توسوس لصاحبها وتحدثه بالآثام، قال تعالى: ﴿وَمَا أُبرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ( ) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ ( ) وهي بذلك \_ كها قال ابن تيمية \_ أحد ثلاثة يُستعاذ منها وهي: النفس (الأمارة)، وشياطين الجن، وشياطين الإنسان، ورُويَ عن ابن جريج في تفسير قوله تعالى: ﴿ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ ( ) ، قال: هما وسواسان، فوسواس من الجنة وهو الخنَّاس، ووسواس من نفس الإنسان ( ) .
- ٢- النفس اللَّوَّامة، وهي تلك التي تنورت بنور القلب عن سِنةِ الغفلة، وكلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها أخذت في اللوم والتعنيف، وحالت دون التهادي في العصيان، والتي تلومه كذلك على عدم الاستكثار في الخير، قال تعالى: ﴿لا أُقْسِمُ بِيَوْم الْقِيَامَةِ \* وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ (١).
- ٣- النفس المطمئنة، وهي التي تم تنويرها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة، وهي تلك النفس التي تعتبر الحوادث الحياتية -خيرها وشرها- ابتلاء ومحنة، وهي تلك النموذج الذي يسعى إليه الإنسان المسلم، وهي التعبير الصادق عن تلك الحالة التي لا يعرف فيها الفرد أمراض الشبهة والشك والشهوة والبغي وهي النموذج الأكمل للصحة النفسية التي تؤدي إلى الحياة الطيبة في الدنيا وإلى الفوز والنعيم المقيم في الآخرة، قال تعالى: ﴿ يَا أَيّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ \* ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيةً \* فَادْخُلِي جَتَّي \* وَادْخُلِي جَتَّي \* (^^).

#### قوى النفس الناطقة:

ذكر الإيجيّ في كتابه «الأخلاق» أن للنفس الناطقة ثلاث قوى، هي:

-1 قوة النطق (العاقلة). -7 قوة الشهوة (البهيمية). -7 قوة الغضب (السبعية).

واعتدال هذه القوى فضائل، أما أطرافها فهي الرذائل، فاعتدال قوة النطق هو الحكمة و إفراطها الجريرة وتفريطها الغباوة (البلادة)، أما قوة الشهوة فاعتدالها العفة، و إفراطها الفجور، وتفريطها الجحود، وأما قوة الغضب فاعتدالها الشجاعة، و إفراطها التهور، وتفريطها الجبن (٩)، هذا فيها يتعلق بالناحية الكمية.

<sup>(</sup>١) انظر في دور هذه النفس الإنسانية في المجال الأخلاقي ص٥٣. (٢) يوسف/٥٣. (٣) ق/١٦. (٤) الناس/٦.

<sup>(</sup>٥) هناك تفسيرات أخرى للآية، وقد رجَّح العلَّامة ابن تيمية هذا التفسير، انظر الفتاوي ١٧ / ١٧ ٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) القبامة/ ١ - ٢.

<sup>(</sup>٧) بتصرف واختصار عن: التعريف ات للجرج اني ص ٢٠٤، والتوقيف للمناوي ص٣٢٨، والصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام لمحمد عودة وكمال مرسى ص ١٨.

<sup>(</sup>٨) الفجر/ ٢٧ - ٣٠.

#### (٦) مفهوم الحياة - النفس - الابتلاء

أما من حيث الكيف فإن هذه الفضائل الثلاث أي الحكمة والعفة والشجاعة تتحول إذا أسيء استخدامها إلى رذائل، وذلك كمن يتعلم الحكمة لمجاراة العلماء ولمهاراة السفهاء، أو كمن يهارس الشجاعة للصيت أو الغنيمة (١)، ومناط ذلك كله هوالنية التي تصحب الفعل، لأن هذه الثلاث إنها تكون فضائل إذا لم يشبها غرض وصدرت بلا روية (٢).

إنه إذا كان من خصائص النفس المطمئنة التي أشرنا إليها أن تنظر إلى علاقتنا بالحياة على أنها علاقة ابتلاء واختبار وتمحيص ينجح فيه المتقون، ويفشل فيه المعاندون فإن علينا أن نوضح معنى هذا الابتلاء.

#### الابتلاء:

لفظ «الابتلاء» مـأخوذ من مادة (ب ل و) التي تدل على نـوع من الاختبار من ذلك قـولهم: بُلِيَ الإنسان وابتلاه الله أي اختبره، قال الشاعر:

بُلِيتُ وَفُقْدَانُ الْحَبِيبِ بَلَيَّةٌ وَكُم مِن كَرِيم يُبْتَلَى ثُمَّ يَصْبِرُ

ويكون البلاء بالخير والشر، والله -عز وجل- يبلي العبد بلاء حسنا وبلاء سيئا، وذلك راجع إلى معنى الاختبار لأنه بذلك يختبر صبره وشكره، وبلوته تأتي أيضا بمعنى جزيته (٢)، وتأتي كذلك بمعنى استخبرته، يقال: بلوته فأبلاني أي استخبرته فأخبرني، والاسم من الابتلاء: البلوى والبلية والبلاء والجمع من ذلك: بَلاَيا (٤)، وفي الحديث: «اللهم لا تُبنّانا إلا بالتي هي أحسن ويقال: أبلاه الله بلاء حسنا إذا صنع به صنعًا جميلًا، وقال ابن قتيبة: يقال: من الخير أبليته ومن الشر بلوته (٥)، وعقب على ذلك الرأي ابن منظور فقال: والمعروف (في اللغة) أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر معا من غير فرق بين فعليها ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَنَبُلُ وكُم بِالشَّرِ وَالحَيْرِ فِيْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿(١)، ١٧)، وقال ابن بري: يأتي الابتلاء أيضا بمعنى الإنعام كما في قوله -عز من قائل-: ﴿وَءَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الآيَاتِ مَا فِيهِ بَلاَةٌ مُبِنَ ﴾ (١٠). أي يأتي الابتلاء أيضا بمعنى الإنعام كما في قوله -عز من قائل-: ﴿وَءَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الآيَاتِ مَا فِيهِ بَلاَةٌ مُبِنَ ﴾ (١٠). أي العامٌ بَيّنٌ، وقال تعالى في قصة سليهان عندما سخَّر له من يأتيه بعرش بلقيس في طرفة عين: ﴿قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ لِيَالُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ (١٠)، وفي الحديث: «مَنْ أَبْلِي فَذَكَرَ فَقَدْ شَكَرَ الله ابن الأثير: الإبلاء «هنا» هو الإنعام والإحسان (١٠).

#### الابتلاء اصطلاحا:

قال الكفوي: الابتلاء: التكليف في الأمر الشَّاقِ، ويكون في الخير والشر معا، ولكنهم (عادة ما) يقولون: في الخير أبليته إبلاء وفي الشر: بلوته بلاءً (١١١).

<sup>(</sup>١) الأخلاق لعضد الدين الإيجي، ص ٣٢ - ٣٣.

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة لابن فارس ١/ ٢٩٢ ، والصحاح للجوهري ٦/ ٢٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب لابن منظور ١/ ٣٥٥ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير (بتصرف) ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب ١/ ٥٥٥ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٨) الدخان/٣٣.

<sup>(</sup>١٠) النهاية لابن الأثير ١/ ١٥٥.

وقال المناوي: البلاءُ كالبلية: الامتحان، وسمى الغم بلاء لأنه يبلي الجسد(١٠).

وقال ماجد كيلاني: الابتلاء هو اختبار مدلول العبادة بمظاهرها الدينية والاجتماعية والكونية وهو المظهر العملي لعلاقة العبودية بين الله -عز وجل- والإنسان (٢).

هذا ويرتبط مفهوم الابتلاء بمفهوم آخر يتعلق به تعلقًا شديدًا وقد يرادفه أحيانًا، ألا وهو مفهوم الفتنة، وسنعرض لهذا بإيجاز ـ فيها يلي.

#### الفتنة لغة:

الفتنة مصدر قولهم: فتنه يفتنه فتنا وفتنة، وهي مأخوذة من (ف ت ن) التي تدل على الابتلاء والاختبار، وأصل الفتن إحراق الشيء بالنار لتظهر جودته من رداءته (٣).

#### الفتنة اصطلاحًا:

تعني الفتنة ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر<sup>(1)</sup>. وقال المناوي: الفتنة: البلية وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة<sup>(0)</sup>. وقال ماجد كيلاني: الفتنة هي الامتحان أو الاختبار المذهب للعقل أو المال أو المضل عن الحق<sup>(1)</sup>.

# أنواع الفتنة:

يقول ابن القيم: الفتنة نـوعان: فتنة الشبهات. وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. وقـد يجتمعان للعبد. وقد ينفرد بإحداهما.

أما النوع الأول وهو فتنة الشبهات من ضعف البصيرة، وقلة العلم، ولا سيم إذا اقترن بذلك فساد القصد، وحصول الهوى.

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، على حسب مراتب بدعهم.

وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب. وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول، وتحكيمه كل أمور الدين ظاهرة وباطنة.

أما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ ﴾ (٧). أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر ثم قال: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ (٨). فهذا الخوض بالباطل،

<sup>(</sup>١) التوقيف ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) ماجد كيلاني، فلسفة التربية الإسلامية ص ١٦١ (بتصرف).

<sup>(</sup>٣) انظر صفة الفتنة.

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ص ١٧١.

<sup>(</sup>٥) التوقيف على مهات التعاريف ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) فلسفة التربية الإسلامية ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) التوبة/ ٦٩.

وهو الشبهات. فأشار - سبحانه - في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق، والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول: هو البدع وما والاها، والثاني: فسق العمل. فالأول: فساد من جهة الشبهات والثاني: من جهة الشهوات ولهذا كان السلف يقولون «احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه».

قال تعالى: ﴿ وَجَعْلَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (١).

وكانوا يقولون «احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتها فتنة لكل مفتون». وأصل كل فتنة إنها هو من تقديم الرأي على الشرع، والهوى على العقل.

فالأول: أصل فتنة الشبهة، والثاني: أصل فتنة الشهوة، ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٢). فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.

وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة (٣).

# الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار:

الفرق بين الفتنة والاختبار: هو أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه، ويكون في الخير والشر ألا تسمع قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَأُولَادُكُمْ وَاللّهُ عَلَى: ﴿ لاَّسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا \* لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (٥). فجعل النعمة فتنة لأنه قصد بها المبالغة في اختبار المنعم عليه بها كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرف حاله أدخل النار، والله تعالى لا يختبر العبد لتغيير حاله في الخير والشر وإنها المراد بذلك شدة التكليف.

أما الفرق بين الاختبار والابتلاء: فه و أن الابتلاء عادة لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق. والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب ألا ترى أنه يقال اختبره بالإنعام عليه ولا تقول ابتلاه بذلك ولا هو مبتلى بالنعمة كما قد يقال إنه مختبر بها ويجوز أن يقال: إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية، والاختبار يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك، والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته فالفرق بينهما بين. والفتنة تأتي أيضًا بمعنى الابتلاء كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّمَ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنًا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِينِ فَنَ الكَاذِينِ فَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِينِ فَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِينِ فَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِينِ فَنَ الكَاذِينِ فَلَا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الفرقان/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) السجدة/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (٢/ ١٦٠ - ١٦١).

<sup>(</sup>٤) التغاين/ ١٥. (٥) الجوز/ ١٦ – ١٧.

# الفصل الثاني مظاهره عنه الابتلاء . . أنواعه . . مظاهره

ينقسم الابتلاء عدة انقسامات باعتبارات مختلفة، فإذا نظرنا إلى الابتلاء من حيث المادة التي يحصل بها من نحو الأموال والأنفس والثمرات وجدنا له مجالات عديدة، وإذا نظرنا إليه من حيث الأشخاص أو الجهاعات أو الأمم وجدنا له أنواعا مختلفة، فإذا تجاوزنا ذلك إلى الشكل الذي يتشكل فيه من نحو السراء أو الضراء، من حيث الطاعة أو المعصية وجدنا له مظاهر متباينة، وسوف نتناول هذه الأقسام المتنوعة فيها يلي :-

# أولًا: مجالات الابتلاء:

سبق أن ذكرنا أن الدنيا هي دار ابتلاء، إذ هي بمثابة القاعة (أو الساحة) التي يجري فيها الاختبار، وهي أيضا الزمن المقرر لهذا الاختبار، أما مجالات هذا الاختبار، ومواد ذلك الامتحان، فتتلخص فيها على هذه الأرض من ثروات ومنتجات وزينة وما يجري فوقها من عمران، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعْلَنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (١).

وإضافة إلى ذلك فإن الابتلاء يكون أيضا في مجال الأنفس من نحو الصحة والسقم، والقوة والضعف، وإلساء والسعادة والشقاوة، كما يكون في الأموال من نحو الفقر والغنى، والعوز والرفاهية، وقد أشار المولى -عز وجل- إلى المجالين جميعا فقال تعالى: ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَسُولُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ أَسُولُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّذِينَ أَسُولُ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (١)، وقال عزَّ من قائل: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٣).

ويلحق بالأموال ويتبعها كل ما يشابهها من الجاه والسلطان والممتلكات العقارية ونحو ذلك، أما الأنفس فيلحق بها ما يصيب الإنسان في أبنائه أو أقاربه أو أحبائه من نحو الصحة والمرض، والحياة والموت، والنجاح والفشل وما أشبه ذلك.

# ثانيًا: أنواع الابتلاء:

للابتلاء - بالنسبة لمن يقع عليه- أنواع عديدة أهمها:

#### ١ - الابتلاء التكليفي، ونعني به:

الابتلاء على مستوى الإنسان بوجه عام، ويمكن أن نطلق عليه ابتلاء التكليف وحمل الأمانة، ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (١٤)،

وقد أشارت إلى هذا الابتلاء التكليفي أيضًا الآيتان الكريمتان ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ (١) . وقوله سبحانه: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمُؤْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿ (٢) . أي أن الابتلاء والاختبار هو في (المقدرة على حُسن العمل) وقد جاء في تفسير القرطبي أن معنى «أحسن عملًا» أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله، ولهذا لا يكون العمل مقبولًا إلا مع الإخلاص وموافقة السُّنَة، وقيل: معنى ﴿ لِيَبْلُوكُمْ ﴾ أي ليعاملكم معاملة المختبر، أي ليبلو العبد بموت من يعز عليه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره، وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء، وعلى ذلك فالابتلاء يتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت الموت .

## ٢- الابتلاء الشخصي:

ويراد به: ما يصيب الإنسان في نفسه أو فيمن حوله من أفراد أسرته من السَّرَّاء والضَّرَّاء، وإلى هذا النوع من الابتلاء أشارت الآيه الكريمة ﴿إِنَّا حَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ الابتلاء أشارت الآيه الكريمة ﴿إِنَّا حَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (١٤)، وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (٥)، وقال سبحانه: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠)، وقال سبحانه: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠)،

## ٣- الابتلاء الاجتهاعي (ابتلاء الناس بعضهم ببعض):

المقصود بهذا النوع من الابتى الله الناس بعضهم ببعض، وذلك إما برفع بعضهم فوق بعض درجات مصداقًا لقول بعن من الابتى الله الناس بعضهم ببعض، وذلك إما برفع بعضهم فوق بعض درجات مصداقًا لقول تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا عَاتَكُمْ ﴾ (٧) وإما بالتفاوت فيما بينهم في حظوظ الحياة الدنيا من الرفعة والضعة، أو الغنى والفقر ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوا فِي اللَّرْضِ وَلَكِنْ يُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ مَا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفِينِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٩) عَلَى بَعْضِ فِي الرِّرْقِ فَهَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٩) عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفِينِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٩) .

إن الابتلاء هنا يشمل الصنفين جميعًا أي المُفضَّلُون (الأغنياء)، والمُفضَّلُ عليهم (الفقراء) ذلك أن الغنى ـ ما لم يعتصم بالإيهان ـ يريد زيادة غناه على حساب الفقير بلجوئه إلى الكنز، واستسلامه لغريزة الأنانية، وحُب التكاثر والطمع، وينقاد للظلم والفساد أحيانًا، وينسى حق الله في ماله فلا يعطف على فقير أو مسكين، ويقسو قلبه ولا يتصف بالرحمة أو الإنصاف في حالات أخرى، أما الفقير ـ ما لم يتمسك بأهداب التقوى ويصبر على البلوى ـ فإنه قد

<sup>(</sup>۱) هود/۷. (۲) الملك/۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (بتصرف يسير) ١٨ / ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>٤) الإنسان/ ٢ - ٣.
 (٥) البقرة/ ١٥٥.

<sup>(</sup>V) الأنعام/ ١٦٥. (A) الشوري/ ٢٧. (P) النحل/ ٧١.

يحتال لفقره بالكذب والنفاق ويلجأ إلى زخرف القول ويسعى في الأرض فسادًا ليهلك الحرث والنسل، وقد سجَّل القرآن الكريم الحالتين جميعًا.

يقول سبحانه عن الحالة الأولى (في قصة داود عليه السلام): ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِي فِي الْخِطَابِ \* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّهَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنْ لَدُ فَيْلَ الصَّاعِلَةِ الصَّاعِلَةِ وَقِلْمَ مَثَابٍ \* فَعَفَرْنَا لَهُ فَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلْفَى وَحُسْنَ مَثَابٍ \* (۱). وهنا أيضًا يظهر نوع من الابتلاء بالنسبة للحكام الذين يُحْتَبَرون بتنفيذ شرع الله تعالى والدعوة إلى دينه وإقامة حدوده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْ بَيْنَهُمْ مِ إِلْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* (۱). ويقول سبحانه: ﴿وَأَنْ زَنُنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* (۱). ويقول سبحانه: ﴿وَأَنْ زَنُنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلْحَقِقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْكِتَابِ إِلْقَيْلُ مَنْ يَعْضُ مُ مُنِيَّةً هُمْ فِي مَا عَاتَاكُمْ فِي اللهُ جَعَلَكُمْ أُمُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَنْكُومُ فِي مَا عَاتَاكُمْ فِي الْأَوْتُ اللهُ وَلَا سبحانه: ﴿ وَهُو اللّٰهِ وَلَا عَلَى اللّٰهِ وَلَا اللهُ مَرْجِعُكُمْ خَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَنْلُوكُمْ فِي مَا عَاتَاكُمْ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ \* اللهُ وَلَا اللهُ عَضُولُ وَيَعْمُ لَا عَنْ اللّٰ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَنْلُوكُمْ فِي مَا عَاتَاكُمْ فِي مَا عَاتَاكُمْ فِي مَا عَاتَاكُمْ فِي مَا عَاتَاكُمْ فِي اللهُ وَلَا لَوْلُولُ اللهُ لَوْلُولُ اللهُ فَلَوْلُ وَعُلُولُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَنَهُ مُولُولُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَلَا لَاللهُ عَلَاكُمُ مُ وَلَقَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أما الحالة الثانية فيصورها القرآن أروع تصوير عندما حذَّرنا من المنافقين الذين يظهرون المودة بالكلام المعسول والحديث المنمق إذا كانوا معك، فإذا تولوا عنك سعوا في الأرض فسادًا وتخريبًا، يقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي النَّدُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (٥).

وقد أوضح القرآن الكريم أن الله عزَّ وجلَّ قادر على أن ينصر أولياءه على أعدائه من دون مجاهدة ولكن لم يفعل حتى يتحقق هذا الاختبار وذلك الابتلاء، فيظهر به عدوان الظالمين وطغيانهم، وصبر الصابرين وتحملهم لمشاق مجاهدتهم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ (٦) ولم يفلت من هذا الابتلاء حتى أنبياء الله \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ وقد سجَّلت هذا الآية الكريمة ﴿وَكَذَلِكَ جَعْلَنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخُرُفَ القَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (٧). وقد أجملت كل هذه الأنواع من الابتلاء وذلك الافتتان وكشفت عن حكمته المتمثلة في الصبر على كل أنواع الأذى التي تلحق بعض الناس، الآية الكريمة: ﴿وَجَعْلَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِنْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (٨).

## ٤ - الابتلاء الجماعي أو الأممي :

ويتمثل ذلك فيها يصيب الأمة أو الجهاعة بأسرها من رغد العيش أو ضيفه، من اعتدال المناخ أو قسوته،

<sup>(</sup>١) صّ / ٢٣ - ٢٥. (٢) المائدة / ٤٤. (٣) المائدة / ٤٨. (٤) الأنعام / ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) البقرة/ ٢٠٤ – ٢٠٥. (٦) محمد/ ٤. (٧) الأنعام/ ١١٢. (٨) الفرقان/ ٢٠.

ويشمل أيضا ما يصيب الأمم من نحو الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وما أشبه ذلك من الابتلاءات التي لا يقتصر أثرها على فرد دون آخر أو جماعة دون سواها، وقد أشار المولى عز وجل إلى سبب هذا النوع من الابتلاء بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ \* كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ لَيْ مَعْ مَنْ اللهُ عَوْمٌ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا فَاللهُ بِذُنُ وَبِهِمْ إِنَّ اللهُ قَوْمٌ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا فَلَيْ اللهُ بَذُنُ وَبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوْمٌ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْ اللهُ مَنْ يَرُا لِللهُ مَا مُعْلِمٌ وَأَنْ الله مَا مُعْلِمٌ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (٢) .

ومن أسباب ظهور هذا الابتلاء الذي قد يتمثل في فساد المياه والهواء والزروع والفهار والمساكن، ما يقترفه الناس من المعاصي وما يرتكبونه من الآثام، يقول الله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اللَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُم مْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٢٠). جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن المعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عن الناس الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا (٤)، وقيل: المعنى أن الله يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارًا منه لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون عن المعاصي (٥). وقد حذرنا المصطفى في من موجبات هذا النوع من الابتلاء فيها يرويه عنه عبدالله بن عمر - رضي الله عنها - حيث قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله في أقبل علينا رسول الله في بوجهه فقال: «يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلُوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا ما في أيديهم، وما لم تعمل أثمتهم بها أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم عيوم» (٢).

# ثالثًا: مظاهر الابتلاء:

#### ١ - الابتلاء بالضراء أو الشر:

وهو الذي يُراد بالابتلاء أو الفتنة عند الاطلاق، وقد تخفى حكمة هذا النوع على الكثيرين، إذ قد يُراد به اختبار الصدق في الإيمان، والصبر على الجهاد في سبيل الله (٧٠)، قال تعالى: ﴿ وَلَنَبُلُ وَنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴾ (٨)، وقال سبحانه: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا

<sup>(</sup>١) الأنفال/ ٥١ - ٥٣. (٢) هود/ ١١٧. (٣) الروم/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٤/ ٤١). (٥) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجمة (٤٠١٩)، وقال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به، ورواه أيضًا الحاكم في المستدرك (٤/ ٥٤٠)، وقال صحيح، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٣٢١)، وإنظر صفات: الفحش الزناء التطفيف.

<sup>(</sup>V) انظر صفات: الشكر، الحمد. (A) محمد/ ٣١.

الذّين مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكَاذِبِينَ ﴿ ( ) وقد يُراد به التمهيد والتدريب على التمكين في الأرض، نظرًا لما يعقب هذا الابتلاء من الصبر في الشدائد ( ) وتحمُّل المشاق، واليقين بأن لله تعالى حكمة في كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ ( " ) وقد أخبر المصطفى على أن جزاء الصابرين على الابتلاء بالضراء هو الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: «يقول المولى عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنها الجنة » يريد عينيه، وقال عليه الصلاة والسلام: «من ابتلى بشيء وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنها الجنة » يريد عينيه، وقال عليه الصلاة والسلام: الآية الكريمة: من البنات فصبر عليهن كُنَّ له حجابًا من النار ( ) . وإلى هذا المظهر من مظاهر الابتلاء أشارت الآية الكريمة: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشُوكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأُمُونِ ( ) .

# ٢ - الابتلاء بالمعاصي أو السيئات:

وهذا المظهر لا يقل عن سابقيه من حيث خطره وتأثيره في حياة الأمم أو الأفراد، وقد كان آدم أبو البشر هو أول من تعرض لهذا النوع من الابتلاء عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. وقد سجل القرآن الكريم هذه الواقعة في قوله سبحانه: ﴿ وَقُلْنَا يَا ءَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتًا وَلاَ تَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِينَ \* فَأَزَهًا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما عِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الْهِبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلى حِينٍ ﴾ (٢). وقد أشار ابن قيم الجوزية إلى ثمرة هذا الابتلاء عندما قال: لو لم تكن التوبة أحبَّ إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه (آدم عليه السلام) فالتوبة هي غاية كل كهال آدمي وقد كان كهال أبينا آدم عليه السلام)

#### ٣- الابتلاء بالسراء أو الخير:

يُبتلى الإنسان على المستوى الشخصي بالنعماء أو الخير فتنة وتمحيصًا، وذلك بأن يعطيه الله المال والجاه أو العافية والمنصب والأولاد ونحو ذلك، وهذا المظهر من أهم مظاهر الابتلاء نظرًا لما يعقبه من شكر للنعمة أو كفر بها، قال تعالى فيها يحكيه القرآن عن سيدنا سليمان ﴿قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ﴾ (٨)، وشكر النعمة يعقبه زيادتها، أما كفرانها فإنه يورث الطغيان والكبر والعجب

<sup>(</sup>١) العنكبوت/ ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر صفات: الصبر، الرضا. (٣) السجدة/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر في تخريج هذين الحديثين، الحديث ١٥ ، ٣١ في صفة الصبر.

<sup>(</sup>٥) آل عمران/ ١٨٦. (٦) البقرة/ ٣٥ - ٣٦.

<sup>(</sup>٧) مفتاح دار السعادة ١/ ٢٨٦، و انظر صفة التوبة في هذه الموسوعة، وقارن بـ «حكمة الابتلاء بالمعاصي».

<sup>(</sup>٨) النمل/ ٤٠.

والخيلاء ونحو ذلك من أمراض القلوب، وقد حذَّرنا المولى سبحانه من عاقبة النعهاء، خاصة إذا تعلَّق الأمر بالأموال والأولاد أو الأزواج، فقال عزَّ من قائل: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْ وَالْكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِنْنَةٌ وَأَنَّ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ الله عَنْدَةً وَالله عِنْدَةً وَالله عَنْدَةً وَالله وَالله وعَنْدَةً وَالله وَالله والابتلاء بالخير) الآية الكريمة: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمُوتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١)

#### ٤ - الابتلاء بالطاعات:

كما يبتلى الإنسان بالمعصية لتتاح له فرصة التوبة والاستغفار ونحو ذلك، فإنه يبتلى أيضا بالطاعات ليشكر ربه على ما هداه إليه، وإلى هذا أشارت الآيات الكريمة ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُلَاقُ الْبُينُ ﴾ (٤).

## ابتلاء التكليف وابتلاء الفتنة:

وبالتمعن في هذه المظاهر الأربعة للابتلاء فإنه يمكن إرجاعها إلى مظهرين اثنين: الأول: ابتلاء التكليف ويشمل الابتلاء بالحسنات أو السيئات، بالطاعات أو المعاصي، يقول الله تعالى فيها يتعلق بهذا النوع الأول: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (٧)، والآخر: ابتلاء الفتنة، ويشمل الابتلاء بالسراء أو الضراء، يقول الله تعالى في هذا النوع: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوْتِ وَنَبُلُوكُم بِالشّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) الأنفال/ ٢٨. (٢) التغابن/ ١٤ - ١٥. (٣) الأنبياء/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الصافات/ ١٠٤ - ١٠٠. (٥) الأعراف/ ١٦٨. (٦) المائدة/ ٢٧ - ٣٠.

<sup>(</sup>V) الإنسان/ ٢ - ٣. (A) الأنبياء/ ٣٥.

# الفصل الثالث حكمة الابتلاء

نتحدث في هذا الفصل والذي يليه عن أمرين يرتبطان ببعضهم ارتباطًا وثيقًا:

الأمر الأول: يتعلق بمحاولة البحث عن حكمة الله عن وجل في الابتلاءات المختلفة وذلك على قدر ما تشير إليه الآيات الكريمة، أو ترشد إليه الأحاديث الشريفة، أو تبوحي به قصص الابتلاء العديدة التي تضمنتها آي الذكر الحكيم أو أحاديث المصطفى على المصطفى المص

أما الأمر الثاني: فهو محاولة جادة للإفادة من الابتلاء فيما يتعلق بالعملية التربوية وذلك على قدر ما تسعف به أصول علم التربية، كما أقرها المختصون في هذا النوع الهام من فروع الدراسة، وقد أطلقنا على هذا النوع الثاني: القيمة التربوية للابتلاء، وإذا كانت حكمة الابتلاء تتعلق بالجانب النظري فإن القيمة التربوية ذات جانب عملي وتطبيقي، من حكم الابتلاء نستلهم عبر الماضي، ومن القيمة التربوية نعد العدة لبناء جيل صلب قوي ثابت على صراط الله المستقيم في المستقيم في المستقيم في المستقيم في المستقيم في المستقيم في المستقبل.

# حكمة الله \_ عز وجل \_ في الابتلاء :

من أسهاء الله عز وجل - «الحكيم» ولهذا الاسم كها لغيره من الأسهاء الحسنى آثار في الخلق تترتب عليه، ومن مقتضى ذلك أن تكون أفعاله - سبحانه وتعالى -، وما يجري به قضاؤه وقدره لا يخلو من الحكمة، عَلِمهَا من علمها وَجَهلها، وسنحاول هنا أن نتأمل بعض - وليس كل - أسرار الابتلاء بأنواعه المختلفة.

# أولًا: حكمة الابتلاء بالضراء أو الشر:

للابتلاء بالضراء أو الشر حكم عديدة نشير إلى أهمها فيما يلي:

#### أ\_ تقوية الإيان بالقضاء والقدر:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، قال تعالى: ﴿ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُ (١)، ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُ (١). 
إِلاَّ فِي كِتَابٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُ (٢).

وعلى المسلمين أن يؤمنوا بمشيئة الله في عموم ملكه فإنه ما من شيء في السهاوات أو في الأرض إلا وهو ملك لله عن وجل: ﴿ للهِ مُلْكُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِ نَّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ (٢٠)، وما من شيء في ملكه إلا وهو بمشيئته وإرادته فبيده الملك، وبيده مقاليد السهاوات والأرض، ما من شيء يحدث من رخاء وشدة، وخوف وأمن،

وصحة ومرض، وقلة وكثرة، إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. هو سبحانه خالق الإنسان ومدبره، فللإنسان عزيمة وإرادة، وله قدرة وعمل، والذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه القدرة هو الله عز وجل ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته، ولو شاء لسلبه القدرة فها استطاع العمل.

إن الإيهان بالقدر أحد أركان الإيهان الستة لا يتم الإيهان إلا به، لكنه ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله أو التهاون بها أوجب الله، وجه ذلك أن الله أعطاك عقلًا تتمكن به من الإرادة، وأعطاك قدرة تتمكن بها من العمل فلذلك إذا سُلِبَ عقلُ الإنسان لم يعاقب على معصية، ولا ترك واجب، وإذا سُلِبَ قدرتَه على الواجب لم يؤاخذ بتركه. إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة داحضة باطلة أبطلها الله في كتابه و يبطلها العقل والواقع (۱۱). أبطلها الله في كتابه فقال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل ﴾ (۱۲).

#### ب-الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات:

يقول ابن القيم – رحمه الله \_ : إذا تأملت حكمته سبحانه فيها ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى أجلِّ الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكهاله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة، فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان، فتأمل حال أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إلى ما وصل إلى ما وصل الهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إلى ما وصل الهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي حرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك المحنة التي جرت عليه وهي أخراجه من الجنة وتوابع ذلك المحنة التي عرب عليه وهي أخراجه من المحنة وتوابع ذلك المحنة التي عرب عليه وهي أخراجه من الجنة وتوابع ذلك المحنة التي عرب عليه وهي أخراجه من الجنة وتوابع ذلك المحنة التي عرب عليه وهي أخراجه من الجنة وتوابع ذلك المحنة التي عرب عليه وهي أخراجه من المحنة وتوابع ذلك المحنة التي عرب عليه وهي أخراجه من الجنة وتوابع ذلك المحنة التي عرب عليه وهي أخراجه من المحنة التي عرب عليه وهي أخراء المحنة التي عرب عليه وهي أخراء المحنة المحنة التي عرب عليه وهي أخراء المحنة المحن

#### جـ الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض:

قيل للشافعي - رحمه الله- يا أبا عبدالله، أيهما أفضل للرجل أن يمكّن أو يبتلى؟ (أي بالضراء)، فقال الشافعي: لا يمكّن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نبوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا - صلوات الله عليهم أجمعين - فلما صبروا (على الابتلاء) مكّنهم (٤٠).

#### د ـ تمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية للإيمان:

إن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم أو في أرزاقهم، أو غير ذلك مما يتصل بهم مما يسرهم الكمال فيه ويؤلمهم النقص منه، تكمن حكمتها في التمحيص الناتج عن هذا الابتلاء والامتحان ، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ

<sup>(</sup>١) الضياء اللامع للشيخ محمد بن صالح عثيمين ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) النساء/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) الفوائد لابن القيم ص ٢٨٣.

يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِينَ \* وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ \* أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١).

فالبلايا والمحن محك يكشف عها في القلوب وتظهر به مكنونات الصدور، ينتفي بها الزيف والرياء، وتنكشف الحقيقة بكل جلاء .. تطهير لا يبقى معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل، إن الشدائد والنوازل تستجيش مكنون القوى وكوامن الطاقات. وتتفتح بها في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا حين تعرض للابتلاء، وعند الحوادث يتميز الغبش من الصفاء والهلع من الصبر، والثقة من القنوط (٢).

فالابتلاء قد يقتضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبها تكره النفوس (٣)، وتحمُّل المؤمن مصائب الامتحان الإلهي بصبر وصدق مع الله ورضًى بقضائه وقدره؛ هو من أفضل أعهاله الصالحة، التي يكتب الله له بها أجرًا عظيها وثوابًا جزيلًا. قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا وَوَلا يَوْلُونُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُم لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلا نَصَبُّ وَلا يَضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ \* وَلا يَطأُونَ مَوْطئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنْفُقُ وَن نَفَقةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً يَنْلُونَ مِنْ عَدُو لَنْلا إِلّا كُتِبَ هَمُّ لِيهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ \* وَلا يُنفِقُ ونَ نَفَقةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَعْمَلُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ هُمُ لُم لِيجْزِيمُهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* (١٠)، إن هذه الضراء ليست هي خاتمة المطاف، وسرعان ما تنقشع وتزول، يقول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* أَنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* أَنْ مَعَ الْعُسْرِ عُلِيهُ وَلَعُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِي اللهُ الله

#### هـ - الردع والتحذير من الغرور:

إِنَّ العقوبة العاجلة على ما اقترفه الإنسان أو الجهاعة أو الأمة من معاص تقتضي حكمة المولى ـ عز وجل - أن تعجل عقوبتها حيث أن فيها ردعًا وتحذيرًا وعبرةً، لهم ولغيرهم من الأفراد والجهاعات، وقد أشارت إلى ذلك الآية الكريمة: ﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (٧). وقوله عز من قائل : ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْسٍ بِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (١). وقال سبحانه: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُّكَذِينَ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) آل عمران/ ١٤٠ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) توجيهات وذكري، للشيخ الدكتور صالح بن حميد، ص ٢٤٠ - ٢٤٠ (بتصرف).

<sup>(</sup>٣) انظر صفات: الصبر والمصابرة، ومجاهدة النفس.

<sup>(</sup>٤) التوبة/ ١٢٠ – ١٢١. (٥) الشرح/ ٥ – ٦.

<sup>(</sup>٦) الأخلاق الإسلامية للميداني ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١.

<sup>(</sup>٩) الأنعام/ ١١.

# و- الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة:

من حكمة الابتلاء بالعقوبة أن يعجل الله للمذنب عقوبته فتأتيه في الدنيا تخفيفا عنه يوم القيامة، يقول الله عز وجل ـ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (١).

قال علي - رضي الله عنه -: هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وإذا كان يكفّر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه!! وقد روي عنه مرفوعا قوله - رضي الله عنه - : « أَلا أُخبِركُم بِأَفْضلِ آية في كتاب الله حدثنا بها النبي عَيُّ : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾، يا على ، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبها كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه (٢٠). وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه الإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة »(٣).

وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما ركبه الدَّين اغتم لذلك ، فقال: إني لأعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة. وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها (٤).

## ز- إقامة حجة العدل على العباد:

يقول ابن القيم -رحمه الله-: «ومنها (أي من الحكم في الابتلاء بالضراء) إقامة حجة عدل عز وجل على عبده ليعلم هذا العبد أن لله عليه الحجة البالغة، فإذا أصابه من المكروه شيء فلا يقول: من أين هذا؟ ولا من أين أتيت؟ ولا بأي ذنب أصبت؟ وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة (٥).

# ثانيًا: حكمة الابتلاء بالذنوب أو المعاصي:

قد يتساءل كثيرون عن حكمة وقوع المعاصي وما يترتب عليها من الابتلاءات، وربها خطر في بالهم السؤال الآتي: ألم يكن المولى ـ عز وجل ـ بقادر على أن يمنع هذه المعاصي فلا تقع أصلا؟ وعن هذا التساؤل أجاب ابن القيم باستفاضة، وفصّل أنواع الحكمة الإلهية التي اقتضت وقوع الذنوب أو المعاصي.

<sup>(</sup>۱) الشوري/ ۳۰.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٦/ ٣١، وقد روى نحوه الترمذي عن بلال بن أبي بردة وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انظر سنن الترمذي، حديث ٣٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، انظر سنن الترمذي، حديث رقم (٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٦/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) مفتاح دار السعادة ١/ ٢٨٧.

ويمكن تقسيم هذه الحكم العظيمة والمنح الجليلة في ثلاثة أمور:

١- إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل.

٢- إصلاح علاقة العبد بنفسه.

٣- إصلاح علاقة العبد بالآخرين.

الأول: إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل: يتجلى ذلك بوضوح فيها يلي :-

## أ \_ التوبة وصولًا إلى الكمال البشري:

قال بعض العارفين: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه (الإنسان) فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي، ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بها، فكم بين حاله وقد قيل له: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴾ (١). وبين حاله وقد أخبر عنه المولى بقوله: ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (١).

فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع، والحال الثانية حال اجتباء واصطفاء وهداية، ويا بعد ما بينها، ولما كان كاله (آدم) بالتوبة كان كال بنيه بها أيضا، ذلك أن كال الآدمي في هذه الدار إنها يكون بالتوبة النصوح، وفي الآخرة بالنجاة من النار، وهذا الكال الأخير مرتب على الكال الأول، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخلٌ في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين (٣). وإنها يجب الله من فعل ما أمر به. وترك ما نهي عنه. فإذا التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يجبه ظاهرا وباطنا.

#### ب - الحمد والشكر والرضا:

ومن الحكمة أيضا ما توجبه التوبة من آثار عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها فيوجب له ذلك من المحبة والرقة واللطف وشكر الله تعالى وحمده والرضا عنه عبوديات أخرى، ويكفيه أن الله عن وجل يفرح بتوبته أعظم فرح، وينعكس ذلك على الإنسان فيحس بفرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح، ويجد لذلك انشراحا دائمًا ونعيمًا مقيمًا. (انظر صفات: الحمد، الشكر، الثناء، الرضا، المحبة).

#### جـ- الاستغفار:

إذا وقع الإنسان في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وأن الجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة الله -عز وجل - وعفوه ورحمته، وكما يحب المرء أن يستغفر له أخوه المسلم ينبغي له أيضا أن يستغفر لأخيه، فيصير هجيراه وديدنه «رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنات». (انظر صفات: الاستغفار، التوبة، الإنابة).

#### د - الإحسان والبر والإفضال:

ومن حكم الابتلاء بالمعصية أن الله يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمته عليهم، ويريهم مواقع بره وكرمه وإحسانه، ومن أعظم أنواع الإحسان والبر، أن يُحسِن إلى من أساء، ويعفُو عمن ظلم، ويغفر لمن أذنب... وقد ندب المولى عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق، وله في تقدير أسبابها من الحكم ما يبهر العقل فسبحانه وبحمده. (انظر صفات: الإحسان، البر، بر الوالدين، الفضل).

#### هـ - تحقيق معنى الأسهاء الحسنى:

ومن الحكم في الابتلاء بالذنب؛ أنه سبحانه له الأسهاء الحسنى، ولكل من أسهائه أثر من الآثار في الخلق والأمر، لا بد من ترتبه عليه، كترتب المرزوق والرزق على الرازق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم، ولو لم يكن من عباده من يخطىء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه، لم يظهر أثر أسهائه الغفور والعفو والحليم والتواب، وما جرى مجراها.. فأسهاؤه الغفار والتواب تقتضي مغفورًا له وكذلك من يتوب عليه، وأمورًا يتوب عليه من أجلها (انظر صفات: الرحمة والعفو والاستغفار وخاصة فيها يتعلق من ذلك باتصافه عز وجل بهذه الصفات).

#### و - تعريف العبد بعزة الله في قضائه وقدره:

ومن الحكمة أيضا أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته، وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه بل هو في قبضة مالكه وسيده. (انظر صفة الإيمان وخاصة ما يتعلق بالقدر وصفة التوكل واليقين).

#### ز - بيان حاجة العبد إلى حفظ الله ومعونته:

ومن حكم الابتلاء بالمعاصي تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله لـه ومعونته وصيانته، و إلا فه و هالك، و إن وكله الله إلى نفسه وكله الله العبد إلى نفسه، وأن الخذلان كـل الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه، وفي دعاء الرسول على «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وتمام هذا الحديث: عن أبي بكرة قال: قال رسول الله على: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت» (١) (انظر صفة التوكل).

#### ح - الاستعانة والاستعاذة والدعاء:

يستجلب الله من العبد عندما يبتليه بالذنب ما هو من أعظم أسباب السعادة له من الاستعادة والاستعانة والاستعانة والدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والمحبة والرجاء والخوف. (انظر هذه الصفات في مظانها من الموسوعة).

(١) أبو داود (٥٠٩٠)، وقال الألباني: حسن. انظر صحيح الكلم الطيب ص ٤٩.

#### ط - تمام العبودية:

يستخرج الله بهذا النوع من الابتلاء من العبد تمام العبودية، بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلًا لله وانقيادًا وطاعةً، والمراد بالذل هنا، ذل المحبة الذي يستخرج من قلب المحب أنواعًا من التقرب والتودد والإيشار والرضا والحمد والشكر والصبر والندم، وتحمل العظائم لا يستخرجها الخوف وحده، ولا الرجاء وحده، وهناك ذل آخر هو ذل المعصية، وبيان ذلك أن العبد متى شهد صالحه واستقامته شرخ بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل لله وخضع.

## ي - سعة حلم الله وكرمه وعفوه:

ومن الحكمة أيضا في ذلك تعريفه سبحانه عبده سعة حالـه وكرمه في الستر عليه، وأنه لو شاء لعاجله بالذنب ولمتكه بين عباده فلم يطب لـه معهم عيش أبدًا، ولولا حلمه وكرمه ما استقام أمرٌ، ولفسدت السماوات والأرض، ولا سبيل لعبد في النجاة إلا بعفوه ومغفرته وقبول توبته، فالله عز وجل هو الذي وفق العبد للتوبة وألهمـه إياها، ومن هنا تكون توبة العبـد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذناً و توفيقًا، وتوبةً ثانيةً منه عليه قبولًا ورضًا.. (انظر صفات: الحلم، الكرم، العفو).

#### ك - الإنابة والمحبة والفرار إلى الله ـ عز وجل:

رب ذنب قد أهاج لصاحبه من الخوف والإشفاق، والوجل والإنابة، والمحبة والإيثار، والفرار إلى الله، ما لا يهيجه له كثير من الطاعات، وكم من ذنب كان سببًا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبُعده عن رق الغي، وهو بمنزلة من خَلَطَ فأحس بسوء مزاجه، وعنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها، فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعيب، إن من تَبْلُغُ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ، وما هو أعجب وألطف منه لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له، وأن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. (انظر صفات: الإنابة، المحبة، الفرار إلى الله، الإيثار، الذكر، الشكر).

#### ل - التواضع والخشية:

ومن ذلك أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله قليلًا، فيورثه ذلك تواضعا وخشية وإنابة وطمأنينة ورضا، وأين حال هذا من حال من لايرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان يستحق أكثر منها.

## الثاني: إصلاح علاقة العبد بنفسه: ويظهر هذا جليا في النقاط التالية :-

#### أ - تعريف العبد حقيقة نفسه:

ومن حكمة الابتلاء بالذنب أن العبد يعرف حقيقة نفسه، وأنها الظالمة، وأن ما صدر عنها من الشر صدر من أهله، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى من الله -عز وجل- هو

الذي زكاها، وإذا لم يشأ تـزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهلـه، لأن الله عز وجل هو الذي يزكي من يشاء من الذي ركاها أنت النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والبر، وقد كان من دعائه على «اللهم آت نفسي تقواها وزكِّها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها» (١٠) فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فيجتهد من ثَم في كها لها.

#### ب - خلع رداء الكبر والعظمة:

ومن الحكمة في الابتلاء بالمعاصي أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي لبس له، ويلبس رداء الذل والانكسار، إذ لو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات وأشدها فتكا، ألا وهو العجب. (انظر صفات: الكبر والعجب، العتو، الطغيان).

#### ج - زوال الحصر والضيق:

ومن الحكمة في ذلك، أنَّ العبد يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم، وينزول عنه ذلك الحصر والضيق، والانحراف، ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال المولى -عز وجل- أن يخسف بهم الأرض ويرسل عليهم البلاء ولا ينظر إليهم بعين. (انظر صفات: الرحمة، القلق، الخوف «المرضى»).

#### د - تحقق صفة الإنسانية في العبد:

لقد اقتضت الحكمة الإللهية تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وهاتان القوتان هما بمنزلة صفاته الذاتية وبها وقعت المحنة والابتلاء، وهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينزلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار، وهكذا فإن كل واحد من القوتين يقتضي أثره من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي، ولو لم يكن الأمر كذلك لم يكن الإنسان إنسانا بل كان ملكا، ومن هنا قال المصطفى على الأسرار، وهكذا فوحير الخطائين التوابون»(٢).

#### هـ - الندم والبكاء:

إذا ابتلي الإنسان بالذنب جعله نصب عينيه، ونسي طاعته وجعل همه كله بذنبه، ويكون هذا عين الرحمة في حقه، قال بعض السلف في هذا المعنى: "إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: "يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينه، كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله -عز وجل- وذل له وانكسر، وعمل لها أعمالًا فتكون سبب الرحمة في حقه، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه عز وجل وعلى الخلق، ويتكبر بها، ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلو نه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار، وعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره». (انظر صفات: التوبة، الاستغفار، البكاء).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٧٢٢)، وهذا جزء من حديث زيد بن أرقم، انظر الحديث رقم (٣) في صفة الزكاة.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج هذا الحديث في صفة التوبة، حديث رقم ٢٠، جـ ٤ ، ص ١٢٨٧.

## الثالث: إصلاح علاقة العبد بالآخرين: ويبدو ذلك جليا في الآتي :-

# أ- تعلم العبد المسامحة وحسن المعاملة والرضاعن الغير:

ومنها أن العبد إذا ابتلي بالمحنة أو بالذنب فإنه يدعو الله أن يقيل عثرته ويغفر زلته فيعامل بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بها يحب أن يعامله الله به، لأن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفا الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله، ومن أعفى وتجاوز تجاوز الله عنه، ويلحق بذلك أن العبد إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابل إساءته بإساءته بإساءته بإساءته بإساءته وجل ـ يقابل إساءته بإحسان منه وفضل، إذ المولى ـ عز وجل \_ أوسع فضلا وأجزل عطاء. (انظر صفات: الساحة، الرضا، حسن المعاملة).

#### ب - التواضع مع الخلق والعفو عن زلاتهم:

مشاهدة العبد ذنوبه وخطاياه توجب ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا يقع في اعتقاده أنه خير من أحد، وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط، ويستتبع هذا أن يمسك عن عيوب الناس والفكر فيها لأنه مشغول بعيب نفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. (انظر صفات: التواضع، الرضا، مجاهدة النفس). وإذا شهد العبد نفسه سيئًا مع ربه مع فرط إحسانه إليه، فإن هذا يقتضي منه أن يغفر للمسيئين إليه من حوله ويعفو عنهم ويسامحهم.

هذه الثمرات ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كون الابتلاء رحمة في حقه، ومن اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ذلك، فهي علامة الشقاوة، وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله، فيعاقبه باستحقاقه، وتتداعى السيئات في حقه فيتولد من الذنب ما شاء الله من المهالك والمتالف التي يهوي بها في دركات الجحيم، والمعصية كل المعصية أن يتولد من الذنب ذنب ثم يتولد من الاثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فيتولد منها رابع وهلم جرا، ذلك أن الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض ويتلو بعضها بعضًا، قال بعض السلف: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة عدها» (١) (١) (٢).

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار عن ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ١/ ٢٨٦ - ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) وقد علمنا المولى سبحانه وتعالى ألا نيأس من رحمة الله مهم كانت معاصينا، وأيا كان إسرافنا على أنفسنا فقال: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (الزمر/ ٥٣)، وحذرنا من التادي في المعصية وتأخير التوبة وقرن بين غفرانه لمن تاب وعقابه لمن أعرض فقال: ﴿نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم \* وأن عذابي هو العذاب الأليم ﴾ (الحجر/ ٤٩-٥٠).

# ثالثًا: حكمة الابتلاء بالسراء أو الخير:

لا تخفى حكمة الله عز وجل في ابتلاء شخص ما بالسراء، حيث يعقب ذلك شكر العبد لربه وحمده والثناء عليه بها هو أهله، وفي هذه الحالة يفيض الله على عبده مزيدا من النعمة مصداقا لقوله تعالى ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَّزِيدَنَّكُمْ ﴾ (١).

ومما لا شك فيه أن نتيجة هذا الشكر تعود على العبد نفسه، أما إذا كانت الأخرى وقابل العبد ما يناله من الخير أو السراء بالجحود والنكران، فإنه يؤدي إلى الطغيان والاستعلاء في الأرض وما يعقب ذلك من عتو وفساد، وقد ضرب القرآن الكريم أروع مثلين لذلك في قصتي سليمان، وقارون اللتين نشير إليهما بإيجاز \_ فيما يلي:-

# قصة ابتلاء سليان عليه السلام:

توضح قصة ابتلاء سليهان عليه السلام - كها حكاها القرآن الكريم - حكمة المولى عز وجل في ابتلاء عبده بالسراء، يقول الله تعالى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ \* قَالَ الله عالى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي النَّذِي عِنْدَهُ عِلْمَ أَنْ أَنْ اللهُ عَنْدَهُ عَلْمَ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ (٢).

وكها توضح هذه الآيات الكريمة فإن الله عز وجل قد ابتلى سليهان بقوة السلطان والنفوذ في الأرض، ووفرة وسائل التنفيذ والإنجاز، وعرف سليهان أن ذلك لا يعدو أن يكون ابتلاء من الله عز وجل له، فشكر ربه (٢٠). على ما أعطاه. وإذا كان رسولنا على قد أمر بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء في قول الله سبحانه: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُلُ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٤). فإن لنا فيهم - تبعًا لذلك - الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة.

#### قصة ابتلاء قارون:

لقد كان قارون من قوم موسى عليه السلام، وقد امتحنه الله بوفرة الثروة فأصابه الغرور وزعم أن ما ابتلي به من خير هو ثمرة علمه وخبراته الاقتصادية، ثم راح يستغل ثروته ومنزلته لنشر الفساد ودعم الظلم والفتن وفي الترف والزينة، وكان عاقبة (٥) أمره أن خسف الله به وبداره الأرض. انظر تفاصيل هذه القصة في سورة القصص آية ٧٦ - ٨٥. (انظر صفات: الكنز \_ الغرور \_ الفتنة \_ الطغيان).

إبراهيم/٧. (٢) النمل/٣٩ - ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر فلسفة التربية الإسلامية، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) الأنعام/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر فلسفة التربية الإسلامية، ص ١٦٧، وانظر هذه القصة كاملة في «قصص الأنبياء» ص ٢٨١ - ٢٩٢.

## رابعًا: حكمة الابتلاء بالطاعات:

أما الابتلاء بالطاعات فحكمته استجلاب مزيد من الشكر وعرفان فضل الله تعالى فيما أنعم به وتفضل، وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي على فيما يرويه عنه المغيرة بن شعبة «إن كان النبي على لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه، فيقال له -في ذلك- فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا» (١). وكفى بالشكر حافظا للنعم الموجودة وجالبا للنعم المفقودة، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى (١). كما أن من حكمة هذا النوع من الابتلاء ألا يركن المرء إلى طاعته وألا يغتر بها فيكون كمن قال الله فيه ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً اللَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَوْمِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَى ع

وتوضح قصة ابتلاء الخليل إبراهيم عليه السلام حكمة ابتلاء الله عز وجل أنبياءه وأولياءه بالطاعة خير توضيح، ونشير إلى هذه القصة \_ بإيجاز \_ فيها يلي :-

# قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام:

لقد سجل القرآن الكريم في أكثر من موضع موقف إبراهيم عليه السلام من الابتلاءات العديدة التي تعرض لها(٤). وكان أبرز هذه الابتلاءات أمر الله عن وجل له بذبح ابنه إسماعيل، يقول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ \* وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ \* (٥).

وقد عقب ابن القيم على الابتلاء في هذه القصة فقال: تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم على الابتلاء في هذه القصة فقال: الأنبياء وخليل رب العالمين من بني آدم، وانظر ما آلت إليه محنته وصبره، وبذله نفسه لله، وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه، ونصرته دينه، إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه وأمر رسوله محمدًا على أن يتبع ملته. وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده، فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد، وهو أكرم الأكرمين، فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه، بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٣(٦٤٦٣)، ومسلم (٢٨١٦)، وانظر أيضا صفة الشكر.

<sup>(</sup>٢) انظر الأثر رقم (١٠) في صفة الشكر جـ ٦ ص ٢٤١٦.

<sup>(</sup>٣) الأعراف/ ١٧٥ - ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر قصة إبراهيم عليه السلام والمواضع التي ذكرت فيها في القرآن في قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار، ص ٧٠ - ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) الصافات/ ١٠٣ – ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) مفتاح دار السعادة (١/ ٣٠٠).

# الفصل الرابع القيمة التربوية للابتلاء

للابتلاء - بأنواعه المختلفة ومظاهره العديدة - دور عظيم في تربية النفوس، وتدريبها على تحمل المشاق، وتهيئتها لمواجهة أي ظرف طارىء أو محتمل، كما أن فيها تدريبا للقوى العقلية والفهنية وتوجيها لها كي تسير على المنهج السوي الذي يحقق الغاية المرجوة منها، كما أن في ذلك حماية لها من الزيغ والانحراف، وسنشير فيما يلي إلى أهم الثمار التربوية لعملية الابتلاء.

#### ١ - الابتلاء تربية بالخبرة:

إن المبتلى بالذنوب أو بالضراء يصبح لديه من الخبرة ما يمكنه من معالجة ذلك مستقبلا معالجة صحيحة، يقول ابن القيم: المبتلى بالذنب يصبح كالطبيب المجرب الذي عرف المرض مباشرة، ومن شم فهو يعرف كيف يعالجه علاجا صحيحا، وهذا معنى قولهم: أعرف الناس بالآفات (۱) أكثرهم آفات. وهذه قيمة معرفية أولاً، وهي ثانيًا قيمة عملية تفيد في معالجة الحالات المهائلة، يقول ماجد الكيلاني: الابتلاء تربية بالخبرة هدفها فهم الخير وتذوق جماله، وفهم الشر والنفور من قبحه، ومن خلال هذا الفهم وهذا التذوق تتحقق غاية مهمة من غايات الابتلاء وهي إدراك عظمة النعم الإلهية على الإنسان، ثم يكون من وراء ذلك الابتلاء نوع من الترقي العقلي والاجتهاعي، لأن الإنسان حين يمتحن بموقف معين شم يتبع الأساليب الصحيحة لمعالجته تتكون لديه خبرة صحيحة بطبيعة المواقف الزمنية، والأشياء الكونية، ويعرف الأساليب الصحيحة لمعالجتها. وحين يخطىء هذه الأساليب الصحيحة فإنه يقف على خطورة الانحراف عن قوانين الأشياء ويعرف الآثار السيئة للأساليب الخاطئة. ويكون ثمرة ذلك كله ارتقاء النوع خلورة الانحراف عن قوانين الأشياء ويعرف الآثار السيئة للأساليب الخاطئة. ويكون ثمرة ذلك كله ارتقاء النوع الإنساني (۱).

إن تربية الإنسان وتأديبه يقتضيان في بعض الأحيان إذاقته بعض ما يكره من المصائب أو الآلام، وعندئذ تكون مصلحة الإنسان نفسه هي التي اقتضت أن يصيبه من الله عز وجل بعض الابتلاءات التي تتربى بها نفسه وتتهذب عن طريقها أخلاقه ". وهنا تكون «تربية النفوس على تحمل ألوان الحياة المختلفة الخاضعة لسنن ثابتة عامة ضمن مقادير الله الكبرى، وهذه الحكمة التربوية ذات فلسفة عظيمة في سر الألوان المتضادة التي تتعرض لها الحياة، إن اللذة لا تُعرف قيمتها إلا بالألم، وإن الجميل لا يُعْرَفُ جماله مالم تعرف صورة القبح، وإن الكمال لا يدرك كماله إلا بالنقص، وبضدها تتميز الأشياء (١٤)».

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة ١/ ٢٩٥. (٢) فلسفة التربية الإسلامية ص ١٧٢ (بتصرف).

<sup>(</sup>٣) بتصرف عن: الأخلاق الإسلامية للميداني ٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) السابق ٢/ ٤٨١.

#### ٢- التدرب على الحذر وأخذ الحيطة:

يقول ابن القيم: من فوائد الابتلاء تحرز المُبتكى من مصائد العدو ومكامنه ومعرفة من أين يدخل عليه اللصوص وقطاع الطرق؟ وأين تقع مكامنهم؟، ومن أين يخرجون عليه؟ وفي أي وقت؟ وهو بهذه المعرفة قد استعد لهم وتأهب للقائهم وعرف كيف يدفع شرهم وكيدهم، ولو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة (١). (انظر صفات: الحذر اليقظة الفتنة الغي والإغواء).

#### ٣- اكتساب القوة والشجاعة في مواجهة الأعداء:

إن التخلص من داء الغفلة يؤدي إلى استجاع القوى، والتشجع لمحاربة العدو من شياطين الإنس والجن، فقد ينشغل الإنسان عن عدوه اللدود وهوالشيطان والنفس الأمارة بالسوء وبطانة الشر، فإذا أصابه منهم سهم استجمع قوته وحميته وطالب بثأره إن كان قلبه حرا كريها، كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بعدها حتى تراه هائجا مقداما، أما القلب الجبان المهين إذا جرح فهو كالرجل الضعيف، إذا جرح ولى هاربا فيفقد بذلك مروءته، ولا خير فيمن لا مروءة (٢) له يطلب بها الثأر من عدوه، ولا عدو أعدى للإنسان من الشيطان، وقد جاء في الأثر: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره (٣). (انظر صفات: القوة، قوة الارادة، العزم والعزيمة، الشجاعة، الصب، علو الهمة).

# ٤ - المعرفة المباشرة بأمراض النفس وكيفية علاجها:

كما أن للابتلاء أثره الفعال في مقاومة آفات الجسد والتغلب عليها، فإن له أيضا دوره الفعال في معرفة أمراض النفوس وكيفية معالجتها، وهذه هي حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته رأيته من أبر الناس، والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها، وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى الآخرين (3).

إنه يوجد إلى جانب الاستعدادات الفطرية لدى الإنسان قوة واعية مدركة موجهة تناط بها التبعة، فمن استخدام هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها، وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب، قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَصَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا \* (). إن النية الطيبة لابد وأن تقترن بالتربية والصقل، وبالإعداد اللازم لتتوفر لدى

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم ٢١/ ٢٩٥ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) انظر صفة المروءة، وعلو الهمة.

<sup>(</sup>٣) الفوائد لابن القيم ١/ ٢٩٥، ومعنى ينضى بعيره: أي يكده ويتعبه ويرغمه على ما يريد.

<sup>(</sup>٤) الفوائد لابن القيم ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) الشمس/ ٧ - ١٠.

الإنسان الإمكانات التي تؤهله لنقل ما ينويه إلى حيز التطبيق (١) وهنا تنبثق جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي. فهي أولا: ترتفع بقيمة الإنسان، حين تجعله أهلا لاحتمال تبعة اتجاهه، وتمنحه حرية الاختيار (في إطار المشيئة الإلهية التي شاءت له هذه الحرية فيما يختار) فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم، ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فيها من روحه وسواها بيده، وفضلها على كثير من العالمين.

وهي ثانيا: تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره، وتجعل أمره بين يديه (في إطار المشيئة الكبرى كما أسلفنا) فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى. وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه: ﴿إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (٢). وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو!

وهي ثالثا: تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة، ليظل على يقين أن هواه لم يخدعه، ولم يضلله، كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة، ولا يحق عليه قدر الله فيمن يجعل إلهه هواه، وبذلك يظل قريبا من الله، يهتدي بهديه، ويستضيء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق! ومن ثم فلا نهاية لما يملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفوس وتطهيرها ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود (٣).

٥ - تدريب القوى العقلية وتنشيطها للقيام بمهامها على الوجه الأكمل: ويتمثل ذلك فيما يلى :-

#### أ - البقظة:

إن صدمة الابتلاء -خاصة بالضراء -هي بمثابة صيحة النذير لقوم نيام تنبهم من سبات نوم الغفلة، وسكرة أحلام اليقظة، يقول الله تعالى واضعا أولئك الذين غرقوا في جر الغفلة ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٤)، وهذه اليقظة (٥) هي -كما يقول ابن القيم - أول منازل العبودية، وتعنى انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها، وما أقوى إعانتها على السلوك، ومن اليقظة ينتقل الإنسان إلى منزلة العزم (وهو العقد الجازم على الشيء)، وبحسب كمال انتباهه ويقظته تكون عزيمته، وبحسب قوة عزمه يكون استعداده (وبحسب استعداده يكون تذكره.

#### ب- التفكر والتأمل والاعتبار:

إذا ابتلى الإنسان واستيقظ بدأ مرحلة التفكر والتأمل وإعمال الخاطر في تجربة الابتلاء، ورددها قلبه معتبرا، يقول ابن القيم -رحمه الله-: «أصل الخير والشر من قبل التفكر، لأن الفكر مبدأ الإرادة والطلب وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد، وفي طرق اجتنابها، فهذه أربعة أفكار

<sup>(</sup>١) أسعد السحمران، الأخلاق والفلسفة القديمة، ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) الرعد/ ١١. (٣) في ظلال القرآن (٦/ ٣٩١٨).

<sup>(</sup>٤) الحجر/ ٧٢. (٥) انظر صفة اليقظة.

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين ١/ ١٣٨ - ١٣٩ (بتصرف).

هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا، وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا، وطرق الاحتراز منها.

#### جـ - التذكر:

إن وقوع الابتلاء هو في الحقيقة نعمة من الله وفضل منه، لأنه يذكر الإنسان ويثبته على صراط ربه المستقيم ﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُرُونَ ﴾ (٣). وعلى الإنسان أن يتذكر مصيره لو أنه ترك لهواه بدون تذكرة ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَ بْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠).

وعند الابتلاء يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وحاله في الآخرة، وينظر أيها أفضل أن يُبتلى هنا أم هناك ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى \* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴾ (١)، ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكَّا دَكَّا \* وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا \* وَجاىءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴾ (٧).

وعند ساعة الاضطرار والابتلاء يعرف العبد أنه لن يكشف السوء إلا الله ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ الْنُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَءِلَهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾(^). إن المرء إذا أفلح في الوصول بالتذكر

<sup>(</sup>۱) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/ ٦٢٠) ص٣٨٧، وقال محققه: إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٣٧)، وهو عند البخاري - الفتح (٨/ ٤٨٣٧) بلفظ مختصر.

<sup>(</sup>٢) آل عمران/ ١٩٠ – ١٩٢. (٣) الأنعام/ ١٢٦. (٤) الجاثية/ ٢٣.

 <sup>(</sup>٥) الزمر/ ۲۷.
 (٦) النازعات/ ٣٤ - ٥٥.

<sup>(</sup>۷) الفجر/ ۲۱ – ۲۳.(۸) النمل/ ۲۲.

بعد النسيان إلى هذه المرحلة من التدرج والارتقاء شيئًا فشيئًا، فقد أوتي حكمة من عند الله، وعرف حكمة هذا الابتلاء ﴿ يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (١).

ويتأكد هذا المعنى للابتلاء بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (٢). فالتذكر يورث البصيرة، والمقصود به هنا \_ كما يقول ابن كثير \_ أنهم تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه، ووعده ووعيده ، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريبِ (٣).

#### ٦ - تحيص القلب وتزكيته:

إذا كان العقل مناط التفكير والتدبر والتذكر ونحو ذلك، فإن القلب محل الإيهان والمحبة والخشوع والخشية ونحو ذلك مما يسمى أعهال القلوب (3)، وهناك تأثير وتأثر بين الأعهال العقلية والأعهال القلبية، فالقلب يتلقى ذلك النور الناتج عن المعرفة العقلية الفطرية، أي تلك التي فطر الله الناس عليها من حب الله تعالى وعبادته وحده، فإذا تزكت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفًا بالله محبا له (٥)، وأعهال القلوب هذه هي آكد شعب الإيهان، وصلاح سائر الأعهال منوط بصلاح القلب، ذلك أن أعهال القلوب هي الأصل، وأعهال الجوارح تبع (٢)، يقول العز بن عبدالسلام: مبدأ التكاليف كلها ومصدرها القلب، وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فسلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب).

إن كل ما ذكره العلماء في صلاح القلوب أو فسادها مستمد من قوله على: «ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»(^).

إن للابتلاء دورًا عظيمًا في تمحيص القلب أي تخليصه من الشوائب غير الإيهانية، فإذا تمحص القلب وخلص قويت فيه دواعي الخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك من الأحوال المحمودة، وإذا قويت هذه ضعفت للتو واللحظة أحواله المذمومة من نحو الوسوسة والغيظ والكبر والنفاق ونحوها مما يعرف بأمراض القلوب، وهي أعظم من أمراض الجسم، وقد عقد ابن تيمية موازنة مهمة بين النوعين: مرض الأجساد ومرض القلوب فقال: كما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه، ولا يبصر بعينه، ولا ينطق بلسانه، كان ذلك مرضًا مؤلمًا له لما يفوته من المصالح ويحدثه من المضار، فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم يميّز بين الخير والشر، والغي والرشاد، فإن ذلك من

<sup>(</sup>١) البقرة/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٩٠)، وانظر صفة التذكر.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن تيمية ضمن أعمال القلب\_وهي كثيرة\_محبة الله ورسوله، والتوكل على الله وإخلاص الدين له والخوف منه، والرجاء له وما يتبع ذلك (الفتاوي ١٠/٦).

<sup>(</sup>٥) السابق ١٠/ ١٣٥. (٦) معالم السلوك وتزكية النفوس، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٧) قواعد الأحكام للعزبن عبدالسلام (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٨) هذا جرء من حديث النعمان بن بشير، انظره كاملًا في صفة الصلاح (٦/ ٢٦٠٣)، وقد خرَّجناه هناك.

أعظم أمراض قلبه (١). ويتضح من هذه الموازنة الدقيقة أن أساس مرض القلب هو الجهل وأساس صحته هو العلم، ويكون مرض القلب أيضًا بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، وتلك هي الأهواء التي قال الله فيها: ﴿ وَمَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ (٢)، وقال سبحانه: ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (٣).

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب (والابتلاءات) هي بمنزلة ما يصيب الجسم من الآلام التي يصح بها وتزول أخلاطه الفاسدة (٤) ، فكذلك الابتلاءات يصح بها القلب وتزول عنه شوائبه. يقول الله تعالى موضحا أثر الابتلاء الذي أصاب المسلمين يوم أُحُد: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ).

وسنعرض فيها يلي لـلأحوال القلبية التي تقـوى بالابتلاء، وتلـك الشوائب أو الأمراض التي يتمحـص القلب بزوالها كلية أو إضعافها إلى حد كبير. ثم نشير \_ بإيجاز \_ إلى تزكية القلوب.

## الأحوال القلبية التي تقوى بالابتلاء:

أ - الخشية: والمراد بها خوف الله عز وجل خوفًا يشوبه تعظيم ويقترن به إجلال (٢). وقد وعد الله الذين يخشونه بالفوز والأجر الكبير، فقال: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ ﴾ (٧). وقال جل من قائل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٨)، وقد كشف القرآن الكريم عن أثر هذه الخشية وثمرتها فقال تعالى: ﴿ اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْ هُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهُ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٩).

وقد بشر رسول الله على من يتصف بالخشية، وقرن بينه وبين المجاهد فقال: «عينان لا تمسها النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله» (١٠٠).

ب - الخوف من الله تعالى: أما الخوف فيعني: اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف (١١)، يقول ابن رجب: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات كان ذلك فضلًا محمودًا (١٢)، ويقول الحافظ ابن حجر: الخوف من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيهان، قال تعالى: ﴿وَخَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٣). وهذا الخوف

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱ / ۱۶۱. (۲) القصص/ ٥٠ (٣) الروم / ۲۹.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ١١٤٧/١٠. (٥) آل عمران/ ١٥٤. (٦) انظر صفة الخشية.

<sup>(</sup>۷) النور/ ۵۲. (۸) الملك/ ۱۲. (۹) الزمر/ ۲۳.

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي (١٦٣٩) وقال: حديث حسن، وانظر أيضًا الحديث رقم (١١) في صفة الخشية.

<sup>(</sup>١١) انظر صفة الخوف، وقد ذكرنا هناك تعريفات أخرى.

<sup>(</sup>۱۲) التخويف من النار لابن رجب ص ۲۱. (۱۳) آل عمران/ ۱۷۵.

المحمود يقترن بالرجاء كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَنْدُورًا﴾ (١) ، وعن أنس - رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت، فقال : « كيف تجدك؟». قال والله يارسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . فقال رسول الله ﷺ : «الا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو ، وآمنه مما يخاف (٢). وقد وعد الله الخائفين بالجنة فقال: ﴿ وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَى \* فَإِنَّ الْجُنَةَ هِيَ المَا وَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَيَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَى \* فَإِنَّ الْجُنَةَ هِيَ المَا وَى ﴾ (٣).

ج - الخشوع: والمراد به: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل (١٤)، قال ابن القيم: والحق أنه يلتئم من التعظيم والمحبة والمذل والانكسار (٥). وهذا الخشوع يأتي عند ذكر الله تعالى، يقول المولى سبحانه: ﴿أَلَا يَأْنِ لِلَّا فِينَ عَنْدُ فَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتُ عَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُومُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُومُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١٠) ويقول جل من قائل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (١٠) ومن هذه الآيات الكريمة نستنبط أمرين مهمين: الأول: أن الخشوع في الصلاة هو أول صفات المؤمنين، الثاني: أن مُوته هو الفلاح، وأن أصحابه من ﴿الَّذِينَ يَرثُونَ الْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٨).

د - الرجاء: والمراد به النظر إلى سعة رحمة الله تعالى (٩) والثقة بجوده وفضله وكرمه، يقول إبن حجر: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله، ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقعت منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور، وما أحسن قول القائل: من علامة السعادة أن تطيع، وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصى وترجو أن تنجو (١٠٠). إن رجاء الله واليوم الآخر هو سمة المؤمنين المتأسين برسول الله على يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيُومُ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (١١).

هـ - التقوى: المراد بالتقوى هنا تقوى القلب الواردة في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (١٢)، أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب (١٣). ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) الإسراء/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الترمذي(٩٨٣)واللفظ له،وقال :حديث حسن غريب، وابن ماجة (٤٢٦١)وقال النووي: إسناده حسن. وحسنه الألباني، صحيح ابن ماجة (٣٤٣٦) وهو في الصحيحة (١٠٥١).

<sup>(</sup>٣) النازعات/ ٤٠ - ٤١. (٤) انظر صفة الخشوع. (٥) مدارج السالكين (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) الحديد/ ١٦. (١) المؤمنون/ ١ – ٢. (٨) المؤمنون/ ١١.

<sup>(</sup>٩) انظر صفة الرجاء. (١٠) انظر فتح الباري (١١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>١١) الأحزاب/٢١. (١٢) الحج/٣٢.

<sup>(</sup>۱۳) تفسير القرطبي (۱۲/ ٥٦).

«التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره (١)، وتفسر التقوى أيضًا بالطاعة والذكر والشكر ، ذلك قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى تُقَاتِهِ ﴾ (٢). قال ابن مسعود في تفسيرها: أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر (٣).

و - الاستقامة: الاستقامة هنا هي \_ كها يقول ابن رجب \_ استقامة القلب على التوحيد. وقد فسر أبو بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ الاستقامة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ (٤) بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره فمتى استقام القلب على معرفة الله تعالى، وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته، ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عها سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو مَلِكُ الأعضاء، وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه، وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه (٥). يقول ابن القيم: الاستقامة هي سلوك المنهج القويم، وهي كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وتتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، وهي تعني في ذلك كله: وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله (١). فالأقوال تشمل الدعاء والذكر ونحو ذلك من أعهال اللسان، وأعها المحارح تشمل الحج والعمرة ونحو ذلك، أما النيات فإنها تشمل الإيهان والإخلاص ونحوها، ويجمع ذلك كله الصلة فإنها صلة بين العبد وربه وهي عمود الإسلام لأنها تجمع بين الأقوال والأفعال والنيات (٧).

ويترتب على الاستقامة والتقوى القلبيين التزام العبد بطاعة الله تعالى في كل ما أمر به أو نهي عنه وبذلك يحسن إيهانه ويقوى إسلامه، ويتجلى إحسانه.

والخلاصة: أن هذه الصفات وما أشبهها من نحو الوجل، والإنابة، والضراعة، ينتج عنها من الثهار ما تصلح به جميع علاقات الإنسان، فعلاقة العبد بربه يصلحها: الخوف، والخشية، والخشوع .. ونحو ذلك. أما العلاقة بين العبد ونفسه فيصلحها: الطمأنينة، والسكينة، وانشراح الصدر .. ونحو ذلك. وفيها يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين فإنها تصلح بالألفة، والرأفة، والرحمة .. ونحو ذلك، ومرد ذلك جميعه إلى صلاح القلب وما يتبعه من صلاح الجسد كها قال الرسول عليه في الحديث الذي أوردناه سابقا.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٥٦٤)، وانظر صفة التقوى.

<sup>(</sup>٢) آل عمران/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) فصلت/ ۳۰.

<sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم (١٩٣ - ١٩٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ١٠٣) وما بعدها (بتصرف).

<sup>(</sup>٧) انظر صفة الصلاة.

فخلاصة القول أنه متى ما صلح العقل والقلب صلحت الجوارح وصلح اللسان وبذلك تصلح الأقوال والأفعال وثمرة ذلك كله صلاح الأحوال في الدارين الأولى والآخرة.

#### الأمراض القلبية التي يعالجها الابتلاء:

الابتلاء يمحص القلب ويخلصه من الآفات التي تعرض له من الشبهات والشهوات مثل:

- الغفلة. الغل. الغيظ والغضب. الكبر. النفاق. اللهو واللعب. الحسد.
  - الحقد. الوسوسة. الشك والريبة. -القسوة وما يتبعها من الغلظة والفظاظة. الغي.
    - الابتداع والزيغ.

وقد عقدنا لهذه الخصال المذمومة ونحوها قسما خاصا بها في المجلدات (٩-١١)، وقد أغنانا ما ذكرناه هناك عن الإعادة هنا.

#### تزكية القلب:

أما زكاة القلب فإنها تحصل بأمور منها: الصدقة، فإنها لما كانت تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار صار القلب يزكو بها، وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب، وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب، إذ هي بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، فإذا تاب الإنسان من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه، وهكذا فإن التزكية وإن كان أصلها النهاء والبركة وزيادة الخير فإنها تحصل أيضًا بإزالة الشر، فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا(١).

إن تزكية النفس أو القلب إنها تعود على صاحبها، فهو الذي يجني ثمرتها في الدنيا والآخرة مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّهَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الفتاوي، ٩٦ ، ٩٧ (باختصار).

<sup>(</sup>۲) فاطر/ ۱۸.

# الفصل الخامس تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء

ذكرنا أن المسلم، بل والإنسان عامة يعيش دائمًا في لحظة ما من لحظات الابتلاء، إذ هو فيما يتعلق بالابتلاء التكليفي إما في طاعة أو معصية، وفيما يتعلق بابتلاء الفتنة إما في رخاء ودعة يرفل في ثياب النعمة أو في ضيق وكرب وشقاء، تتكالب عليه صروف الدهر ويذوق البأساء أشكالًا وألوانًا، فهاذا يصنع في كل هذه المواقف؟ على هذا السؤال سوف نجيب في الفقرات الآتية:

أولًا: تعامل المسلم المبتلى بالضراء.

ثانيًا: تعامل المسلم المبتلى بالسراء.

ثالثًا: تعامل المسلم المبتلى بالمعاصى.

رابعًا: تعامل المسلم المبتلى بالطاعات.

# أولًا: تعامل المسلم المبتلي بالضراء:

إذا ابتلي المسلم في بدنه أو أهله أو ماله، فإن عليه أن يسير وفق المنهج الإسلامي الصحيح لمواجهة مثل هذه الحالة وتتلخص خطوات هذا المنهج في النقاط الآتية :

#### ١ - اليقين والرضا:

- الخطوة الأولى: على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن هناك حياة أخرى هي خير من هذه الحياة، قال تعالى: ﴿ وَلَلَّ اللَّهُ عَبُرٌ وَأَبْقَى ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَلَـدَارُ الأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ التَّقِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَلَـدَارُ الأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ التَّقِينَ ﴾ (١) وقال الله تعالى: المحنة مها طالت فهي إلى زوال، لأن الدنيا نفسها زائلة، وهي لا تعدو أن تكون دار امتحان وابتلاء، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُم لا يُفْتَنُونَ ﴾ وقَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيعْلَمَنَّ اللهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّه وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١) ومن هذا المصيبة ﴿ إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١) . وقد جعل الله هذه الجملة ذكر الذاكر بعد نزول في جاهد نفسه، ويقول عند المصيبة ﴿ إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١) . وقد جعل الله هذه الجملة ذكر الذاكر بعد نزول المصائب، لأن المصائب لا تعدو أن تكون سلبا للنّعم التي سبق أن أنعم الله جها عليه، أو حرمانا من النعم التي أنعم الله الله بمثلها على عباده، والنعم لدى التحقيق هي ملك لله تعلى، والناس وسائر عباد الله الذين ينعم عليهم بالنعم هم أيضًا مِلْك للهِ تعالى، ومصير العباد كلّهم أن يرجعوا إلى مالكهم، ومصير الأشياء كلّها أن تعود إلى مالكها سبحانه وتعالى، في وتعالى، فهو الذي يقول في كتابه: ﴿ إِنَّ اللهُ مُو الرَّزُقُ ذُو الْقُوّةِ المَتِينُ ﴾ (٥) . وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا يعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلّا هُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (١٠). فإذا ابتلى الله يعمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلّا هُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (١٠). فإذا ابتلى الله يُعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهُ يَقْولُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ هُو الْقُوقُ المَّرْفِ لَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(٦) فاطر/ ٣.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت/ ٢ – ٣.

<sup>(</sup>٢) النحل/ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الأعلى/ ١٧.

<sup>(</sup>٥) الذاريات/ ٥٨.

المؤمن فاستردَّ منه نعمة كان قد وضعها بين يديه ليبتليه بها، فإن المؤمن يتذكّر بسرعة أنّ الله هو مالك كلِّ شيء، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (١) ﴿ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُـوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ النَّهُ النَّهُ وَاللهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (١) ﴿ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُـوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ النَّهُ وَاللهُ هُو نفسه مملوك لله، وأنَّ جميع الخلائق مملوكون له سبحانه وأنهم عباده، وأنهم جميعًا المعون إليه، فإذا رجع الملك إلى مالكه فعلامَ الحزن؟ وعلام الأسى؟ ولم الاعتراض؟ ولماذا التسخط؟

فحينها يتذكَّر المؤمن قوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ ﴾(")، وتذكر هذه الحقائق يُعلن عبارة الإيهان التي تدلُّ عليها فيقول : ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾.

هذه العقيدة الإيهانية رحمة من الله تملأ القلوب طمأنينة وتسليهًا، ورضى عن الله -عيز وجل- فيها جرت به مقاديره (٤).

فيا أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يتمثل دائبًا قول الله تعالى: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبِ مِنْ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ( \* ) ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِيَا ءَاتَاكُم وَاللهُ لا يُجِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ ( \* ) . ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ( \* ) . ومشيئته فَخُورٍ ﴾ ( \* ) . ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ويسلم، وفي الآية بيان بأن من وإرادته عز وجل. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وفي الآية بيان بأن من ثواب الصبر هداية القلب، وصح في الحديث «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» والله عز وجل يقول: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحُبُوا شَيْئًا وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحُبُوا شَيْئًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ( \* ) . وعليه أن يعلم يقينا أن الله وحده هو الذي يملك كشف الضرعه مصداقًا لقوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا يَعْلَمُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا يَعْلَمُ وَإِنْ يَمْسَمْ فَالاً لَهُ إِلّا هُو وَإِنْ يَمْسَمْ فَالاً يَعْلَمُ وَإِنْ يَمْسَمْ فَالاللهُ وحده هو الذي يملك كشف الضرعة ورَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وحده هو الذي يملك كشف الضرعة ورَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَكُولُونَ ﴾ ( \* ) . ( فَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا لَهُ يَعْلَمُ وَإِنْ يَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْلُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى الل

إن هذا الاعتقاد الجازم وذلك اليقين الإيماني يجعلان المبتلى يجدد صلته بخالقه ويجلب له سعادة واطمئنانًا، ويلقي عليه من السكينة عند وقوع البلاء ما يجعل نفسه آمنة مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، وهنا يستطيع المسلم أن يتخلص من الاضطرابات الانفعالية التي تصيب المرء عادة عند وقوع البلاء، وأفضل علاج نفسي لهذه الحالة هو ذكر الله عن وجل - ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبُ ﴾ (١١). وتلاوة القرآن، قال تعالى : ﴿ وَنُنزَلُ مِنَ الْقُرَءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرُحْمَةٌ لِلْمُؤْمنينَ ﴾ (١٦)، (١٣).

| 5 . / 11 (*)   | (۲) الحديد/ ۲۹. | (١) فاطر/ ١٥.  |
|----------------|-----------------|----------------|
| (٣) الروم/ ٤٠. | (۱) الحديد/ ۱۹. | (۱) فاطر (۱۰ . |

<sup>(</sup>٤) الأخلاق الإسلامية (٢/ ٤٧٥ \_ ٤٧٦).

 <sup>(</sup>٥) التوبة/ ٥١.
 (٦) الحديد/ ٢٢ – ٢٣.
 (٧) التغابن/ ١١٠.

<sup>(</sup>٨) البقرة/ ٢١٦. (٩) يونس/ ١٠٧.

<sup>(</sup>١١) الرعد/ ٢٨. (١٢) الإسراء/ ٨٢.

<sup>(</sup>١٣) بتصرف واختصار عن : روح الدين الإسلامي (ص ١٧٧).

إن الإيهان وما يتبعه من الاحتساب، والتوكل على الله، والرضا بقضاء الله وقدره والإيهان به، والذكر، وتلاوة القرآن (١) هي المسكن الأول أو الخطوة الأولى في علاج ما ينتاب المبتلى بالضراء وهي تنقذه من أن يقع فريسة لانشغال الفكر بالهموم المادية أو المعنوية ومن تشتت العقل بتأثير القلق على المستقبل، كها أنها تبعد عنه الوساوس التي تعصف بالإنسان وتجعله غير قادر على القيام بواجباته.

وقد أخبر الله عز وجل عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه، وذل كل شيء لعظمته، فقال: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٢).

وبمعرفة أنه سبحانه على صراط مستقيم، في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، و إن منع وأهاب وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا.

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: «ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا، قالوا: يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن "".

#### ٢- الصبر والاحتساب:

تتمثل الخطوة الثانية في الصبر على آثار الابتلاء \_ أو بالأحرى \_ الحالات الناجمة عنه من الملل والقلق والاضطراب والوساوس، في الصبر الجميل<sup>(3)</sup> والاحتساب تأسيا برسول الله على الذي أمره ربه بالصبر على الأذى أسوة بأولي العزم من الرُّسل، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٥)، وقال عزَّ من قائل: ﴿أُولَئِكَ أَسُوة بأولي العزم من الرُّسل، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٥)، وقال عزَّ من قائل: ﴿أُولَئِكَ اللهُ مَعَ اللّه مَعَ اللهُ فَبِهُ لَا أُهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ (١)، فهذا الصبر يجعله في معية الله تعالى، مصداقًا لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللهُ مَعَ العسر الصَّابِرِينَ ﴾ (١)، كما يجعله من أهل محبته، فهو سبحانه القائل: ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (١)، وأن يتيقن أن مع العسر يسرا وأن مع الكرب فرجا وأن الله سبحانه هو الذي يكشف ضره، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

<sup>(</sup>١) انظر صفات: الإيمان اليقين الذكر تلاوة القرآن الرضا الاحتساب، من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>۲) هود/ ۵٦.

<sup>(</sup>٣) الداء والدواء ص ٣٤٩، وانظر الحديث في صفة التوسل جـ ٤، ص ١٣٧٣، وقد خرَّجناه هناك.

 <sup>(</sup>٤) الصبر الجميل: هو الصبر الذي لا شكوى معه، انظر صفات: الصبر، الاحتساب، الرضا، القناعة والساحة في مواضعها من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٨) آل عمران/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) البقرة/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) الأنعام/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) الأحقاف/ ٣٥.

إلَّا هُوَ ('')، وأنه ستشمله رحمة الله تعالى فهو سبحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ('')، ويقول سبحانه: ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ ('')، ويقول تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ ('')، ويقول سبحانه: ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ ('')، وأن من تمام رحمته سبحانه أن يكفر عنه بهذه البلايا ما سبق من سيئاته، فقد جاء في الحديث الشويف: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كَفَّرَ اللهُ الشريف: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كَفَّرَ اللهُ بها من خطاياه » (' ' )، وليعلم أن جزاء الصبر هو الفوز برضوان الله تعالى والفوز بالجنة، كما قال تعالى: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْفَائِرُونَ ﴾ (۲).

## ٣- محاسبة للنفس تعقبها التوبة والاستغفار:

—الخطوة الشالشة: على المسلم إذا ابتلي بالضراء أن يتأمل حياته الحالية والماضية وينظر أيضًا في نواياه المستقبلية، وأن يعلم أن ما أصابه من حسنة فمن الله تعالى وما أصابه من سيئة فمن نفسه، كما قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكُ مِنْ سَيِّسَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ( ) ، فإن وجد ذنوبًا وما أكثرها فليبادر إلى محاسبة نفسه، ون حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أكبر ذنوبه، والفاجر لا يحاسب نفسه، أما المؤمن فذو نفس لوامة، تلوم على وأن يتلمس عيوبه، لأن جهله بها من أكبر ذنوبه، والفاجر لا يحاسب نفسه، أما المؤمن فذو نفس لوامة، تلوم على الشر، لم فعلته ؟ وتلوم على الخير، لم لا تستكثر منه ؟ ( ) ، ويترتب على ذلك اللجوء الفوري إلى التوبة النصوح، والتطهر من المدنوب، والإكثار من الاستغفار ، فالتوبة تجعل التائب من أهل محبة الله عز وجل . : ﴿ إنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوْإِينَ ﴾ ( ) . والاستغفار له أثره العظيم في جلب الرزق ودفع البلاء، يقول تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْيُرُوا رَبَّكُمْ الْبَيَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا \* وَيُعْدَلُ أَن وَبَيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ ( ) . وهو أيضًا كما أن الاستغفار من موجبات رحمته تعالى، سبحانه هو القائل: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْيُرُونَ الله لَعَلَكُمْ تُرْحُونَ ﴾ ( ) . وهو أيضا من الوسائل الجالبة من معدات عذابه، أليس هو القائل: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْيُرُونَ ﴾ ( ) ، ويقول عز من قائل: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَيْ للخير العميم والمتاع الحسن خاصة عند اقترانه بالتوبة، يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَانِ اسْتَغْيُرُونَ ﴾ ( ) ، ويقول عز من قائل: ﴿ وَسَائِعُوا إِلَى مُعْفِرة مِنْ وَبَكُمْ وَجَنَّة عَرْصُهَا السَّاوَاتُ وَالْأَنُوبَ إِللهُ الشَّافَقُونَ ﴾ النَّذِينَ يُنْفِقُونَ في السَّوَاء وَالضَّرَاء وَالكَاظِمِينَ مَنْ فَرْفَلُ مَنْ وَالنَّ اللهُ عَلَى السَّعَفْمُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فَعُلُوا وَهُمْ يَعْلُونَ هُ أَوْلَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ مُنَوْرَةً مِنْ وَيَقُولُ اللهُ مُعْمَورةً مِنْ وَيَقُولُ اللهُ أَنْفَلَهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ وَلَهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَلَعُ أَلُوا وَاللهُ مَا لَوْاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالِهُ وَال

<sup>(</sup>۱) الأنعام/۱۷. (۲) الشوري/ ۲۸. (۳) الطلاق/۷. (٤) الشرح/٥-٦.

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الحديث في صفة الاحتساب، جـ ٢ ، ص ٦٥، وقد خرَّجناه هناك.

<sup>(</sup>٦) المؤمنون/ ١١١.(٧) النساء/ ٧٩.

<sup>(</sup>٨) انظر في معنى اللوم، والنفس اللوامة تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٩) البقرة/ ٢٢٢. (١٠) نوح/ ١٠ – ١٢. (١١) النمل/٤٦.

<sup>(</sup>۱۲) الأنفال/ ٣٣. (١٣) هود/ ٣.

<sup>(</sup>١٤) انظر صفات: الاستغفار والتوبة ومحاسبة النفس والفوائد التي ترجع إلى الإنسان من التحلي بهذه الصفات.

تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ ﴾ (١).

#### ٤ - الاستقامة والتقوى:

- الخطوة الرابعة: التزام الاستقامة والتقوى. أما الاستقامة فلأنها أقوى سبب للرقي الإيهاني، وما انتشرت في قوم إلا صلح حالهم وزاد إقبالهم على الخير، والمستقيمون هم الذين وعدهم الله عز وجل بإذهاب الحزن و إبعاد الخوف عنهم في الدنيا والآخرة (٢)، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا عَنهم في الدنيا والآخرة والله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا عَنْ اللهُ ثُمَّ اللهُ عَنْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلِهُ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ عَوْلَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴾ (٤).

أما التقوى فهي من مفاتيح السعادة لأنها تجعل المؤمن في معية الله تعالى وتجلب رحمته ورزقه، قال تعالى: 
﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوْمِنُونَ ﴾ (٥) كما أنها مفتاح للخروج من الأزمات ومجلبة للرزق، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ خُرْجًا \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَلهُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ (٦) . وقبل ذلك وبعده، فالتوبة تجعل العبد من أهل محبة الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَقَنَ ﴾ (٧) .

ويترتب على الالتزام بالاستقامة ومداومة الطاعة الورع والابتعاد عن مواطن الشبهات ورفقاء السوء من الفُجَّار والمنافقين وأهل الفسق والضلال، يقول الله تعالى: ﴿الأَّخِلاَّءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلاَّ المُتَّقِينَ﴾ (^). ويقول الرسول ﷺ: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» (٩).

## ٥- الدعاء والتضرع والتوكل على الله:

\_الخطوة الخامسة: التوجه بالدعاء إلى الله \_عز وجل \_ والتضرع إليه والاستغاثة به أن يكشف ما به من سوء، وأن يرزقه العافية، وذلك كما حدث من نبي الله أيوب \_عليه السلام \_ ويستحب أن يتوسل إلى الله \_عز وجل \_ بأسما ئه الحسنى وصفاته العلى، قال تعالى: ﴿وَللهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (١١٠)، كما يستحب أيضا أن يدعوه بصالح أعماله كما حدث من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فدعوا الله بصالح أعمالهم ففرج عنهم (١١١). وبعد الدعاء، تأتي الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ عَنْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ الله تعالى والتوكل عليه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ عَنْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) آل عمران/ ١٣٣ - ١٣٦. (٢) روح الدين الإسلامي (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) فصلت/ ٣٠- ٣٢. (٤) الأحقاف/١٣. (٥) الأعراف/١٥٦. (٦) الطلاق/٢- ٣.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، انظر الحديث رقم ٢٤٨٤.

<sup>(</sup>١١) انظر تلك القصة في هذه الموسوعة، صفة التوسل، ومن الدلالات العظيمة لهذه القصة أن التوسل لا يكون إلا بصالح الأعمال، أما ما يفعله الجهال من التوسل بالأنبياء والأولياء والقبور ونحوها، فإن هذا لا يجدي نفعا، وإنها قد يوقع صاحبه في الشرك - أعاذنا الله من ذلك -، وإنظر أيضًا صفة التوكل.

## (٤٠) تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء

يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُ وَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (١)، فالشدة يعقبها الفرج، وإن مع العسر يسرا، يقول الشاعر:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منها المخرج ضافت فلها استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج

وبعد التوكل واعتقاد الفرج فلابد من الأخذ بالأسباب التي تساعده في الخروج من أزمة الابتلاء، يقول ابن القيم: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وحدها، فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. قال تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٢)، وقال عز وجل: ﴿وقَالَ رَبُّكُمُ اللهُ وقدره. قال تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٢)، وقد استغاث النبي على والصحابة الكرام بسربهم يوم بدر ولنا في المصطفى عَلَيْ الأسوة الحسنة في استجاب الله لهم (١)، وسجل القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي المُحْسِنِينَ ﴾ (اللهُ فَمْ وَيْنِينَ ...) (٥)، وقال عزّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ المُخْسِنِينَ ﴾ (١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد على الله عنه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد على حين قالوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيهَا نَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ عَلَى الله حق توكله اللهَ عَلَى الله عنه - قال: قال رسول الله على الله حق توكله لزقكم كما يرزق الطير تغدو خاصا وتروح بطانا»(١). والتوكل يجعل صاحبه من أهل محبة الله تعالى الذي يقول: ﴿إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (١٠).

#### ٦- التهيؤ النفسي لما بعد الابتلاء:

\_ الخطوة السادسة: إذا لم يجد المبتلى ذنبا في الحال\_وهذا نادر \_ فليعلم أن هذا الابتلاء تمحيص له، وتدريب على تحمل المشاق التي تؤدي في النهاية إلى ابتلاء من نوع آخر هو الابتلاء بالسراء أو التمكين في الأرض وهذا معنى قول الشافعي \_ رحمه الله \_ إن أحدًا لا يُمَكَّن حتى يبتلى (١١)، وذلك هو حال أولي العزم من الرسل ومن اتبعهم من

الطلاق/۲ – ۳.
 الزمر/ ۲۲.
 غافر/ ۲۰.

<sup>(</sup>٤) انظر صفات: الدعاء \_ الاستعانة \_ الاستغاثة \_ التوكل \_ الضراعة والتضرع، من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح (٨/ ٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذي (٢٣٢٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) آل عمران/ ۱۵۹.

<sup>(</sup>١١) انظر عبارة الشافعي التي وردت في سياق الإجابة عن سؤال: أيهما أفضل للمرء، الابتلاء أو التمكين؟ وقارن بـ «الفوائد لابن القيم(٢٨٦).

صالحي المؤمنين، ومما يقرِّب هذه المسألة إلى الأذهان أننا نجد تقوية الجسم إنها تكون بمهارسة الرياضات التي تستلزم مجهودًا شاقًا، فكذلك تنمية القوة النفسية تستلزم التدريب على تحمل المشاق والابتلاءات، وكذلك قطف ثهار الزرع لا يتم إلا بعد بذل مجهود الحرث والزرع والسقاية.

ولذا كان على الإنسان أن يفوض أمره إلى ربه، وألا يقنط وييأس من رحمة الله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةٍ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾(١)، والقنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين ذنب عظيم، لما في القنوط من سوء الظن بالله، وسوء الظن مجلسة لغضب الله ولعنته، يقول الله تعالى: ﴿الظَّانِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾(١)، وهو أيضًا من أكبر الكبائر، فعن ابن عباس - رضي الله عنها – أنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله»(١). وقد نهانا الله عز وجل عن القنوط مها كان إسرافنا على أنفسنا، يقول سبحانه: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغُفُورُ اللهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغُفُورُ اللهَ يَعْفِرُ اللهُ يَعْفِرُ اللَّذُي وَبَكُمُ وأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ \* وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \* أَنْ تَقُولَ خِينَ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسُرَقَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \* أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسُرَقَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ يَكُونَ حَيْنَ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ تَقُولَ خِينَ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ الْعُذَابُ لَكُ وَلَا لَلهُ هَذَانِ لِكُنْتُ مِنَ الْمَتَقِيلَ عِينَ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ اللهُ هَذَائِ لِكُونَ اللهُ هَذَائِ اللهَ عَلَى الْعَذَابُ لَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ اللهُ اللهُ اللهُ هَلَانِي لَكُنْتُ مِنْ الْمُتَقِينَ \* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ أَلَى اللهُ عَلَى الْعَذَابُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### ٧- السكينة والطمأنينة:

\_الخطوة السابعة: إذا تاب المسلم واستغفر ربه، وأقلع عن معصيته، ودعا الله بصالح أعماله، وتوكل على الله، وأخذ بالأسباب ولم ينكشف ما به، فعليه أن يعلم ويتيقن أن ذلك لحكمة اقتضاها المولى عز وجل لم يعرفها الآن، وكفاه في ذلك أن يعد في معية الله تعالى وأنه من أهل محبته (٥)، ومن أظهر الأدلة على ذلك قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام بأمر من ربه \_عز وجل \_ كي يقي والديه من الطغيان والكفر (١) ولا شك أن الابتلاء بفقد الولد أخف كثيرًا من الابتلاء بالكفر والطغيان، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (٧): أي يحملها حبه على متابعته في الكفر، وقال قتادة: لو بقي لكان فيه هلاكها، فليرض المرء بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيها يحب (٨). ومن ثم وجب عليه الرضاحتي ينجو بنفسه من سخط الله تعالى، ويترتب على هذا

<sup>(</sup>۱) الحجر/٥٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون (١٠٤١).

<sup>(</sup>٤) الزمر/ ٥٣ – ٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الخطوة الثالثة.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه القصة القرآنية في سورة الكهف، الآيات (٧٤، ٧٥، ٨٠، ٨١).

<sup>(</sup>V) الكهف/ ۸۰.

<sup>(</sup>۸) انظر تفسير ابن كثير (۳/ ۱۰٤).

الرضا أن يقذف الله في قلبه السكينة والطمأنينة (١). وربما كان ما تكرهه نفسه هو عين الكرامة في حقه وهو وسيلته المستقبلية للحصول على أعلى الدرجات، يقول الله تعالى: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحُبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحُبُّوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَالله عَلَى الدرجات، يقول الله تعالى: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٦). ومن هنا تتجلى حكم التوكل والاحتساب والاستخارة (١٦). في أمور العبد، فإن العبد قاصر عن إدراك ما ينفعه في دينه ودنياه ولذلك شرعت الاستخارة وتفويض الأمر إلى الله.

## ثانيًا: تعامل المسلم المبتلي بالسراء:

إذا ابتلى الله المسلم بالسراء وأنعم عليه بالصحة في بدنه، والسعة في رزقه، ومكّن له في الأرض، وأعطاه من الجاه أو العلم أو السلطان ما يسر به خاطره، فعليه أن يتصرف في هذا الموقف تبعا للخطوات الآتية:

1 - الخطوة الأولى: اليقين الجازم بأن هذه الدنيا وما فيها عَرَضٌ زائل، وأن الرُّجعى إلى الله عز وجل ومن ثَم فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الجاه ذكر الله عز وجل وافتقاره إليه ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ واللهُ هُوَ لَمُ فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الجاه ذكر الله عز وجل وافتقاره إليه ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ واللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَمِيدُ ﴾ (1) وعليه أن يعلم بأن هذا اليقين هو أساس الإيهان الصادق، وأنه منه (أي اليقين من الإيهان) بمنزلة الروح من الجسد، وقد ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن اليقين هو الإيهان كله (٥).

٢- الخطوة الثانية: أَنْ يحمد الله سبحانه ويشكره على ما أنعم به عليه، قال تعالى ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ
 لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (٦) ، وهذا الشكر ترجع فائدته للإنسان نفسه يقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ (٧) ، (٨).

٣- الخطوة الشالثة: أداء حق الله تعالى في هذا المال، ويتمثل ذلك في إخراج الزكاة، والصدقة والبر وبر الوالدين والإنفاق والإحسان إلى الفقراء والمساكين وتفريج الكربات، يقول الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيهَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّانَ اللهُ الدَّانَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدَةُ هذا الإحسان إنها تعود للإنسان نفسه، الأَخِرَة وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنُ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (٩)، وفائدة هذا الإحسان إنها تعود للإنسان نفسه، مصداق ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنُ مُ أَسْلَمُ وَجُهَهُ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُهُمْ فَأَنهَا ﴾ (١٠)، وقد قرن الله عز وجل الإسلام بالإحسان، وجعلها أفضل ما يتحلى به المسلم فقال عز من قائل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا عِمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ للهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ (١١)، وقال عز مُحْسِنٌ ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَـوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴾ (١٤). وقد ورد في الحديث: ﴿إن لله أقوامًا وجله ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر صفات: الرضا والسكينة والطمأنينة. (٢) المقرة/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر صفة التوكل والاحتساب والاستخارة والسخط. (٤) فاطر/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر صفة اليقين، وخاصة الأثر رقم ٢ (جـ ٨ ص ٣٧٢٨).

<sup>(</sup>٦) إبراهيم / V. (٧) النمل / ٠٤. (٨) انظر صفات: الحمد، الشكر، الذكر.

<sup>(</sup>٩) القصص/٧٧. (١٠) الإسراء/٧. (١١) النساء/ ١٢٥. (١٢) لقمان/ ٢٢.

<sup>(</sup>١٣) انظر صفات الزكاة والصدقة والإنفاق والبر وغيرها من صفات تنطوي تحت لواء الإحسان، وقد أوضحنا هناك أن الإحسان يشمل أمرين: العبادات والمعاملات، واللفظ على إطلاقه يحتمل الأمرين جميعًا.

<sup>(</sup>١٤) النمل/٨٩.

<sup>(</sup>١٥) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٩١)، وقال: أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا، ولقد قيل بتحسين سنده.

(٩) الشوري/ ٢٧.

(أخرجه الطبراني وابس أبي الدنيا)، وعن ابن عباس مرفوعًا: «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة وأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعم للزوال»(١١).

٤- الخطوة الرابعة : أن يلتزم بالطاعة والعبادة و إخلاص الوجه لله تعالى، وسائر الأعمال الصالحة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (١)، وأن لا يأمن مكر الله لقوله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾(٣)، إن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيهان فلا يبالي صاحبه بها ترك من الواجبات، وفعل من المحرمات، لعدم خوفه من الله بها فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب، وأجمعها للعيوب، ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل، بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا، قال الحسن: من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له، وقال قتادة: بغت القوم أمر الله ما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرَّتهم فلا تغترا بالله(٤).

٥- الخطوة الخامسة: الابتعاد عن تلك الذنوب التي تسمى بالذنوب الملكية من نحو الجبروت والتكبُّر والعظمة والقهر والاستعلاء في الأرض، وذلك كما حدث من فرعون وغيره من الجبابرة الذين طغوا في الأرض وعتو عن أمر ربهم، ويتبع ذلك البعد عن الغرور وحُب الثناء واستعباد الخلق وظلمهم واحتقار الفقراء والسخرية منهم ونحو ذلِكَ (٥). وباختصار فإن عليه التخلي عن النظرة الفوقية واعتقاد أنه أعلى من الناس وأنهم دونه، وأن يتذكّر دائمًا أن فقير اليوم قد يصبح غنى الغد وأن الأيام دولة بين الناس، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (٦).

إن على الإنسان المبتلى بالسراء أن يتذكر قدرة الله عزَّ وجلَّ على تغيير الأحوال في لمح البصر، وأن يعي معنى قول الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمَرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمَ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾(٧)، فإذا لم يُجْدِ ذلك نفعًا وأحس بطغيان المال فعليه أن يتذكر ضعفه وأنه يوما راجع إلى ربه، قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَي \* أَنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَي﴾(^)، وعليه أن يعلم أن هـذا الرزق إنها هو على حسب مشيئة الله تعـالي وهو أعلم بأحـوال عباده ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ (٩)، وعلى صاحب المال ألا يبالغ في الفرح به ، لأن ذلك الفرح يؤدي به إلى البطر والترف كها أنه يؤذي الفقراء والمحرومين ويؤدي بالإنسان إلى الاستهتار بالنعمة وترك الحيطة لصروف الزمان(١٠٠)، أما الفرح الحقيقي فينبغي أن يكون بفضل الله وبرحمته مصداقا

(٢) السنة/٧.

<sup>(</sup>١) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٩١)، وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٣) الأعراف/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) التوحيد وقرة عيون الموحدين، ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر في أنواع الذنوب، ومنها الذنوب الملكية، صفة العصيان (من هذه الموسوعة). (۸) العلق/۲ – ۸. (۷) يونس/ ۲٤. (٦) آل عمران/ ١٤٠.

<sup>(</sup>١٠) بتصرف يسير عن: روح الدين الإسلامي (١٧٢).

لقوله تعالى ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (١)، وإذا تخلَّى عن هذه الذنوب فليتحلّ بأضدادها من نحو الخشوع والخشية والخوف من الله تعالى والتواضع والرحة (٢) ونحو ذلك.

7- الخطوة السادسة: البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانية (٣)، كما في الحسد، والبغي، والغل، والخداع، والمكر، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والافتتان بالمال أو الجاه أو السلطان (٤)، فهذه تؤدي إلى ذنوب الشح والبخل وحب التكاثر والجبن، ويتذكر قوله تعالى: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ الْقَابِرَ ﴾ (٥)، وعليه أن يتحلى بعكس ذلك من صفات الحب والأمانة وسلامة الصدر والأمر بالمعروف ونحوها، كما يلزمه البعد عن سائر أنواع الذنوب الأحرى.

٧- الخطوة السابعة: على المسلم أن يتذكر دائها أن التوسعة في الرزق أو البسطة في العلم أو الجسم ليست إلا اختبارًا له من مولاه وليست بحال دليلًا على إكرام الله عز وجل له، فقد نفى القرآن الكريم أن تكون كثرة المال أو الولد دليلًا على رضى المولى تعالى، وإنها العمل الصالح هو الوسيلة الحقيقية للحصول على هذا الرضوان والقرب من الله عز وجل يقول سبحانه: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى ﴾ (٦)، وهى على العكس من ذلك فتنة واختبار ينجح فيه من ينجح ويفشل فيه من يفشل، يقول الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُ وا أَنْهَا أَمْوَالُكُمْ وَالْادُكُمْ وَا فَلاَدُكُمْ فِي الْمَوْل الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُ وا أَنْهَا الله تعالى الله والمنها، كما أن الترف فِي التقليد واستمرار ما هي فيه فلا تتطلع إلى آفاق جديدة لإصلاح المجتمعات التي تعيش بين ظهرانيها، كما أن الترف مدعاة للانولاق في هاوية المنكرات وإلى الفخر والعجب والتكاثر ورفض الحق (١)، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (١).

لقد بلغ الصراع على المال أشدّه في هذا العصر، وصرف كثيرا من الناس عن ربهم وعن الأخذ بالقيم الأخلاقية النبيلة، وأدى إلى إثارة أغلب المشاكل التي يعانيها العالم اليوم وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ولهذا توجهت تعاليم القرآن إلى التخفيف من شرور المال وتحذير الناس من الانقياد الكلي له كي لا يفتنهم عن دينهم ويلهيهم عن ذكر الله (١٠٠)، قال سبحانه في وصف المؤمنين : ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ عَنَ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وإقامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَانُ (١١). وعلى العكس من ذلك فقد أرشدهم إلى كيفية

<sup>(</sup>١) يونس/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الصفات في مظانها في الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذه الذنوب الشيطانية: صفة العصيان (من هذه الموسوعة)، وقارن بابن تيمية ، كتاب الإيمان، جـ ٥ (من الفتاوي) ص٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الصفات في مظانها في الموسوعة.

 <sup>(</sup>٥) التكاثر/ ١ - ٢.
 (٢) سبأ/ ٣٧.

<sup>(</sup>٨) انظر روح الدين الإسلامي(١٦٨).

<sup>(</sup>٩) سبأ/ ٣٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر روح الدين الإسلامي (١٦٩).

<sup>(</sup>١١) النور/ ٣٧.

التصرف الصحيح إلى كيفية التصحيح في تلك الأموال بقوله: ﴿ وَابْتَغِ فِيهَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَهَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (١).

## ثالثًا: تعامل المسلم المبتلي بالمعاصي:

إذا ابتلي المسلم بارتكاب المعاصي أيًّا كان نوعها(٢)، فإن عليه القيام بالخطوات الآتية:

### ١\_ الحياء من الله عز وجل والعفة عن محارمه:

على المبتلى بالمعصية أن يَتَيَقَّن بأن هذه الدنيا وما فيها من ملذات هي بالقطع إلى زوال. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ فَلَا تَغُوَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾(٣).

وأن الإنسان لا ينفعه يوم القيامة سوى أن يأتي الله بقلب سليم، قال تعالى في وصف هذا اليوم: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ ( ) ولا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنيا، وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى لابد للمسلم من التخلص منها بالاستعانة بالله عز وجل - ( ) .

## ٧\_ استحضار العقوبة (الخوف \_ الخشية \_ الرهبة):

على العاصي أن يضع نصب عينيه أنه لن يفلت من العقاب، ﴿ وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ \* أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَا لَمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المَّيُّمَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّمَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً عَيَاهُمْ وَعَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ \* وَخَلَق اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَمُ مَلِهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَمُ سُاءَ مَا يَحْكُمُونَ \* وَخَلَق اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَمُ مَنُكًا وَنَحْشُرُهُ وَيُومَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى \* (^1) ويرسل عليه أنواعا أخرى من الهموم والبلايا ما يجعله في ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيُومَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى \* (^1) ويرسل عليه أنواعًا أخرى من الهموم والبلايا ما يجعله في نكد دائم وحزن مستمر، قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نَبُلُوهُمْ بِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ((\*) . ﴿ إِنَّ اللّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ ((\*) . ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ لَلْهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَلَمُ اللهِ وَلَا عَرْ مِن قَائِلَ: ﴿ وَإِنَّ الْفُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَوْمُومُ اللّهِ مِنْ وَاقِ عَلَى اللهُ مِنْ وَاقٍ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونَ اللّهُ وَمِنْ اللهُ مِنْ وَاقٍ عَرْوالِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا عَرْمُ مِنَ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَو اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَ

<sup>(</sup>١) القصص/ ٧٧. (٢) انظر أنواع المعاصى في صفة «العصيان» من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) فاطر/ ٥. (3) الشعراء/ ٨٨ – ٨٩.

<sup>(</sup>٥) الداء والدواء لابن القيم (٢١٩).

 <sup>(</sup>٦) ص / ۲۷ - ۲۸.
 (٧) الجاثية/ ٢١ - ٢٢.
 (٨) طه/ ١٢٤.

<sup>(</sup>١٠) البروج/ ١٠. (١١) الرعد/ ٣٤. (١٢) النازعات/ ٤٠ – ٤١. (١٣) الانفطار/ ١٤.

<sup>(</sup>١٤) الداء والدواء ص ٢١٨.

#### (٤٦) تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء

ولكي يدفع عن نفسه هذه العقوبة فليعلم أن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب:

- (١) أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١).
  - (٢) أن يستغفر فيُغفَر له.
- (٣) أن يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَ ارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾(٢).
  - (٤) أن يدعو له إخوانه المؤمنون، ويستغفرون له حيًّا أو مَيِّتًا.
    - (٥) أن يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به.
      - (٦) أن يشفع له نبيه محمد عليه.
    - (٧) أن يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تُكَفِّر عنه.
      - (٨) أن يبتليه في البرزخ بالصعقة فيُكَفِّر بها عنه.
  - (٩) أن يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بها يُكَفِّر به عنه.
    - (١٠) أن يرحمه أرحم الراحمين (٢).

#### ٣ الإقلاع الفورى:

الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي، ورد المظالم إلى أهلها، والاعتذار عن الإساءات والإهانات التي يكون قد آذى بها غيره، وأول ذلك اجتناب الكبائر، قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنَدُ خِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ (٤). وقال سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ (٥). وقال سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٥). والابتعاد عن أماكن وأسباب وقوعها وعوامل إثارتها كالصحبة السيئة، ولا يكون ذلك إلا بالورع (٢) والتقوى.

#### ٤ - الاستغفار والتوبة:

بعد الإقلاع عن المعاصي ورد المظالم والإهانات، يأتي الاستغفار والتوبة (٧) فهما الباب الذي لا يغلقه الله في وجه أحد ما لم يغرغر، ف الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا (عدا الشرك بالله)، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِله لمغفرة الله تعالى مصداقًا لقوله ما دُونَ ذَلِكَ مِله لمغفرة الله تعالى مصداقًا لقوله

(۱) المائدة/ ٣٩. (۲) هود/ ١١٤.

(٣) الفتاوي لابن تيمية ١٠/ ٤٥.

(٤) النساء/ ٣١.

(٦) الورع يعني اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في المحرمات، والتخرج عنها ولا يكون ذلك إلا بملازمة الأعمال الجميلة.

(٧) انظر صفتي التوبة والاستغفار. (٨) النساء/ ٤٨.

تعالى: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، وعليه أيضًا بالذكر فإنه من موجبات الرحمة وغفران الـذنوب، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُ وا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِـذُنُو بِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

#### ٥ - الثقة برحمة الله تعالى وسعة عفوه:

لقد كتب الله على نفسه الرحمة بقول ه تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (٣) وهو سبحانه يغفر الذنوب جميعًا مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤) وقال سبحانه: ﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٥) ويذكرنا ربنا بهذه الرحمة الواسعة في كل صلاة، بل في كل ركعة مرتين: الأولى في البسملة (٢) والثانية في قوله سبحانه: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٧).

#### ٦ - جهاد الشيطان واتخاذه عدوًّا:

على المسلم بعد إقلاعه عن الذنب وتوبته واستغفاره أن يحصن مواقعه حتى لا يخترقها عدوه اللدود وهو الشيطان، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ (^)، وقال عز من قائل: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ (أ)، وقال عز من قائل: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِكُمْ عَدُوًّا مُبِينً \* وَأَنِ فَاتَخُدُوهُ عَدُوًّا هُورَانَ مَعَدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينٌ \* وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ((1) ، وعليه أن يعلم بأن هذا العدو اللعين يتخذ من الحيل والأساليب ما يجعله يرتدي ثياب الصديق، فيبذل الكثير من الوعود الكاذبة والأماني الخادعة، ويدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب السعير، ثم لا يغني عنهم فتيلًا عندما يقضي الحق بين العباد، يقول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلَّ قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْخَقِّ وَوَعَد تُكُمْ فَا الْتَهُمُ فِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا الْخَقِّ وَوَعَد تُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنْ يُمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِهَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* (۱۱).

يقول ابن القيم - رحمه الله - عَلَم الله سبحانه عبادَه كيفية هذه الحرب وذلك الجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: ﴿ يَما أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٢)، قال: والمرابطة هنا لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولـزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والـرجل، وعلى المسلم ألَّا يخلي هذه الثغور فيصادف الشيطان منها ثغرًا خاليًا فيدخل منه، وهؤلاء أصحاب رسول الله على خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان قد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد (١٣) فدخل منه العدو

<sup>(</sup>١) النور/ ٢٢. (٣) الأنعام/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الزمر/٥٣. (٥) يوسف/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) ويكون ذلك أيضًا في جميع سور القرآن. (٧) الفاتحة/ ٣.

 <sup>(</sup>۸) الإسراء/ ۵۳.
 (۹) فاطر/ ٦.
 (۱۰) یس/ ۲۰ – ۲۱.

<sup>(</sup>۱۱) إبراهيم/ ۲۲. (۱۲) آل عمران/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>١٣) يشير ابن القيم بذلك إلى موقف الرماة في غزوة أُحُد (انظر في ذلك قسم السيرة ص ٣٠٠).

وكان ما كان، وجماع هذه الثلاثة (الصبر والمصابرة والرباط)(١) هو تقوى الله عز وجل إذ لا ينفع شيء منها بدون التقوى، ولا تقوم التقوى إلَّا على ساق الصبر(٢).

ولا شك في أن الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الشيطان هي من أقوى الأسلحة التي يحصن بها المسلم نفسه من هذا العدو لأن معناها الاعتصام بالله تعالى واللجوء إليه لدرء شر ذلك الشيطان الرجيم، قال تعالى: ﴿وَقُل رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾(٣).

## ٧ - جهاد النفس وتزكيتها:

أعلم أن النفس مجبولة على اتباع الشهوات ولا تزال على ذلك إلا أن يبهرها نور الإيان، يقول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام ﴿وَمَا أُبرِّيُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٠).

فلا يزال المؤمن طول عمره في مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء باستنزال نور رحمة الله، فكلها هاجت داعية نفسه إلى شهوات جسدية أو أهواء نفسية محرمة لجأ إلى الله وتذكر جلال الله وعظمته وما أعد للمطيعين من ثواب وللعصاة من عذاب فانقدح من قلبه وعقله خاطر يدمغ خاطر الباطل فيصير كأن لم يكن شيئا مذكورا. أما تزكية النفس فيعني التطهر من الأدناس والسمو عن النقائص، وهي بذلك تأخذ عند الله حظها من الرضوان وعند الناس حظها من الكرامة وقد وعد الله عز وجل بالفلاح من زكّى نفسه فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٥)، وقال عز من قائل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٥)، وقال عز من قائل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٥)، وقال عز من قائل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٥)، وقال عز من قائل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٥)، وقال عز من قائل: ﴿قَدْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ (٨)، يقول ابن تيمية ذَلِكَ أَزْكَى لَمُهُ ﴿ (٧)، وقال سبحانه: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ (٨)، يقول ابن تيمية دَلِكَ أَزْكَى لَمُهُ ﴿ (٧)، وقال سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والكذب ونحوها (٩).

## رابعًا: تعامل المسلم المبتلى بالطاعات:

أصل الابتلاء بالطاعة هو تقلد الإنسان عهده التكليف بالأمانة، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (١٠٠). وبقبول هذه السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (١٠٠). المعهدة وحملها يتعرض الإنسان للثواب إن أطاع، وللعقاب إن عصى، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِللهُ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر صفة الصبر والمصابرة، وكذلك صفة جهاد العدو في مظانهما في هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء ص ١٧٩ – ١٨٠ (باختصار وتصرف)، وقد أفاض – رحمه الله في وصف المعركة بين الإنسان والشيطان وصوّر التقاء الجيشين وكشف عن كيفية تحصين ثغور العين والأذن واللسان.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون/ ٩٧ – ٩٨، وانظر صفات: الاستعاذة والفتنة والغي والإغواء.

 <sup>(</sup>٤) يوسف/٥٥.
 (٥) الشمس/ ٩.
 (٦) الأعلى/١٤ - ١٥.
 (٧) النور/ ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب/ ٧٢. (١١) الأحزاب/ ٦٢.

قد يظن الطائع أنه بمنأى عن الاختبار أو الابتلاء الذي يتعرَّض له غيره من العصاة، وهذا اعتقاد خاطىء لأن الإنسان كما أخبرنا رسول الله على قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلاَّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها (١)، وهنا أيضًا نجد مجموعة من الخطوات لابد أن يتحلَّى بها الطائعون من أهمها:

١- الخطوة الأولى: أن يعلم يقينًا أن الطاعة هي من توفيق الله عز وجل وبمشيئته، ولو شاء سلبها منه، وعليهم أن يرددوا دائها قول الله: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَ لَا أَنَا لِنَهُ عَدَانَا الله ﴾ (٢).

٢- الخطوة الثانية: أن يتحلى بالخوف من الله عز وجل وأن يرجوه قبول طاعاته، فقد كان السلف رضوان الله على عليهم - كما أخبر الحسن البصري - قد عملوا بالطاعات، واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إيمانًا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنًا (٣).

٣- الخطوة الثالثة: ألا يأمن الطائع مكر الله تعالى فينقلب بهذا الأمن من العصاة وهو لا يدري، وقد كان على الشير من الدعاء: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلى دِينِكَ» (١٤).

٤- الخطوة الرابعة: ألا يمن بطاعته على الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُـلْ لَا تُمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٥).

٥- الخطوة الخامسة: أن يحذر الوقوع في البدعة فيعبد الله بغير ما أمر أن يُعبد به (٦). (انظر صفة الابتداع).

٦- الخطوة السادسة: أن ينأى عن التطرُّف والتشدُّد في أمر الدين فإنه لن يشاد الدين أحد إلا عليه (٧٠). (انظر صفتى الغلو والتعسير).

٧- الخطوة السابعة: أن يعلم أن هناك عدوًا هو الشيطان يتربّص به الدوائر ويريد الإيقاع به، وأنه قد يدخل عليه من باب الطاعة فيجعله مغترًا بها، متكبرًا على غيره من العصاة، جاعلًا نفسه في مكانه فوقهم (انظر صفة الغي والإغواء).

وبعد..

فهذه المحاولة المتواضعة للكشف عن علاقة الإنسان بهذه الحياة تقودنا إلى معرفة الطريق الصحيح للنجاح في الاختبارات التي نعايشها بصفة يومية ونتعرّض فيها لشتّى الابتلاءات، وقد تبيّن من خلال هذا الاستعراض أن التحلّي بخُلق الرسول عَيَيْ وقد كان خُلُقه كما وصفته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - القرآن، حيث كانت حياته الكريمة وسيرته العطرة تجسيدًا حيًّا لما جاء به، وقد أمرنا الله عز وجل باتباعه فيها يأمر أو ينهى عنه: ﴿ ومَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ

<sup>(</sup>١) انظر صفة الأمن من المكر وقد ذكرنا هذا الحديث وغيره هناك، فارجع إليه.

<sup>(</sup>٢) الأعراف/ ٤٣. (٣) انظر الأثر رقم (١٠) في صفة الطاعة.

<sup>(</sup>٤) انظر صفة الأمن من المكر جـ٩ ، ص ٤٠٠ عمود ٢.

<sup>(</sup>٥) الحجرات/ ١٧. (٦) انظر صفة الابتداع.

<sup>(</sup>٧) انظر صفة التعسير، وصفة الشدة.

فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١). وإذا كنا نرجو الله واليوم والآخر فلنا فيه عَلَيْ الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، وقد تبين من خلال هذا العرض الموجز لدورة الحياة وعلاقة الإنسان بها أن هذه الدنيا ليست هي الغاية الحقيقية للمؤمن الحق، وإنها غايته العظمى في الدار الآخرة، قال الله تعالى: ﴿وَلَدَارُ الأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ النُّقِينَ﴾ (٢)، وفي الآخرة حيث مستقر الرحمة تجد المؤمن ذا وجه مشرق وضًاء تعلوه الفرحة ويملؤه البشر ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ (٣). هذه الوجوه لا تخفى على أحد لأنها مجللة بنضرة النعيم الذي أعده الله للأبرار، قال تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ \* تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ \* يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ غُتُومٍ \* خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْبَتَنَافَسِ الْتُنَافِسُونَ ﴾ (١٤).

ومن هنا فقد وفقنا الله عز وجل فأسمينا هذه الموسوعة (نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم على الله وفي هذا بشارة لمن يتبع الرسول الكريم ويتحلى أخلاقه فهو الذي جاء ليزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة بأنه سيكون من أصحاب (نضرة النعيم) في الآخرة، أي أن المتمسك بالأخلاق والآداب التي جاءت في موسوعة (نضرة النعيم) في الدنيا سيكون إن شاء الله تعالى من أصحاب (نضرة النعيم) في الآخرة، ليس هذا فحسب وإنها سيكون قريبًا من الحبيب المصطفى على ومن أحب الناس إليه، وقد جاء في الحديث الصحيح: "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلِيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي جُولِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا» (٥).

وختامًا فإنني أدعو الله عز وجل أن يبارك في هذه الموسوعة وأن يجعلها فاتحة خير لكل من يقرأها وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملّوح جدة – المملكة العربية السعودية في العشرين من شعبان سنة ١٤١٨هـ الموافق ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

<sup>(</sup>١) الحشر/٧.

<sup>(</sup>٢) النحل/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبس/ ٣٨ - ٣٩.

<sup>(</sup>٤) المطففين/ ٢٢ – ٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر صفة حُسن الخُلُق، حديث رقم ٩، وقد خرَّجناه هناك.

## الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام

تقديم

إعداد: أ.د. على خليل أبوالعينين

أستاذ أصول التربية الإسلامية ووكيل كلية التربية - جامعة الزقازيق - فرع بنها

#### أ - تمهيد:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

فإن الله ميز الإنسان عن غيره من الكائنات التي تعيش معه بأنه كائن أخلاقي أي مدرك للقيم الخلقية، قادر على الإتيان بها وفعلها، قادر بإذن الله على بناء عالم داخلي له يسلك على مقتضاه بعلم واقتدار، ولعله لهذا السبب وضع في مكانة سامية لم يصل ولا يصل إليها أي كائن آخر، فهذا الإدراك وهذا الفهم وهذا الوعي هو الذي أهله لشغل تلك المكانة التي يتقلدها باقتدار، بل هو الحد الفاصل بينه وبين غيره.

وقد شاءت إرادة الله تعالى أن تقوم حياة المجتمع الإنساني على أساس معياري، يعكس حياة معنوية يمثلها الأفراد، تتميز بالقوة والأصالة. تفسير ذلك أن المجتمع يتمثل ويتجسد من خلال نظام مكون من الأعضاء والوظائف، يميل إلى الاحتفاظ بذاته بعيدا عن العوامل الهادمة التي تهدده من الداخل أو من الخارج. ومن أجل ذلك يميل الأفراد في اتصال مشاعرهم الفردية أن يكون هذا الاتصال تعبيرا عن روابط متقاربة تتيح الفرصة لاتصال جيد، وتؤكد مناخا جيدا لتواصل منتج، وبالتالي تتاح الفرصة لتلك المشاعر أن يؤثر بعضها في البعض تأثيرا إيجابيا، ومن ثم تنبعث حياة نفسية من نوع آخر يختلف عن حياة الفرد بصورة خاصة.

والمجتمع الإنساني في عمومه «لا يتكون دون وجود هذا البناء المعياري، وهو بالإجمال أفكار تنطوي على صورة الحياة الاجتهاعية، وتتضمن الملاحظات التي تتعلق بها، ويحمل البناء الخطوط الأساسية لتلك الحياة وتطورها» (١٠). وهذا البناء المعياري هو قواعد للسلوك، هي بالأحرى مقاييس من خلالها يحكم على السلوك بأنه مقبول أو غير مقبول، وتشكل في النهاية نسوعا من التحديات الثقافية للسلوك المرغوب فيه، وتعطي الفرد كها تعطي المجتمع شكله وشخصيته وهويته، وهذا كله يضمه ويحتويه معنى القيم الخلقية.

وتعتبر الأخلاق صورة المجتمع، لأنها الضابط والمعيار والموقف الأساسي للسلوك الفردي والاجتهاعي، أو القواعد الأساسية الممنوحة من الله للإنسان لتنظيم حياته، وهي تنتظم فيها يسمى بالبناء الخلقي أو النظام الخلقي

الذي يعكس أهداف المجتمع، ومصادر تكوينه وطبيعة بنائه.

والمجتمع الإسلامي له أخلاقه التي تضبط وتحدد السلوك، بمعنى أن له بناءه المعياري، الذي نبع في الأساس من المصدرين الأساسيين: القرآن والسنة المطهرة، فالقرآن بها أتى به من مكارم الأخلاق وتجسدت في شخص الرسول الكريم وترجمت في أقواله وأفعاله هي المصدر الأساسي المعتمد للقيم في المجتمع الإسلامي.

إلا أن هذا المجتمع يعيش \_ في الأزمنة المعاصرة \_ إشكاليات متراكمة مستعصية، أبرزها تردده بين قطبين، فهو ينجذب نحو حياة معاصرة بها فيها من إنجازات مادية وفكرية لابد أن يتعايش معها ويفهمها ويعيها من ناحية، وتشده ذات متأصلة أصيلة لا يمكنه الفكاك منها من ناحية أخرى، وقد سحبت هذه الإشكالية \_ بالذات \_ ظلالها على كافة مكونات حياة الإنسان المسلم المعاصر، بها في ذلك عهاد حياته وهو القيم الخلقية، حتى غدت الشغل الشاغل للمفكرين المسلمين، وكها عبر عن ذلك أحد مفكريها بقوله: «ولعل أكبر قضية تواجهنا هي انقطاع صلتنا بمصادرنا الحضارية التي نستمد منها كل عاداتنا وتقاليدنا، ومسلكنا الخاص والعام، فعلاقتنا بتراثنا علاقة تقليد سالب يتوارثه الخلف عن السلف، ولذا جمدت شخصيتنا، وجمد النظر إلى تراثنا الذي هو بمثابة السياج لتحركنا الفردي والجهاعي، لأننا نتدراسه ولا نتأمله ولا نُجِيلُ فيه النظر، ولا نجرى فيه من التحوير والتطوير بها يتلاءم وتغير الأحوال والظروف، فَظَلَّ حبيس الكتب في معظم الأحوال، وحبيس الذاكرة في بعضها لقرون طويلة»(۱).

إن الغزوة الاستعارية أبدلت المثقفين ثقافة، ولهذا ظل تراثنا بعيدا عن الحياة الفاعلة، وانقطعت عقول المفكرين عن التعامل معه وإخصابه بالتأمل والاجتهاد والتلاقح بتيارات الفكر المعاصر، وبالتالي فقدت كل المؤسسات الاجتهاعية المنبثقة عنه حيويتها وانفعالها، وفعاليتها، وجفت صلتها بالحياة، ومن ثم أهملت لتحل محلها مؤسسات وأفكار أخرى كان من نتيجتها ازدواجية في الحياة وفي الفكر انعكست آثارها على حياة المجتمع والأفواد»(٢).

إن أبعاد هذه الإشكالية وآثارها واسعة عريضة، وفي مجال الأخلاق على وجه الخصوص، ولذا فإنه من الملح الآن وللمستقبل القريب والبعيد، وبعد معايشة التجارب، تلمس بناء تربوى يستند على أهداف قوية وصحيحة وسليمة، تستلهم قيم الأمة، القائمة على أصالة حقيقية تمتلك من مقومات الذات الأصيلة روحها في غير انغلاق أو حرمان من إمكانيات العصر ومقوماته وثهاره، ولا بد من إعادة القيم الخلقية الإسلامية إلى مكانها الصحيح، في إطار التكامل بين الدين والدنيا، لتحقيق الوسطية التي هي حقيقة الإسلام، لأنه إذا انفصل الدين عن الدنيا انشطرت الشخصية الفردية وتداعت علاقات المجتمع، وحدثت هزات وهزات في المجتمع والفرد على السواء.

<sup>(</sup>١) عون الشريف قاسم: الإسلام والثورة الحضارية ، بيروت ، دار القلم، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م ، ص ٢٦ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٧.

وإذا كان مفهوم الاستقلال الذاتي من المفاهيم القوية السائدة في المجتمعات المعاصرة، إذ أصبح يؤكد في كل عبالات النشاط الإنساني وحركته «على الخصائص الذاتية المميزة لشخصية المجتمع» مما يعني «تأكيد الهوية الثقافية» فإن الملاحظ أن المجتمع الإسلامي المعاصر يعاني من قصور في تأكيد ذاته وهويته الثقافية، إلى جانب معاناته من قصور في الوسائل الحضارية والمادية، ولعل هذا يعود في معظمه إلى معاناته الحقيقية من تخلخل البناء المعياري القيمي، واهتزاز نسق القيم الخلقية، وبالتالي اختلال واضطراب في الأهداف التربوية، التي تتأرجح بين مثالية ومادية، مثالية طموحة، وواقعية أو مادية مخلخلة مضطربة، وبتعبير أصح هو انفصام بين التصور والواقع المعاش، بين الغايات والوسائل.

ومما زاد في تفاقم الأمر تعرض العالم المعاصر لموجة من الاهتزازات الخلقية المتناقضة، وتتمثل في مظاهر متضاربة ومتناقضة من المهارسات وأنهاط السلوك الفردية والسياسية، والاجتهاعية. التي تسلب الأفراد والجهاعات السعادة والأمن والأمان والاستقرار، بل وتضعف العلاقات في ميادين الحياة المختلفة، ولقد أعطت التسهيلات المادية التكنولوجية الحديثة هذه الهزات والفجوات صفة العالمية، ولم يعد بمقدور مجتمع ما إغلاق منافذه أمامها أو النجاة منها»(١).

إزاء كل ما سبق، وفي سعي المجتمع الإسلامي في تعدده وتنوعه إلى تحقيق الذات، والبناء الذاتي المتميز القادر على العطاء والإبداع، وتأكيد الهوية والشخصية، فإنه يمكنه أن يؤكد ذلك من خلال أهم ما يميزه وهو القيم الإسلامية النابعة من المصادر الأصيلة، والعلاقات الإنسانية التي يحاول التمسك بها، وأهميتها لا تنكر للمجتمع وللتربية، إذ أن القيم والأخلاق أهم عناصر العملية الاجتهاعية - التربوية -، ويلاحظ أن ظهور القيم - عند البعض - هو الحد الفاصل بين المذاتية والموضوعية، وبين الحقائق والأحكام، وبين ما هو كائن، وما يجب أن يكون، وبين الغايات والوسائل، وبين المعقول واللامعقول. ومع هذا فإن بعض علماء القرن الحالي (العشرين) لا يطمئنون إلى موضوع القيم، بل وظهرت محاولات لاجتثاث علم القيم من العلوم الموضوعية، بل من المفاهيم السلوكية لموضوع التعلم، ولاستبعاده من الأسس السلوكية والنفسية، ورغم هذا؛ فإنهم عند إصدار الأحكام يكون للقيم دور أساسي تؤديه، لأن عملية إصدار الأحكام الحالية، فإذا لم تكن هناك قيم، أو إذا كانت هناك قيم مهملة، فإنه لا يمكن التمعن في الانحتيار بين مساق ومساق، وبغير القيم تصبح الحياة مستحيلة (٢).

<sup>(</sup>١) ماجد عرسان الكيلاني: اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية ، عمان ، دار البشير ١٩٩١م ، ص ٥ (بتصرف يسير).

<sup>(</sup>٢) جيمس و. بوتكن ، د. مهدى المنجدة ، ومرسيا مالتزا: التعلم وتحديات المستقبل ، إعداد وتقديم : عبدالعزيز القوصي، القاهرة ، المكتب المصرى الحديث ، ١٩٨١م ، ص ٨٩ .

إزاء هذا - أيضا - لا بد أن ندرك أهمية وجود منظومة الأخلاق والقيم المتميزة بالتعدد والمرونة في ظل التقدم العلمي والتقني، والذي غدا يمس كل مكون من مكونات الحياة الإنسانية ولم يستطع أن يحل مشكلات الإنسان المعاصر، فبالرغم من مساهماته، إلا أننا نرى اضطرابات ومؤثرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، هذا إلى جانب تفاقم مشكلات العمل والصراع بين الفقراء والأغنياء من الدول، وتفاقم المنازعات الإقليمية، إلى جانب مشكلات أخرى تعمل كلها على تقويض حضارة العالم كله.

وامتد أثر ذلك كله إلى المجتمع الإسلامي في تربيته وتعليمه، وعلى بناء الشخصية المتميزة في هذا المجتمع، فخصائص المجتمع وأمراضه الخلقية تفرض مراجعة الذات ونقدها وتحليلها من أجل تأكيد القيم التي تعتبر الأساس السليم لبناء تربوي متميز، لأن التقدم الأعمى الذي لايقوم على أساس قيمي لا بد وأن يؤدي إلى تعريض الشخصية للضياع.

ويتأكد ذلك في خضم نتائج التيارات الفكرية المتصارعة، ووسط ذلك الزخم الهائل المتراكم عن التربية الإسلامية، وعلى كافة الأصعدة الفكرية في موجات البحث عن الذات، وعن الوعبي بها، وإذا كان ثمت أفكار طرحت في سبيل تربية الإنسان وبناء شخصيته، فإننا قد نجد منها الكثير مما يسير في طريق أحادى التفسير، يرى في التكوين الجزئي سبيلا إلى تكوين الشخصية الإنسانية، في حين أن المفروض أن ينظر إلى الأمر بطريقة متكاملة، بحيث تصاغ تلك الشخصية المتكاملة، بطريقة متكاملة، لا اهتهام فيها بجزء من الشخصية لحساب جانب آخر.

ولتوضيح أهمية هذه الفكرة لعله من المهم استشارة مفهوم التربية ذاته، والمؤثرات التي تساعدها، فالتربية هي تعني: «مجموعة المؤثرات المعينة التي تمتد إلى إحداث تغيرات لدى الأفراد حتى يكتسبوا سهات الشخصية التي نتفق على اعتبار أنها قد تزودت بالخصائص التربوية، فالأمر المسلم به أن الفرد لكي يتسنى الحكم عليه بأنه قد تمت تربيته، فإن ذلك يعنى أنه قد تعلم أن يصبح شخصًا سويًا»(١).

ولذلك فإن هناك عددا من المؤشرات التي تصحب عملية التربية طبقا لهذا المفهوم وتتمثل فيها يلي:

- ١ مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات معبرا عنها في أهداف سلوكية.
- ٢ مجموعة القيم والمثل العليا التي تنبني عليها وتتضمنها العملية التربوية.
- ٣ مجموعة الطرق والأساليب المستعملة لإمداد المتعلم بالمجموعتين السابقتين (٢).

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الحياة الإسلامية ترتبط ارتباطا كليا بالقرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة فإن مصادر اشتقاق أى نظام ملائم وموافق للحياة الإسلامية إنها يكون من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، ومن ثم

<sup>(</sup>١) نبيه يس : أبعاد متطورة في الفكر التربوي ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، د . ت ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد الهادي عفيفي: الأصول الفلسفية للتربية ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ، ١٩٧٢ ، ص ٢٧٩ .

فإن اشتقاق النظام الخلقي في الإسلام يكون هذان مرجعه، فالقرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد المحفوظ بقدرة الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ ﴾ وفيه شمول لكافة جوانب الحياة، محددة بصورة بليغة دقيقة. ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾.

أما السُّنَة، فهى ترجمة صادقة لحياة الرسول على وليس هناك إنسان فى التاريخ البشري كله نقلت حياته بصورة تفصيلية مثلها نقلت حياة الرسول محمد على المناهج العلمية من أجل تنقيح وتحقيق وتمحيص السنة والسيرة، ولقد كان ذلك، لأن الرسول القدوة للبشر كلها، ولأننا مطالبون بأن نقتدي بسيرته ولله ولأنتا مطالبون بأن نقتدي بسيرته ولله ولأنتا مطالبون بأن نقتدي بسيرته الله ولأنتُم تُحِبُونَ الله وَا تَبْعُونِي يُحْبِرُكُمُ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿ (آل عمران/ ٣١).

وشأن نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة «أنها تحمل الكثير من المرونة وتتسع لوجوه متعددة من التفسير، وما قرأها المرء مرة بإمعان، ثم عاد وقرأها بإمعان إلا استخرج منها فهما جديدا لم يخطر له على بال من قبل»(١).

ومن ثم كان التوجه إليهم لا كتشاف النظام الخلقي ومكارم أخلاق الرسول على استرشادا بها لصياغة تربية خلقية رشيدة، والهدف من وراء ذلك:

١ – إبراز دور القيم الخلقية الإسلامية في صياغة الحياة الإسلامية وأهدافها، وفي إصدار الأحكام وتحديد الأفضليات، والتمييز بين المزايا والمساوىء، واختيار النتائج المترتبة على الأحكام، فالبحث في هذا المجال يعني تأكيد الاختيار، لأنه بغير تلك القيم الخلقية يصبح الاختيار في مجال الأهداف والبرامج أمرا غير ممكن وغير واضح، تحيطه ضبابية وارتجالية.

٢ – إبراز فعاليات منظومة الأخلاق الإسلامية في ظل التقدم العلمي والتقني المعاصر، وما صحبه من اضطرابات ومؤثرات تمس كل مكونات الحياة الإنسانية، حتى غدت إشكالية الأخلاق هي الإشكالية المتفاقمة في المجتمع الإنساني كله.

٣ - إبراز فعاليات دور منظومة الأخلاق الإسلامية في مجال التربية بالذات، ترشيدا للجهد، وتأكيدا لدورها في
 إعطاء شخصية المجتمع الإسلامي والفرد المسلم الملامح المتميزة عبر الأصالة.

٤ - الإسهام في طرح أوسع لقضية الأخلاق الإسلامية، فالدراسات في هذا المجال بالرغم من تعددها إلّا أنها
 لم تزل قاصرة عن الإحاطة والشمول المطلوبين.

الإسهام في صياغة أهداف الحياة الإسلامية، عن طريق إبراز القيم الخلقية الإسلامية، وهو أمر يحتمه الواقع وتفرضه الضرورة فهو إسهام في إعادة الوعي بالذات الإسلامية، وفي مجال التربية، والدعوة، والتربية الأسرية،

<sup>(</sup>۱) محمد رواس قلعه جي : دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد على من خلال سيرته الشريفة ، بيروت، دار النفائس ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م ، ص ٦ .

وما إلى ذلك.

وينطلق البحث في مجال الأخلاق الإسلامية من عدة اعتبارات هامة، تأتى كمنطلقات مبدئية يدور البحث في إطارها، وهي:

١ – أن الإسلام منهج حياة، إنه ليس مجرد حل جاهز، وهو ليس مجرد قواعد تعرف بأنها الإسلام، وليس مجموعة من المبادىء الأساسية التى تنطوى عليها هذه القواعد، إنه منهج حياة، حدد حركة المجتمع الإسلامى، وأوجد قواعد السلوك الفردي والاجتماعي ومعاييره، وذلك لضمان توجه الحركة نحو تحقيق أهداف الإسلام فى الحياة، وغايته فى إسعاد الناس أفرادا وجماعات فى الدنيا والآخرة، ومن ثم أتت جميع نظمه وقواعده ومعاييره وتصوراته وأخلاقياته وافية بحاجات الناس من جميع نواحيها.

٢ – أن الإسلام لا يعني مجرد الصلة بين الإنسان وربه فقط، وإنها هو توجيه شامل لحياة البشر، بها جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وما صح من اجتهاد في ضوئهها، ومعنى هذا شمولية أنظمته، وعدم اقتصارها على تحديد صلة الإنسان بربه في وصفها التقليدي، بل في وصف مبتكر، إذ أن تلك التصرفات تصب في النهاية في هذه العلاقة، ومن ثم ضمنت حسن التوجه.

٣ - أن مجال القيم الخلقية الإسلامية كما أتى في المصادر الأساسية واسع فسيح، يمتد ليشمل ما يمكن أن يواجه حياة الإنسان من تغيرات في إطار الثوابت، مما يعنى استيعابه كل ما يستجد في حياة الناس مالم يتعارض مع أصل من الأصول التي أتت في شكل قيم إلزامية، وأوامر تكليفية.

إن القيم الخلقية الإسلامية هي المعبر الحقيقي عن ثقافة المجتمع الإسلامي، وهي في حقيقتها قيم داعية
 إلى التقدم والتفتح والإبداع والابتكار ولا تقف ضدها بل هي التقدم ذاته.

٥ - أن البحث الأخلاقي ينطلق من مقولات أساسية تتمثل فيها يلي :

أ - هذه الأخلاق ربانية المصدر ولأنها كذلك فهي تربي الإنسان على أفضل وجه وأحسنه يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ (النساء / ١٧٤).

ب - أن التمسك بأهداب هذه التربية الأخلاقية كها جاءت في القرآن الكريم والسنة المطهرة تقدم حلولا جذرية للمشاكل التي يعاني منها العالم المعاصر، لأن ذلك الحل الإسلامي في المجال الأخلاقي يشمل المجتمع الإنساني كله وما ذاك إلّا لأن قاعدته متكاملة وشاملة، أي أن تفاصيل التربية الإسلامية تشمل الإنسان في كل ظروفة وفي جميع حالاته، وتتصل بجميع أنواع علاقاته، سواء مع الله عز وجل أو مع النفس أو مع الآخرين، هذه التربية تعد الإنسان للحياة كها تعده للموت، وتربط بينه وبين محيطه المادي والمعنوي، وهذا الترابط ينتج عنه تكامل وتفاعل بين عناصر الوجود، وهو سر من أعظم أسرار الخليقة مكن التربية القرآنية من أن تتميز بالاستمرارية والعمومية لكل

الناس في كل زمان ومكان.

جـ- التربية الإسلامية تهتم بالفرد كما تهتم بالمجتمع وتوازن بين احتياجات الدنيا واحتياجات الآخرة وبين القوة والرحمة، يقول الله تعالى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْع الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُسِدِينَ ﴾ (القصص / ٧٧).

7 - أن تنمية هذه الأخلاقيات منوط بالعملية التربوية ووظيفتها في الوجود الاجتهاعي، وذلك لا يكون إلا بالنظر إلى حركتها ككل مترابط شامل، في علاقاتها المتشابكة بكل مكونات المجتمع، وبكل مكونات الحياة الفردية، ويعنى هذا أن القيم الخلقية الإسلامية تلعب الدور الأكبر في تحديد دور التربية ووظيفتها، لأنها تتخلل كل مكونات المجتمع الإسلامي.

٧- ترتبط القيم والأخلاق الإسلامية بالجزاءات الدنيوية والأخروية ولذا كان الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وكان لها هدف أسمى وراء الإلتزام (بعد الاختبار) القائم على وعي كامل لما جاء به الشرع وأمر بالالتزام به وذلك الهدف هو إرضاء الله تعالى ويأتي الجزاء بعد ذلك والذي لا يحرم منه الملتزم العابد(١).

ومن أجل بلوغ هذا الهدف التربوي لا بد أن يكون ما تصبوا إليه ممكنا وهذا هو ما أثبته رسولنا الكريم على الله الفعل وبرهان ذلك أن الخلق النبوي الكريم ظل قائها مئات السنين وكان وسيظل أسوة حسنة لقول تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ٢١).

إن السبيل إلى الوصول إلى هذا الهدف السامي موضح بجلاء في كتاب الله تعالى بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (آل عمران/ ٣١).

وبهذا الجهد نتوجه إلى العالم الإسلامي بكافة فئاته وطوائفه، ذلك المجتمع المتطلع إلى التقدم الحضاري والدور المتميز في العطاء الحضاري، والهداية الإنسانية، وعلى وجه الخصوص تلك الفئات التي تتعامل بطريقة مباشرة في مجال بناء الإنسان، أعز ما يملكه هذا المجتمع، ومنهم:

١ - المعلمون والمربون، الذين يشكلون القدوة لأبنائنا في المدارس عبر مساحات العالم الإسلامي، ولهم تأثير واسع وكبير في بناء شخصيات هؤلاء الأبناء.

٢ - الإعلاميون، والذين لهم دور بارز وخطير في التعليم والتربية، وفي مجال التأثير المباشر وغير المباشر عبر
 وسائل الاتصال الحديثة والمتنوعة، والتي جعلت من العالم كله قرية صغيرة.

٣ - الدعاة وتأثيرهم الخطير في مجال الاتصال بالجماهير، والذين يعتبرهم الناس أهل علم الإسلام، والقدوة

الاجتماعية، ويزداد هذا العمل أهمية بالنسبة لهم خاصة في الآونة الأخيرة، وما يواجه المجتمع الإسلامي من تحديات.

٤ - أولياء الأمور: خاصة في العصر الذي نعيشه الذي يتسم بسرعة التغيير وسرعة الاتصال، وما يشوب
 وسائل الاتصال والتربية من شوائب، تتطلب من أولياء الأمور وعيا راشدا، وهذا ما تحاول أن تفعله الموسوعة.

وسوف نلقي الضوء في الفصول التالية على ما يلي:

أولاً : مفهوم الأخلاق .. أصالتها في الفكر الإسلامي .. وظائفها.

ثانيًا : الأخلاق الإسلامية .. طبيعتها .. مصادرها .. أركانها.

ثالثًا: المنهج الإسلامي في تنمية القيم الخلقية.

رابعًا: وسائل تنمية الأخلاق الإسلامية.

خامسًا: وسائط تنمية الأخلاق.

## الفصل الأول

# مفهوم الأخلاق .. أصالتها في الفكر الإسلامي .. وظائفها

## ما الأخلاق؟

لكلمة «الأخلاق» وكلمة «خلقي» تأثير خاص، كان مدعاة للاختلاف حول تحديد هذا اللفظ، ومن ثُمَّ تعددت الآراء حول تحديد معنى الأخلاق لغةً واصطلاحًا على النحو الذي نوضحه فيها يلي :-

## الأخلاق لغةً:

الأخلاق في اللغة جمع خُلُق، والخُلُق اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خُلِق عليها، وهو مأخوذ من مادة (خ ل ق) التي تدل على تقدير الشيء. يقول ابن فارس: ومن هذا المعنى (أي تقدير الشيء) الخُلُق، وهو السَّجيةُ لأن صاحبه قد قُدِّر عليه، يُقال: فلان خليق بكذا (أي قادر عليه وجدير به)، وأخلق بكذا أي ما أخلقه، والمعنى هو ممن يُقَدَّر فيه ذلك، والخلاق: النصيب لأنه قد قُدِّر لكل أحدٍ نصيبه (۱).

وقال الراغب: الخَلْقُ والخُلُقُ (والخُلُق) في الأصل واحد لكن خُصَّ الخَلْقُ بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخُلُقُ بالقوي والسجايا المدركة بالبصيرة (٢). قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ (القلم / ٤)، الخُلُق العظيم هنا هو كما يقول الطبري - الأدب العظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه، وقد روى هذا المعنى عن ابن عباس - رضي الله عنها - في قوله: ﴿لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ المعنى: على دين عظيم وهو الإسلام. وعن مجاهد في قوله: ﴿خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: الدين. وعن عائشة - رضي الله عنها - عندما سئلت عن خُلُق رسول الله ﷺ قالت: «كان خُلُقُهُ الْقُرْآنُ». قال قتادة: تقول: كما هو في القرآن (٣).

وذكر القرطبي أن المراد بالخلق العظيم أدب القرآن، وقيل: هو رفقه بأمته و إكرامه إياهم، وقيل المراد: إنك على طبع كريم (١٤)، وقال أيضًا: حقيقة الخُلُق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب لأنه يصير كالخِلْقة فيه، وأما ما طبع عليه الإنسان من الأدب فهو الخِيم أي السَّجية والطبع، وعلى ذلك يكون الخُلُق: الطبع المتكلف، والخِيم الطبع الغريزي، وقد ذكر الأعشى ذلك في شعره فقال:

وَإِذَا ذُو الفُضُولِ ضَنَّ علَى المُو لَي وَعَادَتْ لِخِيمِهَا الأَخْلَاقُ

أي رجعت الأخلاق إلى طبيعتها (٥). وقد رجح القرطبي تفسير عائشة - رضي الله عنها - للخلق العظيم بأنه

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس ٢/ ٢١٤. (٢) المفردات للراغب ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الآثار (وغيرها مما لا يخرج عنها) في تفسير الطبري، مجلد ١٢، جزء ٢٨، ص ١٣ (ط. الريان).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٨/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

القرآن (۱٬)، وسمي خلقه عظيمًا لأنه لم تكن له على همة سوى الله تعالى، وقيل: لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، وقيل: لأنه امتثل تأديب الله إيَّاه (۲). وقال الماوردي في الخلق العظيم ثلاثة أوجه: أحدها: أدب القرآن، الثاني: دين الإسلام، الثالث: الطبع الكريم وهو الظاهر.

قال: وحقيقة الخُلُق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب، سمى بذلك لأنه يصير كالخِلْقة فيه (٣).

والخَلَاقُ: ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه (٤). قال تعالى: ﴿مَا لَـهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ (البقرة/ ٢٠٢)، الخلاق قيل: النصيب، وقيل: الدين، وقيل: القَوَامُ، وقيل: الخلاص، وقيل: القَدُرُ (٥)، والأول قول مجاهد. قال القرطبي: وكذلك هو عند أهل اللغة إلَّا أنه لا يكاد يستعمل إلَّا للنصيب من الخير (٦). والخليقة: الطبيعة، وجمعها خلائق، قال لبيد:

وَاقْنَعْ بِمَا قَسَمَ المَلِيكُ فَإِنَّمَا لَعَلَّامُهَا قَسَمَ الْخَلَائِقَ بَيْنَنَا عَلَّامُهَا

والخِلْقَةُ (بالكسر) الفِطْرَةُ، يُقال: خلق فلان لذلك، كأنه ممن يقدّر فيه ذلك وترى فيه مخائله. والخُلُقُ والخُلُق: السَّجية، وفلان يتخلق بغير خلقه أي يتكلفه، قال الشاعر (سالم بن وابصة):

يا أَيُّهَا المُتَّحَلِّي غَيْرَ شَيمَتِهِ إِنَّ التَّخَلُّقَ يَأْتِي دُونَهُ الخُلُقُ (٧).

وقال ابن منظور: الخُلُقُ هـو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما (أي للصورتين) أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلّقان بأوصاف الصورة الظاهرة، ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حُسن الخُلُق (١٨٠)، أما قول الله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا إِلّا خُلُقُ الأَوّلِينَ ﴾ (الشعراء/ ١٣٧). فالحُلُق قيل: هُوَ شيمة الأولين، وقيل: عادة الأولين، أما قراءة خَلْقِ (بفتح الخاء وسكون اللام)، فا لمراد به الافتراء والكذب (١٩)، أي أنه في معنى الاختلاق وقال صاحب « التحرير والتنوير» في تفسير هذه الآية: الخُلُق السجية المتمكنة في النفس باعثةً

<sup>(</sup>١) انظر حديث عائشة \_رضى الله عنها\_في صفة حُسن الخُلُق (حديث رقم ٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٨/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي (النكت والعيون) ٦/ ٦١ - ٦٢.

<sup>(</sup>٤) مفردات الراغب ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ١/٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ٢/٥٦.

<sup>(</sup>V) الصحاح ٤/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٨) لسان العرب ١٠/ ٨٦ (ط. بيروت)، وانظر هذه الأحاديث في صفة حُسن الخلق.

<sup>(</sup>٩) لسان العرب ١٠/ ٨٨ (ط. بيروت).

على عمل يناسبها من خير أو شر، وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر ولـذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلَّا بقيد يضم إليه، فيقال: خُلُق حسن، وفي ضده خلق قبيح، فإذا أُطلق عن التقييد انصرف إلى الخلق الحسن (١).

وقال الفيروزابادي: اعلم أن الدّين كله خُلُق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وهو يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، وذكر أن كل واحد من هذه الأربعة يؤدي إلى غيره من المكارم ويحمل عليه، فالصبر (مثلًا) يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ وإماطة الأذى والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة ... وقال أيضًا: والتوسط منشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة (٢).

### الأخلاق اصطلاحًا:

لكي نوضح مفهوم الأخلاق الإسلامية، لابد من التعرُّف أولًا على المفهوم الاصطلاحي للفظي الخلق والأخلاق كما فهمه العلماء المسلمون، وسنحاول الكشف عن ذلك في الفقرات التالية:

يذهب الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ) إلى «أن الخلق هو حال النفس، بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار، والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعًا، وفي بعضهم لا يكون إلَّا بالرياضة والإجتهاد، كالسخاء قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعمل، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأحلاق المحمودة» (٣).

وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك، فمنهم من يصير إليه بالرياضة ومنهم من يبقى على عادته، ويجري على سيرته. ويُعرِّف ابن مسكويه (ت: ٤٢١هـ) الأخلاق بأنها<sup>(٤)</sup> «حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيًّا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يجركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب، وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء، أو كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه، أو يرتاع من خير يسمعه، وكالذي يضحك ضحكًا مفرطًا من أدنى شيء يعجبه، وكالذي يغتم ويجزن من أيسر شيء يناله. ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدرُّب، وربها كان مبدؤه بالروية والفكر، ثم يستمر أولًا فأولًا حتى يصير ملكة وخلقًا».

أما الماوردي (ت: ٥٠٠هـ) فقال: الأخلاق «غرائز كامنة، تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرار»(٠).

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ١٧١/١٧١ - ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز ٢/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ: تهذيب الأخلاق، دار الصحابة للتراث، ط١، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، ص١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق لابن مسكويه في التربية، دار الكتب العربية، بيروت، ط٢، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، ص٤،٥.

<sup>(</sup>٥) أبوالحسن البصري الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر (تحقيق د. محيي هلال السرحان) ، بيروت ، ١٩٨٣م ، ص ٥٠.

وقال الجرجاني: «الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة خُلقًا حسنًا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سُمِّيت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقًا سيئًا، وإنها قلنا إنه هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه»(۱).

## مفهوم الأخلاق عند ابن تيمية:

ومفهوم الأخلاق عند ابن تيمية مرتبط بمفهوم الإيمان، وما ينبثق عنه حيث إنه يقوم على عدة عناصر هي: ١ - الإيمان بالله وحده خالقًا، ورازقًا بيده المُلك (توحيد الربوبية).

٢- معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفةً تقوم على أنه وحده - سبحانه - المستحق للعبادة (توحيد الألوهية).

٣- حُبُّ الله سبحانه وتعالى حبًّا يستولي على مشاعر الإنسان ، بحيث لا يكون ثمة محبوب مُراد سواه سبحانه.

٤ - وهذا الحب، يسلت زم أن يتجه الإنسان المسلم نحو هدف واحد هو تحقيق رضا الله سبحانه، والالتزام
 بتحقيق هذا الرضا في كل صغيرة وكبيرة من شئون الحياة.

٥ - وهذا الاتجاه يستلزم من الإنسان سموًا عن الأنانية وعن الأهواء، وعن المآرب الدُّنيا، الأمر الذي يتيح له
 تحقيق أو الاقتراب من الرؤية الموضوعية والمباشرة لحقائق الأشياء، وهذه شروط جوهرية في الحُكم الخلقي.

٦ - وعندما تتحقق الرؤية المباشرة والموضوعية للأشياء والحقائق، يكون السلوك والعمل خُلقًا من الدرجة الأولى.

٧- وعندما يكون العمل خُلقًا من الدرجة الأولى، نكون ماضين في طريق تحقيق، أو بلوغ الكمال الإنساني (٢). وهذا المنهج الذي سلكه ابن تيمية في تحديد مفهوم الأخلاق الإسلامية يعتبر جديدًا إلى حدِّ ما في الفكر الإسلامي، كما اتضح ذلك من دراسة «النظرية الخلقية عند ابن تيمية»،

إن ابن تيمية كان أوفى، وأكمل، وأكثر نضجًا عمن سبقه من علماء المسلمين أو غيرهم في هذا المضهار، وذلك لأن التصور النظري للأخلاق لدى هؤلاء العلماء والفلاسفة جميعًا، فيه من الثغرات وعليه من المآخذ ما يجعل من هذا التصور فكرة ناقصة، بل عاجزة عن تحقيق الكمال الإنساني، وفي التصور الإسلامي للأخلاق لدى ابن تيمية نرى الارتباط الوثيق بين مفهوم الأخلاق، ومفهوم الإيمان الذي حدَّده الإسلام، وما ينبثق عنه من نظام في العبادة، يكمن في التصور الخلقي الصحيح، ففي الإيمان وطرائقه، وآفاقه تستطيع النفس الإنسانية أن تجد حاجتها المادية والروحية

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالله عفيفي، النظرية الخلقية عند ابن تيمية، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ط١،٨٠١هـ – ١٩٨٨م، ص٥٥ – ٥٩.

معًا، وليس ثمة طريق يبلغ بالإنسان إلى كهاله المنشو ، وصلاحه المرجو، وبالتالي سعادته المأمولة، غير طريق الإيهان. ابن القيم ومفهوم الأخلاق:

لم يضع ابن القيم تحديدًا أو تعريفًا حدِّيًّا للأخلاق وإنها عرَّفها بالمثال، وقسمها إلى قسمين هما:

الأول: الأخلاق المذمومة.

الثاني: الأخلاق الفاضلة.

وأرجع كلا القسمين إلى أصوله فقال: أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة (١)، ثم أشار - رحمه الله تعالى - إلى أن للأخلاق حدودًا(٢) متى جاوزتها صارت عدوانًا، ومتى قصرت عنها كانت نقصًا ومهانة.

وعلى سبيل المثال فللشجاعة حد إذا جاوزته صارت تهورًا، ومتى نقصت عنه صارت جبنًا وخورًا.

وقد اقتفى ابن القيم أثر شيخه ابن تيمية في الربط بين الإيهان والأخلاق وأشار إلى أن النبي على قد جمع بين تقوى الله وحُسن الخُلُق، وفسَّر ذلك بقوله «لأنَّ تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحُسن الخُلُق يصلح ما بين وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحُسن الخلق يدعو الناس إلى محبته»(٣).

## تعريفات الأخلاق عند المحدثين:

تُعرف الأخلاق عند المحدثين بأنها «تصور وتقييم ما ينبغي أن يكون عليه السلوك متمشية في ذلك مع مثل أعلى أو مبدأ أساسي تخضع له التصرفات الإنسانية ويكون مؤازرًا للجانب الخيّر في الطبيعة البشرية»(١).

ويرى عبدالودود مكروم أن الأخلاق هي «مجموعة القواعد السلوكية التي تحدد السلوك الإنساني وتنظمه، وينبغي أن يحتذيها الإنسان فكرًا وسلوكًا في مواجهة المشكلات الإجتماعية والمواقف الخلقية المختلفة، والتي تبرز المغزى الإجتماعي لسلوكه بها يتفق وطبيعة الآداب والقيم الإجتماعية السائدة» (٥٠).

ويذهب عبدالرحمن الميداني: إلى أن الخلق «صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة»، «فالخلق منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، والإسلام يدعو إلى محمود الأخلاق، وينهى عن

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية، الفوائد، ص ١٩٧، ومعنى التعريف بالمثال أنه أشار إلى نوعي الأخلاق المحمودة والمذمومة، وكأنه قال: الأخلاق المحمودة ما كان مثل الخشوع، والأخلاق المذمومة ما كان مثل الكبر.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ص ١٩٢ – ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص ٧٤ - ٧٥.

<sup>(</sup>٤) حسن الشرقاوي: نحو الثقافة الإسلامية، جـ ١ ، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩م، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) عبدالودود مكروم: «دراسة لبعض المشكلات التي تعوق الوظيفة الخلقية للمدرسة الثانوية» رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، جامعة المنصورة، ١٩٨٣م ، ص٢٢.

مذمومها».

ويفسر رؤيته وتعريفه بقوله: "وتستطيع أن تقيس مستوى الخلق النفسي عن طريق قياس آثاره في سلوك الإنسان: فالصفة الخلقية المستقرة في النفس إذا كانت حميدة كانت آثارها حميدة، وإذا كانت ذميمة كانت آثارها ذميمة، وعلى قدر قيمة الخلق في النفس تكون - بحسب العادة - آثاره في السلوك، إلّا أن توجد أسباب معوقة أو صوارف صادرة عن ظهور آثار الخلق في السلوك».

ويفرِّق بين الصفات الخلقية والغرائز، فيقول: «وليست كل الصفات المستقرة في النفس من قبيل الأخلاق، بل منها غرائز ودوافع لا صلة لها بالخلق، ولكن الذي يفصل الأخلاق ويميزها عن جنس هذه الصفات كون آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم، فبذلك يتميَّز الخلق عن الغريزة ذات المطالب المكافئة لحاجات الإنسان الفطرية».

ويقول: "إن الغريزة المعتدلة ذات آثار في السلوك، إلا أن هذه الآثار ليست مما يحمد الإنسان أو يذم في باب السلوك الأخلاقي، ولكن الشره الزائد عن حاجات الغريزة العضوية أمر مذموم، لأنه أثر لخلق في النفس مذموم، هو الطمع المفرط، وعكس ذلك أثر لخلق في النفس محمود هو القناعة. وهكذا سائر الغرائز والدوافع النفسية التي لا تدخل في باب الأخلاق، إنها يميزها عن الأخلاق كون آثارها في السلوك أمورًا طبيعية ليست مما تحمد إرادة الإنسان عليه أو تذم»(١).

نخلص مما سبق إلى عدة أمور:

١ - أن مبحث الأخلاق من المباحث العلمية الهامة والعظيمة التي اهتم بها العلماء المسلمون على اختلاف تخصصاتهم العلمية وما ينزال هذا البحث من أهم المباحث على المستوى الفكري الإسلامي وغير الإسلامي مع اختلاف في الفهم.

- ٢- أن فهم الخلق بمقتضى اللغة، والتحديدات التي إصطلح عليها العلماء لا يخرج عن المعاني التالية:
  - السجية أي الطبيعة المتمكنة في النفس سواء كانت حسنة أو قبيحة.
    - العادة و الطبيعة، والدين والمروءة.
  - ملكة تصدر الأفعال بها عن النفس بسهولة من غير تفكير ولا روية وتكلف.
  - صفة مستقرة في النفس ذات آثار في سلوك الفرد والمجتمع قد تكون محمودة أو مذمومة.
- ٣- أن الأخلاق تعكس مجموعة من التصورات الأساسية التي يعتنقها الناس، ويصوغمون حولها منظومات

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: الأخلاق الإسلامية وأسسها، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، جـ ١، ص ٧ - ٨.

أخلاقية، نابعة من نفس التصورات تشكل المارسات الخلقية.

- ٤- أن الأخلاق تعتمد على:
- النظرة الإنسانية بإمكانياتها، وهو ما يُسمَّى عند البعض بالنور الفطري.
- الوحي السماوي ومحدداته الخلقية، وهو هنا الإسلام (قرآنًا وسنة). وباجتماع الأمرين ينتج الخلق الإسلامي الرفيع، ذلك أن الناس محتاجون على وجه التحديد إلى قاعدة صالحة للتطبيق على نظرته. ولهداية ضما ترهم، ولا أحد يعرف جوهر النفس، وشريعة سعادتها وكمالها، مع الصلاحية الكاملة، والبصيرة النافذة ، غير خالق وجودها ذاته: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ ﴾ (الملك/ ١٤)(١).
- ٥ أن الأخلاق الإسلامية التزام بها ورد في القرآن والسنة من إلـزامات وتوجيهات إلـ هية تقتضي رفعة الإنسان والسمو به إلى آفاق علوية، وتحقيق إنسانية الإنسان بها هو على فطرته.
  - ٦- ويستلزم الالتزام الخلقي من الإنسان:
  - معرفة فطرية بالمبادىء الخلقية الأساسية، والتصورات المنبثقة عنها.
  - المعرفة العملية للأحكام الخلقية، والأدوار والمهارات اللازمة للحياة في المجتمع.
    - الوعي الخلقي ليفكر الإنسان ويحكم بشكل خلقي ويتصرف طبقًا لهذا الحكم.
  - الخبرة الموجبة للالتزام بالأحكام الأخلاقية التي تسهل السلوك الخلقي وترغِّب فيه.
    - وبهذه الأمور الأربعة يمكن أن يشكل خلق الإنسان تشكيلًا جيدًا.

٧- أن الأخلاق لا يمكن أن تكون نتاج عقل، فالعقل يستطيع أن يختبر العلاقات بين الأشياء ويحددها، ولكنه لا يستطيع أن يصدر حكمًا قيميًّا عندما تكون القضية قضية استحسان أو استهجان أخلاقي، ذلك أن التحليل العقلي للأخلاق يختزلها، إلى طبيعة، وأنانية وتضخيم للذات، ويكتشف العقل في الطبيعة مبدأ السببية العامة الكلية والقدرة، وفي الإنسان الغرائز، التي تؤكد عبودية الإنسان وانعدام حريّته. إن محاولة إقامة الأخلاق على أساس عقلاني لا يستطيع أن تتحرك أبعد مما يُسمَّى بالأخلاق الاجتماعية أو قواعد السلوك اللازمة للمحافظة على جماعة معيَّنة، وهي في واقع الأمر نوع من النظام الاجتماعي (٢).

ويؤكد هذه الفكرة الشيخ محمد عبدالله دراز، بقوله: «فإذا ما قيل لنا، إننا نحن الذين نشرع لأنفسنا، بوصفنا

<sup>(</sup>١) محمد عبدالله دراز: دستور الأخلاق في القرآن الكريم، ترجمة عبدالصبور شاهين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م ، ص ٣٣ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) على عزت بيجوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط١، الكويت، مجلة النور، مؤسسة بافاريا للنشر والإعلان والخدمات، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م، ص ١٨٦.

أعضاء في عالم عقلى، وجب علينا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي خص به العقل».

ماذا تعني في الواقع هذه المقولة: «العقل يمنح نفسه قانونه»؟ هل هو مبدع العقل والقانون، أو أنه يتلقاه معدًّا، على أنه جزء من كيانه كما يفرضه على الإرادة.

ذلك لأنه إذا كان العقل مبدع القانون فإنه سوف يصبح السيد المطلق فيبقي عليه أو يبطله تبعًا لمشيئته، فإذا لم يستطع ذلك فلأنه قانون سبق في وضعه وجود العقل، وأن صانع العقل قد طبعه فيه، كفكرة فطرية، لا يمكن الفكاك منها(۱).

أما علم الأخلاق فله تعريفات عديدة من أهمها:

١ – علم الأخلاق هو جملة القواعد والأسس التي يعرف بواسطتها الإنسان معيار الخير في سلوك ما «أو مدى الفساد والشر المتمثل في سلوك آخر. والأخلاق كعلم معياري يكون وفق هذا المفهوم علمًا خاصًا بالإنسان دون باقي المخلوقات وهو يشكل منهاجه السلوكي القائم على مجموعة من المبادىء والقيم التي تحكم قناعات الفرد»(٢).

٢- الأخلاق هي علم تحديد معايير وقواعد السلوك أو هي علم التعرف على الحقوق والواجبات» (٣).

أما وجهة نظر القدماء فيمثلها التعريف التالي: الأخلاق «علم يعرف به حال النفس من حيث ماهيتها وطبيعتها وعلة وجودها، وعن سجاياها وأميالها وما ينقلها بسبب التعاليم عن الحالة الفطرية، وذكر أن هذا أول علم تأسس منذ بدء الخليقة»(٤).

## الأخلاق الإسلامية:

إن الأخلاق الإسلامية السلوك من أجل الحياة الخيرة وطريقة للتعامل الإنساني، حيث يكون السلوك بمقتضاها له مضمون إنساني ويستهدف غايات خيرة.

وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأنها عبارة عن «مجموعة المبادىء والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو تحقيق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه»(٥).

ويتضح من هذا التعريف أن الأخلاق في نظر الإسلام هي جمع شامل في منظور متكامل بين مصدرها

<sup>(</sup>١) محمد عبدالله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أسعد الحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) نقل أسعد الحمراني في المرجع السابق هذا التعريف عن معجم لاروس الصادر في باريس ، ١٩٣١م.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأخلاق لابن مسكويه، ص (ز).

<sup>(</sup>٥) مقداد يالجين: التربية الأخلاقية الإسلامية، رسالة دكتوراه منشورة، ط١، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٧٧، ص٧٥.

وطبيعتها ومغزاها الاجتماعي وغايتها.

وللنظام الأخلاقي في الإسلام طابعان مميزان(١١):

الأول: طابع إلهي من حيث أنه مراد لله، إذ أنه يجب أن يتبع الإنسان في هذه الحياة رغبة الله في خلقه، ولذلك جاء الوحى بصورة هذا النظام.

الثاني: طابع إنساني من حيث إن هذا النظام عام في بعض نواحيه يتضمن المبادىء العامة، وللإنسان دوره في تحديد واجباته الخاصة والتعرف على طبيعة مظاهر السلوك الإنساني المعبرة عن القيم. لذا تعد الأخلاق روح الإسلام، حيث يقول الرسول على «الدين حسن الخلق» (٢).

## أصالة الفكر الأخلاقي عند المسلمين:

من الناس من يظن -وبعض الظن إثم- أنه لا يوجد فكر أخلاقي عند المسلمين، ومنهم من يجعل الفكر الفلسفي شاملا للفكر الأخلاقي في التراث الإسلامي، ومنهم من ينظر إلى الفكر الصوفي على أنه الفكر الأخلاقي المعتمد للمسلمين.

إن هذه الأطروحات المختلفة لا تلبث أن تتهاوى أمام حقيقة ناصعة البياض، وهي أن الفكر الأخلاقي قد وجدت أسبابه ودواعيه منذ تلك اللحظة التي أمر فيها الرسول الكريم على برهكارم الأخلاق (")، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه قد تقرر عند العلماء أنه لايوجد فكر ديني دون أن يكون هناك فكر أخلاقي انطلاقا من أن الفكر الديني هو الذي يحدد الإطار العام لأفكار معتنقيه، ويجيب عن التساؤلات الإنسانية الكبرى مثل خلق الإنسان والتدبر في نعم الله وآلائه، أما الفكر الخلقي فإنه يحدد أنهاط السلوك التي يهارسها الإنسان في هذه الحياة، ومن المعروف أن الإسلام عقيدة وشريعة ؛ فالعقيدة تتضمن الفكر والشريعة تتضمن أنهاط السلوك تجاه المولى عن وجل - كما في العسبادات، أو تجاه النفس كما في العفة والطهر ونحوها، أو تجاه الآخرين كما في البر والصدقة والإيثار ونحو ذلك.

لقد وجد الفكر الأخلاقي عند المسلمين طريقة للتأثير على الفكر الأخلاقي على المستوى العالمي بوجه عام والفكر الغربي بوجه خاص، ولايزال هذا الفكر مسيطرا على سلوك المسلمين في الحاضر، ويعمل على صياغة حياتهم في المستقبل، ولم يكن الأمر كذلك إلا لكون هذا الفكر الإسلامي فكرا كونيا يعالج قضايا الحياة الإنسانية من منظور يسمو على النواحي القومية والعرقية والإقليمية، وما ذلك إلا «لأن الإسلام الذي ينبعث منه هذا الفكر هو دين كوني

<sup>(</sup>١) مقداد يالجين: التربية الأخلاقية الإسلامية، رسالة دكتوراه منشورة، ط١، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٧٧، ص٧٥، ٧٦.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۱۰/۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر صفة حُسن الخُلُق ، حديث رقم (٨).

وشمولي من ناحية، ولأن ممارسة هذا التفكير في ظل الإسلام، وانطلاق من القيم والثوابت الإسلامية تجعل هذا الفكر بالفعل فكرا عالميا أو إنسانيا، يؤمن به من يؤمن على هذا الأساس، أو ينكره على هذا الأساس»(١)، من ناحية أخرى. تطور الفكر الأخلاقي وثراؤه عند المسلمين:

إن أهم ما يميز هذا الفكر ويؤكد أصالته هو هذا التنوع الهائل، وذلك الكم الضخم من المؤلفات التي أسهم بها العلماء المسلمون في المجال الأخلاقي، وقد كانت هذه الجهود المباركة -شأنها شأن أي جهد علمي خلَّاق- قد بدأت صغيرة ثم كبرت، مختلطة بغيرها في البداية ثم استقلت.

لقد أرسى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المفاهيم والقيم اللازمة لإقامة حياة سعيدة على الأرض، مع ضمان الجزاء الأوفى في الآخرة، وقد تفاعل الفكر الإنساني مع هذه المبادىء والقيم، سواء أكانت حضارية أو عقدية أو أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وحاول التعامل معها، فقد دفع القرآن الكريم إلى الناس والعالم أجمع نظرة جديدة في الكون والحياة والمجتمع، وكانت هذه الجدة متمثلة في الوسطية والحيوية والحركة والتكامل.

وتطور الفكر الإسلامي كوحدة متكاملة بعد استقرار المقومات الأساسية باكتهال نزول القرآن وانتقال الرسول محمد وتطور الفكر الإسلامي كوحدة متكاملة بعد استقرار المقومات الأساسية باكتهال نزول القرآن والنحو والصرف، والاشتقاق والمعاني والبديع، والبيان، والحديث والتفسير، والأصول، والعلوم التجريبية. ولعل أبرز إنجاز في هذا المجال، والذي استطاع الفكر الإسلامي أن يبحث به كل هذه العلوم هو المنهج: منهج البحث، والذي استنبط من تعليمات القرآن، في دعوتها الإنسان للعلم واستخدام العقل: دعوتها الإنسان إلى تخليص النفس من أثر كل رأي وعقيدة سابقة، ثم البحث والملاحظة والنظر والموازنة والاستنباط، كل ذلك في إطار حرية العقل والفكر، فلم يترك القرآن وسيلة تهدف إلى تحرير الفكر إلا دعا إليها، ليقيم الإيهان والتدين على أساس راسخ من الفكر الدقيق واليقين المستوعب.

على هذه الأسس انطلق الفكر الإسلامي منتجا ومستوعبا ومواجها متحديا في كافة المجالات، وكانت حصيلة ضخمة خلّفها الفكر الإسلامي، وهي تبدو الآن ذخيرة حية، يمكنها أن تمد الحياة المعاصرة وحضارتنا بقوى روحية وعقلية كبيرة ، ونحن نقف إزاءها موقف الإكبار والإعجاب.

وسوف نعرض في الفقر التالية لأهم الأعمال والمؤلفات الأخلاقية التي أسهم بها العلماء المسلمون في مجالي القيم والأخلاق الإسلامية، مما يؤدي إلى البرهنة على أن الفكر الإسلامي فكر أصيل، وأنه قد تطور تطورا طبيعيا، وأنه أسهم في مجال الفكر الخلقي على المستوى العالمي.

<sup>(</sup>١) محمد الكتاني ، جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي ص١٣.

### الاهتهامات المبكرة:

ظهرت الاهتمامات المبكرة بالفكر الأخلاقي منذ عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعين - رحمهم الله تعالى- في شكل وصايا ونصائح، أو في شكل تفسير الآيات المتعلقة بالأخلاق في القرآن الكريم.

وفي القرن الثاني الهجري بدأت الأعمال العلمية المنظمة في مجال العلوم الفقهية التي تضمنت إشارات واضحة إلى المجال الأخلاقي، وقد تمثلت هذه الجهود في أعمال المجتهدين الكبار من أمثال الإمام أبي حنيفة النعمان (ت٠٥١هـ)، والإمام مالك بن أنس (ت١٧٩)، والإمام الشافعي (ت٤٠٢هـ)، والإمام أحمد بن حنبل (ت٢٤١)، وقد كان هؤلاء بذواتهم قدوة، وكان ما توصلوا إليه من أحكام شكلا من أشكال الحكم الخلقي الذي ينظم حياة الناس طبقا لاجتهادات شرعية على كافة مستويات الحياة من فردية وأسرية واجتماعية، وقد كانت اجتهادات هؤلاء الأئمة مصابيح أضاءت الطريق في المجتمع الإسلامي في إطار معياري أخلاقي سليم (١).

وفي القرن الثالث الهجري ظهرت بواكير الأعهال العلمية التي خصصها مؤلفوها للحديث عن موضوعات أخلاقية، وهنا يبرز «الجاحظ» كرائد من رواد التأليف في هذا المجال، ومن مؤلفاته البارزة «تهذيب الأخلاق».. ورسالة في كتهان السر وحفظ اللسان، ورسالة في النبل والتنبل وذم الكبر، ورسالة في المودة والخلطة وأخرى في الجد والهزل (۲)، هذا بالإضافة إلى ما تضمنته كتاباته الأخرى مثل «البيان والتبيين» و«البخلاء» و«الحيوان» إذ تضمنت العديد من الوصايا الخلقية التي برزت في شكل أدبي جذاب.

وفي نفس الفترة (تقريبا) ظهرت الموسوعات الأدبية والتاريخية التي ضمنها مؤلفوها أبوابا في الأخلاق، من ذلك ما كتبه ابن قتيبة (ت٢٧٦هـ) عن الطبائع والأخلاق في موسوعة «عيون الأخبار»، وقد تتابع تأليف هذه الموسوعات في القرون التالية (٣).

## مدرسة النظر العقلى:

لقد بدأ بزوغ هذه المدرسة في الفكر الفلسفي عامة والأخلاقي خاصة منذ منتصف القرن الثالث الهجري، وقد كانت إسهامات هؤلاء ذات قيمة عالية في المجال الأخلاقي وكان دورهم واضحا في أمرين:

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك على سبيل المثال: ناجي الصاعدي، المضامين التربوية لفكر الإمام أبي حنيفة (رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنبورة ١٤٠٨هـ) ص١٦٦ وما بعدها. وانظر أيضًا: فاطمة محمد السيد علي، الفكر التربوي عند الإمام الشافعي (رسالة ماجستير، كلية التربية بالمنوفية ١٤٠١هـ) ص١٥١ - ١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر رسائل الجاحظ التي حققها ونشرها عبدالسلام هارون، القاهرة، د. ت.

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: العقد الفريد لابن عبدربه (ت: ٣٢٨هـ)، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (ت: ٠٠٥هــ)، وربيع الأبرار للزنخشري (ت: ٥٣٨هـ).

الأول: أنهم استوعبوا الثقافة اليونانية وعدلوا فيها وأضافوا إليها كثيرا من الفكر الأخلاقي عند المسلمين.

الآخر: أنهم حفظ وا هذه الثقافة من الضياع ثم أعطوها للعالم مرة أخرى بعد تجريدها من النزعات الوثنية اليونانية، ويذكر في هذا الإطار:

- يعقوب بن إسحاق الكندي (ت ٢٦٠هـ)، وله في الأخلاق «القول في النفس».
- أبوبكر الرازى (ت ٣١٣هـ) وله في المجال الأخلاقي كتاب «الفقراء والمساكين».
- الحكيم الترمذي (ت ٢٠٣٠هـ) وكان عالما بالحديث وأصول الفقه، ومن مؤلفاته في الأخلاق «كتاب الذوق» ويتضمن الفرق بين المداراة والمداهنة، والمحاجة والمجادلة والانتصار والانتقام، وله أيضا «الرياضة وأدب النفس» وكتاب المناهى، وغيرها.
- أبونصر الفارابي (ت٣٣٩هـ) (محمد بن أحمد) ويعرف بالمعلم الثاني، ومن مؤلفاته في الأخلاق «آراء أهل المدينة الفاضلة»، «الآداب الملوكية».
  - ابن مسكويه (ت ٢١هـ)، ومن أشهر مؤلفاته في الأخلاق، كتاب « تهذيب الأخلاق» في التربية.
- ابن سينا (ت ٤٢٨هـ)، قال عنه الإمام ابن تيمية: تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والميعاد والشرائع لم يتكلم بها سلفه ولا وصلت إليها عقولهم، ولا بلغتها علومهم، وأنه استفادها من المسلمين (١)، ومن مصنفاته في الأخلاق «رسالة في الحكمة»، «كتاب الطير» في الفلسفة، «أسرار الصلاة»، «الانصاف» في الحكمة (٢).
- ابن باجة الأندلسي (ت٥٣٣هـ) المعروف بابن الصائغ، وقد شرح كتب أرسطو، وله كتب عديدة منها: «اتصال العقل»، «كتاب النفس».
- ابن الطفيل (محمد بن عبدالملك)، وهو صاحب قصة «حي بن يقظان» وله في المجال الأخلاقي رسالة «في النفس».
- ابن رشد (ت٥٩٥هـ) ومن كتبه في الأخلاق: «فصل المقال فيها بين الشريعة والحكمة من الاتصال»، وقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية والعبرية والإسبانية (٣).

إن هؤلاء جميعا وإن تأثروا بالفلسفة اليونانية، إلا أنهم لم يقتصروا عليها، وإنها أضافوا إليها ونقوها من شوائبها، ثم أخذها عنهم الأوروبيون منذ مستهل عصر نهضتهم.

<sup>(</sup>١) انظر كلام ابن تيمية في كتاب «الأعلام» لخير الدين الزكلي ، جـ ٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) راجع في جهود هؤلاء ومصنف تهم، كتاب «الأعلام» للزركلي، وقارن بالمراجع العديدة المذكورة فيه، وقد رتبت أسماؤهم في الأعلام ترتبيًا أبجديًّا.

## المدرسة الإسلامية الخالصة:

يقصد بالمدرسة الإسلامية الخالصة في المجال الأخلاقي ما أبدعته عقلية الفقهاء والمحدثين والزهاد في مجال التربية والسلوك اللذين يستمدان أصولها من قواعد الشريعة الإسلامية ويستلهان مبادئها من الكتاب والسنة وغيرهما من المصادر الإسلامية الخالصة مثل الإجماع والقياس (۱)، وهذه المؤلفات وإن لم تغرق في المباحث النظرية المجردة إلا أنها أسهمت بنصيب وافر في مجال السلوكيات والأخلاق العملية، وسنعرض -بإيجاز- لأهم علماء هذه المدرسة وأبرز مؤلفاتهم في المجال الأخلاقي.

١ - ابن المبارك (ت ١٨١هـ) ولم كتاب الـزهد، وهو كتـاب مليء بالتـوجيهات الخلقيـة، وأدلتها مـن القرآن والسنة وأقوال التابعين خاصة الزهاد منهم.

٢- وكيع بن الجراح (ت ١٩٧هـ)، وله أيضا كتاب «الزهد» وقد رتبه على الأبواب، وضمنه أحاديث الزهد والرقائق والأدب والأخلاق.

٣- الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) وله كتابا: «الزهد» و«الورع» وقد سلك فيه مسلك ابن المبارك.

٤- هنَّاد بن السَّري (ت ٢٤٣هـ) وله أيضا كتاب الزهد وقد تلمذ على الإمام وكيع بن الجراح وتأثر به.

وقد تناولت هذه المصنفات في «الزهد» الحث على مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا والتطلع إلى ثواب الله في الآخرة، ومادتها تتكون من القرآن الكريم والحديث الشريف وآثار السلف الصالح (٢).

٥- أبوعبدالله المحاسبي (ت ٢٤٣هـ)، وكانت جهوده في المجال الأخلاقي متنوعة، فكتب في الوصايا، وآداب النفس، ورسالة المسترشدين والرعاية لحقوق الله، والتوبة، وقد تضمنت هذه المؤلفات نقودا لاذعة للسلوكيات الشائنة في عصره، ودعوة للرجوع إلى الكتاب والسنة.

7- الإمام البخاري (ت ٢٥٦هـ)، وهو صاحب الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، وله في الأخلاق «كتاب الأدب المفرد»، تعرض فيه لجمع الأحاديث المتعلقة بالآداب والأخلاق، ويعد هذا الكتاب من أسبق ما ألفه علماء الحديث في المجال التربوي والأخلاق الإسلامية.

٧- ابن أبي المدنيا (ت ٢٨١هـ) ويعد من أبرز المؤلفين في الأخلاق والتربية الإسلامية، وقد تبحر أيضا في علوم الحديث، ومن أهم مصنفاته في التربية والأخلاق: «الإخلاص»، «الأمر بالمعروف»، «الحذر والشفقة»، «ذكر الموت»، «ذم الغضب»، «الرضاعن الله والصبر على قضائه»، «الغيبة والنميمة»، «القناعة»، «الصمت وآداب

<sup>(</sup>١) انظر مصادر الإلزام الخلقي في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) حصر بعض الباحثين من هذه المؤلفات ما يربو على ستين مرجعًا، وربها فاته كثير منها. انظر في ذلك: مقدمة كتاب النزهد للإمام وكيع بن الجراح بتحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، المدينة المنورة ١٤٠٤هـ، وراجع: فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، جـ٤ في العقائد والتصوف.

اللسان» وغيرها مما يتضمن محمود الأخلاق ومذمومها (١)، وتمتاز هذه المصنفات بالوحدة الموضوعية، وجودة الترتيب، ونسبة الآثار والأقوال لأصحابها. مع الإعتناء الكامل بذكر الشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف.

٨- الإمام النسائي (ت ٣٠٣هـ)، ويعد كتابه «عمل اليوم والليلة» من أهم المساهمات التي قدمها علماء الحديث في الميدان الأخلاقي، إذ تضمن صفة الذكر في الصباح والمساء، ثم تناول جزئيات الحياة اليومية من صلاة وصيام وجهاد والوضوء ودخول المسجد، والبيع والشراء، وعيادة المرضى وغير ذلك مما يتناول تفصيل الحياة اليومية، الفردية والأسرية والاجتماعية ،والكتاب في الواقع هو معجم للمثل والقيم الإسلامية.

9 - أبوبكر الخرائطي (ت٣٢٧هـ) وأبرز مؤلفاته كتابان: أحدهما «مكارم الأخلاق ومعاليها» والثاني «مساوىء الأخلاق ومذمومها وطرائق مكروهها» وكما يتضح من عنوان الكتابين أنهما يعنيان بسلوك المسلم إن إيجابا باتباع الأخلاق الحميدة المأمور بها، وإن سلبا باجتناب الأخلاق المذمومة المنهى عنها.

• ١ - أبوبكر الآجري (ت • ٣٦هـ)، وله في المجال الأخلاقي مصنفات عديدة منها: «أخلاق حملة القرآن»، و «أخلاق العلماء»، و «أدب النفس»، و «كتاب أهل البر والتقوى»، و «كتاب التوبة»، و «كتاب التهجد»، وغيرها كثير، وقد أجمل في هذه الكتب الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء وحملة القرآن والمسلمين بوجه عام.

١١- ابن السني (ت٣٦٤هـ) وله كتاب «عمل اليوم والليلة» ويتضمن (مثل كتاب النسائي) قواعد السلوك الخلقي للمسلم في يومه وليلته، ومن ثم في حياته كلها.

١٢ - أبوطالب المكي (ت٣٨٦هـ) وفي كتابه «قوت القلوب» آداب أخلاقية عديدة كالأخوة والصداقة والمودة والمحبة، كما تناول الأخلاق الأسرية والتوافق العائلي وغيرها، وقد تأثرهكي بالمحاسبي تأثرا كبيرا، كما أثر في فكر الغزالي خاصة في «إحياء علوم الدين»(٢).

17 - أبوعب الإيهان في كتابه «المنهاج في سعب الإيهان في كتابه «المنهاج في شعب الإيهان في كتابه «المنهاج في شعب الإيهان» ضم سبعة وسبعين بابا، وقد اكتفى بذكر متون الأحاديث الواردة في كل شعبة، كها ذكر الآثار، وكان من دوافعه لتأليف هذا الكتاب ما رآه من اشتغال جمهور الناس عن العلوم بالتبقر (التوسع) في الأهل والمال، والتهافت في الحرام والحلال والتنافس في رتب الدنيا، والتغافل عن درج الآخرة»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر في مصنفات ابن أبي الدنيـا مقدمة تحقيق كتابه: الصمت وآداب اللسان للأستاذ نجـم عبدالرحمن خلف (بيروت: ١٤٠٦هـ)، ص ١٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) يُرْجَع في تـأثر مكي بن أبي طـالب وتأثيره مقدمـة كتاب العقل وفهم القـرآن للمحاسبي التي كتبهـا حسين القوتلي ص٨٦ – ٩١ .
 ومقدمة قوت القلوب التي كتبها عبدالمنعم الحفني ص ٥ – ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) يُنظر في أهداف التأليف مقدمة الحليمي للمنهاج، ت. حلمي فوده، ص ٣ - ١٥.

15- ابن حزم الأندلسي (ت٢٦٦هـ) وكتابه «الأخلاق والسير في مداواة النفوس» يقدم نموذجا من التجربة العملية التي تؤكد إمكانية مقاومة الرذائل.

١٥- أبوزيد الدبوسي (ت ٤٣٠هـ)، ويعد كتابه «الأمد الأقصى» من أهم الكتب في المجال الأخلاقي حيث تناول العلل النفسية والقلبية التي تحبط الأعمال، كالرياء والعجب ونحوهما (١).

17 - أبوالحسن الماوردي (ت ٠٥٠هـ) وله كتابات مهمة في علم الأخلاق مثل أدب الدنيا والدين، ونصيحة الملوك، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر، ويحفل كتابه «أدب الدنيا والدين» بالمباحث الأخلاقية كالحياء والصدق، وآداب الكلام والصبر والشورى، وكتهان السر، والمروءة، كها تضمنت مباحثه أيضا الأخلاق المذمومة من نحو الكذب والغيبة والنميمة، أما الكتب الأخرى فقد تضمنت العلاقة بين الأخلاق وسياسة الناس، وهذا مبحث فريد مميز في فكر الماوردي (٢).

۱۷ – البيهقي (ت٥٨٥هـ) وله «شعب الإيهان» وقد تحرى فيه ذكر الأحاديث بأسانيدها وأشار إلى درجة صحتها، وقد عقب على أحاديث كل شعبة بانطباعاته العقدية وآرائه الفقهية، وبلغت مروياته من الأحاديث والآثار ١٢٦٩ حديثا وأثرا، ويعد كتابه من الكتب الجامعة في مجال الأخلاق.

10 - الراغب الإصفهاني (ت٢٠٥ه)، وله مؤلفات عديدة في موضوع الأخلاق منها: «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» وقد تضمن كتابه «محاضرات الأدباء» مباحث أخلاقية عديدة، وقد أولى الجانب النظري للأخلاق اهتهاما كبيرا، وكان فكره إسلاميا خالصا.

9 ١ - أبوحامد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ويعد من أشهر من تحدث عن الأخلاق في التراث العربي نظرًا لشهرة كتابه الموسوعي "إحياء علوم الدين، وله في المجال الأخلاقي أيضا "ميزان العمل"، ويجمع فكره الأخلاقي أطراف وخيوط مذاهب أخلاقية عديدة، وقد اختلف الناس في تقويم آرائه اختلافا كبيرا.

٢٠ ابن الجوزي (ت٩٦٥هـ)، ومن مؤلفاته في هذا المجال «صفة الصفوة» وقد تضمن وصايا أخلاقية عديدة من خلال التراجم التي قدمها، وله أيضا «صيد الخاطر».

٢١ - الحافظ المنذري (ت٦٥٦هـ)، ويعمد كتابه «الترغيب والترهيب» من أهم الكتب التي صنفت الشريعة
 وفقا للمجالات الأخلاقية، إن حسنة بالترغيب فيها، وإن سيئة بالترهيب منها.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الأمد الأقصى، ت: محمد عبدالقادر عطا (بيروت: ١٤٠٥هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي، ت. محيي هلال السرحان، بيروت، ١٩٥٣، وأيضًا أدب الدنيا والدين له، بتحقيق مصطفى السقا، بيروت، ١٩٧٨م، (ط. رابعة)، وقارن بها كتبه علي خليل مصطفى في كتابه: «قراءة تربوية في فكر أبي الحسن الماوردي) ط. أولى، المدينة المنورة ١٤١١هـ.

٢٢ - العز بن عبدالسلام (ت ٦٦٠هـ)، وله في الأخلاق كتابه القيم «شجرة المعارف والأصول» الذي يحتوي على عشرين بابا، يستهدف منها إلى إصلاح القلوب لأنها منبع كل إحساس.

٢٣- الإمام النووي (ت٦٧٦هـ)، وكتابه «رياض الصالحين» تضمن أبوابا في الأخلاق من خلال الآيات والأحاديث التي استشهد مها.

21- ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، وتتمثل أهم جهوده في ميدان التربية والأخلاق في «مجموع الفتاوى» وقد استخرج بعض الباحثين ما كتبه شيخ الإسلام عن الأخلاق (١)، كما استطاع باحث آخر أن يستخلص أسس النظرية الأخلاقية عند ابن تيمية، فتحدث عن وهبية الأخلاق وكسبيتها، ومصدر الإلزام الخلقي، وغيرها من مباحث توضح الفكر الأخلاقي عنده (٢).

٢٥ - الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، ويعد كتابه عن «الكبائر» متعلقا بالجانب السلبي للأخلاق، حيث أوضح الأخلاق المذمومة التي تعد من كبائر الذنوب وذكر من الآيات والأحاديث ما يدل على غلظ العقوبة فيها.

٢٦ ابن قيم الجوزيه (ت ١٥٧هـ) وله إسهامات عديدة في مجال الأخلاق نذكر منها: الفوائد، ومدارج السالكين، وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وأعلام الموقعين، والداء والدواء، وإغاثة اللهفان، وقد تناول في هذه الكتب أسس علم الأخلاق.

٧٧- ابن مفلح (ت ٧٦٣هـ)، وقد طرح فكره الخلقي من خلال كتابه المشهور «الآداب الشرعية والمنح المرعية) وفيه الكثير عن الفضائل الخلقية التي يجب أن يتحلى بها المسلم.

٢٨- ابن حجر المكي الهيتمي (٩٧٤هـ) ويمثل كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» جهدا لا غنى عنه في توضيح كبائر الذنوب التي ينبغي أن يبتعد عنها كل مسلم.

9 ٢ - السفاريني الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ)، وله في المجال الأخلاقي كتاب غذاء الألباب، وهو شرح لمنظومة الآداب "، وقد تضمن الحديث عن حسن الخلق إجمالا، ومكارم الأخلاق تفصيلا، مثل: البر وحسن الظن، ونحو ذلك، وقد تضمن الحديث مثل الغيبة وآفات اللسان، والفحش ونحو ذلك، وقد تناول الحكم الفقهي لمعظم ما تناوله من الفضائل أو الرذائل.

وفي العصر الحديث تتابعت جهود العلماء في الكشف عن الخصائص الأخلاقية والقيم التربوية في الإسلام

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «مكارم الأخلاق»، إعداد عبدالله بدران، وحمد عمر الحاجي، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النظرية الخلقية عند ابن تيمية»، الرياض، ١٤٠٨هـ، من تأليف محمد عبدالله عفيفي.

<sup>(</sup>٣) منظومة الأداب، قصيدة تحتوي آداب السلوك، وفضائل الأحملاق نظمها العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي المرداوي (ت: ١٣٠هـ).

وعلى رأس هذه الجهود يأتي كتاب الشيخ محمد عبدالله دراز «دستور الأخلاق في القرآن الكريم» (۱) والشيخ محمد الغزالي في كتابه «خلق المسلم» وكتابه «هذا ديننا» وغير ذلك من مؤلفاته الأخلاقية، وقد صدر بعض الباحثين أطروحته للدكتوراه التي اعدها عن «الأحكام القيمية الإسلامية» باستعراض المؤلفات الحديثة في مجالي الأخلاق والتربية الإسلامية، وقد وصلت إلى ثلاث عشرة دراسة، منها: منهج القرآن في تربية المجتمع لعبد الفتاح عاشور، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام لمقداد يالجن، والتربية الأخلاقية الإسلامية له أيضا، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم لعلى خليل أبوالعينين، والتربية الخلقية في الإسلام لسلوى رمضان وغير ذلك (٢).

وخلاصة القول: إن هناك مؤلفات إسلامية عديدة ومتنوعة في المجال الأخلاقي، وبنظرة تحليلية إلى هذا الكم الهائل من مؤلفات يمكن استخلاص أهم ما تضمنته هذه المؤلفات في النقاط والمواضيع الآتية:

١ - معنى الأخلاق وضرورتها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع وكل ما يتعلق بذلك من مباحث نظرية أو سلوكية.

- ٢- إصلاح النفس وإصلاح الجسد وإصلاح الأسرة، بل وإصلاح المجتمع بأسره.
- ٣- الأخلاق في المجال السياسي وهي ما يترتب عليه إصلاح المجتمع البشري كله.
  - ٤- الأخلاق التي يجب أن تكون عليها العلاقة بين الإنسان وخالقه عز وجل.
    - ٥- الأخلاق النوعية كأخلاق العلماء وأهل القرآن.
- ٦- الأخلاق السلبية التي ينبغي أن يتخلى عنها الأفراد والمجتمع والتي هي بمثابة الأمراض الفتاكة التي لابد
   من محاربتها والقضاء عليها والوقاية منها وكيفية معالجتها.

# القيم الإسلامية:

يكثر استخدام مصطلح «القيم والقيمة والأحكام القيمية» في المجال التربوي، وذلك إلى جانب المصطلح «أخلاق»، وقد ذكرنا فيها سبق ما يتعلق بمفهوم الأخلاق، فها معنى القيم؟

# القيم في اللغة:

لفظ القيم في اللغة جمع قيمة وأصلها الواو<sup>(٣)</sup>، لأنها من مادة (ق و م)، التي تدل على انتصاب أو عزم، يقول ابن منظور والقيمة ثمن الشيء بالتقويم، و(سمي الثمن قيمة) لأنه يقوم مقام الشيء يقال: كم قامت ناقتك أي كم

<sup>(</sup>١) أصل هذا الكتاب دراسة بالفرنسية لنيل درجة الدكتوراة، وقد ترجمه إلى العربية الدكتور عبدالصبور شاهين.

<sup>(</sup>٢) انظر في تفصيل الدراسات الحديثة في المجال الأخلاقي والتربية «الأحكام القيمية الإسلامية» لعبدالودود مكروم ص٢٨ - ٤٣. (رسالة دكتوراة مخطوطة بكلية التربية بالمنصورة، مصر ١٩٨٧م).

<sup>(</sup>٣) المراد أن أصلها قومة فقلبت الواوياء لسكونها وكسر ما قبلها.

بلغت، وقد قامت الأَمَةُ مائة دينار أي: بلغ قيمتها مائة دينار (١)، وفي الحديث: قالوا يارسول الله لو قوَّمت لنا، فقال: الله هو المقوِّم أي لو سعَّرت لنا، وهو من قيمة الشيء، والمراد حددت لنا قيمتها(٢).

وقد ورد لفظ «قيم» أيضا مرادا به جمع قامة، وذلك مثل تارات وتير، وذلك كما في قول الراجز: واختلفت أمراسه وقيمه

كما ورد أيضا مصدرا لقام، مثل الصغر والكبر، ومعناه حينئذ الاستقامة، وذلك كما في قول كعب بن زهير: فهم ضربوكم حين جرتم على الهدى بأسيافهم حتى استقمتم على القيم وقال حسان:

وأشهد أنك عند المليك عند المليك

ومن ذلك «القيم» في قول عز وجل: ﴿دِينًا قِيمًا ﴾ (الأنعام/ ١٦١) قال القرطبي في تفسيره: قرأه الكوفيون وابن عامر «قيما» وهو مصدر كالشبع فوصف به (٤)، (كما يقال رجل عدل)، وقرأ الباقون «قيما»، ومعناه: دينا مستقيما لا عوج فيه (٥)، قال الراغب ﴿دِينًا قِيمًا ﴾: أي ثابتا مقوما لأمور معاشهم ومعادهم (٦)، ،أما قول عز وج: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ » (البينة/ ٥). فقد قال ابن كثير في تفسيرها: دين الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة (٧)، وقيل المراد دين الكتب الله المستقيمة التي جاء القرآن بذكرها وثبت فيه صدقها، أو فروض الله (المكنونة) العادلة (٩).

ولعل أقرب الاستعمالات اللغوية إلى القيم بمعناها السائد الآن هو ما ذكره صاحب القاموس من قولهم: فلان

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثر ٤/١٢٤.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٢/ ١٢ ٥ - ٥٠٣ (باختصار وتصرف).

<sup>(</sup>٤) والمراد بذلك دينا ذو استقامة.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٧/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) المفردات للراغب ص٤١٧.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٧٤، وهو يشير بالمعنى الأول إلى أن قيمة صفة المحذوف هو الملة، وبالثاني إلى أن المحذوف هو الأمة.

<sup>(</sup>٨) هذا وجه ثالث نقله القرطبي عن محمد الطالقان، وهو يشير بذلك إلى ما جاء في الآية الثالثة من السورة الكريمة ﴿فِيهَا كُتُبُّ قَيِّمَةٌ﴾ انظر: تفسير القرطبي ٢٠/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٩) النكت والعيون ٦/٣١٦.

ما له قيمة: إذا لم يدم على شيء»(١). وقول صاحب أساس البلاغة: القيمة ثبات الشيء ودوامه(٢)، وهما يشيران بذلك إلى أن القيمة ترد بمعنى الأمر الثابت الذي يحافظ عليه الإنسان ويستمر في مراعاته.

## ماهية القيم:

لقد تعددت الاتجاهات واختلفت المدارس العلمية في تحديد مفهوم القيمة و من ثَم فإن المعنى الاصطلاحي للقيمة يختلف باختلاف الاتجاهات والآراء وسنحاول فيها يلي إبراز أهم هذه المفاهيم حتى نصل بعد ذلك إلى تحديد واضح لمفهوم القيم الإسلامية.

أ - في المجال الاقتصادي تعرف القيمة بأنها «قيمة التبادل أي السعر المقرر للسلعة، ويميزون بين القيمة ولهذا والسعر على أساس أن القيمة حقيقية أما السعر فاعتباري، وذلك راجع إلى التراضي بين المتبادلين للسلعة، ولهذا تكون القيمة أحيانا أكثر أو أقل من السعر (٣).

ب - وأما في المجال السياسي فتعني اكتشاف المسلمات القيمية الضمنية التي تشكل السلوك السياسي، والتي تعد عوامل تفسيرية (٤٠).

جـ- واهتم بدراسة القيم علم النفس، وعلم الاجتهاع كـل من زاويته ورؤيته، واتضح أن هناك مفاهيم للقيمة تضم جوانب معنوية تتعلق بموضوعات معينة، تعرضت لها تعريفات ومفاهيم، تراوحت بين التحديد الضيق للقيم على أنها «مجرد اهتهامات أو رغبات غير ملزمة» إلى تحديدات واسعة «يراها معايير مرادفة للثقافة ككل»(٥).

ولعل التعريف التالي يوضح مفهوم القيمة لدى المختصين في علم النفس الاجتماعي وهو:

د- «القيمة معيار اجتهاعي ذو صيغة انفعالية قوية وعامة، تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجهاعة ويمتصها الفرد من بيئته الاجتهاعية الخارجية ويقيم منها موازين يبرر بها أفعاله، ويتخذها هاديا ومرشدا» (٢) (٧).

هــ أما مفهوم القيمة عند علماء أصول التربية فمن الممكن تصوره من خلال ما كتبه بعض الباحثين

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص١٤٨٧ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة للزنخشري، ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، ط٢، الكويت، ١٩٧٥م، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) محمد أحمد بيومي، علم اجتهاع القيم، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٠م

<sup>(</sup>٥) ضياء زهار، القيم في العملية التربوية، ص١٠.

<sup>(</sup>٦) فؤاد البهى السيد، علم النفس الاجتماعي، ص٩٤.

<sup>(</sup>٧) هناك تعريفات أخرى للقيمة لا تخرج عها ذكر منها أن القيمة مرادف للاصطلاح نافع أو لائق (فوزية دياب، القيم والعادات الاجتهاعية) ص ٢١. وهناك من يرى أن القيم تكمن في اللذة أو الألم الذي يشعر به الإنسان ومن ثم تكون القيمة كل ما أحدثت لذة أو ألمًا، انظر: المرجع السابق، ص ٢٣).

التربويين قائلا:

القيمة هي «محطات ومقاييس نحكم بها على الأفكار والأشخاص والأشياء والأعيال والموضوعات والمواقف الفردية والجهاعية من حيث حسنها وقيمتها والرغبة بها، أو من حيث سوئها وعدم قيمتها وكراهيتها، أو من منزلة معينة ما بين هذين الحدين»(١).

ز - وهناك تعريفات أخرى للقيمة لا تنتمي إلى أي من الاتجاهات السابقة نذكر منها:

- القيم عبارة عن «مستوى أو مقياس أو معيار نحكم بمقتضاه ونقيس به ونحدد على أساسه المرغوب فيه والمرغوب عنه»(٢).

- القيم عبارة عن مفهوم أو تصور ظاهر أو ضمني يميز فردًا أو يختص بجهاعة، لما هو مرغوب فيه وجوبا مما يؤثر في انتقاء أساليب العمل ووسائله وغايته "(٣).

ويلاحظ في كل المفاهيم السابقة أن القيم تتمتع بالخصائص أو الموجهات الآتية:

١- أنها عناصر توجيه في الحياة تعكس توجُّها معينا حيال نوع معين من الخبرة.

٢- أنها تحمل صفة الانتقائية.

٣- أن الاختيار الذي تفرضه القيمة على الفرد في مجال التعامل يعد أفضل إخيتار له.

وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات المختلفة من وجهة النظر الإسلامية فإنه يمكن القول: إنها جميعا لا تعدو أن تكون اجتهادات نابعة من تخصص أصحابها، ومن ثم فإنه يلاحظ عليها ما يلي:

١ – أن هذه المفاهيم تعبر عن بيئاتها وثقافتها التي نشأت فيها ، وهي مختلفة متعددة ، ومع هذا فإن فيها ما قد يتوافق مع البيئة العربية الإسلامية وفيها ما لا يتوافق.

٢ – أقامت المفاهيم المختلفة ـ رغم تفاوتها واختلافها \_ من الفرد أو المجتمع مصادر للقيم، وجعلت الحكم على الأفعال يتأتى من قبل الإنسان فقط، يحكم عليها من خلال منفعتها الآنية أو ضررها الآني، بغض النظر عن الخير أو الشر الكامن فيها، والإنسان لا يمكنه إدراك الحسن والقبح بعقله المحض، كما أنه لا يدركها إدراكا جامعا قبل الفعل أو بعده. ثم إن الإنسان بحكم نسبيته عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض، فقد يحكم على الفعل بالحسن تارة وبالقبح تارة، تبعا للظروف، أما الحكم الموضوعي الحقيقي فلا يستطيعه، لأن الذي يستطيع أن يزود الإنسان بهذا على وجه الحقيقة هو الدين الساوي، وهذا ما لم يرد في تعريف أو مفهوم حتى لدى الباحثين العرب.

<sup>(</sup>١) ماجد الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) محمد إبراهيم كاظم، التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية، ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) جابر عبدالحميد وسليان الخضري، دراسات نفسية في الشخصية العربية، ص ٢٢٨.

٣ – إن هذه المفاهيم ناتجة عن عقلية وضعية خاصة، ومن ثم لا تكاد تفي بفهم القيم الإسلامية نظرا لأن الرؤية الإسلامية تلتنزم بالتصورات الإسلامية الأساسية ، وهي منبثقة من دلالات النص القرآني الكريم، والنص النبوي الصحيح، ولأن وصف الفعل الإنساني والحكم عليه إنها يصدر عنها بعد النظر فيهما لاستجلاء الأحكام التي تشتمل عليها هذه النصوص ، في إطار هدف محدد وهو استجلاء «المراد الإلهايي في تحديد أفعال الإنسان دون أن يكون له أي مدخل في الإضافة الذاتية بها يؤثر على ذلك المراد بالزيادة أو النقصان أو التغيير» (١).

والأمر إذًا : ليس خاضعا للوضعية العقلية الذاتية الصرف، وإن كان لها اعتبارها الخاص في فهم النص وتنزيله.

3 – إن هذه المفاهيم تختلف عن الرؤية الإسلامية والنهج الإسلامي الذى يرى أن أعمال الإنسان ليست هدفاً في حد ذاتها، بل ترتبط بالله وتتجه نحو مرضاته، حتى وإن لم يتحقق من هذا العمل أو ذاك نفع مباشر أو مصلحة عاجلة، أو لذة آنيَّة . لأن الله تعالى هو وحده المتفرد بخلق الإنسان ، ولهذا فهو متفرد بكمال العمل بما خلق في طبيعته وقدراته ونوازعه وحاجاته، وبناء على ذلك فهو متفرد بوضع منهاج الحياة له على الوجه الذى يكون فيه خيره، وسعادته وترقيه في كافة شئون حياته الفردية والاجتهاعية، وبذلك يكون الأساس والمعيار الأوحد فيما يأتى الإنسان ويذر فكرا أو سلوكا هو ميزان البيان الإلهي، إئتهارا بها أمر الله، وانتهاء عما نهى عنه (٢).

٥ - إن هذه المفاهيم لا تعبر عن المقاصد الكلية للحياة ، وإنها تعطى الإنسان ضابطا للحياة الدنيا وعلاقتها، ولذلك ارتبط بعضها بتحقيق السعادة للإنسان على وجمه الأرض في الحياة الدنيا في حين أنه من المسلم به في المنهج الإسلامي وجود حياة آخرة فيها ثواب وعقاب على ما يأتي الإنسان ويدع وما يختار.

وانطلاقا من هذا، وتجنبا للثغرات التي وجدت في التعريفات السابقة فإنه يمكن تعريف «القيم» من المنظور الإسلامي بأن نقول:

القيم الإسلامية: مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة والإنسان والإله، كما صورها الإسلام. تتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خلال الاهتهامات أو السلوك العملى بطريقة مباشرة وغير مباشرة ". وبحكم هذا التعريف تجيء عدة محددات أساسية على النحو الآتى:

١ - أن حياة الإنسان تحكمها أهداف محددة ، وهناك وسائل لبلوغها ، ولا بد من الانتفاع بتلك الأهداف في

<sup>(</sup>١) عبدالمجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحى والعقل، ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) علي خليل مصطفى، القيم الإسلامية والتربية ص٣٤.

إطار ما تقدمه الجماعة وما ترتضيه ، وينبع هذا من المنهج الأساسي الذي يشكل إطارا مرجعيا لها ، وفي حالة المجتمع الإسلامي ، فإن كل ذلك يرتد في النهاية للقرآن الكريم والسنة المطهرة كمصدرين أساسيين لإطار الحياة في هذا المجتمع.

٢ - تتبلور أهداف الحياة لدى الإنسان المسلم فى شكل معايير ينظر من خلالها لكافة مكونات حياته إما بالإيجاب أو بالسلب، بمعنى أنه تتكون لديه أحكام تفضيلية إزاء عناصر وجزئيات حياته ، فيكون إيجابيا فى بعضها وسلبيا فى بعضها ، بقدر ما تحقق له قيمة أو لا تحقق.

٣ - تشمل المعايير وتتصل بكافة مكونات المجتمع ومواقفه في الحياة الدنيا وفي الآخرة باعتبارها مردودًا للحياة الدنيا، ويمتصها الفرد من خلال عملية التطبيع الاجتهاعي، والتفاعل الاجتهاعي، وهي في النهاية ترتد إلى ما يهدف إليه إطار الحياة العام في المجتمع أي أهداف الإسلام ومقاصده في المجتمع، كتوجهات القيم إلى المجتمع وأهدافه، والمسلم يهدف من وراء توجهاته القيمية رضوان الله تعالى الذي هو أبرز أهداف المجتمع الإسلامي.

٤ - تتكشف تلك القيم، من خلال اختيارات الإنسان وتوجهاته، وبقدر إمكانياته ووضوح القيم لديه، بحيث نجعله مطمئنا إلى اختياره، مقتنعا به، فيوجه كافة إمكانياته من أجلها. ذلك أن الفرد الذي يتبنى القيمة يحاول أن يسلك من خلالها في حياته، فهي تقوم بعملية التوجيه، ويعني هذا أنه لا بد من وجود وعي تام بالقيمة، مع شعور بأهميتها، فالقيمة لا تكتسب أهميتها لدى الفرد إلا إذا توفرت فيها شروط ثلاثة:

- أن يكون لديه وعي يتبلور حول وجود شيء أو فكرة أو موقف أو شخص.
- أن هذا الوعي يحدث لديه اتجاها انفعاليًّا مع أو ضد، فينظر إلى الشيء أو الفكرة أو الموقف على أنه خير، أو شر إلى حدما، بمعنى أن لا يقف موقف اللامبالاة أو عدم الاهتهام.
  - أن وعيه واتجاهه الانفعالي يصبح ركيزة أساسية للسلوك وليس مجرد اهتمام وقتى عابر أيب أن يدوم.

ومعنى هذا أن لها صفة الاختيار عند الفرد والذي يتكون عن وعي واقتناع تام . لأنها تنطوي على «أحكام معيارية للتمييز بين الصواب والخطأ ، والخير والشر »(١).

٥ - تظهر هذه القيم من خلال المصادر الأصلية ( القرآن والسنة ) في شكل أوامر ونواه أو إلزامات تكليفية ،
 في حين تظهر سلوكيا في صور التعبير الإيجابي أو السلبي.

ومن التصورات الأخرى لمفهوم «القيم الإسلامية» ما ذكره بعض الباحثين عندما قال: القيم الإسلامية: حكم يصدره الإنسان على شيء ما مهتديًا بمجموعة المبادىء والمعايير التي ارتضاها الشرع محددًا المرغوب فيه والمرغوب

<sup>(</sup>١) ضياء زاهر، القيم العملية التربوية، مرجع سابق، ص٧٥.

عنه من السلوك(١).

# خصائص القيم الاسلامية:

في ضوء ما سبق يمكن القول: إن خصائص القيم الإسلامية تتميز بها يلي:

أ - أنها تصدر من مصادر الإسلام ذاته، أي أنها تُستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويعتبران الأساسين اللازمين للحديث والبحث عن القيم الإسلامية.

ب - أنها تستمد من الأحكام الشرعية، باعتبار أن الحياة الإسلامية كلها تقوم على هذه الأحكام، وتأتي القيم في صورة أمر بالفعل أو أمر بالترك والكف بكافة درجات أمر الفعل وأمر الترك، وهي بهذا تحدد توجيهات الإنسان في حياته حيال الأشياء والمواقف، تاركة له مساحة من الاختيار.

جـ- أنها تقوم على أساس الشمول والتكامل بمعنى:

١ – أنها تراعي عالم الإنسان ومافيه، والمجتمع، والمجتمع الذي يعيش فيه، وأهداف حياة الإنسان طبقا للتصور الإسلامي، أي تحدد أهداف الحياة وغايتها وماوراءها، ومن ثم تكون قيمة أي إنجاز بشري في تقدير حسابه وجزائه، في الدار الآخرة مع عدم إهمال الدنيا(٢).

٢- أنها جامعة لكافة مناشط الإنسان وتوجهاته، تستوعب حياته كلها من جميع جوانبها، ثم هي في هذا لا
 تقف عند حد الحياة الدنيا.

د- أنها تقوم على مبدأ التوحيد، باعتباره النواة التي تتجمع حمولها اتجاهات المسلم وسلوكياته، حتى يصل لأهدافه، وبهذا تجعل لحياة الإنسان معنى ووظيفة.

هـ- أنها تتميز بالاستمـرارية والعمومية لكل الناس في كل زمـان ومكان، ويؤيد ذلك القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى ﴿تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (٣).

ولا تتأتى تلك الاستمرارية إلا إذا كانت هذه القيم موضوعية، أي من عند الله تعالى، فالإنسان لايمكنه من تلقاء نفسه ودون معونة إللهية أن ينشىء نظاما حياتيا صالحا له، ولايمكنه أن يقيم منظومة قيمية تساعده على أداء دوره في الأرض، بسبب ما يطرأ عليه من ميل للهوى، وما جبل عليه من ضعف، ولذا فإن الوحي هو الذي يستطيع ذلك، وهذا ما حدث فعلا، فقد جاء الوحي بقيم خالدة تحفظ على الإنسان جهده وحياته، ولترتفع به إلى المستوى اللائق به كخليفة الله في الأرض.

<sup>(</sup>١) حامد زهران، علم النفس الاجتهاعي، ط٤١، ١٩٧٧، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٢) محمد فتحي عثمان، القيم الحضارية في رسالة الإسلام، ط١، الدار السعودية، ١٤٠٢هـ/ ١٤٠٣هـ، ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، (١) - ويمكن الرجوع إلى سور: الأنبياء (٧)، والقلم (٥٢)، وسبأ (٢٨)، والفتح (٢٨).

وتأتي تلك القيم في استمراريتها من موضوعيتها، فهي لايطراً عليها أي تغيير أو تبديل بسبب تغير الظروف والأزمان، وهي ليست من نتاج بشر، بل هي وحي من الله تعالى لنبيه، وعلى هذا تكون الاستمرارية سمة فاصلة بين قيم الله سبحانه وتعالى وقيم البشر.

و - أنها جامعة للثبات والمرونة، فهناك قيم عليا ثابتة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير أو التبديل، كالقيم العقدية، وقيم العبادات وقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما القيم الأخرى فهي نسبية، بمعنى أن القيم التي تستند إلى نص قطعي الدلالة لا يجوز فيها التغيير أو التبديل، أما تلك التي تعتمد على ظني الدلالة، فإن مجال الاختيار فيها واسع، وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة الناس من مواقف وحوادث، وما تصير إليه الأمور في المجتمعات، وهي مما يحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط.

فالقيم والقواعد القطعية الواجبة لا يجوز فيها التبديل، أما ما يستحدث من مواقف وما يجوز فيه الاجتهاد ويستجد من قيم بحسب اقتصاء المصلحة زمانا ومكانا وحالا، فتلحقها الحركة والمرونة، وبهذه الميزة استطاعت القيم الإسلامية الحفاظ على المجتمع الإسلامي بالرغم من التغيرات التي أصابته والتي واجهته على مر الزمن.

ز – أنها وسطية، تلك الوسطية الانتقائية لا التلفيقية، فقد عمد الإسلام إلى القيم الجيدة عند العربي فأبقاها وضبطها، وأضاف إليها، وزود الإنسان بقيم ليعيش عالمه المادي والمعنوي في توازن دقيق، وزوده بقيم تهتم بالفرد كما تهتم بالجماعة، كما وازن بين الدنيا والآخرة، القوة والرحمة.. النح وبهذا كانت معبرة تعبيرا صحيحا عن الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية، في واقعية كاملة.

إن وسطية القيم الإسلامية لم تلغ الطبيعة البشرية، بل عملت وتعمل على توجيهها باعتبارها مفاهيم ضابطة، تعمل على توجيه هذه الطبيعة، فهي لا تضاد الفطرة ولا تلغيها ولا تكبتها ولا تقف في سبيلها، بل تحاول توجهها بطريقة دافعة، ومن منطلق هذه الوسطية يلزم الإسلام الإنسان بالقيم المحققة لإنسانيته، والتي لا تغلو في طرف وتهمل طرفا آخر، فالإنسان مطالب -مثلا- بالتوسط في الإنفاق، والعاطفة، والاعتقاد، وتوفية مطالب الروح والجسد، والآيات التي تؤيد ذلك عديدة منها:

- ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ (١).
- ﴿ وَابْتَغِ فِيهَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَهَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُسِدِينَ ﴾ (٢).

سورة الإسراء (٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص (٧٧).

إن تلك الموسطية التي تتميز بها القيم الإسلامية، تعد عملية انتقائية، إلا أنها توفيق دقيق جدا بين الموحي وإمكانات الإنسان الأرضية، وهو ضروري لأنه يولد لدى الإنسان حيوية الاختيار والانتقاء للالتزام بها<sup>(۱)</sup>، مما يتيح في النهاية عملا يتسم بالصدق في المظهر والمخبر، بخلاف عملية التلفيق التي لا تحمل دلالة نفسية على تقوى أو صلاح<sup>(۱)</sup>.

وهذه الوسطية تستلزم التفهم الكامل الواعي لموضوعات القيم، لأنها تستلزم الاختيار ولا اختيار بدون وعي، أي أنها تُتعلم، فالإنسان لايولد مزودا بها، ولكن لديه الاستعداد ومن ثَم تنشأ وتتكون لديه من الخبرات والمواقف التي يعيشها الإنسان.

ح - أنها ترتبط بالجزاءات الدنيوية والأخروية، ولذا أُوجد الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، ولكن هناك هدف آخر أسمى وراء الالتزام بعد الاختيار القائم على وعي كامل، لما جاء به الشرع وأمر بالالتزام به، ذلك الهدف هو إرضاء الله تعالى، ويأتي الجزاء بعد ذلك والذي لايحرم منه الملتزم.

ط- أنها تقوم على أساس الضبط والتوجيه والتنمية والتربية، ولذا فإن أهداف التربية في أي مجتمع إنها تشتق من هذه القيم التي تهتم بجوانب الإنسان المختلفة وبصورة متكاملة، فسلطان القيم منبسط على كافة وجوه النشاط الإنساني كلها، لايشذ عنها عمل تربوي ولايتفاوت في حكمه نشاط بدني أو عقلي أو فني أو أدبي أو روحي (٢).

## تصنيف القيم الإسلامية:

في ضوء ما سبق سنعرض تصنيفًا للقيم الإسلامية على النحو التالي:

١ - من حيث الإطلاق والنسبية: ويوجد هنا مستويان:

الأول: القيم المطلقة: وترتبط بالأصول، وهي قيم ثابتة ومطلقة ومستمرة لا تتغير بتغير الزمان والأحوال، ولا مجال للاجتهاد فيها إلا الفهم والوعي، ومن ثم يجب على المسلم أن يتقبلها ويسلم بها ويعمل بمقتضاها، وهذه ترتد إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة.

الثاني: القيم النسبية: وترتبط بها لم يرد فيه نص، أو تشريع صريح وهي تخضع للاجتهاد الذي لا يتعارض مع نص صريح، ومعنى نسبيتها أنها متغيرة بتغير المواقف عبر الزمان والمكان، وتحتاج إلى اجتهاد جمعي لإقرارها.

٢- من حيث تحقيق المصلحة: وهي تتعلق بحفظ الكليات الخمس وهي:

<sup>(</sup>١) محمد عبدالله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) جابر قميحة، المدخل إلى القيم الإسلامية، القاهرة، دار الكتاب المصري، د.ت، ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) محمد عبدالله دراز، دراسات اسلامية في العلاقات الاجتهاعية والدولية، الكويت، دار القلم، ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م، ص١٢٣، ١٢٤.

- الدين: وموضوع القيم هنا صلة الإنسان بربه.
- النفس: وموضوع القيم هنا صلة الإنسان بنفسه، وحياة الإنسان.
- العقل: وموضوع القيم الجوانب الفكرية والعقلية في حياة الإنسان.
  - النُّسل: وموضوع القيم صلة الإنسان بغيره على وجه العموم.
    - المال: وموضوع القيم صلة الإنسان بالأشياء والمكاسب.
    - وتأتي القيم هنا مرتبة ترتيبا هرميا طبقا لمحورين أساسيين:
- درجة النفع: وهنا ثلاث درجات، الضروريات، الحاجيات، والتحسينيات.
  - درجة الحكم: من حيث الحلال والحرام والمباح والمكروه والمندوب.
- ٣- من حيث تعلقها بأبعاد شخصية الإنسان وجوانبها: والتي تُربي على القيم وتحتضنها:
  - البعد الروحي: وتعبر عنه القيم التي تنظم علاقة الإنسان بربه، وتحدد صلته به.
  - البعد الخلقى: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالأخلاق والتي تتصل بالشعور والمسئولية.
  - البعد العقلي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالعقل والمعرفة، و إدراك الحق، ووظيفة المعرفة.
- البعد الجمالي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالتذوق الجمالي والتعبير عنه، و إدراك الاتساق في الحياة.
- البعد الوجداني: وتعبر عنه القيم الوجدانية الانفعالية، وهي تلك التي تنظم الجوانب الانفعالية للإنسان وتضبطها، من غضب ورضا أو حب وكره، وغير ذلك.
  - البعد المادي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالوجود المادي للإنسان.
- البعد الاجتماعي: وتعبر عنه القيم التي تتصل بالوجود الاجتماعي للإنسان من خلال مجتمعه والمجتمع العالمي.

وخلاصة القول فإن صيغة التكامل بين هذه الأبعاد هي الأساس في تناول هذه القيم، فكل بعد متكامل مع الآخر، وتتكامل كافة أبعاد التصنيف الثلاثة بعضها مع بعض مكونة النسق القيمي الإسلامي الصحيح.

# بين الأخلاق والقيم:

يبدو جليًا مدى التقارب بين مفهوم الأخلاق والقيم، ولعل مفهوم القيم أوسع دلالة من مفهوم الأخلاق، ولكن إذا كانت القيم تتعلق بجوانب شتى من الحياة، حتى إن البعض يقول: إن هناك قيما خلقية تختص بالشعور بالمسؤولية والالتزام إلى جانب قيم أخرى، فإننا لا نكاد نلمح فارقا بين الاثنين باعتبار أن الأخلاق تتصل أيضا بكافة جوانب الحياة، فهى لا تنفصل عن حياة الإنسان في كافة جنباتها.

ويمكن القول :إن الأخلاق تستند في أصلها إلى قيم للسلوك الفردي أو الاجتماعي، والفعل الخلقي هو في

صميمه فعل قيمي.

ومع هذا فلا يجب أن نهمل ما توصل إليه علماء الأخلاق ونحن ندرس القيم، ولا نهمل ما توصل إليه علماء التربية الذين اهتموا بدراسة القيم لأنها توضح وتجلي مجالات من مجالات الأخلاق ودراستها، ولذلك فإن حديثنا سينصب في باقي هذه المقدمة حول القيم الخلقية والتي تعني تلك القيم التي تتصل بشعور الإنسان بالالتزام والمسؤولية والجزاء.

# وظائف القيم الخلقية:

للقيم الخلقية وظائف عديدة، فهي تنعكس على سلوك الفرد قولا وعملا، كما ينعكس أثر الالتزام بها على الجهاعة أيضًا، بل ويمكن أن يمتد أثرها إلى العلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب، وسنتناول ذلك بإيجاز - فيها يلى :

### أ - على المستوى الفردى:

١ - أنها تهيء للأفراد اختيارات معينة عن طريق الأوامر والنواهي والإلزامات التكليفية، تحدد السلوك الصادر عنهم، وبمعنى آخر؛ تحدد أشكال السلوك، وبالتالي تلعب الدور الهام في تشكيل الشخصية الفردية السعيدة في الحياة الدنيا. وفي الحياة الآخرة عن طريق تحديد أهدافها في إطار معياري صحيح.

٢ – أنها تعطي الفرد إمكانية تحقيق ما هو مطلوب منه في إطار الرسالة الإسلامية، وتمنحه القدرة على التكيف والتوافق الإيجابيين، وتحقيق الرضاعن النفس بإرضاء الله تعالى عن طريق التجاوب مع الجماعة في مبادئها وعقائدها وأخلاقها الصحيحة.

٣ - أنها تحقق للفرد الإحساس بالأمان، إذ هو يستعين بها على مواجهة ضعفه وضعف نفسه، ومواجهة التحديات والعقبات التي تواجهه في حياته.

٤ - أنها تعطي الفرد فرصة ودفعة نحو تحسين وعيه، ومعتقداته، وسلوكياته، لتتضح الرؤية أمامه، وبالتالى تساعده على فهم العالم حوله، وتوسع مدلولات الإطار الفكري لفهم حياته وعلاقاته.

٥ - أنها تعطي الفرد فرصة للتعبير عن الذات، مؤكدا ذاته في إطار العبودية الصحيحة لله وعن فهم عميق لها
 ولإمكانياتها.

٦ - أنها تعمل على إصلاح الفرد نفسيا، وتوجهه نحو الخير والإحسان الواجب وكافة مكارم الأخلاق التي تضمن حياة نظيفة في الدنيا، وجزاء أوفى في الآخرة.

انها تعمل على ضبط الفرد لشهواته، ومطامعه، فلا تتغلب على فكره ووجدانه، لأنها تربط سلوكه
 وتصرفاته بمعايير وأحكام أهمها إرضاء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتصرف في ضوئها وعلى هديها

٨ - أنها تبعد الإنسان عن النقص البشري الذي يجعل الحياة جحيما لا يطاق، وذلك من جراء صفات من أبرزها الجبن والخوف، والاستهتار واللامبالاة إلى غير ذلك من صفات يجب أن يتجنبها الإنسان.

٩ - تسمو بالإنسان وترفعه فوق الماديات المحسوسة حتى لا يرتبط بها ارتباطا كليا، فتغلب عليه حيوانيته، وإلى سياء الإنسانية الرفيعة بكل ما فيها من جمال وقيم ومبادىء سامية لا تتحقق إلا بالتمسك بالأخلاق الإسلامية ومنهج الإسلام في الحياة.

إلا أنه يجب أن لا ندرك هذه الوظائف منفصلة بعضها عن بعض، بل هي متداخلة متكاملة بعضها مع بعض وبالتالي تحقق ذاتية الفرد، وتجعله يحس ويستشعر عظمة وقيمة حياته، إنها في النهاية تحقيق لإنسانية الإنسان، ورضاه عن نفسه برضا الله تعالى عليه وتحقيق إرادته مع أوامره ونواهيه.

### ب - على المستوى الاجتماعي:

للقيم الخلقية وظيفتها على المستوى الاجتماعي، حيث أنها تحقق للمجتمع وظائف عديدة، منها:

١ - تحفظ على المجتمع تماسكه، فتحدد لـ أهداف حياته، ومثله العليا، ومبادئه الثابتة المستقرة التي تحفظ له
 هذا التماسك والثبات اللازمين لمارسة حياة اجتماعية سليمة ومتواصلة.

٢ - تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه، بتحديدها الاختيارات الصحيحة والسليمة التي تسهل على الناس حياتهم، وتحفظ على المجتمع استقراره وكيانه في إطار موحد.

٣ - تربط أجزاء ثقافة المجتمع بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة، كما أنها تعمل على إعطاء النظم الاجتماعية أساسا إيهانيا وعقليا يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين والمتفاعلين بهذه الثقافة.

٤ - تقي المجتمع من الأنانية المفرطة، والنزعات، والأهواء والشهوات الطائشة التي تضربه وبأفراده ونظمه، فهي تحمل الأفراد على التفكير في أعمالهم على أنها محاولات للوصول إلى أهداف هي غايات في حد ذاتها، وليس على أنها مجرد أعمال لإشباع الرغبات والشهوات.

ولذلك فإن القيم والمثل العليا في أي جماعة هي الهدف الذي يسعى جميع أعضائها للوصول إليه، والمثل الأعلى في المجتمع الإسلامي هو محمد على المنهج الذي بُلِغَ به من قبل الله تعالى باعتباره المثل الأعلى.

٥ - أنها تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم الطبيعي والبشر، وتحدد له أهداف ومبررات وجوده،
 حتى يسلك في ضوئها، ويستلهمها الأفراد في سلوكياتهم.

٦ - أنها تزود المجتمع بالصبغة الملائمة التي تربط بين نظمه الداخلية من اقتصادية وسياسية وإدارية وبالتالي تحوطه بسياج حام من التفكك والانحلال.

### جـ - على مستوى العلاقات الدولية:

إن وظيفة القيم الأخلاقية - كما حددها القرآن الكريم وكما جاءت بها السنة المطهرة - قد تتجاوز في أحيان كثيرة الفرد والمجتمع إلى إطار أرحب وأوسع، ألا وهو مجال العلاقات الدولية في وقتي السلم والحرب على السواء، ويتضح ذلك من تأمل ما يلي:

# أولا: في حالة السلم:

- ١ الاهتهام بالسلام العام، يقول الله تعالى : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة / ١٢٨) .
- ٢- مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ٣- عدم إكراه أحد على الدخول في الدين، يقول الله تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (البقرة ٢٥٦)، ويقول سبحانه: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّهَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (الغاشية ٢١/ ٢٢).
- ٤ عدم إثارة الأحقاد أو الكراهية، يقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ... يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنعام / ١٠٨) .
- ٥ ترك الاستبداد والإفساد في الأرض، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (القصص/ ٨٣).
- ٦- الحفاظ على أمن المحايدين، يقول الله تعالى : ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُ وكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَ وْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ (النساء / ٩٠).
- ٧- حسن الجوار و إقامة العلاقات الدولية على أساس من العدالة والبريقول سبحانه: ﴿ لَّا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ .... إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْقُشِطِينَ ﴾ (الممتحنة/ ٨).

# ثانيا: في حالة الحرب أو الخصومة:

يتجلى دور القيم الإسلامية في هذه الحالة في النقاط الآتية :

- ١ ترك المبادرة بالشر أو العدوان، يقول الله تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْئَانُ قَوْمٍ .... إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (المائدة / ٢).
- ٢- النهي عن القتال في الأشهر الحرم أو الأماكن المحرمة، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ... فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ (التوبة / ٣٦) ، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْسُجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى

يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ (البقرة / ١٩١).

وهذه القواعد الأخلاقية المتعلقة بتحريم القتال في أزمنة معينة وأماكن معينة لاتزال تشكل أساسا متينا في العلاقات الدولية إذ يجب على الأطراف المتحاربة تجنب القتال في أوقات الهدنة المتفق عليها سلفا من الأطراف قياسا على حرمة القتال في الأشهر الحرم التي كانت بمثابة هدنة أقرها العرب قبل الإسلام في هذه الأشهر، ثم أقرهم الإسلام على ذلك، .كما أنه يجب تجنيب دور العبادة والتعليم وما أشبهها من ويلات الحروب وآثارها المدمرة.

٣- عدم التعرض للمدنيين وقتال المقاتلة وحدهم، يقول الله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (البقرة/ ١٩٠).

٤ - الوفاء بالمعاهدات المبرمة بين أطراف النزاع، يقول الله تعالى : ﴿ يَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (المائدة/ ١).

٥- الوفاء بجميع الإلتزامات قبل الطرف الآخر حتى ولمو كانت غير مواتية، يقول الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُهُمْ.... تَخْتَلِفُونَ﴾ (النحل ٩١/٩١).

٦- مراعاة الأخوة الإنسانية باعتبارها رباطا مقدسا يسمو على الأجناس والأنواع يقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ...إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (النساء/ ١).

٧- وأخيرا يدعو القرآن الكريم المحاربين من المسلمين إلى التحلى بالصبر كما يدعوهم إلى الوحدة والثبات وعدم الخوف من ملاقاة الأعداء مهما كثروا (١) يقول الله تعالى : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَى مَنْ مَلَّا اللهُ عَمْلُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ( (آل عمران/ ٢٠٠)، ويقول جل من قائل: ﴿يَاأَيُّهَا لَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٤٥ - ٤٦).

# الفصل الثاني الأخلاق الإسلامية طبيعتها .. مصادرها .. أركانها

بعد أن تعرفنا على مفهوم الأخلاق، ووظائفها، يمكننا أن نعرض لطبيعة الأخلاق الإسلامية وخصائصها، باعتبارها معبِّرًا قويًّا عن الذاتية الثقافية للأمة الإسلامية بعالميتها وشمولها، بما يدفع أي شك أو تردد في وجود تلك الأخلاق وتفردها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان وأهميتها في توليد الحركة الحضارية الذاتية للمجتمع الإسلامي، وذلك بتحريك الوعي بتلك القيم في نفوس الأفراد.

# أولا: طبيعة الأخلاق الإسلامية:

للأخلاق الإسلامية طبيعة متميزة متفردة سواء فيها يتعلق بالإطار النظري لها، أو بأركانها، وفي سبيل توضيح ذلك؛ نسوق مقدمتين، ثم نتناول أركان الفعل الخلقي في الإسلام.

### المقدمة الأولى: الأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية:

لا تصدر الأخلاق الإسلامية عن مصلحة مؤقتة أو منفعة ذاتية، ولما كانت الأخلاق تعتمد على أصل الشعور بهاعند الإنسان، بحيث يترجم عنها في صورة أفعال أو انفعال أو لفظ، فإن الإسلام يجعل الإنسان الأساس الذي تقوم عليه الأخلاق، وهذه الأخلاق تهدف إلى تحقيق كرامة الإنسان بمراعاة طبيعته، وقدراته، وما سخر له في السهاوات والأرض، وبها أنزل عليه من كتب وما أرسل إليه من رسل، وبذا تتحقق كرامة الإنسان ويتهيأ بها للعمل الصالح المحكوم بسياج العقيدة الصحيحة (۱).

إن هدف الإسلام هو «تحرير البشرية من الرق في جميع أشكاله، وتحريك الإنسان من أجل السعي والدأب على الاحتفاظ بالخصائص الإنسانية، وعدم الانحراف في توجيهها أو في ممارستها» وإذا تحدث الإسلام عن الأخلاق كضابط لسلوك الإنسان، فإنه لا يهدف إلا إلى «أن يبقى الأفراد على مستوى إنساني لا يستذل واحد آخر، ولا يؤذي فردٌ فردٌ فردًا في بشريته، وبهذا يكون المجتمع مجتمعا إنسانيًا، كل فرد فيه يشعر بالطمأنينة وبالارتياح في صلته بغيره» (٢).

ومن أهدافه أيضًا المحافظة على حرية الإنسان، التي لا يحدها إلا إطار الشرعية أو المصلحة العامة، فرسالة

<sup>(</sup>١) محمد فتحي عثمان : القيم الحضارية في رسالة الإسلام ، الطبعة الأولى ، الدار السعودية ، ٢ • ١٤٠٣ / ١٥ هـ، ص ٤٢

<sup>(</sup>٢) محمد البهي: الدين والحضارة الإنسانية ، الجزائر ، الشركة الجزائرية ، ( بدون تاريخ ) ، ص ٨٥ (بتصرف).

الإسلام هي رسالة الله لـالإنسان، وهذا يجعلنا نقول إن إرساء الإسلام لهذه الأخلاق إنها كان لتحقيق مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة، وتحقيق كافة في الدنيا والآخرة، وتحقيق كافة كالدنيا والآخرة، وتحقيق كافة كهالات الإنسان، ذلك لأن جميع ما في الإسلام «من عقائد وعبادات ومعاملات تتكفل بتحقيق كل مصالح العباد بقسميها الدنيوي والأخروي، فالمسلم المتمسك بأحكام الدين في معاملاته مع الناس من حيث أنها أوامر إلهية، بالائتهار بها، ينال جزاء ذلك في الدنيا بالوصول إلى منافعه، وفي الآخرة بلوغ مرضاة الله وجناته»(١).

وإذا كانت الغاية من الشرائع السهاوية، حصول السعادة في الدارين، فإن هذا يدلنا على أن الله سبحانه لم يترك عباده سدًى، بل أنعم عليهم بعد نعمة الْخَلْق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب المتضمنة لهداية العباد إلى الحق والخير والسعادة، وجميع الأحكام الكلية والجزئية إنها تهدف إلى تحقيق مصالحهم، وقد اتفقت كلمة العلماء على أن أحكام الله تعالى قائمة على رعاية المصالح، وإن اختلفت العبارات في ذلك (٢).

والمقاصد الكلية للشريعة تنحصر في المحافظة على كل من: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال (٣)، ولو اختل واحد من هذه الأمور الخمسة لاختلت لأجله الحياة، وقد شرع الله لحفظ هذه الضروريات أحكاما لوجودها، وأخرى للمحافظة عليها حتى لا تنعدم بعد الوجود، ووجوب المحافظة على هذه الأمور معلوم على سبيل القطع، وجاءت وسائل الحفاظ عليها في ثلاث مراحل حسب الأهمية، وتتمثل في الضروريات، والحاجيات والتحسينات.

فالضروريات: ما لا بد منه في حفظ الكليات الخمس، ويكون ذلك بإقامة أركانها، وتثبيت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها. وفي هذا الإطار شرع الشارع أوامر لتقويم الأركان والوجود، وأوامر أخرى لحفظها من الهدم والفساد، فهي أوامر ونواهي.

أما الحاجيات: فمعناها أنه قد تتحقق من دونها الأمور الخمسة، ولكن مع الضيق، فشرعت لحاجة الناس إلى رفع الضيق عن أنفسهم، كي لا يقعوا في حرج قد يفوت عليهم المطلوب، ومن هذا المجال الرُّخص، وإباحة التمتع بالطيبات والتوسع في المعاملات، وغير ذلك.

والتحسينات: هي الأمور التي إذا تركت لا يؤدى تركها إلى ضيق، ولكن مراعاتها متفقة مع مبدأ الأخذ بها

<sup>(</sup>١) محمد سعيد رمضان : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الرابعة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) يوسف حامد العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة جـ١ ، ط ٤ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م ، ص ٨٥ .

يليق، وتجنب مالا يليق، ومتمشية مع مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، ومن هذا المجال أحكام النجاسات، والطهارات، وستر العورة وما أشبه ذلك، وآداب الأكل وآداب الشرب وغير ذلك مما يندرج تحت ما يسمى بالآداب الشرعية (١).

والهدف من ذلك كله أن يعرف الإنسان الغاية من خلقه وهي معرفة الله عز وجل، ولزوم موقف العبودية له، حيث ينال بذلك الخلود في جناته وظل مرضاته وهذه هي رابطة الحياة الآخرة بالدنيا»(٢).

والأدلة على ذلك كثيرة وافرة من القرآن الكريم والسنة، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٣).

﴿ وَابْتَغ فِيهَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (١٠).

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٥).

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْنِ عَبْدًا ﴾ (٢٠).

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اللَّانْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الأَخِرَةِ مِنْ نَصِيب﴾ (٧).

ويسوق الراغب تعليلا جيدا حيث يقول: «ما أحد إلا وهو فازع إلى السعادة يطلبها بجهد، ولكن كثيرا ما يخطىء فيظن ما ليس بسعادة في ذاته أنه سعادة فيغتر بها، والنعم الدنيوية تكون نعا وسعادة متى تناولها الإنسان على ما يجب وكما يجب، ويجري بها على الوجه الذي لأجله خلق، وذلك أن الله جعل الدنيا عاريَّة ليتناول منه قدر ما يتوصل به إلى النعم الدائمة والسعادة الحقيقية، وشرع لنا في كل منها حُكمًا بين فيه كيف يجب أن يتناول ويتصرف عنها، لكن صار الناس في تناولها فريقين: فريق يتناولونه على الوجه الذي جعله الله لهم فانتفعوا به، فصار ذلك لهم نعمة وسعادة وهم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِنْ مَكَنّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاة وَ اَتَوُا الزَّكَاة وَأَمَرُوا بِالْمُعرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ اللَّذِيرَ وَلَهُ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴿ (٨)، وقوله عز وجل: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَالُ النّخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ المُتّقِينَ ﴾ (٩)، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَلنّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا لَلنّهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا لَلنّهُ فِي الدُّنْيَا وَاللّهُ اللهُ فِي اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ فِي اللّهُ عَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) راجع: محمد سعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص ١١٩ - ١٢٠ ، و يوسف حامد العالم ، المقاصد العامة ، مرجع سابق ، ص ٨٠ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد سعيد رمضان ، مرجع سابق، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ١١٥.

<sup>(</sup>٦) مريم: ٩٣.

<sup>(</sup>۷) الشورى: ۲۰.

<sup>(</sup>٨) الحج: ٤١.

<sup>(</sup>٩) النحل: ٣٠.

حَسَنَةً ﴾ (١) ، فهؤلاء حيوا بها حياة طيبة كما قال تعالى: ﴿فَلَنُحْبِينَةُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ (١) ، وفريق يتناولها لا على الـوجه الذي جعلها الله لهم، فركنوا إليها فصار ذلك لهم نقمة وشقاوة فتعذبوا بها عاجلا وآجلا، وهم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٣٠٤).

فالأخلاق في الإسلام - إذًا - تعتمد على أهداف العقيدة الإسلامية باعتبار أن العقيدة الإيمانية معيار توزن عليه الأعمال والأقوال وكافة التصرفات، لحفظ كرامة الإنسان وصيانته، وتحقيق سعادته في حياته الدنيا، والأخرى، وعلى هذا فمردود الالتزام الخلقي ليس دنيويا فحسب وإنها أخروى أيضا.

### المقدمة الثانية: الأخلاق الإسلامية ومبدأ التكليف:

الإنسان كائن مكلف، ولهذا شواهده من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعلى هذا يمكن فهم الإنسان وفهم هدف حياته، فهو مبتلى بتبعة التكليف، ولذا فهو مسئول عن اختياراته و بناء حياته، قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ ﴾ (٥).

يقول أبوحيان في تفسير هذه الآية الكريمة: بين الله أن ما كلفه الإنسان أمر عظيم فقال: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ ﴾ تعظيمًا لأمر التكليف، والظاهر أن الأمانة هي كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي، وشأن دين ودنيا، والشرع كله أمانة، وهذا قول الجمهور، والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام \_ وهي الأوامر والنواهي \_ فتتاب أن أحسنت، وتُعاقب إن أساءت، فأبت وأشفقت، ... وحملها الإنسان على ضعفه ورنجاوة قوته (1).

والأمر كذلك، فإن الإنسان لا بد أن يكون قادرا على الفعل والترك، أي الاختيار لكي تصبح منه الطاعة بفعل المأمورية، إذ أنه يكون عاصيا بتركه، ويلزم أن يكون الإنسان عالما بالأفعال التي كلف بها، إتيانا أو تركا(٧).

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَا وَاتِ.... ﴿ قَالَ عَلَى بِن أبى طلحة عن ابن عباس: الأمانة: الفرائض عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا منه من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله أن لا يقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها بها

<sup>(</sup>١) النحل: ٤١. (٢) النحل: ٩٧. (٣) التوبة: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الراغب الأصفهاني : كتباب تفصيل النشأتين وتحصيل السعبادتين ، بيروت ، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ، ١٩٨٣، ص ٦٥،

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ٧/ ٢٤٣ (بتصرف يسبر)، وإنظر صفة الأمانة جـ ٣ ص ٥١٠ .

<sup>(</sup>٧) راجع : عبدالقاهر البغدادي ، كتاب أصول الدين ، ط٣ ، بيروت . دار الكتب العلمية ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م ص ٢١٠-٢١٣ .

فيها»<sup>(۱)</sup>.

أيا كان الأمر فقد منح الإنسان ما يساعده على القيام بمهمة التكليف، ويمكن عرض ذلك بإيجاز فيما يلى:

الإنسان غاية حياته تحقيق وظائف الاستخلاف في الأرض: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ ﴾ (٣) .

٢ - الإنسان وحده من بين سائر الكائنات هو المخصوص بالكرامة والتكريم ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ
 وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (١٤).

والفعل المختص بالإنسان ثلاثة:

أ عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (٥) وذلك تحصيل ما به تزجية المعاش وغيره.

ب \_ وعبوديته لله المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٦) ، وذلك هـ و طاعـ ة الله \_ عز وجل \_ في عبادته، في أوامره ونواهيه.

جــ استخلافه المذكور في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (٧) وغيره من الآيات، وذلك هو الطاعة للباري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي واستعمال مكارم الشريعة، ومكارم الشريعة هي الحكمة، والقيام بالعدالة بين الناس في الحكم، والإحسان، والفضل، والقصد منها أن يبلغ الإنسان إلى جنة المأوى، وجوار رب العزة تبارك وتعالى (٨).

٣ – على هذا الأساس وُهب الإنسان استعدادات وقدرات ومواهب توهله للقيام بتلك الوظيفة سواء المادية والمعنوية، وهما جماع الذات الإنسانية، وبهما تتم حياة الإنسان، ويعود الاهتمام بالجانب المادي إلى أنه وعاء الشخصية الإنسانية، ومن هنا تأتي علاقة الإنسان المادية بالأشياء طبيعية، إذ أنها مفطورة في جبلته (٩). وهو بهذا قادر على المشى في الأرض، والسعي فيها، وتعميرها وتحسينها، ولو كان الإنسان روحا محضا ماوجدت لديه الدافعية الحافزة له على استخدام المادة والسير في مناكب الأرض، ومحارسة معطياتها (١٠).

وتعطي تعليهات الإسلام الجانب المادي حقه، ولم تنكر مطلبًا من مطالبه، بل وجهت إلى ضبطها وضبط إشباعها. ومن التوجيهات النبوية الخالدة، إنكاره على على من سولت له نفسه حرمان جسده من حقه وحاجاته

<sup>(</sup>١) الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير ابن كثير ط١، مكتبة الرياض الحديثة، دار الفكر ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م جـ٣، ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٠. (٣) الأنعام: ١٦٥. (٤) الإسراء: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) هود: ٦١. (٦) الذاريات: ٥٦. (٧) الأعراف: ١٢٩.

<sup>(</sup>٨) الراغب الأصفهاني ، الذريعة إلى مكارم الشريعة ، ط١ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٠م ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٩) اقرأ : سورة ص : ٧١ .

<sup>(</sup>١٠) راجع : يوسف القرضاوي ، الخصائص العامة للإسلام ، ط١ ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧م ، ص ١٣٥

الأساسية، يروي البخاري - رحمه الله -: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي على فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على ؟ قد غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله على فقال: « أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني »(١).

وإذا كان الإسلام قد أعطى الجانب المادى وضعه، فإنه لم ينكر الجانب الروحي أو المعنوي في حياة الإنسان «ليس ولكن بطريقة متوازنة، فلم يطغ الجانب المعنوي على الحاجات الحياتية والمادية. باعتبار أن الكائن الإنساني «ليس مجرد مجموع وظائفه الحياتية المختلفة»(٢).

إن الإسلام في توجيهاته لم يطغ الجانب المعنوي على الحاجات الحياتية ولكنه يعطي الجانب المعنوي مكانه وأثره حتى يؤدي غرضه، ومن هذه القوى المعنوية التي أولاها الإسلام عنايته العقل باعتباره القوة المدركة التي يستطيع الإنسان عن طريقها أن يعقل الأمور ويميز الخير من الشر، والنافع من الضار.

٤ – ومن منطلق رسالة الإنسان فإن لديه الإمكانية والاستعداد لفعل الخير والشر، ويكتسب جانب الخير وجانب الشر بالتطبيع لا بالطبع، وهذا ما أوضحته الآية الكريمة: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (٣). وقوله تعالى ﴿فَأَهْمَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (٤). وهو قادر على فعل الخير وفعل الشر والأمر راجع إلى تربية الاختيار، وقد يختار الإنسان أن يسلك سلوكا مضادا للقوانين الأخلاقية، ولكنه لا يستطيع أن يفلت من الإطار الخلقي بعيدا عن الخير والشر (٥).

وتعود تلك القدرة على الاختيار إلى التربية: تربية الاختيار، وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (٦). والحديث يتضمن تصوير حالة الاستعدادات والقدرات القابلة للتشكيل والصياغة، ويبين أنه من خلال التربية والبيئة والتفاعل والتنشئة الاجتهاعية يكون سلوك الإنسان، وتكون إرادته وقدرته على مواجهة الشر والتغلب عليه واختيار الخير، وعلى شكل هذه الإرادة وقوتها تكون حياة الإنسان.

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري: بعناية مصطفى البغا، جـ٧، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) على عزت بيجوفتش ، مرجع سابق، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) البلد: ١٠.

<sup>(</sup>٤) الشمس: ٨.

<sup>(</sup>٥) على عزت بيجوفتش ، مرجع سابق، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن الديبع الشيباني ، تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول ، جـ ١ ، ص ٢٣ .

والإسلام يقرر من خلال نصوصه أن هذه القضية ترتبط أصلا بالابتلاء، لأنها ترتبط بالإرادة الإنسانية والاختيار، وهذا يلقي على الإنسان مسئولية ضخمة، قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ وَالاختيار، وهذا يلقي على الإنسان مسئولية ضخمة، قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (١). وهو سبحانه ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ

فالابتلاء يجري على الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته، فهو إما مبتلى بالسراء أو بالضراء، بالمعصية أو بالطاعة (٣٠).

٥ – إن تكليف الإنسان المشار إليه في الآية الكريمة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُنْ أَنْ يَخْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب/ ٧٧). هو أيضًا ابتلاء، وعلى هذا الأساس كان خلق الإنسان تمهيدًا وتأهيلًا من حيث كانت قابلة لفعل الخير وتقبله، وكذلك لفعل الشر وتقبله وتحمُّل نتائجه، ولذلك زود الإنسان بالصفات الخلقية والعقلية اللازمة للقيام بمهامه في إطار الابتلاء، وكانت القيم الخلقية طبقًا للمنهج الإسلامي هي الضابط الأساسي لحركة الإنسان المكلف برسالة الاستخلاف في الأرض، وكانت الابتلاءات الخاصة من منح ومحن لإظهار جودة الإنسان أو رداءته من خلال التزامه بالمنهج الإسلامي في التعامل مع مواقف الابتلاء المختلفة (٤٤).

لقد ثارت منذ القدم مسألة الجبر والاختيار، وتنوعت الآراء حولها، والذي يهمنا هنا هو توضيح الموقف الإسلامي الصحيح من خلال نصوص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهناك عنصران أساسيان للإجابة هما:

أ - غيبية أفعالنا المستقبلة ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ (لقمان/ ٣٤).

ب - قدرة الإنسان على أن يحسن أو يفسد كيانه الداخلي ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس/ ٩ - ١٠).

ويمكن أن تكتمل هذه الإجابة القرآنية من خلال تفهم أن جميع المثيرات مهما بلغت لا تستطيع أن تمارس إكراهًا على قراراتنا في مواجهة الابتلاءات، يقول الله تعالى على لسان الشيطان: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٢-٣.

<sup>(</sup>٢) الملك: ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مظاهر الابتلاء .

<sup>(</sup>٤) انظر تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء.

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (إبراهيم / ٢٢). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هناك إدانة شديدة للأعمال الناشئة عن الهوى أو التقليد الأعمى (١)، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى النَّاسُعَة عن الهوى أو التقليد الأعمى (الأعمى واللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقُصُصَ لَعَلَّهُمْ عَلَى عَالَى الْعُولِي الأعراف / ١٧٦)، ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ عَابَاءَهُمْ ضَالِينَ \* فَهُمْ عَلَى عَالَى عَالَى هِمْ يُمْرَعُونَ ﴾ (الأعراف / ١٧٦)، ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ عَابَاءَهُمْ ضَالِينَ \* فَهُمْ عَلَى عَالَى عَالَى هِمْ يَهُومُ وَلَا الصافات / ٦٩ - ٧٠).

ويرى ابن تيمية: أن الطبيعة الإنسانية تتميز بأنها طبيعة حية، والإرادة والحركة من لوازم الحياة، ولما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها، فإذا أهداها الله، علمها ما ينفعها وما يضرها. فأرادت ما ينفعها، وتركت ما يضرها، وهذه الإرادة الحرة المتحركة، النشطة، الفاعلة، المتفاعلة هي من أخص الخصائص الإنسانية، وتبعا لهذه الحركة الإرادية يكون له دور في سلوكه، ومختلف أنهاط نشاطه، وميوله، ومن ثم تكون الهداية الإلهية ضرورية، والمعرفة الدينية حيوية، حتى لا تنحرف به ميوله، وإراداته عن طريق الخير (٢). ومعنى هذا: أن الإرادة الإنسانية لا بد أن يكون لها دورها في اختيار النمط السلوكي، الذي تتحمل مسئوليته، ومما يدعم هذه المسئولية، حريتها بالإضافة إلى الفطرة، والمعرفة الإلهية متمثلة في الكتب والرسل، ومن ثم تبرز مسئولية الإنسان عن فعل الشر (٣).

إذن الإنسان يعيش بين جبر واختيار، ويتمثل الجانب الجبرى في حياة الإنسان في الموروثات التي تكون نفسيته وشخصيته أو تشترك في تكوينها، «من ذكاء وطباع ومزاج وغرائز وعواطف، ومواهب، وقدرات، بالإضافة إلى الشكل العام للجسد وقوته» وكذلك «المكتسبات الناتجة عن تفاعل الموروثات ببيئة الفرد مثل العادات والتقاليد، والأنهاط السلوكية والمكانة لكل مجتمع ولكل عصر وما إلى ذلك»، وهو ضرورى «لقيام التجربة الوجودية» (١٤).

ومن الجبر أيضا الرزق والعمر والولد والقوة والجاه وكل ما يمنح الله الإنسان من نعم، وكل ما يصيبه من نقم، وأما الجانب الاختيارى فله ركائزه، وهي محققة في القرآن الكريم والسنة المطهرة (٥)، وهذا الاختيار له مساحاته، وإذا أراد الإنسان ونوى وعزم على الفعل، يأتى الفعل من الإنسان، والتوفيق من الله، وفي كل أفعال الإنسان يظل في تلك الحركة الدائبة، وهذا الجانب الاختياري من حياة الإنسان يتكون من مجموع اختياراته حيال التجارب الائتلافية التي يجتازها في حياته كلها، ومن مجموع الجانبين وامتزاجها نتج لنا شخصية الفرد واضحة جلية محددة الاتجاه والمصير،

<sup>(</sup>١) انظر دستور الأخلاق في القرآن الكريم ص ٢٠٢ (بتصرف واختصار).

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالله عفيفي: النظرية الخلقية عند ابن تيمية ، مرجع سابق ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢٥٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) فاروق الدسوقي: القضاء والقدر في الإسلام، مرجع سابق، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٢١٥، ٢٣١.

فالإنسان ليس في نهاية حياته سوى عمله الذي اختاره ونفذه ومات عليه»(١).

وبالإرادة القوية الصحيحة التي تتكون لدى الإنسان عن طريق العلم الصحيح والتربية السليمة المعتمدة على أن الإنسان مفكر ذكي ذو قدرات واستعدادات تساعده على الاختيار السليم يكون الاختيار السليم، ولعل هذا بعض مما يوحى به الحديث الشريف: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرً» (٢).

7 - والإنسان لا يعيش وحده بل في مجتمع، أي في علاقة، وهذا النوع من العلاقة لا يمكن أن يوجد إلا في وسط مجتمع له غايته الخاصة، وتأتى معطيات الإسلام مقررة أن الإنسان ليس فردا فردية مطلقة، ولا هو ذائب في الجاعة، بل هو يشكل جزءًا من كل أكبر، وهذه الجاعة منسقة لغايات أسمى، فالإسلام لا يضخم الفرد، ولا يضخم الجاعة، إذ هو يعطى الفرد ذاتيته المسئولة بحيث يصبح في النهاية فردا في مجموع، ويعطى المجتمع كيانا ووجودا في ضمير الأفراد، فهو يغذى في الفرد النزعة الفردية بحيث يشعر بذاتيته واستقلاله ويبين للإنسان دوره في المجموع، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن المجتمع

والدور الاجتهاعى للفرد مطلوب، وفي الوقت نفسه يقرر الإسلام ضها نات معينة ليسير المجتمع على أساسها، وليوفر الجو المستقر الذي يستطيع الفرد فيه استغلال قدراته كقوة متميزة متفردة، مسئولا عن أعهاله ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِ السَّمَا وَالأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا \* وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ (٣).

وفي إطار هذه المسئولية الاجتهاعية التي ترتب على الإنسان واجبات عديدة نحو مجتمعه وأسرته، بل وحتى ذاته، فإن له أيضًا حقوقًا لابد أن ينالها مثل حقه في الحياة والتملك، كل ذلك أي تلك الحقوق وما يقابلها من الواجبات يتم من خلال التوجه إلى مرضاة الله تعالى، وبهذا فقط ينشرح صدر الإنسان وتطمئن نفسه، ويتجاوب مع أهله وأصدقائه مشاركًا لهم في أفراحهم، ومعينًا لهم في وقت الشدة، ويتلقى منهم ما يسر خاطره، وقد جعل الإسلام هذه المشاعر النبيلة وتلك المشاركة الوجدانية الحقة ضمن عناصر الإيهان، يقول الرسول على العرب للعرب للعرب لنفسه (٤).

ويُعْنَى الإسلام كذلك بتقوية الروح الاجتماعية في الإنسان، ومحاربة القبلية والعائلية والانعزالية في نفسه لأنه مها اتصف الفرد بأكمل الصفات وأتمها، فلن يتم كماله إلا إذا ملأت الروح الاجتماعية قلبه ووجهت عمله، وأيقظت ضمره، وكانت المسيطرة عليه في كل تصرفاته (٥).

<sup>(</sup>١) فاروق الدسوقي : القضاء والقدر في الإسلام ، مرجع سابق، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، مرجع سابق جـ٣، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) مريم: ٩٣ – ٩٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح (١٣)، ومسلم (٤٥)، وانظر أيضًا الأحاديث ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٥) مصطفى السباعي ، هذا هو الإسلام ، ط١ ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ١٩٧٩ ، ص ١١٠١ .

وإلى هذا كله تشير الآيات الكريمة: ﴿يَلَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِينٍ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ) رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاللهُ اللهِ الله

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ (٣).

تؤكد الآيات ومعها الأحاديث النبوية مسئولية الإنسان الفرد في بناء المجتمع المسلم، وتؤكد أن الفرد عضو في كيان أكبر، هو المجتمع الإسلامي الذي يقوم على الإيمان والعدل والمساواة والأخوة والتحرك الواعي تجاه أهداف الجماعة الإسلامية.

هذه المعطيات الأساسية تعتبر المبادىء التي تم بناء الفرد المسلم عليها، وهي المنطلقات الأساسية للتكليف السليم، وهي أساس التربية الخلقية السليمة باعتبار أن الأخلاق الإسلامية تحتل المكان البارز في حياة المسلمين ولأن قواعد الأخلاق الإسلامية تتميز عن غيرها لاقترانها دائها بأمر التكليف حيث نرى اقتران أمر التكليف في كثير من آيات القرآن الكريم بالأمر بالفضائل الخلقية، كالبر والتعاون والمودة والأمانة وأمثالها(٤).

وهذا ما نلاحظه في كثير من آيات القرآن الكريم والسنة المطهرة حيث يربط بين الاثنين في أمر واحد ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٥).

﴿ يَا بُنَيَ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُوْ بِالْمُعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الأُمُورِ \* وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِكَ وَاغْضُضْ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اللهَ الْعَرْفِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَصُوبُ الْمُعَلِي اللهُ اللهَ عَلَى مَا أَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيلِ (٢).

هذا ما يتعلق بطبيعة الإنسان كمكلف إلا أن هناك شقا آخر في فهم التكليف يعد ضروريا ومهما، وهو (الأحكام التكليفية) وقد حدد الفقهاء هذه الأحكام في أنها: «ما اقتضى طلب الفعل من المكلف، أو كفه عن فعل،

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) أبو الوفا مصطفى المراغي : السلوك الخلقي الاجتماعي في الإسلام ، العدد ٦٩ ، سلسلة دراسات في الإسلام ، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ص١٤ .

<sup>(</sup>٥) الحج: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) لقيان: ١٧ – ١٩.

أو تخيره بين فعل والكف عنه»(١). أو هو: «خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع»(١).

وينقسم الحكم الشرعي التكليفي خمسة أقسام: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، وهذه الأقسام تجعل الفعل الصادر من المكلف ذا قيمة أو غير ذي قيمة، وتفصيل ذلك فيها يلى:

\* الإيجاب: هو «ما اقتضاه خطاب الله من المكلف اقتضاءًا جازما، لا يجوز تركه» كالأمر بالصلاة والـزكاة والحج، والذي يتعلق بـالإيجاب من فعل المكلف: الـواجب وهو: «الفعل الذي يـذم شرعا تاركه قصـدا، أو هو الذي يثاب فاعله و يعاقب تاركه قصدا» (٣).

- والندب: هو «ما اقتضاه خطاب الله من المكلف اقتضاء غير جازم بأن يجوز تركه» وذلك كالأمر بصلاة الليل والضحى، وصدقة التطوع و إفشاء السلام وغير ذلك، و يتعلق بفعل المكلف و يسمى (مندوبا) وهو الفعل الذي يحمد فاعله، ولا يذم تاركه، أو هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وقد قسمه العلماء أقساما كثيرة (٤٠).

- والكراهة: هي «ما اقتضى خطاب الله تعالى من المكلف تركه اقتضاء جازما، بأن منع من فعله ولم يجوزه» كالنهي عن الزنا، وأكل ما ل اليتيم، والغيبة والنميمة.. و يتعلق بفعل المكلف ، و يوصف (بالحرام) وهو الفعل الذي يذم شرعا فاعله قصدا، أو هوالذي يعاقب فاعله و يثاب تاركه (٥٠).

- والإباحة: هي «ما كان الخطاب فيها غير مقتض شيئا من الفعل والترك، بل خُيِّر المكلف بينهما» ويتعلق بفعل المكلف ويوصف (بالمباح) وهو الفعل الذي لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم، أو هو الفعل «الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه (1).

وهكذا يتضح أن أفعال المكلف تتعلق ببواعث ومثيرات ومعايير معينة، تشكل اتجاهه نحو الأشياء والأفكار والأفعال، والناس مما يجعل هذا الفعل أو هذا السلوك ذا قيمة أوغير ذى قيمة فإذا ما انطبعت نفس الإنسان على الفعل والترك كان ذلك خلقا له.

وخلاصة الأمر أن الإسلام أتى بتلك الأحكام كمعايير لسلوك المسلم، لينظم لهم حياتهم ويصنع بهم العمارة الكبرى في الحياة، ولم يتركهم هملا ولم يكلفهم من أمرهم عسرا، وإنها أخذهم بخطة رشيدة تجعلهم يقومون بأعباء

<sup>(</sup>١) عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه ، ط ٨ ، مكتبة الدعوة الإسلامية ( بدون تاريخ ) ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسن هيتو: الوجيز في أصول التشريع ، ط١ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ٣٠ ١٤٠هـ/ ١٩٨٣م ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٤٤ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٤٣ . ٤٤ ، وراجع : عبدالوهاب خلاف ، مرجع سابق ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٤٣ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٤٤،٤٤.

الحياة ويعيشونها على نحو فاضل كريم، وكان هذا من باب تزكية الفرد والجهاعة لتكون القيم الخلقية معايير ضابطة، ولتكون موصولة بالله تعالى. ومن خلال ذلك يتضح أن الإسلام أعطى للإنسان قيها حقيقية لضبط الحياة وتنظيمها فيتمكن الإنسان من أداء دوره ورسالته المكلف مها.

# أركان الفعل الخلقى في الإسلام:

على أساسٍ مما سبق وعلى ضوئه يمكننا التعرض لبعض الجوانب المتصلة بالأخلاق في الإسلام، حيث إن الأخلاق الإسلامية تعنى إرساء القيم العالية الرفيعة المتصلة بكل نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسلمية والحربية، والدينية.

# أولًا: الإلزام الخلقى ومصدره:

أي عمل يوجه إليه الإسلام لا بد وأن يكون موصوفا بالصفة الخلقية، فالواجب، والخير وغيرهما يقومان على فكرة القيمة، التي تستمد من مثل أعلى، وفي الأخلاق الإسلامية فإن الوحى والعقل يعتبران المصدر الأساسي للإلزام الخلقي، جنبا إلى جنب، باعتبارهما مستويين للمصدر الخلقي، وعلى هذا فيمكن التعبير عن ذلك بالمصدر الفطري، والمصدر الموصى به.

وعلى هذا تكون مصادر الإلزام الخلقى كما يلى:

## (أ) المصدر الأول: القرآن الكريم

وهو كتاب الله الذي نزل على النبي على النبي على النبي على بألفاظه ومعانيه ليكون «حجة للرسول على أنه رسول الله، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل محفوظا من أي تغيير أو تبديل (۱).

وتشير المؤلفات في أصول الفقه وفي تفسير القرآن إلى احتواء القرآن على آيات تتصل بأحكام العقيدة، والأخلاق، والأعال الصادرة عن المكلف، وهذه تسمى بالأحكام العملية، وتنتظم على فرعين: العبادات والمعاملات، ويمكن القول أن القرآن باعتباره معبرا عن الإرادة الإلهية هو المصدر الأساسي للإلزام الخلقي، إذ أن آياته تنتظم على النحو التالى:

- آيات الاعتقاد وهي تتعلق بها يجب على المكلف أن يعتقده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره.
  - آيات تتعلق بها يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل ويتخلى عنه من الرذائل.

<sup>(</sup>١) عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص ٢٣ .

- آيات تتعلق بها يصدر عن المكلف من أعهال وأقوال وتصرفات وهي على نوعين: العبادات، ويقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه، والمعاملات ويقصد بها تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض سواء كانت علاقات أفراد أو أمم أو جماعات، وهذه تضم أخلاقا تتصل بالأسرة، والقضاء ونظام الحكم، ومعاملات الدولة الإسلامية، ومعاملات غير المسلمين، كها وتضم أخلاقا تتصل بالنواحي المادية والاقتصادية (۱).

وغاية الأمر، فإن القرآن يحتوى على النسق القيمى الإسلامي بأبعاده المتعددة، فهذا المصدر الأول للإلزام الخلقي. وهو جامع لكل ما يحتاج إليه البشر من موعظة حسنة لإصلاح أخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، والحكم البالغة لإصلاح خبايا النفس وشفاء أمراضها الباطنة وهداية واضحة للصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. وهذا مقتضى قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للمُؤْمنينَ ﴾ (٢).

والقرآن كتاب الله سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال الله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بالْحَقِّ ﴾ (٣). وقال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٤).

### (ب) المصدر الثاني: السنة:

وهى «ما صدر عن رسول الله على من قول أو فعل أو تقرير» (٥). فهى بهذا سنة قولية، وسنة فعلية وسنة تقريرية (٢). وهى مكملة للكتاب وشارحة له، وقد أجمع المسلمون على مر العصور على أن «ما صدر عن رسول الله على من قول أو فعل أو تقرير، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين، ومصدراتشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. أي أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع» (٧).

ومع هذا فالسنة «أصل في الاستنباط قائم بذاته» (١٠). وقد أمرنا الله عز وجل باتباع الرسول الكريم علي في كثير من آيات القرآن، يقول الحق تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) عبدالوهاب خلاف، ص ٣٢-٣٤.

<sup>(</sup>٢) يونس : ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الجاثية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) عبدالوهاب خلاف: أصول الفقه ص ٣٦.

<sup>(</sup>٦) الإمام أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : الحاوي الكبير ، تحقيق محمد مطرحي ، جــ١ ، بيروت، دار الفكر ، 1812هـ/ ١٩٩٤م ص ٢٩ من المقدمة للمحقق .

<sup>(</sup>٧) عبدالوهاب خلاف ، مرجع سبق ص ٣٧ (بتصرف).

<sup>(</sup>٨) محمد أبوزهرة : أصول الفقه ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، (بدون تاريخ ) ، ص ٨٤ .

- ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهًا ﴾ (١).
  - ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ (٢).
  - ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٣).
  - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (١).

وكما يقول محمد عبدالله دراز: "إن كل حديث صحيح لم يرد ما ينسخه، وكان موضوعه جزءا من رسالة النبي وكما يقول محمد عبدالله دراز: "إن كل حديث صحيح لم يرد ما ينسخه، وكان موضوعه جزءا من رسالة النبي وكما يقول المسلمين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص القرآني، ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك، تفصيلات وتحديدات أكثر مما اشتمل عليه النص القرآني، فإن هذا الحديث هو الذي يبين النص القرآني، ويفسره، ويحدده، ويبين نهاذج تطبيقه» (٥).

وقد أوجب الله تعالى لأمته أمرين:

أحدهما: البيان، والثاني: البلاغ.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (١٠).

وأوجب للرسول على أمته أمرين:

أحدهما: طاعته في قبول قوله، والثاني: أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به (٧).

كما قال ﷺ: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»(^).

وقال ﷺ: «بلغوا عني ولا تكذبوا فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(٩).

يقول الماوردي: «ولما كان الرسول على إلى يقدر أن يبلغ جميع الناس للعجز عنه اقتصر على إبلاغ من حضر

(۱) النساء: ٦٥.

(٣) النور: ٥٦.(٤) الأنفال: ٢٤.

(٥) محمد عبدالله دراز : دستور الأخلاق في القرآن ، مرجع سابق ، ص ٤١ .

(٦) المائدة: ٦٧، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، أدب القاضي ، تحقيق محيى هلال السرحان ، جــ١ ، بغداد ، مطبعة الإرشاد ، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م ، ص ٣٦٨ .

(٧) المرجع السابق، ص ٣٦٩.

(٨) حديث صحيح ، انظر : صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني ، ص٩٤٥ حديث رقم٥٣٥٢، بلفظ « ليبلغ الشاهد الغائب». «وليبلغ شاهدكم غائبكم » . ورواه كثيرون ، انظر : مجمع الزوائد ١/ ١٣٩ .

(٩) حديث صحيح ، أخرجه أبوداود في كتاب العلم ، باب (١٠) حديث رقم (٣٦٦٠) ٣/ ٣٢٢ ، والترمذي في كتاب العلم ، (٢٦٥٦) ٥/ ٣٣, ٣٤، والدارمي (٢٢٨) ١/ ٨٦ ، وابن حبان (٦٢٥٦) ١٤٩ /١٤ . لينقله الحاضر إلى الغائب، ولما لم يبق فيهم إلى الأبد فكل من يأتي في عصر بعد عصر يأخذون بمن تقدمهم من عصر وينقلون إلى من بعدهم من عصر، لينقل عنه كل سلف إلى خلفه فيستديم على الأبد نقل سننه ويعلم جميع ما يأتي لشرائعه.

فصار نقل الأخبار عنه واجباعلى أهل كل عصر وصار قبولها واجبا في كل عصر، فلذلك صارت الأخبار عنه أصلا من أصول الشرع»(١).

ويذكر ابن حبان: «قال أبو حاتم - رحمه الله - قوله «بلغواعني ولو آية» أمر قصد به الصحابة، ويدخل في جملة هذا الخطاب من كان بوصفهم إلى يوم القيامة في تبليغ من بعدهم عنه على وهو فرض على الكفاية، إذا قام البعض بتبليغه سقط عن الآخرين فرضه، وإنها يلزم فرضيته من كان عنده منه ما يعلم أنه ليس عند غيره، وأنه متى امتنع عن بثه، خان المسلمين، فحينئذ يلزم فرضه.

وفيه دليل على أن السنة يجوز أن يقال لها: الآي، إذ لو كان الخطاب على الآي نفسه دون السنن، لاستحال، لا شتمالها معا على المعنى الواحد»(٢).

وكل هذا يؤكد المعنى الذي نريد وهو أن السنة الأصل الثانى أو المصدر الثاني من مصادر الإلزام الخلقي في الإسلام، لأن ما صدر عن الرسول على على على البيان المنهج الإسلامي هو شرع متبع، وبالتالي يكون خلقا من أخلاق الإسلام، وما صدر عنه بمقتضى طبيعته البشرية فهو ملزم إذا قام على ذلك دليل يدل على أن المقصود من فعله الاقتداء، وكذا ما صدر عنه بمقتضى الخبرة البشرية أو بمقتضى العادات الجارية، أما ما صدر عنه ودل الدليل على أنه خاص به فلا يعتبر تشريعا لعموم المسلمين. وعليه: فإن ما يثبت بدليل يقصد به التشريع العام واقتداء المسلمين به فهو من قبيل الإلزام ، لأنه قانون يجب اتباعه (٣).

ومهما يكن من أمر، فإن السنة زاخرة بالأخلاق، ولا غرو فهى حياة النبى على المجمتع الإسلامي المعاصر له، ولأنها مصدر تشريعي لهذه الحياة كانت بالتوجيه ملازمة للقرآن، وبالتالي فإن اعتبارها مصدر الإلزام الخلقي أمر واجب.

## (جـ) المصدر الثالث: الإجماع:

وهو «اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على على حكم شرعى في

<sup>(</sup>١) الماوردي: أدب القاضي ، مرجع سابق ، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، تحقيق شعيب الأرنؤوط. الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م ، جـ١٤٩/١٤ .

<sup>(</sup>٣) عبدالوهاب خلاف : مرجع سابق ص ٤٤ ، ٤٣ ، ومحمد أبوزهرة ، مرجع سابق ص ٨٩ ، ٩٠ .

واقعة» (١).

ومعنى الاتفاق: الاشتراك إما في القول أو في الفعل أو الاعتقاد، والمقصود بأهل الحل والعقد المجتهدون في الأحكام» (٢). وإذا أجمعوا على فعل نحو أكلهم طعاما دل إجماعهم على إباحته، كما يدل أكله عليه الصلاة والسلام على الإباحة، مالم تقم قرينة دالة على الندب أو الوجوب» (٣).

والأدلة عليه في القرآن كثيرة منها:

- ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (١٠).
- ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.... ﴿ (٥٠).
- ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » (٦).
  - ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... ﴾ (٧).
- ﴿ يَا أَيُّهَا اَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولَ....﴾ (٨).

ومن النصوص النبوية، قوله على «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»(٩). وفي تفسير البخاري: أن الطائفة هم أهل العلم.

ويعلق محمد عبدالله دراز: «أنه إذا كانت عصبة الحق لا تزال باقية في العالم الإسلامي، فإن فكرة الإتفاق الإجماعي على الضلالة سوف تكون إذن مستبعدة، على أنها أمر محال من الوجهة العملية في العالم الإسلامي»(١٠).

ودور الإجماع هو حسم مشكلة جديدة، ذات طابع أخلاقي أو فقهي، أو عبادي، أما الحياة المادية فليس له

<sup>(</sup>١) عبدالوهاب خلاف: مرجع سابق ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٦١

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١١٠

<sup>(</sup>٦) النساء: ١١٥.

<sup>(</sup>٧) آل عمران : ١٠٣.

<sup>(</sup>٨) النساء: ٥٥.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر : الفتح ( ط المكتبة التجارية) ( ٧٣١١) ٢٢٧/١٣

<sup>(</sup>۱۰) محمد عبدالله دراز ، مرجع سابق ، ص ٤٣ .

النظر فيها، وشرط الإجماع أن يكون كل عضومدركا لا ستقلاله الأدبي ولمسئوليته الأخلاقية وأن يعبر عن رأيه في حرية، بعد تأمل ناضج في المشكلة المعروضة ولا أحد يمكن أن يكون مجتهدا في هذه الجهاعة إلا إذا كان له حق الاجتهاد، أما من له هذا الحق فهم أولئك الذين توفرت فيهم الشروط التي نص عليها العلهاء في هذا الشأن، وقد كان الشافعي رحمه الله عن أسبق مَنْ جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه وأدبه، وناسخه ومنسوخه، وعامّه وخاصّه وإرشاده، ويستدل على ما احتاج التأويل منه بسُنن رسول الله على فياد الم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس، ولا يكون أن يقيس حتى يكون عالماً بها مضى فيه من السُّنَة وأقاويل السلف، وإجماع المناس واختلافهم ولسان العرب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال، وترك ما يترك. فأما مَنْ تَمَّ عقله ولم يكن عالماً بها وصفنا فلا يجوز أن يقول بقياس، ومن كان عالماً بها وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أيضًا أن يقول بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني (١)، وقد استنبط بعض الباحثين شروطاً أخرى للمجتهد ليس هنا محل تفصيلها (٢). ولينظرها من شاء في مظانها من كُتُب الأصوليين.

### (د) المصدر الرابع: القياس:

القياس يفترض وجود حالة نقيس عليها، تمثل بها الحالة الجديدة، وعلى ذلك فالحالة الأصلية ينبغي أن يكون قد سبق لها ذكر في القرآن أو في السنة، أو في الإجماع، ولذا يعرف بأنه «إثبات حكم معلوم في معلوم آخر الاشتراكها في علم الحكم عند المثبت»(٣).

وللقياس حجيته، ولهذه الحجية أدلتها من القرآن، والسنة، والإجماع (٤). ومها قيل في أمر القياس فإننا لا نجد وراء جهود الفقهاء إلا التوصل إلى المنبع الوحيد الذي يستقي منه الناس جميعا هو حكم الله وهو الحكم الذي أثبته القرآن، ثم الحديث، فالإجماع فالقياس. فالله سبحانه هو إذن المشرع، وليس الآخرون سوى مقررين لأمره وحكمه، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة (٥).

<sup>(</sup>١) بتلخيص من الرسالة للإمام الشافعي (٩٠٥ – ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) انظ ـــر في ذلك مثلًا: كتاب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لمحمد فوزي فيض الله، والبحثان القيمان للشيخ زكريا البري (٢٣٣ - ٢٥٣)، والشيخ علي الخفيف (٢٥٠ - ٢٣٣) المنشوران ضمن منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) نادية محمد شريف العمري : القياس في التشريع الإسلامي ، ط١ ، القاهرة ، دار هجر ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م، ص ٥٣

<sup>(</sup>٤) راجع في هذا: الطيب خضري السيد، الاجتهاد فيما لا نبص منه، الرياض، مكتبة الحرمين، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م جدا ص١٣٧-١٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) محمد عبدالله دراز ، مرجع سابق ص ٥٠ .

وعموم القول هنا، أن الإلزام الخلقي في الإسلام يستند إلى ما قرره الإسلام عن طبيعة الإنسان من حيث كونه حرا مختارا وهدى إلى طريقي الفضيلة والرذيلة، ففي الإنسان من حيث كونه فاعلا، عنصرا أخلاقيا بالمعنى الحق، وفي الأمر الخلقي عنصر آخر هو العقل والحرية، والمشروعية، وتلكم هي العوامل الأساسية في الالتزام الخلقي، ولذا كان القرآن يقف موقفا دافعا أمام عدوين خطيرين للأخلاق الإسلامية، أولها: اتباع الهوى دون تفكير، والثاني: الانقياد الأعمى دون تميز.

إذن فالإلزام الخلقي يقوم على مصدرين أساسيين أولهما: النور الفطري، والثاني: النور الشرعي. والأمر اختيار حر دنيوي ليس مفروضا علويا، ويرجع إلى استخدامنا الحسن أو السيء لملكاتنا وقدراتنا وهي ملكات يزكي تثقيفها النفس، كما يدسيها ويطمسها إهمالها(١).

### ثانيا: المسئولية الخلقية:

كل مسئولية تفترض الإلزام سلف ويتبعه جزاء، وقد رأينا أن الإنسان مكلف، والأخلاق الإسلامية قائمة على المسئولية التي تلزم الإنسان بالعمل الخلقي، وتعني المسئولية التكليف، ويعني هذا أن الأخلاق الإسلامية قائمة على المسئولية التي تلزم الإنسان بالعمل الخلقي، وتعني المسئولية «تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى، وأمام ضميره في الدرجة الثانية، وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة»(٢).

وتقوم المسئولية على الحرية، ولا يكلف بها مجنون، وتسقط عن صاحب الإرادة المسلوبة، ويشترط في المسئولية الكاملة أن يكون هناك نص ثابت يأمر بالفعل أو بالترك، وأن يكون المسئول كامل الأهلية، ومعنى هذا أن المسئولية الخلقية تقوم على مبدأ الالتزام الخلقي (٣).

وقد ثبت أن الإنسان لديه أهلية للقيام بهذه المسئولية، والقيام بها شرف للإنسان، وعلى هذا نجد أنفسنا أمام أنواع من السلطة التي تحدد المسئولية، وهي:

١ - سلطة داخلية،أي إلزام الفرد نفسه بإرادة وقصد وتصميم، وهناك العزم على فعل شيء وهذا كاف لتحمل مسئولياته إن خيرا فخير وإن شرًّا فشر.

٢ - سلطة خارجية، أي إلزام من خارج النفس، كأن يتلقى المسئولية من أناس آخرين، أو من سلطة أعلى.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) مقداد يالجن : التربية الأخلاقية الإسلامية ، ط١ ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م، ص ٣٣١

<sup>(</sup>٣) راجع: عبدالمنعم الحفني: المعجم الفلسفي، القاهرة، الدار الشرفية، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م ص ٣١٩، ٣٢٠.

وأيا كان الأمر، فإن الإنسان يكون مسئولا أمام نفسه، أو أمام الآخرين (الإنسان والمجتمع) أو أمام الله، هذا ما يعنيه التقسيم السابق، ومع هذا فإن الإنسان يظل مسئولا عن كل شيء أمام الله تعالى.

وعلى ما سبق يمكن أن يكون هناك ثلاثة أنواع من المسئولية:

- ١ المسئولية الأخلاقية المحضة.
  - ٢ المسئولية الاجتماعية.
    - ٣ المسئولية الدينية.

والمسئولية الأخلاقية المحضة هي ما تقابل الالتزام الذاتي من الإنسان نفسه على الإتيان بشيء أو الانتهاء عن فعل شيء، والمسئولية الاجتهاعية هي ما تقابل الالتزام تجاه الإنسان وما يفرضه المجتمع من قواعد، أما المسئولية الدينية فهي ما تقابل الالتزام أمام الله تعالى. ولعله من الضروري الإشارة إلى أن كلا من المسئولية الأخلاقية والمسئولية الاجتهاعية إنها هما مسئولية دينية، وفي الوقت ذاته هي مسئولية خلقية، إذ أنه على حد قول (دراز): «فالمسئولية التي كملنا إياها غيرنا تصبح بمجرد قبولنا لها مطلبا صادرًا إليه شخصنا. وإذا فليس من المستغرب أن نرى القرآن يقدم لنا المسئولية الدينية ذاتها في صورة مسئولية أخلاقية محضة حين يقول بمناسبة بعض التعاليم المتعلقة بالصوم المفروض، وقد تحايل بعض الناس على التخلص منه سرا: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ قُنْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾(١). وفي كثير من الأحيان لا يكتفي الكتاب، حين يستحث المؤمنين إلى الطاعة بأن يذكرهم بالأمر الإلهي، بل يذكرهم في الوقت نفسه بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم بأن يطيعوا هذا الأمر»(١).

معنى هذا أن الالتزام الذاتي، والمؤسسات الاجتماعية لا حق لها في إصدار التكليف، والمسئولية، مالم تكن مفوضة من قبل السلطة الإللهية، ويعني هذا أن الأخلاق مرتبطة بالدين ارتباطا واسعا، ولا يمكنها الفكاك من أسره، وعليه فعلى الإنسان المسلم أن يتحمل مسئوليته الخلقية التي أقرتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويراعي الأمانة بناء على الأمانة التي حمَّلها له القرآن، على أساس من المبادرة الفردية وحفظ العهد، في إطار شرع الله وهذا واجب عليهم.

كما أن عليه أن يتحمل مسئوليته عن التكاليف والأعمال تجاه الآخرين، وذلك انطلاقا من قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ﴾ (٣). وذلك في إطار شرع الله، أما إذا كان أي من هذه الأمور مخالفا لما في القواعد الإسلامية مخالفة صريحة، فإن عليه أن لا يأتيها. يقول الرسول الكريم عليه المراعلة على المراء المسلم فيها

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) اقرأ: ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ﴾ الحديد: ٨. ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ المائدة: ٧. محمد عبدالله دراز مرجع سابق ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١.

أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(١). أي لا يجب السمع والطاعة في الأمر بالمعصية قال ابن حجر: «يحرم على من كان قادرا على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد «لا طاعة لمن لم يطع الله» وعنده وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري «لا طاعة في معصية الله» وسنده قوي (٢). وفي مسند أحمد «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(٣).

وعن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي على، قال: دعانا النبي على فبايعناه. فقال: فيا أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان»(١٤).

يقول ابن حجر في قوله: «أن لا ننازع الأمر أهله» أي الملك والإمارة، زاد أحمد عن طريق عمير بن هانيء عن جنادة «و إن رأيت أن لك رأيا و إن اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلاتعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» وفي قوله «إلا أن تروا كفرا بواحا» قال الخطابي: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره» «وعندكم من الله فيه برهان»: «أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثها كنتم» (٥).

وبهذا يتحقق الاتزان حيث يطيع الإنسان المسلم الأوامر المتسقة مع نصوص القرآن والسنة، ولا يتبع ما يخرج عن أوامرهما أو يتعارض معها. ولا بد إذن من الإشارة إلى أن المسئولية شاملة متكاملة، إذ أن كل إنسان مسئول مسئولية كاملة عن كافة أعماله، وما منحه من قدرات و إمكانيات، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ مُسئُولية كَاملة عن كافة أعماله، وما منحه من قدرات و إمكانيات، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٦). وقال رسول الله عليه: «لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ، مرجع سابق ، ١٣٠ / ١٣٠ حديث رقم ٧١٤٤ ،ط الريان .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ، مرجع سابق ١٣/ ٣١- ١٣٢ ، ط الريان .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حنبل ، المسند ، رقم أحاديثه محمد عبدالسلام عبدالشافي ط١ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣ م و ٥/ ٦٦ ، حديث رقم ٢٠٦٨ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ، مرجع سابق، ١٣ / ٧ ، حديث رقم ٧٠٥٥ ، ٧٠٥٦ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ، مرجع سابق ١٣/١٠،١١ .

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٣٦.

علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه»(١).

ويقول الرسول على: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» (٢٠).

وكما نلاحظ، فإن المسئولية شاملة كل شيء في حياة الإنسان. إذ أن كل فرد مسئول مسئولية تامة عن حسن سير الأمور في مجاله، سواء كانت عامة أم خاصة، إذا وكلت إليه، وأسند إليه مسئوليتها.

# شروط المسئولية الخلقية في الإسلام:

ذكرنا أن الأخلاق في الإسلام تقوم على أساس من التكليف، وذكرنا أن الإنسان لكي يكون مكلفا، لابد وأن يكون حرا، وأن تكون لديه الإمكانيات اللازمة للقيام بمهام التكليف، وأوضحنا ذلك بها يكفي للإفادة في هذا المجال، ومع هذا فيمكن عرض شروط تحمل المسئولية في إيجاز فيها يأتي:

## ١ - الإعلام والبيان:

إن الإنسان يجب أن تصل إليه الـدعوة، وذلك حتى تستيقظ الضمائر الغافلة، وهذا لا يتم إلا بإعلام الإنسان بما هو مفروض وواجب عليه فعلا أو تركا، بمعنى أن الإنسان لابد وأن يكون عالما بما هو مكلف به.

وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يعلم الإنسان وتعلم الأمم بواجباتها وحقوقها عن طريق الرسل الذين يذكرونهم دائيا بالأوامر الشرعية من أجل تحقيق المسئولية والالتزام، وقد وردت الآيات القرآنية دالة على ذلك، فما كان الله ليحاسب إلا بعد الإبلاغ والبيان والإعلام، وما كان الله ليعذب أهل القرى دون أن يرسل لهم الرسل والأنبياء لدعوتهم إلى التقوى والصلاح وحتى يكونوا شهداء عليهم، يقول الحق تبارك وتعالى:

- ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (الإسراء: ١٥).
- ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ﴾ (القصص: ٥٩).
  - ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا مُنْذِرُونَ \* ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٠٨، ٢٠٩).
    - ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٨).
    - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (إبراهيم: ٤).

إن معنى ذلك أن هذا البيان والإعلام هدفه الأساسي رد الناس إلى الاهتداء بنور الوحي المنزل حتى يصلوا إلى

<sup>(</sup>۱) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح ، سنن الترمذي ، تحقيق كال يوسف ، ط۱ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 18٠٨هـ/ ١٩٨٧م ، ١٩٨٤م ، ٢٤١٧م وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقال محقق «جامع الأصول» (١٠/ ٣٦٦): وهو كما قال.

<sup>(</sup>۲) ابن حجر \_الفتح ، مرجع سابق ، ۱۰/ ۳۷۵ ، حدیث رقم ۵۲۰۰ وقد وردت روایات متعددة فی أرقام : ۲۵۵۲ ، ۲۵۵۸ ، ۲۷۵۱ ، ۸۸۸ م .

الهداية، فإذا ضلوا كان العذاب الغليظ، وإذا اهتدوا كانوا في سعادة في الدنيا والآخرة. وذلك حتى يكون الجزاء لعمل ناتج عن عمل. وحتى يكون الحساب على أفعال قد علموا مسبقا أحكامها.

## ٢ - الالتزام الشخصي:

وتتسم المسئولية الخلقية في الإسلام بأنها ذات طابع شخصي فردي خالص، ونجد كثيرا من الآيات القرآنية الدالة على ذلك:

- ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (١).
- ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (٢).
  - ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (٣).

فالإنسان مسئول مسئولية كاملة عما يصدر عنه من أفعال، وعلى ذلك يأتي الثواب والعقاب. فمسئولية كل فرد واضحة جلية عن العمل الذي يقوم به سواء كان هذا العمل من أجل نفسه أو من أجل الغير إذ هو لا يتحمل تبعة عمل إنسان غيره، ولكنه مسئول عن الطريقة التي أتى بها هذا العمل أو ذاك بعد أن علم وتعلم سبل الخير والشر.

إلا أن هذه المسئولية الفردية لا تمنع الفرد أن يكون مسئولا عن انحراف مسلك أقرانه، فعليه أن يتدخل بوسائل مشروعة ليمنع الجهاعة من التهادي في الأعهال التي تضر المجتمع الإسلامي، وهنا تتحول المسؤلية إلى مسئولية ذات طابع جماعي، حيث إن هذه الجهاعة ما هي إلا مجموعة الضهائر التي تربت في أحضان المدرسة الإسلامية الحقة. فأوجدت المجتمع المتكافل والمتعاون الذي يعمل من أجل الخير والسلام<sup>(3)</sup>.

#### ٣ - النية (القصد):

وهذا الشرط يتعلق بعلاقتنا بالعمل، وهذه العلاقة علاقة إرادة، فبعد المعرفة والإعلام، والذي أنتج الطابع الشخصي للمسئولية، فإن هناك مركزا داخليًا في النفس الإنسانية تصدر عنه إرادة العمل، أو النية، حيث يتبنى الإنسان الفعل أو يحققه ويؤكده من داخله، والإنسان ليس بها يفعل، فحسب بل بها يرغب فيه بشغف، وبدون ذلك يصبح عمل الإنسان آليا، ومجرد صدفة في العالم الذي يعيش فيه، فالأخلاق الحقيقية ينصب اهتهامها على النية أن تريد وأن تعمل، وذلك أمر إنساني فبالإرادة والعمل ينتهي مجال الأخلاق، أما النتائج والمعطيات فهي أمور بيد الله تعالى.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٦. (٢) الإسراء: ١٥. (٣) النجم: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) محمد ممدوح محمد علي العربي: الأخلاق السياسية في الفكر الإسلامي، مرجع سابق ،ص ٢٢١، ٢٢١. وراجع: محمد عبدالله دراز: دستور الأخلاق للقرآن، مرجع سابق، ص ١٥٥.

ولعله من المهم الإشارة إلى أن الإنسان غير مسئول عن الأعمال اللاإرادية للإنسان حيث يفتقر إلى الإرادة، ولا هو مسئول عن الفعل الخطأ غير المقصود أو المراد وذلك لعدم استهدافها الشر أو الخطأ. فالإنسان لا يحاسب على عمل إلا إذا توافر القصد الكامل له. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (١).

وهكذا يظهر دور النية في الأخلاق الإسلامية باعتبارها شرطا ضروريا، وعلى ذلك هي شرط للمسئولية، ومصداق هذا قول رسول الله على: "إنها الأعمال بالنيات" ("). ويفيد الحديث أن الأعمال لا قيمة لها إلا بالنية، وأن الأعمال بنياتها، وعلى هذا فالأعمال لا توجد «أخلاقيا» إلا بالنية، وهذا يؤكد وجود النية كشرط لقيمة الفعل الخلقي (").

#### ٤ - حرية الاختيار:

حين تتحقق شروط المعرفة والعمل الإرادي على بصيرة من الفرد بها يعمل، فليس معنى ذلك أن العمل قد استوفى جميع شروط المستولية، إذ أن هناك شرطا آخر على درجة من الأهمية، وهو القدرة وفاعلية الجهد الإنساني، أو بتعبير آخر: الحرية. ويؤكد «دراز على ذلك بقوله: «إن مبدأ التناسب بين المستولية والحرية تمتد جذوره بعمق في الضمير الإنساني، بحيث لا يمكن تجاهله دون أن يبدو في موقفنا شيء من الإجحاف (٤).

إن المسلم مطلوب منه استخدام قدرته على الاختيار حتى لا يتخذ من القضاء والقدر ذريعة للتهرب من المسئولية، وقد بسطنا القول قبل ذلك فيها يتعلق بشرط التكليف، وهو أن يكون الإنسان محتارا فلا معنى لكون الإنسان مجبرا على شيء ونحاسبه عليه وإنها يحاسب على اختياراته. إن الإنسان يصبح مسئولا، وهو يحقق ذاته بنفسه، وهكذا يصبح مسئولا أمام الله عها آتاه من فعل بإرادته وحريته.

لعله قد تبين أن المعرفة لاتكفي دليلا على تحمل المسئولية الخلقية، ما لم تصاحبها النية (الإرادة الجازمة) تجاه الخير أو الشر، وهذه الإرادة وحدها \_ أيضا \_ لا تكفي، بل لا بد من الاختيار والقدرة والحرية التي تسلك معها في نمط واحد حتى تكون الخلقية هي الصفة الجوهرية التي تميز الإنسان المسئول في هذه الحالة (٥).

وكما يقرر «دراز»: فالشروط الضرورية والكافية لمسئولياتنا أمام الله وأمام أنفسنا هي: أن يكون العمل شخصيا،

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: ٥. (٢) ابن حجر ـ الفتح جـ ١ ، حديث رقم (١) .

<sup>(</sup>٣) محمد ممدوح العربي: الأخسلاق السياسية ، مرجع سابق ، ص ٢٢، ٢٢١ ، محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن ، ص ١٧٩ ، ١٨٠ ، وابن حجر: فتح الباري ، (ط الشيخ بن باز ، جـ١ ، ص ٢٠ ، ٢١ ).

<sup>(</sup>٤) محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن ، مرجع سابق ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) محمد عبد الله عفيفي : الأخلاق عند ابن تيمية ، مرجع سابق ، ص ١٨٧ ، ١٨٨ .

إراديا، تم أداؤه بحرية «أي بدون إكراه» وأن نكون على وعي كامل وعلى معرفة بالشرع أو القانون (١٠). ثالثا: الجزاء:

يعتبر الجزاء العنصر الثالث من عناصر النظرية الخلقية. فالقانون الخلقي يبدأ بتوجيه الدعوة إلى الإرادة، فتستجيب لتلك الدعوة، ثم بإعلان الالتزام تأتي المسئولية، كاستجابة جازمة، ثم يأتي التقويم بعد ذلك، أي يأتي الجزاء.

فالجزاء هو رد فعل القانون الخلقي على موقف الأشخاص الخاضعين لهذا القانون والملتزمين به.

وللجزاء ثلاثة ميادين هي:

١ - الجزاء الأخلاقي. ٢ - الجزاء الشرعي. ٣ - الجزاء الإلهي.

وفيها يلي تناول موجز لهذه الأنواع:

# (١) الجزاء الأخلاقي:

يباشر الإنسان عمله طبقا لقواعد يعرفها ويحس بها، وبعد ذلك تحدث في النفس أصداء معبرة عن الرضا في حالة النجاح، وعن الألم في حالة الفشل، هذا يتعلق بالإنسان الذي يعرف أن هناك قواعد للسلوك، أما ذلك الإنسان الذي لا يعرف قواعد السلوك فإنه يكون فاقدا لمعنى الخير والشر تماما، فها معنى هذا بالنسبة للجزاء الخلقي ؟.

يحلل ذلك الدكتور دراز متوصلا إلى أن الندم لا يعتبر جزاء لما يقترفه الفرد، وهو ليس بعقوبة أو مكافأة للقانون الأخلاقي. ويرى كذلك أن المتعة والألم اللذين نحس بها بعد أن نفعل خيرا أو شرا هما رد فعل لضميرنا على ذاته، أكثر من أن يكون رد فعل للقانون علينا. فها تعبيران طبيعيان يدلان على توافق في الذات مع المثل الأعلى، أو على تضاد الذات معه. وهذا ما تدل عليه النصوص النبوية. يقول رسول الله على: "إذا ساءتك سيئتك، وسرتك حسنتك فأنت مؤمن" (٢). فالحديث لم ينظر إلى حالات النفس هذه على أنها ثواب يقتضيه سلوكنا، وإنها رأي فيه ترجمة وتحديدا للإيهان الخلقي.

وفي حديث آخر: «إنه المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه» (٣). وهذا يعود إلى درجة شدة اللوم الباطن التي تعكس صدق إيهاننا وتقيس درجته قياسا دقيقا فنحن نشعر بمساءة الذنب وخطورته فينا لدرجة شعورنا الحي بالتكليف.

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٥/ ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ، كتاب صفة القيامة ٤/ ٥٦٨ برقم ٢٤٩٧ .

وهذا كله يشير إلى أن الندم لا ينشيء جزاء ثوابيًّا، ولاجزاء إصلاحيًّا. ولذا فإن الجزاء الخلقي الصحيح هو ذلك الشعور الذي يعيد تثبيت القانون المنتهك وهو (التوبة)، والندم هو مقدمة التوبة وإعداد لها. وهو محاولة لتجميع قوى النفس ورأب لصدعها، وتجد في حرارة الندم المؤلمة وسيلتها لتلتئم وتقوى، وتعاود حمل الأمانة من جديد بمزيد من الطاقة والحماس وقد يثير الندم التوبة، وقد لا يثيرها على وجه الإطلاق، أي أنه لا يستتبعها كنتيجة مبدئية (۱).

وعلى هذا فالتوبة هي الجزاء الخلقي، يفرض تدخل الجهد من أجل الإصلاح، إنها واجب يفرضه الشرع على أثر تقصير في أداء الواجب، وهناك الكثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك (٢). لكون التوبة كذلك، فإنها في ذاتها ندم على ما سلف، و إقلاع عنه في الحال، وعزم على عدم المعاودة في المستقبل (٣).

إن التوبة لا يمكن أن تؤدي وظيفتها الإصلاحية في الأخلاق الإسلامية إذا اقتصرت على الأسف على ما اقترفناه من شر والعزم على عدم المعاودة ولكنها موقف أكثر تعقيدا، موقف ينظر للماضي والحاضر والمستقبل، ويتجلى في الأفعال لا في اتخاذ خط سلوكي جديد فقط، بل أيضا في إعادة تجديد البناء الذي تهدم بصورة منهجية، وقد أوضح القرآن مجموع الشروط الموضوعية الضرورية ليصبح للتوبة عائدها الحقيقي هو الغفران.

- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٠).

فليس المهم التوبة فقط، وإنها الإصلاح، إصلاح ما نقص أو فسد أو أفسده الإنسان وهذا الإصلاح يتمثل في أمور عدة:

- إما في عمل ناقص، ويجب أن يعاد، ويؤدي بطريقة مناسبة آجلا أو عاجلا.

وإما في إصلاح شر بتعويض آثاره من سلبيات إلى تقليل آثاره السلبية بأداء أفعال ذات طبيعة مناقضة للفعل الأول: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّمَاتِ﴾ (٥).

﴿ وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) محمد عبدالله دراز : دستور الأخلاق في القرآن ، مرجع سابق ص ٢٤٨-٢٥٠ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) راجع: صفة التوبة من صفات الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) راجع ابن القيم: مدارج السالكين لابن القيم ، جـ١ ، ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٦٠ ، الأنعام : ٥٤ ، والنحل ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) هود: ١١٤.

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١٠٢ ـ ١٠٣ .

- وإما في خطأ واجب إزالته: وفي هذا المجال يميز الرسول على العطاء تنتهك واجبا شخصيا، وما يطلق عليه: حق الله. وهو إما أن يكون خالصا أو مختلطا عن إنسان آخر. وبين أخطاء ترتكب في حق العباد، وهو ما يسمى: حق العباد.

والأخطاء التي في حق الله تعالى يغفرها الله تعالى، إلا الشرك. أما ما يتعلق بحق العباد فمهما فعلنا من أفعال طيبة مناقضة، ومهما دعونا الله أن يغفر لنا فإنه يظل عاجزا عن أن يصل إلى التوبة الكاملة، إذ يجب أن نحصل على إبراء صريح ومحدد من الذين أساءوا إليه، والأحاديث الشريفة في هذا المجال وافرة رويت في الصحيحين وفي المسانيد.

إلا أن الأمر لا يتوقف على مجرد الجزاء الإصلاحي. بل هناك جزاء ثوابي لمارسة القواعد الخلقية، فالفضيلة لها محاسنها، فالصلاة تجعلنا على اتصال بمنبع الكهالات، والزكاة تـزكى، والصوم وسيلة إلى بلوغ التقوى، وبالجملة فإن مارسة الفضائل تجعل الإنسان حكيها. شجاعا. كريها.

وكذلك ممارسة الرذيلة لا يتوقف أمرها على أضرار اجتهاعية وفردية، بل يمتد أثرها إلى الجوانب النفسية والروحية. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ودلالتها واضحة.

وبالجملة كما يقول الدكتور دراز: «إن الجزاء الأخلاقي الثوابي يتمثل في الحسنة والسيئة أي في كسب القيمة أو خسارتها ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ (٢) ﴾ (٦).

# ٢ - الجزاء الشرعي:

المراد بالجزاء الشرعي تلك العقوبات التي أقرتها الشريعة الإسلامية لأولئك الذين يتعدون حدود الله، فيظلمون بذلك أنفسهم أولًا، وغيرهم ثانيًا.

إنه إذا كان الجزاء الأخلاقي يتصل بتركيب النفس من حيث الإصلاح وتزكية النفس فإن الجزاء الشرعي جزاء تأديبي أو عقابي لكل من تسول نفسه تجاوز قانون الحياة في المجتمع الإسلامي.

إن الترغيب والترهيب وإن كان لهما أثر بالغ في الردع عن مخالفة القواعد الشرعية لما يحدث انه من خشية وخوف ورجاء وطمع، ويؤازرهما في ذلك ما يُسمَّى بـ «الوازع الأخلاقي» المتمثل في محاسبة النفس ومجاهدتها وما ينجم عن ذلك من نهي النفس عن الهوى وابتعاد الإنسان عن ارتكاب الخطايا والآثام، إلا أن ذلك كله قد لا يكفى \_ أحيانًا \_

<sup>(</sup>١) المطففين: ٧.

<sup>(</sup>٢) المطففين: ١٨.

<sup>(</sup>٣) محمد عبدالله دراز : دستور الأخلاق ،مرجع سابق ، ص ٢٦١ .

لكف بعض الأشقياء عن الظلم والاعتداء واقتراف الجرائم ومن ثم كان الوازع المتمثل في الحدود الشرعية، هاما وضروريا في هذا المجال، نظرًا لما لهذا الوازع من خطورة اجتماعية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الجزاء الشرعي يرتبط بارتكاب الأمور المنهي عنها شرعًا، تلك الأمور التي تُعد في حد ذاتها من المفاسد الأخلاقية، ومن هنا ندرك أهمية الجزاءات الشرعية في دفع المفاسد الأخلاقية (١).

إن لهذه الجزاءات الشرعية أهداف عديدة ترمي إلى تحقيقها منها:

- ١ الردع عن ارتكاب الجرائم أو تكرار ارتكابها، وبالتالي تربية هؤلاء وإصلاحهم.
- ٢ جعل من يرتكب هذه المفاسد أو الجرائم عبرة وعظة لغيرهم، وزجر هذا الغير عن التشبه بهم.
  - ٣- تلافي الثأر، وإحلال الوئام والسلام في المجتمع والمحافظة على أمنه وسلامته (٢).
  - وبالنظر في نظام المجازاة في التشريع الإسلامي يمكن أن نميز فيه مرتبتين أساسيتين هما:

١ - الحدود: وهي الجزاءات التي حددها الشرع بدقة وصرامة. وهي من حقوق الله تعالى، ولا تسقط بالعفو ولا بالصلح، وهذه تتعلق بالجرائم التالية:

الزنا، السرقة، القذف، شرب الخمر، البغي، قطع الطريق، الردة.

والصرامة في هذه العقوبات لا يتيح مجالا أمام أي تنازل أو حل وسط. وفي الأحاديث ما يوضح ذلك جيدا فلا شفاعة لأحد في حد من حدود الله ولا تنازل عن توقيع هذا الحد، يوضح هذا ما روي عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب رسول الله ويشيء فكلم رسول الله ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب رسول الله ويشيء فكلم رسول الله والله والله

وهذه الأخطاء لا يجوز العفو فيها إلا إذا كان في المجال الخاص، فمتى وصلت السلطة الجريمة أصبح تطبيق الحد أمرا جازما لا رجعة فيه (٤).

إن هذه الحدود باعتبارها حق الله تعالى: إنها جعلت للحفاظ على حياة الإنسان، وبدنه وماله وعرضه، بمعنى

<sup>(</sup>١) صبحي محمصاني، الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية، ص ٤٣٠ - ٤٣٣ (بتصرف واختصار).

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٤٣٣ - ٤٣٥ (بتصرف).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (ط البغا) ،جـ٦ حديث رقم ٢٠١٦ ، كتاب الحدود . باب ١٢

<sup>(</sup>٤) اقتصرنا هنا على ذكر الخصائص العامة ، أما العقوبات نفسها فيمكن مراجعة كتب التشريع الإسلامي في هذا المجال .

آخر الحفاظ على المقومات الأساسية لحياة الإنسان، ولأن الله خالقها وحده جل علاه، جعلها حرمات لا يجوز لأحد الاقتراب منها إلا بحقها فإذا ما تجاوز أحدٌ ذلك كان الحد.

وفي هذا المجال يشير دراز إلى حقيقة مهمة، وهي أن الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون هي تلك الرذيلة التي تتفشى، وتعرض نفسها، وتتحدى، أما حالة الإنسان الذي يستتر، وترتعد فرائصه حين يخضع لأهوائه، وهو الواقع الذي لا ينكشف لنا، لا بذاته، ولا بواسطة صاحبه، فإنه سيكون من اختصاص محاكمة الله تعالى له. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف حين يقول: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا.... فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه» (١).

وفي نص آخر يشير إلى استهجان النبي على فعل بعض الناس. ممن يقعون في الحرام خفية ثم يثرثرون بها فعلوا: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله. فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه»(٢).

Y - التعزيرات: وهي عقوبات تأديبية يفرضها القاضي على جناية أو معصية لاحد فيها. ويتعلق بالتعزير حقان: حق الله وحق العباد، وما كان حق العباد فيه غالبا فيجوز قبول العفو فيه، وما كان حق الله فيه أغلب فبرغم عفو المتضرر فإن التعزير واجب.

وهنا تتنوع العقوبة الموقعة على المجرم من تأنيب، إلى تعنيف أمام العامة إلى السجن، إلى الجلد، ومن حق القاضى أن يتغاضى عن بعض الأخطاء القليلة حين تقع من إنسان ذي خلق.

وقد روي عن النبي ﷺ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» (٣).

#### ٣ - الجزاء الإلهي:

إذا كان النوعان السالفان من الجزاء ينتميان إلى مجال الواقع الدنيوي، فإن الجزاء الإلهي له طبيعته وامتداداته، ولعل هذا يرتبط أساسا بنظام التوجيه الإسلامي في القرآن والسنة، ولهذا بحثه الخاص، إلا أنه يمكن القول أن القرآن حدد الجزاء الإلهي في ناحيتين.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (ط. البغا) - جـ٦، حديث رقم ٦٤٠٢، كتاب الحدود، باب ٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، جـ٥ حديث رقم ٢١٧١ ، كتاب الأدب باب ٦٠ وراجع دستور الأخلاق في القرآن ٢٧٠ ، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ، حديث رقم ٤٣٧٥ .

١ - الجزاء الإلهي في العاجلة: أي في الدنيا.

وهذا الجزاء الإلهي في الدنيا له عدة جوانب:

الجانب المادي: ويعني أن من يقوم بفعل الأوامر يلتزم بقواعد السلوك الخلقي يحصل على نصيب من ثوابها في الدنيا، وكذا من يتجنب فعل الفضيلة ويأتي مضادها فإن الله يصب سخطه عليه في غضبه على هذا السلوك المنحرف. وفي القرآن أمثلة تؤكد ذلك:

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَـدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِهَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١).

وفي سورة سبأ وبعد عرض قصتهم يقول الله عز وجل: ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِهَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الكَفُورَ﴾ (٢).

وهكذا في قصة صاحب الجنتين، وفي قصة أصحاب الجنة، وفي قصص الأمم الأوائل الذين كذبوا الرسل، كل ذلك يدلنا على أن غير الملتزمين، والمتمردين يدفعون ويجازون من حياتهم،

أما حالات الإفساد العام أو انتشار الفساد الأخلاقي العام فإن الله سبحانه يقابلها بتدمير الشعب كله و إهلاكه، و ينجى الله المتقين الصالحين المحسنين الطائعين.

وهكذا: وباستقراء آيات القرآن نجد أنه يثير اهتهامنا وانتباهنا وانتباه البشر جميعا إلى أن الأمن والترف ما كان ليعصم الناس من الجزاء الإلهي إذا انتشر الفساد.

وهناك حالات يحتوي الجزاء فيها على حالات مادية، أو عناصر مادية: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (٢)، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ (٤). ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَبُنُوءً مَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

- تأييد الله لجماعة المؤمنين:

وهذا التأييد والنصر من الله سبحانه لجماعة المؤمنين الملتزمين بالقانون الخلقي، وهذا التأييد يشمل النصر والمساعدة والتثبيت، أما خصوم المؤمنين فهم مسوقون إلى الهزيمة والعذاب، وموعودون بالذل، ومشمولون بالخزي.

وفي نص واحد يبين الحق تبارك وتعالى هذا الجزاء الدنيوي في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمُ مُ

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٢،٣.

<sup>(</sup>٢) سبأ: ١٧،١٦.

<sup>(</sup>١) النحل: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٤١.

# وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾(١).

أما إذا ركن الناس إلى الأخلاق المنحلة، والفوضى والعصيان فإن الجزاء عبر عنه القرآن بقول تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (٢).

#### - الهداية والرشاد:

إن الأمر لا يقتصر على ما سبق من جزاءات مادية، أو جزاءات جماعية، فالجزاء الإلهي في الدنيا يمتد إلى هداية المؤمنين، وهداية قلوبهم، ويبدد ظلماتهم، ويوصلهم إلى النور، ويرشدهم إلى الطريق المستقيمة، ويمنحهم القوة على تمييز الحق من الباطل والخير من الشر، ويصلح نواياهم، ويزيدهم نورا، ويهدي خطاهم على دروب مستقيمة، وينزل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة.

أما الظالمون فيحدث لهم عكس ما يحدث للمؤمنين المتمسكين بالفضيلة. وكذلك المؤمنون إذا ما غيروا مواقفهم فإن ذلك يؤدي إلى سحب النعم الممنوحة لهم ليصبحوا كالظالمين تماما.

#### - رضا الله تعالى وحبه:

وهذا من نوع من الجزاء العميق، وهذا هو الهدف الأسمى الصالح للحصول عليه، حيث يسعى المسلم من خلال سلوكه إلى التمثل بالصفات المستحسنة عند الله، فهو من المحسنين والمقسطين، والصابرين، والمتقين، والمتطهرين، والمتوكلين، وعبيه، الذين يقاتلون في سبيله، إن المسلم كلما وقف موقفا يحترم فيه أوامر الله تعالى كلما اقترب من رضاه ورحمته، وفي نفس الوقت كلما وقف موقفا لا يحترم فيه أوامر الله تعالى اقترب من سخط الله وعدم حبه.

# ٢ - الجزاء الإلهي في الآجلة: (الحياة الأخرى):

لا يقتصر الجزاء الإلهي على الجزاءات الدنيوية والتي سبق بيانها، بل إن الجزاء الإلهي يمتد إلى الآخرة فهناك عودة للعدالة الإلهية، ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٣). ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرِكَ فَهناك عودة للعدالة الإلهية، ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١). ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرِكَ فَهناك عودة للعدالة الإلهية، ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

ومن ثم نجد تفرقة واضحة بين المؤمنين الصالحين، والظالمين، فلكل منهم جزاؤهم في الآخرة، مما يجعل العمل الدنيوي مرتبطًا أيضًا بالجزاء الأخروي: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّتَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي

<sup>(</sup>١) النور:٥٥.

<sup>(</sup>۲) محمد: ۳۸.

الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْتُقِينَ كَالْفُجَّالِ (١).

ولذا نجد الجزاء الأخروي على نوعين: الجنة للصالحين، وفيها نعيم مقيم وخلود دائم. والنار للعصاة والمفسدين والفجار خالدين فيها أبدا. ثم هناك الرضوان على المؤمنين وعدم الرضوان على الكفار والفاسدين (٢).

أن المؤمن مرتبط دائما بخالقه، وبالقرآن الكريم وبالرسول على ولو غفل في ساعة الضعف البشري عن العقوبة الآجلة أو الأخروية لارتكاب المنكر فإن تفهمه للعقوبة الدنيوية وقوة حجمها وشدة وطأتها يبعده عن الاقتراب من المنكر وينهاه عن أن تمتد قدمه أو يده الى المحرم، ويرجعه الى رشده والى ملكاته العقلية، فيتيقظ لديه الرادع الديني ويخمد نداء الشيطان وسرعان ما يستطيع أن يلجأ الى الوسيلة التي تطرد عنه وسوسة الشيطان وما قد يزينه له من عمل يراه حسنا، هذه الوسيلة ميسرة ومعروفة لدى كل مسلم، ولا تكلفه سوى التصميم على عمل الخير والإرادة القوية لأن يتجنب طريق الغواية وسبيل الهوى والفساد، هذه الوسيلة هي قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَقُلُ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (المؤمنون ٩٨/٩٧).

فالعقوبة الدنيوية طريق لتنبيه الغافلين وايقاظ اللاهين وحاجز منيع يحول دون تجاوز طريق المباحات الى المحرمات فكانت كإشارة المرور في الطريق لتبين معالم الخطر وحدود السبل التي يحق للسائق أن يسير بها في سيارته آمنا مطمئنا وحدود السبل التي لا يحق له ان يصل اليها ولا ان يمر بها ولا ان يدخل مداخلها، والرجوع عنها واجتنابها خير من ايقاع الذات بالخطر وخير من المهالك التي قد تقضى عليه وعلى غيره .

والحدود الاسلامية التي هي العقوبات الدنيوية انها شرعت للحفاظ على حياة الناس وأعراضهم ودمائهم وأعضائهم وقد يكون داعي القتل هو الغضب والعنف أو حب الجاه والمنصب والتعالي على الآخرين وقد عالج الإسلام ذلك بطريقة مثالية واقعية قبل أن يشتد الغضب وقبل ان يغلي حب الانتقام في النفس وقبل أن يسيطر العجب والكبر على الإنسان ويجعله كالريشة في مهب الهواء، فقد عالج الإسلام هذه الحالات النفسية كلها علاجا واقعيا مثاليا، بحيث يستطيع المسلم بعد المواظبة على ذلك العلاج فترة زمنية ان يتخلص من كافة أمراضه النفسية التي أوجدت لديه اختلالا في التوازن النفسي وجموحا نحو زاوية الانحراف والغواية، هذا العلاج يكمن في وسيلتين احداهما مادية والأخرى معنوية.

أما المادية: فهي الوضوء والغسل وتغير الحالة التي هو فيها، فإن غضب وهو واقف فليمش وان غضب وهو

<sup>(</sup>۱) صَ : ۲۸.

<sup>(</sup>٢) في مبحث الجزاء الأخلاقي إلى جانب ما ذكرناه من مراجع يراجع المصدر الرئيسي في هذا المجال وهو كتاب: دستور الأخلاق في القرآن للشيخ دراز ص ٢٤٥ - ٤١٧. وسنجد الكثير جدا من الإشارات حول الجزاء في ثنايا الموسوعة.

جالس فلينهض ثم ليأخذ ماء للوضوء والغسل، ومن توضأ فإنه يرى أن لله عليه ركعتين فيصليها ويسأل الله تبارك وتعالى له الهداية ولمن أغضبه فسيتحقق لديه النتائج المرضية للعلاج وهو ذهاب الغضب والصبر على ما نقيمه من أخيه المسلم.

أما المعنوية: فهي ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الله سبحانه أكبر من الصلاة فيها ينتج عنه من نتائج تلازم الفرد بسبب ملازمته للذكر ﴿فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ (المؤمنون / ١١٦).

إذا توصل المسلم إلى هذه المرحلة وإلى هذا العلاج النفسي والوجداني فسوف يلمس في نفسه الاحساس بالارتياح والاستقرار والأمن والطمأنينة وسوف يتجنب كل شر قد خطير له أو عرض لذهنه لحظة من الدهر، وهكذا في كل الحالات النفسية التي تحول دون أن يصل في كل الحالات النفسية التي قيها ضعف أو فيها مرض فإن الإسلام يضع الأسباب الوقائية التي تحول دون أن يصل المسلم الى الحالة المرضية أو إلى الضغط النفسي الشديد الذي يعمي البصر أو يصم السمع أو يغلق القلب.

فإن لم تجد معه الأسباب الوقائية ووقع في المرض النفسي فإن الإسلام يرشده إلى العلاج النفسي الذي يشفيه مما ابتلي به من أمراض قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء / ٨٢) وقال ابتلي به من أمراض قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَنُنزِّلُ مِن الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس / ٥٧) تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس / ٥٧) وهكذا أرشدنا القرآن والسنة المطهرة الى أن من وجد في صدره شيئا من الضيق أو القلق أو الاضطراب أو نزوعا للاعتداء على الآخرين فليفتح كتاب الله \_ تبارك وتعالى \_ بعد الوضوء وبعد الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وليقرأ ما تيسر له من الآيات الكريمة، أو ليستمع لغيره وهو يتلو كتاب الله تعالى فإن كافة تلك الأمراض الباطنية ستتقلص وتخف شدتها بالتدريج ثم تزول نهائيا.

فإن كان المرض مسيطرا ومتغلبا لديه وقد أسفر اتجاهه نحو الانحراف ونحو ارتكاب الجريمة التي اتجه إليها فليقرأ عقوبة هذه الجريمة وليتصور نفسه أنه قد وقعت عليه هذه العقوبة وأقيم عليه الحد، فهاذا ياترى؟ هل يستمر لديه خاطر الشر أم أنه يخمد نهائيا، ويزول تماما؟ فمن قوي لديه الانحراف في طلب الرزق وفكر في السرقة فليتصور نفسه ويده مقطوعة، فبم يأكل وبم يحمل الأشياء وكيف يعمل؟ وما هو موقفه من أسرته، من أولاده وزوجته، وقد جعلوه قدوة لهم، وهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على المحرم ولا يريدون أن يروا رب أسرتهم مقطوع اليد حدا . إنها آثار سيئة ومشينة ومكروهة من جميع أفراد المجتمع المحيط بهذا الإنسان، ثم ماذا هل يكتب على نفسه أن يكون في عداد المجرمين العابثين بأمن الأفراد والمجتمع؟ (١).

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار يسير عن: القضاء في الإسلام ودوره في القضاء على الجريمة، جـ١، ص ٣٠٧ - ٣١٠.

# الفصل الثالث المنهج الإسلامي في تنمية القيم الخلقية

اتضح لدينا في الفصل السابق، طبيعة الأخلاق الإسلامية، ومصادرها، وفي أثنائها تناولنا فطرة الإنسان وطبيعته وأبعادها باعتبار أن الإنسان مكلف ومتحمل مشاق التكليف، ولعلنا نتساءل:

هل الأخلاق فطرية في الإنسان أم مكتسبة ؟ بمعنى: على أي شيء تعتمد عليه تربية السلوك الخلقي؟ هل تعتمد على ما لدى الإنسان من فطرة وقوة واستعدادات؟ أم تعتمد على التنشئة والتوجيه ؟

وعلى أي حال كان الموقف، فكيف يتم النمو الخلقي لدى الإنسان؟ وكيف يتم تنشئة السلوك الخلقي عند الإنسان؟ هذا هذا هو حديثنا وتحليلنا في هذا الفصل، في محاولة لإيضاح هذا الأمر، خاصة وأن هناك نظريات كثيرة في هذا المجال، والباحثون فيه يعتمدون على نظريات صاغها علماء وباحثون غربيون يفسرون في ضوئها ويحللون. وليس لدينا مساحة للاستفادة مما كتبوا، إلا أن الأفضل أن نحاول الاستفادة مما تحت أيدينا من أفكار في هذا المجال، مما أنتجه علماؤنا وخبروه.

# أولًا: هل تُكتسب الأخلاق:

لعله قد تقرر لدينا أن الإنسان مخلوق لديه استعدادات كامنة تظهر بالتنشئة والاكتساب، بحيث تنمو وتنضج، وتصبح طابعا مميزا للإنسان ((). وتقرر أيضا ـ أن الإسلام منهج شامل لكافة جوانب حياة الإنسان، والأخلاق الإسلامية هداية من الله للإنسان، من التزم بها فقد حمد ربه، لأنها سعادة في الدنيا والآخرة.

وإذا كان ثمت تفسيرات طرحت للسلوك الخلقي منها ما يرد تكوين السلوك إلى التكوين الحياتي للإنسان، ومنها ما يرده إلى التأثير الاجتماعي.

ويرتبط مدخل التفسير الحياتي لتكوين الأخلاق بها يسمى بالمثير والاستجابة، بمعنى أن الخلق يتكون عن طريق الربط بين مثيرات معينة مثل الخسائر المادية والعقباب أو ما يشبه العقاب من مثيرات غير محببة، وهذا الارتباط وتعميمه يختلف نوعا عن الصراعات بين الرغبة في إشباع المشاعر الداخلية، أو الحاجات الفورية وبين المتاعب التي تنشأ من القلق، ومن ثم يتكون الضمير باعتباره نوعا من أنواع القلق الذي يصاحب القيم بالفعل الشائن أو حتى التفكير في القيام به، ومن ثم ينصرف عنه لما يسببه من ألم لدى الإنسان (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: الفصل السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر : محمد رفقي محمد فتحي ، في النمو الأخلاقي ، ط١ ، الكويت ، دار القلم ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣، ص١٦٦-٢٦

وبالرغم من التفصيلات الكثيرة في هذا المجال والتي يمكن مراجعتها في مصادرها الأصلية، إلا أنه يمكن القول أن هذه النظرية بكاملها وتفريعاتها وتطبيقاتها تنتمى إلى التفسير المادي لسلوك الإنسان، وتحاول أن تلخص السلوك الخلقي فيها يصدر عن الإنسان من أفعال فيها يمكن قياسه فقط، ولذلك يفقدون ما يسمى بالنور الداخلي أو الضوء الداخلي الكاشف للقيم لدى الإنسان ويرفضون أثره في تكوين الأخلاق بحجة أننا لا نستطيع أن نخضعه للبحث، ولأنه لا يستطيع أن يفسر الفروق الفردية في اكتساب الخلق.

ولا يخفى ما لهذه النظرة من آثار سلبية، حيث إنها تجعل المادة وتركيباتها واستجاباتها الأسباب الوحيدة المعتبرة لتفسير تصرفات الإنسان واستجاباته، وهي بذلك تجعل منه قطعة هامدة لا بد من تشغيلها بطاقة وبقوى خارجية (١).

وهذه النظرية تؤمن بضرورة التدريب والتكرار والتقليد وإعطاء النموذج وغير ذلك من أساليب التدريب حتى تتحول الأخلاق إلى عادات ثابتة يهارسها الإنسان آليا بعد فترة دون تفكير، والتركيز دائها على السلوك الظاهري الذي يمكن ملاحظته، فموضوع مثل تكون مفهوم العدل أو العدالة يمكن تفسيره كردود فعل للتعزيز السابق أو محاولة لاكتساب القول، أو محاولة لتجنب العقاب الذي يصاحب السلوك غير العادل، ومن ثم فإن مفاهيم العدل أو القيم الأخلاقية يمكن تغييرها عن طريق الإثابة أو العقاب، أو التقليد أو التكرار (٢).

أما من يرد تكوين السلوك الخلقي إلى التأثير الاجتهاعي، فإنه يرى أن الجانب الخلقي في الإنسان يتكون من تعلم الطفل أن يكف أو يعبر عن أعهال معينة يتم تحديد نوعيتها من الخير أو الشر أو عن طريق ممثلي المجتمع الذين يقومون بعملية التنشئة الاجتهاعية، ويتم تعزيزها أو عقابها عن طريقهم، فإذا السلوك مقبولا اجتهاعيا، يتم تعزيزه، ويستمر أداؤه عبر الزمن، وفي مواقف مختلفة، وإذا ما كان السلوك غير مقبول اجتهاعيا، فإنه سيتم العقاب عليه، بأي صورة من صور العقاب، ومن ثم فإنه يختفى، وباختصار فإن الوقت كله يدور حول الإرادة الخارجية للسلوك والرغبة الداخلية في الحصول على الثواب وتجنب العقاب".

إن أصحاب هذا الموقف مع إيها نهم بنظرية المثير والاستجابة، والتعزيز والعقاب، يرون أن أثر التنشئة الاجتهاعية المتمثلة في سلطة الوالدين، وضغوط جماعات الأقران وغيرها من القوى الاجتهاعية، أمر مهم في تنظيم النشاط الإنساني، وأن اكتساب الاتجاهات الأخلاقية المتمثلة في مسايرة الأهداف الاجتهاعية، إنها يتم عن طريق التعلم، وهم يركزون في الأساس على العلاقات الاجتهاعية التي يمكن أن تقاس عن طريق المقاييس الاجتهاعية

<sup>(</sup>١) روبرت م . أجروس ، جورج ن. ستانسيو ، العلم في منظوره الجديد ـ ترجمة كمال خلايلي ، العدد (٣٤) عالم المعرفة، الكويت ، د . ت، ص٨٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد رفقي محمد فتحي: مرجع سابق، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ١٨، ١٨.

(السوسيومترية)، وهي مقاييس تقيس مدى تحقق العلاقات والصفات الاجتماعية، وما يتفق عليه المجتمع من خلال ممارسة التفاعلات الاجتماعية على أن ما يتصل بالأخلاق يكون أخلاقيا، وهذا ما جعل علماء الاجتماع يقولون أن الأخلاقيات تختلف من مجتمع لآخر، وأنها نسبية طبقا لدرجة التفاعل الحادث في المجتمع واتفاقه عليها(١).

على أن لكل فرد في الجهاعة «دورا» يرمز إلى مكانته فيها، وترفض الجهاعة أخلاقا معينة على مختلف الأدوار الاجتهاعية، فالأخلاق المتبوقعة من «الأب» غير الأخلاق المتوقعة من «الابن» أو «الابنة»، والأخلاق المتوقعة من «الله المنائد» غيرها عند «الجندي» وهكذا، والتزام هذه الأخلاق يطلق عليه مصطلح «الضمير» وأصلها أن الأفراد «يضمرون أو يبطنون» معيارا أخلاقيا واحدا يتوقع منهم أن يسلكوا سلوكا متشابها وأن يصبح كل فرد شاهدا على الآخر، وأن يحسب حساب الآخرين فيخجل منهم عند سوء الخلق، ويسر عند حسنه (٢).

أما من يرد تفسير السلوك الأخلاقي إلى مدى التفهم العقلي لدى الإنسان، وأصحاب يطلق عليهم «أصحاب نظرية النمو العقلي في السلوك الأخلاقي» فيتخذون موقفا يؤكد على أهمية المعرفة والفكر في تكوين المواقف والسلوك الخلقي وقد تبلورت هذه النظرية على يد المربي السويسري المعروف «بياجيه» الذي يرى أن الفرد لا يستجيب سلبيا لما يراه حوله أو مايفرضه عليه الآخرون، وإنها هو كائن نشط يتفكر فيها يستقبله ويستنتج منه مبادىء عامة يسترشد بها في سلوكه وأحكامه، بمعنى أن السلوك الأخلاقي هو تفاعل الفرد مع بيئته أو هو عمل الفرد في البيئة وعمل البيئة في الفرد.

ويميز بياجيه بين مستويين من السلوك الأخلاقي: المستوى الأول: هو المجرد أو التركيب العميق المحتوى على الأسس النظرية، ويتميز باعتبارات الواجب والانصياع للسلطة الخارجية، فالطفل يتقبل من الراشد من الأوامر يجب الانصياع لها مهما كانت الظروف، والصواب عنده ما يتفق مع هذه الأوامر، والخطأ هو ما يتعارض معها، وهذا هو ما أسماه بالتحكم أو القسر وهنا تقوم الأخلاقيات على واقعية الاحترام من جانب الطفل، وبهذا الاعتبار يتم تطبيعه اجتماعيا وأخلاقيا إلا أن الطفل حين ينمو متفاعلا مع بيئته ومجتمعه يتفاعل مع أقرانه على أساس التبادل والعطاء، ومن ثم يأتي التعاون أساسا لتنمية السلوك الأخلاقي، وتظهر أهمية الاحترام المتبادل.

ولعله من المهم أن ندرك أن الأخلاقيات عند بياجيه أساسها الاتزان القائم على العدل، وليست حسب الإنسان أو الإحساس البديهي بالواجب، وقدسية الخير، وإنها الارتكاز إلى الأخذ والعطاء (٣).

<sup>(</sup>١) إبراهيم عصمت مطاوع ، أصول التربية ، ط٢ ، دار المعارف ، ص ١٣١ , ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ماجد عرسان الكيلاني ، اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية ، مرجع سابق ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) محمد رفقي ، مرجع سابق ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

أما المستوى الثاني: فهو الحسي الذي تميزه استجابات محددة وموضوعات فعلية، ويبدو من دراسات بياجيه، أن هناك تخلفا لدى الأطفال في الأحكام الخلقية في المراحل العمرية الأولى عكس الأطفال الكبار، وبالتالي فالطفل الأكثر نضجا لديه القدرة على ممارسة وتطبيق مبدأ التعاون أو الأخذ والعطاء (١).

وإذا كان بياجيه قد قدم نظريات هامة في مجال النمو الإنساني طبقا لمراحل النمو، فإنه قدم أسسا للنمو الأخلاقي نوردها فيها يلي:

## ١ - النمو الأخلاقي والنمو المعرفي:

حيث يرى أن هناك علاقة بين مستوى الذكاء ومستوى النمو الأخلاقي بمعنى أن الخبرة والذكاء وليس العمر الزمني يعتبران من أحسن المؤشرات الدالة على التعرف على الأعمال المشيئة وغير المشيئة، ولكن ليس معنى كون الإنسان ذكيبا يعني أنه أخلاقي، فكثير من الحالات تشير إلى أن الذكاء البشري قد يتوجه إلى الشر، إلا أنه من المهم التأكيد على أن النمو في المعرفة الخلقية يلزمه قدرة معرفية مناسبة في الفرد أيا كان ذلك النمو.

#### ٢ - الخبرة الاجتماعية القائمة على المساواة:

ويرى أن التفاعل الاجتهاعي بين الرفاق القائم على المساواة هو المصدر الرئيسي لإدراك أن أخلاقيات التعاون هي أساس العلاقات الاجتهاعية المتناغمة وهي التي تحقق الانسجام بين أفراد المجتمع، وأشار بياجيه إلى أنه إذا أعطى الوالدان الطفل شعورا بالمساواة بتأكيد التزامات كل فرد ومظاهر عجزه، وأن يقوما بالوعظ عن طريق القدوة فإنها يدفعان الطفل إلى الترقي على سلم النمو الخلقي، وهذا المنحى في تربية الأطفال يؤكد القيمة الكبرى للنمط غير التسلطي في التربية.

#### ٣ - الاستقلال عن سلطة الكبار القسرية:

حيث يعتبر أن الاستقلال المتزايد على سلطة الكبار ـ التي تعتبر قسرية وإكراها ـ سبب ونتيجة لتزايد إقبال الطفل على أخلاقيات التعاون، وبالتالي يقهر التمركز حول الذات ويقبل أكثر على التعاون بين الأقران، ومعنى هذا أنه كلما زاد استقلال الطفل عن سيطرة الكبار كلما زاد انطلاقه وإخلاصه لمبدأ التعاون بين الأقران الذي يؤكد هذه الاستقلالية. ومعنى هذا أن الاتجاهات الوالدية القسرية والمتطرفة في القسر ترتبط ارتباطا سالبا بالنمو الخلقي السليم.

وإذا كان ثمة اتفاق بين الباحثين على ما نادى به بياجيه في كثير من آرائه مثل: تأكيدهم أن الطفل وهو لا يمكن أن ننظر إليه كبالغ \_ تنقصه جرعة من التلقين والإرشاد. وأن ما يبدو عدم نضج حين ننظر إلى الطفل قد يعتبر

نموا سويا ناضجا إذا ما نظرنا إليه في الإطار العام للنمو. وأن الأحكام الخلقية التي يصدرها الطفل لا توجد في مناخ اجتهاعي أو ثقافي رغم ما يبدو من تلقائية نحوها، وإنها تخضع للمؤثرات الثقافية والاجتهاعية في معدل نموها وهيئة تواجدها، والأبعاد التي تظهر فيها، إلا أن الفكر الخلقي لا ينمو ككل، وإنها كجهات متفرقة، وهذا ما لا يمكن أن نستخلصه من فكر بياجيه ولا من كتبه (۱).

ولا نريد أن نعرض أسهاء بعض أصحاب نظريات كثيرة في هذا المجال، ولكن نكتفي بسرد بعض أسهاء بعض أصحاب النظريات التي اشتهرت في هذا المجال والتي منها:

- نظرية دامون. - نظرية ايزنبرج. - نظرية البيئة الاجتماعية (٥).

ونكتفي بهذا العرض الموجز للنظريات التي حاولت تفسير تكوين السلوك الخلقي والأخلاقيات لدب الأفراد والأطفال، وقد كان لها تطبيقات جيدة في مجال التربية الخلقية.

## نظرة نقدية:

بالرغم من كثرة الآراء المتعلقة بالنمو الخلقي في الغرب، إلا أنَّ الوضع يوحي بضعف شديد في التربية الخلقية، فتزعزعت القيم الجديدة، وهي مشتقة من عالم المال وأصحابه، وأصبح الدراسة التقنية الفنية، وأرباب الإدارة والتنظيم، الذين لا يهمهم إلا تغليب قيم الكسب المادي، والربح، والاستثمار الأقصى للموارد المادية والبشرية. وقد خلت تلك القيم من القيم الإنسانية الرفيعة، وأصبح الإنسان صاغرا أمام سلطان الآلة وغدا العالم في ضياع خلقي وقيمي، حتى إن الإنسان – وعلى لسان علماء الغرب – يتساءل: هل هناك حاجة إلى قيم ؟ أو ليس من المكن أن يقوم عالم إنساني بلا أخلاق وبلا قيم ؟ بل ويذهب المنكرون للقيم والأخلاق إلى أن تمسك الإنسان بقيم خلقها المجتمع هو ضرب من الامتهان لقيمة الإنسان نفسه، وشكل من أشكال الطغيان على حريته، ولون من ألوان التسلط على الإنسان.

إن الذي نريد إبرازه هنا هو أنه على الرغم من انتشار النظريات والمذاهب الأخلاقية، إلا أن هناك نظريات تنكر الأخلاق، وهي أوسع انتشارا وهذا دليل على تدني الأوضاع القيمية والضياع القيمي في العصر الذي نعيشه،

<sup>(</sup>١) محمد رفقي ، ص ٦٢ - ٦٩ . (بتصرف يسير).

<sup>(</sup>٢) راجع نظريته في المرجع السابق ، ص ٧٦ - ٨٩ ، وماجد عرسان ، ص ٢٤ - ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع نظريته في محمد رفقي ، ص ١٠١ - ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع نظريته في ماجد الكيلاني ، ص٣٢\_٠٤ .

<sup>(</sup>٥) راجع محمد رفقي ، ص ١٣٥ - ١٥٨ . ولم نحدد الأسهاء لشهرتها بهذا الاسم.

وهذا بالتأكيد تجن على فطرة الإنسان، وانحطاط به إلى مستوى الحياة العضوية والغريزية الحيوانية.

والذي نعرفه ونؤمن به وما يؤمن به أصحاب التأمل في الواقع والتاريخ، وما تدل عليه الدراسات المنصفة: «أن الإنسان بالتعريف كائن ذو قصد وهدف، وأنه لا يستطيع الحياة بلا هدف يؤمن به، وأنه يزداد رقيا في معارج إنسانيته حين يجد الرسالة التي يؤمن بها والتي يكتسب وجوده الإنساني من خلالها معناه إنه كها يدل الواقع وكها تدل الأبحاث لا يستطيع أن يلصق بحمأة الأرض ويحيا حياته البيولوجية المحضة ما لم يتخلى عن إنسانيته، إن صح أنه في وسعه أن يتخلى عنها، أي عن طبيعته التي جبل عليها بوصفه إنسانا، أي كائنا ما هو بالملاك ولا هو بالشيطان، بل هو عوان بينهها، تتوق طبيعته الإنسانية الملكية دوما إلى التغلب على طبيعته الحيوانية والشيطانية، وهذا هو الذي يفسر ما يتعرض له إنسان العصرالحديث من اضطرابات وأمراض في حياته النفسية حين يجرب التنكر لطبيعته الإنسانية عن طريق تنكره للقيم الإنسانية، ولا نغلو إن قلنا إن الطبيعة الإنسانية حين ينكرها إنسان العصر الحديث ظنا منه أن في وسعه أن يغيرها أو يتنكر لها، تنتقم لنفسها عن طريق وقوعها في الاضطراب والتفكك والحيرة، أي عن طريق احتها ثها بالمرض (۱۰). حيث إن جميع الشواهد تدل على أن التدخل المنافي للطبيعة الإنسانية في نمو الشخص، أثناء الطفولة بالمرض (۱۰). حيث إن جميع الشواهد تدل على أن التدخل المنافي للطبيعة الإنسانية في نمو الشخص، أثناء الطفولة وبعدها، هو أصل الأصول في المرض العقلي والاجتهاعي عامة والتدمير خاصة (۲۰).

ويشهد على فقدان القيم، وتدني المستوى الإنساني، أن أسلوب العيش المرتكز على التملك والأنانية، والسلوك الذي يتركز حول الملكية والربح يؤكد الأنانية المنوطة والفردية المفرطة، فهو لا بد وأن يخلق الرغبة، بل الحاجة إلى القوة، فمن أجل السيطرة على كائنات بشرية أخرى، يحتاج الإنسان إلى استخدام القوة لتحطيم مقاومتهم، ولإحكام القبضة على ما استولينا عليه من ممتلكات خاصة فهو بحاجة لاستخدام القوة لحمايتها من الذين يمكن أن يأخذوها، لأنهم \_ والحال من بعضه \_ لا يمكن أن يقنعوا بها عندهم الرغبة في الحصول على أعلى ملكية خاصة وأكبرها تولد الرغبة في استخدام العنف من أجل سرقة الآخرين بوسائل سافرة أو خفية مما يؤكد الأنانية والفردية المطلقة (٣).

ويتبع نزعة التمركز حول الذات والأنانية نزعة التميز عن شيء واحد ووحيد هو المتعة الفردية، والبحث الضيق عن المتعة الفردية المباشرة (اللذة الجنسية غالبا) وشيوع الأمراض النفسية الجنسية، والأمراض الجسدية الصحية، واضطرابات خطيرة في السلوك الجنسي، وانتشار المخدرات والعنف والإرهاب وما إلى ذلك من أمور تؤكد

<sup>(</sup>١) عبدالله عبدالدايم ، نحو فلسفة تربوية عربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط١ ، ١٩٩١ م ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) اريك فروم ، الإنسان بين الجوهـر والمظهر ، ترجمة سعد زهران ، مراجعـة وتقديم لطفي فهيم ، عالم المعـرفة ، العدد (١٤٠) أغسطس ٨٩ ، ذوالحجة ١٤٠٩هـ ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٨٣ ( بتصرف يسير ).

النزعة الأنانية المفرطة.

ومن مظاهر الاضطرابات الناجمة عن فقدان القيم الروحية والسند الروحي، انتشار اللجوء إلى السحر والشعوذة طلبا للشفاء من الأمراض الاجتماعية والنفسية بل ومساعدة أصحاب الأعمال على تنظيم أعمالهم وغير ذلك من أمور (١).

وتتعدد أشكال فقدان القيم الخلقية في المجتمع الغربي المعاصر، مما يدفعنا إلى القول بأن هذه النظريات في تكوين السلوك الخلقي تكاد تكون قد فقدت فعاليتها في واقع الحياة، بالرغم من تحقق مكاسب واضحة في المجال المادي وإن كان لهذه المكاسب انعكاسات على روح الإنسان وعقله وفكره، ومظاهر إيجابية من القيم الجيدة التي يرتكز عليها.

# ثانيا: منهج الإسلام في تنمية القيم الخلقية:

لعله قد ظهر لدينا الآن ضرورة ملحة لطرح منهج الإسلام في تنمية القيم الخلقية لدى الإنسان المسلم وهذا المنهج بأصالته وربانيته استطاع أن يساعد على اكتساب الأخلاق الإسلامية واستمرارها استمرارا مشهودا، وسيادتها في حركة الإنسان المسلم الصادق، وبداية لا بد أن نقرر مجموعة من المبادىء الأساسية التالية:

١ – إن تنمية القيم الخلقية لدى المسلم تعتمد على فطرة الإنسان وما زود به من استعدادات فطرية للتعلم والتخلق، ثم يأتي بعد ذلك عملية اكتساب الأخلاق من المجتمع المحيط في إطار التنمية المتكاملة المتوازنة لكامل شخصية الإنسان من خلال الجوانب الروحية والوجدانية والعقلية للإنسان وحواسه، وعلى ذلك فإن على التعليم والتربية أن يقدما الزاد لتنمية الإنسان من كافة النواحي، على صعيدي الفرد والجهاعة وأن يحفزا هذه الجوانب كافة إلى الخير وطلب الكهال (٢).

وهذا يعنى أن الجهد التوجيهي التربوي ينصب على كافة جوانب الشخصية الإنسانية وعلى التكامل بين المعرفة والسلوك، وينبغي للإنسان أن يعرف كيف يمزج بين المعرفة والعمل في إطار كلي، وبذلك تزداد خبرته وتجربته بالمارسة التي تعدل وتنسق الكثير من خبراته (٣).

٢ - إن وجود القيم الخلقية والمباديء العليا والأهداف السامية ضروري لتوجيه حياة الإنسان توجيها صحيحا

<sup>(</sup>١) راجع: عبدالله عبدالدايم، مرجع سابق ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) سيدعلى أشرف ، آفاق جديدة في التعليم الإسلامي ، ترجمة أمين حسين الرباط ، السعودية ، عكاظ ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م ، ص ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد النقيب عطاس ، التعليم الإسلامي أهدافه ومقاصده ، ترجمة عبدالحميد محمد الحديبي ، سلسلة التعليم الإسلامي، عكاظ وجامعة الملك عبدالعزيز ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م ، ص ١٤ .

يضبط حركته سليمة صحيحة، فالإنسان ليجعل نفسه في صورة إنسانية مرضية ينبغي أن يكون له في حياته أسلوبه الخاص الذي يميزه عن غيره، ويتمثل ذلك في مجموعة من القواعد الخلقية، والمثل العليا التي يلزم نفسه بها ويسير على منهاجها طوعا وتزيد فرادته في قوة خلقه ومثابرته في التمسك بها، وعندما ينعدم وجود هذه المباديء والمثل تفقد الحياة دوافعها ومعانيها، بل وتبدو راكدة غير منتجة، ويضمحل الإنسان وتهمد إرادته بافتقادها الهدف والمبدأ والخلق والقيمة.

وهذا يعطينا مؤشرا هاما على أهمية القيم الخلقية في بناء الإنسان، وكذا أهميتها كمصدر من مصادر الأهداف التي ترتجي وتؤمل في نمو الشخصية المسلمة في المجتمع.

٣ - إن هذه القيم والمباديء والأهداف تحتويها ثقافة المجتمع المسلم باعتبارها الإطار المرجعي لكافة سلوكيات الفرد والجاعة، وهي التي تمثل القيم والأخلاق والمهارات والأذواق وما إلى ذلك مما يكتسبه الإنسان وتشكل شخصيته القيمية والأخلاقية.

وهذه الثقافة تقوم على مبدأ التوحيد حيث تشتق منه وتدور حوله كافة القيم الإسلامية باعتبارها معايير واقعية توجه جميع أفعال الفرد في مختلف المواقف الفردية والاجتماعية، وباعتبارها تصورا للمعاني الكلية المسئولية عن الأحكام التي يصدرها الفرد على أي موضوع أو موقف، ويرى الفرد فيها شيئين: الحق والخير، وهذه لا تتم إلا بالاتصال بين الأجيال.

إن التوحيد، ومجموعة الأحكام المعيارية بها فيها الأخلاق لا يتحققان إلا في ثقافة هيئة اجتهاعية وفي ذوات إنسانية، فالفرض يكتسب قيمه الخلقية من المصدرية الجهاعية، ومن خلال التفاعل مع الجهاعة يمتص الفرد القيم الخلقية وتنمو لديه الأحكام الخلقية، ويحرص المجتمع الحرص الشديد الأكيد على إكساب الفرد القيم الخلقية، حتى تصبح سمة من سهات شخصيته بل إنها في الحقيقة تعتبر الأساس الجوهري لبناء شخصيته.

٤ - إن تنمية القيم الخلقية لـدى الإنسان المسلم تعتمد على تكوين الوازع الداخلي في الفرد منذ الطفولة الأولى حيث يؤمن الفرد بالقيم، ويكتسبها ويتشربها ويضيفها إلى إطاره المرجعي للسلوك، ويتم ذلك من خلال التنشئة الاجتهاعية، وعن طريق التفاعل الاجتهاعي يتعلم الفرد أن مواقفه يجب أن تتسم بـالخلقية وذلك حتى يشارك في حياة المجتمع بفاعلية.

# وبعد فإن منهج الإسلام في تكوين القيم الخلقية يتأتى كما يلى:

باستطلاع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، تطالعنا طريقة فذة في معالجة القيم الخلقية من حيث تكوينها لدى الفرد المسلم والجهاعة المسلمة. وقد أتى الإسلام لا ليصطدم مع الطبيعة البشرية بل ليضبطها، ويفجر أحسن ما فيها، وقد أقام السلوك على أساس خلقي ضابط بوعي واختيار واع وذلك كما يلي:

١ - اهتم القرآن الكريم في مرحلته المكية ببناء الإيمان في نفوس الناس، والدعوة إليه بكافة الوسائل، وذلك بلفت النظر إلى خلق الله، والتأمل فيه، للإستدلال على الخالق عز وجل والإيمان به، والتصديق بما أنزله على رسوله.

وقد عرضت الآيات الواردة في هذا المجال: سنة الله في الأسباب والمسببات، سنة الله في جزاء من اتبع هداه، سنة الله في حال الإعراض عنه، سنة الله في التدافع بين الحق والباطل، سنة الله في الابتلاء والفتنة، سنة الله في الظلم والظالمين، سنة الله في الترفين، سنة الله في الطغاة والطغيان، سنة الله في بطر النعمة وتغييرها، سنة الله في الذنوب والسيئات، سنة الله في الاستدراج. وغير ذلك من سنن عرضها القرآن في قصصه أو في آيات منفصلة، بهدف تعريف الناس بكيفية السلوك الصحيح في الحياة، حتى لا يقع الإنسان في الخطأ والعثار والغرور والأماني الكاذبة.

إنها الدعوة الكاملة إلى الإيهان الكامل الصحيح، وقد يصاحب بيان ذلك في الآيات ذكر الجنة والنار، والثواب والعقاب، ليحرك في النفس عاطفة الخوف والإحساس بالأمن، وهو في ذلك يريد أن يحرك في الإنسان الإحساس بالأمان النفسي والشعور بالحهاية الإلهية في ظل الإيهان، وفي الوقت نفسه يعطيه الثقة بنفسه، وبأنه مكرم ومؤهل لحمل أمانة الوجود، وحمل أمانة التكليف.

٢ - وقد صحح القرآن علاقة الإنسان بها حوله بأن جعلها علاقة تعاطف وتعارف، فلا عبودية لها ولا تأليه، ولا استهانة ولا إنكار، وقد ربى القرآن الإنسان على حضور واع، واتخذ في هذا السبيل طرقا مختلفة لعملية التصحيح هذه، وهي لازمة لتكوين قيم صحيحة سليمة، وكان أول ما قام به هو تصحيح علاقة الإنسان بالله الخالق الراعي لخلقه المعتنى بهم، الرحيم، المبدع، التواب. وهو الواحد؛ غرس في نفس المسلم التوحيد، الذي دفع الإنسان إلى حب الخير وفعله، وتجنب الشر وكراهيته، وبالتالي كانت العلاقة بين الإنسان والله طريق الإنسان إلى الكهال، وكانت طريقا إلى امتلاء قلب الإنسان بالولاء والانتهاء إلى الله وحده، ومنهجه الذي إذا تمسك به الإنسان أصبح إنسانا فاضلا يسارع إلى فعل الخيرات، ويبتعد عن فعل الشر، وبالتالي يتصف الإنسان بمكارم الأخلاق، ويتشبه بأخلاق فاضلا يسارع إلى فعل الخيرات، وليبتعد عن فعل الشر، وبالتالي يتصف الإنسان بمكارم الأخلاق دينية، تسوده مكارم

<sup>(</sup>١) اقرأ الآيات : ١٠ من سورة لقيان ، ٥٣ من سورة طه ، ٧ من سورة الشعراء والواقعة .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٣٩.

الأخلاق.

وكان ذلك منطلقا لتصحيح كافة العلاقات الأخرى بها حول الإنسان ومن حوله، وما دام الإنسان قد آمن موحدا وتولدت في نفسه حالة العبودية الكاملة لله وحده، فإن ذلك ينعكس على علاقاته بالأشياء حوله، وعلى كافة مكونات حياته ؛ ذلك أن الإيهان الصحيح هو أكبر القيم الخلقية الدافعة للإنسان في مجرى الحياة الصحيح الموصل للسعادة.

ومن هنا تنبع مجموعة من القيم الخلقية الفذة النابعة من توجيه التوحيد، كحالة نفسية، وضرورية للتعايش مع الكون والعالم ومصادقة قوى الطبيعة، ودراستها وفهمها، واكتشاف أسرارها لتضفي قيمة عليا على العلم والبحث العلمي بالمعنى الواسع للكلمة.

ثم هو لا يذوب في الطبيعة المادية ولا يعاديها، لكنه لا بد أن ينفصل عنها إلى عالم التوحيد المطلق والمجرد، فالطبيعة ليست مقصودة لذاتها، وهي ليست ثابتة، بل هي متغيرة ومتقلبة، ومن حق المسلم أن يتجاوزها بعد أن يكتشف فيها لغة التسبيح لله. وفي هذا الذي أقره الإسلام ووجه إليه تحقيق سام لإنسانية الإنسان، لأن الإنسان بهذا يتحرر من عبودية أي شيء سوى الله تعالى، ويتخلص من قلقه المرضي؛ لأن المنهج الإسلامي يضع الإنسان حيث يجب أن يوضع، مخلوقا ذا رسالة سامية في هذه الحياة (١).

٣ - وصحح القرآن علاقة الإنسان مع نفسه ثم مع من حوله من الناس، وذلك بعد أن ضبط حركته بقيم خلفية معينة تجاه الخالق والأشياء، والآيات المدنية تأتي لبناء الإرادة الإنسانية وتكوين القيم السليمة لعلاقات الإنسان بنفسه، وبالإنسان في مجتمعه، وللجماعة كلها بعد أن قام البناء الإيماني في نفس المسلم.

وكثيرة هي تلك القيم الفاسدة التي كانت موجودة عند العرب وفي العالم، واستطاع الإسلام بتوجيهاته أن يقضي عليها، ويحولها إلى قيم إيجابية صحيحة على أساس من الإيمان الصحيح الخالي من الشوائب

وقد اهتم القرآن كثيرًا بتوضيح الانحرافات الخلقية التي يمكن أن توجد في المجتمع المسلم، فاهتم بإيضاح حقيقة النفاق وعَدها انحرافا نفسيا يسهل الوقوع فيه ؛ لأن الإنسان المسلم - تحت الظروف المستبدة - قد يعيش حالة مزيفة، إنه يصبح ضد نفسه أحيانا، ويحبس حركتها الحرة في التنقل من حالة إلى حالة، ويموقف تيارها الداخلي وهذا مرض نفسي ، يجمد حركة الإنسان ، ويحرمه من الحركة الحية، ويصيبه بالخواء والزيف والخداع ، وقد صور القرآن حالة المنافقين في آيات كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) عبدالغني عبود: العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ دار الفكر العربي ، ١٩٧٦م ص١٤٣٠.

- ﴿ فِي قُلُومِ مُ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ (١).
- ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُـوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٢).
  - ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِمِ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ﴾ (٣).
- ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ \* صُمَّ بُحُمْ عُمْنُ فَهُمْ لَكَيْرِجِعُونَ \* أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمُوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ \* يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ وَاللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٤).

إن القرآن يعرض النفاق كطبيعة منحرفة وسلوك مريض، ويشخص هذا المرض ويحلله ويتحدث عنه باستفاضة وعن مضاعفاته ونتائجه، وقصده من ذلك التحذير منه، ومن النتائج الخطيرة التي تترتب عليه، فهي نتائج تصيب الإنسان في وجوده الذي يرتبط بالصدق والحرية والتجدد، فيتحول وجوده إلى زيف وجمود وهراء (٥).

ومن هذا المنطلق حارب البخل والجبن في نفس الإنسان، وحارب التواكل الذي يحيل الإنسان إلى طفل لا يستنفر ذاته، وإنها يعتمد على الآخرين في حل مشكلاته، وفي حربه تلك يجعل المسلم يجابه الواقع ويتحمل المسئولية، ويبتعد عن كل شيء يصادر تلك المسئولية (٢).

لقد علم الإسلام المسلم أن يؤمن بوجود قوة عليا، وأن يستفيد من إمكانياته واستعداده للإيهان بالغيبيات فضبطها، بحيث لا يصل إلى التصادم مع الأسباب والمسببات. وعلمه القرآن أن الحق يبطل السحر، وأنه ليس بإمكان أحد أن يضره إلا بإذن الله، وأن التلصص على السهاء لسهاع الغيب قد بطل منذ بعثة النبي ولا يأم أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له الرحمن، وقد كان ذلك كله إيذانا بتصحيح علاقة الإنسان بنفسه، فلا يخور ولا يجبن ولا ينافق ولا يدع الأسباب (٧٠). وكان أيضا إيذانا بتصحيح علاقة الإنسان مع الآخرين، وانطلق المسلم بالدعوة الإسلامية إلى مرحلة العالمية.

٤ - وأتم رسول الله علي بناء القيم الخلقية في النفوس المسلمة، وكانت طريقته في ذلك أبدع ما تكون الطريقة،

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠ . (٢) النساء : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المنافقون : ٤ . (٤) البقرة : ٢٠:١٧ .

<sup>(</sup>٥) عبدالحميد إبراهيم: الوسطية العربية ، الكتاب الأول ، المذهب، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٩٠م، ص١٥٧

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ١٥٧، ١٥٩، واقرأ: الإسراء: ٩٣ -٩٥.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ١٦٠ .

وأساليبه أشهر ما تكون وأعظم، في ضربه المثل الأعلى والقدوة الصالحة من ذاته، في نفسه، وفي مجالسه، وتوجيهاته، وأفعاله، وأقواله، وباستخدام كافة الطرق لاستثارة إمكانيات الإنسان من أجل تمثل القيم الخلقية، والأمثلة على ذلك كثيرة في مواقف الرسول على نذكر منها على سبيل المثال ما يتعلق بمجلسه على فقد كان كا جاء في حديث هند بن أبي هالة: «مجلس حلم وحياء، وصبر وأمانة، لا تُرفَع فيه الأصوات، ولا تؤبّن فيه الحُرَم، ولا تُثنّى فلتاته، إذا تكلم أطرق مجلساؤه كأنها على رؤسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، كان دائم البشر، سهل الحُلُق، لَيّنُ الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخّاب في الأسواق، ولا فحّاش ولا غيّاب ولا مدّاح ولا يقبل الثناء إلا من مكافيء».

ولا عجب أن نجد أثناء حياته على وبعدها مجتمعا إسلاميا ملتزما، وفردا مسلما ملتزما توجهه قيم خلقية صحيحة في كافة نواحي سلوكه المختلفة. ونجد الأفراد في المجتمع الإسلامي أصحاء أزكياء مبدعين ملتزمين بالإسلام.

# ثالثا: كيفية تكوين القيم الخلقية:

لتكوين القيم الخلقية عمليا - وبالوسائل السابقة، وعلى أساس القدوة الحسنة - نجد أن هناك عدة مراحل هامة، وقد استنبطنا بعضها من أسلوب عرض القرآن، واستعنا ببعض القراءات في هذا المجال، وهي كما يلي:

#### ١ - عرض المواقف الخلقية لجذب الانتباه إليها:

لقد عرض القرآن مواقف خلقية كثيرة، وذلك لجذب انتباه الإنسان، وإيقاظ إحساسه بالقيمة الخلقية وهنا تستخدم كافة الإمكانيات في سبيل هذا العرض بقصد الاستحواذ على انتباه المسلم. ويعتبر هذا درجة أولى لتكوين الوعي بها، وإثارة الرغبة في الترقي لتتم عملية تركيز الانتباه، ويظهر الإنسان نوعا من الاهتهام تأتي بعده الاستجابة النشطة الطوعية النابعة من داخله.

ومثال ذلك: قيمة الصلاة، حين نريد تكوينها في نفس الناشيء الصغير، فإنه لا بد من جذب انتباهه باستثارة حواسه، والسلوك الفعلي أمامه، بحيث نبين له أهمية الصلاة مرة بعد مرة، بحيث يبدأ تكون الوعي لديه بها، ويتطلب هذا إطلاع الناشيء على أهمية الصلاة وكيفية أدائها دون تمييز محدد أو إدراك للخصائص الموضوعية لها، بمعنى أنه لا بد من إتاحة وتهيئة جو يظهر اهتهام الناشيء بالقيمة فيصحبه إلى المسجد وبغير قصد وعن طواعية من الناشيء، وبالتالي يمكن – وبهذه الطريقة المبسطة التي تحترم إنسانية الناشيء وتجذبه في جو تعاوني تعاطفي – أن نغرس قيمة أداء الصلاة في نفسه.

## ٢ - موقف التقبل الواضح وتعزيز هذا التقبل:

فحيث يظهر الإنسان تجاوبا معينا مع القيمة والوعي بها فإنه لا بد من مصاحبة ذلك بقول لطيف مشجع يُحرِّض على ذكر هذه الاستجابة الطيبة التي تكاد تظهر إلى حيز الوجود الفعلي دون إشارة إلى ضعف ممكن، وبهذه

الخطوة يمكن القول إن القيمة أصبحت مُتَمَثَّكَةً بدرجة كافية من العمق بحيث يمكن أن تصبح قوة مسيطرة باستمرار على السلوك، ومعنى هذا أن الإنسان تتكون لديه رغبة مستمرة في تطوير قدرته على الالتزام بالقيمة.

وقد أشار القرآن إلى هذه الخطوة، حيث يثير الانتباه إلى حضور الله العليم المطلع على كل ما يأتيه الإنسان: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة/ ٢١٥). ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ (الشعراء/ ٢١٨).

إن دفع الإنسان نحو انطباع معين - وهو أن يجد في هذه الفكرة ما يحفزه حقا لدعم جهوده، وتغذية طاقاته، وترقية نفسه، ومضاعفة ما يقتضيه من ذاته وذلك من أجل المحافظة على جودة أعماله وطهارة نواياه، يقتضي أن يجد فيه ما يتقبله ليدفعه إلى أن يأتي دائها بالجديد وبالأفضل.

إن أفضل شيء يعزز هذا التقبل للقيمة هو دفع الإنسان إلى التفكير في صلته بالله لحظة العمل، حيث إن لهذا تأثيره على إرادة الإنسان، ليضاعف ذلك من حماسه، ويكمل عمله وبالتالي يتحقق ثبات القيمة، وتحقيق التقدم المطرد في سبيل تعزيز القيمة، وليس هناك أعظم من الحب في تثبيت هذا التعزيز، وهذا الشعور بالحب يولد شعورا بالارتياح وبالقوة البناءة (۱).

ونجد ذلك ملخصا في قول رسول الله على حين سئل: ما الإحسان ؟ «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (٢).

#### ٣ - موقف تفضيل القيمة الخلقية:

ويظهر هذا الموقف من خلال التزام الفرد بالقيمة لـدرجة تجعله يحرص على القيمة ويسعى وراءها ويريدها، وهنا تظهر استجابات معينة تعبر عن هذا التفضيل، حيث يسعى إلى تكوين أرضية واسعة عنها، ويمكن أن يتعدى ذلك إلى الكتابة عما يشعر به إزاءها.

وهنا يتدخل المربي من أجل زيادة العمل التوجيهي، ولا يجوز أن يكون هذا العمل صريحا بل ضمنيا عمليا. ذا رزانة وبرفق وأناة مع إتاحة فرصة أوسع للناشيء لإظهار استجابات أوسع وبتفكيره الذاتي المستقل<sup>(٣)</sup>.

#### ٤ - موقف الالتزام بالقيمة:

في هذه المرحلة \_ وبعد استخدام كافة إمكانياته \_ يصل الفرد إلى اليقين، بل إلى درجة عالية من اليقين فيصل إلى اقتناع عال وتأكد الامجال للشك فيه، وإيهان راسخ بضرورة هذه القيمة، ومن ثم التقبل الوجداني الكامل، فيعمل

<sup>(</sup>١) محمد عبدالله دراز: دستور الأخلاق في القرآن ، ص ٣٢٤، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، حديث رقم ٥٠ - فتح الباري ، طبعة المكتبة التجارية ، جـ١ ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع : على خليل مصطفى : القيم الإسلامية والتربية ، مرجع سابق ، ص ٨٤ .

الفرد لتقرير القيمة وتأكيدها، وتتعمق مشاركته في هذا التقرير والتأكيد، كما يبحث عن أشباهه المؤمنين بهذه القيمة والملتزمين بها فيشاركهم أنشطتهم وتعبيراتهم، إلا أنه يجب أن نعى عدة أمور هامة، وهي:

- أن الالتزام ليس مجرد قدرة عاطفية وقتية عابرة، أو مجرد حماس يوجد ويتلاشى لتحل محلها عاطفة مؤقتة أخرى. إن الالتزام يعني استمرارا عاطفيا لتأكيد الالتزام. إنه يأخذ شكل العاطفة الثابتة.
- أن اعتناق الفرد لخلق معين فترة طويلة من الزمن لا يدل على الالتنزام به، إذ لا يكون قد بذل فيه جهدا عاطفية من طاقة الفرد العاطفية بحيث يتم الالتزام، وإنها لابد من استغلال أكبر قدر ممكن من طاقة الفرد العاطفية وتشغيلها بطريقة فعالة حتى يتم الالتزام الحقيقي.
- أن الأعمال المؤيدة للقيمة تعد أمرا مهما، وهذه الأعمال إما أن تهيّأ في البيئة المحيطة أو من إتاحة مناخ تظهر فيه هذه الأعمال من الفرد ؛ لأنها تدل على وعى والتزام بحكم طبيعتها(١١).

وفي هذه المرحلة \_ أيضا \_ يعبر الفرد عن اعتقاده بقيمة خلقية في سلوكه العلني البراني المترتب على القناعة الجوانية، بمعنى إلزام المرء نفسه، وتعهده بانتهاج خلق معين.

ولزيادة درجة الالتزام في تنمية القيمة الخلقية يمكن استخدام واحد أو أكثر من العناصر التالية:

- توضيح الفعل الخلقي صالحا أو طالحا بمعنى توضيحه وخلوه من الغموض.
  - إبراز أهمية الفعل الخلقى الصالح.
  - إبراز تعذر الرجوع في الفعل الخلقي الصالح أو الطالح.
    - تكرار مواقف السلوك الخلقي.
  - إتاحة فرصة الاختيار والحرية أمام الملتزم في إقدامه على الفعل الخلقي.

وبهذا يمكن تأكيد الالتزام وزيادة درجته بحيث تقوى وتتأكد لدى الشخص، ونجد هذه الملامح الأساسية من خلال نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة.

# ٥ - وضوح التنظيم القيمي الأخلاقي:

و يعني هذا ترتيب القيم الخلقية في نظام تراتبي معين أو في نسق معين، ويظهر ذلك في أنه حين يأخذ الفرد في تمثل القيم الخلقية بصورة متتابعة، يواجه العلاقة ذاتها بأكثر من قيمة واحدة، وهنا تنشأ الضرورة لأمور ثلاثة، وهي:

- ضرورة تثبيت القيم في نظام تتابعي أو نسق واحد.
- تحديد العلاقات المتبادلة بين هذه القيم الخلقية وبين المواقف الحياتية المختلفة.

- إبراز القيم المسيطرة ذات اليقين العالي عند الفرد.

- وهنا يأتي التجريد للأحكام الخلقية المعلنة، ويكون التعبير عنها في صورة رمز أو عمل، ومن خلال عملية التجريد هذه يقوم الفرد بتحديد الأشياء العامة المعتمدة على التحليل والمفاضلة، حتى يصل إلى تنظيم معين لقيمه، مكونا أحكامه بناءا على الخطوات السابقة على الأشياء والعلاقات حوله. وهنا لا بد أن يتصف المرء بالمرونة الأخلاقية، التي تعني القدرة على صياغة قواعد أخلاقية مرنة. وحيث تفيده في التعرف على المبدأ الأخلاقي الكامن وراء التعليات والقوانين وهذا من الأمور المهمة.

# ٦ - التميز الخلقي والفعالية الأخلاقية:

وهذه مرحلة أخيرة حيث يصبح الفرد متميزا، ويصل إلى التصرف السلوكي الذاتي طبقا للقيم التي تمثلها والتي أصبحت تسيطر على أفعاله وتصرفاته وتراقبها، فهي تقوم بدور المراقب على قدر كبير من سلوك وتصرفات الإنسان، إذ يمكن وصفه وتقديره عن طريق هذه القيم الأخلاقية.

وهنا يكون طابعه تطبيق المباديء الخلقية التي آمن بها في مواقف وسلوكيات حياته بفعالية وإيجابية وإقبال، حيث يكون الفرد قد دمج قيمه وأفكاره ومواقفه واتجاهاته في رؤية متكاملة تشكل علاقته مع العالم المحيط به، واستجاباته الدائمة والثابته تجاه المواقف والأشياء بصورة مترابطة، أي تشكل توجها سلوكيا أساسيا يمكن الفرد من الاستجابة لمواقف العالم المحيط والعمل بثبات وفعالية في هذا العالم.

ويرتبط بهذه النقطة ما يسمى بالإبداع الخلقي، حيث إن من يتصف بهذا الإبداع يتعامل مع كل موقف جديد بانفتاح كامل متوج بالحب والعقل، فهو يتعامل مع الناس بالحب، ويتعامل مع المشكلات بالعقل، وتنطلق لديه قدرات علمية وثقافية فائقة التصور. ومعنى هذا أنه لا يخضع خضوعا أعمى للأعراف والتقاليد، وإنها يتعامل معها بانفتاح ومرونة واستقلالية، ويبلور لنفسه ولمجتمعه قيها جديدة وأهدافًا جديدة تتناسب مع طبيعة المجتمعات والتحديات التي تواجهها(۱).

## ٧- موقف دعوة الغير إلى الالتزام بالقيمة:

طالما أن القيمة الخلقية قد ترسخت جذورها، وأصبحت ديدنا للإنسان لا يحيد عنه في مواقف الحياة المختلفة، فإنه - ومن منطلق إيهاني - يدعو غيره إليها، ويجيبه فيها بشتى الوسائل الممكنة، فالمؤمن لا يكتمل إيهانه إلا إذا أحب لأخيه ما يحبه لنفسه، يقول المصطفى على: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» (٢) وبهذا فقط

<sup>(</sup>١) ماجد عرسان الكيلاني ، مرجع سابق ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري -الفتح (١٣)، ومسلم ٤٥، أنظر صفة الإيان.

(١٣٦) الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام

تتحقق الخيرية المشار إليها في قول الله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَـأُمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ (آل عمران / ١١٠) .

إن الإلتزام الكامل الناتج عن اقتناع تام بهذه القيمة الأخلاقية أو تلك يشكل مطلبا أساسيا من متطلبات الدعوة إلى الله (١) ذلك أن المطلوب من الداعية أن تكون حياته وأخلاقه تطبيقا عمليا لعقيدته (٢). (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الدعوة والدعاة من القرآن ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الدعوة إلى الله.

<sup>(</sup>٣) ولا يتحقق ذلك إلا بالاستقامة.

# الفصل الرابع وسائل تنمية الأخلاق الإسلامية

#### مقدمة:

لا يمكن لأي مذهب أو نظرية أو فكرة أن تترجم عن ذاتها، وتحقق أهدافها بدون وسيلة تمكنها من أن تتجسد في سلوك الناس. وإذا كانت التربية الإسلامية \_ في هذا المجال \_ تقوم بدور عظيم، وهو تغيير أنهاط من السلوك وبعض من الأخلاق التي تكبل المسيرة الصحيحة نحو أهدافها، إلى الأخلاق الإسلامية الصحيحة، وتخفيف حدة الصراع القيمي السائد، ذلك التغيير اللازم من وسط ومعطيات القيم الإسلامية، وما توحي به معطيات العصر المعقدة المتشابكة، ومتغيراته الثقيلة الشديدة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا \_ بالذات \_ وما الوسيلة إلى ذلك ؟ وما دور الوسائط التربوية المتعددة في هذا السبيل ؟

والإجابة على هذا السؤال في ظل المعطيات السابقة تشكل تحديا حقيقيا، بل أمرا صعبا في ظل الوضعيات، الاجتهاعية السائدة، لأن الوسيلة لا يمكن أن تقدم، ولا يمكن تحديد دور الوسائط بعيدا عن تلك الوضعيات، لأنها البؤرة الحقيقية التي تنعكس عليها تلك الوضعيات.

ورغم هذا نحاول الاجتهاد استمدادا من المارسات السابقة للمجتمع العربي الإسلامي، وخاصة في أزهى فتراته، فترة النبوة، لعرض الوسائل، وتحديد أدوار الوسائط في إطار من مراعاة متغيرات العصر وذلك في إطار تربوي عام لا يقتصر أو لا يقف عند مجرد المارسات التدريسية أو التعليمية، ومن أجل تحقيق هذا الغرض، سنتعرض هنا للنقاط التالية:

- \_ مفهوم الوسيلة التربوية.
  - \_ شروط الوسيلة.
- ـ بعض وسائل تنمية القيم الإسلامية.

# أولًا: مفهوم الوسيلة التربوية:

الوسيلة: ما يتقرب به إلى الشيء، والجمع وسائل (١٠)، ويقصد بها \_ تربويا \_ الإجراء المحدد لنقل المعلومات أو المعارف والمهارات أو الاتجاهات والقيم بهدف تحقيق هدف تربوي مرغوب فيه.

فإذا كنا نهدف\_ مثلا \_ إلى تنمية شيء ما، كالقيم فلا بد من إجراء نتخذه من أجل تحقيق هذا الهدف، ومعنى ذلك أننا اتخذنا لذلك وسيلة، قد تكون أسلوبا تدريسيا أو تربويا عاما.

فالوسيلة إجراء محدد يستخدم لتحقيق هدف تربوي، أما في التدريس فهي الأداة المستخدمة لنقل محتوى

<sup>(</sup>١) الفيومي ، المصباح المنير ـ بيروت ـ مكتبة لبنان ـ ١٩٧٧ ، ص ٢٥٣ .

الرسالة المرغوب نقلها للتلميذ، ووسيلة التعلم أداة يستخدمها المتعلم بهدف تسهيل عملية استيعابه لمحتوى الرسالة (١).

## ثانيًا: شروط الوسيلة:

إن تكوين الأخلاق في الشخصية العربية الإسلامية بحيث لا تخرج عن خصائصها الأصيلة أمر بالغ الأهمية، وهناك ثوابت لا بد أن تأخذ عناية كافية، بحيث تتكون الشخصية الحضارية المتميزة، وانطلاقا من هذا فإننا لا نستطيع أن نلغي القدرات البشرية الهائلة، والطاقات المبدعة فيها، والتي يمكنها أن تثري تلك الأخلاق فلا بد إذن من التكامل في بناء الشخصية الأصيلة المبدعة، لتكون الوحدة ثم التنوع، وحده الهدف وتنوع الوسائل، بها يكون مصدرا من مصادر عن هذه الشخصية، وبابا من أبواب التفتح والانطلاق والنمو عن طريق الحوار والتبادل، والاختيار (٢).

ولا بد من التكامل بين الغايات والوسائل، وإذا كانت غاية الأخلاق الإسلامية تحقيق السعادة للبشر في الدنيا والآخرة من خلال تحقيق رضوان الله تعالى، فإن للوسائل التي تستغل في تنمية هذه القيم شروطها، المتمثلة فيها يلى:

- ١ أن تصطبغ بروح الإسلام، في إطار تعاليمه وأخلاقه.
- ٢ أن تكون مرنة، متفتحة، قابلة للتكيف حسب الظروف والأحوال.
- ٣ أن تربط بين الجوانب الفكرية النظرية والجوانب التطبيقية العملية.
  - ٤ أن تحترم الإنسان ورأيه ودوره ونشاطه في كسب هذه القيم.
- ٥ أن تراعي الدوافع الإنسانية، والرغبات والأهداف التي تتوخاها العملية التربوية.
  - ٦ أن تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، وتراعى الفروق الفردية بين المتعلمين.
    - ٧ أن تؤكد على مبدأ القدوة الصالحة.
- أن تحرص على جعل عملية تعليم أو تعلم الأخلاق عملية سارة ومحدثة للأثر المطلوب منها (٣).
  - ٩ أن تراعي واقع المجتمع الإسلامي إمكانياته وأوضاعه، وما يحيط به من ظروف.
  - ١ أن تراعي ما استحدث في مجال التعليم والتعلم وغيرهما من أفكار ومستحدثات صالحة.

<sup>(</sup>١) حمدي أبو الفتوح عطيفة ، أسلمة مناهج العلوم المدرسية - الطبعة الأولى - المنصورة - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع -، ١٤٠٧هـ/ ١٤٩٦م ، ص ١٢٦

<sup>(</sup>٢) محيى الدين صابر ، من قضايا الثقافة العربية المعاصرة \_ الطبعة الثانية \_ بيروت \_ المكتبة العصرية \_ ١٩٨٧م ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) عمر محمد التومي الشيباني ، « إعداد المعلم ودوره في تطبيق منهج التربية الإسلامية » ـ يــى مؤتمر بحوث خبراء التربية الإســــلامية ــ مكة المكرمة ــ ١٣٩٩ - ١٤٠٠ هــ ، ص ٣٠ .

إن الوسيلة التي تنمي الأخلاق الإسلامية لا بد وأن تكون نابعة من الإسلام ذاته، الذي حمل إلى العالم كله رسالة المدنية والتقدم، الذي لا يعارض التقدم العلمي والتكنولوجي بل يدفع إليه، ولذا سيظلل وأخلاقه عامل تقدم ومعاصرة، لأنه مستقبل، ولكى تحدث الوسيلة الأثر المطلوب فإنه من الضروري:

- تنقية العقيدة الإسلامية مما علق بها وشابها من زيف وجهل وابتداع.
- تنقية الثقافة الإسلامية \_ نظريا واجتهاعيا \_ مما علق بها من أوهام ما زالت مسيطرة على أفكار الناس واعتقاداتهم، وتأكيد العقائد الصحيحة القائمة على الوحدانية، والعلم، والمعرفة، والعدالة والمساواة، والتفتح والقوة، وعهارة الأرض.
- توفير المناخ الصحي للقدرة الإسلامية أن تنمو، وأن تدعم الشخصية المسلمة، بأسباب التفتح والعطاء، لأنه من المهم "إطلاق طاقات المجتمع وتحقيق إرادته، وتحصينه ضد الخوف بأشكاله المختلفة"(١)، مع الاهتمام بالفرد، وتوعيته بالقضايا المصيرية إسلاميا وعربيا "وحشد قواه وتمكينه من المشاركة فيها، مما يجعله أكثر التزاما بالمعاصرة، وأكثر اهتماما بالمستقبل"(٢).

إن هذا يعني أن الإسلام لا يعارض إطلاق بعض النظريات التربوية والنفسية المعاصرة، طالما لا تتضمن ما يتعارض مع تعاليمه، وأيضا فإنه يعني توجيه العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الإسلام من تنمية الأخلاق الإسلامية.

# ثالثًا: وسائل تنمية القيم الإسلامية:

لتنمية القيم في المجتمع الإسلامي وسائل عديدة ومتنوعة منها:

#### أ - العبادات:

العبادات هي الأسلوب العملي والوسيلة الأولى في التربية (أي عبادة الله حق العبادة) إلا أن العبادات ليس من وسائل التربية الروحية فقط، ولكنها من وسائل تربية الإنسان المسلم ككل، ففي العبادات تربية جسمية وتربية اجتماعية وتربية خلقية وتربية جمالية وكذلك تربية عقلية (انظر صفة العبادة).

فالصلاة تربي الإنسان خلقيا وعقليا، فهي تربط الإنسان بالله، كما أنها تقوي إرادة الإنسان وتعوده على ضبط النفس والصبر والمثابرة» (انظر صفة الصلاة). النفس والصبر والمثابرة» (عنول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ﴾

<sup>(</sup>١) محيى الدين صابر ( مرجع سابق ) ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) محمد فاضل الجالى: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي، الدار التونسية للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٢، ص١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآية (٤٥).

وكان من دعاء الرسول على في افتتاح الصلاة «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها إلا أنت كما أن تأدية الصلاة في أوقاتها «تعلم النظام والدقة في حفظ المواعيد، حتى إذا شب الطفل على إقامة الصلاة مع المحافظة عليها تعود الإقبال على العمل في الوقت المناسب، والمبادرة إلى انتهاز الفرصة قبل ضياعها، وابتعد عن التثاقل، وامتنع عن التكاسل»(٢). (انظر صفة الدعاء).

وفي الصوم، تربية خلقية، والأثر التربوي للصوم يتلخص في تبربية الروح، وتربية الخلق حيث يتعود الإنسان على ضبط نفسه ومكافحة شهواته وبذلك تتقوى الإرادة، يقول الله تعالى: ﴿ يَلْأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴾ (٣).

والصوم عبادة تتضمن التربية الخلقية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سمعت النبي على يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»(٤). (انظر صفة الصوم).

وفي الزكاة تربية روحية وخلقية، فعن طريقها يتعلم الإنسان إطاعة الأوامر الالهية ومكافحة الأنانية والإفراط في النزعة المادية والفردية»(٥٠). (انظر صفة الزكاة).

والقرآن ينظم هذه الفريضة، ويجعل لها هدفا هو في غاية السمو(٦).

# ب - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتواصى بالحق:

القرآن الكريم يوصي ويفرض ضرورة التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٧) ، ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٨).

وإن التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي من أساليب التربية الإسلامية التي بدت خلال أحاديث المربي الرسول عليه، وفي طريقة التواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربيا يعلم أخاه المسلم، والتذكير

<sup>(</sup>١) أبوحامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين، الجزء الثامن، كتاب الشعب، دار الشعب، القاهرة، د.ت ص١٤٣٠، ١٤٣١.

<sup>(</sup>٢) أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الاسلام، ط٢، دار المعارف بمصر، القاهرة ١٩٦٧م، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية (١٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود والترمذي: الشيخ منصور علي ناصف، التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول رهي ط٤، دار الفكر العربي، بيروت ١٩٣٥هـ، ص١٩٣٥هـ، ص٦١،١٦. وقال محقق «جامع الأصول» (٤/٥): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) محمد فاضل الجمالي: تربية الإنسان الجديد، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ١٩٦٧م، ص١٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) يمكن الرجوع إلى: سورة البقرة، الآيات: ٢٧١، ٢٦٣، ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات، آية (٥٥).

<sup>(</sup>٨) يمكن الرجوع إلى سورة آل عمران آية (١١٠)، سورة البلد آية (١٧)، سورة العصر آية (٣). وانظر : صفة الأمر بالمعروف، وصفة النصيحة والتواصى. من هذه الموسوعة.

بالخير والحق، والدعوة إليها، والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنها، هو من صميم الأساليب التربوية الاسلامية لتنمية القيم والأخلاق الاسلامية في نفس المسلم، وفي الحديث الشريف أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي على قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق»(١).

ولما كانت هذه الوسيلة من أهم الوسائل التربوية التي حث عليها القرآن الكريم والتي يتحقق بها الهدف من التربية، لأنها تقوم بصيانة الحياة من الشر والفساد وفي هذه الطريقة يتحقق المبدأ الديمقراطي في التربية.

#### ج- ضرب الأمثال:

الأمثال «تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لاتستقر في الذهن، إلا إذا صيغت في صورة حية قريبة الفهم، وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر، وتجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة.

والأمثال كثيرة في القرآن، وهي تلعب دورا هاما وبالغا، في التأثير في العواطف، وفي التأثير في السلوك الإنساني، وفي غرس القيم الاسلامية في نفس المسلم، فيها لو استعملت بحكمة، وفي الظروف المناسبة، ولذلك أبرزها القرآن، واهتم بضرب الأمثال ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا العَالِمُونَ ﴾ (٢) ، ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا العَالِمُونَ ﴾ (٢) ، ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا العَالِمُونَ ﴾ (٢) .

كما تضرب الأمثال لتربية الإنسان تربية روحية وخلقية - ففي الحديث الشريف عن أبي موسى-رضي الله عنه - ففي الحديث الشريف عن أبي موسى-رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عليه: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب، ولاريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لايقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر، ولاريح لها»(٤٠).

وفي الحديث الشريف أيضا "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبين "(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأدب، الجزء الثامن، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت، الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) الحشر، الآية (٢١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم (٢٠٠٠) ومسلم رقم (٧٩٧) والترمذي رقم (٢٨٦٩) والنسائي (٨/ ١٢٤\_١٢٥) وأبو داود رقم (٤٨٣٠) وانظر : «جامع الأصول» (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الجزء التاسع، ص ١١٥.

وقد تضرب الأمثال لتربية المسلم تربية عقلية ينمو فيها العقل ويزداد علم الإنسان يقول على المعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان فيها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنها هي قيعان لاتمسك ماء، ولا تنبت كلأ – فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به (۱).

وخلاصة القول: إن ضرب الأمثال وسيلة تربوية هامة تلعب دورا هاما في التأثير على سلوك الإنسان، وفي غرس القيم الإسلامية لدى النشء والمسلم، فيها لو استعملت بحكمة وفي الظروف المناسبة.

#### (د) الموعظة والنصح:

التربية بالوعظ، لها دورها الهام في غرس القيم الإسلامية بميادينها المختلفة، وهي قد تكون في صورة مباشرة على شكل نصائح، فالإنسان «قد يصغى ويرغب في سهاع النصح من محبيه وناصحيه – فالنصح والوعظ يصبح في هذه الحالة ذا تأثير بليغ في نفس المخاطب»(٢).

والقرآن الكريم زاخر بالمواعظ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ﴾ (٣). ﴿إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ (١٠).

وفي الحديث الشريف «عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل» (٥)، وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «قال رسول الله ﷺ: خصلتان لاتجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق» (٦).

والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة مما يـؤثر في تغيير سلوك الفرد واكسابه الصفات المرغوب فيها، وكمال الخلق: عـن ابن عباس قال أن رسول الله على خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرطم والخاتم»(٧).

وفي المواعظ القرآنية نلحظ أسلوبا تربويا رائعا: يبغى كمال الإنسان، بحيث «يجب أن يتمثلها المعلم والمتعلم،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب العلم، الجزء الأول، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) محمد فاضل الجالى: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية (٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابوداود والترمذي، ابن المديبع الشيباني، تيسير الوصول، الجزء الثالث (مرجع سابق)، ص٣٧. وقال محقق «جامع الأصول» (٦/ ٦٦٧) : إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (المرجع السابق)، الجزء الأول، ص٨١.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، كتاب العلم، الجزء الأول، مرجع سابق، ص٣٥.

إذ هي صادرة عن حكمة، وليس عن هوي "(١) والمثال على ذلك نأخذ خلاصة من عظة لقيان لابنه، التي تهدف إلى:

١ – أن يكون الله هو مصدر السلوك، بمعنى إيهان الإنسان به، واتباع شريعته، وذلك هو محدد سلوك الإنسان،
 وهو الهدف والغاية لسلوكه، بمعنى أن يكون مخلصا لله، وذلك عن طريق عدم الإشراك بالله، والشكر له.

٢- أن يكون السلوك كما حددته الموعظة، في قصد واعتدال في كل شيء، فلا مغالاة ولا تفريط، إنما تسوسط واعتدال، وهذا يعكس هدف التربية الإسلامية السلوكية: إنما تنشىء إنسانا معتدلا في سلوكه وفي عقيدته.

وهكذا يبدو دور الوعظ كوسيلة في التربية الإسلامية، تصلح في ميدان التربية الخلقية، كما هي في ميدان التربية الاجتهاعية والعقلية وباقى الميادين الإسلامية.

#### هـ - القدوة:

تعني القدوة هنا أن يكون المُرَبِّي أو الداعي مثالًا يُحتذَى به في أفعاله وتصرفاته، وقد أشاد القرآن الكريم بهذه الوسيلة فقال عز من قائل: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ (الممتحنة / ٤)، وقد كان المصطفى والوسيلة فقال عز من قائل: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ (الممتحنة / ٤)، وقد كان المصطفى ولا يزال ـ قدوة للمسلمين جميعًا، والقدوة الحسنة التي يحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام (٢) بكل ما يحمله من مبادىء وقيم تدعو إلى الخير وتحث على الفضيلة.

ولأثر القدوة في عملية التربية، وخاصة في مجال الاتجاهات والقيم، كان الرسول على هو قدوة المسلمين طبقا لما نص عليه القرآن الكريم، وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن يُحمِّلَ معاصريه قيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه، لا بالأقوال فقط، وإنها بالسلوك الواقعي الحي، وقد حرصوا على تتبع صفاته وحركاته ورصدها والعمل بها، وما ذلك إلا حرصا منهم على تمثل أفعاله على لقد كان المثل الأعلى لهم.

وقد تمثلت في الرسول عَلِيَّة صفات جليلة جعلت منه قدوة بالفعل، ويمكننا أن نعرض لبعض تلك الصفات التي تفيد في توضيح القدوة وصفاتها الفعالة كأسلوب من أساليب تنمية القيم.

#### ١ - العقل:

فهو الأصل، وعنصر الينابيع، ونقطة الدائرة، منه ينبعث العلم والمعرفة، ويتفرع عنه ثاقب الرأي وجودة الفطنة والإصابة، وصدق الظن، والنظر للعواقب ومصالح النفس، ومجاهدة الشهوة، وحسن السياسة والتدبير، وانتقاء الفضائل وتجنب الرذائل، وقد بلغ الرسول عياف في العقل الغاية التي لم يبلغها بشر سواه، يقول القاضي عياض: «وإذ جلالة ذلك وما تنوع منه متحقق عند من تتبع مجاري أحواله، واطراد سيره، وطالع جوامع كلامه، وحسن شائله،

<sup>(</sup>١) علي خليل مصطفي أبوالعينين، فلسفة التربية في القرآن الكريم، ط٣، مكتبة ابراهيم حلبي، المدينة المنورة، ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٢) مبادىء ونهاذج في القدوة للشيخ صالح بن حميد، ص ٨.

وبدائع سيره، وحكم حديثه، وعلمه مما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة، وحكم الحكماء، وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام، وتقرير الشرائع، وتأصيل الآداب النفسية، والشيم الحميدة إلى فنون العلوم، التي اتخذ أهلها كلامه عليه السلام فيها قدوة، وإشاراته حجة، كالعبادة والطب والحساب والفرائض والنسب، وغير ذلك.. دون تعليم ولا مدارسة، ولا مطالعة كتب من تقدم، ولا الجلوس إلى علمائهم، بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره، وأبان أمره وعلمه وأقرأه.. وبحسب عقله كانت معارفه على الله سائر ما علمه الله تعالى، وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان من عجائب قدرته وعظيم ملكوته»(۱).

# ٢ - الحلم والاحتمال والعفوعند القدرة، والصبر على المكروه:

وهذا شرط آخر في القدوة، وقد كان على متمثلا هذا، فقد أمره ربه ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٢). وما يروى عنه على عنه الحلالة واضحة (٣)، والمقتدي به إن لم يكن متحليا بهذه الصفات أو الشيائل فقد كثيرا من مؤهلاته التي يتمكن عن طريقها من احتواء انفعالات الناس، وهذا شرط ضروري كي يؤثر في الناس، أو يتأثر به الناس.

#### ٣ - الجود والكرم والسخاء:

كان على الله الله المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الله المعلم المعلم

#### ٤ - الشجاعة والنجدة:

وقد كان عنه غيره مرة، وقد كان عنه غيره مرة، وقد كان عنه غيره المواقف الصعبة، وفر الكهاة والأبطال عنه غيره مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر، ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة، وحفظت عنه جولة سواه»(٥). وإذا كان القدوة يدعو إلى صفات مثل هذه، فلا بد وأن تكون فيه متمثلة، وهاتان الصفتان أساسيتان في القدوة، لأنها إذا ما توفرت فيه، كان قادرا على ترجمة القيم إلى سلوك، واعتراض ما يواجهه من صعاب في تأدية مهامه، إنها أساسيتان لأى قدوة.

<sup>(</sup>١) القاضي عياض ، الشفا بتعريف حقوق المصطفي ، تحقيق على محمد البجاوي ، الجزء الأول ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 18٠٤هـ/ ١٩٨٤ م ، ص ١٣٣ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) القاضي عياض ، مرجع سابق ، ص ١٣٦-١٤٧ ، وراجع صفة : الحلم والعفو، والصبر من الموسوعة.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح عن أنس: انظر مختصر صحيح مسلم، حديث رقم ١٥٨١، ومحمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م، حديث رقم ٤٦٣٤. وراجع صفة: الجود والكرم والسخاء من الموسوعة.

<sup>(</sup>٥) القاضي عياض ، مرجع سابق ، ص ١٤٧ ، ١٤٨ . وراجع صفة : الشجاعة من الموسوعة.

#### ٥ - الحياء والإغضاء:

وقد كان على الله على الناس حياء، وأكثرهم عن العورات إغضاء» وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: «كان رسول الله على أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه» (۱) . وكان على البُشْرَةِ، رقيق الظاهر، لا يُشَافِه أَحَدًا بها يكرهه حياء وكرم نفس». وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «كان النبي على إذا بلغه عن أحد ما يكرهه، لم يقل: ما بال فلان يقول كذا ؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا ؟ ينهى عنه ولا يسمى فاعله "٢).

إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب النقائص والقبائح والمنكرات، ويدفع المرء إلى التحلي بكل جميل محبوب، وإذا كان الحياء خلقا إسلاميا عاما يطلبه الإسلام في أتباعه، فإنَّ تَحَلِّي القدوة به أوجب، ولذا وردت الأحاديث النبوية الكثيرة تصف حياء الرسول القدوة وتدفع المسلمين إلى التزامه.

## ٦ - حسن العشرة والأدب، وبسط الخلق مع أصناف الخلق:

يقول علي \_ رضي الله عنه \_ في وصف النبي على: «كان أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة» (٣)، وكان يؤلف أصحابه، ولا ينفرهم، ويكرمهم «ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره، ولا خلقه، يتفقد أصحابه، ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قَارَبَهُ لحاجة صابره، حتَّى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو بميسور من القول، وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء (١٠).

وصف بأنه كان «دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا عياب، ولا مَزَّاحٍ، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يُؤْيِسُ منه (راجيه) ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يَذُمُّ أحدا، ولا يُعَيِّرُهُ، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه»(٥).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، مختصر صحيح مسلم ، حديث رقم ١٥٦٨ ، وانظر : الألباني مرجع سابق ، ص ٥٧٠، حديث رقم ٤٧٩٩ .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ، المرجع السابق ، ص ٨٥٧ ، حديث رقم ٤٦٩٢ . وراجع صفة : الحياء من الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) القاضي عياض ، الشفا ، مرجع سابق ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) أبونعيم الأصفهاني ، دلائل النبوة ، تحقيق محمد رواس قلعجي ، عبدالبر عباس ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار النفائس ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م ، ص ٦٣١ .

ويقول جرير بن عبدالله: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم، كان يهازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم، ويداعب صبيانهم، ويجلسهم في حجره، ويجيب دعوة الحر والأمة والمسكين، يعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر»(١).

وكان «يبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ولم ير قط مادًّا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بها على أحد، يكرم من يدخل عليه، وربها بسط له ثوبه ويوثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبي ويكني أصحابه، ويدعوهم بأحب أسمائهم تكُرِمةً لهم، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يَتَجَوَّزَ فيقطعه بنهي أو قيام» (٢).

# ٧ - الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق:

وقد وصف القرآن محمدا ﷺ: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣). فهو رؤوف ورحيم، وشفيق، ومن شفقته على الأمة «تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم كقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » (٤). وكذا خبر صلاة الليل، ونهيه عن الوصال، وكراهته دخول الكعبة لئلا يعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سَبَّة وَلَعْنَة رجمة بهم، وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته (٥).

#### ٨ - الوفاء بالعهد، وصلة الرحم:

والشواهد على ذلك كثيرة، فقد كان رضي وفيا لعهده، حسن العهد، يقول: «إن حسن العهد من الإيمان»، وكان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هم أفضل منهم (٦).

## ٩ - التواضع:

والآثار المروية عنه على في هذا المجال كثيرة، لم يكن يحب أن يعظمه الناس، فقد خرج ذات يوم متكتًا على عصا فقام له الناس، فقال: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يُعَظِّمُ بَعْضُهُم بَعْضًا» (٧).

وعن أنس\_رضي الله عنه\_قال: «جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: ياخير البرية، فقال: رسول الله عَلَيْة: «ذاك

(١) القاضي عياض ، الشفا ، مرجع سابق ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٥٨. وراجع صفة: حسن العشرة، وحسن الخلق من الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح ، انظر الألباني ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص ٩٤٠ ، حديث رقم ٥٣١٧ .

<sup>(</sup>٥) القاضي عياض ، مرجع سابق ، ص ١٦٢ ، وراجع ص ١٦٣ ، ١٦٤ . وراجع صفة: الشفقة، والرأفة، والرحمة من الموسوعة.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٦٥ - ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) حديث حسن ، انظر البغوي ، مصابيح السنة ، تحقيق يوسف عبدالرحمن المرعشلي وآخرون ، مجلد ٣ ، الطبعة الأولي ، بيروت ، دار المعرفة ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧ م ، ص ٢٨٧ ، حديث رقم ٣٦٤١ .

إبراهيم»(١). وقال على الله على الله ورسوله الله ورسوله ورسوله الله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله والآثار والأحاديث في هذا الباب وافرة.

والأمر الذي نود التأكيد عليه، هو أنه مع نبوته كان متواضعا، ومع علو منصبه ورفعة رتبته، وغزارة علمه، كان أشد الناس تواضعا، فالتواضع من أهم شروط التأثير في الناس، ومع أن الله سبحانه وتعالى مدحه في القرآن، إلا أنه كان في أشد التواضع، لا يتطاول على الناس ولا على الخلق، وكان هذا أكبر داعية لا تخاذ الناس الرسول قدوة لهم.

#### ١٠ – العدل والأمانة والعفة، وصدق اللهجة:

فقد كان على آمن الناس، وأعدلهم، وأعف الناس، وأصدقهم لهجة وقد كان مشهورا بهذه الأوصاف قبل الرسالة وبعدها، ولولا هذه الصفات، وخاصة الأمانة لما حصلت الثقة فيه بها يُبَلِّغُ به عن رَبِّهِ، ولما اصطفاه الله لحمل الرسالة إلى البشر (٣).

وهذه الصفات ضرورية لحمل مسؤولية القدوة، ولا بد أن تتوفر فيه حتى يثق الناس فيمن هو قدوة لهم، وبالتالي يثقون فيها يصدر عنه ويصدقونه فيه.

# ١١ - الوقار والتؤدة والمروءة والهدى والرفق:

وقد جاء في ذلك الكثير من الآثار، فقد جاء الروايات، أنه على كان «أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه» وأنه «كان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل، وكان ضحكه تبسها، وكلامه فصلا، لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم، توقيرا له، واقتداء به، مجلس مجلس حلم وحياء، وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تُوبَّنُ فيه الحرم، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنها على رءوسهم الطير» (٤).

وقد كان حسن الهدى رفيقا بالناس والأشياء والحيوان، والآثار في ذلك كثيرة وافرة. ومن هذا مراعاته وقد كان حسن الهدى رفيقا بالناس والأشياء والحيوان، والآثار في ذلك كثيرة وافرة. ومن هذا مراعاته ولأنه التوسط والاعتدال في سلوكه وتعامله، في قوله وفعله، في طعامه وشرابه، ولباسه ومسكنه، ومات وهو على ذلك، ولأنه قدوة فقد تبعه في تلك الوسطية أصحابه، فقصوا أثره إلى حد بعيد خاصة الخلفاء الراشدين (٥).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، انظر المرجع السابق ، جـ٣ ، ص ٣٤٠ ، حديث رقم ٢٨٠٤ .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ، أخرجه البخاري ، ومسلم ، المرجع السابق ، جـ٣ ، ص ٣٤٠ ، حديث رقم ٣٨٠٥. وراجع صفة: الوفاء بالعهد، وصلة الرحم، من الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) القاضي عياض ، مرجع سابق ،ص ١٧٢ - ١٧٦ . وراجع صفة : العدل، والأمانة والعفة، من صفات الموسوعة.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ۱۷۷ ، وانظر : أبونعيم ، دلائل النبوة ، مرجع سابق جـ٢ ، ص ٦٢٩- ٦٣٢ . وَتُوبَّنُ: توذي (القاموس «وبن»).

<sup>(</sup>٥) حسن خالد، مجتمع المدينة قبل الهجرة وبعدها، بيروت، دار النهضة العربية، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ص ١٧٧. وراجع صفة: الوقار والتؤدة والرفق من صفات الموسوعة.

### ١٢ - الزهد في الدنيا والتقلل منها:

ولم يكن هذا الزهد عن ضعف، فقد سيقت له الدنيا بحذافيرها، وترادفت عليه فتوحها، إلا أنه رغب عنها وكان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»(١). والآثار في ذلك وافرة.

ومن ذلك ما يرويه ابن مسعود أن النبي على خصير، فقام وقد أثر في جسده، فقال ابن مسعود: يا رسول الله لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل، فقال «مالي وللدنيا، وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»(٢).

وعن أنس: «أنه مشى إلى النبي على بخبز شعير وإهالة سَنِخَةِ، ولقد رهن النبي على درعا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسي عند آل محمد صاع بُرِّ ولا صاع حَبِّ، وأن عنده لتسع نسوة» (٣). وهذا الزهد لم يكن زهد الحرمان والقهر وترك الأسباب، وإنها هو القوة والقدرة واليسر والأخذ بالأسباب، وهو عدم تعلق همة القلب بمتع الحياة الدنيا وزخارفها وزينتها، وهذا الزهد النبوي، لم يكن يعني أن النبي على يزهد بأن يدخل عليه المال الوفير، وإنها كان يعني زهده في ادخاره لنفسه وحرصه عليه، فهو الذي يقول: «لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا يمر على ثلاث ليال وعندي منه شيء، إلا شيء أرصده لِدَيْنِ» (١٤).

#### ١٣ - الخوف من الله وطاعته وعبادته:

وقد كان ﷺ أخوف الناس من الله، وكان يصلي ويداوم العبادة، ويصوم، ويقرأ القرآن، ويستغفر ربه، ويدعوه، والآثار في ذلك وافرة.

هذه هي صفات القدوة كما تمثلت في النبي على وبهذه الصفات الجامعة استطاع على أن يغرس القيم الإسلامية في نفوس أصحابه، ويرعاها نامية قوية وقد أدرك على أنه ليس هناك أخطر على القيم ونموها مثل الانفصال بين الداعي والمدعوين، بين المعلم والمتعلمين، بين الدعوة والتنفيذ، بين القول والعمل، خاصة وأن هذا ما نعاه الله على بنى إسرائيل في القرآن:

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، انظر البغوي ، مصابيح السنة ، مرجع سابق ، جـ٣ ، ص ٤١٧ ، حديث رقم ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ، انظر : محمد نصر الدين الألباني ، صحيح سنن ابن ماجه، المجلمد الثاني ، الطبعة الأولي ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م ، ص ٣٩٤ ، حديث رقم ٣٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح ، أخرجه البخاري ، انظر مصابيح السنة ،مرجع سابق ، جـ٣ ، ص ٤٣١ ، حديث رقم ٤٠٤٨ .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح ، متفق عليه ، انظر المرجع السابق ج٢ ، ص ٢٣٨ ، حديث رقم ١٣١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٤٤ وانظر : محمد صابر قميحة ، مرجع سابق ، ص ١١٩. وراجع صفة: الزهد والقناعة من صفات الموسوعة.

إن دور القدوة مهم في حياة الأفراد والجهاعات، وما أصيبت دعوة أو فكرة أو مذهب بافتقاده القدوة إلا فقدت تأثيرها، وما قدم صاحب دعوة الدليل العملي على صحة دعواه إلا بالسلوك والقدوة، وحينئذ يقتنع الناس وتصبح واقعا سلوكيا في حياة الناس.

وما أصيبت مجتمعاتنا الإسلامية في صميمها إلا حين افتقدت القدوة. إن القدوة ترجمة عملية واقعية للمبادىء والأفكار تستطيع أن تجمع الناس حول المثل الأعلى، ولذا حين تفتقد المثل الأعلى، ويصبح الناس فرقا وجماعات ومذاهب، فيفقدون إرادة الفعل ويغرقون في التناطح، وَيَترَّسون خلف متاريس الفكر، كل يحاول الانتصار لفكرته بالكلام والتراشق بالاتهامات، والتعصب الأعمى القائم على التقليد الأعمى.

إن مجتمعاتنا تشكو من فقر خلقي وعلمي وحضاري، وما ذلك إلا نتيجة لافتقادها للقدوة الصالحة ولو صحت عزائم الناس والعلماء منهم خاصة لأصبح كل واحد منهم قدوة حسنة في مجاله - فهو يملك مقوماتها ولتحولت الأفكار والمبادىء إلى فعاليات سلوكية صحيحة، وهذا ما نحتاجه فعلا، ولكن وللأسف ما زلنا نعيش مرحلة اجترار المبادىء والأفكار بدون فعالية، فنحن في أمس الحاجة إلى القدوة الصالحة بكافة أشكالها وبشروطها السابقة، ويوم أن توجد تلك القدوة نستطيع أن نمتلك الفعالية، وننتج الحضارة، ويكون لنا مكاننا العالمي عطاء وإبداعا.

إن القدوة السلوكية أمر لازم لتنمية القيم وصبغها بالفعالية لتكون موجها حقيقيا، وما امتازت التربية الإسلامية عبر عهودها التي عاشتها إلا بتلك القدوة، ويوم أن فقدت القدوة فقدت فعاليتها في حياة الناس، ولذا فإن واجب التربية الإسلامية توفير هذه القدوة حتى تعاود التأثير والإبداع، ولها في هدي رسول الله علي زاد كبير ومدد تستمد منه في إعداد المربين القدوة، وكذا الآباء والأمهات وسائر المجتمع الإسلامي الذي هو في أمس الحاجة إلى القيم الإسلامية مجسدة في أفراده.

### و - التربية العملية والتربية بالوقائع:

لتنمية الأخلاق لدى المسلمين اتبع الرسول على أسلوب التربية العملية، تعليها وتدريبا، وربط التوجيه بالأحداث والوقائع الجارية في حياة الناس، والتربية الإسلامية في هذا المجال تظهر من خلال حديث الرسول على وقبله القرآن الكريم «تربية عملية، تتحول بها الكلمة إلى عمل بناء، أو إلى خلق فاضل، أو إلى تعديل في السلوك على النحو الذي يحقق وجود ذلك الإنسان كها تصوره الإسلام»(١). وكان الرسول على يهمه أن يتحول ما يتلقاه المسلمون منه إلى مواقف عملية وسلوكيات، وكان كمرب «يثبت بالبراهين العملية والتجارب الفعلية أن ما يدعو إليه هو أمر

<sup>(</sup>١) عبدالغني عبود، في التربية الإسلامية، الطبعة الأولى ،القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٧م، ص ١٥٧.

ممكن التنفيذ، وآية ذلك أنه مشخص في سلوكه »(١). وهناك الكثير من حياة مواقف حياة الرسول عليه تترجم هذا وتدل عليه.

إن التربية الحقيقية هي التي تحاول أن تجعل من العلم سلوكا حقيقيًا، ومن الأفكار مواقف، والرسول والمسول والمسور هذا فيها يروى عنه، فالعلم قبل القول والعمل، ولكن العمل ضروري لا يكفي القول ولا العلم، حتى الإيهان يعتبر عملا، وقد جاء في صحيح البخاري باب بعنوان: «من قال أن الإيهان هو العمل» لقول الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ اللَّهِ اللهُ وَقِل اللهُ عَمَّا كَانُوا اللهُ عَمَّا كَانُوا الله اللهُ وَقِل اللهُ وَقِال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: ﴿ وَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْعِينَ \* عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢). وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: ﴿ وَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْعِينَ \* عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢). عن قول لا إلله إلا الله، وقال: ﴿ لِمُؤلِلُ هَذَا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ ﴾ (٤). ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَى الله الله ورسوله، قيل: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا ؟ قال: حج مبرور» (٥).

ومن هذا القبيل أمر التبليغ عن رسول على، ومن هذا القبيل أيضا ما روي عن شعبة عن أبي جمرة، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وف لد بني عبدالقيس أتوا النبي على فقال: «من القوم أو من الوفد؟» قالوا: ربيعة، فقال: «مرحبا بالقوم أو الوفد، غير خزايا ولا ندامي» قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَرَ، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع:أمرهم بالإيمان بالله وحده» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إلله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم». ونهاهم عن الدُّبًاء والخنت والمزفت، قال شعبة: ربها قال: «النقير» وربها قال «المقير» قال: «احفظوه وأخبروه من ورائكم» (٢).

<sup>(</sup>١) سعيد إسهاعيل على : أصول التربية الإسلامية ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٧٨م ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر :٩٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: ٦١.

<sup>(</sup>٥) الإمام البخاري ، صحيح البخاري، ضبط وإخراج : مصطفى ديب البغا ، الطبعة الأولى ، الجزء الأول ، بيروت ، دار القلم ، الامام البخاري ، صحيح البخاري، ضبط وإخراج . مصطفى ديب البغا ، الطبعة الأولى ، الجزء الأولى ، بيروت ، دار القلم ،

<sup>(</sup>٦) الإمام البخاري ، مصدر سابق ، جـ١ ، كتاب الإيهان ، ص ٢٩ ، حديث رقم ٥٣ ، والختم : جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم ، والدباء : اليقطين إذا يبس اتخذ وعاء . والنقير : أصل النخلة ينقر ويجوف فيتخذ منه وعاء . المزفت : ما طلي بالزفت. المقير : ما طلي بالقار .

وكما نلاحظ فإن الرسول يحرص كل الحرص على ترجمة الإيمان إلى سلوك، وكلا الأمرين النهي والأمر لا بد وأن يترجما إلى سلوك، وهو حرص الوفد نفسه على أن يدله الرسول على عمل يدخلهم الجنة، ثم أمر آخر نلاحظه في الحديث، وهو قوله على: (احفظوه، وأخبروه من وراءكم) حفظ ووعي وفهم وتطبيق ثم تبيلغ.

إن الرسول على على أن يعلم الناس، وأن ينشر العلم، لأنه أساس التربية العملية، يقول في خطبة بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لا مرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله على فيها، فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنها أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب»(١).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي على قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنها هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أُرْسِلْتُ به» (٢).

هذه شواهد متعددة تبين أن العبرة في العلم التطبيق والعمل، لا مجرد المعرفة، ومن هنا كانت عنايته عليه التعليم بالتربية العملية، لأنها أكثر فعالية في تطبيق الأخلاق ورعايتها.

وكان الرسول على يعتنم فرصة التصرفات العملية التي تقتضي توجيها تربويا أو عمليا ليأخذ منه المسلمون درسا إيجابيا، فكان يدعو إلى قيمة أو يصحح سلوكا، أو ينفي هذا السلوك الخاطيء وهي طريقة فعالة لأنها ترتبط بالوقائع المشاهدة وتتصل بها يعيشه الناس، ولذا ترسخ في الذهن، وتثبت في القلوب، وبهذا ترتبط القيم بواقع الحياة، وهذا يعني أن غرس القيم لا يقتصر على مجرد التعلم والحفظ والتسميع، وإنها يعتمد على واقع الحياة والخبرة المعيشية وبالتالي يكون تأثيرها قويا، لأنها «تثير الانتباه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ما، عن طريق الحس إن كانت هذه الظاهرة خارجية، وعن طريق التأمل إن كانت داخلية»(٣).

والحديث الشريف مليء بالأمثلة من ذلك النوع، من ذلك:

ما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فَنِلْتُ منها فذكرني إلى النبي ﷺ، فقال: «أساببت فلانا» قلت: نعم، قال: «أفنلت من أمه؟» قلت: نعم، قال: «إنك امرؤ فيك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، كتاب العلم ، ص ٥١ ، حديث رقم ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق ، كتاب العلم ، ص ٤٢ ، حديث رقم ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) التهامي نفرة ، سيكولوجيية القصة في القرآن ، الجزائر ، جامعة الجزائر ، الشركة التونسية للتوريع ، ١٩٧١م، ص٧٧٥

جاهلية»، قلت على حين ساعتي: هذه من كبر السن؟ قال: «نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه عليه»(١).

- وذكر رجل عند النبي عليه أثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي عليه: «ويحك، قطعت عنق صاحبك يقول مرارا - إن كان أحدكم ما دحا لا محالة فذلك أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا» (٢).

- ويروى عن جابر بن عبدالله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي على ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك النبي على فقال: يارسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلّى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني يارسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلّى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي على الله الله وهم الله وهم الله الله وهم الله وهم الله وهم الله وله الله ونحوها» (٣٠).

إن هذه الأمثلة وغيرها توضح أنه ما من واقعة تحدث، إلا وكان يبينها رسول الله عليه وكان عن الله عليه لا ينطق عن الهوى فإذا وقعت بعد ذلك، عرف الناس كيف يتصرفون حيالها، وهناك عدة أمور توافرت لتضمن فعالية هذا الأسلوب، وهي:

- وقوع الشخصية في موقف ما، اجتهاعي أو إنساني أو غير ذلك من مواقف أو واقعات.
- إثارة قوى الشخصية الانفعالية والعقلية وبكافية الأساليب المكنة: السؤال، الاعتراض، الاستنكار... الخ، وإشعارها أنها تقف موقفا يحتاج إلى معيار يضبطه.
  - الإجابة عن السؤال أو الاعتراض.
  - تزويد الشخصية بالحل الأمثل بالقيمة المطلوبة في هذا الموقف.

وتأتي بعد ذلك الاستجابة والاختيار في إطار هذا الخلق والالتزام به، وهكذا وبهذه الطريقة استطاع الرسول على المنافئ المسلمين.

## ز - القصة:

وهي من أكبر وأكثر الوسائل فعالية في تنمية الأخلاق، وقد استخدمها الرسول ﷺ، وحرص على أن يضمنها

<sup>(</sup>١) الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق ، جـ٥ ، كتاب الأدب ، ص ٢٢٤٨ ، حديث رقم ٥٧٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، كتاب الأدب ، ص ٢٢٥٢ ، حديث رقم ٥٧١٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، كتاب الأدب ، ص ٢٢٦٤ ، حديث رقم ٥٧٥٥ .

الكثير من الأخلاق الإسلامية، إما من أجل توضيحها أمام المسلمين من ناحية، وإما من أجل تعميقها في نفوسهم من ناحية ثانية، وذلك «من خلال جعلها موضوعات تدور حولها أو تتحدث عنها أحداث القصة ومواقفها، وهي قيم ذات جوانب متعددة»(١).

وتأتي فعالية القصة من كونها «مزيجًا من الحوار والأحداث والترتيب الزمني مع وصف للأمكنة والأشخاص والحالات الاجتهاعية والطبيعية التي تمر بشخصيات القصة»(٢).

وهي قادرة على تأكيد الاتجاهات المرغوبة وترسيخ القيم والأخلاق، وذلك عن طريق استثارة مشاركة الإنسان العاطفية لنهاذج السلوك والقيم التي تقوم القصة بتقديمها وللمواقف التي تصورها.

وقد كانت القصة القرآنية وسيلة من وسائل التربية وتنمية القيم الخلقية الإسلامية، وذلك باستخراج العبرة من التجربة السابقة، واستخراج المثل وشرح طرق الخير، والتحذير من الكفر والجحود، يقول تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِهَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القُرْءَانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ» (٣).

ويقول تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمَ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (١٠).

﴿ تِلْكَ القُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ﴾ (٥).

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢).

وهذا القصص باحتوائه على ألوان كثيرة وصور كثيرة عن الماضي من لدن آدم لبعث الرسول على التي وما كان من أخبسار الرسل والأمم السابقة، وما يعرض من صور المكذبين لتخليهم عن تحكيم القيم والمعايير التي جاء بها الرسل، كل هذا يؤكد معلما بارزاحيا في استخدام هذا القصص كوسيلة من أهم وسائل التربية وتنمية القيم.

تمد القصة القرآنية الفرد والجماعة بالقيم الأخلاقية الإسلامية الصادقة وتسهم - بإيجابية - في غرس هذه القيم في نفوسهم، وهي إحدى وسائل التربية، التي يميل إليها النشء. فإن «القصة تؤثر في النفس إذا وضعت في قالب

<sup>(</sup>١) محمد بن حسن الزير ، القصص في الحديث النبوي ، الطبعة الثالثة ، بدون ناشر ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م ، ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم عبدالعال ، أصول تربية الطفل والإسلام ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية تربية ، جامعة طنطا ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: ٢،٣.(٤) سورة غافر: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ١٠١. (٦) سورة الأعراف: ١٧٦.

عاطفي مؤثر، وهي تجعل القاريء أو السامع يتأثر بها يقرأ أو يسمع، فيميل إلى الخير وينفذه، ويمتعض من الشر فيبتعد عنه»(١).

وكل القَصَص الذي تضمنه القرآن الكريم هو قَصَص واقعي، جاء به القرآن للتربية. «وهذا القَصص يشتمل على كل أنواع التعبير الفني ومشخصاته، من حوار إلى سرد، إلى إحياء للشخص، إلى دقَّة في رسم الملامح، إلى اختيار دقيق للخطة الحاسمة في القصة»(٢).

والقرآن الكريم يقرر ذلك كله - منذ مئات السنين - في لفظ قصير، وأسلوب جميل، وبيان معجز، ونستدل من ذلك على أن القصة تلعب دورًا فعالاً في غرس كثير من القيم الإسلامية السامية في نفوس الأفراد.

والقصة لم تكن وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية إلى الله في القرآن «إلَّا بعد أن قطعت الدعوة أشواطًا من سيرها مع العقل الإنساني، والتعريف بالخالق العظيم الرزَّاق، بالنظر في آيات الله، وما صورت من عجائب الخلق والإبداع»(٣).

والقصة القرآنية الهادفة «سلاح نفسي، في الدعوة الإسلامية إلى عقيدة التوحيد، وفي إقناع المخالفين عن طريق الجدال والحوار بسمو هذه العقيدة ونيل أهدافها»(٤).

وجاء القرآن الكريم بقصص تربوية، هي «غاية في الأهمية، في علاقات الإنسان الأخلاقية - ذلك مع جمال الأسلوب وبلاغة المعنى»(٥).

كما نص القرآن الكريم على أهمية القصة، ودورها في غرس القيم الأخلاقية، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القُرْءَانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ كَنِ الغَافِلِينَ ﴾(١٠).

ونتيجة لما للقصص من دور خطير في التوجيه الفني الخفي، ألح علماء التربية على حسن اختيار ما يعرض أو يقدم للناشئة من قصص، حتى لا ينقلب عاملًا سيء الأثر من تربيتهم، وتكوينهم الفكري والخلقي، وهم لم يبلغوا درجة من النضج تؤهلهم للتمييز، وتمكنهم من الحكم الصحيح على المواقف والتصرفات (٧).

<sup>(</sup>١) محمد فاضل الجمالي: تريبة الإنسان الجديد، مرجع سابق، ص ١٤١، ١٤١.

<sup>(</sup>٢) سعيد إسماعيل علي: أصول التربية الإسلامية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٨، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) عبدالكريم الخطيب، الله ذاتًا وموضوعًا، القاهرة، ط ٢ ، دار الفكر العربي، ١٩٧١ ، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) التهامي نفرة، سيكولوجية القصة في القرآن، الجزائر، جامعة الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧١م، ص ٥٧٢.

<sup>(</sup>٥) محمد فاضل الجالي: تريبة الإنسان الجديد، مرجع سابق، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف: ٣.

<sup>(</sup>٧) التهامي نفرة ، سيكولوجية القصة في القرآن، مرجع سابق، ص ١٤ .

والقرآن الكريم استخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها: تربية الخلق، تربية الوجدان، تربية الجسم، والتربية بالموعظة.

لقد كانت القصة - وما تزال - مدخلًا طبيعيًا، يدخل منه أصحاب الرسالات والدعوات والهواة والقادة إلى الناس، و إلى عقولهم وقلوبهم، ليلقوا فيها ما يريدونهم عليه، من قيم وآراء ومعتقدات (١).

والقصة في عصرنا الحاضر من «أقوى أجهزة التأثير في قيادة الجهاعات البشرية، فلا عجب أن تكون القصة في القرآن ركيزة قوية من ركا ئز الدعوة الإسلامية، القائمة على الاقتناع العقلي، والاطمئنان القلبي، لما تدعو إليه، من الإيهان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر (٢). وبهذا تكون القصة القرآنية لها دور فعال في غرس القيم المرغوب فيها في نفوس النشء.

والقصة القرآنية يمكن أن تكون عملًا تربويًّا هامًّا في نشر الاتجاهات والقيم المرغوب فيها، والدعوة إلى الإصلاح، والتحلي بكريم الأخلاق، بها لها من أثر عميق وعظيم في نفوس المتعلمين، ولما لها من قدرة على التأثير والتعيير والتوجيه، وفي هذا الشأن يقول رب العزة في قصة يونس عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ﴾ (٣). ومن هذه الآية الكريمة، يمكن غرس قيمة وجدانية أساسية، وهي قيمة الإيهان بالله، وتشير الآية أيضًا إلى أن الإيهان يجعل المؤمن مستجاب الدعوة، حيث ينجي الدعاء صاحبه حتى في أحرج الظروف.

ويمكن الإشارة إلى أن بعض الآيات الكريمة، التي فيها دلالة صريحة على القيم الأخلاقية التي يعني بها القصص القرآني، ومن هذه الآيات يمكن الإشارة إلى أهم القيم الخلقية، التي تتشكَّل في ضوئها أهداف التربية الخلقية للقصص القرآني منها على سبيل المثال لا الحصر: -

أ - الرحمة، حيث يقول الله تعالى، على لسان أيوب عليه السلام: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ الرَّاحِينَ ﴾ (٤).

ب- العدل، يقول - جلَّ شأنه - على لسان شعيب عليه السلام: ﴿وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ﴾ ( ). جـ - الصدق، يقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ ﴾ ( ).

<sup>(</sup>١) سيد أحمد طهطاوي: القيم التربوية في القصص القرآني، رسالة ماجستير منشورة، دار الفكر العربي، ط ١، القاهرة، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٢) عبدالكريم الخطيب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، القاهرة، ط١، مكتبة السنة المحمدية، ١٩٦٤م، ص٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء: ٩.

وجملة القول، أن القرآن الكريم يشتمل على كثير من القصص التربوية، التي تسهم إسهامًا فعالًا في تحقيق أهداف التربية الإسلامية، وذلك لأنها تضع المثل أمام المتعلمين، مما يساعد على غرس كثير من القيم التربوية السامية في نفوسهم، وتتميز القصة في القرآن أنَّها تمد القرَّاء والجهاعات بالقيم الإسلامية الصادقة النابعة منه.

## القصة في الحديث الشريف:

لقد أدرك الرسول المربي على الفطري إلى القصة، وأدرك ما لها من تأثير ساحر على القلوب، فاستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم. والقصة الهادفة المربية «سلاح نفسي في الدعوة المحمدية إلى عقيدة التوحيد، وفي إقناع المخالفين عن طريق الجدل والحوار بسمو بهذه العقيدة ونبل أهدافها(١).

وفي الحديث الشريف، قصة موسى عليه السلام والخضر، التي وردت في القرآن الكريم، جاء بها الحديث مبينًا دقائقها كما حدَّث به الرسول ﷺ، مستخدمًا هذه القصة - التي وقعت فعلاً - في التربية العقلية للإنسان المسلم، ففي هذه القصة «جواز التهادي في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحق ولم يكن تعنتًا - الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، كما يجب على العالم الرغبة في التزود من العلم والحرص عليه، وألا يقنع بها عنده، كما لم يكتف موسى عليه الصلاة والسلام بعلمه.

ويجب التواضع، لأن الله تعالى عاتب موسى عليه السلام حين لم يرد العلم إليه وأراه من هو أعلم منه، والرحلة في طلب العلم»(٢). وفي الحديث: «حدثنا أبي بن كعب عن النبي عليه أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم: فقال: أنا، فعتب الله عليه، إذ لم يرد إليه العلم ...»(٣).

وقد تستخدم القصة في الحديث الشريف كوسيلة من وسائل تنمية الأخلاق الإسلامية، وعلى سبيل المثال هناك قصة أوردها الحديث الشريف عن «ثلاثة الأخوة الذين أووا للمبيت إلى الغار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار»(1). في هذه القصة تربية خلقية وتربية وآداب إجتهاعية، ففيها إحترام الأبويين والعفة والطهارة، وأداء الحق إلى أصحابه ومخافة الله ومهابته، إيهانًا حقيقيًّا خالصًا به.

وهناك أمثلة أخرى متعددة لا مجال هنا للحديث عنها(٥).

وهكذا استخدم الرسول على القصة، وترسم خطى القرآن في توظيف القصة من أجل نشر الوعبي الإسلامي

<sup>(</sup>١) التهامي نفرة: سيكلوجية القصة في القرآن، رسالة دكتوراة، (الحلقة الثالثة)، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) العين: عمدة القارىء، شرح صحيح البخاري، المجلد الأول (أجزاء ١ - ٢)، كتاب العلم، ص ٦٤، ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث الشريف: صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، الجزء الرابع، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث الشريف: صحيح البخاري، كتاب الإجارة، الجزء الثالث، ص١١٤، ١٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) يمكن الرجوع إلى : سيد أحمد طهطاوي: القيم التربوية في القصص القرآني، مرجع سابق .

وتعميق مبادىء الإسلام وقيمه في نفوس المسلمين، واستخدم هذه الوسيلة أيضا صحابة رسول الله رضوان الله عليهم وجاء استخدام القصة لأغراض شتى ومتنوعة وبأشكال شتى أيضا، كلها تؤدى إلى تعميق القيم أوتأسيسها، وتتمثل تلك الأغراض فيها يلى:

## ١ - غرس القيم الخلقية:

تعرضت القصة القرآنية والنبوية لقضايا ومعايير تنمية القيم الخلقية، كالثبات على العقيدة، والتمسك بها، وعدم التنازل عن مبادئها، وبطريقة التكرار لتؤكد على «تعميق هذه المواقف وترسيخها في نفوس المسلمين، لتستقر في وجداناتهم ومشاعرهم ولتكون مَعْلَمًا يضيء لهم الطريق وهم يواجهون ما يواجهون من ألوان الاضطهاد والتنكيل بسبب ما يعتقدونه من دين وما يؤمنون به من عقيدة»(۱). كما تتعرض القصة للصلاة وفضلها، والصدقة وفضلها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتوبة، والأمانة والصدق، وغير ذلك من قيم إسلامية صحيحة أكدتها القصة ودعت إلى التزامها، سواء فيما يتصل بالسلوك الفردي أو السلوك مع الجماعة وما يصون عليها وحدتها وأفعالها من قيم ".)

إن القصة في المصادر الأصيلة تهدف إلى إيجاد عواطف متجاوبة مع تعاليم الإسلام وقيمه وأخلاقه، وذلك مما يدعو إلى الالتزام بهذه القيم، والأمثلة كثيرة ومتنوعة، فالقصص القرآني والنبوي زاخر وغني بالقيم الإسلامية، ونجد فيها توظيفا لإمكانيات القصة في سبيل تحقيق هذا الغرض وهو تنمية القيم الإسلامية، إلى جانب الأغراض الأخرى، فقد كانت «تسعى إلى هدفها بسلوك طرق مختلفة، لها أثرها الحيوي في تربية الإنسان وتوجيهه والأخذ بيده نحو الأفضل، وهو أثر نابع من الاستجابة الطبيعية التي يحس بها الإنسان، وهو يتعامل مع تلك الوسائل، لأنها وسائل التجاوب مع إمكاناته النفسية، وما جبل عليه من طبائع واستعدادات وقوى، وتوقع على أوتارها ما تنشده من غايات تربوية» (٣).

## ٢ - تأكيد العقيدة وتعميقها في وجدان الناس:

باعتبارها القيمة الأساسية التي تقوم عليها وتحيا في ظلها جميع فروع الدين وجزئياته ونظمه، وذلك كتأكيد قضية وحدانية الله وإفراده بالألوهية والعبادة.

ولأهمية البناء العقيدي للمسلم فردا وجماعة، ولأهمية مبدأ التوحيد المحرر للإنسان وللجماعة تهتم القصة بعرض جزئيات قيم العقيدة، كصفات الله تعالى، والتأكيد على أنه هو المهيمن المتصرف في هذا الوجود، وأنه تعالى

<sup>(</sup>١) محمد بن حسن الزير ، مرجع سابق ، ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٩٧ – ٤٠٢ .

٣) المرجع السابق ، ص ٤٤٤ .

صاحب الشأن في هذا الكون الفعال لما يريد، كما وتؤكد أهمية الثقة في الله والكفاية به، والاعتماد الدائم عليه والاعتصام به، والإيمان بالملائكة، والرسل والكتب واليوم الآخر، وبالقضاء والقدر، خيره وشره، وحلوه ومره، وأن الإنسان لم يسلب إرادته وحريته بهذا الإيمان، بل أعطى حريته وإرادته المختارة، وأعطى عقلا يميز به، وهو أساس التكليف والمسئولية، إلى غير ذلك من جزئيات القيم العقيدية التي تعتبر الأساس لكل القيم، وعرضته القصة عرضا جيدا(١).

# ٣ - عرض حياة الرسول ﷺ، وما تضمنته من قيم خلقية:

حيث إنه الرائد الذي لا يكذب أهله، وهو الهادي إلى الحياة الصحيحة، من تبعه فيها دعا إليه فاز ونجا، ومن كذبه خسر وبار، وأنه خاتم الرسل ولا نبي بعده، ودلائل النبوة وبراهين الرسالة، كها تعرض لصفات النبي عليه.

وتعرض القصة حياة الرسول على ودعوتهم إلى أقوامهم، ومواقف الأمم من الدعوة وانتصار الحق وغير ذلك من ملامح تاريخ الرسل، ومحاولتهم تخليص العقيدة من الأمراض التي تفتك بها، وإرساء القيم الصحيحة للاقتداء بهم، والتأسى بهم فيها كانوا عليه من الهدى.

وجملة الأمر أن القصة كوسيلة من وسائل تنمية القيم الخلقية تتسع إمكاناتها، إذ إنها تستخدم كافة الإمكانات التي تفيد في هذا المجال، استخدام عناصر التشويق، والتقرير والحوار والسؤال وغير ذلك من إمكانات (٢). كالنموذج والقدوة للاحتذاء بها، والتوجيه التقريري على لسان أحد شخصياتها، والمادة التاريخية الواردة بها، والوسائل التعليمية والتربوية، ومعنى هذا أن إمكانياتها واسعة جدا، يمكن الاستفادة منها في مجال تنمية القيم الخلقية الإسلامية.

وقد أحس المسلمون قيمة القصة في تنمية القيم الخلقية، فبعد وفاة الرسول على كان الآباء والأمهات من الصحابة والصحابيات يستخدمون القصة من أجل تحقيق هذا الهدف، وبدأ القُصَّاصُ يجلسون في المساجد يقصون أخبار الرسول على وفنونه يستدل على الكثير من الشواهد الدالة على شيوع استخدام القصص عند المسلمين.

وإذا كانت القصة تحتل تلك الأهمية في تاريخ التربية الإسلامية، فإن أهميتها لا تزال مستمرة وتحقق أهدافا تربوية جيدة للأطفال والشباب والشيوخ، فلكُلِّ قَصَصُهُ الذي يناسبه، ويمكن استخدامها بطريقة فعالة لغرض القيم الخلقية الإسلامية، ولذلك شروطه كما يلى:

- أن تكون القصة منسجمة مع أهداف الإسلام ومبادئه وقيمه بحيث تقدم هذه القيم في إطار أهداف

<sup>(</sup>١) راجع : المرجع السابق ، ص ٣٧٩ - ٣٨٥ ، وعبدالوهاب لطف الديلمي ، معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم ، الطبعة الأولى ، جـ١ ، جدة ، دار المجتمع للنشر والتوزيع ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م ، ص ٦١ - ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع : المرجع السابق ، ص ٩٤-١٢٣ ، وعبدالوهاب بن لطف الديلمي ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ١٠٨٤ .

الإسلام بعيدة عن التهويل والمبالغات، فضلًا عن الأساطير والأكاذيب والبدع.

- أن تكون القصة مناسبة للسن الذي تكتب له، فجمه ور القصة ليس واحدا متجانسا في صفاته، وخصائصه ورغباته وقدراته، ومعنى هذا مراعاة خصائص النمو بكافة جوانبها النفسية واللغوية والحضارية والعلمية.
- أن تختار الموضوعات المناسبة، بحيث يحوي جموهر الموضوع الاتجاهات والقيم والمعلومات المناسبة لما تعرضه.
- أن تراعي العناصر الأساسية للقصة، من حيث البنية العامة، والنسيج القصصي، والأسلوب المناسب، والتشويق، ومراعاة الإطارين الزمني والمكاني، وطريقة العرض والشخصية الأساسية والشخصيات الثانوية، ثم نوع القيم ومصادرها، وطريقة عرضها، وغير ذلك من شروط تتصل بهذا الموضوع (١).

إن القصة تلعب دورا بالغ الأهمية في تنمية القيم الخلقية والاتجاهات الإسلامية، لو وجهت التوجيه الإسلامي في الهدف والنزعة والأسلوب، وقد تكون فائدة القصة أكثر في مرحلة الطفولة عما يستدعي اهتهاما جيدا بهذا اللون من القصص وتضمينه القيم الإسلامية الصحيحة.

### ح - السؤال والحوار والمناقشة:

قد تكون هذه الوسيلة من أساليب التدريس العامة، إلا أن استخدامها في مجال تنمية القيم الخلقية يعتبر فعالا، وهذا ما تدل عليه النصوص القرآنية والنبوية، فقد كان المسلمون يسألون الرسول والله ويستفتونه فيها يواجههم من شئون الدين والدنيا، وكان القرآن فيهب على تلك الأسئلة، وكثيرة تلك المواضيع التي أجاب القرآن فيها على أسئلة المسلمين (٢).

واستخدم الرسول على الطريقة نفسها، فكان يجيب المسلمين على ما يعن لهم من أسئلة تواجههم مع تلبسهم بأمور الدنيا معطيا كل سؤال حقه من الإجابة، إيجازا وتفصيلا تبعا لمقتضيات الحال، «والإجابة دائها شافية كافية، بحيث لا يترك النبي على السائل وفي نفسه أثارة من حرج أو أثارة من جهل، بأي جانب من جوانب الموضوع الذي يسأل عنه»(٣).

والأمثلة من السنة كثيرة وافرة، ونلاحظ أن السؤال تارة يأتي من المسلمين للنبي عَيْكُ، وتارة يسأل الرسول عَيْكُ

<sup>(</sup>١) انظر حسن إبراهيم عبدالعال ، مرجع سابق ، ص ٣٠٣ - ٣٠٥ ، ورشدي طعيمة : تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية ، مفهومه ، أسسه ، استخداماته ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، بدون تاريخ ، ص ٣٢٢ - ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) اقرأ: المائدة: ٤ ، البقرة: ١٨٩، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٢، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) جابر قميحة ، مرجع سابق ، ص ١٢٣ .

مستثيرا الرغبة في المعرفة لدى المستمعين. ونذكر هنا أمثلة حسب مقتضى الحال.

يروى «أن سعد بن عبادة \_ رضي الله عنه \_ استفتى النبي على أنه على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه بأن يقضيه عنها»(١).

ويروى عن عقبة بن عامر \_ رضي الله عنه \_ أنه سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة ؟ فقال: «مرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام»(٢).

ويروى عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْهُ فقال: يارسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائها، فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله حتى يرجع»(٣).

والأمثلة على أسئلة المسلمين للنبي عَلَيْ كثيرة، متنوعة، تتعلق بمسائل كثيرة ومواقف عديدة من مواقف الحياة التي كان يعيشها الناس.

أما سؤال النبي على للمسلمين فأمثلته كثيرة، تدل على حرص النبي على تعليم المسلمين أمر دينهم وغرس القيم لديهم، من ذلك ما يروى عن عبدالله بن عمر أن رسول الله على قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي ؟» فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبدالله: فاستحييت، فقالوا: يارسول الله، أخبرنا بها، فقال رسول الله على: «هي النخلة». قال عبدالله: فحدثت أبي بها وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لي كذا وكذا» (3)

وسواء كان السؤال للاستفهام أو للاستفسار أو للتقرير أو للإنكار أو للتوبيخ، أو للتهكم، أو للأمر أو للتنبيه أو للتنبيه أو للتحقيق، وغير ذلك من أغراض السؤال، فإنه يعد وسيلة من أهم وسائل تقرير القيمة الخلقية وتنميتها، فضلا عن أنه أسلوب من أساليب التعليم والتعلم، بل إن صياغته تعتبر فنا له شروطه وطريقته يستخدمه المربون استخداما له أهدافه في مجالهم، وما تزال له فعالية وله شيوعه في أساليب التعليم منذ القدم وحتى اليوم (٥٠).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: متفق عليه ، انظر البغوي ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص ٥٩٧ ، حديث رقم ٢٥٧٣ .

<sup>(</sup>٢) حديث حسن ، انظر : المرجع السابق ، ص ٥٠٠ ، حديث رقم ٢٥٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمام البخاري ، مصدر سابق ، جـ١ ، كتاب العلم ، ص ٥٨ ، حديث رقم ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الإمام البخاري ، مصدر سابق ،جـ١ ، كتاب العلم ، ص ١ ، حديث رقم ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : محمد عبدالعليم مرسى ، المعلم والمناهج ، الطبعة الأولى ، الرياض ، دار عالم الكتب ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، ص ١٩١، ١٩٢.

هذه بعض وسائل تنمية القيم الخلقية الإسلامية، ولكنها ليست كل ما كان يستخدمه على أو استخدمه القرآن الكريم، فهناك طرق ووسائل أخرى كثيرة كاستخدام العقل(١)، والترغيب والترهيب، وغير ذلك(١). وقد حققت نتائج تربوية بالغة الأهمية في غرس القيم الإسلامية، والتي بدت آثارها في تقدم وتفوق المجتمع الإسلامي، وهذه الستخدمت بفعالية كطريقة في حد ذاتها، وكوسيلة تتخلل الوسائل السابقة الذكر وتتكامل معها، فكل هذه الوسائل مترابطة، لها أثرها في تنمية جانب أو أكثر من القيم الإسلامية.

وهذه هي أهم وسائل تنمية القيم الخلقية الإسلامية في الشخصية المسلمة، فإن محاولتنا ربطها أو استنباطها من النصوص القرآنية الكريمة والسنة المطهرة الشريفة لا تعني أنها ثابتة غير مرنة، مغلقة جامدة غير متفتحة، أو عاجزة عن استيعاب الجديد من وسائل التعليم والتعلم، إذ هي من الأصول العامة التي يمكنها أن تستوعب الجديد من الوسائل، ما لم يتعارض مع نص صريح من النصوص الإسلامية، أو يعمل على الإخلال بأهداف ومبادىء الإسلام، وإلا فإن هذه الوسائل في حد ذاتها أكبر داعية للأخذ بأي وسيلة مستحدثة، ما دامت تفيد في تحقيق أهداف رسالة الإسلام.

ولكن العبرة في كل هذا بالاستخدام لا باستهلاك الكلام، ومن ثم فإن فعالية الاستخدام تعود إلى المربي والمعلم الكفء الناجع والذي يستطيع بتمكنه العلمي والمهني أن يستخدم هذه الوسائل بفعالية مستفيدا من كل جديد في المجال، مستغلا كافة الطاقات والإمكانيات المتاحة في سبيل تنمية القيم الخلقية بطريقة صحيحة وجيدة.

هذا فيها يتعلق بالوسائل التربوية بوجه عام، أما إذا تعلق بتربية التلاميذ فإنه يمكن أن يضاف إلى الوسائل السابقة مجموعة أخرى من الوسائل أهمها:

## ١ - أسلوب الأحداث الجارية:

إن استخدام الأحداث الجارية والمناسبات الدينية كمدخل لترغيب التلاميذ وتشويقهم لدراسة موضوعات التربية الإسلامية طريقة لها أثرها الفعال في العملية التعليمية، وذلك لكونها تربط ما يتعلمه التلاميذ من الكتاب المدرسي بواقع حياتهم وخبراتهم ومشاهداتهم الأمر الذي يزيد من فعالياتهم ونشاطهم ومشاركتهم الايجابية في دراسة موضوعات التربية الإسلامية.

ليس ثمة من الشك في أن كشف أسباب النزول تؤدي في هذا الصدد خدمة كبيرة في تربية النشء، ولكن لن

<sup>(</sup>١) يُراد باستخدام العقل وسيلة للتنمية الخلقية: النظر بواسطة الحجة والتعليل والقياس، مما يـؤدي إلى الاقتناع بسواء بها يتلقاه الإنسان من معلومات أو يتخذه من سلوك.

<sup>(</sup>٢)راجع: على خليل أبوالعينين، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨٠م، ص ٢١٩ – ٢٥٢، وعبدالجواد سيد بكر، فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، ١٩٧٣، ص ٣٠٥ – ٣٠٥.

تتحقق هذه الخدمة إلا إذا عرف المعلم بصورة محددة ما يجب أن نستكشفه في ضوء هذه الأسباب، فليس في مقدور هذه الخدمة إلا إذا أحسن المعلم تدبرها واستطاع إن يساعد هذه الحوادث المروية وحدها أن تقود التلاميذ قيادة مثمرة للفهم، إلا إذا أحسن المعلم تدبرها واستطاع إن يساعد التلاميذ ليروا من ثناياها الأوضاع العامة التي أدت إلى نزول القرآن من لدن رب العالمين ليحق الحق ويبطل الباطل، وليمحوا العقائد الضالة والأوضاع الاجتماعية الفاسدة.

# ٢ - أسلوب تفريغ الطاقة:

تحرص التربية الإسلامية على النظر إلى الإنسان باعتباره جهازا معقدا من الطاقات، ومن يجب توجيه هذه الطاقات وجهتها الصحيحة لكل ما يجلب المنفعة للفرد، ويحميه من الدوافع والميول التي قد تعرضه للانحراف أو السلوك غير السوي، ويتجلى هذا الأسلوب فيها يلى:

أ- الاهتمام بحاجات وميول ورغبات التلاميذ وجعلها أساسا محددا في موضوعات التربية الإسلامية .

ب- الاهتمام بأوجه النشاط المختلفة وحفز التلاميذ على الإشتراك فيها مما يؤدي إلى تفريغ الشحنات المتجمعة
 ف داخلهم بصورة تهدف إلى تحقيق أغراض التربية (١٠).

جـ - مساعدة التلاميذ على الإطلاع الخارجي، والقيام بالرحلات التي تؤدي إلى اكتساب المهارات المستخدمة في إفراغ طاقتهم بصورة سليمة.

## ٣- أسلوب العادة:

يشغل أسلوب العادة مركزا مهما في ميدان التربية والتعليم لما له من قدرة في تربية النشء وتوجيهه التوجيه الأمثل المحقق لأهداف التربية الإسلامية . والعادة هي (كل سلوك متكرر يكتسب اجتماعيا ويتعلم اجتماعيا، ويمارس اجتماعيا، ويتوارث اجتماعيا(٢).

## ٤ - أسلوب المارسة والعمل:

إن تكوين أخلاق الإنسان وبناء علاقاته الاجتهاعية لا تقوم بالوعظ وحده ولا بالحفظ وحده، بل تحتاج إلى أفعال يهارسها الإنسان لتتكون أخلاقه عمليا ليبني علاقات مع بني الإنسان بالواقع ("). إذ مما تجدر الإشارة إليه أن «تعود المرء على النظام في الحياة، وعلى ضبط النفس وعلى الحياة الاجتهاعية التعاونية - كلها تتطلب مرانا وممارسة يومية تلازم حياة الإنسان ليل نهار» (3).

<sup>(</sup>١) بإيجاز وتصرف عن التربية الإسلامية، كيف نرغبها لأبنائنا ص ٥٢-٥٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك، وفي الموجهات التي يجب الالتزام بها، المرجع السابق، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) محمد فاضل الجمالي، نحو توحيد الفكر التربوي، ص ١٠٤

<sup>(</sup>٤) محمد فاضل الجمالي، المرجع السابق، ص ١٠٥، وقارن بـ: التربية الإسلامية، كيف نرغبها لأبنائنا، ص٩٩.

# الفصل الخامس

# وسائط تنمية الأخلاق

إن وسائط تنمية القيم الخلقية كثيرة ومتعددة، ويتم عن طريقها تنشئة الأفراد المسلمين على القيم الإسلامية الصحيحة، وهذه الوسائط هي نفسها وسائط أو وكالات الثقافة المنوط بها تنشئة الأفراد على ثقافة المجتمع، ذلك أن الثقافة هي «الإطار الأساسي والوسط الذي تنمو فيه الشخصية وتترعرع، فهي التي تـؤثر في أفكاره ومعتقداته ومعلوماته ومهاراته، وخبراته ودوافعه، وطرق تعبيره عن انفعالاته ورغباته، كما تحدد له القيم والمعايير التي يسترشد بها وتفرض عليه التقاليد التي يتمسك بها»(۱)، إلا أن الثقافة لا يمكنها أن تشكل الشخصية بهذا الشكل، وتقدم لها القيم اللازمة لاستمرار حياتها إلا عن طريق التربية والتعليم أو ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية، والتي ينظمها المجتمع تنظيها دقيقا بها وكالاته أو مؤسساته أو وسائطه (۲).

فالثقافة \_ إذن \_ «بكل وسائطها، تعتبر الوعاء التربوي العام حيث تحدث عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد بها تؤدي إليه من اكتسابهم أنهاطا سلوكية تحدد علاقاتهم وتعبر عن نفسها فيها يقومون به من أدوار اجتماعية (٣).

ولذا يأتي البحث هنا عامًّا بمعني أنه لن يقتصر على المدرسة وحدها كمؤسسة تعليمية وتربوية مقصودة، بل سنبحث عن الوسائط الثقافية كلها، لما لها من دور بالغ الأهمية في عملية تنمية القيم، ولأن حديثنا عن القيم الإسلامية موصول، فإن تناولنا لهذه الوسائط يأتي في هذا الإطار الإسلامي غير مغفلين أثر التطورات والتغيرات التي لحقت بالحياة المعاصرة وما صاحبها من تخصص وتداخل وتكامل أو حتى ضياع مراكز كانت تحتل الصدارة فأصبحت في المؤخرة، وتقدم أخرى حتى أصبحت في المقدمة.

ويأتي الحديث عن هذه الوسائط في محاولة لتحديد دور كل واحد من هذه الوسائط وما يجب أن يقوم بأدائه من أدوار في إطار تنمية القيم الإسلامية في المجتمع الإسلامي المعاصر.

# أ - الأسرة:

وهي الوعاء الاجتماعي الذي يتلقي الطفل معلوماته، ويتفاعل مع أفرادها، ويشعر بالانتماء إليه، وبذلك يكسب الطفل أول عضوية له في جماعة، ويتعلم منها كيف يتعامل مع الآخرين في سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق مصالحه من خلال تفاعله مع أعضائها.

<sup>(</sup>١) سامية الساعاتي، الثقافة والشخصية، بحث في علم الاجتماع الثقافي، الطبعة الثانية، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨٣م ص ٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٤ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، الأصول الثقافية للتربية ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ، ( بدون تاريخ ) ، ص ٢١٨ .

ويولد الطفل خلوا من أي شيء يحدد شكل تعامله مع المواقف والأشياء والأشخاص والأهداف التي تنتظم عليها حياته بعد ذلك، والأسرة هي التي تتولى رسم توجهاته في الحياة من خلال القيم التي تحتويها ثقافة المجتمع ويستجيب الطفل لها نظرا لما للأسرة من قدرة و إمكانات على إشباع حاجاته، ومعاونته على مواجهة المواقف التي تواجهه في حياته المبكرة (١).

وأهم مشكلة تواجه الفرد في حياته، تلك التي تتمثل في الكيفية التي يتعامل بها مع محيطه، بعبارة أخرى: كيف يتمكن من التعامل مع عالمه بطريقة منسقة ؟ والجواب هنا يتمثل في الخبرات التي يستمدها الطفل من بيئته، وما تتضمنه من مسلمات تتعلق بدلالات الأشياء و والأشخاص والأحداث، أي من خلال القيم التي يتشربها ويستدخلها في ذاته من خلال أسرته، وتظل معه طوال حياته في بنائه الشخصي والذات (٢).

وهنا تبرز أهمية التنشئة الاجتهاعية عن طريق الأسرة، التي يكتسب الطفل عن طريقها الحكم على الأشياء والمواقف والخبرات، وتتأثر تلك العملية بالجو الأسري وما يسوده من تعاون واستقرار، أو تشاحن واضطراب، وكلها كانت العلاقة القائمة بين الوالدين تستند إلى المحبة والتفاهم والتعاون، تأتي التنشئة الاجتهاعية صحيحة وسليمة، فيتشرب الطفل القيم بطريقة صحيحة سليمة.

وكليا كانت الأسرة متمسكة بدينها، ومبادئه وقيمه، انعكس ذلك على تربية الأطفال، حيث تعمل على تنشئة أبنائها على القيم الصحيحة، فيحكمون الدين ومبادئه وأحكامه في كل تصرفات حياتهم، والعكس صحيح (٣).

وقد أراد الله للأسرة أن تقوم على الأسس الصحيحة السليمة، فأرسى الدعائم السليمة الصحيحة، والأسس القويمة لتكوينها تكوينها تكوينا سليها كحاضن جيد للطفل، بحيث ينشأ نشأة سوية، متمسكا بالقيم الإسلامية، ولهذا وردت النصوص الوافرة موجهة إليه، عاكسة روح الإسلام وأهدافه في بناء الأسرة (3).

إن الأسرة المسلمة تقوم على مبادىء معينة، هامة وجليلة الشأن من أجل توفير جو صحي سليم لتربية الأولاد تربية سليمة على الفيسم الإسلامية، فهي تقوم على المودة والسرحمة: ﴿ وَمِنْ ءَايَـاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُـمْ مِنْ أَنْفُسِكُـمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) محيى الدين أحمد حسين ( مرجع سابق ) ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) منير المرسي سرحان ، في اجتماعيات التربية ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار النهضة العربية ١٩٨١ م، ص ١٨٤ , ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع في نظام الأسرة في الإسلام ـ مثلا ـ : أحمد محمد العسال ، مرجع سابق ، ص ١٧٩ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم : ٢١ .

كما تقوم على مبدأ المساواة: ﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ (١٠).

على اعتبار أن لكل من الرجل والمرأة وظيفة في الأسرة، كما أن الأسرة تقوم على مبدأ المعاشرة بالمعروف: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ ﴾ (٢).

وفي مثل هذا الجو الأليف الودود تقوم عملية التربية للأبناء وسط جو من ضمان حقوقهم، ووسط الشعور بالمسئولية التامة عن هذه التربية التي أكدها الشارع الحكيم، فالأسرة قائمة على قيم ومن أجل قيم، يقول الرسول على: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (٣).

ولا بد من التنويه بأمرين هامين في هذا المجال يؤثران تأثيرا واضحا في مسئولية الأسرة عن تنمية القيم الخلقية، وهما:

## الأمر الأول:

إن مسئولية الأسرة متكاملة تجاه الأطفال وتربيتهم، ذلك أن تنمية القيم لا يأتي وحده، بل في إطار إشباع الحاجات التي يحتاجها الطفل، جسمية وعقلية وخلقية وجمالية ونفسية وعقدية واجتماعية، ومعلوم أن القيم تتخلل كافة هذه الحاجات، ومعنى العناية بهذه الحاجات وإشباعها الاهتمام الشامل بتنمية هذه الجوانب على أساس قيمي.

وتشير السنة المطهرة إلى ذلك، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها»(٤).

فحاجات الطفل المتعددة وإشباعها هي الأساس في تنمية القيم لديه، فالحاجات الجسمية، توفرها الأسرة، من أكل وشرب وملبس ومسكن وعناية بالجوانب الصحية وغير ذلك، وعن طريقها يتعلم الطفل الضبط وغير ذلك، فهي المدخل الأساسي لتكوين نواة الالتزام، وكذا الحاجات العقلية والخلقية، ويحتاج الطفل إلى مجموعة حاجات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح متفق عليه ، راجع : البغوي ، مصابيح السنة ، مرجع سابق، جـ٣ ، ص١٢ ، حديث رقم ٢٧٧٦ . وراجع صفة المسئولية من صفات الموسوعة .

<sup>(</sup>٤) صحيح متفق عليه ، راجع : المرجع السابق ، جـ١، ص ١٣٦، حديث رقم ٦٩ . والجمعاء: السليمة من العيوب فمجتمعة الأعضاء كاملها لا جدع بها ولا كي (ابن الأثير في النهاية : ١/٢٩٦).

أخرى تؤهله لا كتساب القيم، كالحاجة إلى الأمن، والتقبل، والتقدير الاجتماعي، والحب، كما أنه يحتاج إلى إشباع حاجته إلى التحصيل والنجاح، وإلى تعلم المعايير السلوكية، وإلى السلطة الضابطة المرشدة، وغير ذلك من حاجات (١).

إن الإشباع وطريقته يعتبر الأساس في تنمية القيم الإسلامية، فالطفل يولد وهو مزود ببعض القابليات، إلا أنه يعيش في بيئة معينة يتفاعل معها وتتفاعل معه، والبيئة السلوكية التي يعيش فيها تضطره إلى تعديل إشباع بعض دوافعه الأولية، وتكوين بعض العادات الانفعالية. أي أن البيئة السلوكية لا تدعه يعبر عن دوافعه تعبيرا حيوانيا، ذلك لأن القيود الاجتماعية التي يمليها النظام الحضاري تملى عليه نوعا من تعديل هذه الميول الفطرية (٢).

إن أهمية الأسرة المسلمة في تنشئة الطفل المسلم على المعايير والقيم الإسلامية غاية في الأهمية، ومسئوليتها متكاملة تجاه تلك التنشئة بحيث يكتسب الطفل المسلم الشخصية الإسلامية الصحيحة، والمتكاملة المتوازنة.

## الأمر الثاني:

أن الأسرة المسلمة أصابها من التغيير ما أصابها، وتواجه مشكلات جمة، بل ويمكن القول أنها تعيش صراعا قيميا ليس هذا مجال تحليله وبيان أسبابه، فقد انسحب عليها ما انسحب على المجتمع الإسلامي، والمجتمع العالمي معا، وكان لهذا تأثيراته الواضحة عليها.

ومع التغير الاجتهاعي تغيرت أشياء في الأسرة منها الإيجابي، ومنها السلبي، وكان للتغيير الذي صاحب التصنيع والتقنية أثره الفعال على الأسرة في نواح متعددة (٣). وهذا التغيير يجعل وظيفة الأسرة المسلمة أكثر أهمية وصعوبة، خاصة في مجال تنمية القيم الإسلامية، وفي إطار أهداف الرسالة الإسلامية الخالدة المتجددة، وفي إطار تلك المتغيرات التي أصابت الأسرة، فإن دورها في تنمية القيم الخلقية في إطار رعايتها للنمو المتكامل لشخصية الطفل يتحدد كما يلى:

١ - مساعدة الطفل على تأكيد الإيمان بالله ـ عز وجل ـ ، بكافة الطرق المناسبة، بالكلمة الحانية، والسلوك القويم، بالقصة الهادفة الملتزمة،بالترغيب في العبادات وقراءة القرآن، وغير ذلك من أسباب ووسائل تحقق الأهداف الإسلامية وتغرس عقيدة التوحيد في نفس الناشىء.

٢ - مساعدة الطفل على تمثل القيم والحقائق والمبادىء الإسلامية، وإمداده بالخبرات الاجتماعية المثيرة له

<sup>(</sup>١) انظر: حسن إبراهيم عبدالعال ، مرجع سابق ، ص ١١٩-١٢٤، ص ٢٠-٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : سناء الخولي ، الزواج والعلاقات الأسرية ، بيروت ، دار النهضة العربية ، (بدون تاريخ ) ، ص ٢٩٩-٣١٠

والتي تضيف إلى خبرته قيما وحقائق جديدة في إطار إسلامي، مع التبسيط المناسب المعبر عن حاجات الطفل ومشكلاته.

٣ - مساعدة الطفل على توضيح وترجمة قيمه واتجاهاته ومشاعره وآرائه التي تمثلها، وكذا مشكلاته الخاصة، وتوجيهه لحلها في اطار إسلامي صحيح.

٤ - تهيئة المناخ المناسب المساعد على اكتساب القيم، عن طريق صلاح الأسرة وصلاح الأبناء وتهيئة المجال
 للطفل للاقتراح والتخطيط المناسب، ومزاولة الأنشطة التي تبدو هامة بالنسبة له.

٥ - توجيه الطفل إلى ما يجب أن يفعله في المواقف المختلفة، وبيان أنه يتعين عليه أن يفعله دون ضغط أو إكراه من أحد.

7 - وانطلاقا من احترام الإسلام لذاتية الطفل، فعلى الأسرة أن تحترم ذاتيته، وتقدر ما ينوي فعله، وقدرته على الأداء، واحترام أسئلته عن عالمه، والإجابة عليها بأسلوب مناسب، حتى يتمكن من فهم عالمه واستقاء المعاني منه، وتكوين القيم الإيجابية تجاه هذا العالم.

٧ - العدل بين الأطفال والمساواة بينهم، على النحو الذي أشار إليه الإسلام مما يحفظ على الطفل كرامته
 واعتزازه بنفسه، ويساعده على التمثل الفعال للقيم الإسلامية.

٨ - تعويد الطفل على الآداب الاجتهاعية الإسلامية، والأخلاق الإسلامية بالمهارسة العملية وليس عن طريق
 الكلام النظري وإلقاء الأوامر ليقتنع بها اقتناعا كاملا.

٩ - تعويد الطفل على السيطرة على بيئته، والتعامل معها تعاملا رفيقا، من خلال المحاولة والخطأ وتعليمه أن
 الواقع المحيط به يحتاج إلى التفاعل الجاد معه.

١٠ - تقبل الأفكار الجديدة من الطفل، واحترام حبه للاستطلاع دون التقليل من شأنه أو قهره أو احتقاره،
 لأن هذا يقلل من شعور الطفل بذاتيته مما يعتبر معوقا في نمو القيم لديه (١).

وقد يكون هذا الكلام جميلًا مثاليًّا، وكثير غيره كذلك، ويأتي السؤال الطبيعي جدا والواقعي: وما الطريق إلى تحقيق هذا ؟ نقول: إن تربية الأطفال بهذه الصورة تحتاج إلى جهد ومشقة، ولن يتم هذا إلا في ظل أبوة حانية، وأمومة

<sup>(</sup>١) يقصد بالذاتية : هوية الذات في إطارها الفردي والتي بها يتمايز الإنسان عن غيره من البشر ، وهو أمر أكده الإسلام في القرآن والسنة . وانظر: محمود فهمي قمير ، ذاتية الطفل والنظرية التربوية في الإسلام ، في : أحمد إبراهيم كاظم وآخرون ، دراسات في التربية الإسلامية وأصولها النظرية والفلسفية مركز البحوث التربوية -المجلد التاسع - جامعة قطر - ١٩٨٥ م ، ص ٢٨٢.

رحيمة لديها الوعي الكامل بأهمية وخطورة ما يقومان به. لذا فإن تربية الآباء يجب أن تأتي قبل تربية الآبناء.

إن هذا يستدعي \_ أولًا \_ أن يتمثل الآباء والأمهات القيم الإسلامية، ويستعينوا بالحكمة والأناة والصبر، فالتربية لا تأتي بين يوم وليلة، وإنها بمجاهدة الأيام والليالي، وليس لسياسة الزجر والعنف، لأنها تدفع بالطفل إلى التطلع للممنوع، وإشباع حاجاته من هذا الممنوع، بالتمرد على توجيه الأبوين، أو بالظهور بمظهر الخضوع الكاذب... وربها انتهى الأمر إلى ازدواج في شخصية الناشيء، مما يؤدي في النهاية إلى أن يصبح منافقا، وهو المرض الفردي الاجتماعي الذي نشكو منه مر الشكوى(١).

ولعلنا نعود هنا إلى ما سبق أن ذكرناه عن القدوة وما تتطبه من الشفقة والرحمة. وقد أدرك ابن خلدون وغيره خطورة هذا، فقال: «ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو الماليك أو الخدم، سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحُمِلَ على الكذب والخبث، وهبو التظاهر بغير ما في ضميره، خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمدن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله، وصار عيالا على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها، فارتكس وعاد في أسفل السافلين» (٢).

إن الأسرة المسلمة يجب عليها أن تتخلص من قيم الضعف وما يسودها من ضعف وقيم لا تنتمي لقيم الإسلام الصحيحة، وإذا كان لنا أن نبني مجتمعا مسلما على قيم الإسلام الصحيحة، فلا بد من تغيير قيم الأسرة وما يسودها من قيم ضعف وهوان تجاه القيم الإسلامية الصحيحة، في بنائها وفي تربية أبنائها، وهذا هو أساس التغيير الصحيح نحو القيم الإسلامية، إن عين الطفل وسمعه يجب ألا يقعا إلا على سلوك صحيح مترجم عن واقع صحيح وقيم سليمة، ولذا فإن المطلوب من الوالدين أن يكونا فعلا قدوة صالحة، ليتلقى الطفل منها مباشرة وبدون مباشرة ما يؤكد ذاتيته واستقلاله في إطار التصور الإسلامي الصحيح.

وينبغي أن تكون سباسة الأسرة قائمة على التفتح واختيار الجيد، والبعد عن سياسة الانغلاق والحرمان وإيصاد الأبواب، والاعتماد على تكوين الحس الإسلامي في نفوس الأطفال، وبالتدرج وإنضاج القدرة على الاختيار الجيد، والبعد عن السفاسف والرذائل.

<sup>(</sup>١) أحمد محمد العسال ، مرجع سابق ، ص ٢٠٦، ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، المقدمة ، الجزء الثاني ، المدينة المنورة ، مكتبة ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع ، ١٩٨٤م، ص ٧٠٤.

# ب - جماعة الأقران:

بمرور الأيام، وتقدم عمر الطفل تتحول ميوله من الأسرة إلى الالتحاق بجهاعات الرفاق على أساس من تقارب السن، فجهاعة الأقران أو الرفاق، تكوين طبيعي ينشأ من اختلاط الأطفال ببعضهم في إطار العائلات أو الحي أو الشارع الذي يسكنون فيه، والناشىء بنزعته الاستقلالية يندمج مع هذه الجهاعة، ويؤدي به الأمر إلى مجاراة ما يسود بينهم من قيم ومعايير.

ويقضي النسء وقتا طويلا مع هذه الجماعة، خارج المدرسة وداخلها، الأمر «الذي يؤثر في سلوكهم واتجاهاتهم تأثيرًا كبيرًا، وكذلك في قدرتهم على التعلم»(١).

وجماعة الأقران أو الرفاق أكثر «من مجرد جماعة من الأصدقاء يهتمون بأمورهم الخاصة وعلاقاتهم المتبادلة فحسب، بل تعتبر كذلك، بمعنى خاص معين، جماعة يتدخل فيها الكبار ويحددون مركز كل طفل والغرض من المحافظة على بقاء هذه المراكز» (٢). وتلعب هذه الجهاعة دورا بالغ الأهمية في إكساب الناشىء القيم، نظرا لأنها تضم جماعة متناسقة من حيث العمر، ومن ثم يتمكن الناشىء من اكتساب خبرات وقيم معينة لا يمكن اكتسابها داخل الأسرة، وتنجح جماعة الأقران في نقل قيم متميزة للأفراد، كها يمكنها أن ترسخ قيها سائدة في المجتمع (٣). وكذا يمكنها أن ترسخ قيها سائدة في المجتمع أيضا(٤).

فجهاعة الأقران ناتج اجتهاعي يتكون على أساس فئات السن، لإشباع حاجات محددة، ومعنى هذا أنها تقوم بوظيفة شرعية في نمو الطفل وإكسابه القيم السائدة في المجتمع. ومن أهم ما تقوم به هذه الجهاعة في هذا المجال: الاعتراف بحقوق الآخرين، وهنا تنمو صيغة الواجب، ومعايير التصرف السليم بتلقائية كها أنها تقوم بدورها كأداة من أدوات الضبط، ذلك أن هذه الجهاعة تتكون من أشخاص متكافئين، تقوم بينهم علاقات ودية وثيقة، ويسود بينهم التآلف، ويتوحد فيها الأعضاء بعضهم ببعض فتكون النتيجة أن يصبح الأعضاء شديدي الحساسية لموافقة الآخرين أو اعتراضهم، وهذا يعني شدة الضغوط التي تفرضها الجهاعة على الفرد (٥)، وهكذا تساعد جماعة الرفاق في ضبط

<sup>(</sup>١) محمد مصطفى الشعبي : علم الاجتماع التربوي في اجتماعيات التربية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٨م ص٧٦

<sup>(</sup>٢) محمود حسن ، الأسرة ومشكلاتها ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٨١، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : محيي الدين أحمد حسين ، مرجع سابق ، ص ٦٣، ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : محمود حسن ، مرجع سابق ، ص ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٣٥ . ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٤٤٤، ٤٤٥.

الاتجاهات وتكوين القيم، وتصحيح السلوك المتطرف أو المنحرف بين أعضائها.

كما أنها أداة من أدوات توفير الأمن والاطمئنان الجسمي والنفسي، كما أنها تكون وحدة ثقافية خاصة ومتميزة، أي يكون لكل جماعة مجال محدد للنشاط والميول، ومجموعة معينة من القيم والاختيارات والتفضيلات تتضافر فيما بينها و يتكون منها النمط الاجتماعي للجماعة (١).

ومن المهم الإشارة إلى أن جماعة الرفاق تعتبر انعكاسا لثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه، وتتبلور فيها قيم المجتمع التي يؤمن بها، فالناشىء ينقل إلى هذه الجهاعة ثقافة أسرته وثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه، وبالجملة فإن جماعة الرفاق من أهم الجهاعات التربوية المؤثرة في نقل القيم وغيرها من المكونات الثقافية للمجتمع، ولذا تعتبروسطًا مهمًّا جدًّا في هذا المجال.

ولهذه الأهمية فقد حظيت باهتهام خاص من توجيهات الإسلام، ومفكريه ورجالات التربية الإسلامية، ففي صلاحها صلاح الفرد، وصلاح الفرد صلاح لها، ونجد توجيهات إسلامية واضحة تدعو الآباء والأمهات والمربين إلى العناية بتوجيه أبنائهم إلى اختيار رفقائهم من الأخيار الصالحين دينا وخلقا وسلوكا حتى يقتدوا بهم، ويكتسبوا منهم الصفات الحميدة والخلال الفاضلة، وأن يجنبوهم مخالطة الأشرار حتى لا يقلدوهم ويسلكوا طريقهم المعوج (٢).

وبتوجيه عام نقرأ في القرآن آيات عن أهمية الصحبة والرفقة، تؤكد ما ذهبنا إليه، يقول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا \* يَا وَيْلَتَىٰ لَيْنَنِي لَمَّ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا ﴾ (٣). ﴿وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ \* فَهَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم ﴾ (٥).

وعن أبي سعيد \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع النبي على يقول: «لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي» (١) . وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله على الله على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» (٧) .

وقال رسول الله على: «مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٤٤٨، ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢) عبدالحميد السيد الزنتاني، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٤م، ص ٧٧٦

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : ٢٨، ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء : ٩٩ – ١٠١ .

<sup>(</sup>٦) حديث حسن ، انظر : البغوي ، مصابيح السنة ، مرجع سابق ، جـ٣، ص ٢٨١، حديث رقم ٣٩٠٢.

<sup>(</sup>٧) حديث حسن غريب ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، المرجع السابق ، ص ٣٨٢، حديق رقم ٣٩٠٣.

يحذيك و إما أن تبتاع منه، و إما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، و إما تجد ريحا خبيثة »(١).

وطبقا لهذه التوجيهات العامة، فإن اختيار الرفاق، وتوجيه الأبناء نحو اختيارهم صالحين، أمر واجب، والأساس في ذلك كله هو تنشئة الأطفال في أحضان الأسرة تنشئه صحيحة وسليمة وقويمة، وإذا ما عمت تلك التنشئة أسر المسلمين كانت جماعة الرفاق على نفس الدرجة من الصلاح، فلا يكتسب الناشيء إلا قيماً صالحة، ويدعم هذا الوسط الاجتماعي العام والذي بقدر ما يكون صالحا يكون الأفراد كذلك، ومن شم يعم الصلاح جماعة الرفاق وغيرها.

إن من الواجب مساعدة الناشيء على اختيار جماعته، لأنها تساعده على تحقيق استقلاليته على نحو تدريجي، كما تنمي لديم مفهومه عن ذاته، وتدعم القيم الصالحة (٢). لأن ميل الأطفال إلى اختيار الأقران وتقبل قيم الآخرين واتجاهاتهم النفسية يعتبر متغيرا من متغيرات الشخصية كما دلت على ذلك دراسات علمية متنوعة (٣).

وقد أدرك المربون المسلمون قيمة هذه الصحبة، ولهم في ذلك اجتهادات وأقوال قيمة، يقول الجاحظ: «الصبي عن الصبي أفهم وبه أشكل»(٤).

إن حرص الإسلام والمفكرين المسلمين على سلامة البيئة الاجتهاعية، وعلى إشباع حاجات الطفل إلى جماعة الرفاق والأتراب واضح، ومن خلال كل هذا نعود فنؤكد أهمية المحافظة على الوسط الاجتهاعي حتى لا يتسرب الفساد أو الخلل للناشئة، لتنمو القيم الإسلامية نموا سليها وصحيحا وقويا.

## جـ-المسجد:

كان المسجد وما يزال شعار الحياة في المجتمع الإسلامي، ويدل على ذلك اهتهام الرسول على بناء المسجد أول قدومه إلى المدينة، مما يدل دلالة صادقة على أهميته وضرورته، ولم يكن المسجد بناية لأداء الصلاة فقط، بل كانت له وظائف أخرى كثيرة تتعلق بسياسة المدولة، وفي هذا إشارة إلى أن المسجد إنها أقيم كمؤسسة محققة لأهداف الإسلام ورعاية مصالح الدنيا والآخرة، فقد كان مقرا للتعليم لاستقبال الوفود وإقامة الاحتفالات وغير ذلك، مما يدل

<sup>(</sup>١) متفق عليه . من رواية أبي موسى الأشعري ، المرجع السابق ، ص ٣٧٨، حديث رقم ٣٨٩٥ .

<sup>(</sup>٢) كافية رمضان ، فيولا البيلاوي ، ثقافة الطفل ، الكويت ، كلية التربية ، ١٩٨٣ م ، ص ٢٢٨ ، ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كونجر وآخرون ، سيكولوجية الطفولة والشخصية ، ترجمة أحمد عبدالعزيز سلامة وجابر عبدالحميد ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٥ م ، ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، كتاب المعلمين ، (على هامش الكامل في اللغة والأدب للمبرد) ، الطبعة الأولى ، الجزء الأول ، مصر ، مطبعة التقدم ، ١٣٢٣ ، ص ٢٦ . وانظر : ابن سينا ، السياسة (نشرة الأب لويس معلوف) مجلة المشرق البيروتية ، السنة التاسعة ، الأعداد ، ٢١ ، ٢٣ ، ١٩٠٦ ، ص ١٠٧٤ .

على أهميته في حياة المسلمين.

وتظهر أهمية المسجد في إطار تنمية القيم الخلقية الإسلامية في قيامه بالوظائف التالية:

١ - نشر العلم وتعليم الأفراد والجماعة التعاليم الدينية وغيرها، مما ينمي لديهم معايير سلوكية إسلامية تحقق سعادة الفرد والمجتمع.

٢ - إمداد الأفراد بالإطار السلوكي المعياري القائم على التعاليم الإسلامية، مما يمكن للعمل الصالح لديهم، حبا وسلوكا، ويكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، لأن صلاتهم فيه تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، وتأمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي، كما تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر.

٣ - تنمية الوازع الداخلي لدى الأفراد والجهاعة، ومن ثم دعوتهم إلى ترجمة المبادىء والتعاليم الإسلامية إلى سلوك عملي واقعى.

٤ - دعم روح الأخوة والتعارف بين المؤمنين مما يؤدي إلى دعم القيم الخلقية الإسلامية وتوحيد السلوك الاجتماعي، ونبذ كل ما يضعف الروح الإيمانية والاجتماعية من قيم سالبة، كالظلم والحسد، واحتقار الغير، والسخرية بالآخرين، والغيبة والنميمة، وغير ذلك من أمراض اجتماعية تضعف البناء الاجتماعي الإسلامي، وتفرق جهده.

معاولة تذويب الصراع القيمي بين الأجيال الجديدة والأجيال القديمة، لأن الأفراد الجدد يقتدون بالأفراد القدامي، فالقدوة الصالحة والنهاذج السلوكية تبرز جيدا من خلال المسجد، ومن ثم تضعف اتجاهات الصراع القيمي، في ظل القدوة ومبدأ الشوري، والمناقشات الموضوعية في شتى شئون الحياة بين الصغار والكبار.

٦ - الإرشاد والتوجيه المستمرين تحت رعاية أئمة المساجد الواعين، خاصة للالتزام بالقيم الخلقية الإسلامية،
 واستشارتهم فيها يجد من شئون الحياة (١).

إن للمسجد دوره الهام والخطير في عملية تنمية القيم الخلقية الإسلامية لدى الأفراد والجهاعات، خاصة إذا توافرت له الإمكانيات من قوى بشرية و إمكانيات مادية، و إذا كان دوره في حاضرنا المعاصر قد تراجع \_ إلى حد ما لوجود المدارس، ووسائل الإعلام، فإن ذلك لا يعني اختفاء دوره، فدوره قائم، ولذا تجب العناية به، وتطويره بناية وأهدافا، مما يعيقه من القيام بوظيفته وأهدافه، بها يجعله قادرا على خدمة الحياة الإسلامية المعاصرة في إطار أهداف الإسلام.

إن المسجد مؤسسة اجتهاعية مثلها مثل باقي المؤسسات بل هو تنظيم من تنظيمات المجتمع الإسلامي، التي استخدمها لتنشئة الأجيال، ولذا فهو يتكامل أو يجب أن يتكامل مع المؤسسات والتنظيمات الاجتهاعية الأخرى، مع ضرورة التركيز على إعداد القائمين عليه إعدادًا جيدًا بها يهيؤهم للتعامل مع رواد المسجد صغارا وكبارا، وبالقدر نفسه من الأهمية، يجب العناية بالمؤسسات الأخرى في المجتمع، بحيث تتكامل مع وظيفة المسجد، فإذا كان المجتمع يغلب فيه انحراف ما فإن المسجد لن يستطيع أن يودي وظيفته كها ينبغي، لأن هذا الانحراف سيحول بين أفراد المجتمع والتأثر بالمسجد وما يقدمه.

ولقد اعتبر المسجد منذ أن وجد مؤسسة للصغار والكبار، للرجال والنساء، لكل طوائف المجتمع، وكان مؤسسة تربوية للصغار، وكان رسول الله على لا يمنع الصغار عن المسجد، بل كانت له مواقف معينة تؤكد اهتمامه بهم، ومما يروى في هذا المجال:

عن أبي قتادة الأنصاري \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: «رأيت النبي على الناس وأمامه بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها (ويروى) رفعها» (١).

وكان على يراعي وجود الأطفال في المسجد، يقول: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه»(٢).

وعن أنس\_رضي الله عنه\_قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي ﷺ، و إن كان ليسمع بكاء الصبى فيخفف مخافة أن تفتن أمه من بكائه» (٣).

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «صليت مع النبي على صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا، وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنها أخرجها من جوئة عطار» (٤٠).

إن هذا كله يدل على حضور الصغار المسجد. وهناك أدلة غير هذه كثيرة نكتفي هنا بها ذكرناه، فَصِلَة الناشيء بالمسجد في عهد الرسول على كانت قوية ومقصودة، وإن تنشئته على ذلك تجعله يألفه ويرتبط به، ليكون من رواده فيه مصلحة عظيمة، ولذلك أثره في تنمية القيم الخلقية الإسلامية.

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، مصابيح السنة ( مرجع سابق ) جـ١ ، ص ٣٣٦ ، حديث رقم ٦٩٩ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، المرجع السابق ، ص ٤٠٨ ، حديث رقم ٩٠٩ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، المرجع السابق ، ص ٤٠٨ ، حديث رقم ٨٠٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، المرجع السابق ، جـ٤ ، ص ٤٩ ، حديث رقم ٤٥١٢ .

ولكي يؤدي المسجد وظيفته في تنشئة الأجيال المسلمة على القيم الإسلامية نقدم هنا بعض المقترحات، سواء فيها يتصل بالأهداف أو الوسائل، كما يلي:

### فيها يتصل بالإشراف على المسجد والقائمين عليه:

- ١ أن يقدم للمسلم كيفية أداء العبادات بطريقة صحيحة.
  - ٢ أن يُعَرّف المسلم بأركان الإسلام وأسسه وأحكامه.
    - ٣ أن يعتنى بتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره.
- ٤ أن يعتني بتعليم الأحاديث الشريفة، حفظا وتفسيرا، وكذا العناية بالسيرة النبوية.
  - ٥ أن يعتني بتنمية الآداب والأخلاق الإسلامية.
  - ٦ أن يعتنى الإمام بالإجابة على استفسارات رواد المسجد.
  - ٧ أن يعتنى بتزويد المسلمين بآداب المسجد والصلاة واحترام المصلين.
    - ٨ أن يعتني بتمرين المسلم على ممارسة السلوك الاجتماعي الإسلامي.
- ٩ أن يعتني بوسائل جذب الناشئة إلى زيارة المسجد المنتظمة وحضور الصلوات فيه.
- ١٠ أن يمرن الناشيء على خدمة المسجد ورواده، مما يساعد على غرس قيم العمل في نفسه.

## وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، فإن هناك مواصفات معينة يجب أن تراعى، وهي:

- ١ أن يكون المسجد مركز نشاط اجتماعي وثقافي وعلمي، يضم مكتبة جيدة ومتنوعة.
- ٢ أن يقدم المسجد دروسا متنوعة حول ما يتعلق بأمور حياة الناس، ويقدم المعارف المتنوعة.
  - ٣ أن يضم مركزا للمعلومات يرجع الناس إليه ليجدوا ما يجيب على تساؤلاتهم.
- ٤ أن يكون مقرا لتوجيه الشباب لما يتطلبه تكوين الأسرة المسلمة الصالحة، بل ويتعاون أهل كل مسجد على تزويج الشباب كل بقدر استطاعته.
- ٥ أن يكون المسجد مركزا إعلاميا يسهم في تقديم ما تتطلبه ظروف الحياة المعاصرة وما يجد في الساحة الإسلامية من أخبار، وتحليلها بعقلية واعية ومتفتحة لكي تواكب الحياة وما يدور فيها.
- ٦ أن يكون المجتمع هو الذي يضرب القدوة الصحيحة في إجابة نداء المؤذن بسرعة واستمرار بحيث يشاهد
   الناشئة هذا فيتمثلونه.
- ٧ أن يذكر على أسماع الصغير وخاصة من أمه فضائل المساجد، والثناء على المصلين فيها وما أعد الله لهم
   من ثواب، كل ذلك بهدف غرس حب المسجد في قلبه.

- ٨ أن يصطحب الكبار الصغار إلى المسجد، حتى يألفه، ويألف المصلين ولا يستوحش منهم.
- ٩ أن يعامل العاملون بالمسجد والمصلون الصغير معاملة لطيفة، ولا يغلظون له القول، فإن الملاطفة
   والمداعبة تجعله يألف المصلين ويحب أن يتردد على المسجد.
  - ١٠ تنويع الوسائل المتاحة، لجذب الناشيء إلى المسجد، كنظم الأناشيد وغير ذلك من وسائل (١٠).

## د - المدرسة:

وهي مؤسسة وتنظيم اجتهاعي، أنشأها المجتمع خاصة لتربية وتعليم صغاره، وكالة عن الكبار المشغولين في مشاغل الحياة، ونيابة عن المجتمع في نقل تراثه الثقافي إلى الصغار، وللمدرسة وظائفها الهامة في المجتمع، إذ يوجد فيها المتخصصون في مجالات العلم والمعرفة لتقوم بتلك الوظائف، ومن ثم فهى تبلور اتجاهات المجتمع وتعكس إطار حياته.

وتمتاز المدرسة عن بقية المؤسسات الاجتهاعية والوسائط الثقافية بأنها: بيئة تربوية مبسطة للمواد العلمية والثقافية، وأنها بيئة تربوية مُنقِيّةٌ للثقافة مما قد يتخللها من فساد وانحرافات، وأنها بيئة تربوية موسعة تضم جميع أبناء المجتمع الواحد، وتوسع أفق الناشيء عن طريق تعليمه المباشر من خلال خبراته الشخصية وخبرات الآخرين، وأنها بيئة تربوية جاهزة وموحدة لميول ونزعات التلاميذ وصهرهم في بوتقة ثقافية واحدة مما ييسر التفاهم والتعاون بينهم بعد الخروج إلى معترك الحياة العملية. ثم هي تستكمل ما بدأ في الأسرة لتتمه وتهذبه، وتقوم من الاعوجاج الخلقي عند الناشىء، إذا ما كان قد تعرض لرفقاء السوء واتخذ طريقا خاطئا في سلوكه (٢).

وتمتاز المدرسة أيضا باتساق جهدها الذي تبذله مع المؤسسات الأخرى في سبيل تربية النشء ولذا فهي على التصال دائم بتلك المؤسسات، وتتعاون معها في هذا السبيل.

إن دور المدرسة واضح وجلي، ويتمثل في تثقيف الناشئة وتربيتهم، بها تقدمه لهم من خبرات منظمة ومتنوعة وأنشطة مختلفة، ومعلومات تغطي مختلف مجالات المعارف الإنسانية، كل ذلك في إطار فلسفة تربوية واضحة المعالم، تُشتق من الإطار العام لحياة المجتمع وأهدافه، وحاجات التلميذ ومطالبه ومتطلبات العصر.

وتستطيع المدرسة أن تسهم الإسهام الفعال في بناء شخصية الفرد بها تهيؤه له من مناخ صحي يساعد على

<sup>(</sup>۱) انظر : كافية رمضان وأخرى ، مرجع سابق ، ص ۲۲۱، ۲۲۱ و عبدالله أحمد قادري ، مرجع سابق ، ص۱۳۲-۱٤٦ أحمد قادري، مرجع سابق ، ص ۱۳۲-۱٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سمير عبداللطيف هوانة ، الأدوار التربوية للمؤسسات الاجتماعية ، الفصل الخامس من : محمد عكيلة وآخرون : مدخل إلى مبادىء التربية ، الطبعة الأولى ، الكويت ، دار القبس ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م ، ص١٣٥-١٣٧٠ .

النمو المعرفي والانفعاني والجهالي والاجتهاعي والعقدي، لا بها تقدمه من معلومات نظرية فقط، بل بالمهارسة العملية وما يعينه هذا من تكامل بين المعرفة والمهارسة، وهذا يعني أن دور المدرسة في تنمية القيم الإسلامية ليس نظريا وإنها هو نظري تطبيقي وذلك في ضوء الاعتبارات التالية:

#### الاعتبار الأول:

أن العملية التربوية تعتبر في الأساس عملية خلقية، وتنمي الأفراد عليها، وعلى هذا فإن العملية لا يجب أن تقوم على القيم الثابتة فقط، بل يجب أن تعتني بالقيم النسبية التفضيلية والتي هي اتجاهات تغيير حادثة في نوع الخبرات المقدمة، والمعبرة عن نفسها في سلوك الناشئة والمتعلمين.

#### الاعتبار الثاني:

أن هذه القيم يجب أن تتخلل جميع المناهج الدراسية، إذ لا بد أن تسيطر على كل ميادين المدراسة، إذ إن الهدف لتنمية القيم في نفوس الأفراد إنها يكمن في إعادة توجيه الحياة في إطار تكاملي شمولي إيجابي، بحيث يصبح الأفراد أكثر إيجابية في حياتهم.

#### الاعتبار الثالث:

أن المدرسة وحدها لا يمكن أن تتم هذا الجهد بدون مشاركة كافة أنظمة المجتمع وهيئاته ومؤسساته وأنظمته وأفراده، وهذه المشاركة التكاملية في تنمية القيم تمكن المدرسة من القيام بواجبها وتحقيق أهدافها كما ينبغي (١).

## الاعتبار الرابع:

أن المدرسة في قيامها بهذه العملية يجب أن تعتمد على فلسفة تربوية نابعة من المجتمع الإسلامي ذاته، معبرة عن أهدافه، عاكسة لصورة المجتمع وفهمه عن الإنسان، وأهدافه في الحياة. وإذا لم تفعل باءت محاولتها بالفشل، ووقعت في محذور الانعزالية عن الواقع الاجتماعي.

إن وظيفة المدرسة في هذا الإطار تشمل كل مكوناتها وأركانها، من مربين، ومناهج وأنشطة، والمدرسة نفسها كأسلوب حياة وكمجتمع تعلم، والمادة التي تقدمها، والطريقة التي تقدم بها هذه المادة وبكلمة جامعة، فإن المدرسة لكى تقوم بتنمية القيم الإسلامية يجب أو ينبغى أن تتحقق بالشروط التالية:

١ - توفير الخبرات المتنوعة لتنمية هذه القيم لدى الناشئة، وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف عليها والانفعال

بها والوعي بها، إذ أن المسألة ليست مجرد تقديم للقيم الخلقية واستيعابها نظريا، وإنها كيفية بناء هذه القيم واستدخالها في نفوسهم، ثم إنه إذا لم يكن للفرد أهداف ينفعل بها ويتجه نحوها وينمو في إطارها من خلال المشاركة والمارسة فلا يمكن أن يكون هناك تأثير ما لما يعيشه.

إن هذه الخبرات يجب أن تخضع للاختبار القائم على أساس القيمة، إذ أن القيمة أو القيم بعموم تحدد ما هو جيد، ومعنى هذا أن القائمين على أمر المدرسة وتخطيط مناهجها يجب أن يكونوا على وعي تام بأهداف القيم الخلقية الإسلامية وبنسق هذه القيم لأن هذا يساعدهم في اختيار محتوى المنهج وتوجيه السلوك، إذ أن هناك مجموعة من التساؤلات الملحة التي تواجه مخططي هذه الخبرات في المنهج والتي يجب على المدرسة أن تُضَمِّنها في برنامجها التعليمي:

- \_ ما المعلومات المرتبطة بالقيمة الخلقية التي ينبغي نقلها للتلاميذ عن طريق المدرسة ؟
  - \_ كيف يمكن تنظيم هذه المعلومات بطريقة فعالة لتكون جزءا من المنهج ؟
- \_ ما العمليات التي سوف تؤكدها المدرسة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالقيم الخلقية ؟
- \_ كيف يمكن ترتيب العبارات عن العمليات في المنهج لتساعد في تطوير استراتيجيات تعليمية فعالة؟(١).

إن الإجابة عن هذه الأسئلة مهم جدا من قبل المخططين وواضعي المناهج، حيث إنه يحدد نوع الخبرات اللازمة لتنمية القيم الخلقية الإسلامية كما ينبغي أن يكون.

٢ – الاهتهام بتوفير مواقف ممارسة هذه القيم، وهي مواقف عملية لأنه لا يكفي ترديد المعلومات ولا الوعظ والتلقين، وإنها لا بد من النشاط الواقعي والمواقف الحية التي لا بد أن يعيشها الناشىء في المدرسة، ومعنى هذا أنه بعد تحديد القيم التي ستقدم لا بد من إتاحة الفرصة أمام الناشئة للمشاركة في تحمل المسئولية إزاء المهام والقيم المطلوب الالتزام بها.

٣ – الاهتهام باتجاهات الناشئة ومشاعرهم، واستخدام القوة الانفعالية والتفكير معا في تنمية القيم الإسلامية، وإشعارهم بأهمية القيم بالنسبة لمم وبالنسبة للجهاعة التي ينتمون إليها، وتدريبهم على الاستقلال في الاختيار، ومنحهم مساحة كافية من الحرية للتدريب على الاختيار والمهارسة لهذه القيم.

٤ - الاهتمام بتوفير القدوة الصالحة المتمثلة في المعلم الخيِّر الكفء الذي يكون على درجة عالية من المهارة،
 وعلى وعي وتدريب كافيين لتنمية القيم، ليمكن الناشىء من التفاعل مع المواقف المتغيرة بشكل جيد، ومعنى هذا

<sup>(</sup>۱) جورج بوشامب ، نظرية المنهج ، ترجمة : ممدوح محمد سليمان وآخران ، مراجعة ممدوح محمد سليمان ، القاهرة، الدار العربية للنشر ، توزيع ۱۹۸۷، ص ۱۰۰ .

# أن هناك شروطا معينة لا بد من توافرها في المعلم:

- أن يكون واعيا بوظيفته وأهميتها في مجال تنمية القيم الخلقية.
- أن يكون على علم بتوجيهات الكتاب والسنة في هذا المجال.
  - أن يكون عالما بها يريد تعليمه وتنميته من قيم في الأفراد.
- أن يكون ملتزما بتلك القيم، أي أن يكون قدوة متمثلة فيه الشروط التي سبق تناولها، اقتداء بالرسول عَلَيْمُ
- أن يكون عالما متمكنا بتخصصه العلمي، وبالأساليب التي يستطيع عن طريقها تنمية القيم الخلقية من خلال تدريس التخصص.
- الاهتمام بتنظيم العلاقة القائمة بين المدرسة والمجتمع ومؤسساته، وكذا العلاقة القائمة بين العاملين في المدرسة، إذ يجب أن يسودها جو قيمي موات لأن يتأثر به الناشئة إيجابيا.
- 7 الاهتمام بالجو الاجتماعي المدرسي القائم على أساس الحب والألفة والتفاهم والتشجيع، إذ أن هذا يعطي المتعلم فرصا مناسبة ليكون على علاقة وطيدة توجيهية وإرشادية مع معلمين وإداريين وعاملين يعرفونه جيدا، وبالتالي يتشرب القيم الإسلامية عن طريق العلاقة الحميمة مع أساتذته ومعلميه.
- ٧ الاهتهام بالأنشطة المدرسية المتنوعة، والتي تعتبر بيئة مناسبة جدا لتنمية القيم الخلقية، إذ يمكن عن طريقها عمارسة تلك القيم، كالشورى والحوار وتبادل الرأي والخبرة، والتعاون، والصدق، والتخطيط وحسن اتخاذ القرار، وتقديم أفكار جديدة، والالتزام بالقرارات والاقتراحات، كما أنها تعمل على تنمية القيم السياسية والإدارية، وقيم التنظيم، والرقابة، وغير ذلك، وتؤدى دوراً ملحوظاً في تنمية المسئولية وقيمها (١٠).
- ٨ الاهتمام بالمكتبة المدرسية، على أن تختار محتوياتها بعناية بالغة من حيث الشكل والمضمون ومراعاة نوعها، وتنظيمها، وكذا الاهتمام بأماكن الرياضة واللعب، وبالنشاط المسرحي، وغير ذلك (٢).

إن دور المدرسة مهم في مجال تنمية القيم الخلقية الإسلامية ولا بد وأن يعلم القائمون عليها هذا وأن يجعلوا منها بيئة تربوية مناسبة تعمل على تنمية هذه القيم، ولكن وكما أشرنا، نـؤكد أهمية التكامل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع، والوسط الاجتماعي العام الذي تترجم عنه المدرسة وتعكس إطاره الثقافي وعلاقاته وقيمه.

<sup>(</sup>١) راجع : كافية رمضان وأخرى ، مرجع سابق ، ص ٢٠١، ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) راجع: المرجع السابق، ص ٢١٢، ٢١٤.

## هـ - وسائل الإعلام:

تقوم وسائل الإعلام والاتصال بدور بالغ الخطورة والأهمية في حياة الناس بعامة، وفي حياة الناشيء بصفة خاصة، فقد احتلت مركزا بالغ الأهمية لديهم، حتى إنها أصبحت في كثير من الأحيان بديلا عن الكتاب من مؤسسات التربية والتعليم والتثقيف.

ولأنها تقدم مواد متنوعة ومختلفة فإن تأثيرها في مجال تنمية المفاهيم والقيم والاتجاهات بالغ الأهمية، فهي تنقل إلى الناس معتقدات واتجاهات وقيها، في شكل قصة أو في شكل أنهاط سلوكية قد تحظى بالقبول وقد ترفض، ومن خلال وسائل الإعلام هذه يتلقى الناشئة تلك المعتقدات والاتجاهات والقيم، والتي من المفروض أن تكون متوافقة مع ما يرتضيه المجتمع الذي تنتمي إليه وما ترتضيه ثقافته، وأن تعرض المثل الأعلى المنشود في هذا المجتمع أو ذاك، وبمعنى آخر: أن تعكس أهداف المجتمع من الإنسان والحياة.

ولأن وسائل الإعلام متنوعة ومتعددة، فإنه يمكن أن ننظر إليها في ضوء وظائفها الأساسية والمتمثلة فيها يلي:

١ - إضفاء المكانة: فوسائل الاتصال تلقي الضوء على بعض الحركات والقضايا العامة والأشخاص والمؤسسات، وتؤيدها أو ترفضها مما يضفي عليها مكانة أو يؤثر في مكانها سلبيا.

٢ – تقويم ثقافة المجتمع ومعايره: إذ أنها لها من القوة في استشارة العمل الاجتماعي المنظم وفقاً للمعايير الأخلاقية والمثالية في المجتمع، ولو حدث انحراف ما عن هذه المعايير تقوم تلك الوسائل بالتنبيه عليه، حيث تقوم بإعلام أفراد المجتمع به وبحقائقه وبأساليب مواجهته كي تتفق الأنهاط السلوكية للناس مع المعايير الاجتماعية المقبولة.

إن هذه الوسائل تفرض ضغطا كبيرا للوقاية من مظاهر الانحراف عن المعايير والقيم، لإعادة تثبيتها ودعمها وتطبيقها، وجعلها في بؤرة الوعي الاجتماعي ولب اهتماماته.

٣ - تنمية الذوق العام: حيث تقوم بتنمية الإحساس بالجهال في الحياة، وكذا جمال النفس الذي يستطيع الإنسان به أن يرى الموجود جميلا، وكذا تنمية الذوق العام في السلوك العام في الأماكن العامة والالتزام بمعايير المجتمع وقيمه.

٤ - خدمة المجتمع: وهي في هذا تساعد وتكمل عمل التربية، فهي تعمل على تشكيل الشخصية الإنسانية القادرة على تحقيق التقدم والتنمية، وذلك عن طريق بيان أهمية العمل وتغيير المفاهيم السائدة التي لا تصلح لمسيرة المجتمع، وتقديم المعلومات التي تفيد في هذا المجال، وهي تخدم قضية التغيير الثقافي والاجتماعي.

كما أن هذه الوسائل في عملية التطبيع الاجتماعي، عن طريق نقلها لأنماط السلوك المقبولة ومساندتها، وبالتالي

يكتسبها الناس صغارا وكبارا ويحتضنونها من خلال تلك الوسائل، وبالتالي تؤثر في تكوين الشخصية، وتساعدها على التكيف للمواقف والخبرات الجديدة (١).

وتساعد عدة عوامل على إحداث التأثير الكبير في الشيء، من هذه العوامل: التكرار، والجاذبية والمشاركة، ولا نريد أن نستفيض في هذا المجال، لأن المقام لايسمح، ولكن عوامل تأثر النشء بالمواد الإعلامية \_ وخاصة التليفزيون \_ يستحق منا التركيز. ويمكن ذكر تلك العوامل فيها يلى:

الاستيعاب: ومعناه: امتصاص المواد المبثوثة في وسائل الإعلام لما تنطوي عليه من مغريات فنية وأدبية وإخراجية، وكلما تكررت المادة بصورة أو أخرى زاد الاستيعاب.

٢ - التقليد: وخاصة بين الصغار، فالصغير يقلد النهاذج التي تعرض له، ويتوقف التقليد على بيئة الناشىء،
 وعلى ردود الفعل لدى أفراد هذه البيئة تجاه ما يقرأونه ويشاهدونه.

٣ - التقمص: وهو حالة نفسية واجتماعية تتوحد خلالها شخصية المشاهد أو القمارىء مع النماذج التي تقدم
 له من خلال وسائل الإعلام، ويستخدم المتلقى التقمص كوسيلة لإرضاء أو إشباع الحاجات الأساسية (٢).

إن أهمية وسائل الإعلام قد غدت واضحة في مجال التربية، والأمر كذلك، فإنها تقوم على قيم معينة، هي قيم المجتمع الذي نعيش فيه، وهي إما أن تساعد على تثبيت هذه القيم ودعمها، وإما أن تعمل ضدها، بحيث تغرس في نفوس الأفراد قيما أصيلة جيدة، أو تخلع منها قيما رديئة وتغرس محلها قيما أخرى جيدة، وهذا يعود بالتأكيد إلى القائمين على أمر هذه الوسائل ومدى فهمهم لثقافة المجتمع ومعاييره وقيمه.

وقد تستخدم هذه الوسائل استخداما سيئا يعطل في الإنسان عقله ووجدانه، واهتهامه بالقيم مما يؤدي إلى حالة من الركود والخمول واللامبالاة، أو ما يسمى بعدم الاهتهام أو الاهتهام الظاهري الكاذب بمشكلات المجتمع، فكما أن لها استخداماتها الفعالة، فإن لها استخدامات ضارة أيضا، خاصة إذا ما وجهت توجيها ضد قيم المجتمع الأصيلة، فهي في هذه الحالة تهدم ولا تبني.

ومن الملاحظ في حياتنا تسرب ظواهر معينة من خلال وسائل الإعلام، كإشاعة العنف، والهروب من الواقع، والاستغراق في الخيال، والسلبية، والتقليد الأعمى، وغير ذلك وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه، وتؤكده دراسات متعددة عن

<sup>(</sup>١) راجع كافيه رمضان وأخرى ، مرجع سابق ، ص ٢٥٢، ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع عبداللطيف هوانة ،مرجع سابق ، ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

الأثر السلبي لوسائل الإعلام (1). فهذه الوسائل قد تصبح معوقًا كبيرا - في بعض مواقفها - لتنمية الإنسان وقيمه المنشودة، وفي هذه الحالة لا بد أن نعي أن الإعلام في هذا الوضع يشكل معوقًا وخطرا على القيم، ويكمن هذا في التناقض الأساسي بين القائمين على الإعلام، أو بعضهم وبين الأغلبية الساحقة في المجتمع صاحبة المصلحة الحقيقية في تنمية القيم الإسلامية الدافعة نحو التقدم والتغيير الهادف البناء تجاه أهداف الإسلام (٢).

وتزداد خطورة وأهمية وسائل الإعلام في مجال تنمية القيم، وذلك مع ما يمر به المجتمع العربي والإسلامي من ظروف التغير وسرعته ومن انفجار سكاني ومعرفي، وما يعانيه الإنسان من فراغ، واهتزاز في نظم العلاقات الاجتماعية الناتج عن اهتزاز القيم لدى الأفراد والمجتمعات، وما يتطلبه هذا المجتمع من جهود تنموية تدفعه نحو التقدم ليعبر هوة التخلف المادي التي يعاني منها، والتي تتطلب تنمية القيم اللازمة لمساندة هذه الجهود لتحقيق إنسانية الإنسان وتوفير جهده وحفظه وحفظ كرامته.

ولكل هذا نقول إن خطورة وأهمية وسائل الإعلام في مجال تنمية القيم الإسلامية المعبرة عن حركة المجتمع الإسلامي واضحة، فهي تقوم بدور رائد وفعال في هذا المجال، ولكي تكون هذه الوسائل أكثر فعالية، فإنه من اللازم عليها:

١ – أن تنبثق رسالتها من تصور إسلامي خالص، وبطريقة متكاملة مع بقية الوسائط الأخري، حتى تتضافر
 الجهود في سبيل تقديم القيم الخلقية الإسلامية الخالصة.

٢ – أن تخضع لتنظيم وتخطيط متكامل شامل لإيصال القيم الخلقية الإسلامية الخالصة للناس كافة بأسلوب عصري يعتمد على العقل والمنطق، وبكافة الأساليب الممكنة، ولا بد أن يأتي هذا التخطيط على أساس دراسة الواقع وفهمه فهما جيدا ومن ثم تتحدد الأهداف التي تسعى إليها وسائل الإعلام في هذا المجال.

٣ - أن تستخدم الحكمة في مخاطبة الناس، فتأتيهم من جانب اهتها ماتهم وآلامهم اليومية مع انتقاء الكلمة الطيبة التي تفتح أقفال العقول والقلوب، التزاما بالتوجيه القرآني الكريم: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْطَيبة التي تفتح أقفال العقول والقلوب، التزاما بالتوجيه القرآني الكريم: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِفْهُمْ بِاللَّهُ تَدِينَ ﴾ (٣). ﴿ فَبِهَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَمُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ اللهِ لِنْتَ لَمُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المجال: نور الدين عبد الجواد، الإعلام والرسالة التربوية، في: ماذا يريد التربويون من الإعلاميين، الجزء الثاني، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : محمد سيد محمد ، الإعلام والتنمية ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م ، ص ٢٧٩ - ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ١٢٥.

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتُوكِّلِينَ ﴾ (١).

٤ - أن تتصدى للقيم والاتجاهات الهابطة التي تقدم بقصد أو عن غير قصد في المادة الإعلامية، بهدف التشكيك في القيم الإسلامية، بل في الإسلام كله، وهنا لا بد من استخدام الحجة والبرهان مع الصراحة والوضوح، وحسن البيان مع الالتزام بالأدب في القول.

o – أن تعمل على إيجاد كوادر إعلامية مسلمة، تقدم المادة الإعلامية، وتبدع من أجل إيصال القيم الإسلامية لكل فرد في المجتمع الإسلامي وبصورة مناسبة ومشوقة، وتستطيع توجيه الناس إلى الإسلام الصحيح للإفادة به على نطاق واسع ومفيد.

٦ – أن تعمل على تكريس الطاقات المسلمة وتكثيفها، فكرا وثقافة وعلما واقتصادا، وأن تحشدها في سبيل تقديم ما يفيد المسلمين في دنياهم وأخراهم، مع تكييف الدعوة للقيم الإسلامية عن طريق الكلمة المسموعة أو المقروءة أو المرئية، والمعبرة تعبيرا صادقا عن القيم الإسلامية الصحيحة.

٧ – أن تعمل على توفير القدوة الحسنة إعلاميا والملتزمة بالقيم الإسلامية والصادقة مع نفسها وربها، والموجهة جهودها نحو الخير، المجانبة للكلمة النابية والعبارة الخارجة، وذلك لأن هذه الوسائل تؤثر في الإنسان وخاصة ميله للتقليد والمحاكاة والتي لها تأثير فعال في ميدان الإعلام، وميدان التربية والتعليم على السواء، لذلك يعتمد عليها رجال هذه الميادين كلها بدون استثناء.

فرجال الإعلام ينظرون إلى القدوة الحسنة على أنها من وسائل الإعلام، تغني في ذاتها عن بذل الجهود الإعلامية في سبيل دعوة ينشرونها أو فكرة يدعون إليها، أو عقيدة أو سياسة جديدة ينشرونها، ونحو ذلك لذا فإن «القدوة الحسنة هي من أنجح الأساليب والوسائل للاتصال بالناس»(٢).

٨ - أن تركز باهتهام بالغ على برامج الأطفال بوجه خاص، بحيث تقدم لهم القيم الإسلامية بصورة مبسطة تعتمد على المواقف الحياتية والإسلامية وخصائصها، متفتحة على العصر بأسلوب سهل ميسر، بحيث يساعد على تكوين وتنمية ذاتيتهم الإسلامية العربية فيعتزون بالقيم الإسلامية ويعملون على المحافظة عليها بالقول والسلوك.

9 - أن تركز باهتهام على برامج المرأة المسلمة، وتقدم لها كافة ما يهمها، وبصورة تتمكن معها المرأة المسلمة قارئة وغير قارئة من الاستفادة من هذه البرامج، ذلك لأن المرأة هي أخطر عامل مؤثر في تنمية القيم لدى الطفل المسلم.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) عبداللطيف حمزة ، الإعلام في صدر الإسلام ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٧٨ ، ص ٧٤ .

هذه هي أهم الوسائط التي يناط بها تنمية القيم الإسلامية، وهذه هي الصورة التي ينبغي أن تكون عليها تلك الوسائط لتقوم بوظيفتها، أو تبدأ بأدائها، حاولت توضيحها حتى لا تفقد قيمتها، وحتى لا تقع في تناقضات تفقدها ثقة الناس بها، وحتى لا تصبح عبئا ثقيلا على المجتمع الإسلامي، بحيث تقع في جانب الاستهلاك المرذول بدلا من أن تكون في جانب الإنتاج المطلوب، وبحيث يتكامل بعضها مع بعض وبطريقة شاملة منسقة مع أهداف المجتمع الإسلامي المتشوق بدور حضاري جديد مبني على القيم الإسلامية الصحيحة الدافعة نحو التقدم والتحضر والرقي والتنمية الصحيحة.

إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، بل هو أمر جد صعب وجاد، يحتاج إلى جهد وجهاد للعبور فوق التخلف، لبناء إسلامي صحيح، والدفاع عنه بكل ما يستطيع بطريقة مدروسة ومخططة تخطيطا جيدا.

إن الأمر أوسع مما يتصور، وأخطر مما نقدر، ومن حجم هذه الكلمات، إن الجهد المبذول من أجل تقدم المجتمعات العربية الإسلامية لن يكون ذا جدوى إذا لم تواكبه حركة قوية في بناء وتنمية القيم الإسلامية التي بإمكانها أن تحفظ هذا الجهد فلا يضيع وتحفظ الإنسان الذي يبذل هذا الجهد من الضياع والعدم والاغتراب والاستلاب واللامبالاة، ولذا فإن القيمة الحقيقية لتلك الوسائط وهذه الوسائل هي في الالتزام بتلك القيم والمحافظة عليها ورعايتها في أعهاق الإنسان الذي تحاول أن تبنيه، وهي في هذا تستجيب استجابة حقيقية لحاجات الإنسان في هذه المجتمعات، وتنسق مع إمكانياته، وقدراته وتفجرها تفجيرا من أجل خيره وخير الإنسانية.

# السيرة النبوية العطرة

## الأخلاق ودراسة السيرة:

إن لدراسة السيرة العطرة - خاصة فيها يتعلق بالمجال الأخلاقي - أهدافًا عديدةً يمكن إبراز أهمها فيها يلي:

٢- إن الدارس لسيرة الرسول ﷺ يقف على التطبيق العملي لأحكام الإسلام التي تضمنتها الآيات القرآنية
 والأحاديث النبوية الشريفة في مجالات الحياة المختلفة.

٣- إن الاقتداء برسول الله على يقتضي معرفة شمائله وأحواله على المجالات المختلفة ومن عرف شمائله وأحواله وأحبه واقتدى به فسيهتدي بإذن الله إلى الصراط المستقيم وسينال ما يدخره الله عز وجل له على ذلك. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ٢١). فقد كان عَلَى في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ٢١). فقد كان عَلَى هدايته الناس كما وصفه ربه: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَاطِ اللهِ اللهِ اللهِ يَصِيرُ الأُمُورُ ﴾ (الشورى/ ٥٢ - ٥٣).

٤ - إن الاقتداء بـرسول الله ﷺ واتباعـه دليل على محبة العبـد ربه، وسينال العبـد محبة الله له، وفي هـذا يقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُهُمْ تُحبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحبُبْكُمُ الله ﴾ (آل عمران/ ٣١).

٥- يقف الدارس لسيرته على حقائق معجزاته - دلائل نبوته- مما يقوي ويزيد الإيهان من ناحية، والفهم الجيد لهذه المعجزات في ضوء معرفة هذه الوقائع من ناحية أخرى.

٦- إن معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف إيهانية عقدية، وقفها الرسول على وأصحابه لإعلاء كلمة الله، تقوي من عزائم المؤمنين السائرين على درب الرسول على وتثبتهم للدفاع عن الدين والحق، وتبعث في قلوبهم الطمأنينة.

٧- في سيرته علي دروس كثيرة لجميع الناس، ومواساة لهم في كافة أنواع الابتلاءات التي يتعرضون لها، لاسيها الدعاة.

٨- إن سيرة الرسول على المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب.

9- يحصل دارس السيرة على قدر كبير من المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة، من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وحديث وسياسة وتربية واجتهاع.. الخ.

١٠ - يقف الدارس لسيرته ﷺ على تطور الدعوة الإسلامية، وما كابده الرسول ﷺ وأصحابه لإعلاء كلمة الله،
 وما واجهه هو وأصحابه من مشكلات، وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات، وحل تلك المشكلات.

١١- إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ومناسبات أقوال كثيرة للنبي عَلَيْةً وأصحابه لا تعرف إلا بمعرفة السيرة النبوية، ولهذا أهمية قصوى في الفهم الصحيح للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.

١٢ - إن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة، لا يتأتى فهمه ومعرفته إلا في ضوء وقائع السيرة.

١٣ - إن معرفة السيرة على وجهها الصحيح يمكن المسلم من تفنيد الترهات والأباطيل التي يحاول بعض المستشرقين أن يفسروها على غير وجهها الصحيح.

١٤ - في السيرة العطرة ما يساعد المسلمين على الخروج من المحنة التي ابتلى بها كثير منهم في هذه الأيام حيث توضح مواقف السيرة كيف يتآخى المسلمون ويصبرون على الشدائد ويثقون بنصر الله تعالى.

#### تمهيسد

#### مصادر دراسة السيرة النبوية:

القرآن الكريم هو المصدر الأول والأساسي من مصادر دراسة السيرة النبوية المطهرة، ذلك أنه يشتمل على بيان واضح للعقيدة والشريعة والأخلاق ويتضمن وصفًا للعديد من الغزوات والأحداث الجليلة التي واجهت الرسول عليه السلام وخصومه، وبين الإسلام الرسول عليه السلام وخصومه، وبين الإسلام ومعانديه. ولا شك في أن القرآن الكريم من المصادر التي لها خصوصية الصدق والدّقة والثبوت المطلق من ناحيتي العقيدة والتاريخ عند المسلمين، كما لا يشك أحد فيه من الناحية التاريخية، وإن حصل بعض الإختلاف بين عموم المسلمين من جهة وبين غيرهم من الجهة الأخرى حول مصدره.

ويرد في الكتاب العزيز ذكر لبعض الأحداث التاريخية المهمة في عصر النبوة مثل معركة بدر، التي نجد تفصيلات عنها في سورة الأنفال، ومعركة أحد التي وردت في سورة آل عمران تفصيلات عنها، ومعركة الخندق في سورة الأحزاب، وعن حنين في سورة التوبة، ونجد آيات عن هذه الغزوات في سور أخرى. كما أن هناك آيات نزلت في مناسبات أخرى من عصر السيرة، كما نجد في بعض الآيات تصويرا دقيقا للصراع الفكري والمادي بين المسلمين واليهود في الحجاز كما يتضح ذلك في سور البقرة والحشر والأحزاب.

وإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم يتناول في بعض آياته مناقشات مع عرب الجاهلية تتضمن استعراض مجالات حياتهم العقدية والاقتصادية والثقافية والإجتهاعية، كها يلمّح القرآن الكريم إلى الحضارات القديمة في الجزيرة وما جاورها، مما يعين على فهم أحوال المجتمعات الإنسانية قبل ظهور الإسلام، وعند ظهوره. غير أنه من غير الممكن تحقيق الاستفادة الكاملة من جميع ذلك إلّا بالرجوع إلى كتب التفسير وبشكل خاص التفسير با لمأثور مثل تفسير الطبري وابن كثير وابن الجوزي والحافظ السيوطي في تلخيصه الموسوم «بالدر المنثور في التفسير با لمأثور» ، كما ينبغي الإنتباه إلى ما صُنّف في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتب أسباب النزول وغيرها مما له صلة وثيقة بالقرآن وعلومه (۱).

والمصدر الثاني للسيرة المطهرة، كتب الحديث وهي متنوعة، منها الكتب المرتبة على المسانيد، ومنها الكتب المرتبة على الموضوعات الفقهية، وهذه الكتب تقدم مادة واسعة، فهي تعنى بالدرجة الأولى بجمع أقوال رسول الله على الموضوعات الفقهية، وهذه الكتب تقدم مادة واسعة، فهي تعنى بالدرجة الأولى بجمع أقوال رسول الله الموقع وأفعاله، وتقريراته، وفضائله، وسيرته، ومغازيه، وسراياه، وبعوثه، وتحتوي على تفاصيل أخرى كثيرة متصلة بالحياة الإجتماعية والاقتصادية والتربوية، وهي توضح جذور النظم الإسلامية وكيفية تطبيق التشريعات الأولى. وتمتاز المصادر الحديثية بأنها أوثى رواة وأدق متونًا من كتب السيرة المتخصصة، وينطبق هذا الوصف بشكل دقيق على الكتب الستة وفي مقدمتها صحيحي البخاري ومسلم. ولابد من ملاحظة أن السيرة تستقي من كتب أسباب النزول والناسخ والمنسوخ في القرآن، وكتب التفسير وخصوصًا تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم الرازي، ذلك أن

<sup>(</sup>١) أكرم العمري – السيرة النبوية الصحيحة ١/ ٤٧ – ٩، مهدي رزق الله أحمد – السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص/ ١٥ – ١٦، فاروق حماده – مصادر السيرة النبوية وتقويمها ص/ ٣٤ – ٣٥ .

التفسيرين يسوقان الروايات بالأسانيد مما يخدم توثيق النصوص عن طريق المتابعات والشواهد ومعرفة اختلاف المخارج بالنسبة للمراسيل(١).

وتبين كتب الدلائل صدق معجزات النبي على وأقدم من أفردها عن كتب الحديث محمد بن يوسف الفريابي (ت ٢١٢هـ/ ٨٢٧م) (٢) في كتابه «دلائل النبوة» (٣). أما كتب الشهائل فتتناول أخلاق وآداب وصفات النبي على وأقدم من أفردها أبوالبختري وهب الأسدي (ت ٢٠٠هـ/ ٨١٥م) (٤).

وتأتي كتب السيرة النبوية والمغازي، ضمن المصادر المهمة، وقد ظهر عدد كبير من هذه الكتب خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، ونشير من بين رجال القرن الأول إلى عروة بن الزبير، وسعيد بن المسَيّب، وأبان بن عثمان بن عفان. ومن رجال القرن الثاني إلى ما كتبه موسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومعمر بن راشد، والزهري. أما في القرن الثالث الهجري فقد برز محمد بن عمر الواقدي، وعبدالرزاق بن همّام الصنعاني، وعمر بن شبّة بن عبيد. ولا يمكن أن نغفل المجلدين الأولين من كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد وهما في السيرة النبوية (٥). وتمتاز كتب السيرة المتخصصة بسهولة العرض، وتتابع الأحداث التاريخية واتصالها، ومراعاة التتابع التاريخي في سردها، كما أنها تقدم وصفًا مفصلًا للأحداث بحكم تخصصها، ومع أن أغلب كتب المغازي والسير الأولى لا يزال مفقودًا فإن ما أمكن رصده منها في المصادر المتأخرة يعكس مفردات الهيكيل العام للمؤلّف، وأساليب المؤلفين ومستوى الدقة التي يتمتع بها كل منهم.

ويعتبر كتاب السيرة النبوية الذي هذّبه ابن هشام عن سيرة ابن إسحاق من أوثق كتب السيرة المتخصصة، وعلى الرغم من موقف علماء مدرسة المدينة من ابن إسحاق، وما ذكره النقّاد المحدثون عنه من تساهل في الإسناد، وقبول مرويات الإخباريين ووجود المناكير والعجائب في رواياته، وما في أصل سيرته من الشّعر المنتحل، فإنه اعْتَمَلَ عند الحافظ الذهبي حجة في المغازي. وقد قبل من أحاديثه في أمور العقيدة والشريعة ماصَرَّحَ فيها بالتحديث ولم يدلس، ما لم يخالف من هو أوثق منه، واعتبرها في مرتبة «الحسن» الذي يحتج به. وقد اطلعت على نسخة فريدة كاملة من السيرة الواسطية، فلم أجد فيها ما يزيد على ما ورد في تهذيب السيرة لابن هشام إلا ما اتصل بالمرويات الخاصة بالعصر الجاهلي، وثبت لدي أنها يصدران عن مصدر واحد.

أما محمد بن عمر الواقدي، فلم يرد له في الصحيحين رواية واحدة، ورفض النقاد من المحدثين قبول مروياته. وقد ورد في ثنايا كتابه في المغازي الكثير من المرويات بأسانيد فيها رواة لا نجد لهم تراجم في كتب علم

أكرم العمري - السيرة الصحيحة ١/٥٠ - ٥١.

<sup>(</sup>٢) الألباني - فهرست مخطوطات الظاهرية/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) أورد العمري في السيرة الصحيحة ١/ ٥١ - ٥٢ ذكراً لأحد عشر كتابًا في الدلائل.

<sup>(</sup>٤) ذكرت المصادر تسعة كتب في «الشيائل» باستثناء من خرّج الأحاديث ومن شرحها من العلماء ،المرجع السابق ١/٥٦ - ٥٣ ، وانظرابن النديم - الفهرست ص / ٢٧٢ . (تحقيق: رضا تجدد المازندراني، (طهران ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م)..

<sup>(</sup>٥) الدوري - بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص/ ١٣٧ - ٢١٤.

الرجال، كما قبل وثائق مزورة، كان الوضع فيها بيّنًا واضحًا ولعل أبرزها كتاب النبي عَلَيْهَ إلى يهود مقنى والذي كان الكذب والوضع فيه ظاهران للعيان. ومع ذلك فإنهم اهتموا بكتاب «المغازي» لغزارة ما فيه من المعلومات، ولتقديمه تفصيلات كثيرة ينفرد بها.

وعند الانتقال إلى كتب التاريخ والأنساب فإن الطبري يقدم في كتابه «تاريخ الرسل والملوك» معلومات موسَّعة عن السيرة يعتمد فيها بشكل كبير على ما قدمه ابن إسحاق، وإن كان يضيف روايات من مصادر أخرى. أما القسم الأول من كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري، فإنه من المصادر التي تقدم معلومات تمتاز بأهميتها وقِدَمِهَا في مجال السيرة المطهرة.

ويبقى بعد ذلك أن نشير إلى عدد من المؤلفات المتأخرة التي كتبت بعد منتصف القرن الخامس الهجري والتي قام مؤلفوها بجمع معلوماتهم فيها من كتب الحديث وكتب السير الأولى وهذبوها واختصروها. ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى عدد كبير من المؤلفين أمثال ابن عبدالبر القرطبي في «الدرر»، وابن حزم في «جوامع السير»، وابن سيد الناس في «عيون الأثر» والحافظ الذهبي في «السيرة النبوية»، والواسطي في «السيرة»، وابن كثير في قسم السيرة من «البداية والنهاية»، والدمشقي الشامي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد».

وتأتي المصادر التكميلية، بعد القرآن الكريم، وكتب الحديث، وكتب السيرة المختصة، والمغازي، وكتب الشيائل والدلائل، لكي تكمّل معالم الصورة وتسد بعض الثغرات التي يمكن أن تبقى بعد استيفاء المعلومات الأساسية من المصادر الأصلية. وتتمثل هذه المصادر التكميلية في كتب «معرفة الصحابة والتراجم»، وكتب «الأدب في صدر الإسلام»، وخصوصًا الشّعر، ثم كتب «الجغرافية التاريخية» التي تعطي الباحث صورة دقيقة عن الإطار المكاني للأحداث.

لقد حفظ الله سيرة النبي على من الضياع والتحريف والمبالغة والتهويل، بأن هيأ لها جهابذة المحدثين ليعنوا بها ويدونوا أصولها الأولى قبل أن تتناولها أقلام المؤرخين ومبالغات القصّاصين وهذه ميزة لمصادر السيرة لم تتوفر لغيرها، حيث إن المحدثين ثقاة مأمونون في الرواية، وهم في الوقت نفسه علماء لهم مناهج واضحة في نقد الروايات، ولهم أسلوبهم الجاد البعيد عن الحشو والمبالغات (١).

<sup>(</sup>۱) في هذا الموضوع انظر: الدوري - بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، ص / ٣٠ - ٤٦ ، صبحي الصالح - علوم الحديث ص / ١٥ - ١٦ ، محمد عزت دروزة - سيرة الرسول، مصطفى السباعي - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ٢٩٣ - ٤٠ . جواد علي - تاريخ العرب في الإسلام - السيرة ص / ٩ - ١١ ، العمري - السيرة النبوية الصحيحة ص ٤٧ - ٧٠ .

#### بيئة الدعوة:

يقع البيت العتيق وما يحيط به من مناطق سكنية وأسواق في واد تشرف عليه الجبال من أغلب النواحي، فمن الشرق يشرف عليه جبل «أبو قبيس»، ومن الغرب جبل «قعيقعان»، والجبلان يطوقان المنطقة على شكل هلالين متقابلين ويتركان من الناحية الشرقية منفذًا إلى الأبطح وأعالي مكة مما يلي الحجون، أما من الجهة الثانية فالمسفلة حيث تنحدر الأرض مع مجرى السيل القديم، ويعرف الوادي الذي يقوم فيه البيت العتيق باسم البطحاء(١)، وتحيط بالمسجد الحرام بيوت قريش «البطاح» التي امتازت بالتحضر والغنى والجاه. أما خارج أطراف الجبال فكانت تسكن «قريش الظواهر» وهم من العشائر الفقيرة ولكنها شديدة البأس. وتنتمي قريش إلى كنانة التي كانت تسكن قريبًا من مكة، مما يعطي مكة عمقًا معنويًّا للحماية والمدعم. وقد تعززت العلاقات النَّسَبِيَّةِ وصلةالقربي والرحم بالمحالفات بين الطرفين، وكان الأحابيش الذين يعيشون عند مشارف مكة حلفاء لقبيلة قريش، تساندهم في حروبهم وتستخدمهم في حراسة قوافل التجارة المكية إلى اليمن والشام وأطراف الجزيرة في طريق العراق، وقد شملت محالفات قريش عددًا كبيرا من القبائل العربية التي تقع مواطنها على امتداد طرق التجارة التي يباشرونها. ولما كان الاقتصاد التجاري يعتمد على استتباب الأمن، فقد اعتمدت قريش على مكانتها عند العرب، وتحالفاتها مع القبائل العربية، وما كان يظهره زعماؤها من الحصافة والحلم واللين وبُعد النظر في سبيل الوصول إلى غاياتهم في تحقيق الأمن لطرق مواصلاتها التجارية. ومع أن قريشًا قد دخلت قبل الإسلام في حروب الفجار الأربع التي كانت مناوشات محدودة، فإنها لم تستطع أن تحرز نصرًا في تلك الحروب الصغيرة على الأعراب، وذلك يشير إلى عدم اعتمادها على القوة في تأمين مصالحها، بقدر ما تعتمد على مكانتها التي بوأها لها وجود البيت العتيق الذي يحج إليه العرب من شتّى المناطق والذي كانت تحيط به أصنامهم التي زاد عددها كثيرًا حتى تجاوز ثلاثها ته وخمسين صنهًا، وذلك مما ساعدها على تحقيق الأمن، إضافة إلى ما كانوا يحققونه من مكاسب مادية .

لقد قام قُصَيُّ بتوحيد قريش وجمعها في مكة وما حولها، ومكّن لها ونظّم شؤونها. وقام أبناؤه بأعمال جليلة أدت إلى ازدهار الحياة في مكة وأبرزت مكانتهم وفضلهم وشرفهم ومكّنت لسيادتهم، فقد تولوا السقاية والرفادة والحجابة واللواء والندوة، وتمكّن هاشم بن عبدمناف بن قصي من عقد الإيلاف وتوسيع نطاق التجارة المكية بنقلها من النطاق الإقليمي إلى آفاق العالم القديم الرحبة، ﴿لإيلافِ قُريشٍ \* إيلافِهمْ رِحْلَةَ الشّتَاءِ وَالصّيْفِ﴾ (٢).

وقام هاشم كذلك بحفر عدد من الآبار وتوفير المياه لسكان مكة وحجاج البيت العتيق على حد سواء. وقد عُرف «المطلب» بن عبدمناف بالدعوة إلى مكارم الأخلاق، والأمر بترك الظلم والبغي والعدوان، كما عُرف بشدّة التزامه بالنسك. وقد حاز عبدالمطلب بن هاشم على مكانة متميّزة في قلوب الناس لكرمه وجوده، واشتهر بحفره بئر زمزم التي وفرت المياه في مكة، فلم تعد هناك حاجة لنقل المياه إلى مكة من خارجها، ومع أن عبدالمطلب لم يكن

<sup>(</sup>١) جواد على - المفصل في تاريخ العرب ٦/ ١٠ - ٢٥ ، أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة ١/ ٧٧ - ٨٨.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم، سورة قريش، الآية / ١-٢.

أغنى رجال مكة ولا هو زعيمها الوحيد، غير أن صلته المباشرة بشئون البيت العتيق، وقيامه بخدمة حجاج البيت جعلته من أبرز زعاء مكة، فكان هو الذي فاوض أبرهة حين قدم بالأحباش غازيًا لمكة بقصد هدم الكعبة: ﴿ أَلُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ (١).

ومع ظهور الإسلام، وبدء نزول الوحي، وقبيل اشتداد مقاومة قريش للدعوة الإسلامية، تولى أبوط الب بن عبد المطلب الرفادة والسقاية بعد وفاة والده، ولم يكن موسرًا لينفق من ماله، فاضطر إلى الاقتراض من أخيه العباس ابن عبد المطلب مبلغًا كبيرًا من المال أنفقه على الحجيج، ولما عجز عن إيفاء القرض تنازل عن السقاية والرفادة إلى أخيه العباس مقابل ذلك.

نتبيّن بما تقدّم بأن عشيرة النبي محمد على كانت تتبوأ مكانة متميّزة في مكة عند ظهور الإسلام، رغم أنهم لم يكونوا من أهل الثراء الواسع، ولعلهم كانوا وسطًا في ذلك، ودون أوساط تجار مكة الآخرين. في حين كان الثراء قبيل الإسلام في بني عبد شمس وبني نوفل وبني مخزوم، وقد نازعتهم العشائر القرشية الأخرى السيادة على مكة، وكان هذا النزاع قد بدأ بين أبناء قصي وأدى إلى انقسامهم إلى محورين هما: «الْلُطَيِّبُونَ»: وهم بنو عبدمناف ومن حالفهم من بني أسد بن عبدالعزى وبني زهرة وبني تيم وبني الحارث بن فهر. أما المحور الثاني فهم «الأحلاف» وهو تجمع عنه يضم بني عبد الدار ومن حالفهم من بني سهم وجمح ومخزوم وعدي. وحصلت منافرات ومنازعات بين زعاء الأسر الكبيرة أحيانًا، مثال ذلك ما حصل بين أميّة بن عبد شمس وعمه عبدالمطلب بن هاشم.

لقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن العرب المشركين في جاهليتهم كانوا يعبدون آلهة مزعومة لتقربهم من الله وتشفع لهم عنده، قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ لَتَقربهم من الله وتشفع لهم عنده، قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾ (٢).

ولقد اتصلت فيهم هذه الوثنية مع شعائرها وعاداتها واعتقاداتها فترة طويلة، وهم يتشفعون بالأصنام والأوثان: ﴿ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ ءَالِهَةً أُخْرَى ﴾ (٣).

ولقد ترسخت لديهم الوثنية بمرور الزمان لِـمَا كانوا عليه من إجلال أسلافهم وتعظيمهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ (٤).

وهكذا فقد أعهاهم التقليد عن نقد تراثهم العقدي وتحكيم العقل، واستتبع الانحراف في العقيدة انحراف في العبادة والسلوك والشعائر والشرائع. وهكذا جرى تحريف الحنيفية الإبراهيمية، فدخلت الوثنية مناسك الحج، ووضعوا الأصنام حول الكعبة، وجرى الطواف بها مع التعري من الثياب أحيانًا «الحمس». وأصبحت قريش في

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم، سورة الفيل، الآية/ ١.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم، سورة يونس، الآية/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الأنعام ، الآية / ١٩.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الزخرف ، الآية/ ٢٣.

آخر المطاف لا تخرج إلى صعيد عرفات لتقف مع الناس للحج، بل تقف في مزدلفة، متميّزة عن غيرها من بقية القبائل «وكانوا لا يسلأون ولا يأقطون ولا يرتبطون عنزًا ولا بقرة، ولا يغزلون صوفًا ولا وبرًا، ولا يدخلون بيتًا من الشّعر والمدر، وإنها يكتنّون بالقباب الحمر في الأشهر الحرم، ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم، وأن يتركوا ثياب الحل ويستبدلوها بثيات الحرم إما شراءً وإما عاريةً وإما هبة، فإن وجدوا ذلك فبها، وإلا طافوا بالبيت عرايا، وفرضوا على نساء العرب مثل ذلك. وهكذا فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله مع أنهم كانوا يزعمون بأنهم إنها يسيرون وفق شريعة إبراهيم عليه السلام.

أما تصوراتهم عن الله سبحانه وتعالى فقد كان يعتورها القصور والنقص فهم ينحرفون عن الطريق القويم في جملة أمور أساسية في العقيدة، فقد اتخذوا أصنامًا لهم في كل بيت، يعبدونها ويتمسحون بها عند سفرهم وعند قدومهم ولذلك فإنهم عابوا التوحيد وقالوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَنْهَاا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾(١).

وروى الشيخان أن عمرو بن عامر الخزاعي كان أول من سيّب السوائب<sup>(۲)</sup>، وأورد ابن كثير عددًا من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن عمرو بن لُحيّ كان أول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام، فنصب الأوثان، وبحّر البحيرة، وسيّب السائبة، ووصل الوصيلة وحمى الحامي، فاتبعته العرب فضلوا ضلالًا بعيدًا<sup>(۳)</sup>. وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في أكثر من آية فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ (٤).

ذلك أنهم يشركون بالله فلا يوحدونه بل إنهم يلحدون في أسمائه سبحانه وصفاته (٥)، فيسمونه بأسماء لا توقيف فيها، أو بها يوهم معنًى فاسدًا، وينكرون بعض صفاته سبحانه، وينسبون إليه النقائص كالحاجة والولد فزعموا أن الملائكة بناته (٦)، والجن شركاؤه (٧)، وجحدوا القدر، وقالوا - كما في القرآن الكريم على ألسنته م-: ﴿ لَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٨).

وأنكروا القيامة والبعث والنشور والدار الآخرة والحساب والجنة والنار، رغم إقرارهم بالألوهية وقسمهم

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة ص ، الآية / ٥ .

<sup>(</sup>٢) االبخاري - فتح ١٥٦/١٧ - ١٥٨ (التهذيب ٤٦٢٣ - ٤٦٢٤)، مسلم - الصحيح ١٩٩٢ (حديث ٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) ابن كثير - البداية ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧ ، ابن هشام - السيرة ١٢١/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة النحل ، الآية ١١٦ ، وانظر سور: النحل/٥٦ ، المائدة ، الآية/ ١٠٣ ، الأنعام ، الآيات ١٣٦ - ١٤٠ ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما .: "إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام »، الطبري - تفسير ١٢/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) قال تعالى في ذلك: ﴿ وَللهِ الْأَشْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ سورة الأعراف ، الآية/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) قال تعالى في ذلك: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لله الْبَنَاتِ سُبْحَلْنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ سورة النحل ، الآية/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) قال تعالي في ذلك : ﴿ وَجَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ...﴾ سورة الأنعام ، الآية/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم - سورة الأنعام ، الآية / ١٤٨ .

بالله: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيَّمَا نِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ (١).

وأما عبادتهم الناقصة لله تعالى، وحجهم إلى بيته العتيق، وتوسيطهم الأصنام والأوثان لتقربهم إلى الله زلفى وتقديم القرابين، ونذرهم النذور، فإنه لا يعكس إلا الرغبة في الحياة السعيدة الرغيدة في الدنيا والحصول على الأموال والثراء، وتحقيق آمال دنيوية أخرى مثل جلب المنفعة، ودفع الشر والإضرار، فهم يعبدون الأصنام لتقربهم من الله تعالى الذي يطمعون منه أن يمنحهم ما يأملون في هذه الحياة التي تنتهي عادة بالهلاك الأبدي الدائم عندهم، الذي ينسبونه إلى الدهر: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ (٢٠).

ويفضح القرآن الكريم إنكارهم للآخرة في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز (٣): ﴿وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٤).

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٥).

وقد زادوا في شعائر الحج التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، ونقصوا فيها، وحرّفوها عن مقاصدها فقد كانت قريش كما أسلفنا لا تقف مع الناس في عرفات ولا تفيض معهم منها، وذلك ما وضحه حديث أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ (٢) عنهم، وفي أسباب نزول قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ عِنْهُ وَرُ رَحِيمٌ ﴾ (٧).

وكانوا يحرّمون العمرة في أشهر الحج ويرون أن ذلك من أفجر الفجور في الأرض. ولم يبق من دين إبراهيم عليه السلام - إلّا القليل، مثل تعظيم البيت العتيق والطواف به والحج والعمرة، مع ما فيها من تحريف، والوقوف في عرفات والمزدلفة وإهداء البدن، مع أنهم أدخلوا في هذا ما ليس منه فقد كانت قريش وكنانة إذا أهلوا بالحج أو بالعمرة قالوا: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إلّا شريك هو لك تملكه وما ملك» (٨). فهم يوحدونه بالتلبية، في الموقت الذي يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. ومما زادوه في عباداتهم المكاء والتصدية في المسجد الحرام وهو التصفيق والصفير. قال تعالى: ﴿وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ (٩)، إضافة إلى ذبحهم على النصب تعظيمًا للأصنام. ويستسقون بالأنواء، ويقسمون باللّات والعزى .

أما أخلاقهم وأعرافهم وعاداتهم، فكثير منها هدمه الإسلام، ومن ذلك ممارسة الكثير من الرذائل من شرب

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة النحل ، الآية/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الجاثية ، الآية / ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآية / ٥ ، سورة هود ، الآية / ٧ ، سورة الإسراء ، الآية / ٤٩ ، ٩٨ ، سورة المؤمنون ، الآية / ٣٧ ، ٨٨ ، سورة الصافات ، الآية / ١٦ ، سورة الواقعة ، الآية / ٤٧ ، سورة المطففين ، الآية / ٤٤ ، سورة الأنعام ، الآية / ٢٩ .

 <sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة هود ، الآية / ٧.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة الأنعام ، الآية / ٢٩.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصحيح ٢/ ٨٩٣ (الحديث ١٢١٩).

<sup>(</sup>V) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الآية/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام - السيرة ١/ ١٢٢، البزار - كشف الأستار ٢/ ١٥، الهيثمي - مجمع الزوائد ٣/ ٢٢٣، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآية/ ٣٥.

للخمور، ولعب الميسر، والزواج بغير عدد، وقتل بعضهم للأولاد بسبب الفقر، ووأد البنات خوف العار والفقر، واثارتهم الحروب لأتفه الأسباب وأخذ الثأر، وقد حكى عنهم الله تعالى كل تلك الرذائل في القرآن الكريم وعابهم عليها ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾(١).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِهَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ \* يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقِ ﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٥).

سادت في بعض الأوساط أنواع من الأنكحة، التي لا تختلف عن الدعارة، فقد أورد البخاري وأبوداود بسندهما رواية عن أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ ذكرت فيها أنواع الأنكحة الفاسدة في الجاهلية (٢) . حيث أنها ذكرت تفصيلات عن «نكاح الاستبضاع»، و «نكاح الرهط»، و «نكاح ذوات الرايات»، ويظهر أنهم لم يكونوا يشعرون بالعار من هذه المهارسات (٧) . كما أنهم يجمعون بين الأختين، ويتنزوجون بزوجات آبائهم إذا ما طلقن أو ماتوا عنهن .

ومن خصال الجاهلية تعييرهم بعضهم لبعض بفعل الأمهات والآباء، وافتخارهم بولاية المسجد الحرام (١٠) وازدراؤهم الفقراء والضعفاء (٩)، وقد شاعت فيهم العيافة والطّرق والطيرة والكهانة (١٠)، وكانوا يتعوذون بالجن خوفًا منهم (١١).

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة التكوير، الآيات/ ٨ -٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الزخرف ، الآية/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة النحل ، الآيات/ ٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الاسراء، الآية/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة المائدة ، الآية / ٩٠.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٩/ ٢٢٠ - ٢٢٢ (حديث ١١٧٥)، أبوداود - السنن ٢/ ٧٠٢ - ٧٠٣.

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ۹/ ۱۳۸ (حديث ۲۰۵۳)، مسلم - الصحيح ۲/ ۱۰۸۰ (حديث ۱۷۵۷).

<sup>(</sup>٨) قال تعالى في ذلك : ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُون﴾ سورة المؤمنون ، الآية/ ٦٧.

<sup>(</sup>٩) قال تعالى في ذلك : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُل مِن القَرْيَتِينِ عَظِيمٍ ﴾ ، القرآن الكريم - سورة الزخرف ، الآية / ٣١.

<sup>(</sup>١٠) العمري - السيرة النبوية الصحيحة ١/ ٨٦. والطَّرق: الضرب بالحصا الذي يفعله النساء، وقيل هو الخط في الرمل.

<sup>(</sup>١١) قال تعالى في ذلك: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْخِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ سورة الجن، الآية/ ٦، البخاري - الصحيح (قتح الباري ٧/ ١٥٦)، مسلم - الصحيح ٢/ ٦٤٤ ،حديث رقم ٩٣٤.

## مبعث النبي محمد عَلَيْهُ:

#### نسبه عَلَيْهُ:

هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (١١). وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة ويلتقي نسب أمه بنسب أبيه في كلاب بن مرّة (٢).

قال تعالى: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (٣).

#### صفته ﷺ:

كان على متوسط القامة ليس بالنحيف ولا الجسيم، عريض الصدر، ضخم اليدين والقدمين، مبسوط الكفين لينها، قليل لحم العقبين، يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة وهو شعر مجتمع كالزُّرِ. وهو أحسن الناس وجها أبيض اللون بياضاً مزهراً، مستدير الوجه مليحه، واسع الفم، طويل شِتّى العينين، رَجِلِ الشعر، ولم يشب من شعره الأسود إلا اليسير. وإضافة إلى حُسن خلقته وسلامة حواسه وأعضائه فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحُسن الهيئة والتطيب بالطيب (٢).

أما صفاته الخُلُقية فقد وصفه اللهُ سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ (٧). وَأَكدت أَم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ على أنه: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ» (٨).

إن دراسة سيرته على تعكس صور التواضع المقترن بالمهابة، والحياء المقترن بالشجاعة، والكرم الصادق البعيد عن حب الظهور، والأمانة المشهورة بين الناس، والصدق في القول والعمل، والزهد في الدنيا عند إقبالها، وعدم التطلع إليها عند إدبارها، والإخلاص لله في كل ما يصدر عنه، مع فصاحة اللسان وثبات الجنان، وقوة العقل وحُسن الفهم، والرحمة للكبير والصغير ولين الجانب، ورقة المشاعر وحُب الصفح والعفو عن المسيء، والبعد عن المغلظة والجفاء والقسوة، والصبر في مواطن الشدّة، والجرأة في قول الحق.

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح ٢٨٨٤، كتاب الفضائل ١٥/ ٣٦، خليفة بن خياط - الطبقات ص ٣، ابن القيم - زاد المعاد ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) البخاري - فتح ١٤/ ٢٣٠ (كتاب المناقب).

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الأنعام ، الآية / ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح ١٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٦/ ٥٦٦ ، (فتح الباري ٦/ ٥٧٤)، وانظر كذلك: البيهقي - دلائل النبوة ١/ ١٧٤ - ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) البيهقى - دلائل ١/١٧٥.

<sup>(</sup>V) القرآن الكريم – سورة القلم ، الآية /  $\xi$ .

<sup>(</sup>٨) مسلم - الصحيح ١/٢٤٧.

#### أسماؤه عِيَالِيَّةٍ:

للنبي محمد على أسهاء كثيرة استخرجها العلماء وشرحوا معانيها وما تدل عليه (١). وقد ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله على: "لِي خُسنةُ أَسْهَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَحْمُ وَاللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَافِرُ اللَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ (٢). وقال أيضًا: "أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْدُ وَاللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَافِرُ اللَّهُ بِيَ الرَّحْمَةِ (٣).

وأساؤه على نوعان: أحدهما خاصٌ به لا يشاركه فيه غيره من الرسل مثل الأسماء الخمسة التي وردت في الحديث الصحيح الآنف الذكر كمحمد وأحمد ...، والنوع الثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كما لهم، كرسول الله، والشاهد، والنذير، ونبي الرحمة.

ومن أشهر أسها ته على المحمود ومحبته وإلى المعلى وإلى المعلى والمحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه. هذا هو حقيقة الحمد وبني على وزن «مفعل» مثل معظم، ومحبب، ومسوَّد، ومبجَّل، ونظائرها، وإجلاله وتعظيمه هذا هو حقيقة الحمد وبني على وزن «مفعل» مثل معظم، ومحبب، ومسوَّد، ومبجَّل، ونظائرها، لأن هذا البناء موضوع للتكثير، فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كَثُرَ صدور الفعل منه مرة بعد ومُفهم، ومُبيّن، ومخلّص، ومفرّج ونحوها. وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى، إما استحقاقًا أو وقوعًا. فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى، أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. ويقال: حُمِّد فهو محمد كها يقال: عُلِّم فهو مُعلِّم. وهذا «عَلَمٌ» وصِفَةٌ، اجتمع الأمران في حقه على وإن كان علمًا مختصًا في حق كثير عن تسمى به غيره» (٤).

## زواج عبدالله بن عبدا لمطلب من آمنة بنت وهب:

الثابت تاريخيًّا أن عبدالله بن عبدالمطلب قد تزوج من آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب، ولم ترد تفاصيل الزواج من طرق صحيحة، ولكن موضوع الزواج وعلاقات النسب من المواضيع المستفيضة التي لا تحتاج إلى سند موثق (٥).

ولم ير الرسول عَلَيْ أباه، فقد مات في المدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، وقد ذكر الزهري أنه: «بَعَث

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل ذلك على سبيل المثال في : ابن القيم \_زاد المعاد ١/ ٨٦ - ٩٧، وما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٦٤١ - ١٠٤، والنووي في شرحه صحيح مسلم ١٠٤/ ٥٠١ - ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري - فتح الباري ٦/ ٦٤١ (حديث ٣٥٣٢)، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٤/ ١٠٥ - ١٠٥ ، السيوطي - الرياض الأنيقة في شرح أساء سيد الخليقة، البيهقيد دلائل النبوة ١/ ١٥٥ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن القيم \_ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام / ٨٣ - ٨٤.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد - الطبقات ١/ ٨٦، ٩٤ - ٩٥، الطبراني- المعجم الكبير ٣/ ١٤٩، الحاكم- المستدرك ٢/ ٢٠١، أبونعيم - الدلائل ١٦١١١.

عبدالمطلب (ولده) عبدالله بن عبدالمطلب يمتار له تمرًا من يثرب فتوفي عبدالله بها، وولدت آمنة رسول الله (على الله عبدالله بها، وولدت آمنة رسول الله (على الله عبدالله بها، وولدت آمنة رسول الله (على الله فكان في حجر عبدالمطلب (١). وقد أشار القرآن الكريم إلى يتمه (على فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَا وَى ﴾ (٢). وقد صحت الرواية واشتهرت بأنه قد ولد يتيم الأب (٣).

#### مولده ﷺ:

تفيد أوثق الروايات التي ذكرت مولده على أنه وُلد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. وقد صح أنَّ ذلك التاريخ كان يوم الاثنين (٤).

إن القرائن التاريخية التي تتصل بالروايات التي تفيد أن مولده على عام الفيل قوية، وقد ذهب ابن القيم إلى القول بأنه: «لا خلاف أنه ولد على بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تَقْدِمَةً قدّمها الله لنبيّه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيراً من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عبّاد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرًا لا صُنع للبشر فيه، إرهاصًا وتقدمة للنبي على المذي خرج من مكة، وتعظياً للبيت الحرام»(٥).

وقد صح أن ثُويبة مولاة أبي لهب أرضعته، كما ثبت أن عمه حمزة بن عبدالمطلب كان أخاه من الرضاعة (٦)، كما صح أن حليمة السعدية أرضعته، وعاش معها في البادية (٧).

وقد حدثت معجزة شق صدره على وغسل قلبه وَلأُمِهِ مرتين، الأولى عندما كان طفلًا في الرابعة من عمره (^). وقد روى الإمام مسلم في صحيحه خبر معجزة الشق الأول هذا عن أنس بن مالك: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَد روى الإمام مسلم في صحيحه خبر معجزة الشق الأول هذا عن أنس بن مالك: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَ اسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: «هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ»، ثُمَّ غَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ بِهَاءِ زَمْ زَمَ، ثُمَّ أَعَادَهُ إِلَى مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعُونَ إِلَى أُمِّهِ الشَّيْطَانِ مِنْكَ»، ثُمَّ غَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ بِهَاءِ زَمْ زَمَ، ثُمَّ أَعَادَهُ إِلَى مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعُونَ إِلَى أُمِّهِ

<sup>(</sup>۱) الصنعاني – مصنف ٥/ ٣١٧ بإسناد صحيح إلى الزهري مرسلًا، وهذا يتفق مع حديث الصحابي قيس بن مخرمة ـ رضي الله عنه ـ عن ولادته عنه ورد فيه قوله "وتوفي أبوه وأمه حبلي به" / الحاكم - المستدرك ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الضحى ، الأية/ ٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٩٢، ابن كثير - السيرة ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح ٨/٥٠، أبوداود - السنن ٢/ ٨٠٨ - ٩، الإمام أحمد - المسند ٥/ ٢٩٧ - ٢٩٩ . أما عن تحديد عام الفيل فهي الأقوى بين الروايات : الحاكم - المستدرك ٢/ ٦٠٣، ابن هشام - السيرة ٢/ ١٥٥، وذكر خليفة في تاريخه (ص/ ٥٣) بأن ذلك هو «المجتمع عليه» واختلف في تحديد تاريخ يوم ولادته وأوثق ما لدينا رواية ابن اسحاق - سيرة ابن هشام ١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) ابن القيم - زاد المعاد ١/ ٧٦، وانظر القسطلاني - شرح المواهب / ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح ٩/ ١٤٠)، صحيح مسلم (بشرح النووي) ١٠/ ٢٣ - ٢٤.

<sup>(</sup>۷) ابن هشام - السيرة ۱/۱۶۹ - ۱۵۳ ، ابن حبّان - موارد الظهآن ص/ ۱۲ ٥ - ۱۳ ٥ ، الطبراني - المعجم الكبير ۲۱۲ / ۲۱۲ - ۲۱۲ ، أبونعيم - دلائل النبوّة ۱/۱۹۳ - ۱۹۶ .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ١/١١٢، أبونعيم - دلائل ١/ ٤٩، أحمد - المسند ٥/ ١٣٩، الذهبي - ميزان ٤٤ ٤٤.

-يَعْنِي ظِنْرَهُ- فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنتُقِعُ اللَّوْنِ». قَالَ أَنسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمَخِيطِ فِي صَدْره (١).

ولا شك في أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوّة، وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله. فلا يحل في قلبه شيء إلّا التوحيد، وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك، فلم يرتكب إثمًا، ولم يسجد لصنم. أما معجزة شق الصدر الثانية فكانت ليلة الإسراء (٢).

وتوفيت أمه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة وهو في السادسة من عمره (٣). وقد ترك يُتم النبي عَلَيْ في نفسه أعمق الأثر فكان قد ولد يتيم الأب، ثم فقد أمه في طفولته، وقد بين الزهري أن جده عبدالمطلب كفله ورعاه (٤)، غير أن جده ما لبث أن تُوفِي، بعد أن أوصى ولده أباطالب برعايته (٥). وكان على قد بلغ الثامنة، ولا شك في أن أثر ذلك كان كبيرًا على أحاسيسه، لما كان يجبوه به جده من العطف والرعاية (٦).

وقد وردت روايات تفيد عطف أبي طالب عليه وتعلقه به، وبما يدل على شدة محبة أبي طالب إياه صحبته له في رحلته إلى الشام (٧). ولعل ضيق حال عمه أبي طالب قد دفعه على إلى العمل لمساعدته فرعى له غنمه، كما رعى لأهل مكة على قراريط (٨).

## حياة العمل والكدح:

عمد محمد على منذ أن أضحى يعيش في كنف عمه أبي طالب إلى مساعدته، ولا سيّا أن أبا طالب كان في الحديث أشد الحاجة للمساعدة لفقره وكثرة عياله، فاشتغل برعي الأغنام في شعاب مكة وفجاجها. وقد ثبت في الحديث الصحيح قيامه بهذا العمل، حيث روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة \_رضي الله عنه \_ أن النبي على قال: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إلا رَعَى الْغَنَمَ». فقال أصحابه: وَأَنْتَ؟ فقال: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةً» (٩). وفي رعي الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقي الرسالة والقيام بأمر الدعوة. ويورد الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء في ذلك فيقول: «الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يُحَصِّلُ لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره، كالسارق،

<sup>(</sup>١) مسلم - الصحيح (كتاب الإيمان - باب الإسراء / ٧٤ ، شرح النووي على مسلم ٢/٢١٦ ، ابن هشام - السيرة ١٦٦٦ .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح - كتاب الصلاة - (الفتح ١/ ٤٥٨ ، ٣/ ٤٩٢ ، ٦/ ٣٧٤)، مسلم - الصحيح ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات ١/١١٦ - ١١٧ ، ابن هشام - السيرة ١/ ١٥٥ ، أبونعيم - دلائل النبوة ١/١١٨ .

<sup>(</sup>٤) الصنعان - المصنف ٥/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد - الطبقات ١/١١٧ - ١١٩.

<sup>(</sup>٦) البيهقي - دلائل النبوة ٢/ ٢١ - ٢٢، ابن سعد ١/ ١١٢ - ١١٣ ، الحاكم - المستدرك ٢/ ٦٠٣ - ٦٠٣ ، الذهبي - تقريب ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) ابن سيد الناس - عيون الأثر ص/ ٤٠، وانظر: الترمذي - جامع ٥/ ٥٩٠، الحاكم - المستدرك ٢/ ٦١٥، الطبري - تاريخ ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح ١٤١/٤، ٦/ ٤٣٨)، مسلم - الصحيح (شرح النووي ١٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١٦/٤ ٥ حديث رقم ٢٢٦٢)، وأنظر صحيح مسلم (بشرح النووي) ١/٥-٦.

وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها، مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخُصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادًا من غيرها»(١).

## حلف الفضول:

وشهد محمد على شبابه حين بلغ العشرين من عمره حلف الفضول الذي تداعى زعاء قريس لعقده وتواثقوا بينهم ألَّا يجدوا بمكة مظلومًا إلَّا نصروه، ولا صاحب حق مسلوب إلّا أعادوا إليه حقه، وسبب عقد هذا الحلف أن رجلًا من زبيد باع سلعة للعاص بن وائل السهمي فمطله في الثمن، فشكا الزبيدي إلى قبائل قريش والأحلاف فلم يلتفتوا إليه، فوقف عند الكعبة وأنشد بأعلى صوته قائلًا:

يَا آلَ فِهْ لِلَّالُومُ بِضَاعَتُ هُ يَبِطُنِ مَكَّةَ نَائِي الدَّارِ وَالنَّهُ وَ وَالنَّهُ وَعُرْمٍ أَشْعَثَ لَمَّا يَقْضِ عُمْرَتَهُ يَا لِلرِّجَالِ، وَبَيْنَ الحِجْرِ وَالْخَجَرِ وَالْخَجَرِ وَالْخَجَرِ وَالْخَجَرِ وَالْخَجَرِ الْخَدِرِ إِنَّ الْحَرَامَ لِنَ ثَمَّتُ كَرَامَ تُلُوبِ الفَاجِرِ الغَدِرِ الغَدِرِ

فأثار هذا الشعر نخوة الزبير بن عبدالمطلب (عم الرسول على)، فنادى زعاء قريش فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبدالعزى وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم، في دار عبدالله بن جدعان، وتم عقد هذا الحلف الذي حضره محمد على قبل بعثته (٢). وقد أشاد به بعد نبوته فقال على: «لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفًا فِي دَارِ عَبْدِاللهِ بْن جَدْعَانَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَم» (٣).

## شهوده عَلَيْهِ حلف المُطَيّبين:

لم يثبت أن النبي على قد شهد حرب الفجار التي حصلت بين قريش وكنانة من جهة، وقيس عيلان من جهة أخرى وهي من الحروب التي حصلت في إطار الأحلاف والأعراف الجاهلية (٤).

أما حلف المطيبين فقد ثبت أنه على قد أخبر عن شهوده وأثنى عليه بقوله على المُطيبين مَعَ عَلَمُ المُطيبين مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ فَيَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّ أَنْكُنُهُ (٥). وقد عقد الحلف في دار عبدالله بن جدعان أيضًا

<sup>(</sup>۱) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٤/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١/ ٨٢، ابن الجوزي: المنتظم ٢ / ٣٠٨ - ٣١٢، المسعودي - مروج الذهب ٢ / ٢٧٦ - ٢٧٧، الغزالي فقه السيرة ص/ ٧٢ - ٧٣.

<sup>(</sup>٣) البيهقي - دلائل النبوة ٢/ ٣٨، انظر: محمد الغزالي - فقه السيرة ص/ ٧٢ حاشية رقم (٢). وسبب تسميته بحلف الفضول أنه كان احياء لحلف سابق في الجاهلية دعا إليه ثلاثة اسمهم مشتق من الفضل هم: الفضيل بن الحرث الجرهمي، والفضيل بن وداعة القطوري والفضل بن فضاله الجرهمي، ابن الاثير: الكامل حـ ١ ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) وردت في ذلك رواية أوردها ابن إسحاق والواقدي دون إسناد . ولم يرد في المصادر الصحيحة ما يثبت ذلك.

<sup>(</sup>٥) أحمد - المسند ١/ ١٩٠ - ١٩٣، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح (حديث ١٦٥٥)، البخاري - الأدب المفرد رقم/ ٥٦٧، الحاكم - المستدرك ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠، الطبراني - المعجم ٢٩٣/١١.

بمكة المكرمة، بين بني هاشم وبني أمية وبني زهرة وبني مخزوم (١). وهو تحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، ورد الفضول على أهلها، وإنها سمي بحلف المطيبين لأنهم أحضروا جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلها قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت وقد كانت القبائل التي عقدته هي نفس القبائل التي عقدت حلف المطيبين القديم بعد وفاة قصي بن كلاب وتنازع بني عبد مناف وبني عبدالدار على الرفادة والسقاية بمكة (٢). ولا شك في أن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية. وأن الرسول على يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين من الزمان. فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة حتى لو صدرت من أهل الجاهلية.

## زواجه ﷺ بخديجة بنت خويلد\_رضي الله عنها\_:

ولما سرت أخلاق محمد على أرجاء مكة، وعرف القاصي والداني أمانته وصدقه وحسن خلقه رغبت خديجة بنت خويلد في أن يدير لها تجارتها. وكانت خديجة امرأة ذات شرف ومال من خيرة نساء قريش نسبًا وأعظمهن شرفًا وحسبًا، فاختارت محمدًا على ليتاجر لها في أموالها. وقد سافر بتجارتها مرتين إلى بلاد الشام وإلى سوق حباشة بتهامة جنوب مكة، فربحت تجارتها ربحًا وفيرًا بفضل إدارته على وكان غلامها ميسرة قد صحبه في تلك الرحلات فلما عاد حدثها بها شاهده من أخلاقه وصدقه وأمانته، الأمر الذي رغبها في الزواج منه، فأرسلت إليه من أفصح له عن رغبتها، فأبدى رغبته في الزواج منها وعرض الأمر على أعهامه فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب ودخلا على خويلد بن أسد فخطبها إليه وتزوجها (٣).

#### قريش وبناء البيت العتيق:

ذكر بعض المؤرخين أن البيت العتيق انهدم مرتين بعد بناء إبراهيم - عليه السلام - بفعل السيول فبنته العمالقة في المرة الأولى، وجُرهم في المرة الثانية (٤). أما الماوردي فيذكر أن «أول من جدد بناء الكعبة من قريس بعد إبراهيم - عليه السلام - قُصي بن كلاب وهو جد من أجداد الرسول على وسقفها بخشب الروم وجريد النخل» (٥). على أن المهم هنا هو بناء قريش للكعبة وهو البناء الثابت بنص الصحيحين حيث شارك فيه النبي على قبيل بعثته.

ويعود سبب بناء قريش للكعبة إلى جملة عوامل منها: أنها كانت نحو القامة في الارتفاع أو فوقها بقليل، ولم يكن لها سقف، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة. وكانت الكسوة تدلّى على جُدُر الكعبة من الخارج وتشد من أعلى الجدر في بطنها، وكانت البئر التي جعلها إبراهيم عليه السلام خزانة داخل الكعبة ليوضع فيها ما يهدى إليها من أموال وحلي، وقد امتدت أيدي اللصوص إلى خزانة الكعبة عدة مرات عبر القرون فسرقوا ما بها من مال وحلي، إضافة إلى أنّ امرأة من قريش ذهبت تجمّر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فاشتعلت النار في كسوة الكعبة والتهمتها،

<sup>(</sup>۱) البيهقي - السنن الكبرى ٦/ ٣٦٦، ابن هشام - السيرة ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) البيهقي- السنن ٦/٣٦٧، ابن قتيبة - المعارف / ٦٠٤، وانظر هامش (١٦٥٥) في المسند بتحقيق الشيخ شاكر حـ٣ ص١٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة ١/ ١١٤ - ١١٥، الحاكم - المستدرك ٣/ ١٨٢، ابن سعد - الطبقات الكبرى ١/ ٥٥ ١-١٥٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٧/ ١٨٠ ، الأزرقي : أخبار مكة ١/ ٦٢ ، محمد صالح الشيبي- إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام، ص/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الماوردي- الأحكام السلطانية ص/ ١٨٠ ، وانظر أيضاً حسين باسلامة : تاريخ الكعبة المعظمة ص/ ٤٧ - ٤٩.

وكانت الكسوة توضع فوق بعضها البعض، فلما احترقت وهنت جدران الكعبة من كل جانب وتصدعت، وبما زاد الطين بلة أنه أعقب ذلك الحريق سيل جارف غمر الكعبة حتى دخل في جوفها، فجزعت قريش لذلك جزعاً شديداً، وخافوا أن تنهدم، وخشوا إن قاموا بهدمها وبنائها أن ينزل عليهم العذاب، وأخذوا ينظرون ويتشاورون في أمر البيت العتيق (١).

#### خطة البناء والتنفيذ:

واستقر رأيهم أخيراً على إعادة بناء الكعبة، وسمعوا أن سفينة رومية تحطمت قرب الشعيبة، ميناء مكة القديم، فركب الوليد بن المغيرة ومعه نفر من زعهاء قريش واشتروا خشبها لاستخدامه في سقف الكعبة، واستعانوا بنجار رومي يسمى باقوم «وتعاونوا وترافدوا في النفقة، واختلفوا في بنيان مُقدَّم البيت، فقال أبو أمية بن المغيرة: يا معشر قريش لا تنافسوا ولا تباغضوا فيطمع فيكم غيركم، ولكن جزِّئوا البيت أربعة أجزاء، ثم رَبِّعوا القبائل فلتكن أرباعًا، ثم اقترعوا عند هُبَل في بطن الكعبة على جوانبها، فطار قدْحُ بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو الشرقي، وقدْحُ بني عبداللدار، وبني أسد بن عبد العزى، وبني عَديّ على الشق الذي يلي الحجْر وهو الشق الذي يلي الحجْر وطار قدْحُ بني سهم، وبني جُمّح، وبني عامر بن لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي. وطار قدْحُ بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضُمُّوا معهم على الشق الياني الذي يلي الصفا وأجياد. وأمروا بالحجارة قدْحُ بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش تنقل بأنفسها الحجارة تبرُّراً وتبركاً بالكعبة» (٢) وقد شارك محمد على في نقل الحجارة، وكان عمره حينذاك خساً وثلاثين سنة (٣).

ولما أجمعت قريش على هدم الكعبة، أخرجوا ما كان بها من مال وحلية، وجعلوه عند أبي طلحة عبدالله بن عبدالعزى بن عبدالدار بن قصي، وأخرجوا كبير الأصنام هُبل، ونصبوه عند المقام. ولما أرادوا الشروع في الهدم ظهرت لهم حية كانت داخل الكعبة وكَشَّت (٤) وفتحت فاها، فهابوها، فقال لهم الوليد بن المغيرة: «يا قوم ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا: بلى . قال: فإن الله لا يهلك المصلحين، ولكن لا تُدخلوا في عهارة بيت ربكم إلّا من طيّب أموالكم، ولا تدخلوا فيه مالًا من ربا، ولا من مال ميسر، ولا مهر بَغيّ، ولامظلمة أحد من الناس، وجنبوه الخبيث من أموالكم، فإن الله لا يقبل إلّا طيبًا»، ففعلوا، ثم وقفوا عند المقام ودعوا الله أن يذهب عنهم تلك الحية، فأقبل طائر كبير فاختطفها وألقى بها في أجياد، فاعتبروا ذلك دليلًا على رضا الله عن عملهم (٥).

تقدم الوليد بن المغيرة بمعول في يده وبدأ في الهدم بمفرده دون أن يشاركه أحد من قريش خوفًا من أن ينزل به العذاب إذا أمسى، ولما أصبح سليًا اشتركوا معه في هدم البيت حتى بلغوا حجارة خضرًا لا يطيق تحريك الحجر

<sup>(</sup>١) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٣/ ٥١٦، ٧/ ١٨٠، ابن هشام : السيرة ١/ ١١٧، ابن فهد- إتحاف الورى ١/ ١٤٤ - ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن فهد : إتحاف السورى ١/ ١٤٦ - ١٤٧، انظر أيضًا: الأزرقي - أخبار مكة ١/ ١٦٠ - ١٦١، المسعودي - مروج الذهب ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النبوية ١/١١٧ ، ابن كثير: البداية والنهاية ٢/ ٢٩٨، ابن الجوزي - المنتظم ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) كَشَّت أي ضربت باحتكاك جلد بعضها ببعض.

<sup>(</sup>٥) الأزرقي - أخبار مكة ١/ ١٦١ - ١٦١، ابن فهد - إتحاف الورى ١/ ١٤٩ - ١٥٠، باسلامة - تاريخ الكعبة المعظمة ص/ ٦١ - ٦٠، والسيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٢.

الواحد منها عدة رجال، فاتخذوا من ذلك أساساً للبناء. ولما جمعوا ما أخرجوه من النفقة وجدوها أقل من أن تبلغ بهم عهارة البيت كله، فتشاوروا في ذلك، واستقر رأيهم على أن يقصروا عن القواعد ويُحَجِّرُوا ما يقدرون عليه من بناء (١) البيت، ويتركوا بقيته في الحِجْرِ عليه جدار مُدارٌ يطوف الناس من ورائه، ففعلوا ذلك وبنوا في بطن الكعبة أساسًا يبنون عليه من جهة الحجر، وتركوا من ورائه من فناء البيت في الحِجْرِ ستة أذرع وشبرًا، ثم شرعوا في بنائها، ورفعوا بابها عن الأرض حتى لا تدخلها السيول، ولا يُرقى إليها إلا بسُلم ولا يدخلها إلا من أرادوا، وبنوها بمدماك من حجارة ومدماك من خشب بين الحجارة (٢). وبذلك يتضح أن هذا البنيان للكعبة قد قصر عها كان عليه منذ زمن الخليل - عليه السلام - . وقد أشار النبي على بعد البعثة إلى هذا الأمر في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم، فقد قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: سَأَلْتُ النَّبِي المُحْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ مُورَة قَوَلَ: «فَعَلَ وَسَرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»، قُلْتُ: فَهَا شَأُنُ بَابِهِ مُرْ تَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ قُلْوبُكَ فَوْمَكِ حَدِيثُوا عَهْدِ بِالْجَاهِلِيَّة فَأَحَافُ أَنْ تُنكِرَ قُلُوبُهُمْ فَلْ النَّبُ وَالْبَيْتِ وَأَنْ أَلُوبُ اللَّذُ فَهَا عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّة فَأَحَافُ أَنْ تُنكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ النَّبُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُكِ حَدِيثُوا عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّة فَأَحَافُ أَنْ تُنكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ النَّبُ وَالْفَقَةُ وَمُكِ حَدِيثُوا عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّة فَأَحَافُ أَنْ تُنكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ النَّيْتِ وَأَنْ أَلُوبُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَا أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُوا عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّة فَأَحَافُ أَنْ تُنكِرَ قُلُوبُهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْنَالُهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَن شَاءُوا وَلَوْلًا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُوا عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّة فَأَحَافُ أَنْ النَّهُ وَاللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ والهُ اللهُ والهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ والمُنْ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ والله

## الحكم الأمين:

عندما انتهت قريش إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في رفعه وأراد كل فريق أن يذهب بشرف وضعه في مكانه، وزعمت كل قبيلة أنها أحق بذلك الشرف حتى كاد ينشب بينهم القتال. وظلوا على تلك الحال بضع ليال، ثم تشاوروا فأشار عليهم أبو أمية حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر، وكان أسنّ قريش، بأن يُحكّموا أول من يطلع عليهم من باب بني شيبة، فرضوا بذلك فطلع عليهم محمد على فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، قد رضينا بها قضى بيننا، فلم أخبروه الخبر أمر بثوب فوضع فيه الحجر الأسود وطلب أن يتقدم من كل ربع من أرباع قريش رجل وأن يأخذ كل رجل بزاوية من زوايا الثوب، ثم رفعوه فأخذه بيده ووضعه مكانه وشده، وبذلك حسم خلافًا خطيرًا كاد أن يمزق قريشاً. ثم واصلوا البناء وزادوا في ارتفاعها تسعة أذرع وجعلوا لها سقفاً مسطحًا تحمله ست دعاثم في صفين في كل صف ثلاث دعاثم. وكان الخشب خمسة عشر مدماكًا والمجارة ستة عشر مدماكًا وبلغ ارتفاعها من خارج الأرض إلى أعلاها ثماني عشرة ذراعًا، وجعلوا ميزابها يسكب في الحجر، وأقاموا داخلها درجة من خشب يصعد بها لي ظهرها، وزوَّقوا سقفها وجدرانها الداخلية، ودعائمها، وصوروا فيها صور الأنبياء، ويبدو أن ذلك كان بتأثير باقوم، ذلك الرومي البناء الذي استعانوا به، فكانت فيها صورة إبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام، وصور ردوا المال والحلية في الجب وعلقوا فيه قرني الكبش ونصبوا هبل على الجب كها كان قبل ذلك، وكسوها حبرات يهانية وردموا الردم الأعلى وصرفوا السيل عن الكعبة» (٤).

<sup>(</sup>١) معنى هذه العبارة أنهم اقتصروا في البناء على ما يقدرون عليه ووضعوا الأحجار في هذا الجزء الذي اكتفوا به.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي - أخبار مكة ١/ ١٦٢ -١٦٣، ابن فهد - إتحاف الورى ١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٣/ ١٥ - ٥١٤) حديث (١٥٨٤ - ٨٨)، صحيح مسلم (شرح النووي) ٩/ ٨٨ - ٩١.

<sup>(</sup>٤) الأزرقي - أخبار مكة ١٦٣/ - ١٦٥، ابن فهد - إتحاف الـورى ١/٦٥٦ - ١٦٠، ابن كثير - البداية والنهاية ٢/٣٠٣ - ٣٠٣ الأزرقي - أخبار مكة ١٣٨/ - ٢٧٨ - ٢٧٩ ، الشيبي - إعلام الأنام ص/ ١٣٦ - ١٣٨.

## الصادق الأمين:

ولا غرابة أن يشارك محمد على قومه ذلك العمل الجليل وأن يعرف بينهم بالصادق الأمين فقد نشأ والله سبحانه وتعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية وأنجاسها لما يريده له من كرامته ورسالته، فها أن أصبح رجلًا حتى أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأكرمهم حسباً، وأحسنهم جوارًا، وأعظمهم حليًا، وأصدقهم حديثًا، وأشهرهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، تنزهًا وتكرمًا، حتى لقبه قومه بالأمين، لما جمع الله فيه من الخصال الصالحة (١).

وظهرت أمانة محمد على أبْيَن الظهور حين اشتغل بالتجارة، فقد روي أنه شارك السائب بن أبي السائب قبل بعثته فلما كان يـوم الفتح جاءه السائب فقال لـه: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَايُدَارِي وَلَايُهَارِي» (٢). وفي رواية أبي داود أن السائب قال للنبي عَلَيْ: «بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي. فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لَاتُدَارِي وَلَاتُهَارِي» (٣).

هكذا عاش محمد على بين قومه قبل بعثته نزيه النفس فيا حكيت عنه مغامرة لنيل جاه أو مداهنة لاصطياد ثروة بل على العكس بدأت سيرته تومض في أنحاء مكة بها امتاز به على سائر أقرانه، بل وعلى أشراف قومه من خِلَالٍ عذبة، وشهائل كريمة، وفكر صائب، ورأي راجح، ومنطق صادق، ونهج أمين، حتى وصلت رجولته إلى القمة، وازدانت تلك الرجولة بمحامد الأدب، والاستقامة والقنوع، وسمو روحه، وصفاء نفسه، فقد صانه الله تعالى من حب العظمة ومن التظاهر والرياء، أو طلب الرياسة عن طريق المداهنة، فإذا أضفنا إلى هذا كرهه الشديد للأصنام التي عكف عليها قومه، وازدراء والمعقائد المحرفة التي تسود عالمه، وإدراكه أن الحق شيء آخر وراء هذه الخرافات والأوهام السائدة .. تبينا السر في استئناسه للجبال والفضاء، واستراحته إلى رعي الغنم في هذه الأنحاء القصية، مكتفياً بالقليل الذي يعود عليه من كسبها (٤).

#### ارهاصات البعثة:

لقد عصم الله نبيه على من الكفر وجنبه عبادة الأوثان التي عبدها قومه، فلم يعبدها، ولم يقدم لها القرابين، ولم يكن يأكل مما يذبح على النصب، وكان يستمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في حجهم ومناكحهم وبيوعهم (٥)، فكان يطوف بالكعبة المشرفة، وقد طاف معه مولاه زيد بن حارثة مرة، فلمس زيد بعض الأصنام فنهاه

<sup>(</sup>۱) ابن هشام - السيرة ١/١١٢.

<sup>(</sup>۲) أحمد - المسند ٣/ ٤٢٥، أبوداود - السنن، حديث رقم (٤٨٣٦)، ابن ماجه - السنن حديث رقم (٢٢٨٧)، وقال عنه الحافظ الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ١/ ٩٤، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩١٧ (حديث رقم ٤٠٤٩).

<sup>(</sup>٣) أبوداود - السنن حديث رقم ٤٨٣٦.

٤) محمد الغزالي - فقه السيرة ص/ ٧٤ - ٥٥.

<sup>(</sup>٥) البيهقى - دلائل النبوة ٢/ ٣٧.

رسول الله على الله على النبي على على الله على الله على الله على الله على الله الله بالله الله بالله على التعري عند الطواف مألوفًا، ولكن النبي على عصم من ذلك. وقد اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة لما جددت قريش بناء الكعبة، فاقترح عليه عمه العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام بعيدًا عن الناس، فلما فعل ذلك سقط على الأرض مغشيًا عليه، فلما أفاق طلب أن يشدّوا عليه إزاره (٢).

وعرف ﷺ بالصدق والأمانة، وصلة الأرحام ومساعدة الضعفاء والبذل في الخير، فكانت قريش تلقبه بالأمين، وصفته خديجة \_ رضي الله عنها \_ بقولها: «إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَعْمِلُ الكَلَّ وَتَكْسِبُ المَّعَدُومَ، وَتُقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ»(٣).

وكان أقرب أصدقاء رسول الله على إلى نفسه ثلاثة هم أبوبكر الصديق، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيدالله وكان أقرب أصدقاء رسول الله المنظم عنهم وقد اتسموا بالأخلاق العالية، والنظرة السليمة، والبعد عن الرذائل، والتثقف بثقافة حسنة من معرفة الأحساب والأنساب والشعر كما عرفوا بإكرام الضيف والإنفاق في الخير، وهذه الخصال الحميدة قربتهم إلى رسول على أصدقاء قبل البعثة، وأتباعه الأولين بعدها، فقد هدتهم نظرتهم إلى الإسلام .

## بشارات الأنبياء بمحمد عليه :

رغم التحريف الحاصل في نسخ التوراة والإنجيل المتداولة حاليًّا، فلا زالت نسخة «توراة السامرة»، «و إنجيل برنابا» الذي حرمت الكنيسة تداوله في آواخر القرن الخامس الميلادي، تحتوي على نصوص صريحة تبشر بظهوره ونبوته على . وقد نص إنجيل برنابا على التصريح برسالة محمد على مثال ذلك، ما ورد في الإصحاح الحادي والأربعين عن إخراج آدم وحواء من الجنة حيث نص على: «فاحتجب الله، وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس، فلم التفت آدم رأى مكتوبًا فوق الباب: لا إله إلّا الله محمد رسول الله» (٤). وقد أيدت المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت حديثًا ما ورد في نصوص إنجيل برنابا المذكورة .

وحين تحدث المسيح \_ عليه السلام \_ إلى الحواريين عن الرسول محمد عليه وبشرهم أنه قادم إلى العالم سأله الحواريون: «يامعلم: من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي سيأتي إلى العالم؟» أجاب يسوع بابتهاج قلب: «إنه محمد رسول الله (٥)». ومثل هذه البشارات تتكرر في إنجيل برنابا في مواضع كثيرة .

<sup>(</sup>١) الطبراني - المعجم الكبير ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/ ٤٧٤)، مسلم- الصحيح (شرح النووي ٤/ ٣٣ - ٣٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري - (فتح الباري ١/ ٣٠، ومسلم (حديث ١٦٠) حـ ١ ص١٤١ واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) انجيل برنابا (مطبوع) الإصحاح ٤١ الفقرات / ٢٩ - ٣٠.

<sup>(</sup>٥) انجيل برنابا ١٦٣/٧.

<sup>(</sup>٦) انجيل لوقا ٢/ ١٤.

وفي الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا<sup>(٦)</sup> قوله: «الحمد لله في الأعالي وعلى الدنيا السلام، وللناس أحمد» وقد تم تحريف الفقرة الأخيرة عند ترجمتها من النص السرياني إلى العربية (١).

وفي الإصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا يرد قول المسيح: "إن لم أنطلق يأتكم الفارقليط» (٢) وأما بشارة عيسى ابن مريم - عليها القرآن الكريم في قوله عيسى ابن مريم - عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٣).

وكانت صفات النبي محمد ﷺ وعلاماته قد وردت في كل من التوراة والإنجيل بشكل صريح كما أخبر الله تعالى في الكتاب العزيز بقوله: ﴿الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الأُمِّيَّ اللَّمِّيَ اللَّمِّيَ اللَّمِّيَّ اللَّمِّيَّ اللَّمِّيَّ اللَّمِّيَّ اللَّمِّيَّ اللَّمِّيَّ اللَّمِّيَّ اللَّمِّيَّ اللَّمِّيُ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَمُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي يَأْمُرُهُمْ فِإلْمُولَ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُّوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ الْفُلِحُونَ ﴾ (٤).

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأخبار متواترة بمعرفة أهل الكتاب بصفة النبي محمد على وقد أخبر الله تعالى بذلك عن أهل الكتاب عن أهل الكتاب كها ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا اللهُ تعالى بذلك عن أهل الكتاب كها ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٦).

وعلى الرغم من ثبوت قيام اليهود والنصارى بتحريف التوراة والإنجيل وتعمدهم حذف اسم النبي على وحذف النصوص الواضحة الدالة على صفاته كها يتضح ذلك من النقول والاقتباسات التي أوردها العلماء المسلمون في مؤلفاتهم أمثال ابن قتيبة، والماوردي، والقرافي، وابن تيمية، وابن قيم الجوزية ،وغيرهم مما يدل على أن التحريف قد استمر حتى العصور المتأخرة، ومع ذلك فقد بقيت بعض النصوص التي تشير بشكل صريح إلى ذلك فقد نصت التوراة المتداولة بين الإخبار بظهور النبي محمد على في مكة في نص جاء فيه:

«جاء الرب من سينا.. واشرق لنا من من سيناء واشرق لنا من ساعير استعلن من جبل فاران ومعاد الطهار وفي يمينه وسنة أنار»(٧).

<sup>(</sup>١) لقد حقق ذلك واكتشف الخطأ في الترجمة الأستاذ عبدالأحد داود ، وإنظر : حجازي - التوراة السريانية.

<sup>(</sup>٢) فارقليط: لفظ سرياني مشتق من «فاران» بمعنى مكة وجبل فاران هو جبل حراء، والقليط بمعنى الجاثم أو المتحنث أو المتعبد وتأتي بمعنى الحامد وأحمد.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الصف ، الآية / ٦.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - الأعراف ، الآية / ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية - الجواب الصحيح ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الآية/ ٨٩.

<sup>(</sup>٧) الإشارة إلى جبل فاران أي جبل حراء في مكة المكرمة ، أما الإشارة إلى الأطهار فقد وردت كذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَـمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْـمُطَّهِرِينَ ﴾ (التوبة / ١٠٨).

ومما لاشك فيه أن الدلائل على صدق النبوة المحمدية لا تتوقف على هذه البشارات، فدلالات القرآن الكريم من التشريع الباهر، والإعجاز البلاغي، ودلالات السنة النبوية المطهرة الصحيحة على وقوع المعجزات الحسية ومشاهدة الألوف من المسلمين لها، ودلالات السيرة النبوية المطهرة، في إيمان النبي محمد على ويقينه، وعبادته ومجاهدته، ودعوته وجهاده وعدله وصدقه وإيمان المقربين إليه العارفين به يقطع بصدق البعثة المحمدية (١).

وينقل ابن إسحاق عن رجال من الأنصار قولهم: «إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه، لما كنا نسمع من رجال بهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم» (٢). ولا شك في أن يهود المدينة كانوا يعرفون أن زمان النبي محمد على قد اقترب، وكانوا يزعمون أنه منهم ويتوعدون به العرب وقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفونه بصفاته وإنها أنكروا نبوته وجحدوها لما تبين لهم أنه من العرب، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَافِرينَ ﴾ (٣).

وأورد البخاري في صحيحه (٤)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير (٥) ماصرح به هرقل ملك الروم حين استلم رسالة النبي ﷺ إليه في قوله: «وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ» (٦).

## إرهاصات نبوته ﷺ:

كانت الرؤيا الصادقة هي أول ما بديء به من الوحي فكان ﷺ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح (١). ومن ذلك تسليم الحجر عليه قبل النبوة كما أخبر (٨) وقد «حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاءُ، فَكَانَ يَخْلُوا بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ- وهو التعبد- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ .... (٩). حتى نزل عليه الوحي فجأة وهو في الغار (١٠).

<sup>(</sup>١) أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة ١٢١ / ١٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ١/ ٢٣١ ، ابن سعد - الطبقات ١/ ١٥٨ - ١٥٩ ، أبونعيم - دلائل النبوة ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الآية/ ٨٩ . وعن أسباب النزول : انظر ابن هشام - السيرة ١/ ١٩٥، الطبري- التفسير ٢/ ٧٥-٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (كتاب بدء الوحي)، ١/١.

<sup>(</sup>٥) مسلم - صحيح ٣/ ١٣٩٥ (كتاب النبي عليه إلى هرقل).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ١/٦، مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٩٥.

<sup>(</sup>V) البخاري - الصحيح ١/ ٣، مسلم - الصحيح ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٨) مسلم - الصحيح ٤/ ١٧٨٢ ، الترمذي - سنن ٥/ ٥٩٣ .

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح ٣/١، وأطرافه في الحديث ٣٣٩٢، ٣٣٩٢ ، ٤٩٥٧ ، ٤٩٥٧ ، ٢٩٨٢ ، مسلم - الصحيح ١٠/١.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الصحيح ١/٣، مسلم - الصحيح ١/١٤٠.

#### نزول الوحى والبعثة النبوية:

بدأ نـزول الوحي على محمد على وعمره أربعـون سنة (١). وقصة بـد، نزول الوحي على النبي على ثابتة بنص الصحيحين من حديث عروة بـن الزبير، فعن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ أنها قالـت: «كان أول ما بدي، به رسول الله عنها للرقيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لـذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقاريء. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقاريء، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمْ \* الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَم \* عَلَمَ الإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمْ \* الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَم \* عَلَمَ الإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمْ \* (٢).

فرجع بها رسول الله على يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنها ـ فقال: زمّلوني زمّلوني. فرمّلوه حتى ذهب عنه الروع، شم قال لخديجة: أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي، وأخبرها الخبر. فقالت خديجة: «كلّا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق». فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى - وهو ابن عم خديجة أخي أبيها - وكان امرءًا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: ياعم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله على موسى، ياليتني فيها ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله على موسى، ياليتني فيها جدعًا، ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله عنه أو خرجيً هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جريا النبي (هي ) حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفي بذروة جبل لكي يلقي منه حزن النبي (هي ) حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفي بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يامحمد: إنك رسول الله حقًا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي، غدا المن ذلك، فإذا أوفي بذروة جبل تبدى له جبريل فقال: هادنا وفي بذروة جبل تبدى له جبريل، فقال له مثل ذلك» (١٤).

لقد كان بدء نزول الوحي على النبي على ونزول صدر سورة «اقرأ» نقطة تحول في تاريخ البشرية، نقلتها من طريق الاعوجاج والظلام إلى طريق الهدى والنور، طريق الله المستقيم المؤدي إلى النجاة في الدنيا والآخرة. ويعلق أحد الباحثين على ذلك بقوله: «لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط، وكما لم يتحول من بعد أيضًا. وكان

<sup>(</sup>۱) البخاري (فتـ ح الباري) جــ ٦ / ٥٦٤ ، ٧/ ١٦٢ ، ٢٢٧ ، ١٦٢ / ٣٥٦ (كتـاب المنــاقـب)، مسلم- الصحيح (شرح النووي) ٤/ ١٨٢٤ ، ١٨٢٧ ، ابن هشام - السيرة ١/ ٢٥١ - ٢٥٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة العلق/ ۱-۵.

<sup>(</sup>٣) البخاري (فتح الباري) ١/ ٣٠-٣١، كتاب بدء الوحي (حديث رقم ٣)، ٨/ ٥٨٥-٦ كتاب التفسير (حديث رقم ٤٩٥٣)، مسلم- الصحيح (شرح النووي) ٢/ ١٩٧ - ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح ٨/ ٦٧ ، (فتح الباري ١/ ٢٢، ٨/ ١٥، ٢١/ ٢١/ ٢٥٠١)، مسلم - الصحيح ١٣٩١.

هذا الحدث هو مفرق الطريق. وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان، ولا تطمسها الأحداث. وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة، ولم يجيء بعده تصور في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعًا، مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض وتبينت خطوطه ومعالمه ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيًا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ "(1). لا غموض ولا إبهام. إنها هو الضلال عن علم، والانحراف عن عمد، والالتواء عن قصد. إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة. الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد. والذي كان فرقانًا في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل. والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به، وسجله الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها وأن يذكر دائمًا أنه ميلاد جديد للإنساني. وبقي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها وأن يذكر دائمًا أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان»(٢).

أيقن النبي على أنه رسول الله بعد أن نقشت تلك الآيات من سورة المدثر، فقد روى جابر بن عبدالله الأنصاري وهو يحدث النبي على عن فترة الوحي - فقال في حديثه: "بيّننا أنا أمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّهَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي بَعِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ، فَرَعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي. فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا الله تعالى: وهذه الآيات الأولى من سورة ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّرُةُ فَمُ فَأَنْذِر لِل قوله - وَالرُّخِز فَاهْجُ ﴿ \* فَالله لله تعالى: وهذه الآيات الأولى من سورة المدثر فيها الأمر من الله سبحانه وتعالى لمحمد على إذار البشر (٥) ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهي عمل في حياة محمد على عبادة الله وحده لا شريك له، فهي عمل في حياة الذي يمثل أكثر عمره على والذي لم يكن فيه طريق البشرية وهي مرحلة خطيرة عندما بعد البعثة الذي يمثل أخطر وأصعب مرحلة في حياته على لأنها مرحلة تغيير طريق البشرية وهي مرحلة خطيرة عندما نتصورها بكل أبعادها فها هي الأوامر الربانية تأمره وي أن يترك عهد النوم من طريق الملاك والردى الذي كانت تتردى فيه، إلى طريق النجاة الذي يؤدي إلى سعادة الدنيا والنجاة العظمى في وأن يشمر عن ساعد الجد، ليس لتغيير عقيدة قومه فحسب، بل لتغيير مسار البشرية بأكمله، ونقل تلك البشرية الأخرى. وهذه المهمة، وهذا التكليف الإلهي لم يكن يسيراً بل كانت دونه من الصعوبات والأخطار ما لا يستطيعه المنوري وهذه المهمة، وهذا التكليف الإلهي لم يكن يسيراً بل كانت دونه من الصعوبات والأخطار ما لا يستطيعه البشرية على الطريق الصحيح وأوضح لها السبيل الحق، وأنار لها الطريق ولم يعد لفرد أو جماعة أو فئة عذر في تنكب طريق الخورة عن الهدى والنور.

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - الانفال، الآية/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) قارن بمقدمة الأستاذ العقاد لكتابه «عبقرية محمد»، وإنظر صفة تكريم الإنسان.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - المدثر الآية / ١ -٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري - فتح الباري ١/ ٣٧ حديث (رقم ٤)، مسلم - الصحيح (شرح النووي) ٢ / ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر صفة الإنذار، وصفة التبليغ.

وقد ثبت أن الوحي قد نزل عليه أول ما نزل يوم الإثنين (١). كما أن المشهور أن ذلك قد حصل في شهر رمضان. قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ ﴾ (٢). والوحي المله عمد على نظير الوحي الإلهي إلى الأنبياء السابقين، قال تعلى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا وَاوْدَ زَبُورًا ﴾ (٣).

وكان الرسول ﷺ يعالج من التنزيل شدّة (٤)، وكان جبينه يتفصّد عرقًا في اليوم الشديد البرد، وكان وجهه يتغير ويكرب (٥)، وجسمه يثقل يقول زيد بن ثابت: «فَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَتَقُلَتْ عَلَى حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْضَ فَخِذِي» (٦). وكان يركز ذهنه بشدّة لحفظ القرآن، فيحرك به لسانه وشفتيه، فنزلت الآية:

﴿لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ \* (٧).

كان حرص النبي على تبليغ القرآن الكريم يدفعه إلى التعجل في تلقيه والشوق إليه، وقد بيّنت ذلك الآية ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٨).

ولقد أوضح النبي ﷺ كيف يأتيه الوحي حين قال: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلُ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ- وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ- وَلَقد أوضح النبي ﷺ كيف يَأتبه الوحي عالية في فَيْكُلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ» (٩). وكان الوحي يأتيه في المقطة كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة (١٠).

استغرق نزول الوحي ثلاثاً وعشرين سنة، منها ثلاثة عشر عامًا بمكة المكرمة وهذا هو المشهور (١١) وعشر سنين في المدينة وهو المتفق عليه (١٢).

إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبيعية حيث تلقى النبي على كلام الله - القرآن الكريم - بواسطة الملك جبريل (عليه السلام)، وبالتالى فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام أو التأمل الباطني، أو الاستشعار الداخلي،

<sup>(</sup>١) مسلم - الصحيح ٨/ ٥١ - ٥٢ ، أبوداود - السنن ٢/ ٨٠٨ - ٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سور البقرة ، الآية/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة النساء ، الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٨١٧/٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ٥/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة القيامة ، الآيات/ ١٦ - ١٩ ، وانظر : البخاري - الصحيح ٦/ ٧٦، مسلم - الصحيح ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>A) القرآن الكريم - سورة طه ، الآية/ ١١٤.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح ١/ ٣٢، مسلم - الصحيح ٤/ ١٨١٦ - ١٨١٧.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - المصدر السابق ١/ ٢ - ٣، مسلم - الصحيح ١٨١٦/٤ - ٧.

<sup>(</sup>١١) البخاري - الصحيح ٢/ ٢٣٨ ، مسلم - الصحيح ٤/ ١٨٢٥ - ٦ وكلاهما عن ابن عباس \_رضي الله عنهما ـ ، وانظر : الحاكم - المستدرك ٣/ ٢ عن طريق علي بن أبي طالب \_رضي الله عنه\_.

<sup>(</sup>١٢) ابن سيد الناس - عيون الأثر ١/ ٨٩.

بل إن الوحي يتم من خارج الذات المحمدية المتلقية له، ودون أن يكون لرسول الله على أثر في الصياغة والمعني، وتنحصر مهمته بتلقى الموحي وحفظ الموحى به وتبليغه (١)، أما بيانه وتفسيره فيتم عن طريق النبي على بأسلوبه ولفظه كها تدل على ذلك أحاديثه المحفوظة. وهو أسلوب مغاير تماماً لأسلوب القرآن الكريم.

## الدعوة الإسلامية ومنطلقاتها الفكرية:

إن الخطاب الإسلامي موجه للناس كافة بشتى بقاعهم ومختلف أزمانهم وبكل أجناسهم وقومياتهم وألوانهم فوماً أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٣) ، وهذا العموم في الخطاب للبشرية اقتضى أن يقوم الرسول ﷺ وأتباعه بدعوة الآخرين إلى الدخول في الإسلام ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعنِي ﴾ (٤) . وقد حفلت العصور الإسلامية المتعاقبة بنشاط دعوي في أوضاع الحرب والسلام كان له أثره البالغ في تكثير أعداد المسلمين وتوسيع رقعة دار الإسلام. وكان الباعث الرئيسي على الدعوة هو طلب مرضاة الله والحصول على مثوبته ففي الحديث النبوي: «لأَنْ يَهُدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُرُهُ النَّعَم» (٥).

إن موضوع الدعوة هو الإسلام بشموله للعقيدة والشريعة والأخلاق -أو بتعبير معاصر - لجوانب الحياة المتنوعة فكرية واجتهاعية واقتصادية وسياسية، ولكن المحور الأساسي هو التوحيد الخالص لله تعالى، وأنه الرب الخالق والمنعم الرازق، وأنه خلق البشر لتحقيق العبودية له ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٦)، ويتم الخالق والمنعم في هذه الدنيا ويجازون على أعهالهم في اليوم الآخر، حيث يدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار ﴿زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنبَّ وُنَّ بِهَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُ (٧) ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٨) ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١)

إن الدخول في الإسلام يبدأ بـ «أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»، وبها يعلن الإنسان إخلاصه في العبودية لله وحده، والتزامه باتباع أحكام الإسلام التي جاء بها محمد على المدف النبيل من الوجود، والوعي بضرورة الارتقاء الروحي والمادي، والوعي بوسائل الارتقاء من

<sup>(</sup>١) انظر صفة التبليغ.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الأنبياء ، الآية / ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم-سورة سبأ، الآية/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة يوسف ، الآية/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٧/ ٥٤٤، حديث رقم (٢١٠) مسلم - الصحيح، (كتاب فضائل الصحابة باب ٤) رقم ٣٤.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة الذاريات ، الآية/ ٥٦، وانظر صفة العبادة.

<sup>(</sup>V) القرآن الكريم - سورة التغابن ، الآية / V.

 <sup>(</sup>A) القرآن الكريم - سورة الحديد ، الآية / ٢١، وانظر صفة الفضل.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة التغابن ، الآية / ١٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر صفة الاتباع.

الاحساس بمعاني الإيمان (١) والتدبر (٢) والتفكر (٣) والذكر (٤) والشكر (٥) والعبادات المتنوعة من صلاة (٦) وصوم (٧) وحج (٨) لتوثيق الصلة بالخالق «الصلاة معراج المؤمن»، ومن الانتصار للحق والعدل والخير والجمال، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٩)، ومن تمثل القيم الإسلامية في واقع حياته ليكون مثال «الإنسان الصالح» (١٠)، ومن العطاء السخي للآخرين (١١) عن طريق «العمل الصالح» (١٢)، الذي يقربه إلى الله تعالى.

إن دائرة العمل الصالح واسعة، وهو يهدف إلى الارتقاء بالحياة الروحية والمادية ومساندة قيم الحق والخير والجهال في الأرض. وهي معاني كبيرة لا يسهل تحقيقها نسبيًّا، وإن تحققت في جيل فليس ثمة ما يضمن تحققها في جيل لاحق، فالصعود والهبوط يتعاقبان في تاريخ البشر، وتجديد الدين وإحياء السنن وتوثيق عرى الإيهان يرتبط بالدعوة الإسلامية (١٣٠)، ومدى وعى الدعاة لمضامين الإسلام وشموليته، وقدرتهم على تمثل تعاليمه، وإقناع الآخرين بها.

إن القرآن هو أول كتاب باللغة العربية حرّك وعي الإنسان قبل أربعة عشر قرنًا، وفتح عقله على مكانه في الكون والحياة، وعرّف بالحقوق والواجبات التي تعمق وعيه الاجتهاعي ونظرته الإنسانية، وقد كان النبي على يوضح ذلك كله بأقواله وسيرته الشخصية، ونظرًا لتمثله القرآن بعمق ووعي خاصين، وتأثيره الكبير في جيله خاصة، فإن الرؤية القرآنية تحولت إلى واقع إنساني معاش، تفاعل مع الوحي الإلهي – قرآنًا وسنةً، وأثمر ارتقاءً عظياً في الوعي الإنساني العام عندما انتشر الإسلام عبر الزمان والمكان.

هدفت الدعوة الإسلامية إلى تخفيف معاناة الإنسان في الحياة، والتي يمكن أن تتضاءل بازدياد وعيه في ظل الوحي الإلهي، في حين قد يؤدي ازدياد الوعي إلى زيادة المعاناة عند غياب الإيهان، فقسوة الحياة تشتد عندما تفتقد المعنى، والدين هو الذي يعطيها المعنى، نعني بذلك التحلي بالصبر (١٤).

وقصدت الدعوة الإسلامية إلى تحرير الإنسان من الأوهام والأساطير والخرافات والشعوذة التي يقوم بها منتفعون ينزعمون أنهم وسطاء بين الله والناس. وأحيانًا اتخذ الإنسان وسطاء من الحجر والشجر والبشر يناجونهم ويسألونهم، فأعلنت الدعوة الإسلامية أن ذلك محض شرك وأنه لا واسطة بين الله والإنسان (١٥)، وفي الحديث «اتَّقِ

<sup>(</sup>١) انظر صفة الايمان.

<sup>(</sup>٢) انظر صفة التدبر.

<sup>(</sup>٣) انظر صفة التفكر.

<sup>(</sup>٤) انظر صفة الذكر.

<sup>(</sup>٥) انظر صفة الشكر.

<sup>(</sup>٦) انظر صفة إقامة الصلاة.

<sup>(</sup>٧) انظر صفة الصوم.

<sup>(</sup>٨) انظر صفة الحج والعمرة.

<sup>(</sup>٩) انظر صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>(</sup>١٠) انظر صفة الصلاح.

<sup>(</sup>١١) انظر صفات: الجود - الكرم- السخاء.

<sup>(</sup>١٢) انظر صفة العمل.

<sup>(</sup>١٣) انظر صفة الدعوة إلى الله.

<sup>(</sup>١٤) انظر صفة الصبر

<sup>(</sup>١٥) انظر صفة الشرك.

دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ اللهِ عِجَابٌ ما يفتح بصيرة المؤمن على عاقبة ظلم الإنسان (٢)، ويرسي أساسًا للعدل السياسي والاجتماعي.

وتحمل الدعوة الإسلامية ميزانًا دقيقًا للحقوق والواجبات حسب الشريعة، فيلا يجوز التفريط بها أو التخلي عنها، فهي منحة إلهية للبشرية، وقد اقتضى تطبيق تلك التعاليم جهادًا وبذلًا منذ نزول الوحي حتى استقرت دولة الإسلام، فلولا الجهاد (٣) لما قضي على الشرك وطابع الحياة الجاهلية، ولما استقرت معاني العقيدة وقيم الإسلام الاجتماعية ومضامينه الخلقية في نفوس الملايين.

وحرصت الدعوة الإسلامية على بناء مجتمع العدل والقوة (٤) ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ الْحَيْنِ إِنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْفَيْبِ إِنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْفَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ (٥) مما يوضح الأسس اللازمة لبناء مجتمع قوي متحضر يقوم على العدل والقوة، فالكتاب والميزان لإقامة العدل، والحديد لايجاد القوة التي تحمي العدل وتكفل استمراره. والعدل الشامل يمتد إلى المسلم والذمي والكافر، والأغنياء والفقراء، والأقوياء والضعفاء، والرجال والنساء، حيث تتحدد حقوق الجميع وفق موازين العدل دون احتكار أو استغلال أو استئثار أو ظلم ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ﴾ (٦).

وتنطلق الدعوة الإسلامية من مبدأ المساواة (٧) بين البشر دون اعتبار للثروة والجاه، ولا اللون أو العرق «النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ (٨). ويقتضي ذلك تحقيق تكافؤ الفرص أمام الناس والتزام العدل المطلق بينهم، وهدم النظم الطبقية، إذ لا مكان للعنجهية والصلف والكبرياء والاستعلاء على الناس «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (٩). وهذا يفسر تجاوب الأمم المختلفة مع الدعوة الإسلامية ودخولها في دين الله أفواجًا. وربها من أجل ذلك كله قال الفيلسوف الألماني هيجل: «يعتبر المبدأ الإسلامي – أو روح التنوير في العالم الشرقي – أول مبدأ يقف في وجه الربرية (١٠).

وتعلن الدعوة الإسلامية الشوري (١١) أساسًا للنظام السياسي والاجتماعي انطلاقًا من الآية الكريمة

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح ٧/ ١٦٨، مسلم - الصحيح ٤/ ١٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر في الصفات السلبية: صفة الظلم.

<sup>(</sup>٣) انظر صفة جهاد الأعداء.

<sup>(</sup>٤) انظر صفة القوة والشدة.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة الحديد ، الآية / ٢٥.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة النحل الآية/ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر صفة العدل والمساواة.

<sup>(</sup>٨) الترمذي - الجامع حديث رقم (٣٩٥٦)، أحمد - المسند ٢/ ٣٦١. وقال محقق «جامع الأصول» (١٠/ ٦١٧): وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٩) أبوداود - السنن حديث رقم (٤٥٣١)، وانظر صفة تكريم الانسان. وقال محقق «جامع الأصول» (١٠/ ٢٥٥): إسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۰) هيجل - محاضرات في فلسفة التأريخ ص/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۱۱) انظر صفة الشورى.

﴿ وَأَمْرُهُمْ مُ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (١) والآية ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ (٢) وقد بين عمر - رضي الله عنه - أن الحكم يخص الأمة وأن من يسلبها هذا الأمر يكون غاصبًا. (٣).

وتوازن الدعوة الإسلامية بين المطالب الروحية والدنيوية، وتنظر إلى عمران الأرض وزينة الحياة وطيباتها نظرة متفائلة، فلا تطالب البشر بالتبتل والحرمان والنأي عن استثهار الطاقات المتنوعة لمصالحهم ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ التِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الدُّنْيَا وَأَجْسِنْ وَاللَّيْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَي أَعْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (٥) فالمطلوب أن يكون العمران والاستثهار في نطاق الإحساس دون الظلم والانحراف عن الفطرة وتسخير القوى نحو الشر والدمار والطغيان...

وهي في دعوتها إلى العمران تربي الأتباع على الإتقان، والإتقان يقابل بمصطلحات العصر (التكنولوجيا)، والإحسان مرتبة عليا فوق الإسلام والإيهان، وفيها تتفجر الطاقات الإنسانية، وتنفتح على عالم الغيب بتركيز عال: من العبادة والرقابة واليقين «الْإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(٦).

وقد أثمرت هـذه الدعوة حضارة ماديـة رائعة في العصور الإسلاميـة الذهبية شملت الفكر والعلـوم والزراعة والصناعة.

وكان من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ النوع الإنساني واستمراره في الوجود، بتشريع الزواج، وتحصين الأسرة (٧)، وتحريم إتلاف النفس البشرية بالقتل أو الانتحار (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٨) معتبرة تحقيق الأمان الفردي أساسًا لتحقيق الأمن الجماعي.

وتفتح الدعوة الإسلامية أبواب التوبة (٩) أمام العالمين مهما بلغت معاصيهم دون الحاجة إلى الاعتراف أمام وسيط أو كشف مستور للآخرين ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللَّهُ عَنْفُورُ اللَّا عَبُورُ اللَّهُ عَبُورُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى قيم إيجابية تحارب اليأس (١١) والقنوط (١٢) والتردي والعبثية والإحساس بمأساوية الحياة، وتمحو الصور القاتمة المظلمة الموحية بالاكتئاب والقلق (١٣) مثل

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الشوري/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم- سورة آل عمران/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الفسوي- المعرفة والتأريخ ١/ ١ ٣٥ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الأعراف ، الآية / ٣٢.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة القصص ، الآية / ٧٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ١٨/١.

<sup>(</sup>V) انظر صفة حفظ الفرج.

 <sup>(</sup>A) القرآن الكريم - سورة المائدة ، الآية / ٣٢.

<sup>(</sup>٩) انظر صفة التوبة.

<sup>(</sup>١٠) القرآن الكريم-سورة الزمر ، الآية/ ٥٣.

<sup>(</sup>١١) انظر صفة اليأس.

<sup>(</sup>١٢) انظر صفة القنوط.

<sup>(</sup>١٣) انظر صفة القلق.

الطِّيرة (١) (التشاؤم) والخوف (٢) من المستقبل. سأل صحابي النبي ﷺ : مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ؟ فأجابه: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّنَ هُمْ» (٣).

وتكثر الصور المتفائلة، والمعالم المضيئة، والمعاني الإيجابية الملطفة للحياة والمُجَمَّلَةِ للاجتماع البشري بإشاعة السلام (٤) والمحبة بين الناس (٥)، والاهتمام بحسن المنظر والمظهر والنظافة (٦) وطيب الرائحة.

وأكدت الدعوة الإسلامية على التكافل والتعاون بين الناس ابتداء بصلة الأرحام (٧) وانتهاءً بالمجتمع، بالحث على السخاء، والكرم، والإيثار، ومراعاة حقوق الجيران (٨) حيث ينخلع الناس عن أموالهم التي يجبونها تحت شعار «الصَّدَقَةَ بُرْهَانٌ» (٩) يعني أنها دليل قاطع على تذوق حلاوة الإيهان.

وأعلنت الدعوة الإسلامية حماية الملكية الفردية، وحثّت على عدم دوام تداول الأموال بالاستثهار، ومنعت تبديدها حتى من قبل صاحبها فحجرت عليه إذا كان سفيهًا لا يدرك عواقب إتلاف الثروة، وحرّمت الربا (١٠) والاحتكار (١١) منعًا لانحصار المال بأيدٍ قليلة ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ (١٢).

وكانت عقيدة الايمان بالقضاء والقدر تحفز روح المغامرة الجهادية والعلمية والتجارية، وتدفع للبذل والتضحية لبناء الأمة وكيانها الحضاري

وقد اهتمت الدعوة الإسلامية بالعلم (١٣)، فهو فريضة على كل مسلم، ووعدت بالأجر العظيم على طلبه، وقد وردت كلمة العلم في (٦٢٤) موضعا من القرآن الكريم، وأعلت مكانة العلماء حتى اعتبرتهم ورثة الأنبياء (١٤) وأرست قيًا ثقافية تضمن استمرار التقدم العلمي. فالعلم حق للجميع، وليس حكرًا لفئة معينة مما يؤدي للارتفاع بالمستوى الثقافي لجمهور الأمة. والعلم يجب أن يقترن بالعمل والسلوك، وهو دليل توفيق الله للإنسان «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقّهُ فِي الدِّينِ» (١٥)، وفقه الدين يقتضي فهم الحياة، والنظر إلى أحداثها وقضاياها وفق مفاهيم الإسلام الذي انتظم جوانب الحياة المتنوعة، فلا عجب إذا ما تفتحت بصيرة المسلم على جوانب الاجتماع والاقتصاد والحس

<sup>(</sup>١) انظر صفة التطير

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الخوف.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح ١/ ٣٨٢ حديث رقم (٥٣٧)، أبوداود - السنن ١/ ٢٤٥ - ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر صفة إفشاء السلام، والسلم.

<sup>(</sup>٥) انظر صفة المحبة.

<sup>(</sup>٦) انظر صفة حسن السمت.

<sup>(</sup>٧) انظر صفة صلة الرحم.

<sup>(</sup>٨) انظر صفأ حق الجوار

<sup>(</sup>٩) مسلم - الصحيح ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>١٠) انظر صفة الربا.

<sup>(</sup>١١) انظر صفة الاحتكار.

<sup>(</sup>١٢) القرآن الكريم - سورة الحشر ، الآية/ ٧.

<sup>(</sup>١٣) انظر صفة العلم.

<sup>(</sup>١٤) انظر صفة الفقه.

<sup>(</sup>١٥) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عدد من الصحابة. انظر «جامع الأصول» (٩/ ٢٠٥) و(١٦٤).

والذوق وقيم الجال بصورة أرحب وأعمق وأشمل كلما ازداد بصيرة في دينه.

والعلم تترتب عليه مسئولية دينية، فالعالم يُسأل عن موقفه العلمي يوم القيامة «لَاتَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: ... وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ» (١) والعالم مسؤول عن نشر العلم وعدم كتهانه «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١).

والعلم بحر لا ساحل له، ولا يمكن للفرد الإحاطة به، لذلك لابد من الاستمرار في طلبه دون انقطاع، وقد أثمرت هذه القيم الثقافية حركة فكرية زاهرة حيث صار «التعلم المستمر» و «تراكم المعرفة» و «تجميع العلم» ودراسته بصورة منظمة من أبرز خصائص الحركة الفكرية في عصور الإسلام الذهبية.

وكانت الدعوة الإسلامية ترتكز على مفهوم أن العقل وحرية الفكر مناط التكليف، وطالبت أتباعها بالبحث الحر عن الدليل أو البرهان، وأنكرت تقليد الآخرين، فلم يظهر في الإسلام كهنوت يدّعي احتكار فهم الإسلام وحق تفسير نصوصه كما حدث في تاريخ الأديان الأخرى، بل بوسع كل مسلم أن يرجع إلى القرآن والسنة وأن يتضلع في علومهما ويأخذ بعد ذلك عنهما، ويناقش الآخرين في صحة الدليل وطريقة الاستدلال.

وأخيرًا.. فإن التأمل في المنطلقات الفكرية للدعوة الإسلامية يكشف عن مباديء أساسية تتمثل في تحقيق العبودية لله، والكرامة والحرية والعلم والعدل والمساواة والشورى (٣) للإنسان الذي يتجه إليه الخطاب الإسلامي في مطلق الزمان والمكان.

#### مرحلة الدعوة السرية:

بدأت الدعوة الإسلامية بمكة المكرمة بشكل سري وتتراوح مدة هذه المرحلة بين ثلاث وأربع سنوات (٤). وكانت مكة تخضع لقريش بعشائرها الأربعة عشر التي كان لكل منها كيانها الخاص مع تحالفها ضمن الإطار العام لقبيلة قريش. وكان من المتوقع أن ينتشر الإسلام في عشيرة النبي وشي ثم في قريش التي ينتمي إليها أخيرًا، غير أن انتشار الإسلام لم يرتبط بالعشائرية ولا بالعصبية القبلية. ورغم أن بني هاشم قد تعاطفوا مع الرسول وسائر عشائر وين ذلك لم يدفعهم إلى الدخول في الإسلام أكثر من غيرهم. وانتشر الإسلام في هذه المرحلة في سائر عشائر قريش بشكل متوازن وهو أمر يخالف طبيعة الحياة البدوية والنظرة القبلية. ولعل ذلك قد أعان على انتشار الإسلام بين مختلف العشائر دون تحفظات عصبية، ولو دققنا في انتهاءات كل من أبي بكر الصديق التيمي، وعثمان بن عفان الأموي، والمزبير بن العوام الأسدي، وعلي بن أبي طالب الهاشمي، ومصعب بن عمير الداري، وعمر بن الخطاب

<sup>(</sup>۱) أبوداود - السنين ٣/ ٣٢٣، وابن ماجه - السنن ١/ ٩٣. وقال محقق «جامع الأصول» (١٠/ ٤٣٦): وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

<sup>(</sup>٢) أبوداود - السنسن ٣/ ٣٢١، والترمذي - الجامع ٥/ ٢٩. وقال محقق «جامع الأصول» ( / ١٢): وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كها قال، وله شاهد عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) انظر الصفات الخاصة بهذه الأمور في مواضعها من الموسوعة.

 <sup>(</sup>٤) المرويات التي أوردها ابن إسحاق والواقدي حددت الفترة بثلات سنين: ابن سعد - الطبقات ١/١٩٩، ابن هشام - السيرة النبوية ١/ ٢٦٢، وحددها البلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٢١٦) بأربع سنين.

العدوي، وعبدالرحمن بن عوف الزهري، وعثمان بن مظعون الجمحي، لتبين لنا ذلك. وإضافة إلى هولاء فقد خرج اعتناق الإسلام عن إطار رجالات قريش، فعبدالله بن مسعود من هذيل، وعتبة بن غزوان من مازن، وعمار بن ياسر من مذحج، وزيد بن حارثة من كلب، والطفيل بن عمرو من دوس، وعبدالله بن قيس من الأشعريين، وهكذا فلم يقتصر اعتناق الإسلام على أفراد ينتمون إلى قريش أو يقيمون في مكة.

## أول من أسلم:

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولِئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (١): لقد كانت خديجة حرضي الله عنها - أول من آمن بمحمد على من البشر كما هو واضح من حديث بدء الوحي عندما بشرته وصدقته فيما أخبرها به وخديجة «مثلٌ طيبٌ للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم. إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبًا شديدة الحساسية، ويلقون غبنًا بالغًا من الواقع الذي يريدون تغييره، ويقاسون جهادًا كبيرًا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه . وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه، بله الإدراك والمعونة ! وكانت خديجة سبّاقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حياة محمد على أثر كريم (٢)، ولذلك نالت خديجة مكانة عليّة عند ربها (عز وجل) فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أَتَى جِبْرِيلُ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، هَذِهِ خَدِيجَةً قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءً عَديم إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِي أَتَتْكَ فَاقْرَأً عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّمًا وَمِنِي وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا صَحَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ (٣).

ولما كان علي بن أبي طالب يعيش حين ذاك في كنف الرسول على فقد تأثر بالنبي ، فكان أول من أسلم من الصغار أو من الشباب . وكان في العاشرة من عمره (٤) . كما كان من أوائل من أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله على أما أول من أسلم من الرجال من خارج بيت النبي على باتفاق الجمهور فهو أبو بكر الصديق (٦) «وكان أبو بكر رجلًا مؤلفًا لقومه، محببًا سهلًا، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها وبها كان فيها من خير وشر، وكان رجلًا تاجرًا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه ... لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه، عن يغشاه ويجلس إليه .. فأسلم على يديه .. عثمان بن عفان، والنوبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيدالله، فجاء بهم إلى رسول الله على حين استجابوا له فأسلموا» (٧).

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم- سورة الواقعة ١٠١٠.

<sup>(</sup>٢) محمد الغزالي - فقه السيرة ص/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري - فتح الباري ٧/ ١٦٦ (حديث رقم ٣٨٢٠) ، مسلم الصحيح (شرح النووي) ١٩٩/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) الترمذي - الجامع ٥/ ٦٤٢ ، أحمد - المسند ص/ ٣٣٠ -٣٣٢ ، ابن هشام - السيرة ١٥٣١ .

<sup>(</sup>٥) ابن هشام-السيرة ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٤/ ٤٧٥، ٦/ ١٨، ٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨، ابن كثير - السيرة ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>V) ابن هشام- السيرة ١/ ١٥٥.

ويذكر أن عبدالله بن مسعود أسلم قبل دخول النبي على دار الأرقم، وأنه أسلم وهو غلام، وأنه أخذ من فم النبي على سبعين سورة من القرآن الكريم (١١). ولا شك في تقدم إسلام خباب بن الأرت (٢). وكذلك تقدم إسلام بلال الحبشي وكان رقيقا اشتراه أبو بكر وأعتقه (٣). وثبت أن عبار بن ياسر أسلم مبكرًا (٤).

## إسلام الجن:

ويستدل من القرآن الكريم والسنة الصحيحة أن نفرًا من الجن رأوا النبي على في نخلة عامدًا إلى عكاظ فاستمعوا إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فآمنوا ورجعوا إلى قومهم، ولم يرهم الرسول في هذه المرة وإنها أوحي إليه خبرهم وأنزل الله تعالى عليه سورة الجن (٥). مما يدل على أن بعثته على كانت لعالمي الجن والإنس.

### بدء الجهر بالدعوة:

دامت دعوة النبي على السرّية زهاء ثلاث سنوات أو أربع سنوات (١). ولما « نزلت ﴿ وَأَنْ فِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ (٧) صعد النبي على الصف فجعل ينادي: «يَا بَنِي فِهْ رِ، يَا بَنِي عَدِيِّ» – لبطون قريش – حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَبُو لَمَبٍ وَقُرُيْشُ، فَقَالَ: « أَرَا يُتُمْ لَوُ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنتُم مْصَدِّقِيَّ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: « فَقَالَ أَبُو لَهَبِ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِمَذَا جَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي الْمَوْمَ مَا خُرَيْنَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ »، فَقَالَ أَبُو لَهَبِ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِمَذَا جَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَمُ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ (٨) (٩) .

"ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول على دعوته العلنية بإنذار عشيرته الأقربين إذ أن مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية، فَبَدْءُ الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأييده وحمايته. كما أن القيام بالدعوة في مكة لا بد أن يكون له أثر خاص لما لهذا البلد من مركز ديني خطير فَجَلْبُهَا إلى حظيرة الإسلام لا بد أن يكون له وقع كبير على بقية القبائل .. على أن هذا لا يعنى أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها الأولى محدودة بقريش، لأن الإسلام، كما يتجلى من القرآن،

<sup>(</sup>١) أحمد - المسند ١/ ٣٧٩، ابن سعد - الطبقات ٣/ ١٥٠ - ١٥١ ، ابن أبي شيبة - المصنف ١١/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٤٩/١٤ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٩٩)، أحمد - فضائل الصحابة ١/ ١٨٢، ١٣١، بأسانيد صحيحة، ابن سعد - الطبقات ٣/ ٢٣٢، الحاكم - المستدرك ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح ١٨/٧)، أحمد - مسند ١/١١٦، ٤٠٤، ابن سعد - الطبقات ٤/ ٢١٥، وانظر صحيح مسلم ١/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ( فتح الباري ٢ / ٢٥٣ ، ٧ / ١٧١ ، ٨ / ٦٦٩ - ٦٧٠)، مسلم- الصحيح (شرح النووى) ٤ / ١٦٧ - البخاري - المادي المادي البناول.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام- السيرة ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة الشعراء، الآية/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم - سورة المسد، الآيات/ ١ -٢.

<sup>(</sup>٩) البخاري - فتح الباري ٨/ ٣٦٠، ٢٠٩ (الاحاديث رقم ٤٧٧، ٤٧١).

اتخذ الدعوة في قريش خطوة أولى لتحقيق رسالته العالمية. والواقع أن كثيرًا من الآيات المكيّة كانت تنص على أن القرآن ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (١) الأمر الذي يدل على أن فكرة الدعوة العالمية كانت قائمة منذ ذلك الوقت المبكر» (٢).

وقد أسلم أبوذر الغفاري في هذه المرحلة (٣)، فقد قدم مكة وكان قد بلغته أخبار ظهور النبي على فقصد لقاءَهُ، وقد استضافه على بن أبي طالب، وهيأ له مقابلة الرسول على واستمع إلى قوله فأسلم، وأمره النبي بالرجوع إلى قومه في دعوهم حتى يأتيه أمره، غير أنه ذهب إلى المسجد الحرام ونادى بأعلى صوته بالشهادتين مما أثار زعاء قريش وضربوه حتى أضجعوه، وتمكن العباس بحكمته من انقاذه منهم. وقد عاد أبو ذر إلى غِفَارٍ فأسلم نصفهم وأسلم النصف الثاني بعد الهجرة (٤).

١) القرآن الكريم- سورة التكوير ، الآية/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) عهاد الدين خليل - دراسة في السيرة ص/ ٦٦، أكرم العمري - السنة النبوية الصحيحة ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري - فتح الباري ٧/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري - صحيح (فتح الباري ٧/ ١٧٣)، مسلم - صحيح ١٩٣/٤ - ٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصحيح ٢/ ٥٩٣.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير - السيرة النبوية ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٧) أحمد - المسند ١/ ٣١٨، ابن سعد - الطبقات ١/ ١٧٤ - ١٧٥.

<sup>(</sup>٨) الطبراني - المعجم الكبير ٣/ ١٥٢ - ١٥٣.

#### كتابة التنزيل:

كانت الأمة أمية عند نزول الوحي لم تنتشر بين أفرادها القراءة والكتابة، غير أن هذا لا يعني الانعدام التام للكتابة في جميع الأنحاء، فقد كانت مكة المكرمة منطقة تجارية ولها علاقاتها المستمرة مع اليمن والشام والعراق، ولا شك في أن علاقات التجار وصفقاتهم تقتضي كتابة الاتفاقات والعقود والحسابات وأن تجري المراسلات بينهم وبين نظرائهم الموردين والمستوردين، وعقود القروض والرهون وغير ذلك من المعاملات التجارية. ولقد كان من الثابت انتشار الخط الحميري في اليمن فقد كانت جمير تكتب الخط المسند وهي كتابة تختلف عن الكتابة العربية المعهودة، وقد نقل ابن النديم نموذجًا لذلك الخط في خزانة الخليفة المأمون عبدالله بن هارون عما أمر به الخليفة (١) وكذلك الحال في العراق وبلاد الشام حيث انتشرت الكتابة النبطيّة، ثم وضعت الأبجدية العربية لأول مرة في الأنبار والحيرة.

إن المشكلة التي تواجه الباحث في موضوع كتابة آيات التنزيل تحتم عليه الفصل بين أصل الخط العربي ونشأته، وبين ما كان يدونه كُتاب النبي وخاصة كُتاب الوحي من خطوط. وذلك أن مسألة نشأة الخط العربي وأصوله مسألة خاصة لدينا حولها العديد من النظريات والنصوص، ولا يخرج الحديث عنها عن إطار الفرضيات رغم وفرة النصوص، حيث لا يستطيع أحد الجزم بدقتها خاصة في إطار التناقض في وجهات النظر المتعددة في هذا المجال.

أما كُتّاب الوحي فلا شك في أنهم باشروا بتدوين آيات الكتاب الحكيم بالخط العربي الذى كان سائدًا في مكة المكرمة خلال فترة نزول الوحي، ثم في المدينة بعد الهجرة. وذلك ما يفسر قول ابن النديم «فأول الخطوط العربية، الخط المكي وبعده المدني (٢)» ولذلك فإنه عاد فأشار إلى النمطين المذكورين في النص نفسه فقال: «فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلا الأصابع وفي شكله انضجاج (يسير) (٣)» (٤) وذلك صريح في أن المقصود بالأولية هو بداية الكتابة في رسم المصاحف أو في فترة الدعوة الإسلامية. ومما يدعم هذا الرأى أن ابن النديم قد نص بعد ذلك على رسم صورة البسمله فاتحة لعنوان «خطوط المصاحف» ثم أورد بعد ذلك العنوان مباشرة ذكرًا لعدد كبير من الخطوط (٥) بدأها «بالمكي والمدني» (٦) مما يوحي بمتابعته لتطور خطوط المصاحف في المدينة، ولعل أولها ما كتبت به صحف التنزيل الكريم، وثانيها ما كتب به المصحف عند جمعه في عهد الراشدين (٧). وقد روى البلاذري عن أبي بكر بن عبدالله العدوي قال: «دخل الإسلام (مكة) وفي قريش سبعة الراشدين (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن النديم - الفهرست ص / ۸.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص/٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « يصير » ولا معنى لها في الجملة التي انتهت وهي تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الفهرست ص/ ٩.

<sup>(</sup>٥) تجاوزت العشرين.

<sup>(</sup>٦) الفهرست ص / ٩.

<sup>(</sup>٧) انظر الجمع الأول والجمع الثاني في عهدي الصديق وعثمان بن عفان، في الفصل الثالث من هذا البحث.

# عشر رجلًا كلهم يكتب...»(١) لغة القرآن:

ونقل الزهري رواية عن طريق عروة بن الزبير وسمعها عن طريق المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن عبدالقارىء حدثاه أنها سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر أنه صلَّى خلف هشام بن حكيم فقرأ سورة

<sup>(</sup>۱) البلاذري - فتوح ۳/ ٥٨٠ (رقم ١١٠٤)

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الشعراء، الآية/ ١٩٥، سورة النحل، الآية/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة يوسف، الآية/ ٢.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم- سورة طه، الآية/ ١١٣.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم- سورة الزمر، الآية/ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم- سورة فصلت، الآية/ ٣.

<sup>(</sup>V) القرآن الكريم- سورة الزخرف، الآية/ ٣.

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم - سورة الرعد، الآية / ٣٧.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة الشورى، الآية / ٧.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - ( فتح الباري ٨ / ٦٢٥ ) كتاب فضائل القرآن .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ٨/ ٦٢٥ - ٦.

<sup>(</sup>١٢ المرجع السابق ٨/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ٨/ ٦٣٩ (حديث رقم ٤٩٩١).

الفرقان في حياة النبي على قال: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله على وقد أنكر عمر عليه ذلك وعرضا الأمر على الرسول على قراءته وقال على عمر على قراءته وقال على الرسول على قراءته وقال على الرسول على سبعة أحرف فأقرأوا ما تيسر منه»(١). وكان القرآن يُحفظ في صدور الرجال، ويكتب على العُسُب واللخاف(٢).

# كُتّاب الوحي:

أما كُتّاب النبي على فقد اشتهر زيد بن ثابت بينهم رغم أنه أسلم بعد الهجرة واقتصر في الكتابة لذلك على ما نزل في المدينة ولم يكتب من السور المكية شيئًا عند الوحي، وحتى في المدينة فربها غاب زيد فيكتب الوحي غيره.

وأول من كتب آيات التنزيل في مكة لرسول الله على من قريش عبدالله بن سعد بن أبي سرح<sup>(٣)</sup> وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة، والـزبير بن العـوام، وخالـد وأبان ابنـا سعيد بـن العاص بـن أمية، وحنظلـة بن الـربيع الأسدي، ومعيقب بن أبي فاطمة وعبدالله بن الأرقم الزهـري، وشرحبيل بن حسنة وعبدالله بن رواحة في آخرين. وكان أبي بن كعب هو أول من كتب له بالمدينة (٤).

وروى الإمام أحمد، وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبدالله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: «كان الرسول عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضَعُوا هَذِهِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا» الحديث (٥).

وفي رواية الواقدي عن أشياخه: «إن أول من كتب لرسول الله ﷺ مَقْدَمَهُ اللّهِ بن كعب الأنصاري، وهو آخر من كتب في آخر من كتب فلان، فكان أبيّ إذا لم يحضر دعا رسول الله ﷺ زيد بن ثابت الأنصاري فكتب له، فكان أبيّ وزيد يكتبان الوحي بين يديه، وكُتُبَه إلى من يكاتب من الناس وما يقطع وغير ذلك» (٢٠).

قال المواقدي: وأول من كتب له من قريش عبدالله بن سعد بن أبي سرح، ثم ارتد ورجع إلى مكة وقال لقريش: أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد، وكان يملّ عليه «الظالمين» فيكتب «الكافرين» يمل عليه «سميع عليم» فيكتب «غفور رحيم» وأشباه ذلك. فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ وَمَنْ قَالَ سَأْنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ ﴿ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري - ( فتح الباري ۸/ ۱۳۹ - ۱۶۰ ـ حديث رقم ۱۹۹۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري - فتح الباري ( باب جمع القرآن ) ٨ / ٦٢٧ وورد في رواية ابن عيينة عن الزهري « القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل» ووقع في رواية شعيب « من الرقاع » جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد، وفي رواية ابن غزيّة « وقطع الأديم»، وفي رواية ابن أبي داود « والصحف » ، فتح الباري ٨ / ٦٣١ .

<sup>(</sup>٣) ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح ، فتح الباري ٨/ ٦٣٩، وقول ابن حجر: في الجملة: يعني في مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٨/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٦) البلاذري - فتوح البلدان ٣/ ٥٨٢ (حديث ١١١٢).

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة الأنعام، الآية/ ٩٣، وانظر عن الرواية: المصدر السابق ٣/ ٥٨٢ (حديث ١١١٢).

فلما كان يوم الفتح أمر الرسول على الله بقتله فكلمه فيه عثمان بن عفان وقال: «أخي من الرضاعة وقد أسلم» فأمر رسول الله على بتركه (١).

وتذكر المصادر الموثقة أن معاوية بن أبي سفيان أسلم عام الفتح (٢)، وأنه كتب للرسول علي أيضًا (٣).

وقال الواقدي وغيره: وكتب حنظلة بن الربيع بن رباح الأسيدي، من بني تميم، بين يدى رسول الله على مرة فسمى حنظلة الكاتب (٤).

ويبدو أن الكتابة كانت قليلة في المدينة كما هو الحال في مكة، فيذكر الواقدي أنه «كان الكُتَّاب بالعربية في الأوس والخزرج قليلًا، وكان بعض اليهود قد علم كتاب (كتابة) العربية، وكان يعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول، وجاء الإسلام وفي الأوس والخزرج عدة يكتبون وهم: سعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت – وكان يكتب بالعربية والعبرانية – ورافع بن مالك، وأسيد بن حضير، ومعن بن عديّ البلوي حليف الأنصار، وبشير بن سعد، وسعد بن الربيع، وأوس بن خولي، وعبدالله بن أبيّ «المنافق». (٥). وعدد البلاذري من أسهاهم «الكملة، وهم الذين جمعوا العوم والرمي إلى الكتابة، فذكر خسة من كتاب المدينة، في الإسلام عميزًا لهم عن اثنين «عمن جمع هذه الأشياء في الجاهلية من أهل يثرب» وهما سويد بن الصامت وحضير الكاتب (٢) كما ذكر كاتبًا نصرانيًّا من أهل الحيرة كان في المدينة، وهو جفينة العبادي، والذي استمر يسكن المدينة حتى نهاية عهد عمر ابن الخطاب (٧).

وأورد البلاذري رواية عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ذكر فيها أن الرسول عَلَيْ كان قد أمره أن يتعلم كتابة العبرانية، فتعلمها، فكان يكتب له إلى يهود، ويقرأ له ما يكتبون إليه به (٨).

#### الدعوة في مكة:

نزلت معظم سور القرآن الكريم على النبي على النبي في مكة. وكانت القضية الكبرى والمحورية التي ركّز عليها القرآن في معظم سوره وآياته المكية هي قضية أن «لا إله إلّا الله وحده لا شريك له» وهو التوحيد المطلق والخالص لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله. فالوحدانية المطلقة هي القضية الأساسية التي قامت عليها دعوة الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه.

لقد كانت مهمة الأنبياء جميعًا توضيح وبيان توحيد الله (٩) سبحانه وتعالى و إفراده وحده بالربوبية والألوهية

<sup>(</sup>١) البلاذري - فتوح البلدان ٣/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٣/ ٣٩٥، أسد الغابة ٤/ ٣٨٥، البداية والنهاية ٨/ ١٩٦-١٤٦.

<sup>(</sup>٣) البلاذري - فتوح البلدان ٣ / ٨٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٣/ ٥٨٣ (حديث ١١١٣).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٣/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٣/ ٥٨٣، ويذكر الواقدي بأنه كان ظئراً لسعد بن أبي وقاص وأن عبيد الله بن عمر انهمه بمشايعة أبي لؤلوة المجوسي على قتل أبيه.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٣/ ٥٨٣ (حديث ١١١٥).

<sup>(</sup>٩) انظر صفة التوحيد.

وأن يوصف بها وصف به نفسه أو وصف به أنبياؤه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وبعد أن يتضح توحيد الله في العقول، ويسكن في القلوب، وتطمئن به النفوس، عند ذلك يبدأ العمل بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وتأدية ما فرضه الله على العباد وفق ما جاء به وحيه، أو أمر به رسوله على ثم يبدأ التنافس بين العباد في الأعهال الصالحة. ولذلك نجد جوهر دعوة النبي محمد على واضحة جلية في كثير من الآيات والسور التي نزلت بمكة، ومنها على سبيل المثال قول الله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَزُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَ مَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُس الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشُ مَا لَا بِالَّتِي هِي الْحَسَنُ وَلِ تَقْتُلُوا النَّفُس الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلا تَقْرَبُوا مَالَ التَيْمِ إلَّا بِالَّتِي هِي الْحَسَنُ وَبِعَهْدِ حَتَهُ وَاللَّا الْمَكُلُ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ وَلَا لَلْهُ مِنْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اللهُ أَوْفُوا النَّبُلُ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَلَا تَبْعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَلَاكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفُونَ \* وَلَا تَتَبُعُوا السَّبُلُ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ \* وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ لَكُمُ مُنَا لَهُ لَا لَعُلُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمَالِقُولَ اللهُ اللهُ الْمَقْتَلُولُ اللهُ اللهُ الْمَوْلُولُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْكُمْ وَقَالَهُ مِنْ سَلِي اللهُ الْعَلَيْمُ وَلَا تَتَبُعُوا السَّبُلُ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَلَا تَبْعُولُ اللهُ الْمَلْ الْمَلْولُولُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْكُولُ الْمَالُولُ الْمَلْكُمُ اللَّهُ الْفَلْ الْمَلْقُولُ الْمَلْلُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ

ويجمل شيخ الإسلام ابن تيمية دعوة النبي الكريم محمد على بقوله: «وعامةُ السور المكية كالأنعام والأعراف... هي الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والصدق والعدل والإخلاص، وتحريم الظلم والفواحش والشرك بالله والقول على الله بلا علم» (٢).

شرع النبي الكريم محمد على حقيقة أن «لا إلله إلّا الله» التي تعني الوحدانية المطلقة لله سبحانه وتعالى وعدم صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله، «فالإنسان ليس عبدًا لكائن في الأرض أو عنصر في السهاء، لأن كل شيء في السهاء والأرض عبد لله، يعنو لجلاله ويذل في ساحته ويخضع لحكمه، وليس هناك شركاء ولا شفعاء ولا وسطاء، ومن حق كل امرىء أن يهرع إلى ربه رأسًا غير مستصحب معه خلقًا آخر، كبيرًا أو حقيرًا. واجب على كل امرىء أن ينكر من أقاموا أنفسهم أو أقامهم غيرهم للتقرب إلى الله زلفى، وأن ينزل بهم إلى مكانهم المحدود سواء كانوا بشرًا أو حجارة أو ما سوى ذلك، ويجب أن تبنى جميع الصلات الفردية والجهاعية على أساس تفرد الله في ملكوته بهذه الوحدانية التامة. ونتيجة هذه العقيدة أن الحجارة التي يعبدها العرب أصبحت لا تزيد عن الحجارة التي تُبنى بها البيوت أو ترصف بها الطرق» (٣).

#### أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة :

جاء الرسول محمد على بدعوة، قلبت حياة البشر رأسًا على عَقِب، ولم تكن تلك الدعوة تتناول عقيدتهم وحدها، بل شملت حياتهم في جميع مظاهرها: في السياسة، وفي الاجتماع، وفي المال، وفي البيت. ولم يكن طبَعيًا ولا مألوفًا أن ينكروا ما وجدوا عليه آباءهم وبلادهم طواعية، فكان لا بدّ لهم من التصدي لهذه الدعوة، ومقاومة صاحبها، ليرجع إلى الصف الذي خرج عنه، فيعظّم حُرُماتهم التي يعظّمون.

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم-سورة الأنعام، الآيات/ ١٥١ - ١٥٣.

 <sup>(</sup>۲) ابن تيمية - الجواب الصحيح ٣/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) محمد الغزالي - فقه السيرة ص/ ٩٢ - ٩٣.

ولهذا فقد قاومت قريش المدعوة التي نقضت عقيدتها الفاسدة والمنحرفة، والرسول على الذي كان يدعو إلى التوحيد، وينذر بالبعث (١)، فلا هي راضية بإله غير آلهتها، ولا هي واجدة في البعث والحساب الذي ينذرها به ما تعقله أو ترضاه.

ولو أن محمدًا على قصر دعوته على التوحيد، وتسفيه أحلام القوم، لكفى بذلك إعناتًا، ولكنه زيادة على ذلك دعا إلى الإيهان بالبعث، فاستغربوا ذلك، واستبعدوه كل الاستبعاد، وقالوا: ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنّا لَكُمُ وَلَا الله يومًا أُبيّ بن لَبُعُوثُ ونَ ﴿(٢) لقد سخِروا من هذه الفكرة، واستدلّوا بها على ضعف رأي صاحب الدعوة. مشى إليه يومًا أُبيّ بن خلف بعظم بالٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الله يَبْعَثُ هَذَا! ثُمَّ فَتَهُ بِيدِهِ، ثُمَّ نَفَخَهُ فِي الرِّيحِ نَحْو رَسُولِ الله عَلَيْ فَرَدً القرآن على ذلك بقوله: ﴿وَضَرِبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ العِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي فَرَدًّ القرآن على ذلك بقوله: ﴿وَضَرِبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ العِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْق عَلِيمٌ ﴾ (٣).

صدمت الدعوة إلى التوحيد والبعث دينَ قريش وعقلَها فسخِرت لذلك قريش من الداعي، ثم هبت إلى الإيذاء والعُدوان.

لم يكتف محمدٌ عليها أن دعا إلى تحريم الخمر، والزنا، والزنا، والميسر، والربا. وقريش لا تستغني عن هذه الأربعة، ففيها مُتَعُهُم، وفيها تفاخرهم، وفيها غِناهم وثروتهم.

فَرِبا قريش كان في القبائل كلها، والرسول الكريم ﷺ يريد أن يحرم عليها ما تعدّه من طيبات الحياة، ومصادر الثروة، فأنّى لها أن تستطيع على ذلك صبرًا؟.

لم يكتف الرسول على بالتوحيد، والبعث، وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم، بل دعا كذلك إلى أمر غريب عليهم، مستنكر لديهم، ذلك هو حق المساواة، وهم الذين قضوا أعمارهم في التفاخر بالأحساب والأنساب. فها بال محمد عليه غرج عليهم بالمساواة بين السادة والعبيد، ويجعل الناس سَوَاسِيةً كأسنان المشط؟ إنها للْكبيرةُ التي لن ترضى قريش أن تقرَّه عليها، قريش التي أنفت أن تسوَّى بالناس، فحرّفت لذلك دينها، وأنفت أن تقف على عَرَفة، وأن تُفيض منها كما يقف الناسُ ويُفيضون، وهي تعلم أن ذلك من مشاعر إبراهيم وفرائض الحج. قريش التي ألزمت العرب ألا يطوفوا بالبيت في أثواب جاءوا بها من البدو، فطافوا عُراة.. قريش التي كانت تختص بأنواع الامتياز التي جعلتها لنفسها كما تشاء، كيف ترضى للرسول على أن يدعو للمساواة المطلقة، وأن يقول لعشيرته: «يَا بَنِي هَاشِم لَا يَجِعْنِي النَّاسُ بِأَعْمَا لِحِمْ وَتَجِيتُونِي بِأَنْسَابِكُمْ ...».

بل من الغريب أن محمدًا على وهو في بيت الرياسة من قريش، وفي طليعة الممتازين، رفض في الجاهلية ضروب هذا الامتياز، وسوَّى نفسه ببقية الأمة قبل أن يكون رسولًا يوحى إليه.

إن دخول المستضعفين في دين الإسلام أزعج زعماء قريش وخافوا مغبته فـأرسلوا لمحمد ﷺ يقولـون: «اطرد

<sup>(</sup>١) انظر صفة الإنذار.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم- سورة الصافات، الآية/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم- سورة يس، الآيات/ ٧٨ - ٧٩.

هؤلاء عنك ونحن لا نرى بأسًا من اعتناق دينك» فرفض الرسول على هذا العرض، فبعثوا إليه مرة أخرى يقولون له: «إن لم يكن من بقائهم بُكٌ فليكونوا في مؤخرة الصفوف ونتولى نحن الصدارة» ففكر الرسول على في هذا العرض الجديد، إن الصدارة إنها يظفر بها أهل الكفاية وأصحاب السبق في الإيهان والعمل، أيمكن أن تكل المؤمنين إلى إيها نهم، وتتألف هؤلاء الأقوياء بإحلاهم في مكان الصدارة حتى إذا تشرَّبت أفئدتهم الإيهان كاملًا تركوا هذه العنجهية من تلقاء أنفسهم.

وبين رسول الله على في هذه المقابلة نزل الوحي بحسم القضية كلها ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ (١). الظَّالِينَ \* وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ (١).

وهكذا ألقت السهاء كلمتها إن المبادىء لا يُضَحَّى بها ولو من ناحية الشكل ومن دخل في دين الله فيلخلع عن نفسه أردية الجاهلية كلها، ولا يشعر بأنه أرجح من غيره لامتيازات مبهمة مُدَّعاة (٢).

لم تستطع قريش صبرًا على الدعوة إلى المساواة، فبطشت بالعبيد، وقست على المستضعفين الذين وجدوا في قول النبي على إنصافًا.

ولم يكتف النبي بأن عاب أوثانها، وأنذرها ببعث وحساب شديد، وقوّض جاهها وسلطانها، وحرمها شهواتها والاتجار بالربا ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣) وسوى بينها وبين العبيد المستضعفين، بل قام يطلب لهؤلاء العبيد والفقراء وأبناء السبيل حقًا في أموال الأغنياء: ﴿وَالَّـذِينَ فِي أَمْوَالهمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ (٤) يؤخذ منهم قسرًا، ويُضْرَب عليهم ضريبة، وما كان أبغض إلى نفوس القوم من ضريبة يؤدونها مفروضة! فلم انتقل الرسول عليه الى الرفيق الأعلى كانت تلك الضريبة أول ما عَصَوا عليه، وارتدوا من أجله.

ذلك مجمل من القول يصوّر حالة المجتمع الذي قام فيه محمد على الله، وإلى نظام سياسي واقتصادي واجتماعي بَغيضِ إلى القوم. وقد صوّر ذلك القرآن في أبدع إيجاز بهذه الآية: ﴿وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْمُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا﴾ (٥).

ويجيب القرآن على قولهم هذا ﴿أَوَ لَمْ نُمَكِنْ لَّمُ حَرَمًا ءَامنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْمُ حَرَمًا ءَامنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَدُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الوَّارِثِينَ \* وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَا لِمُونَ \* (٦).

القرآن الكريم - سورة الأنعام، الآيات / ٥٢ - ٥٣.

<sup>(</sup>٢) محمد الغزالي - فقه السيرة ص/ ٩٠-٩٣.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم- سورة البقرة، الآية/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم- سورة المعارج، الآيات/ ٢٤-٢٥، وانظر صفة «الزكاة».

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم- سورة القصص، الآية/ ٥٧.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم- سورة القصص، الآيات/ ٥٧-٥٩.

كما أن النبي محمدًا ﷺ ذكّر قومه قريشًا بفضل الله عليهم وطالبهم بشجاعة و إصرار بترك آلهتهم وأصنامهم وأن يعبدوا الله وحده ربّ حرمهم الآمن بلفظ واضح جامع: ﴿لإِيلَافِ قُرَيْشٍ \* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشّتَاءِ وَالصَّيْفِ \* وَأَن يعبدوا الله وحده ربّ حرمهم الآمن بلفظ واضح جامع: ﴿لإِيلَافِ قُرَيْشٍ \* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشّتَاءِ وَالصَّيْفِ \* فَأَنْ يَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ \* الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ \* (١).

ولقد نقل النبي على إلى قومه ماجاء به القرآن الكريم في وصف القيامة ومشاهدها ووصف الجنة وما فيها من نعيم للمؤمنين والنار وما فيها من عذاب مهين للكافرين، فنجد سورًا كاملة تتحدث عن ذلك (٢). ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بقوله: «وأما وصف القيامة الكبرى في الكتاب والسنة، فكثير جدًّا، لأن محمدًا على خاتم الأنبياء وقد بُعث بين يدي الساعة فلذلك وصف القيامة بها لم يصفها به غيره» (٣).

وقد واصل النبي على عرض دعوته على قومه، وأخذت الآيات البينات تتنزل عليه من ربه تبين لهم أن تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تضر ولا تنفع، وتنذرهم بأن من يعبدها ويموت على ذلك فمصيره إلى النار وبئس القرار.

ولم يكن النبي عَيَّة خاطبهم بلسانهم فحسب، بل كان خاطبهم بتلاوة كلام الله عليهم، ذلك الكلام العربي المبين الذي يهزهم بفصاحته وبلاغته، وكانت كثير من سور القرآن تبتديء بحروف لها وقع غريب تلفت انتباههم وتشدهم شم يتلوها كلمات لها معاني لم يسمعوا بها قط. يتلوها عليهم، كما نزلت عليه من عند ربّه ليخبرهم برسالته ويعلمهم بحالهم وحاله ﴿حَمّ \* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ \* كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةً مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ \* وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةً مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ \* قُلْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّا إِلَيْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤).

ثم يعود ليؤكد لهم بالأسلوب نفسه والطريقة ذاتها أنه رسول الله إليهم وإلى الناس أجمعين لينذرهم ويوضح لمم جوهر دعوته إلى ربه: ﴿ الرّ كِتَابُّ أَنْزُلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُهَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ لَمْم جوهر دعوته إلى ربه: ﴿ اللّهِ كِتَابٌ أَنْزُلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُهَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الحَميدِ \* اللهِ اللهِ مَا فِي السَّهَا وَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنَ عَذَابٍ شَدِيدٍ \* اللّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ \* وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عَوْمِ لِيُبَيِّ لَمُ مُنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ (٥).

أصبحت قريش بعد كلّ هذا في حيرة من أمر ابنهم هذا الذي أعجزهم بلغتهم وهم سادة لسان العرب. وكان أبوطالب في هذه الفترة قد حدب على رسول الله على ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله على على أمر الله

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم-سورة قريش، الآيات ١-٤.

 <sup>(</sup>٢) منها على سبيل المشال لا الحصر سور: قَ، الطور، الرحمٰن، الواقعة، الحاقة، المعارج، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ،
 النازعات، عبس، الانفطار، الانشقاق... وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية - الجواب الصحيح، ص/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم-سورة فصلت، الآيات/ ١-٦.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم-سورة إبراهيم، الآيات/ ١-٤.

ولما فشل المشركون مع أبي طالب في أن يتخلى عن النبي على عمدوا إلى المستضعفين من المسلمين فأنزلوا بهم من الأذى والاضطهاد والتعذيب الشيء الكثير<sup>(٤)</sup>. ولما ازداد الأذى بالمسلمين أمرهم النبي على بالهجرة إلى الحبشة لأنها أرض صدق وبها ملك لا يظلم أحدًا، فهاجر عدد من الرجال والنساء في السنة الخامسة ثم لحق بهم مهاجرون آخرون بعد بضعة شهور حتى وصلوا إلى ثلاثة وثمانين رجلًا مع بعض النساء.

وخافت قريش من انتشار الإسلام خارج مكة فأرسلت رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بهدايا قيمة بغية استعادة المهاجرين إلى مكة، فلما طلبا من النجاشي تسليمهم استدعاهم النجاشي وسألهم عن أمرهم فتحدث نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب -رضى الله عنه- وعرض في إيجاز جوهر دعوة الرسول على حيث قال:

«أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونـأي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولًا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ١/ ٢٩٧، وقد ذكر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبوسفيان بن حرب، وأبوالبختري، والأسود بن عبدالمطلب، وأبوجهل، والوليد بن المغيرة، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٢٩٩، وتاريخ الطبري ٢/ ٣٢٦، سيرة ابن كثير ١/ ٤٧٤-٤٧٥.

 <sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٢٩٩، وقارن بالمراجع العديدة التي ذكرت هناك.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية - الجواب الصحيح ١/ ١٩٤، البلاذري - أنساب الأشراف١/ ١٥٨ - ١٩٧.

اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرّم علينا، وأحللنا ما أحلّ لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك»، فرفض النجاشي تسليم المهاجرين لمبعوثي قريش وتعهد بحما يتهم (١).

وقد تحير الوليد بن المغيرة فيها يصف به القرآن. فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقًا من عتاة المعاندين، فقال لهم: «يامعشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيًا واحدًا، ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضا...» وعلى الرغم من استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر إلّا أنهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحر، لأنه يفرق بين الأقارب، فأنزل الله في الوليد ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا.... ﴾ (٧) ثم أخذوا يتلقون الناس يخدرونهم من أمر محمد على وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم وقد شاع بينهم أمر الدعوة وأخبار الرسول على الناس في المواسم.

واتهموه بالكذب،وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام - السيرة ۱/ ۲۰۲ - ۲۰۲، أحمد - المسند ۱/ ۲۰۳ - ۲۰۳، البيهقي - دلائل النبوة ۲/ ۲۰۱ - ۳۰٤، ابن عبدالبر-الدرر في اختصار المغازي والسير ص / ۹۳ - ۹۶، الذهبي - السيرة النبوية ص/ ۱۱۲ - ۱۱۹ وقال الألباني إنَّ سنده صحيح، وانظر: محمد الغزالي - فقه السيرة ص/ ۱۱۵ حاشية رقم (۲).

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم- سورة الحجر، الآية/ ٦.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم-سورة القلم، الآية / ٢.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم- سورة القلم، الآية/ ٥١.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم- سورة ص، الآية / ٤.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم- سورة الفرقان، الآية/ ٨.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة المدثر، الآية / ١١. وانظر الآيات التي بعد هذه الآية في صفات الوليد.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام - السيرة (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٧) من رواية ابن إسحاق، ورواه الطبري في تفسيره (١٤/ ١٥٧) من طريق ابن إسحاق أيضًا.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة الفرقان، الآية / ٤. وانظر تفسيرها في زاد المسير (٦/ ٧٧ - ٧٧). قال مجاهد في قوله ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾: يعنون اليهود. وقال مقاتل: أشاروا إلى عداس مولى حويطب ويسار غلام عامر بن الحضرمي وحبر مولى لعامر أيضًا، وثلاثتهم من أهل الكتاب.

واتهموه بالإتيان بالأساطير. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ ثُمُّلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾(١). واتهموا المؤمنين بالضلالة... ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَآلُّونَ﴾(٢).

### أذى المشركين للرسول عَلَيْهُ:

واجهت قريش الرسول على بالسخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي عليه عليه وعلى المؤمنين.

يقول الله تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُلُاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ (٣) وروى البخاري (٤) أن امرأة قالت للرسول ﷺ ساخرة مستهزئة: ﴿إِنِّي النَّيْلِ إِذَا اللهُ تعالى: ﴿وَالضَّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا اللهُ تعالى: ﴿وَالضَّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٥).

وروى البخاري<sup>(٦)</sup> أن أبا جهل قال مستهزئا: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُـوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ». فنزلت: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللهُ لِيَعْدَرُونَ \* وَمَاكَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاقُهُ إِلَّا اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* (٧).

وقال الله تعالى عن ضحكَهم وغمزهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُ وا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُ وا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا بِمِمْ يَتَغَامَزُونَ \* وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ (٨).

ومن منطلق الاستعلاء والسخرية، قال المشركون للنبي عَيَّا : «لاَنْرْضَى بِمُجَالَسَةِ أَمْثَالِ هَوْ لاَءِ- يَعْنُونَ صُهَيْبًا وَبِلَالاً وَخَبَّابًا- فَاطْرُدْهُمْ عَنْكَ». فهم النبي عَيَّة بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَ مَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَيَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٩).

ومر الرسول ﷺ يومًا بجماعة من زعماء قـريش فهمزوه واستهزؤوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله ـــ عز وجل ــ ﴿وَلَقَدْ

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الفرقان، الآية/ ٥. قال المفسرون: إن الذي قال هذا هو النضر بن الحارث. انظر: زاد المسير ٦٦ ).

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة المطففين، الآية / ٣٢.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الأنعام، الآية / ٥٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ٥٨٠). وقد وردت أقوال أخرى في سبب نزول هذه الآيات، منها المقبول ومنها المردود، انظر ابن حجر: الفتح (٨/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة الضحى، الآيات / ١ -٣، ونص البخاري: «اشتكى رسول الله على الله على الله على الله على المراة فقالت: يامحمد إني لأرجو... الحديث.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٧/ ١٨٥ / ح ٤٦٤٨).

<sup>(</sup>V) القرآن الكريم- سورة الأنفال، الآيات/ ٣٢-٣٤.

 <sup>(</sup>A) القرآن الكريم - سورة المطففين، الآيات/ ٢٩-٣١.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة الأنعام، الآية / ٥٢ . وانظر سبب نـزولها في تفسير الطبري (١١/ ٣٧٤ - ٣٨٨) وقد جمع الطبري الآثار الواردة في ذلك، وخرجها وحققها الشيخ شاكر. وما أثبتنا معناه هنا في المتن هو مضمون الأثر رقم (١٣٢٥٨) بإسناد صحيح. وقد روى مسلم والنسائي بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص.

اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿(١). كَمَا كَانَ المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن، حتى لا يسمع فيُفهَمَ فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. وفي ذلك قال المولى ـ عز وجل ـ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ والْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (٢).

## لجوء المشركين إلى المطالبة بالمعجزات:

و طالبت قريش أن يريهم الرسول عَلَيْ معجزات أو مزايا ليست عند البشر العاديين: من ذلك قولهم ﴿...مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا \* أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ منْهَا ﴾ (٣) فرد عليهم الله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ مُ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْتِ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ منْهَا ﴾ (٣) فرد عليهم الله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ مُ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْتِ بِقُونَانِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾ (٤) .

وقولهم: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبَ فَتُفَجِّرَ اللَّهُ وَالْمَارَ خِلَالهَا تَفْجِيرًا ﴾ أَوْ تَنْفُومَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمُلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ الْأَنْهَارَ خِلَالهَا تَفْرَقُهُ ﴾. ولذا قال لهم الرسول ﷺ كما جاء في الآية نفسها ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٥).

وسألوه أن يسيّر لهم جبال مكة، ويقطع لهم الأرض ليزرعوها، ويبعث لهم من مضى من الآباء الموتى أمثال قصي ليسألوه عن صدق محمد، ورد الله عليهم في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ المُوتَى بَلْ للهِ الأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ (٦)، ولقد كان طلبهم على وجه العناد، لا على وجه طلب الهدى والرشاد. قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْهَا بِمْ لَئِنْ مُ جَاءَتُهُم ءَايَةٌ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّهَا الآيَاتُ عِنْدَ اللهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧) ﴿وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ المَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ لللهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ (٨). وقال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوْلُونَ...﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم- سورة الأنعام، الآية/ ١٠. وذكر ذلك ابن إسحاق بلاغًا- ابن هشام- السيرة (٢/ ٤٢). ولم يذكر المفسرون سببا معينا لهذه الآية. ومن ذكره منهم رواه من طريق ابن إسحاق، مثل ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم- سورة فصلت، الآية/ ٢٦، انظر زاد المسير (٧/ ٢٥٢).

 <sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الفرقان، الآيات / ٧-٨.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة يونس، الآية / ١٥.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم- سورة الإسراء، الآيات/ ٩٠-٩٣.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريسم- سورة الرعد، الآية/ ٣١. وانظر سبب نزولها عند ابن كثير \_ التفسير (٤/ ٣٨٢)، والطبري- التفسير (١/ ٤٥٠ - ٤٥٠)، والطبري- التفسير (١/ ٤٥٠ - ٤٤٦)، ابن إسحاق - بدون إسناد: ابن هشام- السيرة (١/ ٣٨١)، الشامسي: سبل الهدى (٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧) من خبر رواه أبو يعلى وأبو نعيم عن الزبير بن العوام، وفي (٢/ ٤٥٦) حول هذا الخبر من رواية ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي - كها قال.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم- سورة الأنعام، الآية/ ١٠٩.

<sup>(</sup>A) القرآن الكريم - سورة الأنعام، الآية/ ١١١.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم- سورة الإسراء، الآية/ ٥٩.

#### لجوء قريش إلى المفاوضات:

حاولت قريش من خلال أسلوب المساومة الذي اكتسبته وأتقنته من خلال خبرتها الطويلة في التجارة، أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وذلك بأن يترك المشركون بعض ماهم عليه، ويترك النبي على المناقق بعض ماهم عليه. قال تعالى ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾(١).

وعندما قالوا له اعبد آلهتنا يومًا ونعبد إللهك يـومًا، أنزل الله تعالى سورة الكافرون: ﴿قُلْ يَالَّهُمَا الكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ \* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي أَنْا عَابِدُ مَا تَعْبُدُ فَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ \* وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينَ \* (٢) وحسم بذلك هذه المساومة الهزلية.

وكانوا قد ساوموا عمه فيه، حين اقترحوا عليه بأن يعطوه عمارة بن الوليد بن المغيرة بدلًا عن محمد عليه في المخترود ويقتلوه (٣).

وعندما اشتكى أبوطالب مرض موته، وبلغ قريش ثقله، قال بعضهم لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلها وقد فشأ أمر محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب، قال لمحمد على الله عطونه عولاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك». فقال رسول الله على الله الله العرب وتدين لهم بها العجم». وفي رواية: «تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية». ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: العجم». وفي رواية: «تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية». ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة وإحدة؟ قال: نعم. فقال أبوجهل: نعم وأبيك عشر كلمات. قال: «تقولن لا إلله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه». فصفقوا بأيديم ثم قالوا: يا محمد تريد أن تجعل الآلهة إلنها واحدًا؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا ما تريدون فانطلقوا وامضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا، فأنزل الله فيهم أول سورة «صّ» وص وَالقُرُّ وان خِيَا الذِّينَ كَفُرُوا فِي عِزَّة وشِقَاقٍ \* كَمْ أهْلَكُنَا مِن المَّيْ عُنَالًا الله فيهم أول سورة «صّ» وعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُم مُنْدُرٌ مَنْهُمْ وَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابً \* وَبَعَلَ الله فيهم أول الله أواحدًا إنَّ هذَا الله فيهم أول الله أولم الله فيهم أول الكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابً في النَّيْءُ يُرادُ \* مَاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا الْمَاخِرِينِ الْوَهَابِ \* أَمْ هُمُ مُلُكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا ذَيْ يَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَوْدَ في الْدَّرُسُ وَمَا الْكَافِرُونَ فَا اللَّمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة القلم، الآية / ٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم- سورة الكافرون ، الآيات/ ١-٦.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة (١/ ٣٣٠) من رواية ابن إسحق بدون إسناد.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم- سورة ص، الآيات/ ١٠-١.

# لجوء قريش إلى سبّ القرآن ومُنزله ومن جاء به:

روى البخاري (١) ومسلم (٢) والترمذي (٣) وغيرهم في قول عالى: ﴿ وَلَا تَجْهُرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا﴾ أن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: «نزلت ورسول الله ﷺ مختف بمكة. كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون قراءته سبوا القرآن ومن أنزل ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ﴿ وَلَا تُخُافِتْ بِهَا ﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم ﴿ وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (٤).

وروى ابن إسحق (٥) أن رسول الله على كان إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله على بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع فَرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع، وإن خفض رسول الله على صوته لم يسمعوا شيئًا من قراءته، فأنزل الله تعالى ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ أي فيتفرقوا عنك، ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به ﴿وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾.

وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، أخذ المشركون يسبون الله عدوًا بغير علم، فأنزل الله: ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللهِ عَدُوّا بِغَيْرِ عِلْم﴾(٦).

## التعاون مع اليهود للتصدي للدين الجديد:

أوفدت قريش نفرًا منهم إلى المدينة، على رأسهم: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحونها على الرسول ﷺ. فقالت لهم يهود: سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. ولكن الله أبطل كيدهم عندما أنزل الله قرآنًا في شأن الإجابة عن أسئلتهم (٧).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۹/۱۷) - ۳۰۰ ح ۲۷۲۲). والحديث الذي يليه (٤٧٢٣) فيه تفسير عائشة \_رضي الله عنها\_ بأن الآية نزلت في الدعاء، قال ابن حجر: «ورجح النووي وغيره قول ابن عباس\_رضي الله عنها\_، كها رجحه الطبري، لكن يحتمل الجمع بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله على إذا صلى عند الجمع بأنها نزلت في الدعاء فنزلت. وجاء عند أهل التفسير في ذلك أقوال أخر ... » – الفتح (٢٠٠/١٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصحيح (١/ ٣٢٩/ ح ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الإسراء، الآية/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن الترمذي (٣/ ٧٠/ ح ٣٣٦٦ - ٣٣٦٧) ، قال الألباني : "صحيح متفق عليه" .

<sup>(</sup>٥) السير والمغازي ، ص/ ٢٠٦ بإسناد ضعيف لضعف داود بن الحصين في روايته عن عكرمة - انظر الكامل (٣/ ٩٥٩)، التهذيب (٣/ ١٨١)، التقريب، ص/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم-سورة الأنعام، الآية/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) روى هذه القصة ابن إسحق – بدون إسناد – ابن هشام – السيرة (١/ ٣٧١ – ٣٧٢)، والترمذي صحيح الترمذي (٣/ ٦٩ / ح (٧) - ٣٣٦ – ٣٣٦) من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ، وقال الألباني : "صحيح الإسناد"، وفيها السؤال عن الروح فقط .

## اتباع قريش أسلوب الترغيب للرسول على:

أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب، فأرسلت عتبة بن ربيعة، الذي قال للرسول على: "يا بن أخي، إنك مناحيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورًا لعلك تقبل بعضها: إن كنت إنها تريد بهذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا. وإن كنت تريد شرفًا سوّدناك علينا فلا نقطع أمرًا دونك. وإن كنت تريد ملكًا ملّكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ».

فلّما فرغ من قوله تلا رسول الله على صدر سورة «فصلت» إلى قوله تعالى ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْ لَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِنْكُ مَنْ صَاعِقَةً عَادٍ وَتَمُودَ﴾ (١) وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش خبرًا إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، واقترح على قريش أن تدع محمدًا وشأنه (٢). وفي رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن حميد من حديث جابر، زادوا: «وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت». وفي رواية أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله على فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أباجهل، فأتاه، فقال: «ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالًا». قال: «لم؟» قال: «ليعطوك، فإنك أتيت محمدًا لتعرض لما قبله..» ثم قال عن القرآن الذي سمعه من محمد عليه: «ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمرٌ أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته» (٣).

## اتباع قريش الأسلوب الترهيب:

كان أبوجهل، إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة، أنَّبه وأخزاه، وقال له: «تركت دين أبيك وهو خير منك! لنسفه ن حلمك ولنضعف رأيك ولنضعن شرفك»، وإن كان تاجرًا قال له: «لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك»، وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به (٤).

#### أذى المشركين للرسول عليه:

عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول على وأصحابه عن دينهم، لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء والتصفية الجسدية.

لقد استفحل إيذاؤهم للرسول على في الفترة العلنية لغضبهم منه حين أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى مسلم (٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبوجهل: «هل يعفر محمد وجهه بين

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم- سورة فصلت، الآية/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) روى هذا الخبر ابن إسحق بإسناد منقطع - ابن هشام - السيرة (١/ ٣٦٣ - ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك موصولًا (٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) ابن إسحق، معلقًا - ابن هشام - السيرة (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الصحيح، (٤/ ٢١٤٥ - ٢١٤٥/ ح ٢٧٩٧ ، وانظره مختصرًا عند البخاري في الفتح (١٨/ ٣٨٠/ ح ٩٥٨) .

أظهركم؟ قال فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته - أو لأعفرن وجهه في التراب، قال فأتى رسول الله على وهو يصلى - زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولا وأجنحة». فقال رسول الله على « لَوْ دَنَا مِنِي لاخْتَطَفَتُهُ الْلَائِكَةُ عُضُوًا عُضُوًا»، قال: فأنزل الله \_ عز وجل \_ ﴿ كَلّا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْغَى \* أَنْ رَآهُ السّتَغْنَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى \* أَرَّأَيْتَ الّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْدًا إِذَا صَلّى \* \* أَرَّأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُوى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُدَى \* أَوْ أَمْرَ بِالتَّقُوى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلّى \* أَلْمُ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهُ يَرَى \* ... إِلَى قَوْلِه : كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرَبْ ﴾ (١).

وروى البخاري<sup>(۳)</sup> ومسلم<sup>(٤)</sup> من حديث ابن مسعود، قال: «بينها رسول الله على يصلي عند البيت، وأبوجهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم<sup>(٥)</sup> فأخذه. فلما سجد النبي على وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله على، والنبي على ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي على صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم...فوالذي بعث محمدًا على بالحق لقد رأيت الذي سمى (أي ذكر أسهاءهم بالدعاء عليهم) صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر».

قال ابن حجر (٦) وقد أخرج أبويعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس، قال: «لقد ضربوا رسول الله ﷺ مرة حتى غشي عليه، فقام أبوبكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر..».

وحاولت أم جميل - زوجة أبي لهب - أن تعتدي عليه بحجر فحماه الله منها فلم تره - كما روى البيهقي (٧). وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه على الله حكاه القرآن الكريم ﴿ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة العلق، الآيات / ٦ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الصحيح- الفتح: (١٤/ ١٧٩/ ح ٣٦٧٨) و (١٥/ ٩ - ١١/ ح ٣٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح- الفتح (١٦/١٢/ ح ٢٩٣٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح (٣/ ١٤١٨ - ١٤١٩ / ح ١٧٩٤).

<sup>(</sup>٥) هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية عند مسلم - الصحيح (٣/ ١٤١٩/ ح ١٧٩٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٥/١١/ ح ٣٨٥٦).

<sup>(</sup>V) الدلائل (١٩٦/٢) بإسناد حسن لغيره لأنه تقوّى بآخر.

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم- سورة المسد، الآيتين/ ٤،٥٠

وروى أحمد (١) أن الملأ من قريس اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: «لو قد رأينا محمدًا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله»... وأخبرته ابنته فاطمة بالذي قالوا، فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب، من أصابته منهم قتل يوم بدر كافرًا.

وروى الإمام أحمد (٢) من حديث أنس، أن جبريل عليه السلام - جاء ذات يوم إلى النبي على وهو جالس حزينًا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال له مَالَك؟ قال: «فَعَلَ بِي هَوُّلَاءِ وَفَعَلُوا». فقال له جبريل: أَيُّبُ أَنْ أُرِيكَ آية؟ قال: «نَعَمْ»، فَنَظَر إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الوَادِي فَقَالَ: ادْعُ بِتِلْكَ الشَّجَرَة، فَدَعَاهَا، فجاءت حتى قامت بين يديه، فقال مرها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله على «حَسْبِي». ويرى ابن كثير (٣) ان غالب ما وقع للرسول على من أذًى، كان بعد وفاة عمه أبي طالب.

#### اضطهاد قريش للمسلمين:

ونال أبا بكر \_رضي الله عنه \_ نصيبه من الأذى، حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارًا بدينه (٤).

وقام أبوبكر خطيبًا في المسجد الحرام ذات يوم فضربه المشركون ضربًا شديدًا، وممن ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تميم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملوه في ثـوب إلى منزله، ولا يشكون في موته، وأقسموا لئن مات أبوبكر ليقتلن عتبة بن ربيعة (٥).

وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل، ثم يدخنه من تحته (٦). وروي أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطًا، وأقسم ألا يحله إلّا إذا ترك الإسلام، فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه "

ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيتها، وكان من أنعم الناس عيشًا، فتخشف جلده تخشف الحية، وحتى حمله أصحابه على قسيهم، لشدة ما به من الجهد (٨).

وعندما سمع أبوذر الغفاري بخبر النبي على جاء ودخل مكة، وأخذ يسأل عن الرسول على مربه أهل مكة حتى غشي عليه، وكاد أن يموت، فخلصه العباس ـ رضي الله عنه ـ منهم (٩).

<sup>(</sup>۱) المسند (٤/ ٢٦٩/ ح ٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) الساعاتي - الفتح الرباني (٢٠/ ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث بتهامه من رواية البخاري - الصحيح (فتح الباري ١٠ ٤٣ - ٤٤ / ح ٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) ابن كثير- في البداية (٣/ ٣٣ - ٣٤).

<sup>(</sup>٦) المنصورفوري - رحمة للعالمين (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٧) ابن سعد - الطبقات (٣/ ٥٥) من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>٨) ابن إسحق - السيرة ، ص/١٩٣، بسند معضل.

<sup>(</sup>۹) طرف من حديث في قصة إسلام أبي ذر ، متفق عليه : البخاري - الصحيح (فتح الباري ۱۶/۳۳/ح ۳۰۲۲)، مسلم-الصحيح (۶/ ۱۹۲۰/ ح ۲۶۷۳)، (۶/۳۲۴ – ۲۲/ ح ۲۶۷۲).

#### تعذيب الموالى:

بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، وباءت بخيبة مريرة حوّلت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال وعيّار ووالده ياسر وأمه سمية، وصهيب الرومي، وخبّاب ابن الأرت وأبي فهيرة، وأبي فكيه، قومن النساء زِنّيرة، والنهدية، وأم عُبيس.

أمّا بلال فكان مملوكًا لأميّة بن خلف الجمحي، وكان يعذبه بالقائه في الرمضاء على وجهه وظهره، ويضع الصخرة العظيمة على صدره، وذلك إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى، وبلال صابر يردد كلمة: « أحدٌ.. أحدٌ». وأخيرًا استبدله أبو بكر الصديق بعبد مُشرك عنده وأعتقه \_ رضى الله عنها \_ .

وأمّا عبّار وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حُميت الرمضاء يعذبونهم بحرّها، فمر بهم النبي عَيَيْ وهم يُعذبون، فقال: «صَبْرًا آلَ يَاسِر فَإِنْ مَوْعِدَكُمْ الجُنَّة». فهات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحمة واسعة.

وأمّا سميّة فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها بحربته في قلبها فهاتت شهيدة، فكانت أول شهيد في الإسلام.

وشدد أعداء الله العذاب على عمّار ونوعوا العذاب عليه فمرة بالجرّ ومرة بوضع الصخرة على صدره، وأخرى بالغمس في الماء إلى حد الاختناق ويقولون له لا نتركك حتى تسب محمدًا، وتقول في السلات والعزى خيرًا، وفعل ما طلبوه منه فتركوه، فأتى النبي عَلَيْ يبكي فقال: «ماوراءك؟». فقال: شريا رسول الله، كان الأمر كذا وكذا. فقال له: «كيف تجد قلبك؟». قال: أجده مطمئنًا بالإيهان. فقال: «إِنْ عَادُوا يَا عَمَّار فَعُد». وأنزل الله تعالى قوله من سورة النحل: ﴿إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلَبُهُ مُطَمَئِنٌ بالإيهانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ (١).

وأمّا خبّاب فقد أسلم سادس ستة فقد عذبه المشركون عذابًا شديدًا إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المحهاة بالنار ويلوون رأسه. وأمّا عامر بن فهيرة فقد أسلم قديهًا قبل دخول الرسول على إلى دار الأرقم، وكان من المستضعفين فَعُذّب عذابًا شديدًا، ولم يرده ذلك عن دينه، وكان يرعى غنهًا لأبي بكر، وكان يروح بها الى النبي على وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كانا فيها في الغار، وأمّا أبو فكيهة واسمه أبو يسار فكان عبدًا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحي، أسلم مع بلال فأخذه أميّة بن خلف وربط في رجليه حبلًا وأمر فجر ثم ألقاه في الرمضاء، ومر به جَعلٌ (حشرة معروفة) فقال له أمية: أليس هذا ربك؟. فقال: الله ربي وربك وربّ هذا. فخنقه خنقًا شديدًا، وكان معه أخوه أبي بن خلف فيقول: زده عذابًا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره ولم يزالوا يعذبونه كذلك حتى أغمى عليه فظنوه مات ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه.

وأمّا النساء المؤمنات زِنّيرة وأم عُبيس ولبيبة والنهدية فقد عُذّبن كذلك أشدّ العذاب من قبل مواليهنّ ولم يرجعن عن دينهنّ، فرضي الله عنهن وأرضاهن. لقد نفس الكفار أغلب أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي، لأنه لم تكن لهم منعة. فكان العذاب أقسى وأفظع.

وقد عذر الله المعذّبين فيها يتلفظون به حينها يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال سعيد بن جبير لابن عباس: «أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله على من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟» قال: «نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه، حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنه، حتى يقولوا له اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده» (۱). قال ابن كثير (۲): «وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيهَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيهَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾» (٣).

وكان النبي ﷺ عث أصحابه دائمًا على الصبر على الأذى ويخبرهم بأن الله تعالى سوف ينصر دينه. فقد جاء إليه خبّاب بن الأرت يشكو إليه ما يصيبهم من شدة من المشركين وقال له: «يا رسول الله ألا تدع الله لنا؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: «لَقَدْ كَانَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ، مَادُونَ عِظَامِهِ مِنْ خُمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا الله» (٤).

لقد عرضت قريش المال والجاه، الثروة والملك على الرسول الأعظم ﷺ فأجابهم: «مَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُ مِ بِهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ بَعَنَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ اللهَ بَعَنَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَبَلَّعُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي فَإِنْ تَقْبَلُوهُ فَهُوَ حَظِّكُمْ فِي اللّهُ نِيْا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِر لِأَمْرِ اللهِ حَتَّى بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَبَلْكُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ".

ولما فشل المشركون في محاولاتهم في التصدي للدعوة الإسلامية، تعاهدوا على مقاطعة بني هاشم فلا يبيعونهم شيئًا ولا يبتاعون منهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة، فاضطر أبوطالب وعشيرته إلى التحصن بالشعب ودام حصارهم زهاء ثلاث سنوات عانوا خلالها أشد المعاناة من الجوع والعوز . حتى تمكن بعض زعاء قريش بزعامة هشام بن عمرو من نقض ما جاء في الصحيفة الظالمة، وانتهت مقاطعة بني هاشم (٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحق، ابن هشام - السيرة (١/ ٣٩٦).

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (۳/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم- سورة النحل، الآية/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري) (٧/ ٢٠٢ - حديث رقم ٣٨٥٢).

<sup>(</sup>٥) ابن هشام- السيرة ٢/ ٢١٩- ٢٢١، ٢٣٤ - ٢٣٧، البيهقي ــ دلائل النبوة ٢/ ٣١١- ٣١٤، ابن عبد البر- الدرر ص/ ٢٧- ٣٠، البلاذري ـ أنساب الأشراف ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦.

وقامت بين أبي بكر الصديق ومجموعة من مشركي قريش مجادلة حادة حول الحرب القائمة بين الامبراطوريتين الرومية والفارسية بعد نزول الآية ﴿الَّـمّ \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم لأنهم نصاري وكانت عاطفة المشركين مع الفرس لأنهم أهل أوثان مجوس. وقد راهن أبو بكر على انتصار الروم خلال خس سنوات، وذلك قبل تحريم الإسلام للمراهنات (٢). ولابد أن فرحة المؤمنين بانتصار الروم كانت كبيرة لما في ذلك من تأييد القرآن وخذلان المشركين فضلًا عن انتصار أهل الكتاب على المجوس، وقد أسلم عدد من الناس على أثر ذلك (٣). وينبغي أن نشير إلى أن الصراع بين الدولتين الكبيرتين فارس والروم كان له أثره في التجارة من جهة، ويستلزم استمرار المراقبة للأوضاع خارج الجزيرة وعلى الكبيرتين فارس والروم كان له أثره في التجارة من جهة، ويستلزم استمداد على التجارة مشل مكة (٤). كما أن نزول أطرافها لما كان له من آثار على التعامل الخارجي التجاري في بلد يعتمد على التجارة مشل مكة (٤). كما أن نزول الآيات الخاصة بذلك الصراع تشير إلى أهمية متابعة التطورات السياسية التي تجري على أطراف جزيرتهم، كما أن فيها ما يشير إلى وحدة مواقف المؤمنين بالله وتمايزهم أمام الإلحاد والوثنية. وكان الجدل حول هذه المسألة يوضح أحد جوانب الصراع العديدة بين الجانبين (٥).

ولقد تصاعد العنف مع مرور الأيام، وأصبح المسلمون يشكلون مجتمعًا معزولًا عن المجتمع المكي، تحيط بهم النظرات الغاضبة والألسن الشاتمه والأيدي التي تسومهم أصناف العذاب، ولذلك فقد أصبح استقرار المسلمين في مكة أمرًا ينطوي على المخاطر الكبيرة، وذلك ما أدى إلى ضرورة التفكير بالهجرة إلى أماكن آمنة يهاجرون إليها فرارًا بدينهم ونأيًا بأنفسهم عن العذاب، وكانت الحبشة أول المناطق التي فكروا بجدوى الهجرة إليها.

#### الهجرة الأولى إلى الحبشة:

نزلت آيات الذكر الحكيم تلمح إلى الهجرة في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّهُ نُيَّا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَالسِّعَةُ إِنَّا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾(٦).

ولما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء وما كان ينالهم من التعذيب والإهانة، وأنه لا يقدر أن يمنع عنهم ما يصيبهم، نصح المسلمين بالخروج إلى أرض الحبشة (٧). وفي تلك الظروف الحرجة كانت هجرة

 <sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الروم، الآيات/ ١-٥.

<sup>(</sup>٢) الترمذي - السنن ٥ / ٣٤٣ - ٣٤٤، الحاكم - المستدرك ٢ / ٤١٠، الطبراني - المعجم الكبير ٢١ / ٢٩، الطبري - التفسير ١٢ / ٢١، البيهقي - دلائل النبوة ٢ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي - السنن ٥/ ٣٤٤ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير - التفسير ٦ / ٣٠٥ - ٣٠٦ (ط. الشعب)، وانظر الطبري - التفسير ٢١/١٩.

 <sup>(</sup>٥) ابن کثیر – التفسیر ۳/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم سورة الزمر ، الآية/ ١٠.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح ( فتح الباري ٧ / ١٨٩، ابن هشام - السيرة ١ / ٣٣٤، وأنظر السير والمغازي ص/١٢٣.

المسلمين إلى الحبشة فرارًا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. ومن الشابت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين (١). وكانت الهجرة الأولى في شهر رجب من سنة خمس من المبعث، وهم أحد عشر رجلًا وأربع نسوة خرجوا متسللين سرًا (٢). حتى انتهوا إلى الشعيبة، منهم الراكب والماشي، ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا الساحل سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار (٣).

وقد ثبت من طرق صحيحة (٤) ما ورد عن أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ (٥) وكانت ضمن من هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى، حيث قالت: «لما ضاقمت علينا مكة، وأوذي أصحاب رسول الله على، وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله على لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله على في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله على: «إن بأرض الحبشة ملكًا لا يُظلم أحدٌ عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه» (٢). فخرجنا إليها أرسالًا حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنًا على ديننا ولم نخش منه ظلمًا» (٧).

وكان عثمان بن عفان أول من خرج مهاجرًا ومعه زوجته رقية بنت رسول الله على، وأورد الإمام البخاري حديثًا بسند موصول إلى أنس قال: «أبطأ على رسول الله على خبرهما، فقدمت امرأة فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار، فقال على: «صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط» (٨).

وقد سرد ابن إسحاق وغيره أسماء مهاجرة الحبشة وهم عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف، والنزبير بن العوام، وأبو حذيفة بن عتبة، ومصعب بن عمير، وأبو سلمة بن عبدالأسد، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وأبو سبرة بن أبي رهم العامري، وحاطب بن عمرو العامري. وأما النسوة فهن رقية بنت النبي عليه وسهلة بنت سهل امرأة أبي حديفة، وأم سلمة بنت أبي أمية، امرأة أبي سلمة، وليلى بنت أبي حدمة امرأة عامر بن ربيعة (٩). وقد عرفت هذه بالهجرة الأولى إلى الحبشة (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح ( فتح الباري ١٠ / ٤٣ - ٤٤ ( حديث ٢٢٩٧)، ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧/ ١٨٧ -١٨٨، ابن سعد- الطبقات ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح ( فتح ٧/ ١٨٩)، ابن إسحاق - السيرة ص/ ١٩٤، ابن هشام - السيرة ١/ ٣إإ ، وأنظر ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٠٤، ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) ولم تكن قد تزوجها رسول الله ﷺ حينذاك.

<sup>(</sup>٦) إسناده حسن ، ذلك أن رواية يونس بن بكير قد توبعت برواية البكائي، كما أن محمد بن إسحاق بن يسار قد صرح بالتحديث (السيرة ص / ١٩٤). وقد أورد البخاري الحديث بتقديم « أحد عنده » وتبديل « فألحقوا » بعبارة « فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله » ( فتح ٧/ ٢٧٧) حديث ٣٨٧٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح ( فتح ٧ / ١٨٩ )، ابن هشام- السيرة النبوية ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح ( فتح ٧/ ٢٢٧ ( رقم ٣٨٧٦ ) وعقب ابن حجر على ذلك بقوله « وبهذا تظهر النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث عثمان » وأنظر البيهقي - دلائل النبوة ٢/ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح ( فتح الباري ٧/ ٢٢٧ - ٨)، ابن سعد - الطبقات ١ / ٢٠٤، ابن هشام - السيرة ١ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الصحيح ( فتح الباري ٧/ ٢٢٨)، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٠٤.

أراد أبو بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ الالتحاق بالمهاجرين إلى الحبشة في هذه الهجرة الأولى بعد أن اشتد أذى قريش عليه، ويظهر أنه سلك طريقًا آخر، إذ تشير الأخبار بأنه سار في طريق اليمن حتى إذا ما بلغ بُرك الغياد - وهو موضع على خمس ليال من مكة لقيه ابن الدَّغِنة - وهو سيد قبائل القاره حلفاء بني زهرة القرشية - فقال له أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له ابن الدَّغِنة: إن مثلك لا يَخرجُ ولا يُخرج، فإنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحملُ الكلّ، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فأجاره وأعادهُ معه إلى مكة حيث أعلن لقريش أنه في جواره، فوافقت قريش على ذلك واشترطت على نوائب الحق. فأجاره وأن لا يستعلن (١١). وبعد مدة أخذ أبو بكر يجتهد بالقراءة في فناء داره «وكان رجلًا بكّاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن» فيجتمع إليه ابناء ونساء المشركين يعجبون وينظرون إليه ويستمعون القرآن مما أفزع قريشا ودفعها إلى مطالبة ابن الدَّغِنة بأن يكفّه عن ذلك، فخيّره ابن الدَّغِنة بن الإسرار بعبادته، أو أن يردّ عليه جواره، فرد أبو بكر عليه جواره وقال: «إني أردّ عليك جوارك وأرضى بجوار الله (١٣) وهكذا بقي أبو بكر بمكة إلى جوار الرسول الكريم عليه مستجيرًا بالله سبحانه وتعالى يحتمل أذى مشركي قريش، بعد أن كان الرسول قد أذن له بالهجرة إلى الحبشة (٣).

#### قصة الغرانيق الباطلة والهجرة الثانية إلى الحبشة:

وبعد هجرة الحبشة الأولى بفترة قليلة، حدث أن صلّى النبي على في المسجد الحرام، فقرأ سورة النجم وسجد في موضع السجود فسجد معه كل من كان يسمعه من المسلمين والمشركين (٤). وشاع أن قريشًا قد أسلمت، وبلغ المسلمين وهم بأرض الحبشة «أن أهل مكة أسلموا فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به صحيحًا فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة، وهي الهجرة الثانية، وقد ذكرت إحدى الروايات الصحيحة أنهم «كانوا اثنين وثمانين رجلًا سوى نسائهم وأبنائهم.. وقيل أن عدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة» (٥). ولا شك في أن دوافع الهجرة الثانية قد شملت اشتداد البلاء وتعاظم الفتنة والتعذيب الدائم للمستضعفين من المسلمين، والعدوان المستمر على أصحاب الرسول المسلمين.

وقد ذهبت روايات مرسلة صحيحة السند<sup>(۷)</sup> إلى أن الشيطان كان قد ألقى على لسان الرسول على في قراءته لسورة النجم في صلاته تلك في الحرم عبارة «تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى»، وذهبت روايات مرسلة أخرى ضعيفة الأسانيد بأن هذه العبارة قد قالها الشيطان، وسمعها المشركون دون المسلمين، فسجد المشركون

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح ( فتح الباري ٤ / ٤٧٥ - ٤٧٦ )

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤ / ٤٧٥ - ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة النبوية 2 / 200 - 200 بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( فتح الباري ٢ / ٥٥١ ، ٥٥٧ ، ٥٦٠ ، ٨ / ٦١٤)، مسلم - الصحيح ١ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٥) البخاري - صحيح ( فتح الباري ٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق - السير والمغازي ص/ ٢١٣.

<sup>(</sup>۷) ورد في اسانيدها سعيد بن جبير، وأبا بكر بن عبدالرحمن وأبا العاليه. والعندي و غير من المنظم المنظ

بسجود المسلمين (١). وقد اعترض على هذه القصة عدد كبير من أفاضل العلماء والنقاد (٢). والحق في أن هذه القصة تصطدم بنصوص القرآن الكريم (٣). وعصمة النبوة في قضية الوحي (٤)، وتتعارض مع عقيدة التوحيد وهي الأصل في العقيدة الإسلامية.

#### محاولة قريش استرداد المهاجرين المسلمين:

بادرت قريش بعد الهجرة الثانية وفشلها في منع المسلمين من الهجرة، ونتيجة تخوفها من انتشار الدعوة الإسلامية، فأرسلت وفدًا مؤلفًا من عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة، ومعها الهدايا إلى النجاشي وبطارقته، بهدف إعادة من هاجر من المسلمين إلى مكة. وحاول الوفد إقناع البطارقة عن طريق الهدايا، وعن طريق تصوير المهاجرين المسلمين لهم بأنهم «غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وأنهم جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم...» (٥)، وبيتوا الأمر مع البطارقة على أن يشيروا على النجاشي بأن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم، غير أن النجاشي رأى ضرورة أن يتحرى الأمر بنفسه فدعا المسلمين وطلب منهم توضيح حقيقة دينهم، فانبرى جعفر بن أبي طالب وضي الله عنه .. وتكلم نيابة عن إخوانه المهاجريين كها سبق وأسلفنا، قائلًا: «أيها الملك: كنا قومًا على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة، ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، ولانحل شيئًا ولانحرّمه. فبعث الله إلينا نبيًّا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار، ونصلي ونصوم، ولا نعبد غيره» وحين طلب النجاشي من جعفر أن يقرأ عليه شيئًا عما جاء به محمد على قرأ عليه صدر «سورة مريم»، فبكي النجاشي ومن معه من أساقفته وقال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، انطلقوا راشدين». واقسم بألا يسلمهم لقريش أبدًا (٢).

ورغم فشل المحاولة فقد أثار عمرو بن العاص في اليوم التالي موقف الإسلام من عيسى ابن مريم ونظرة المسلمين إليه بزعمه، وذكر للنجاشي بأنهم يقولون في عيسى قولًا عظياً. فسألهم النجاشي فقال جعفر: نقول فيه «هو

<sup>(</sup>۱) روى هذه القصة ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦ ، عن طريق الواقدي وهو ضعيف جدًّا ، والطبري في التفسير وفي إسناده أبو معشر وهو ضعيف ، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٧ وإسناده ضعيف، ولم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة.

<sup>(</sup>٢) نذكر منهم الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٢٩)، والقاضي عياض في الشفا (٢/ ٥٥٠ وما بعدها)، وابن حجر (فتح الباري ١٨/ ٤١)، وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة عنوانها «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق » خرّج فيها أحاديثها وحكم عليها بالضعف والبطلان وقد فسر الالوسي سبب سجود المشركين بها اعتراهم من خوف ودهشة وهم يستمعون إلى أخبار هلاك من سبقهم من الأمم السابقة. انظر: روح المعاني (١٨/ ١٨٩) الطبعة المنيرية.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم- سورة النجم، الآية / ٢٣، سورة الحجر، الآية/ ٤٢، سورة ص، الآيات/ ٨٢-٨٣، سورة النحل، الآية/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) ناصر الدين الألباني - نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، أبو شهبة - السيرة النبوية ١/ ٣٦٤ - ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق - السيرة والمغازي/ ٢١٣ - ٢١٧ ، ابن هشام - السيرة ١/ ٢٨٩ - ٩٣.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام – السيرة ١/ ٢٨٩ – ٢٩٣.

عبدالله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول». فقال النجاشي: «ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العود»(١) واستقر رأي النجاشي على منح المسلمين الأمان، «فأقاموا في خير دار مع خير جار»(٢).

أما القسيسون والرهبان الذين سمعوا قول جعفر واستمعوا إليه وهو يرتل القرآن، فقد ذرفوا الدموع مما عرفوا من الحق فأنزل الله تعلى قوله الكريم: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ مِن الحق فأنزل الله تعلى قوله الكريم: ﴿ وَلِتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ \* وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٣).

وعلى الرغم من فشل مبادرة قريش في محاولتها استعادة المهاجرين المسلمين، فإن هذه المحاولة تدل على إدراكها لخطورة الموقف الناجم عن حصول المسلمين على ملجأ يأوون إليه آمنين، خاصة وأن الحبشة تدين بالنصرانية، وقد شاع عن ملكها العدل والإنصاف، كها أنها قريبة من مكة مما كان يشكل خطرًا متوقعًا على قريش ومصالحها في المستقبل.

مكث المسلمون في الحبشة ما شاء الله لهم، ولقد توفي عبيدالله بن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان فخطبها رسول الله على وتزوجها وهي بالحبشة، زوجه إيّاها النجاشي ومهرها أربعة الآف، ثم جهزها من عنده ولم يرسل إليها النبي على بشيء، وقد بعثها النجاشي مع شرحبيل بن حسنة (٤).

انضم إلى مهاجرة الحبشة أبو موسى الأشعري مع جمع من قومه بلغوا ثلاثة وخمسين رجلًا وكانوا قد ركبوا سفينة يريدون الهجرة إلى المدينة حين بلغهم استقرار الوضع فيها لصالح المسلمين فألقتهم الرياح إلى الحبشة فالتحقوا بالمسلمين ومكثوا معهم إلى أن عادوا جميعًا إلى المدينة حين افتتح المسلمون خيبر (٥). فعاد بعضهم إلى المدينة بعد هجرة المسلمين إليها وقبل وقعة بدر الكبرى، وكانت عدتهم ثلاثة وثلاثين رجلًا وثماني نسوة، وعاد الباقون وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب في العام السابع من الهجرة في أعقاب فتح خيبر (٦). ولم تخل هجرتهم هذه من الصعوبات، ويستفاد من نقاش جرى بين أسهاء بنت عميس – إحدى المهاجرات إلى الحبشة – وعمر بن الخطاب أن المهاجرين المسلمين إلى الحبشة رغم ما تحقق لهم من الإستقرار والتخلص من أذى قريش وعذابها فإنهم لاقوا العنت، وتحملوا الغربة والمشاق، وأنهم كانوا يتعرضون أحيانًا للخوف والإرهاب. وقد أنصفهم الرسول على حين قال لهم: «ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» (٧). وذلك

ابن هشام – السيرة ١/ ١٣٤ – ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٢٨٩ - ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة المائدة ، الآيات / ٨٢ - ٨٣، وانظر تفسير الطبري ٧/ ٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٦/ ٤٢٧، أبو داود- السنن ٢/ ٥٣٨، ٥٦٩ بإسناد صحيح، النسائي - السنن ٦/ ١١٩، الحاكم- المستدرك ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ( فتح الباري ٦/ ٢٣٧ ، ٧ / ١٨٨ ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، ٤٨٧)، صحيح مسلم (بشرح النووي) ١٦ / ٦٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١٥/ ٣٦ (ح ٣٨٧٦)، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٦ / ٢٣٧ ، ٧ / ١٨ ، ٤٨٤، ٤٨٧)، مسلم - الصحيح (بشرح النووي ١٦ / ٦٤ - ٦٦).

### أسعد مهاجرة الحبشة وأثلج صدورهم.

وقد وردت العديد من الدلائل التي تفيد إسلام النجاشي فقد ورد في الأخبار أنه أسلم ولذلك خرج عليه قومه، ولكنه حرص قبل محاربتهم على أن يؤمن للمسليمن سفنًا ليغادروا عليها إذا ما تعرض للهزيمة (١). وأنه كتب كتابًا يشهد فيه بإسلامه (٢). وأورد الشيخان أن النبي على نعى النجاشي أصحمه في اليوم الذي مات فيه في العام التاسع من الهجرة النبوية، وأنه صلى بالمسلمين صلاة الغائب عليه (٣).

# إسلام حمزة بن عبدا لمطلب - رضي الله عنه -:

علم حزة بن عبدالمطلب بعد عودته إلى مكة من الصيد - وذلك في السنة السادسة من المبعث - أن أبا جهل قد شتم رسول الله على وأساء إليه إساءات بذيئة، فبادر إلى أبي جهل وهو في مجلسه بين قومه فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، وقال له: «أتشتمه وأنا على دينه؟» وانشرح صدر حزة للإسلام وعرفت قريش أن رسول الله على قد عز وامتنع، وأن حزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه (٤).

# إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:

كان عمر بن الخطاب رجلًا قويا مهيبًا، وكان يؤذي المسلمين ويشتد عليهم. وكان رسول الله عليه يدعو الله أن ينصر دينه به (٥).

قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ابن عم عمر وزوج اخته: «والله لقد رأيتني، وأن عمر لموتّقي واخته على الإسلام قبل أن يسلم»(٦).

ولم تصح رواية في تعيين وقت إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتحديده بشكل دقيق، فقد جعل ابن إسحاق ذلك بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة في هجرتهم الأولى (٧)، ويجعل الواقدي إسلامه في ذي الحجة نهاية السنه السادسة من البعثة النبوية حيث يتراوح عدد المسلمين حينئذ بين أربعين وخمسين، أو ستًّا وخمسين منهم عشر أو إحدى عشرة امرأة (٨). وقد أخبرت أم عبدالله بنت أبي حثمة، وهي من مهاجرة الحبشة، أن عمر اطلع استعداداتها

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ١/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصحيح (٢ / ٢٥٧ (ح ٩٥١).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٦ / ١٤١ حديث ١٢٤٥)، ابن حجر - فتح الباري ٦ / ٢٢٨-٢٣٠، وانظر مسلم - الصحيح ٢ / ٢٥٧ واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق - السير والمغازي ص/ ١٧١ -١٧٢، ابن سعد - الطبقات ٣/ ٩، ابن هشام - السيرة ١/ ٣٦٠-٣٦١، الهيثمي - مع الزوائد ٩ / ٢٦٧، الحاكم - المستدرك ٣/ ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) أحمد - المسند ٦/ ٤٢٧، أبو داود - السنن ٢/ ٥٣٨، ٥٦٩، النسائي - السنن ٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١٥ / ٢٥ (حدث ٣٨٦٧)، أحمد - فضائل الصحابة ١ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر - فتح الباري ٧ / ١٨٣، ابن هشام - السيرة ١ / ٣٤٢.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ٣/ ٢٦٩ - ٧٠، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ١٧٨ .

وزوجها للهجرة إلى الحبشة، وأنه قد رق لها ولزوجها رغم ما كانوا يلقون منه من البلاء والأذى قبل ذلك، وبأنها قد رأت منه رقة لم تكن تراها من قبل، قالت: «ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا». ويستفاد من الرواية أنها طمعت في إسلامه في حين أظهر زوجها اليأس من ذلك لما كان يرى من غلظته وقسوته على المسلمين قبل ذلك. أما القصة التي توردها بعض المرويات عن أن إسلام أخته وزوجها كان سببًا في إسلامه فلم ترد عنها رواية بإسناد صحيح، وهي تتناقض مع ما رواه زوج أخته آنفًا بشأن موقف عمر من إسلامهها. وكذلك الحال مع قصة استهاعه لرسول الله وهو يتلو القرآن في صلاته عند الكعبة المشرفة وعمر مستخف بأستارها(١). ومع ذلك فإن الحافط ابن حجر أشار إلى الباعث على دخوله في الإسلام ما سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن الكريم(٢). ولا شك في أن ما يتجلى في الكتاب العزيز من البيان وروعة التصوير لمشاهد القيامة، ووصف الجنة والنار كان له أثر كبير في اجتذاب عمر إلى صفوف المسلمين، كها أن عدم ثبوت الروايات الحديثية هنا لا يعنى حتمية عدم حصولها في التاريخ.

استجاب الله تعالى لدعوة الرسول على المسلمون بالبيت العتيق دون أن يتعرض لهم المشركون، وهذا ما أشار إليه الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود حين قال: «لقد رأيتنا ما نستطيع أن نصلي بالبيت العتيق حتى أسلم عمر» و«مازلنا أعزةً منذ أسلم عمر»، «إن إسلامه كان نصرًا» (٣)، وهو ما عناه حبر الأمة عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنها ـ حين خاطب عمر ـ رضي الله عنه ـ بعد حادثة طعنه، فقد قال له «.. فلما أسلمت كان إسلامك عزًا وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه» (٤).

ولقد كانت ردّة فعل زعاء المشركين من قريش عنيفة عند سياعهم نبأ إسلام عمر \_ رضي الله عنه \_ . وكان عمر \_ رضي الله عنه \_ قد تعمد إبلاغهم جميعًا عن طريق أكثر الرجال نقلًا للأخبار في قريش وهو جميل بن معمر الجمحي، فها أن أعلمه عمر بإسلامه حتى قام يجر رداءه، وعمر خلفه، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: «يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إنَّ عمر قد صبأ»، وعمر خلفه يقول «كذب والله، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فثاروا حتى لقد سال بهم الوادي من كثرتهم يريدون قتله لولا أن أجاره العاص بن وائل السهمي (٥). وقد روي أن النبي عليه سبًاه الفاروق أي الذي فرق بين

<sup>(</sup>۱) أحمد - المسند ۱ / ۱۷ - ۱۸ بسند صحيح إلى شريح بن عبيد لكنه مرسل ضعيف لأن شريحاً لم يدرك عمر ابن الهيثمي - مجمع الزوائد ۹ / ٦٢ . أما قصته مع أخته فقد أوردها ابن هشام - السيرة ١ / ٤٢٥ وهي ترد دون إسناد وقد ضعّف الذهبي إسنادها في السيرة ص/ ١٧٩ ، ورواها ابن سعد - الطبقات ٣ / ٢٦٧ - ٩ بإسناد ضعيف، وأبو النعيم - دلائل النبوة ١ / ٢٤١ بإسناد ضعيف جدًّا وفي سنده أبا فروة وهو متروك .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر - فتح الباري ٧ / ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧ / ٤١ ، ١٣٧)، ابن سعد - الطبقات ٣/ ٢٧٠، الطبراني - المعجم الكبير ٩ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) الطبراني - المعجم الوسيط ١ / ٣٣٤ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ١٧٧)، ابن اسحاق - السيرة / ١٨٤ - ١١٨ بإسناد حسن، وابن هشام - السيرة / ١٨٤ - ١٨٨ وقال ابن كثير «هذا إسناد جيد قوي»، السيرة النبوية ٢/ ٣٨ - ٣٩.

الحق والباطل<sup>(١)</sup>.

### المقاطعة ودخول المسلمين شعب أبي طالب:

ذكر البخاري في صحيحه أن النبي على قد حدد خيف بني كنانه للموضع الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر، وتحالفت على مقاطعة بني هاشم (٢) غير أنه لم تثبت رواية في تفاصيل حادثة مقاطعة قريش للمسلمين، وفي تفاصيل دخول المسلمين شعب أبي طالب، على الرغم من أن أصل الحادث ثابت (٣)، كما أن ذلك لا يعني عدم وقوع تفاصيل الحادث تاريخيًا (٤)، ولقد وردت الأخبار عن المقاطعة ودخول المسلمين الشعب في مراسيل عوة بن الزبير وتلاميذه الزهري وأبي الأسود (٥). أما عن تاريخ بداية الحصار، فإنه وقع بعد فشل قريش في استعادة المسلمين المهاجريين إلى الحبشة، فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله على قد كثروا وعزوا بعد إسلام حمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب \_ رضي الله عنها \_ ، وأن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة قد نزلوا بلدًا أصابوا به أمنًا وقرارًا، وأن المسلمين في النجاشي قد منع المسلمين وأمنهم، وأن الإسلام بدأ يفشوا في القبائل؛ أهاجها الأمر واشتد بلاؤهم على المسلمين في مكة، وعزمت قريش على قتل النبي على فأجمع بنو عبدالمطلب أمرهم على أن يدخلوا رسول الله على عنه عند عند المطلب فقد انحاز إلى كفار عموه، فدخلوا الشِعب جميعًا مسلمهم وكافرهم، ولم يشذ عن ذلك إلّا أبو لهب بن عبدالمطلب فقد انحاز إلى كفار قريش وظاهرهم.

أجمع مشركوا قريش أمرهم، وائتمروا بينهم على أن لا يجالسوا بني هاشم وبني المطلب، ولا يخالط وهم ولا يبيعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله على للقتل، وكتبوا في ذلك صحيفة (٢) علقوها في جوف الكعبة المشرفة في هلال المحرم سنة سبع من المبعث، وجزم موسى بن عقبة (٧) بأن المقاطعة استمرت ثلاث سنين، صمد خلالها المسلمون ومن شايعهم من بني هاشم والمطلب، واشتد عليهم البلاء والجهد والجوع، ولم يكن يأتيهم من الأقوات إلّا خفية (٨). وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام، وهشام بن عمرو العامري، وزهير بن أبي أمية، والمطعم بن عدي، وزمعة بن الأسود، وأبو البحتري بن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات

<sup>(</sup>۱) ابن سعد - الطبقات ٣/ ٢٧٠ بأسانيد ضعيفة، ابن الجوزي - تاريخ عمر بن الخطاب ص / ٢٣، ٣٠، ٣١، الذهبي السيرة ص/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري) ٧/ ١٩٢ ، ٨/ ١٤ ، مسلم - الصحيح (بشرح النووي) ٩/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري) ٧ / ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) أكرم العمري - السنة الصحيحة ١/١٨١.

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم - دلائل ١ / ٣٥٧ - ٣٦٢ ، البيهقى - دلائل النبوّة ٢/ ٣١١ - ٣١٤ ، ابن عبدالبر - الدرر ص / ٢٧ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق - السير والمغازي ص/ ١٥٦ - ١٦٧، ابن هشام - السيرة ١/ ٤٣٠ بدون إسناد، نقله ابن حجر في فتح الباري وهي عند البيهةي - دلائل النبوة ٢/ ٣١١ موقوفة على الزهري، عروة بن الزبير - المغازي ص/ ١١٤ - ١١٦ موقوفة على عروة، ونقلها أبو نعيم - الدلائل ١/ ٢٧٢-٢٥٠، وإنظر ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٠٨ - ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر - فتح الباري ١٥/ ٣٨، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٠٨ - ٢١٠، الذهبي - السيرة ص/ ٢٢١ بأسانيد ضعيفة .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٠٨ - ٢١٠ .

الأرحام. فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من قريش على ما حدث، وأجمعوا على نقض الصحيفة، وقد أعلمهم الرسول على بأنه لم يبق فيها سوى كلمات الشرك والظلم (١). وهكذا انتهت المقاطعة، وكان خروج المسلمين من الشعب السنة العاشرة من المبعث (٢).

وعلى الرغم من المقاطعة، وما أصاب المسلمون من جرّائها من معاناة فإن الرسول على لم يتوقف عن الدعوة، فقد كان يخرج في الموسم يلتقي من يقدم إلى مكة للحج ويعرض عليهم الإسلام، كما كان يعرض ذلك على كل من يتصل به من مشركي قريش (٣).

# وفاة أبي طالب وخديجة \_ رضى الله عنها \_:

كانت مصيبة الرسول على كبيرة بوفاة عمه أبي طالب بن عبدالمطلب، وزوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في آخر السنة العاشرة من المبعث بعد أن غادر المسلمون شعب أبي طالب<sup>(3)</sup>. وكان أبو طالب «يحوط النبي على ويغضب له»<sup>(6)</sup>. كما كان «ينصره»<sup>(7)</sup>. وكانت قريش تحترمه، وقد جاء زعماؤها حين حضرته الوفاة فحرضوه على التمسك بدينه، وعدم الدخول في الإسلام. وعرض عليه الرسول على الإسلام بإلحاح طالبًا منه أن يتلفظ بالشهادتين ليشهد له بها يوم القيامة، وكان رد عمه عليه قوله: «لولا أن تعيّرني بها قريش يقولون إنها حمله عليها الجزع، لأقررت بها عينك»<sup>(۷)</sup>، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾<sup>(۸)</sup>.

لقد فقد رسول الله على بوفاة عمه سندًا كبيرًا، إذ لم يعد بنو هاشم مستعدين بعده لتقديم القدر نفسه من الحاية للرسول على لما يصيبهم من أضرار مادية ونفسية، كما تبين من حادثة المقاطعة (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ابن حجر - فتح الباري ٧/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) عروة - المغازي ص/ ١٦٧، الذهبي - السيرة ص/ ٢٢٤، ولم ترد تفصيلات هذه المقاطعة في الصحاح وأشار إليها الإمام البخاري بشكل مقتضب - فتح الباري ٣٨/١٥ (حديث ٢٤٨٧)، (٧ ٢٤٢ (حديث ١٥٨٩)، (حديث ١٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة ١ / ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ٥١١ ، ٥٤٧ ، ٥٧١ ، ٥٧٢ ، ٥٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصحيح ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ٥٠٦)، مسلم - الصحيح (بشرح النووي ١/ ٢١٣- ٢١٦).

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم - سورة القصص ، الآية / ٥٦ ، وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/ ٥٩٢)، مسلم - الصحيح (بشرح النووي ٣/ ٨٤ - ٨٥).

<sup>(</sup>٩) ابن هشام – السيرة ١/ ٤١٧ وانظر فتح الباري ٧/ ١٩٤.

<sup>(</sup>١٠) العمري - السنة الصحيحة ١/٤٨١ .

أما حديجة بنت خويلد \_ رضي الله عنها \_ فقد توفيت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين في عام وفاة أبي طالب نفسه (١) . وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام يسكن النبي على إليها عند الشدائد (٢) وقد وردت أثار كثيرة تدل على فضائلها ومكانتها عند الله ورسوله (٣).

ونظرًا لتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام فقد سمّاه بعض المؤرخين «عام الحزن»(٤)، ولم يرو أن النبي علي المسمّاه بهذا الاسم (٥).

#### رحلة الرسول علي إلى الطائف:

اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية، ونالت من رسول الله ﷺ من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج رسول الله ﷺ إلى الطائف لوحده -من أجل إيجاد مركز جديد للدعوة - يلتمس النضرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل .. ولكن ثقيفا لم تستجب له، وأغرى زعاؤها وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم، يسبّونه ويصيحون به، واجتمع عليه الناس ورشقوه بالحجارة والجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حُبلة من عنب، فجلس فيه (٢). وذكرت كتب السيرة أنه ﷺ لما اطمأن، توجه إلى ربه بالشكوى: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّ يَن، وَقِلَ مَن كَان يتبعه، وَهَ وَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، أَنْ تَ رَبُّ المُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدِ وَجُهِكَ الَّذِي قَمْ إِلَى عَدُو مَلَّكُتُهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبُ عَلَيْ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنْ عَافِيتُكَ هِي أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُهُ عَلَى النَّاسِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ) (٧).

وفي طريق عودته من الطائف، وعند حائط ابني ربيعة، التقى بعداس النصراني فأسلم (٨).

وقد ورد في الصحيحين ما يكفى من الدلائل لإثبات رحلته عليه إلى الطائف، وأن ما لقيه كان شديدًا عليه، وما عرضه عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله عليه الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله على الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله على الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله على الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله على الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله على الله تعالى من عقوبتهم، ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في الله تعالى الله ت

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق - السيرة ص/ ٢٤٣، ابن هشام - السيرة ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق - السيرة ص/ ٢٤٣ - ٢٤٤ ، أحمد - فضائل ٢/ ٨٥٠ - ٨٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المباركفوري - الرحيق المختوم ص/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) الألباني - دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص/ ٨.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام - السيرة ٢/ ٧٠ - ٧٧، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢١١ - ٢١.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام - السيرة (٢/ ٧٠ - ٧٧) و إسناده حسن مرسل ورواه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢١١ - ٢١٢) مختصراً وفي إسناده الواقدي ، ورواه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤١٤ - ٤١٧) عن طريق موسى بن عقبة عن الزهري ، ورواه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٣٣٥) كها ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وعزاه للطبراني وحسنه .

<sup>(</sup>٨) أرَّخ الواقدي الرحلة في شوال سنة عشر من المبعث بعد وفاة أبي طالب وخديجة \_رضي الله عنها\_ وذكر أن مدة إقامته بالطائف عشرة أيام، ابن سعد - الطبقات ١/ ١٢١.

أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا »(١).

## إسلام نفر من الجن في وادي نخلة:

وفي طريق عودته من الطائف، أقام الرسول على أيامًا في وادي نخلة القريب من مكة - وخلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نفرًا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم، وأسلموا وعادوا إلى قومهم منذرين ومبشرين كها ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ \* قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* (٢).

ودخل النبي على مكة عند عودته من الطائف في جوار المطعم بن عدي، الذي تهيأً هـو وبنوه لحماية الرسول على الله عند عودته من الطائف في قصيدته التي مطلعها:

أجرت رسول منهم فأصبحوا عبيدك ما لبَّى مهلُّ وأحرما فلو سُئلت عنه معلُّ بأسرها وقحطان أو باقي بقيّة جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمّته يوما إذا ما تدنما(٤).

## الإسراء والمعراج:

لقد كان لفقد الرسول على العمه وزوجته، وما قاساه بعدهما من اشتداد أذى قريش وما أسفرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج أليمة، ثم ما لقيه من قريش عند عودته إلى مكة من عنت وصلف آثارها على النبي على النبي وقد رأينا كيف أنه توجه إلى الله تعالى شاكيًا همومه ومعاناته،. ملتمسًا النصر، مجددًا العزم على المضي قدمًا في تحمل مسئوليته في نشر الدعوة، مستهينًا بكل الصعاب مادام الله راضيًا عنه.

وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعد هذه الغمرة من المآسي والأحزان والشدائد المتلاحقة، فكان ذلك تسرية عن نفس النبي على ومواساة له وتكريها وتثبيتًا. وقد وقع ذلك في السنة العاشرة من المبعث، بعد وفاة عمه أبي طالب، وقبل هجرته إلى المدينة بأكثر قليلًا من السنة (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٦/ ٣١٢ - ٣١٣)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٢٠.

<sup>(</sup>۲) القرآن الكريم - سورة الأحقاف ، الآيات / ۲۹-۳۱، وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري ۱۸ / ۳۱۲ حديث ٤٩٢١)، مسلم - الصحيح ١/ ٣١٣ (حديث ٤٤٩)، وانظر البيهقي - دلائل (٦/ ٢٥٥ - ٣٣٣)، أبو نعيم - دلائل ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٣، مسلم - الصحيح ١/ ٣١١ - ٢١١ ، الهيثمي - بحمع ابن حجر- فتح الباري ١٨ / ٣١٥ ، ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٧ ، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢١١ - ٢١١ ، الهيثمي - مجمع الزوائد ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٤، ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ١٥١، وانظر ابن سعد - الطبقات ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام – السيرة ٢/ ٢٣ – ٢٤، وانظر ابن حجر – فتح الباري ١٩٤/٥ وقد حفظ النبي على لطعم بن عدي صنيعه هذا وما سبق من صنيعه في نقض صحيفة المقاطعة وأشاد به، انظر البخاري – الصحيح (فتح الباري ٢٢٦/١٢ – ٢٢٧، حديث ٣١٨٩)، وأخرجه أبوداود في السنن (٣/ ٦١ حديث ٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٥) البيهقي - دلائل النبوة ٢/ ٣٥٤، الـذهبي - تاريخ الإسلام ١/ ١٤١، ابن كثير- البداية والنهاية ٣/ ١٠٧، وانظر: البخاري- الصحيح (فتح الباري ٣/ ٤٩٢، ٦/ ٣٧٤)، مسلم - الصحيح (١٤٨/ .

إن الإسراء والمعراج حادثتان متلازمتان ومترادفتان وهما ثابتتان بنص القرآن الكريم (١)، والسنة النبوية الصحيحة (٢). فلقد نص الكتاب العزيز على أن معجزة الإسراء قد تحت ليلًا حين تم انتقال الرسول على من المسجد المحام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصا في القدس الشريف بأرض فلسطين: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلًا مِنَ المَسْجِدِ المَّقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (٣).

أما المعراج، فهو الانتقال بالرسول على إلى السهاوات وتجواله في ملكوت الله تعالى في رحلة تتجاوز حدود التصور المادي وتصل إلى حدود الإعجاز الإلهاب، لتصل به إلى سدرة المنتهى وليطلّع بحواسه ودون شك على آيات الله الكبرى، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى \* عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى \* عِنْدَهَا جَنَّةُ المَّأُوى \* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى \* مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأًى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ (٤).

ولقد صحت الروايات عن قيام الملك جبريل عليه السلام بشق صدر الرسول عليه ثانية في هذه المناسبة، وغسله لقلبه على بهاء زمزم، وإفراغه الحكمة والإيهان في صدره (٥). ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَفَرِجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِهَاء كان أبو ذر تحدّث أن رسول الله على قال: (فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَفَرِجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِهَاء زَمْرَم، ثُمَّ جَاءَ بِطِسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مُتُلِيءٌ حِكْمَةً وَإِيهَانًا فَأَفْرَغَهُ في صَدْرِي ثُمَّ أَطْبُقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّاء الدُّنْيَا...» (٢) مما يؤكد بأن هذه العملية قد تمت في ليلة الإسراء وأن ذلك كان إعدادًا له لتحمل الرحلة، وهي تظهر في عدم تأثر جسمه على بشت الصدر وإخراج القلب وغسله، مما يشير إلى تأمينه من جميع المخاطر. إن هذه الأمور الخارقة لقوانين الحياة البشرية والعادة وما جرى التعارف عليه هي أمور وقعت، ويجب التسليم بها وعدم صرفها عن حقيقتها الثابتة، وهي إنفاذ لإرادة الله تعالى وقدرته التي لا يستحيل عليها شيء (٧).

وبعد الانتهاء من شق الصدر وغسله ولأمه أُسريَ برسول الله على إلى بيت المقدس، وهو راكب ظهر البراق (^). فقد ذكر أنس قول النبي على: «أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض فوق الحار ودون البغل، يضع حافره عند

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم- سورة الإسراء، الآية/ ١.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الصحيح (فتح ١/ ٤٥٨) ٣/ ٤٩٢، ٦/ ٣٧٤، مسلم - الصحيح ١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الإسراء، الآية / ١.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة النجم، الآيات / ١٣ - ١٨.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح - كتاب الصلاة، الباب الأول (الفتح ١/ ٤٥٨)، كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم، (الفتح ٣/ ٤٩٢)، كتاب الأنبياء، الباب الخامس: ذكر إدريس عليه السلام (الفتح ٦/ ٣٧٤)، مسلم - الصحيح باب الإسراء ١٤٨١.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/ ٤٥٨، ٣/ ٤٩٢)، مسلم - الصحيح (١/ ١٤٨) ووردت روايات أخرى صحيحة تفيد أن الرسول على كان نائها في الحجر، في المسجد الحرام حين شق صدره وغسل قلبه، ويمكن الجمع بين الروايات بأنه كان في بيته ثم جاء به جبريل عليه السلام \_ إلى المسجد الحرام لإتمام الإستعدادات للرحلة ثم الإنطلاق من باب المسجد الحرام، (مسلم الصحيح ١/ ١٥٠) وانظر أيضا: البخاري \_ الصحيح (فتح الباري ٢/ ٣٠٠، ٧/ ٢١٠، ١٩/١٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).

منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس.. $^{(1)}$ .

وفي بيت المقدس صلَّ الرسول على بعض الأنبياء، ووصف هيئاتهم (٢)، ثم عرج إلى السياء السابعة مارًا بها قبلها من السياوات حيث التقى بالأنبياء آدم، ويوسف وإدريس وعيسى ويجيى وهارون وموسى وإبراهيم عليهم السلام .. وقد رأى خلال هذه الرحلة السياوية الفريدة الجنة ونعيمها ووصف أنهارها وخاصة الكوثر (٣)، كها رأى السلام .. وقد رأى خلال هذه الرحلة السياوية الفريدة الجنة ونعيمها ووصف أنهارها وخاصة الكوثر (١)، كها رأى النار ومن يعذب فيها (٤) وسمع صريف أقلام الملائكة الكاتبين (٥)، ورأى البيت المعمور في السياء السابعة وما يدخله من الملائكة (١٦)، كها وصف سدرة المنتهى (٧)، ووصف جبريل عليه السلام (٨) الذي قدم له خرًا ولبناً فاختار اللبن، فقال جبريل هي الفطرة (٩). وفرضت عليه وعلى أمته خسون صلاة في اليوم والليلة ثم خفضت إلى خص صلوات (١٠٠)، قبل أن ينزل ثانية إلى بيت المقدس ليعود منه إلى مكة (١١١). وفي حين كان البراق هو الوسيله التي تحت بواسطتها رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصى، فإن «المعراج» لم توضع الروايات الصحيحة ماهيته حيث استعملت صيغة (عُرج بي) فلم توضح الوسيلة، في حين أوردت بعض الروايات الصحيحة أو سعيد الخدري عن المعراج (١٤٠) وفي بعضها «نصب لي المعراج» (١٠). وينقل ابن إسحاق الحديث الذي أورده أبو سعيد الخدري عن النبع يشخر المدي ورد فيه قوله: «لما فرغت مما كان في بيت المقدس، أي بالمعراج، ولم أر شيئًا قط أحسن منه، وهو الذي يمُد إليه ميّتكم عينيه إذا حُضر، فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السياء... (١٤٠)، الذي يمُد إليه ميّتكم عينيه إذا حُضر، فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السياء قد حصل على البراق كما توهم البعض. ولقد وردت قصة الإسراء والمعراج مفصلة طويلة في كتب المغازي والسيرة والتاريخ وفيها طرق ضعيفة في الأسانيد، متونها تشبه أخبار القصاصين مفصلة طويلة في كتب المغازي والسيرة والتاريخ وفيها طرق ضعيفة في الأسانيد، متونها تشبه أخبار القصاصين والإخبارين (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد - الفتح الـرباني (۲۰/ ۲۰۱ - ۲)، وإسناده صحيح، وانظر: البخاري - صحيح (فتح الباري ۹/ ١٧٦ حديث ٢٥)، مسلم - الصحيح (١/ ١٤٥ حديث ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٦/ ٤٧٧)، مسلم - الصحيح (١/ ١٥١ - ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٠١ - ٢٠٢، ٨/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٣/ ٢٢٤، ابوداود - السنن ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/ ٤٥٨) ٣ / ٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصحيح ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٧) أحمد - المسند ٣/ ١٢٨ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ٦١٠ - ١١)، مسلم - الصحيح ١/ ١٥٨ - ١٦٠ .

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٠١ - ٢٠١، ٨/ ٣٩١ مسلم - الصحيح ١/ ١٤٥، ٥/ ١٥٠ - ١٥١.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٦/ ٣٧٤، ٧/ ٢٠١.

<sup>(</sup>١١) ابن هشام - السيرة ٢/١ ٤٠٢ برواية ابن إسحاق عن أم هانيء هند بنت أبي طالب وإسناده ضعيف وأخرجه البيهقي في الدلائل (٢/ ٣٥٥ - ٥٧) من رواية الترمذي بإسناده إلى شداد بن أوس وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱۲) ابن هشام - السيرة ١/٣٠٤.

<sup>(</sup>١٣) ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>١٤) ابن هشام – السيرة النبوية ١/٤٠٣.

<sup>(</sup>١٥) مشال ذلك: ما أورده ابن هشام في السيرة ١/ ٣٩٦- ١٠٨، الطبري - تفسير ١٥/ ٦ - ١٤، الحاكم - المستدرك ٢/ ٧١٥ وانظر عن ذلك: ابن كثير - التفسير ٣/ ٢١، الذهبي - السيرة ص/ ١٨٢.

أعلن النبي على ما حصل له في تلك الليلة المباركة وكان مشفقًا أن يكذّبه قومه، وقد صدّقه المؤمنون وكذّبه المشركون. يقول رسول الله على: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الحِجْرِ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْراي فَسَأَلَّنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المشركون. يقول رسول الله على: "لقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الحِجْرِ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْراي فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المُشْركون لَهُ عَنْ شَيْءٍ إِلّا نَبَأْتُهُمْ الله لِي المُشْلِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُ ونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا نَبَأْتُهُمْ الله يهِ» (١). ولقد افتتن المشركين بأخبار الإسراء، فمن بين مصفق، وبين واضع يده على رأسه متعجبًا، فقد استنكروا أن يذهب الرسول على إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة في الوقت الذي يقتضيهم ذلك فترة شهرين. ورغم ذلك فقد اضطروا للاعتراف بصحة وصفه لمسجد بيت المقدس (٢). وقد صح أن بعض المسلمين قد ارتدّوا (٣)، ذلك أنهم كانوا ضعفاء الإيهان فزلزل الحادث إيها نهم، فكفروا ولم يعودوا إلى حظيرة الإيهان حتى قتلوا (٤).

أما أبو بكر الصدّيق \_ رضي الله عنه \_ فعندما أخبره بخبر الإسراء والمعراج صدقه دون تردد، قائلًا للمشركين: «لئن قال ذلك لقد صدق. فتعجّبوا وقالوا: أوتصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: وما يعجّبكم من ذلك! فوالله إني لأصدقه بها هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السهاء في غدوه أو رواحه. ثم أقبل على النبي على يسأله عن وصفه، وكلها ذكر شيئًا قال صدقت. أشهد أنك رسول الله. فقال النبي وأنت يا أبا بكر «الصدّيق» (٥)، فيومئذ سهاه «الصديق».

لقد تأول بعض العلماء حادث الإسراء والمعراج فزعموا أنها رؤيا منامية، وذهب بعضهم إلى القول بأنها حصلت بالروح دون الجسد (٢)، وقد ثبت عن طريق ابن عباس ــ رضي الله عنهما ـ أنها كانت «رؤيا عين بالروح والجسد يقظة لا بالمنام» وهذا هو رأى جمهور العلماء (٧).

أسرى بك اللهُ ليك إذ ملائكُه والرسلُ في المسجد الأقصى على قدَم المخطرتَ به التفّوا بسيّدهم كالشّهب بالسبدر أو كالجند بالعلم

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ۳۹۱ حديث ٤٧١٠)، مسلم - الصحيح (١/ ١٥٦ - ١٥٧ حديث ١٧٠)، أحمد - الفتح الرباني ٢٠/ ٢٦٢ من حديث عبدالله بن عباس بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند ١/ ٣٠٩ بإسناد صحيح، وقد صححه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٥٥، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٦٤ -

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة النبوية ٢/ ٤٥، الحاكم - المستدرك ٣/ ٦٢-٦٣، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ١/ ٣٤٩ بإسناد صحيح، ابن كثير - التفسير ٣/ ١٥ وفي إسناده هلال بن خبّاب صدوق.

<sup>(</sup>٥) الحاكم - المستدرك ٣/ ٦٢ - ٦٣، ٧٦ - ٧٧، وفي إسناده محمد بن كثير الصنعاني صدوق كثير الغلط (التقريب ص/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٦) الخفاجي - نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٠٢، وانظر نفي سفيان بن عيينة أن تكون رؤيا منام عن تفسير الطبري ١١٠/١٥، ويقول ابن حجر: إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي على وروحه بعد البعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» (فتح الباري (١٥/ ٤٤)، وانظر ابن القيّم - زاد المعاد ١/ ٩٩، ٣/ ٣٤، ٥٠ حيث نص إلى أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة.

صلی وراءك منهم كلّ ذي خطـــر ومن يفُز بحبيب الله يأتمسم جُبت الساوات أو ما فوقهن بهم على منـــورة دُرِّيَــة اللَّجُــم ركوبة لك من عيز ومن شرف لا في الجياد، ولا في الأينق الرسيم مشيئة الخالق الباري، وصنعته وقدرةُ الله فوق الشك والتهم حتى بلغت ساءً لا يُطارُ لها على جناح، ولا يُسعي على قدم وقيل: كلِّ نبيِّ عند رتبته ويا محمدة، هذا العرش فاستلم خططت للمدين والمدنيا علمومها يا قاريء اللوح، بل يا لامس القلم أحطت بينها بالسر وانكشفت لك الخزائنُ من علم، ومن حكم

#### كفاية الله رسوله عليه أمر المستهزئين:

أقام رسول الله على بعد الإسراء والمعراج على أمر الله تعالى صابرًا محتسبًا، مؤديًا إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التعذيب والأذى والاستهزاء، «وكان عظاء المستهزئين خمسة نفر وكانوا ذوى شرف في قومهم»، وأورد ابن إسحاق رواية عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ذكر فيها أسهاءهم وهم: الأسود بن المطلب بن أسد من بني أسد، والأسود بن عبد يغوث من بني زهرة، والوليد بن المغيرة من بني مخزوم، والعاص بن وائل بن هشام من بني سهم، والحارث بن الطلاطلة من بني خزاعة. (١) فلما تمادوا في الشر، وأكثروا برسول الله على الإستهزاء أنزل الله تعالى قوله ﴿فَاصْدَعْ بِهَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ \* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَاهًا ءَاحَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِهَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِهَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَا تُولِيَ الْتَعِينُ \* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِهَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى الْتَقِينُ \* (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام – السيرة ١/ ٨٠٤ – ١٠.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الحجر، الآيات/ ٩٤ - ٩٩.

# عرض الرسول على نفسه على القبائل:

حرص الرسول على على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام، وكان يتحرى مواضع اجتماع القبائل وخرصة في موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب، حيث كان يلتقي بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم، وكان يطالب الرؤساء بحمايته دون أن يُكُوه أحدًا على قبول دعوته (١). وقد نقل الإمام أحمد رواية ربيعة بن عباد الدؤلي، وكان من شهود العيان الذين رأوا رسول الله على في مواسم الأسواق وهو يباشر الدعوة قال: «رأيت رسول الله على بذى المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل ، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: لا يخرجنكم هذا من دينكم ودين آبائكم»(٢).. و«أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك..»(٣).

وكان عليه الصلاة والسلام قد عرض نفسه على كندة (٤) وبني كلب (٥) وبني حنيفة، وكان ردهم قبيحًا (٦)، كما عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة (٧)، ومحارب، وفزارة، وغسان، ومرّة، وسليم، وعبس، وبني النضر، وبني البكاء، وعذرة، وربيعة، وبني شيبان، والحضارمة (٨).

وكان مما يقول ه ﷺ في المواسم: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أَبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي عَزَّ وَجَلٍ »(٩).

وخاطب ﷺ الناس في سوق ذى المجاز بقوله: «أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهَ تَفْلَحُوا» وكان الناس يزدحمون عليه غير أنهم لم يتجاوبوا مع دعوته، ومع ذلك فقد كان ﷺ يواصل الدعوة فلا يسكت، بل يكرر مقولته (١٠٠).

وحين يعرض ﷺ نفسه على القبائل كان يقول: «يَابَنِي فُكَانَ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِهِ، وَأَنْ تُتُومِنُوا بِي وَتُصَدِّقُونِي وَتَمْنَعُونِي حَتَّى أُبِيَّنَ عَنِ اللهِ مَا بَعَثَنِي بِهِ.. »(١١).

<sup>(</sup>١) عروة - المغازي ص/ ١١٧، البيهقي - الدلائل ٢/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند ٣/ ٤٩٢، الطبراني - المعجم الكبير ٥/ ٥٦، الحاكم - المستدرك ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق - السير والمغازي ص/ ٢٣٢ بإسناد حسن وتكملته «أن عمه أبا لهب يتبعه».

<sup>(3)</sup> ابن هشام – السيرة 7/00، ابن إسحاق – السيرة 7/00.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢/ ٧٥، والحديث في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢/ ٧٥ - ٧٦ ولم يسمِّ من حدثه.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢/ ٧٦ مرسلًا.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ١/ ٢١٦ - ٢١٧ من حديث الواقدي.

<sup>(</sup>٩) أحمد - المسند ٣/ ٣٩٠ بإسناد صحيح، أبو داود - السنن (حديث ٤٧٣٤)، ابن ماجه - السنن ص/ ٧٣ (حديث ٢٠١)، وانظر أحمد - الفتح ٢٠/ ٢٦٧ من حديث جابر، الذهبي - السيرة ص/ ٢٨٢ وهو على شرط البخاري.

<sup>(</sup>۱۰) أحمد - المسند ٤/ ٦٣ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ٣/ ٤٩٢، ٤/ ٣٤١، الطبراني - الكبير ٥/ ٥٦ - ٦٣ (الأحاديث ٤٥٨٣ - ٩٠).

# اتصال الرسول على برهط من الأوس والخزرج ودعوتهم:

مكث رسول الله على يتبع الناس في منازلهم وأسواقهم بعكاظ ومجنّة، وفي مواسم الحج في منى، «حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون عليه بالأصابع (١).

ولقد كان أهل يثرب من الأوس والخزرج أكثر الناس تجاوبًا مع دعوة الرسول على عندما عرض عليهم الإسلام (٢). وكانت الاتصالات الأولى بالأنصار قد تمّت في مواسم الحج والعمرة، وقد عرض الرسول الإسلام على سويد بن الصامت، غير أنه لم يعلن إسلامه، كما أنه لم يبعد عنه، وقد استحسن ما سمع من القرآن، ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج في حرب «بعاث»، وكان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلمً (٣).

ويذكر جابر بن عبدالله الأنصاري مجيء أعداد من الأوس والخزرج إلى الحج، وعلاقتهم بالرسول على فيقول «فأويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلّا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام»(٤).

وكانت الأوس قد سعوا لمحالفة قريش على الخزرج الذين كانوا أكثر منهم عددًا، فقدم أبو الحيسر أنس بن رافع في وفد من بني عبد الأشهل لهذا الغرض، فسمع بهم الرسول على فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال أحدهم، وهو إياس بن معاذ: «أي قوم! هذا والله خير مما جئتم له، فانتهره أبو الحيسر فصمت، وقام رسول الله على عنهم، ورجعوا إلى المدينة، وجرت الحرب بين الأوس والخزرج «يوم بعاث»، ثم مات إياس بن معاذ، وكان قومه يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبّحه حتى مات، فها كانوا يشكُّون أنه مات مسلهًا، فقد استشعر الإسلام في لقائه مع رسول الله على في ذلك المجلس (٥).

ومع أن هذين الرجلين من الأوس كانا قد استشعرا الإسلام، فإن المصادر لم تذكر قيامهما بالدعوة في وسط قومهما، فإن البداية المثمرة للاتصال بالأنصار كانت مع وفد الخزرج في موسم الحج عند عقبة منى، الذين التقاهم النبي عَلَيْةً وجلس معهم وكلمهم ودعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وقد ذكر ابن إسحاق إسلامهم وقيامهم بالدعوة في المدينة (٢).

<sup>(</sup>١) أحمد - المسند ٣/ ٣٢٢ - ٣٣٩، ٣٣٩ - ٣٤ وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة النبوية ٢/ ٧٧ - ٧٩ بإسناد حسن، وقال ابن حجر في الإصابة ١٤٦/١ بإنه من صحيح الحديث.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) أحد-المسند ٣/ ٣٣٩- ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٦ - ٣٧ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢/ ٣٧-٣٩ بإسناد حسن.

### بيعة العقبة الأولى:

وفي السنة التالية للقاء النبي على مع وفد الخزرج جرت بيعة العقبة الأولى، فقد حضر اثنا عشر رجلًا عشرة منهم من الخزرج واثنان من الأوس، مما يشير إلى أن نشاط الرجال الذين أسلموا من الخزرج في السنة السابقة قد تركز ضمن قبيلتهم بشكل رئيسي، وإن كانوا قد تمكنوا من اجتذاب رجال من الأوس، وكان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام. وكان الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قد شارك في بيعة العقبة الأولى لذلك فإنه من مصادر المعلومات الأساسيه والدقيقه عنها، وقد وردت روايته عن البيعة في الصحيحين، كما أوردها ابن إسحاق في السيرة بشكل أوضح وأكمل. قال عبادة بن الصامت: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلًا، فبايعنا رسول الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن تُفترض علينا الحرب: على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئًا، فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر» (١).

وبعد أن تمّت البيعة، وأراد المبايعون العودة إلى يثرب، بعث رسول الله على معهم الصحابي مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين (٢)، وقد أسلم خلق كثير من الأنصار على يده بعون من الصحابي أسعد بن زرارة (٣)، وعندما بلغ عدد المسلمين الأربعين أمهم مصعب، ثم كتب إليه النبي على بأن يصلي الجمعة بهم (٤).

وقبل حلول موسم الحج للسنة الثالثة عشرة من المبعث، عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليطلع النبي على على ما أصابه من نجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مهمته.

#### بيعة العقبة الثانية:

وفي العام التالي قدم إلى النبي على من مسلمي الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان، فبايعوه بيعة العقبة الثانية وهي أن يمنعوه – إذا قدم عليهم – مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. وهذه البيعة هي نقطة التحول الكبرى في تاريخ الدعوة حيث أصبح للإسلام دارًا يمكن أن يتخذ منها قاعدة للانتشار وهو ما حصل بالفعل، فأذن النبي على لأصحابه بالهجرة إلى المدينة (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري – الصحيح (فتح الباري ١/ ٦٦)، مسلم – الصحيح ٣/ ١٣٣٣، وما أثبتناه من سيرة النبي على لابن هشام ٢/ ٣٣٤ – ٤٣٤ عن ابن إسحاق بإسناد صحيح لغيره والنص ورد في الصحيحين قريبا من نص ابن هشام وقد ورد حديث عبادة كذلك في النسائي – السنن (كتاب البيعة على الجهاد ٧/ ١٤١ – ١٤٢، الإمام أحمد – المسند ٥/ ٣١٣، وابن سعد – الطبقات ١/ ٢١٩ – ٢٠٠٠ والمقصود ببيعة النساء المذكورة في النص ما نصت عليه الآية (١٢) من سورة الممتحنة التي كانت قد نزلت فيها بعد.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر - فتح الباري ١٥/ ٧٥، ابن كثير - البداية ٣/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام السيرة ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر - فتح الباري: ٧/ ٢٦١-٢٦٢، ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٧٧ - ٢٨٤، أحمد - المسند ٣/ ٣٢٣-٣٢٣، ابن القيم: زاد المعاد ١٠٠١ - ١٠١.

يحدثنا الصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري عن تفاصيل بيعة العقبة الثانية فيقول: «خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله ﷺ بالعقبة من أوسط أيام التشريق. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله عليه، نتسلل تسلل القطا مستخفين. حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلًا ومعنا امرأتان من نسائنا . فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله عليه حتى جاءنا ومعه العباس بن عبدالمطلب، وهو يمومئذ على دين قومه، إلّا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له: فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب، فقال: يا معشر الخزرج - قال: وكانت العرب إنها يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج، خزرجها وأوسها -: إن محمدًا منا حيث قد علمتم وقـد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، و إنه قد أبي إلّا الانحياز إليكم، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بها دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلّموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز وَمَنَعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له لقد سمعنا ما قلت،: فتكلم يارسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله ﷺ، فتلا القرآن، ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَنْغُونِي مِّا تَمْنُعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ» قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال:نعم والذي بعثك بالحق نبيًّا لنمنعنك مما نمنع منه أزُّرُنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرًا عن كابر. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله عليه البوالهيثم بن التَّيْهان، فقال: يارسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالًا، وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال: «بَل الدَّمَ الـدَّمَ، وَاهْدُمَ الهَدْمَ، أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَـمْتُمْ». قال كعب: وقد قال رسول الله ﷺ: «أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ إِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِيَا فِيهِمْ. فَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، تِسْعَةً مِنَ الخَزْرَجِ، وَثَلَاثَةً مِنَ الأَوْسِ»<sup>(١)</sup>.

وبعد هذه البيعة، قام العباس بن عبادة بن نضلة فقال لرسول الله على: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلنَّ على أهل منى غدا بأسيافنا (٢). فقال رسول الله على: «لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم» فرجعوا إلى رحالهم.

وفي صباح اليوم التالي جاءهم جمع من كبار رجال قريش يسألونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبي على ودعوتهم له بالهجرة، فحلف المشركون من الخزرج والأوس بأنهم لم يفعلوا ذلك، والمسلمون ينظرون إلى بعضهم (٣) وبذلك مرت هذه الأزمة بسلام، وعاد الأنصار إلى يثرب وهم ينتظرون هجرة النبي على والمسلمين بلهف كبير.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام - السيرة ، ١/ ٢٧٨ - ٩ ، وإنظر البخاري - الصحيح (فتح ٨/ ٥٧ (حديث ٥٠٦)، مسلم - الصحيح / ١٤٧٠ ٣ (حديث ١٧٠٩)، أحمد - الفتح الرباني ٢٠ / ٢٧٠، الحاكم - المستدرك ٢/ ٦٢٤-٥، ابن كثير - البداية ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٢/ ١٠١ - ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/ ٤٣٩ - ٤٤ ، ٤٤٧ - ٨ بإسناد حسن، وقد صححه ابن حبان ، انظر: فتح الباري ٧/ ٢٢١ ، وأورد ابن هشام رواية عن تثبت قريش من صحة الخبر وإدراكهم بأنهم قد خُدعوا، وخروجهم في طلب القوم ، وإدراكهم سعد بن عبادة وعودتهم به إلى مكة مغلولًا وهم يعذبونه حتى أنقذه الله منهم بجوار جبير بن مطعم والحارث بن حرب له (السيرة ٢/ ١٠٣ - ١٠٤).

### الهجرة إلى يثرب:

لم يكن اختيار يثرب دارًا للهجرة مما اقتضته ظروف الدعوة فقط، وإنها كان ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى وقد وردت أحاديث صحيحة تؤكد ذلك، منها قوله على للمسلمين في مكة، كما ورد في حديث عائشة - رضي الله عنها -: "إِنِّي أُرِيتُ دارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابْتَيْنِ - وَهُمَا الْحَرَّتَانِ - "(1). وقوله على: "رَأَيْتُ فِي المنامِ أَنِي اللهُ عنها -: "إِنِّي أُرِيتُ دارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابْتَيْنِ - وَهُمَا الْحَرَّتَانِ - "(1). وقوله على: "رَأَيْتُ فِي المنامِ أَنِي الْمَامِدُ وَهُ مَنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَى أَنَّهَا اليَهَامَةَ أَوْ هَجَرَ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبْ "(1).

ولا شك في أن الابتلاء والاضطهاد كانا من أسباب الهجرة (٣)، كما أن توفير ملاذ آمن للدعوة يهيىء لها المناخ الملائم للعمل الإيجابي كان من أسبابها المهمة، ويتضح ذلك بشكل بارز من نصوص بيعة العقبة الثانية (٤) التي بيّنت أن تكذيب قريش للرسول كان وراء الانتقال عن مكة (٥)، فقد «كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن ... (١). وبعبارة أخرى فقد كانت قريش تضطهد من يتبّع الرسول على من أهل مكة «حتى فتنوهم عن دينهم، ونفوهم من بلادهم، فهم بين مفتون في دينه ، وبين معذب في أيديهم، وبين هارب في البلاد فرارًا منهم .. (٧). وذكر ابن إسحاق بأنه قد أذن للمسلمين بعد الهجرة بقتال من بغى عليهم (٨)، وقد أكّد ذلك حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنها فقال: «كان مشركوا أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله عنها فيقول لهم: «اصبروا فإنى لم أومر بالقتال» حتى هاجر في فأنزل الله هذه الآية (٩) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بَأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الآيات ، وهي أول آية أنزلت في القتال (١٠).

### أول المهاجرين:

كان مصعب بن عمير وعبدالله بن أم مكتوم أول من هاجر إلى المدينة وكانا يُقرئانِ الناس القرآن كما صرح بذلك الإمام البخاري (١١). في حين وردت روايات أخرى تفيد بأن أول من هاجر هو أبو سلمة بن عبد الأسد وذلك بعد أن آذته قريش على أشر رجوعه من هجرته إلى الحبشة فتوجه إلى يثرب قبل بيعة العقبة بسنة واحدة (١٢)، على أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأولوية في حالة مصعب بن عمير وعبدالله بن أم مكتوم على أنها بعد الإذن

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٣١)، واللابتان هما: الحرتّان، الصحيح (فتح ٧/ ٢٣٤).

<sup>.</sup> 149/8 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 149/9 - 14

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الحديث ١٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة النبوية ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) البخاري - فتح الباري (حديث ٢٩٠١)، ابن هشام - السيرة ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٦) البخاري - فتح الباري (حديث ٣٩٠٠).

<sup>(</sup>V) ابن هشام - السيرة النبوية ٢/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٢/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم، سورة الحج، الآيات ٣٩- ٤١.

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن حنبل - المسند ١/ ٢٦٢ (حديث ١٨٠٦٥)، ابن الجوزي - زاد المسير ٥/ ٤٣٦، ابن كثير - التفسير ٥/ ٤٣٠ .

<sup>(</sup>١١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ، الأحاديث ٣٩٢٤، ٣٩٢٥) ، وإنظر الفتح ٧/ ٢٦٠ من حديث البراء بن عازب.

<sup>(</sup>١٢) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٢٦، ابن هشام - السيرة ٢/ ١٢٢، الذهبي - السيرة ص/ ٣١٣ بإسناد مرسل رواه الزهري .

بالهجرة، وبنيّة الإقامة بها، وليعلّما من أسلم من أهلها، وذلك بأمر النبي عليه الله عين كان خروج أبو سلمة من مكة فرارًا بدينه وليس بقصد الهجرة إلى المدينة للاستقرار بها(١).

وقد ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش في محاولتها عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب، وإثارتها للمشاكل في وجه المهاجرين من الإرهاب، وحجز الزوجات والأطفال، وسلب الأموال، أو الاحتيال لإعادة من هاجر منهم، غير أن ذلك لم يعرق موكب الهجرة، فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا ومباهجها في سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الموثقة تحكي قصص البطولة والفداء في هذا المجال، فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - قصة هجرتها مع زوجها الأول، وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها. وكيف أن رحلة العذاب قد استمرت قرابة السنة قبل أن يتاح لها أن تسترجع ابنها وأن تلحق بزوجها، وتعكس القصّة، إلى جانب الإيهان العميق والمعاناة في سبيل العقيدة، إحدى صور المروءة التي عرفها المجتمع العربي قبل الإسلام حين تطوع عثمان بن طلحة بمصاحبة أم سلمة وطفلها والإحسان في معاملتها بشرف وكرامة وحياء إلى أن يعود إلى مكة (٢).

أما صهيب الرومي فقد منعه زعاء قريش من الهجرة بحجة أنه كان قد أتى إلى مكة فقيرا، فقالوا له: «فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بهالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك أبدًا» وحين عرض صهيب عليهم أن يجعل لهم المال في مقابل أن يخلّوا سبيله، فإنهم وافقوا على ذلك، وبلغ ذلك رسول الله على فقال: «ربح صهيب» (٣)، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ واللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٤).

ويروي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خبر هجرته حيث اتعد مع عياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص السهمي، على الإلتقاء في سرف على أميال عن مكة، وكيف أن هشام بن العاص قد حبس عنها، وفتن فافتتن، ثم تحدث عن خبر وصولها إلى ظاهر المدينة، ونزولها في بنبي عمرو بن عوف بقباء، وخروج أبي جهل بن هشام وأخيه الحارث إلى عياش بن أبي ربيعة وإقناعها إياه بضرورة العودة معها إلى مكة ليبر بقسم أمه التي نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراه، وكيف حذره عمر منها وقوله له «ياعياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم:»، وعدم استهاعه إلى التحذير، أو إلى عرض عمر بمقاسمته ماله الكثير، وقد صدق حدس عمر في الأمر حيث عدوا عليه في بعض الطريق فأوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن (٥). يقول عمر: «فكنا نقول: ما الله عن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم»، فلما قدم النبي عليه أنزل

<sup>(</sup>۱) ابن حجر - فتح الباري (حديث ٣٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ١/ ٤٦٩ - ٧٠ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) الحاكم - المستدرك ٣/ ٣٨٩ ، اورده موصولًا وقال :صحيح على شرط مسلم، والطبراني: (الهيثمي - المجمع ٦/ ٦٠)، البيهقي (ابن كثير- البداية ٣/ ١٩١)، وانظر: أحمد وفضائل ٢/ ٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة البقرة، الآية / ٢٠٧، وانظر الطبري - تفسير ٤/ ٢٥٠، ابن كثير - التفسير ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة النبوية ٢/ ١٢٩ - ١٣١، ابن الأثير - أسد الغابة ٤/ ٥٨ .

الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم (١): ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَـهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ \* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ العَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \* (٢).

قال عمر: «فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص». ويظهر أن هشامًا قد وجد صعوبة في فهمها إلى أن ألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمثاله فلحق برسول الله ﷺ في المدينة» (٣). وقد ثبت أن الرسول ﷺ كان يدعو في قنوته أن ينجي الله الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة (٤).

نزل أغلب المهاجرين في بني عمرو بن عوف بقباء في موضع يدعى «العُصبَة» قبل مقدم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء، يؤمهم سالم بن معقل مولى أبي حذيفة \_ رضي الله عنها \_ لكونه أكثر المهاجرين قرآنًا(٥).

# هجرة النبي ﷺ إلى يثرب:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٦).

تآمرت قريش على حياة الرسول على بعد أن علم المشركون بها تم بين الرسول على والأنصار في العقبة الثانية، ورأوا المسلمين يهاجرون إلى يشرب جماعات وأفرادًا. وقد أرّخ الزهري لهجرة المصطفى على فقال: «مكث رسول الله على المسلمين يهاجرون إلى يشرب جماعات وأفرادًا. وقد أرّخ الزهري المجرة المصطفى على فقال: «مكث رسول الله على بعد الحج بقية ذي الحجة، والمحرم وصفر، ثم إن المشركين اجتمعوا» (٧) - يعني على قتله - وقد تواترت الأخبار بأن خروج النبي على من مكة كان يوم الإثنين (٨) ودخوله المدينة كان يوم الاثنين.

عقد زعماء قريش إجتماعا خطيرا في دار الندوة حيث تشاوروا في أضمن الوسائل للتخلص من الرسول عقد زعماء قريش إحمال الآراء التي طرحوها في ذلك الاجتماع في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

<sup>(</sup>۱) ابن هشام – السيرة ٢/ ١٢٩ – ١٣١ .

<sup>(7)</sup> القرآن الكريم - سورة الزمر ، الآيات / 0 - 0 .

<sup>(</sup>٣) الحاكم المستدرك ٢/ ٤٣٥ ، ابن هشام - السيرة ٢/ ١٣١ - ١٣٢ . أما ما روى من إعلان عمر لهجرته على قريش عند البيت العتيق وتهديده لمن تحدثه نفسه أن يلحق به بثكل أمه وترميل زوجته ويتم أولاده فلم يصح، حيث ورد الخبر بإسناد فيه مجاهيل ثلاثة، انظر: ابن الأثير- أسد الغابة ٤/ ٥٦ ، وانظر الألباني - دفاع عن الحديث والسيرة ص/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الحديث ٤٥٦٠)، أورد البخاري حديثاً آخر بزيادة «.. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين». المرجع السابق (حديث / ٢٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٢/ ١٨٤، ١٦٧/١٣).

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية / ٤٠.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۹) ابن حجر – فتح ۷/ ۲۳۲.

لِيُتْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (١١).

بين حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنها حصار المشركين لبيت النبي على ابتغاء قتله، ومبيت على ابن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه. كما أورد خبر انتقال النبي الله غار جبل ثور، وقيام المشركين بقص أثره إلى الغار، ورؤيتهم نسيج العنكبوت على مدخله وتركهم التحري فيه، ولكن هذه الرواية لا تصلح للاحتجاج بها وإن كانت هي «أجود ما روي في قصة نسيج العنكبوت على فم الغار» (٢). وقد ورد، إضافة إلى ذلك، حديث آخر ضعيف جدًّا بشأن الشجرة التي نبتت في وجه الغار والحهامتين الوحشيتين اللتين وقعتا بفم الغار، وقد تسربت هذه الأخبار وأمثالها في العديد من كتب الحديث والسيرة (٣).

#### الإذن بالهجرة:

وحين أمر الله تعالى رسولـه الكريم على بالهجرة إلى يثرب، جاء على متفنعًا إلى منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه \_ في وقت لم يعتد أن يزوره فيه، في نحر الظهر، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار، وقد روت أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ وقائع ما جرى، فقالت: «فبينها نحن يـومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال عائشة \_ رضي الله عنها رسول الله يه متفنعًا، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما عائم بكر : أخرج به في هذه الساعة إلا أمر». قالت: فجاء رسول الله على فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال النبي يه لأبي بكر : أخرج من عندك، فقال أبو بكر: إنها هم أهلُك بأبي أنت يارسول الله الله على الشرة على الله على المؤرق في المؤرة في جراب، فقال أبو بكر: مخذ بأبي أنت يارسول الله الحدى راحلتي الصحبة بأبي أنت يارسول الله الله إبالثمن، قالت عائشة: فجهزناهما أحثَّ الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت الماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فيم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين، قالت: ثم لحق رسول الله يه وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شابٌ ثقفٌ لقنٌ، أساء بنت أبي بكر وهو غلام شابٌ ثقفٌ لقنٌ، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يُكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر فيدك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريجهما عليها حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلي وهو لبن مِنحتِهما ورضيفهما أب حتى ينعِق بها عامر بن فهيره بعَلَس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله على وأبو بكر \_ رضي الله عنه \_ رجلًا من بني المدّيل وهو من بني عبد ليذ من من من تلك الليالي الثلاث.

<sup>(</sup>۱) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآية / ۳۰، وانظر أحمد - المسند ٥/ ٨٧. وقد بينت رواية ضعيفة بسبب الإرسال قصة اجتماع المشركين على باب دار الرسول على للقبته والتهيؤ لقتله، وخروجه إليهم دون أن يروه وذره التراب على رؤوسهم (ابن هشام - السيرة ١/ ٤٨٣ بسند صحيح إلى محمد بن كعب القرظي)، ولكنه مرسل .

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند ١/ ٣٤٨ بإسناد ضعيف، وقد حسنه ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ١٧٩، كما حسنه ابن حجر في فتح الباري ٧/ ٢٣٦، والزرقاني - شرح المواهب ١/ ٣٢٣، ويرى الألباني أنه لا يصح حديث في العنكبوت والحمامتين، سلسلة الأحاديث الضعيفة ٣/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٢٩، البزار - المسند ٢/ ٢٣٢، وتسرب الحديث في المعجم الكبير للطبراني ٢٠ / ٤٤٣ ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢٣١ ، والبداية والنهاية لابن كثير ٣/ ١٨١ ، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ١٨١ ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) اللبن المرضون هو الذي طرحت منه الرضفة وهي الحجارة المحماة التي تذهب وخامته.

بن عدي هاديًا خِرِّيتًا - والخرِّيت الماهر بالهداية - قد غمس حِلفًا في آل العاص بن وائل السهميّ، وهو على دين كفار قريش، فأمِناهُ، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صُبح ثلاث، وانطلق معهما عامر ابن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل»(١).

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: كان النبي ﷺ بمكة ثم أُمر بالهجرة فنزل عليه قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ (٢).

وأورد الإمام أحمد في مسنده رواية حسنة تشير إلى أن الرسول على قد انطلق إلى الغار من بيته حيث حاصره المشركون يريدون قتله، فلبس على بن أبي طالب رضي الله عنه عنه في مكانه، واخترق النبي على حصار المشركين دون أن يروه، بعد أن أوصى عليًّا بأن يخبر أبي بكر أن يلحق به فجاء أبو بكر وعلى نائم، وأبو بكر يحسب أنه نبي الله فقال: يانبي الله، فقال على: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه في الغار، قال: وجعل على يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يتضوّر، قد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح (٣). ثم كشف عن رأسه، فقالوا: إنك للئيم كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر، وأنت تتضوّر وقد استنكرنا ذلك (٤).

أمر أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – عامر بن فهيرة أن يصحبها في هجرتها ليخدمها ويعينها على الطريق (٥). وحمل أبو بكر رضي الله عنه – ثروته ليضعها تحت تصرف الرسول على وقد ذكرت أسماء بنت أبي بكر أنها كانت خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم (٦). ومكث النبي على والصديق – رضي الله عنه – في الغار ثلاث ليال، تمكن المشركون خلالها من اقتفاء آثارهم إلى الغار، وقد بكى الصديق خوفا على سلامة النبي على وهو يرى أقدامهم عند فم الغار وقال: «يانبي الله: لو أن أحدهم طأطأ بصره رآنا» (٧). فقال له الرسول على «أُسْكُت يَاأَبًا بَكْرٍ إِثْنَانِ اللهُ ثَالِثُهُمَا» (م). وإلى هذا اليقين والتوكل الكامل تشير الآية الكريمة: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا يَخْرُنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ﴾ (٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٣١ - ٢٣٢ (حديث ٣٩٠٥). وقد أورد البخاري في صحيحه (الفتح ٧/ ٣٨٩) رواية صحيحة أخرى تذكر إن النبي ﷺ وأبا بكر \_رضى الله عنه \_ ركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور.

<sup>(</sup>٢) أحمد المسند ٣/ ٢٩١، الترمذي - السنن ٨/ ٢٩١، ابن كثير التفسير ٥/ ٢٢٣، الطبري - التفسير ١٤٨/١٥ - سورة الإسراء - آية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٥/ ٢٦ - ٢٧ ولا تقوى هذه الرواية على معارضة ما في الصحيح ولكن يمكن التوفيق بينها.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٣١ - ٢ حديث ٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) الحاكم - المستدرك ٣/ ٥، البيهقي - دلائل ٢/ ٤٨٠ ، ابن هشام - السيرة ١/ ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح (الحديث ٣٩٢٢)، أحمد - المسند ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح، حديث ٤٦٦٣، حديث ٣٩٢٢)، مسلم - الصحيح ٤/ ١٨٤٣ بإسناد صحيح، عروة - مغازي ص/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة التوبة ، الآية / ٤٠ .

وبعد أن أخفقت قريش في العثور عليها، أعلنت عن مكافأة لمن يقتلها أو يأسرهما، وانقطع الطلب عنها، جاءهما الدليل، عبدالله بن أريقط بعد ثلاث من بقائها في الغار ومعه الراحلتان، وكان معها عامر بن فهيرة فانطلق الأربعة متوجهين إلى المدينة. ويبدو أنها كانا يحسان برصد المشركين لها، يقول أبو بكر الصديق وضي الله عنه .: «أخذ علينا بالرصد فاخرجنا ليلًا» (١). وقد تحدث أبو بكر الصديق عن بداية رحلة الهجرة النبوية فقال: «اسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة، وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، لم تأت عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانًا ينام فيه النبي في ظلها ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: «نم يارسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام». وهذا أول معجزة وقعت للنبي في طريق الهجرة (٢).

وذكر أبو بكر خبر قدوم راع مقبل إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أرادوا، وعرف أبو بكر منه أنه رجل من أهل مكة ورضي أن يحلب لهم من شاة له وطلب منه أبو بكر أن ينظف الضرع قبل الحلب، وكره أن يوقظ النبي على المشرب، فانتظره حتى استيقظ فشرب ثم أمر بالرحيل (٣).

كان الرسول يردف أبا بكر معه على راحلته، وكان إذا سأل أحد أبا بكر عن الرسول يقول: هذا رجل يهديني السبيل فيحسبه السائل دليلًا لطريقه، وإنها كان يكنّي عن سبيل الخير(٤).

وحصلت المعجزة الشانية حين عصم الله رسوله على وحماه من سراقة بن مالك، الذي طلبهم طمعا في جائزة قريش. فقد علم سراقة بخبرهم من رجل من بني مدلج رآهم عن بعد وهم مرتحلون مع الساحل (٥). فاتبعهم سراقة وهم في جلد من الأرض (٦). وينقل البخاري حديث سراقة حيث يقول: «وقد كنت أرجو أن أردّه على قريش فآخذ المائة الناقة. قال فركبت فرسي على أثره، فبينها فرسي يشتد بي، عثر بي فسقطت عنه، قال فقلت ما هذا؟! قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره. قال فأبيت إلا أن أتبعه. قال فركبت في أثره، فبينها فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه، قال فقلت ما هذا!، فلما بدا لي القوم ورأيتهم عشر بي فرسي، وذهبت يداه في الأرض، وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعها دخان كالإعصار قال: فعرفت حين رأيت أنه قد منع مني، وأنه ظاهر قال: فناديت القوم، فقلت أنا سراقة جشعم انظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله على لأبي بكر: «قل له وما تبغي منا؟» فقال له ذلك أبو بكر قال: قلت: تكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة، ثم ألقاه إلي يكون آية بيني وبينك. قال: «أكتب له يا أبا بكر». فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة، ثم ألقاه إلي

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٥٥)، مسلم - الصحيح ٤/ ٢٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح - ٢٣٠٩/٤ من حديث البراء بن عازب ، وانظر كذلك البخاري الأحاديث (٣٩١٧ - ٢١، ٣٦٥٢) وابن عبد البر - الاستيعاب ٣/ ٢٤٠ ، أحمد - المسند ١/ ١٥٤ - ١٥٥ ، الحاكم - المستدرك ٣/ ٨ وصححه عن حديث البخاري .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٣٩١١) ، ابن سعد - الطبقات ١/ ٣٤ ، أحمد - الفتح الرباني ٢٠/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦ حديث ٣٩٠٦)، مسلم - الصحيح ٤/ ٣٠٩ حديث ٢٠٠٩.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصحيح ٤/ ٢٣٠٩.

فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت فسكتُّ فلم أذكر شيئًا مما كان، ثم حكى خبر لقائه برسول الله ﷺ بعد فتح مكة وإسلامه(١).

وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب من الإثنين حتى سمع قراءة رسول الله وهو لا يلتفت وأبوبكر يكثر الالتفات، كها ذكر أنه عرض عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شيئًا، وإن وصيته كانت: أخف عنا (٢).

وقد اشتهر في كتب السيرة والحديث خبر نزول الرسول وصحبه بخيمة أم معبد بقديد طالبين القرى، فاعتذرت لهم لعدم وجود طعام عندها، إلاً شاة هزيلة لا تدر لبنا فأخذ والشاة فمسح ضرعها بيده، ودعا الله، وحلب في إناء حتى علت الرغوة ، وشرب الجميع (٣). أما الصحابي قيس بن النعمان السكوني فقد ذكر نزولهما في خيمة أبي معبد وقوله لهم: والله ما لنا شاة، وأن شاءنا لحوامل فها بقي لنا لبن. فقال رسول الله والله والله الله الشاة؟ فأتى بها، فدعا رسول الله والبركة عليها، ثم حلب عسًا فسقاه، ثم شربوا. فقال أنت الذي تزعم قريش أنك صابيء؟ قال: إنهم يقولون، قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك، قال: لا حتى تسمع إنا قد ظهرنا. فاتبعه بعد. ولا شك في أن هذا الخبر فيه معجزة حسية للرسول والله شاهدها أبو معبد فأسلم (٤).

### وصول النبي ﷺ إلى المدينة:

كان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخروج النبي على من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرونه حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم، فلما كان يوم الإثنين الثاني من ربيع الأول سنة أربع عشرة من المبعث (٥). انتظروه حتى لم يبق لهم ظل يستظلون به، فعادوا وقدم الرسول على وقد دخلوا بيوتهم، فبصر به يهودي فناداهم، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله على بظهر الحرّة وهم يهللون ويكبرون، وسمعت الرجّة والتكبيرة في بني عمرو بن عوف، فكبر المسلمون فرحًا بقدومه وخرجوا وتلقوه وحيّوه بتحية النبوّة (١٦). فنزل النبي على في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء (٧).

ولما عزم النبي عَيِّا على أن يدخل المدينة أرسل إلى زعماء بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم (٨). وقدر عدد

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۲۳۰ - ۲۶۸ حديث ۳۹۰۱)، ابن هشام ۲/ ۱۵۲ - ۱۵۶، مسلم - الصحيح (۲) البخاري - ۱۵۲ (حديث ۲۰۰۹)، أحمد - الفتح الرباني ۲۰ / ۲۸۶.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) طرق هذه الرواية بين ضعيفة وواهية وردت في دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٤٩٣، الطبراني - المعجم الكبير ٤/ ٥٦، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٣٠، البخاري - التاريخ الكبير ٢٠ / ٢/ ٢٨ وشك البخاري في انقطاع السند، وفي إسناده عبدالملك بن وهب متروك.

<sup>(</sup>٤) البزار - كشف الأستار ٢/ ٣٠١، ابن حجر - الإصابة ٥/ ٢٠٥ بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) الموافق ٢٣ ايلول (سبتمبر) ٦٢٢م.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٣٩، ٢٦٥ الاحاديث ٣٩٢٥، ٣٩٠٥)، ابن هشام - السيرة ٢/ ١٥٦ - ٧، الحاكم - المستدرك ٣/ ١١١.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٦٥ حديث ٣٩٢٥) وكان ذلك يـوم الإثنين لإثنى عشرة ليلة خلت من شهـر ربيع الأول، الحاكم - المستدرك ٣/ ٨ بإسناد حسن، وصححه ابن حجر وأشار إلى طريقين آخرين له (فتح الباري ٧/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٦٥).

الذين استقبلوه من المسلمين الأنصار خسمائة حيث أحاطوا بركب النبي على وصاحبه (١). ومضى الموكب داخل المدينة والجموع تهتف: «جاء نبي الله... جاء نبي الله»(٢).

وقد صعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان في الطرق وهم ينادون: «يامحمد يارسول الله يامحمد يارسول الله يامحمد يارسول الله» (٣).

وقال أحد شهود العيان وهو الصحابي البراء بن عازب \_ رضي الله عنها \_: «ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله ﷺ (٤).

وتطلع زعماء الأنصار إلى استضافة الرسول على النبي على بناقته حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب الأنصاري، فتساءل: «أَيُّ بُيُوت أَهْلِنَا أَقْرَبُ» فقال أبو أيوب: «أنا يانبي الله، هذه داري، وهذا بابي» فنزل على داره (٢٠). وكانت داره طابقين، قال أبو أيوب: «لما نزل علي رسول الله على في بيتي نَزل في السُّفل وأنا وأم أيوب في العلوّ، فقلت له على: يانبي الله – بأبي أنت وأمي – إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك، وتكون تحتي، فأظهر أنت فكن العلوّ، فقلت له على السفل، فقال على: «يَا أَبَا أَيُّوب: إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَبِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ». قال أبو أيوب: «فلقد انكسر حبّ لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفه لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفًا أن يقطر على رسول الله على منه شيء يؤذيه» (٧).

اقترعت الأنصار على سكنى إخوانهم المهاجرين وآثروهم على أنفسهم (٨) فأثنى الله تعالى عليهم ثناءً عظيمًا خلّد ذكرهم وحسّن صنيعهم أبد الدهر، فقال تعالى: ﴿ وَالَّـذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَـوْ كَانَ مِبِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ

١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح ١/ ٢٣١١، أما الروايات التي تفيد استقباله على بنشيد: «طلع البدر علينا..» فلم ترد بها رواية صحيحة ، انظر عن ذلك ابن حجر- فتح الباري ٧/ ٢٦١، ٢٦٢ ، ابن القيم - زاد المعاد ٣/ ٥٥١ ، الزرقاني - شرح المواهب اللدنية ٣٦٠ ، ٥٥١ .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) ابسن هشام - السيرة ١/ ٤٩٤ ، موسى بن عقبة - المغازي ١/ ١٨٣ ، ابن حجر - فتح الباري ٣/ ٢٤٥ ، ٧/ ٢٤٦ ، التقريب ص/ ٣٩٣ ، ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ٢٠٠ ، وانظر ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ ، وقد ورد في المصادر المذكورة رواية عن النبي على يقول فيها للأنصار: «دعوا الناقة فإنها مأمورة» وهي بدون إسناد عند ابن هشام وموسى بن عقبة، وهي عند الحاكم وابن كثير بسند ضعيف فيه محمد بن سلمان لا يعرف حاله ، وعند ابن سعد بسند الواقدي متروك، كما أوردها بسند معضل الحرب (٢٣٧١).

<sup>(</sup>٦) البخاري – الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٥٠، ٢٦٥).

<sup>(</sup>۷) ابن هشام - السيرة ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩ بإسناد صحيح ، الحاكم - المستدرك ٣/ ٢٥٠ - ٤٦١ ، وقال هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٢٥٢ ، ابن كثير - البداية والنهايه ٣/ ١٩٩ . وأورد ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٣٧ بإسناد ضعيف رواية تشير إلى أن مقامه بدار أبي أيوب قد استمر سبعة أشهر.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٤٧).

فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُلِحُونَ ﴾(١).

ولقد أثنى النبي على الأنصار ثناءً عظياً فقال على في مناسبة تالية: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ إِمْراً مِنَ الأَنْصَارِ» (٢)، وقال عَلَيْةِ: «وَلَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعَبَهُمْ» (٣).

## بناء المسجد النبوي:

كان رسول الله على حيث أدركته الصلاة وكان رجال من المسلمين يقيمون الصلاة في مبرك ناقة النبي عند بيت أبي أيـوب الأنصاري، وكانت الأرض لسهل وسهيـل، وهما غلامان يتيهان من بني النجار، وفيها نخل لها (٤). كما كانت فيها بعض قبور المشركين، وقد اشتراها النبي على، وتولى المسلمون تسويتها وقطع نخيلها ونقل قبورها وحجارتها، فجعلـوا صخورها وجـذوع نخلها في قبلـة المسجد (٥). وقد ساهم النبي على مع المسلمين من المهاجرين والأنصار في المدينة في بناء المسجد، وكانوا في حالة من السعادة الغامرة والسرور العظيم، وهم يهزجون:

«اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ» (٦).

وكان النبي ﷺ يقدم في العمل من يجيده، وأورد البخاري قوله ﷺ: «قَرِّبُوا اليَمَامِي (٧) مِنَ الطِّينِ، فَإِنَّهُ أَحْسَنكُمْ لَهُ مَسًّا، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ سَبْكًا» (٨). وفي رواية صحيحة أخرى: «دعوا الحنفي والطين، فإنه أضبطكم» (٩).

وكان عمار بن ياسر من العاملين المجيدين في بناء مسجد النبي على ففي حين كان كل واحد من الصحابة يحمل لبنة واحدة في كل مرة، كان عمار يحمل لبنتين واحدة عنه وأخرى عن الرسول على فأكرمه النبي على بأن مسح على ظهره مبرّكا وقال له: «للناس أجر ولك أجران.. وتقتلك الفئة الباغية» (١٠). وقد تم بناء المسجد أول الأمر بالجريد، واستغرق بناؤه إثنى عشر يوما (١١).

<sup>(</sup>١) القران الكريم - سورة الحشر ، الأية/ ٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) المقصود هو: الطلق بن على اليهامي الحنفي انظر ترجمته في الخزرجي - تذهيب ٢/ ١٤ (ترجمة ٣٢١٠).

<sup>(</sup>٨) ابن حجر - فتح الباري ٣/ ١١٢ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٣/ ١١٢ ، والإصابه ٢/ ٢٣٢ ، البيهقي - دلائل النبوة (٢/ ٥٤٥) بإسناد صحيح، وابن حبان - الزوائد ص/ ٩٨ (رقم ٣٠٣).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم - الصحيح ٢٢٣٦/٤ (حديث ٢٩١٦)، وأحمد - المسند ٣/ ٥، ٤/ ٣١٩، الحاكم - المستدرك ٣/ ٣٨٩ وهذا الحديث من دلائل النبوّة، فقد قتل عمار في صفين خلال أحداث الفتنة التي جرت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان \_ رضي الله عنها ... ، وقد فصل ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٢٣٨ - ٣٩) وابن حجر في فتح الباري (٣/ ١١٠) في ذلك.

<sup>(</sup>١١) البيهقي - دلائل النبوة (٢/ ٥٠٦) بإسناد صحيح عن عبدالله بن الزبير ، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٢٤٦ نقلاً عن الزبير بن بكار . وتشير الرواية الأخيرة إلى أنه قد أعيد بناؤه باللبن بعد الهجرة بأربع سنين.

وبعد الفراغ من بناء المسجد النبوي بنيت بيوت أزواج النبي على شاكلة بناء المسجد (١). وكانت إلى جنب المسجد قصيرة البناء متقاربة (٢). ولم يكن في المسجد النبوي حين بني منبر يخطب الناس عليه، وكان النبي يخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلًاه، ثم اتخذ له كرسيا بدرجتين (٣).

وواجه المسلمون المهاجرون من مكة الكثير من المصاعب الصحية الناجمة عن اختلاف المناخ، ذلك أنهم لم يكونوا قد اعتادوا على البرودة القاسية، والرطوبة العالية وقد تفشت بينهم الحمى، وينقل البخاري مرويات عن بعض كبار الصحابة من المهاجرين الذين أصابهم المرض، وكان أبو بكر الصديق ممن أصيب بالحمى (٤). ويذكر عنه أنه إذا أخذته الحمى كان يقول:

كل امريء مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

وكان بعض الصحابة يظهرون السأم من الإقامة في المدينة بسبب ذلك ويشتاقون إلى العودة إلى مكة، وذلك ما كان يشعر به بلال الحبشي ـ رضي الله عنه ـ فكان إذا ما انتهت دورة الحمى التي كانت تأخذه ينشد (٥).

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلةً بوادٍ وحولي أذخرٌ وجليلُ وهل أَرِدَنْ يومًا مياه مجنّةٍ وهل يبدون لي شامةٌ وطَفيل

وحين علم النبي ﷺ بذلك من أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ قال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا اللَّدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْها بِالجُحْفَةِ» (٦). وقال أيضًا: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لَأَضْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِمْ» (٧).

لقد صارت الهجرة فرضًا واجبًا على كل مسلم في تلك المرحلة من أجل نصرة النبي على ودعوته ومواساته بالنفس، وتعزيز وتقوية معسكر الإيمان، والابتعاد عن الفتنة من الكافرين، ولقد استمر الحث على الهجرة وبيان فضل المهاجرين بنزول الآيات القرآنية، واستمر معها تدفق المهاجرين من كل مكان. وتتابعت الآيات بالأمر بالهجرة وبيان عظيم أجرها حتى وعد الله تعالى المهاجرين بمنعهم وحمايتهم وتمكينهم من مراغمة أعدائهم والتوسعة

١) ابن حجر - فتح الباري ٣/ ١١٢ - ١١٤ ، ابن كثير - البداية ٣/ ٢٢٢ ، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) أحمد – الفتح الرباني ۲۱/۱ – ۷، ابن كثير – البداية ۳/ ۲۱ – ۲ وقد بنيت في بداية الأمر حجرتان إحداهما لأم المؤمنين سودة بنت زمعة، والأخرى لأم المؤمنين عائشة بنت الصديق وهما أول بيتين بنيا، ونقل البخاري عن الحسن البصري قوله أنه دخل حجرات نساء النبي في خلافة عثمان وأنه كان يتناول سقفها بيده، ابن كثير – البداية والنهاية ۳/ ۲٤۱، الشامي – سبل الهدى ٣/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) أورد البخاري في صحيحه (فتح الباري: ح ٣٥٨٥، ٣٥٨٥) خبرًا عن حنين الجذع ، ونقله ابن كثير - البداية ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠، وأورد البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٥٥٩ تعقيب الحسن البصري على ذلك بعد ذكره الحديث عن أنس ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) يظهر من وصف المصادر لحالة المرض ، والدورات التي تنتابهم فيها الحمي أنها – على الأرجح مرض الملاريا .

 <sup>(</sup>٥) نقل البخاري في الصحيح ل «عن ـ بلال رضي الله عنه ـ لعتبه وشيبة ابنــي ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض
 الوباء...» (الفتح الحديث ١٨٨٩) .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٦٩).

عليهم في أرزاقهم قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَا تُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٢). وقد شرع الله تعالى الهجرة على المسلمين القادرين عليها ومنعهم من الاستمرار في الاقامة مستضعفين مع المشركين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ المَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (٣). وتغلب المهاجرون على المشكلات العديدة، واستقروا في دار الهجرة مغلبين متطلبات الدعوة ومصالح العقيدة.

ولقد تأخر بعض المسلمين بمكة عن الهجرة تحت ضغوط أزواجهم وأولادهم، فلما هاجروا ووجدوا أن من سبقهم بالهجرة من إخوانهم قد تفقهوا في الدين، تألموا وهمّوا بمعاقبة ذويهم، وكان ذلك سببًا في نزول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْ لَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤).

وهكذا فقد كانت الهجرة فرضًا في أول العصر الإسلامي على من أسلم حتى تحققت للدولة الإسلامية القدرة على منازلة خصومها ولم تعد بحاجة إلى قوات بشرية إضافية للدفاع عنها، وخاصة بعد أن خاضت معركة الدفاع عن النفس ضد هجوم «الأحزاب» في معركة الخندق حيث تبدلت خطط القيادة الإسلامية من الدفاع إلى الهجوم . وإلى جانب ذلك فإن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين وتدفقهم باستمرار على المدينة قد عمل على إحداث زيادة كبيرة في سكانها، وهو ما لم يعد بالإمكان التغاضي عنه، ولهذا طلب الرسول والمحمد من المهاجرين بعد معركة الخندق العودة إلى ديارهم وقال: «هجرتكم في رحالكم»، حيث أن عودتهم إلى بلدانهم وقبائلهم أجدى من أجل انتشار الإسلام. غير أن الإعلان الشرعي لوقف الهجرة قد تم بعد فتح مكة حيث قال النبي والله المهاد .

ومما يمكن ملاحظته أن النبي ﷺ قد استبدل اسم يثرب فقد أورد مسلم حديثًا عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الله تَعَالَى سَمَّى الْلَدِينَةَ: طَابَةَ»(٦).

وروى البخاري بسنده إلى أبي هـريرة أن رسول الله ﷺ قال: «عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَايَدْخُلُهَـا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ» (٧). وروى أحمد في مسنده بسنده أن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَمَّى المَدِينَة يَثْرِب فَلْيَسْتَغْفِر اللهَ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة النساء ، الآية / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الحج ، الآية / ٥٨.

 <sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة النساء ، الآية / ٩٧.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة التغابن، الآية / ١٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٣/ ٢٠٠، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصحيح (٢/ ١٠٠٧ حديث ١٣٨٥)، وقد أورده عمر بن شبة في تاريخ المدينة ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٧١٣٣).

هِيَ طَابَةَ، هِيَ طَابَة »(١). وقد سهاها الله تعالى في كتابه العزيز «المَدِينَة» في مواضع متعددة (٢).

لم يعد سكان المدينة، كما كانوا عليه قبل الهجرة، يقتصرون على يهود وأوس وخزرج، فقد استوطنها المهاجرون من قريش وغيرهم من القبائل الأخرى (٣). وحيث أن أساس المجتمع الجديد يستند إلى العقيدة التي أصبحت أساس تقسيهات السكان الذين انقسموا بموجب ذلك إلى ثلاث مجموعات متميزة وهم: المؤمنون، والمنافقون، والميهود.

# تنظيم الأمة بعد الهجرة:

أدى تدفق المهاجرين إلى المدينة المنورة إلى حصول العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتهاعية والصحية، ذلك إن المهاجرين كانوا قد تركوا أهليهم ومعظم أموالهم في مكة، كها أنهم كانوا - في الغالب - خبراء متمرسين في أعهال التجارة، ولم تكن لهم مهارة في الزراعة والصناعة اليدوية الشائعة في المدينة، وشكّل حاجاتهم إلى رأس المال حاجزًا دون ممارستهم للتجارة. ولقد أبدى الأنصار توجهًا واضحًا نحو البذل والتعاون مع إخوانهم المهاجرين فقد أعطوهم الأرض والنخل ليعملوا بها بنصف ثهارها، ومنهم من أعطى مثل ذلك منيحة دون مقابل، وقد استغنوا عنها حين فتح الله عليهم خيبر (٤). ولا شك في أن عمل الأنصار هذا يعكس مدى اهتهامهم ورعايتهم وحبهم لإخوانهم المهاجرين، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ والَّذِينَ تَبَوُّ وا الدَّارَ وَالإِيهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ المهاجرين، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ والَّذِينَ تَبَوُّ وا الدَّارَ وَالإِيهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ هَا أُوتُو وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأَوْلِئِكَ هُمُ المُثْلِحُونَ ﴾ (٥).

وتحدثت الروايات الصحيحة عن صور رائعة من صور الإيثار الذي مارسه الأنصار تجاه إخوانهم المهاجرين (٦). وإلى جانب ذلك فإن انتقال المهاجرين إلى مجتمع جديد زاد من مشاكلهم، واحساسهم بالوحشة والحنين إلى مكة، كما أن البيئة المناخية الجديدة تختلف عما اعتادوه في ديارهم بمكة، كما تعرضوا للإصابة ببعض الأمراض. وكانت الحمى من الأمراض الظاهرة التي شاعت بينهم وسببت لهم الكثير من المتاعب وزادت من إحساسهم بالضيق والغربة. وذلك ما ادركه النبي على حين سأل ربه قائلًا: «اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابي هِجْرَتَهُمُّ وَلَا

<sup>(</sup>١) أحمد - المسند ٤/ ٢٨٥ بسنده إلى البراء بن عازب، وانظر ابن حجر في الفتح، والهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٠٠، ابن شبة -تاريخ المدينة ١٦٤/١ - ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة التوبة ، الآية / ١٠١، ١٢٠، سورة الأحزاب - الآية / ٦٠، سورة المنافقون - الآية / ٨ كما ورد اللفظ نفسه ليعرف مواضع أخرى في مناطق متعددة من جزيرة العرب ومصر.

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة ٢/ ١١٥ - ١٤٤ ، ١٤٢ - ٣٤٦ ، ١٢٦ ، ١٢٠ ، ابن سعد الطبقات ٢/ ١٢ .

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح (شرح النووي ١٠١ / ٩٩ - ١٠١ كتاب الجهاد والسير، باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم).

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة الحشر ، الآية / ٩، وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٣٧٧٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح الأحاديث ٣٧٨٢، ٣٩٢٩، ٣٧٨٤، ٣٧٩٤، وانظر: أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ١٠، البلاذري - أنساب ١/ ٢٧، الترمذي - السنن ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤.

تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ »(١).

وذلك يعكس دون أدنى شك أن وضع المهاجرين كان يقتضي علاجًا سريعًا، وحلًّا استثنائيًّا عاجلًا، وذلك ما يوضح السبب في تشريع نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في السنة الأولى من الهجرة (٢). فلقد أراد الرسول على غنامًا يعالج فيه أوضاع المهاجرين الاقتصادية ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأنصار.

### نظام المؤاخاة:

حصل جدل بين العلماء حول مدى صحة المعلومات التي أوردتها بعض المصادر (٣). عن مؤاخاة جرت في مكة بين بعض المهاجرين من أهل السابقة (٤). ولكن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد فندا ذلك، وتابعها الحافظ ابن كثير (٥). ولم تشر كتب السيرة الأولى إلى وقوع المؤاخاة بمكة، كما لم يرد عنها رواية صحيحة.

شرع الرسول على نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقد شمل ذلك خمسة وأربعين من المهاجرين ومثلهم من الأنصار (٢)، وترتب على هذا النظام حقوق خاصة بين المتآخيين كالمواساة في مواجهة أعباء الحياة والتوارث بينها دون ذوي الأرحام (٧). وتصور بعض المرويات الصحيحة عمق التزام الأنصار بنظام المؤاخاة ومدى حرصهم على تنفيذه، كما تصور مدى أنفة وكرم أخلاق المهاجرين وامتناعهم عن استغلال إخوانهم (٨).

استمر العمل بنظام المؤاخاة إلى ما بعد غزوة بدر الكبرى حيث ألف المهاجرون جو المدينة، وعرفوا مسالك الرزق فيها، ووثقوا علاقتهم بإخوانهم المسلمين من الأنصار وغيرهم، وأصابوا من غنائم معركة بدر الكبرى ما كفاهم. ولذلك فقد ألغي التوارث في نظام المؤاخاة، وعاد إلى وضعه الطبيعي القائم على أساس صلة الرحم (٩). وقد جاء ذلك الإبْطَال بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ

(١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٦٩).

(٥) ابن تيمية - منهاج السنة ٤/ ٩٦ - ٩٧ ، ابن القيم - زاد المعاد ٢/ ٧٩ ، ابن كثير - السيرة النبوية ٢/ ٣٢٤ .

- (۷) البخاري الصحيح ٣/ ١١٩، ٦/ ٥٥ ٦٥ ، ٨/ ١٩٠ ٩١ ، مسلم الصحيح ٤/ ١٩٦٠ ، ابن سعد الطبقات ١/ ٩ د، ابن عبد البر الدرر ٩٦ ، ابن القيم زاد المعاد ٣/ ٧٩.
- (A) انظر مثلاً قصة مؤاخاة عبدالرحمن بن عوف بسعد بن الربيع الأنصاري وما جرى بينهها: البخاري الصحيح ٥/ ٣٩، النسائي السنن ٦/ ١٣٧.
  - (٩) ابن سعد الطبقات ١/ ٩ ، ابن القيم زاد المعاد ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) حدد ابن عبد البر تاريخ تشريع المؤاخاة بخمسة أشهر بعد الهجرة (الدرر ص/٩٦)، أما ابن سعد (الطبقات ٢/٩) فيجعلها قبل غزوة بدر الكبرى دون تحديد دقيق .

<sup>(</sup>٣) أورد ذلك البلاذري - الأنساب ١/ ٢٧٠ ، ابن عبد البر - الدرر في إختصار المغازي والسير ص/ ١٠٠ ، ابن سيد الناس -عيون الأثر ١/ ١٩٩ ، إضافة إلى الحاكم (نقله ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) مؤاخاة أبي بكر وعمر ، وطلحة والزبير ، وعبدالرحمن بن عوف وعثمان، والزبير وابن مسعود، والنبي على وعلي بن أبي طالب ، وحمزة وزيد بن ثابت .

<sup>(</sup>٦) يذكسر البلاذري - أنساب ١/ ٢٧٠ : أنه لم يسق من المهاجرين أحد إلَّا آخي بينه وبين أنصاري ، وانظر ابن سعد - الطبقات ١/ ٢١ مما يجعل عدد المهاجرين معلوماً عند التشريع.

مِنْكُمْ وَأُولُوا الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١).

غير أن ذلك لا يعني إبطال مؤاخاة المواساة والتعاون والتناصح فقد أورد البخاري في صحيحه خبرًا عن المؤاخاة بين أبي الدرداء وسَلْهَانَ الفارسي (٢)، كها تورد المصادر مرويات عن مناسبات جرت فيها حالات مؤاخاة أخرى تقتضي المؤازرة والرفقة دون حقوق التوارث، هذا إضافة إلى أن المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين والتي نص عليها الكتاب العزيز: ﴿إِنَّهَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ....﴾ (٣). باقية لم تنسخ، وإن ما نسخ هو التوارث المترتب عليها. مما حصر الموالاة والأخوّة بين المؤمنين دون غيرهم، وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشركين واليهود والنصارى قال تعالى: ﴿يَا اللَّهُ مَنُ المَ وَمَنْ يَتَوَهَّمُ مُ مِنكُمْ قَالِ تَعالى: ﴿يَا اللَّهُ مُ الطَّالمُونَ﴾ (٤).

وتعرّض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شديد في عقيدتهم حين خيرهم الله بين الالتزام بمصالحهم الدنيوية وعلاقاتهم النسبية من جهة وبين الالتزام بالعقيدة فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُهُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَيَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾ (٥).

وقد نجح صحابة النبي على في هذا الامتحان العسير، وَغَلَّبوا حب الله ورسوله وآصرة العقيدة على كل ما سوى ذلك، فكان مجتمع المدينة الجديد مجتمعًا عقديًّا يرتبط بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلَّا لله ولرسوله وللمؤمنين، ومع ذلك فهو مجتمع مفتوح لمن أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته بعد أن يخلع نفسه عن عقيدة الجاهلية وصفاتها ودون أي اعتبار لجنسه أو لونه أو انتهائه السابق.

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الأية/ ٧٥ ، ويذكر ابن عباس \_رضي الله عنها\_: أن نسخ التوارث بالمؤاخاة قد تم حين نزل قوله تعالى ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوالى ﴾(النساء/ ٣٣)، مسلم - الصحيح ٤/ ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح ٣/ ٤٧ ، ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الحجرات ، الأية/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة التوبة ، الآية/ ٢٣.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية / ٢٤.

#### موادعة اليهود:

وقد كتبت وثيقة هذه الموادعة في المدينة المنورة أول قدوم النبي على إليها وقبل معركة بدر الكبرى (١)، وهي تستهدف تنظيم العلاقة بين الأمة الإسلامية وبين يهود المدينة، وهي تتألف من أربعة وعشرين بندًا (٢). ويدل أولها على التزام اليهود بالمساهمة في نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة: «وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» (٣). وقد ركزت الوثيقة في عشرة بنود من صدرها على تنظيم العلاقة بالمتهودين من قبيلتي الأوس والخزرج، مع المؤمنين .

«وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم نفسه وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته»(٤).

وهكذا تعرضت الوثيقة إلى ذكر اليهود من بني النجار، وبني الحارث، وبني ساعدة، وبني جشم، وبني الأوس وبني ثعلبة، وجفنة، وبني الشطيبة، وموالي ثعلبة، فأفردت ليهود كل مجموعة قبلية (٥) بندًا خاصًا بهم وأعطت لكل مجموعة منهم «مثل ما ليهود بني عوف» الذين ورد ذكرهم في الفقرة الأولى، و التي كفلت لهم حريتهم الدينية وحددت مسئولية الجرائم وحصرتها في مرتكبيها الذين ينبغي أن ينالوا عقوباتهم وإن كانوا من المتعاهدين.

ولقد منعت الوثيقة يهود المدينة من الخروج منها إلَّا بعد الحصول على إذن من الرسول على الله العرب المدينة من المدينة من القيام بأي نشاط عسكري خارج المدينة قد يؤثر على أمن المدينة وعلاقاتها الاقتصادية.

وفي الوقت الذي أكدت الوثيقة على المسئولية الشخصية للجرائم، فإنها ضمنت «النصر للمظلوم» (٧). وأكدت على «أن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» (٨).

غير أن ذلك لا يعني إعفاء اليهود من أعباء المساهمة في نفقات الدفاع عن المدينة. «وأن اليهود ينفقون مع

<sup>(</sup>۱) أبوعبيد القاسم بن سلام - كتاب الأموال رقم «۱۸» حيث قال: «كتبت حدثان مقدم رسول الله على المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب» ، وانظر البلاذري - أنساب ١/ ٢٨٦ ، ٢٨٦ ، الطبري - تاريخ ٢/ ٢٠٢ ، ١٠٠ ، السيرة ١/ ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٢) نشرت الوثيقة بكاملها في مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله الحيدرآبادي مع مقارنة بين سائر الروايات، وأثبت المحقق الاختلافات (٤١) - ٤٧).

<sup>(</sup>٣) البند (٢٤) من الوثيقة ، انظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) البند (٢٥) من الوثيقة .ويوتغ: أي يهلك. انظر «النهاية» لابن الأثير (وتغ) (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر البنود ٢٦ - ٣٥ من الوثيقة .

<sup>(</sup>٦) البند (٣٦) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٧) البند (٣٧ ب) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٨) البند (٣٧ أ) من الوثيقة .

المؤمنين ما داموا محاربين (1). وقد اعتبرت الوثيقة منطقة المدينة حرمًا آمنًا: «وأن يثرب حرام جوفها على أهل هذه الصحيفة» (٢). وتعرض بعض بنود الوثيقة إلى حقوق الجار: «وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» (٣)، وأكدت على «أنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها» (٤).

اعترف اليهود بموجب بنود هذه الاتفاقية بوجود سلطة قضائية عليا متمثلة في الرسول على يرجع إليها سائر المواطنين في المدينة بها فيهم اليهود في حالات الأحداث، أو حصول الشجار والاختلاف بينهم وبين المسلمين: «وأن ما كان بين أهل الصحيفة من حدث، أو اشتجار يخاف فساده، فإن مردّه إلى الله و إلى محمد رسول الله على أتقى ما في الصحيفة وأبره» (٥).

وقد منعت الوثيقة اليهود من إجارة قريش أو نصرها: «وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها» (٦). وكان الهدف من ذلك هو ضهان حرية المسلمين في التعرض لتجارة قريش التي كانت تمر غربي المدينة في طريقها من الشام وإليها. ويمكن اعتبار هذا البند ضهانة لمنع إحتهال حصول خلاف حول ذلك مع اليهود في المدينة.

وقد امتدت المعاهدة لتشمل «حلفاء» الطرفين إذ اشترطت المعاهدة على كل من الطرفين مصالحة حلفاء الطرف الآخر، باستثناء من حارب في الدين، وذلك لأن المسلمين كانوا في حالة حرب دائمة معهم. ومن الواضح أن المقصود من ذلك هو التأكيد على استثناء قريش من المصالحة (٧).

وفي الختام تضمنت الوثيقة مبدأً عاما في تحمل المسئولية الكاملة عن الظلم والجريمة لمرتكبيها بغض النظر عن بنود هذه الاتفاقية، وإعلانًا عامًّا بالأمن والسلام لمن خرج من المدينة ولمن بقي فيها باستثناء المجرمين: «وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلَّا من ظلم وإثم»، «وأن الله جارً لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله»(٨).

# إعلان دستور المدينة: «وثيقة التحالف بين المهاجرين والأنصار»:

نظّمت وثيقة التحالف هذه العلاقات بين سكان المدينة، ووضّحت التزامات جميع الأطراف داخل المدينة، فقد شملت المعاهدة الخاصة بموادعة الرسول على لليهود، كما أوضحت التزامات كل من المهاجرين والأنصار في جانبي الحقوق والواجبات.

<sup>(</sup>١) البند (٣٨) من الوثيقة.

<sup>(</sup>٢) البند (٣٩) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٣) الفقرة (٤٠) من الوثيقة.

<sup>(</sup>٤) الفقرة (٤١) منها.

<sup>(</sup>٥) الفقرة (٤٢) من الوثيقة ، أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويتوتى أحبارهم النظر في ذلك ، وقد خيّرهم القرآن الكريم بين ذلك، وبين الاحتكام للرسول ﷺ (سورة المائدة ، الآية ٤٢) .

<sup>(</sup>٦) الفقرة (٤٣) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٧) الفقرات (٤٤ - ٤٦) من الوثيقة .

<sup>(</sup>A) الفقرة (٤٧) من الوثيقة .

وقد استعرضنا آنفًا نصوص موادعة اليهود، والتي أعلنت بعض بنودها أن المدينة حرم آمن لا يجوز انتهاكه، وبذلك ضمنت استقرار الأمن، ومنعت الحروب الداخلية فيها، وأصبحت المدينة مركز انطلاق الدعوة، وعاصمة للدولة الإسلامية الناشئة.

يتناول القسم الثاني من الوثيقة أو المعاهدة، بنود التحالف بين المهاجرين والأنصار، وبينت الوثيقة في صدرها أطراف التحالف فذكرت «المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم»(١).

وجعلت الوثيقة أطراف التعاقد «أمة واحدة من دون الناس»(٢).

وتعرضت تسع فقرات تالية (٣) إلى ذكر الكيانات العشائرية. والملاحظ أن المهاجرين اعتبروا كتلة واحدة متميزة في حين نسب الأنصار إلى عشائرهم، وقد اتضح أن القصد من ذلك إبراز فكرة التكافل الإجتهاعي، دون التناصر في العصبية والظلم. وبهذا فقد حوّل الرسول و التوجهات القبلية إلى ما يحقق الأهداف السامية للدعوة الإسلامية. وبها أن التكافل يحتم على القبيلة أن تعين أفرادها، وهو أمر كان سائدًا في الجاهلية، فقد أقرته الوثيقة لما فيه من روح تعاون وتضامن وتكافل. وهكذا فقد ورد في أعقاب ذكر المهاجرين والقبائل الأنصارية الأحرى قوله بأنهم:

«على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» (٤). وأكدت الوثيقة على مسئولية المؤمنين الشاملة في التكافل مع كل فرد من أبناء الأمة: «أن المؤمنين لا يتركون مفرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل» (٥). وإلى جانب ذلك، أكدت الوثيقة على المسئولية الجاعية، فقد أصبحت مسئولية المؤمنين جميعًا تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المدينة: «وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم (٦)، أو إثمًا، أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولد أحدهم» (٧).

وتبرز في الوثيقة بجلاء روح الإسلام في استعلاء المؤمنين على الكافرين، وإن دم الكافر لا يكافيء دم المؤمن، والتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين وموالاتهم بعضهم لبعض: «ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافرًا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس»(٨). والفقرة

<sup>(</sup>١) الفقرة الأولى من الوثيقة - مجموعة الوثائق ، محمد حميدالله .

<sup>(</sup>٢) الفقرة (٢)، المرجع السابق: (الوثيقة).

 <sup>(</sup>٣) الفقرات (٣ - ١١) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٤) الفقرات (٣ – ١١) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٥) الفقرة (١٢) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٦) طلب عطية دون وجه حق ، انظر ابن الأثير - النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/١١٧ .

<sup>(</sup>٧) الققرة (١٣) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٨) الفقرتان (١٤ - ١٥) من الوثيقة .

الأخيرة تشير إلى إقرار الوثيقة لمبدأ الجوار الذي كان معروفًا قبل الإسلام، فقد أتاحت لكل مسلم أن يجير، وألزمت المجتمع الإسلامي بأن لا يخفر جواره، وحصرت الموالاة بين المؤمنين. غير أن الوثيقة استثنت من بقي على الشرك من قبائل الأوس والخزرج من إجارة قريش وتجارتها، أو الاعتراض على تصدي المسلمين لها، فذكرت بأنه: «لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن» (١).

وقد بينت المعاهدة أن إعلان حالة السلم والحرب هي من اختصاص النبي على وأنَّ «سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلَّا على سواء وعدل بينهم»(٢).

ثم بيّنت الوثيقة عقوبة القتل العمد حيث جاء فيها: «وأنه من اعتبط (٣). مؤمنا قتلا عن بدنة فإنه قود به إلّا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلّا قيام عليه (٤).

وأخيرًا فقد أصبح الرسول بموجب هذه الوثيقة هو المرجع الوحيد للفصل في كل خلاف قد يقع بين أطراف التعاقد (المسلمين وحلفائهم) في المدينة: «وأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله و إلى محمد ﷺ »(٥). الجهاد: انتشار الإسلام:

#### ١ - الجهاد:

قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة، وشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، وكانت البداية للدفاع عن النفس، قال تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٦).

وقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٧).

واخيرًا شرع قتال العدو الكافر من أجل التمكين للعقيدة من الانتشار دون عقبات، ومن أجل صرف الفتنة عن الناس ليتمكنوا من اختيار الدين الحق بإرادة حرّة، فقال تعالى : ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَمَّ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ﴾ (٨).

ولم تكن العقيدة تفرض بالقوة على سكان المناطق التى يفتحها المجاهدون، فقد كانوا يخيرون باديء ذي بدء بين أن يسلموا، أو يحافظوا على دينهم ويدفعوا الجزية، أو يأذنوا بالحرب. وسُمح لمن رغب من أهل الكتاب بالمحافظة على دياناتهم بذلك وقد التزم المقاتلون المسلمون بضوابط الحق والعدل والرحمة، فسجل التاريخ لهم انضباطهم الدقيق، حيث لم ترد أية إشارة إلى قيامهم بالمجازر أو سلب الأموال. وكان رسول الله على المسلمين للمسلمين

<sup>(</sup>١) الفقرة (٢٠) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٢) الفقرة (١٧) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٣) أى قتله بدون مبرر أو جناية توجب قتله ، انظر لسان العرب ٧/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) الفقرة (٢١) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٥) الفقرة (٢٣) من الوثيقة .

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة الحج، الأية/ ٣٩.

<sup>(</sup>V) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الأية/ ١٩٠.

<sup>(</sup>A) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الأية/ ٣٩.

ضرورة اقتران النيِّة بالجهاد، وأن لا يكون الدافع إلى القتال الحصول على الغنائم، أو الرغبة في الشهرة والمجد الشخصي أو الوطني، فقد سئل رسول الله على عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله على: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» (١). بل لا بد من إخلاص النية لله، وأن لا يقترن القصد من الجهاد بأي غرض دنيوي لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا له وابتغي به وجهه (٢).

ومن الصعب تقديم النهاذج الكثيرة التي توضع أثر هذه التوجيهات النبوية على نفسية المقاتل المسلم، ولكن يمكن اختيار نموذجين لمقاتلين من عامة الجند، فقد قال رسول الله على المسلمين أثناء القتال في غزوة أحد: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ -كلمة تقال لتعظيم الأمر في الخير - فقال رسول الله على: «مَا يُخْمِلُكَ عَلَى وَالأَرْض؟ قال: «نعم». قال: لا والله يارسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: «فإنك مِنْ أهلها». فأخرج تمرات من قولك بَخ بِخ؟»، قال: لا والله يارسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: «فإنك مِنْ أهلها». فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل» (٤). فهذا النموذج الأول، وأما الثاني: فقد صح أن أعرابيًا شهد فتح خيبر أراد النبي التمثل أثناء المعركة أن يقسم له قسيا وكان غائبا، فلها حضر أعطوه ما قسم له، فجاء به إلى النبي قي فقال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا - أشار إلى حلقه - بسهم فأدخل الجنة. قال: «إنْ تَصْدُق الله يَصْدُقُك». قال: فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فكفنه النبي قي بجبته وصلى عليه ودعا له، فكان على ما يبلغه الإيان من نفس أعرابي ألف حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الإيان من نفس أعرابي ألف حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل الرواية شاهدة وي على ما يبلغه الإيان من نفس أعرابي ألف حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل المواة من أصحاب رسول الله كله؟؟.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح ١/ ٢٢٢ (ح ١٢٣) ، ٦/ ٢٨ (ح ٢٨١٠)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٥١٣ (ح ١٥١٣) .

<sup>(</sup>۲) النسائي - السنن ٥/ ٢٥، ٦/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٩٥ (~ ١٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح ٣/ ١٥١٩ - ١٥١٠ (ح ١٩٠١).

<sup>(</sup>٥) عبدالرزاق الصنعاني - المصنف ٥/ ٢٧٦.

#### ٢- انتشار الإسلام:

كان واضحًا منذ المرحلة المكية أن الـرسالة الإسلامية خطاب للعالمين وليس لقريش ولا للعرب وحـدهم، فا لآية: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١)، هي مما نزل من القرآن في مكة.

وقد خطط النبي على لنشر الإسلام خارج مكة منذ وقت مبكر، فلما أسلم أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - طلب منه الإقامة في بني غفار ودعوتهم إلى الإسلام، ولما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، طلب منه الإقامة في قبيلته دوس التي كانت تقيم بين الطائف واليمن لنشر الإسلام فيها، ولم تثمر جهود الطفيل إلَّا عقب قيام الدولة في المدينة حيث قدم الدوسيون إلى النبي على مسلمين عند فتح خيبر، وقام النبي على بمحاولة نشر الإسلام في الطائف، ولكن قبيلة ثقيف صدت عن الدعوة بعنف وسخرية، ولم تستجب لدعوة الإسلام إلَّا عام ٩ هـ بعد حصارها.

ومن المعروف أن جهود نشر الدعوة في مكة ذاتها لم تفلح في إقناع معظم القرشيين طيلة المرحلة المكية وما تلاها وحتى فتح مكة حيث دانت قريش بالإسلام بصورة جماعية ولم يشذ إلَّا أفراد قلائل.

وعلى الرغم من تأخر إسلام قبيلة قريش في مكة، وثقيف في الطائف وما جاورها، إلا أن تلك الاستجابة المتأخرة اتسقت وتمثلت في تعاطف شديد وإيان عميق راسخ وتحولت القبيلتان إلى أشد أنصار الإسلام حماسة وذودًا عن حياضه كها ظهر من خلال أحداث الردة حيث التزمت كل منها بالإسلام وكانتا أشد القبائل بأسًا في مواجهة المرتدين، قبل أن تتحولا إلى مادة رئيسية من مواد الإسلام، حاملة لواءه متوغلة في كل صوب في أحداث الفتوحات ونشر دعوة الحق.

وكان الإسلام قد انتشر في قبائل الحجاز التي تقطن على طريق (مكة - المدينة) مثل مزينة، وجهينة، وغفار، وبلي، وأشجع، وأسلم، وكعب، في وقت مبكر من قيام الدولة الإسلامية بالمدينة، وخاصة في قبائل خزاعة التي كانت متعاطفة مع المسلمين كما أظهرت أحداث عمرة الحديبية، وربها تكون عشيرة بني المصطلق الحجازية قد أفردت بموقف عدائي من المسلمين حتى خضعت بعد غزوة المريسيع عام ٤هـ(٢).

أما بلاد اليمن فقد نجحت الدعوة الإسلامية فيها على نطاق واسع بعد قدوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخاصة إسلام قبيلة همدان الكثيرة العدد، ويبدو أن الانتشار السريع كان عام ٨ هـ قريبا من فتح مكة. وقد قدِمت وفود القبائل اليانية إلى المدينة للبيعة عام ٩ هـ وهي كندة، والأشعريون، وهمدان، ودوس. وتوضح حركة الردة انتشار الإسلام في قبائل ذي مران، وذي الكلاع، وذي ظليم، وبجيلة، وزبيد، والنخع، وجعفي، والأبناء، والسكون، والسكاسك. وكان انتشار الإسلام في حضرموت التي تقطنها قبيلة كندة محدودًا بالقياس إلى انتشاره في رجال كندة القاطنين في اليمن.

وأما مناطق نجد فإن انتشار الإسلام فيها قوي بعد غزوة الخندق حيث تعرض الدعاة السابقون في الرجيع وبئر معونة للإبادة من قبل الأعراب. وقد امتد الإسلام بعد ذلك في قبائل بني سليم، وطيء، وهذيل، وتميم،

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الأنبياء ، الآية / ١٠٧ .

<sup>(</sup>۲) الطبري – تاريخ ۳/ ۱۳۱ – ۱۳۲.

وخاصة بطونها عوف والأبناء والرباب ويهوى، ولكن لم تتح الفرصة لتعميق الإيهان والثقافة الإسلامية في فروع أخرى مهمة منها مثل بني حنظلة، ومقاعس، والبطون (١). كها أن الإسلام امتد إلى الأقسام الشهالية من شبه الجزيرة العربية حيث أسلمت قبيلة شيبان، وقبيلة بني عذرة (٢). وأما المناطق الشرقية من شبه الجزيرة العربية، فإن أسرعها استجابة هي منطقة البحرين وخاصة جواثا التي تقطنها عبد القيس حيث أقيمت فيها أول جمعة بعد إقامتها في المسجد النبوى بالمدينة.

ويمثل إرسال الرسل إلى الملوك والأمراء عام ٧هـ أول اتصال بين الدولة الإسلامية والقوى الكبرى في العالم – آنذاك – والمتمثلة بالامبراطورية الساسانية (الفرس) والامبراطورية البيزنطية (الروم)، وكان رد فعل الملك الساساني عنيفًا، في حين أظهر هرقل في الشام والمقوقس في مصر تعاطفًا شخصيًّا، وإن لم يدخلا في الإسلام. ومن الواضح أن الدعوة الإسلامية شقت طريقها في عصر الرسالة بمدى عميق مكنها من الصمود في وجه المرتدين والاستعداد لمواجهة القوى العالمية الخارجية (٣).

# تأسيس الدولة الإسلامية - حكومة النبي عليه:

يشير كتاب تنظيم المدينة، أو ما يعرف بالوثيقة التي نظمت علاقة المهاجرين والأنصار، وكذلك كتاب الموادعة الذي ضبط العلاقة بيهود المدينة وحدد التزاماتهم، ومسئولياتهم، وإذعانهم لسلطة النبي على وما سبق ذلك من هجرة المسلمين إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها، ثم إعلانها حرمًا آمنًا، وتشريع الجهاد والإذن بقتال المشركين إرهاصًا بقيام الدولة الإسلامية التي تمثلت مقوماتها في أرض المدينة وما حولها، والآمة وهم المهاجرون والأنصار، ومن التحق بهم فأعلن الإسلام، وهم الغالبية العظمى من السكان، ومن تعاقد وأذعن لسلطة النبي كلا نبوة عمد المشركين من القبائل العربية التي شملتها الوثيقة. ولم تكن هناك حاجة إلى إعلان قيام السلطة الحاكمة، لأن نبوة عمد المشركين من المسلمون يتنافسون على تنفيذ أوامر النبي وتوجيهاته، وطاعة الرسول عبادة وفرض، وقد وعى ذلك المسلمون وسارعوا إلى تنفيذه. وكانت بيعتا العقبة الأولى والثانية على الطاعة، كما أن الوثيقة التي نظمت العلاقات بين السكان في المدينة في أعقاب الهجرة قد تضمنت: «بأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله و إلى محمد» (ع). وبذلك أصبح الرسول المشاء كما أسلفنا، المرجع الوحيد للفصل في كل مايقع بين السكان من مشكلات. وهو تحديد واضح لمرجعية السلطة في المدينة بين الجميع مسلمين كانوا أو مشركين أو يهود ومن شملتهم الوثيقة.

اعتمد الرسول على في تنطيم الدولة الإسلامية الناشئة وإدارتها على الصحابة، فاتخذ من كبارهم مستشارين وكان في مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب \_ رضى الله عنها - كما اتخذ منهم ولاته وعماله على الصدقات.

 <sup>(</sup>۱) الطبري - تاريخ ۳/ ۲٦۸، ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) ابن أعتم الكوفي - الفتوح ص/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة ٢/ ٤٥٤ - ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الفقرة (٢٣) من الوثيقة .

وبعد أن توسعت الدولة الإسلامية عين الرسول والولاة على مكة المكرمة والطائف والبحرين وعُمان واليهامة كما عين عددًا من الولاة على مقاطعات بلاد اليمن. وحيث أن مهمة الوالي تتمثل في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فقد كان ولاته على مكة المكرمة، وعلى بن الإسلامية فقد كان ولاته على مكة المكرمة، وعلى بن أبي طالب على نجران، ومعاذ بن جبل على الجند، وأبو موسى الأشعري على زبيد وما والاها، وخالد بن سعيد بن العاص على صنعاء، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعمرو بن سعيد بن العاص على خيبر، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، والعلاء بن الحضرمي على البحرين، وسليط بن سليط على اليهامة، وعمرو بن العاص على عُهان.

أما عها له على الصدقات، فقد أرسل أبا هريرة لجمع صدقات البحرين، وأبا عبيدة عامر بن الجراح على صدقات هذيل وكنانة، وعبدالرحمن بن عوف على صدقات كلب، وعباد بن بشر الأشهلي على صدقات سليم ومزينة، والوليد بن عقبة على صدقات بني المصطلق. وكان جمع الصدقات يتم عند تجمع العشائر على المياه في أوائل الربيع، وإلى جانب هؤلاء العهال فقد تولى رؤساء العشائر جمع الصدقات، وكان ذلك يحقق أهدافًا إدارية واجتهاعية ونفسية، إذ لم يكن دفع الزكاة في البادية من الأمور المستساغة عند الأعراب. ولكن حين يتولى شيخ القبيلة مهام جمعها وتوزيعها فإن ذلك يخفف من الأثر النفسي عليهم، إضافة إلى أن الشيخ يعرف الأغنياء وأصحاب الثروات منهم وكذلك الفقراء. وقد يتولى بعض كبار الصحابة مسئولية جمع الصدقات وتوزيعها حين لا يتوفر في الشيخ القدرة على استيعاب أحكام الزكاة وفقهها.

وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى «النقباء» في سياق الحديث عن بيعة العقبة الثانية، حيث اختار النبي على اثني عشر نقيبًا، كانوا كفلاء على قومهم، وهم يمثلونهم أمام النبي على ويبلّغون تعليها ته وتوجيها ته إليهم، ويتولون تنفيذ أوامره بينهم. أما «العُرفاء» فقد كان النبي على يختار لكل قبيلة عريفًا، وكان كل من قدم المدينة من الأعراب ينزل على عريفه، أما إذا كان من قبيلة ليس لها عريف فإنه ينزل في الصُّفة (١) بمسجد النبي على حيث يتم قراهم من قبله على عريفه، أما إذا كان من قبيلة ليس لها عريف فإنه ينزل في الصُّفة.

واحتاجت الدولة الإسلامية الناشئة إلى عدد كبير من الكتاب، وحيث أن مثل هذا العدد لم يكن متوفرًا في باديء الأمر بعد الهجرة مباشرة، فقد سعت حكومة النبي على إعداد الكتّاب عن طريق توسيع نطاق التعليم، وقد أثمرت تلك الجهود حيث بلغ عدد كتّاب النبي على وحدهم قرابة الخمسين، بينهم كتّاب الوحي أمثال: زيد ابن ثابت وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن سعد بن أبي السرح، وحنظلة بن الربيع، وأبان بن سعيد، وخالد بن سعيد، ومعاوية بن أبي سفيان. ومنهم كتّاب أموال الصدقات أمثال الزبير بن العوام، وجهيم بن الصلت. ومنهم كتاب العقود والمعهود والمداينات مثل عبدالله بن الأرقم الزهري، والعلاء بن عقبة (٢).

وأسندت الولايات والأعمال وقيادة الجيوش إلى كبار الصحابة من ذوي الفقه والخبرة والقوة والأمانة مما عمل على شيوع الأمن والاستقرار وتثبيت الناس على الإسلام خاصة في المدن الرئيسية.

<sup>(</sup>١) ابن شبّة - تاريخ المدينة ١/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الخزاعي - تخريج الدلالات السمعية ص/ ١٥٩، ١٧٣.

وتمكنت الحكومة الإسلامية من حماية المدينة من الهجمات من خارجها، ومن كيد اليهود والمنافقين من داخلها، ووسعت حدود سلطاتها تدريجيا حتى امتد في أواخر عصر النبوة إلى معظم أنحاء جزيرة العرب. وقد بذلت الكثير من الجهود لتنظيم عمليات الدفاع والهجوم، وزيادة أعداد المقاتلين حتى وصل في غزوة تبوك ما يزيد على ثلاثين ألف مقاتل. وكانت التجهيزات تعتمد على جهود الأفراد، وما يقدمه أغنياء المسلمين من أموال لغرض تجهيز الجيش.

ونظمت حكومة النبي عن المنكر، واحترام الإنسان، وتطمين حاجاته الروحية والمادية حسب إمكانات الدولة آنذاك. وكانت تقوم بجباية الزكاة عن طريق المصدقين الذين يُرسلون إلى القرى والبوادي، وعن طريق الولاة في المدن، وكانت الأموال المجموعة تنفق على الفقراء من مناطق الجباية، وما فضل منها يرسل إلى المدينة. واعتمدت الحكومة النبوية في مواردها المالية على أغنياء الصحابة الذين يبذلون الكثير من أموالهم في مواجهة حاجات الدولة، كالإنفاق على الجيوش، واستضافة الوافدين من خارج المدينة، وإعانة المحتاجين من المهاجرين، وبقية فقراء المسلمين من أهل الصفة. ولكن الدولة حازت على موارد دائمة عقب غزوة أحد، حيث أوصى الحبر اليهودي مخيريق بأمواله للنبي على وكانت سبع بساتين سخرت إيراداتها لسد نفقات المصالح العامة، فضلًا عن نفقات النبي على وآل بيته.

وقد ازدادت الأموال التي حازتها الدولة بعد فتح خيبر وأراضيها الزراعية الغنية. ولا شك في أن الغنائم التي حازها المسلمون في المعارك الكثيرة قد أسهمت في زيادة موارد الدولة، حيث كان النبي على يأخذ الخمس من الغنائم. غير أن الغنائم لم تكن تمثل ثروة كبيرة إِلَّا في غزوات معينة مثل غزوة هوازن.

وقد ساعدت تعاليم الإسلام الماليّة على ازدهار الحياة الإقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة، وخاصة ما يتعلق من تلك التعاليم بحقوق التملك، وحرية العمل، وسيادة الأمن، وقيم العدل والوعد بالأجر الأخروي للتجار والصناع والزراع إذا ما أخلصوا النية في أعمالهم، وأتقنوا أداءها ونصحوا فيها.

وقد ظهر أثر التعاليم الإقتصادية الإسلامية بصورة أكثر جلاء في العصور التي تلت عصر السيرة، حيث أن السنوات العشر الأولى التي مضت على قيام الدولة الإسلامية، لم تكن كافية لتوضيح الآثار الإقتصادية للتعاليم الجديدة بصورة جليّة.

ولم تكن القيود الجديدة على النشاط الاقتصادي لتؤثر سلبيًّا على تكون رؤوس الأموال، فالربا الذي حُرِّم منع تكدس الأموال بأيد قليلة، لكن السهاح بتكوين رؤوس أموال مشتركة لتمويل العمليات التجارية - مما كانت قريش تعرفه قبل الإسلام - عوض النقص في رؤوس الأموال، كها أن تفتيت الثروة يساعد على زيادة القوة الشرائية في المجتمع، مما ينشط الحركة الإقتصادية. وكانت تعاليم تحريم الربا، وتحريم الإحتكار، ونظام الميراث، والزكاة والحث على الصدقات تساعد على تفتيت الثروة وتداولها ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الحشر ، الآية/ ٧.

واهتمت حكومة النبي عَلَيْ بالقضاء الذي يهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين المتخاصمين. ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ وا بِالعَدْلِ ﴾ (١). وكان النبي عَلَيْ يقضي بنفسه بين الناس في المدينة فهو أول القضاة في الإسلام. وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وُيَسُلِّمُوا تَسْلِيهًا ﴾ (٣).

ولما انتشر الإسلام خارج المدينة عين الولاة على المدن من أهل الفقه ليقضوا بين الناس في خصوماتهم إلى جانب إدارة المدينة أو الإقليم. وقد قال على بن أبي طالب رضي الله عنه .: «بعثني رسول الله عني إلى اليمن قاضيًا» (٤) ، كما «وأرسل معاذًا إلى اليمن قاضيًا وقال له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاء؟» قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟» قال: قال: فبسنة رسول الله. قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟» قال: اجتهد برأيي ولا آلوا. فضرب رسول الله على صدره وقال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُوسِي رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ومن آداب مجلس القضاء في عصر السيرة جلوس الخصمين بين يدي القاضي (٦). ومنها أن لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (٧). وأن يحتج القاضي بإقرار المتهم، وهو شهادة الإنسان على نفسه، فقد قبل النبي القرار ماعز والغامدية بالزنا (٨). ويعمل بشهادة الشهود العدول، ولا يعذر الشاهد إذا امتنع عن الإدلاء بشهادته ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٩)، ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ (١١). وقد شدَّد النبي على شهادة الزور (١١). وكان يعمل بمبدأ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» الذي ورد في ثنايا حديث شريف (١٢).

ولم تكن في المدينة خلال عصر السيرة، قوى أمن أو شرطة تفرض النظام وتحقق الأمن، لذلك نصت الوثيقة على أن هذه المهمة يقوم بها جميع المؤمنين، فهم يسعون للضرب على أيدي الجناة، ولا يساعدونهم في الهرب من العدالة «ولو كان ولد أحدهم». وقد نجحت هذه الخطة، وبعد أن كان الثأر هو القاعدة لتسوية الحسابات قبل الإسلام، فإنه صار حالة استثنائية نادرة، ولم يسجل التاريخ إلا بضع حالات جرت في ظروف خاصة مشتبهة. كما لم

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة النساء ، الآية/ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة المائدة ، الآية/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة النساء ، الآية / ٦٥ .

 <sup>(</sup>٤) الماوردي - أدب القاضي ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) أحد-المسند ٥/ ٢٣٦ ، ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) أبوداود - السنن (عون المعبود ٩/ ٤٩٨ - ٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح - كتاب الأحكام ١٣، أحمد - المسند ٥/ ٥٢، ١٨١.

<sup>(</sup>A) مسلم - الصحيح - كتاب الحدود ص/ ٢٢ - ٢٣، الدارمي - السنن - الحدود ص/ ١٧، ابن ماجه - السنن ، حدود ص/ ٢٤ .

 <sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الآية / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١٠) القرآن الكريم - سورة الطلاق ، الآية / ٢.

<sup>(</sup>١١) البخاري - الصحيح ، الاستتابة / ١ ، الديات / ٢ ، الحيل / ١١، مسلم - الصحيح ، كتاب الإيمان ص/ ١٤٣ - ١٤٤ .

<sup>(</sup>١٢) البخاري - الصحيح ، كتاب الرهن ص ٦ .

تسجل في المجتمع المدني سوى حالة اغتصاب واحدة لامرأة تعرضت لها في الغلس قبيل صلاة الفجر، وهي في طريقها إلى المسجد النبوي. وسجلت حادثة تشهير بامرأة مسلمة من قبل صائغ يهودي. وسجلت أربع حوادث زنا اعترف اثنان من مرتكبيها طواعية طلبًا للتطهر من الذنب، وأقيم الحد عليها وعلى الإثنين الآخرين. وسجلت حالة قتل لمسلم في منطقة سكن اليهود، وحادثة قتل أخرى لمسلمة قتلها يهودي برضخ رأسها بالحجارة. ويمكن إضافة حادثة ارتداد أدت إلى مقتل راعي سرح الرسول عليه، وهذا هو كل الذي سجلته المصادر من الجرائم والجنايات خلال السنوات العشر التي حكم فيها النبي عليه الدولة الإسلامية الأولى.

أما في مجال التعليم، فقد منح الإسلام العلم مكانة عالية مقدّسة حين جعل طلبه فريضة على كل مسلم، واعتبره عبادة (١). وقد سعت الحكومة النبوية إلى نشر التعليم بين المسلمين، وكانت مشكلة الأمية الشائعة بحاجة إلى علاج سريع، لحاجة الدولة إلى كتّاب للوحي، وكتّاب للعقود، وكتّاب رسائل، لمراسلة الأمراء والملوك الحاكمين في الدول المجاورة، وكذلك كتاب إدارة يستعان بهم في مراسلة الولاة والعمال والقضاة الموظفين في الدولة.

ولا شك في أن المستوى البياني والفكري للقرآن يجعل فهمه بحاجة إلى مستوى ثقافي وذوق لغوي وقدرة عقلية متميزة، مما استلزم ضرورة الارتفاع بالمستوى الثقافي لجمهور المسلمين.

وقد صدرت البادرة الأولى عن الرسول على نفسه عندما أمر بعض المتعلمين من المسلمين بتعليم الآخرين، وأمر بعض الأسرى ببدر بتعليم شباب الأنصار الكتابة مقابل مفاداتهم، وأرسل المعلمين – وسط الأخطار – في البوادي للدعوة ولتعليم الناس القرآن وتفقيههم بالدين. وكانت حلقات العلم في المسجد النبوي وبقية المساجد التي شيدت في عصر الرسالة تقوم بعملية التثقيف بصورة يومية، وهي تتسع مع الأيام لتشمل أعدادًا كبيرة متزايدة. وكان التعليم يحقق القوة والاستقرار والتهاسك في المجتمع الوليد، لأنه ارتبط منذ البدء بالقيم الدينية والأخلاقية.

وقد تحددت عدة قيم تخص التعليم منها: استحضار النية الخالصة لله في طلب العلم  $(^{7})$ . وعدم جواز كتم العلم لوجود حق عام للناس في علم العالم  $(^{8})$ . والتعليم حق للجميع وهو مجاني  $(^{3})$ . وقد لوحظ في التعليم اختلاف الاستعداد العقلي عند الناس  $(^{6})$ . وروعيت الحالة النفسية للمتعلمين  $(^{7})$ . وكانت طرق التلقي هي السماع والعرض والمذاكرة والسؤال، ولكن السماع كان أكثر انتشارًا، لقلة المواد المكتوبة إلّا ما يتعلق بكتابة القرآن.

ومن أشهر المعلمين في عصر السيرة بعد رسول الله على الله على الله على الذي عمير الذي قام بتفقيه أهل المدينة وتعليمهم القرآن قبل الهجرة النبوية (٧)، وعبادة بن الصامت الذي كان يعلم أهل الصفة القراءة

<sup>(</sup>١) ابن ماجه - السنن ١/ ٨١ (حديث ٢٤٤)، أبوداود - السنن (حديث ٣٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) أبوداود - السنن (حديث ٣٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الآيات/ ١٥٩ ، ٧٤ ، أبوداود - السنن (حديث ٣٦٥٨) .

<sup>(</sup>٤) أبوداود - السنن (حديث ٣٤١٦)، البيهقى - السنن ٦/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) الترمذي - سنن ٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/١٣٣ حديث ٧٠)، مسلم - الصحيح ٤/ ٢١٧٢ .

<sup>(</sup>V) ابن حجر - الإصابة 1/174.

والكتابة (۱)، والحكم بن سعيد بن العاص وكان يعلم الكتابة والحكمة (۲)، وعبدالله بن سعيد بن العاص وكان يعلم الكتابة (۳). ومن المعلمين الرواد في المسجد النبوي: سعد بن الربيع الخزرجي، وبشير بن سعد بن ثعلبة، وأبان بن سعيد بن العاص (٤).

ومن النساء: الشفاء بنت عبدالله العدوية القرشية وكانت تعلم النساء الكتابة (٥).

وكان من ثمار السياسة التعليمية التي اختطها الرسول على الدياد عدد الكاتبين حتى بلغ عدد كتاب النبي وحدهم خسين كاتبا(٦).

وقد تعرضت الوفود التي أرسلها النبي على لتعليم أبناء القبائل في البوادي للأخطار فقد استشهد معظم المشاركين فيها<sup>(٧)</sup>. وتم إرسال معاذ بن جبل إلى مكة، ثم إلى الجند باليمن، لتعليم الناس القرآن وشرائع الإسلام (<sup>٨)</sup>، كما تمَّ إرسال أبي عبيدة عامر بن الجراح إلى أهل نجران، وأرسل بعده عمرو بن حزم لتفقيههم في الدين والقرآن والسنة (<sup>٩)</sup>.

وكانت موضوعات التعليم هي القرآن وعلومه، والحديث، والفقه، واللغة العربية، والتاريخ والأنساب، والشعر، والقصص والحكم والأمثال.

وكانت المدينة أهم مراكز العلم في عصر السيرة، ومنها انتشر إلى بقية المدن.

#### خبر الأذان:

أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التي جاء فيها: «لما اطمأن رسول الله على بالمدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين، واجتمع إليه أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة، وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام وتبوّءوا الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوّءوا الدار والإيمان، وقد كان رسول الله على حينها قدمها إنها يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها، بغير دعوة "(١٠). وهذا

<sup>(1)</sup> أحمد - المسند ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) ابن حجر - الاصابة ۲/ ۱۰۲ - ۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد - الطبقات ٣/ ٥٣١ ، ابن حجر - الاصابة ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر - الاصابة ٧/ ٧٢٧ ، ٧٢٩ .

<sup>(</sup>٦) الخزاعي - تخريج الدلالات ص/ ١٥٩ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٨، ٣٨٦ - ٣٨٨).

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ٧/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٩) أحمد - المسند ٣/ ٢١٢ ، ابن سعد - الطبقات ٣/ ٤١١ - ٤١٢.

<sup>(</sup>۱۰) ابن هشام - السيرة النبوية ١/ ٥٠٨ ، وقد رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني - صحيح سنن الترمذي ١/ ٦١ - ٦٦ ، وقد ورد كذلك في صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٧٥ ، وانظر: مادة «أذان» في مفتاح كنوز السنّة ، وكذلك ابن حجر - فتح الباري ٣/ ٢٧٢.

صريح في أن الأذان لم يشرع إلى ما بعد تنظيم المدينة ونشأة الحكومة الإسلامية، وقد نقل ابن هشام خبرًا عن رؤيا عبدالله بن زيد الخزرجي الأنصاري النداء بالأذان، وأنه أعلم رسول الله على بذلك (١)، فطلب إليه أن يعلمه بلال بن رباح، ففعل، وأذن بلال فسمع ذلك عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله عنى وهو يجر رداءه، وهو يقول: «يانبي الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى (٢).

وأورد ابن إسحاق رواية أخرى عن عبيد بن عمير الليثي جاء فيها قوله: «ائتمر (تشاور) النبي على وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة، فبينها عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس، إذ رأى في المنام من يقول له: لا تجعلوا الناقوس، بل أذّنوا للصلاة، فذهب عمر إلى النبي على ليخبره بالذي رأى، وقد جاء النبي الدوحي بذلك، فها راع عمر إلّا بلال يؤذن، فقال الرسول على حين أخبره بذلك: «قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام - السيرة ١/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

# طلائع حركة الجهاد:

### مرحلة ما بعد الهجرة حتى معركة بدر:

وتتمثل هذه المرحلة في الغزوات والسرايا التي قام بها المسلمون وفق مخطط رسول الله على لتهديد اقتصاد مكة، وتأمين الوجود الإسلامي في المدينة عن طريق عقد المحالفات مع القبائل حول المدينة، وإبراز قوة المسلمين أمام اليهود والمشركين داخل المدينة، والقبائل العربية خارجها، إضافة إلى تدريب قوات الجهاد على التحمل والطاعة وتنفيذ الأوامر والانضباط وحُسن التصرف في حالة حصول مفاجئات إلى جانب التعرف الدقيق على الطرق والمواضع واكتساب الخبرات المتنوعة في فنون القتال.

وتشير المصادر إلى أن الرسول على عقد عددًا من العهود والمواثيق على النصح والسلم والمناصرة والتعاون في القتال مع عدد من الزعاء، ومن ذلك كتاب الأمان إلى بديل بن ورقاء وبسر بن عمرو الخزاعي وأخيه سروات بن عمرو (١)، وكتابه إلى أسلم بن خزاعة وفيه الإقرار بالمناصرة (٢)، وكتابه إلى بني غفار وفيه اتفاق على المناصرة المتبادلة ضد من يحاربهم ويحارب المسلمين (٣)، وكتاب إلى نعيم بن مسعود الأشجعي على المحالفة والنصر والنصيحة (٤).

# غزوة ودّان «الأبواء»:

وهي أول غزواته على سنة كاملة على قد خرج غازيًا من المدينة في الثاني عشر من شهر صفر بعد مضي سنة كاملة على قدومه إلى المدينة (سنة ٢هـ)، حتى بلغ ودان<sup>(٥)</sup>، وكان يستهدف قريش وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة. وقد وادعه مخشي بن عمرو الضَّمري عن بني ضمرة «ألَّا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدًا»<sup>(٢)</sup>. وقد عاد عليه الصلاة والسلام بقواته إلى المدينة ولم يلق كيدًا، «فأقام بها بقية صفر، وصدرًا من شهر ربيع الأول»<sup>(٧)</sup>.

## سرية عبيدة بن الحارث:

وكانت أول راية عقدها النبي على هي راية سرية عبيدة بن الحارث الذي بعثه في ستين رجلًا من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودّان، فسار حتى بلغ ماءً بالحجاز بأسفل ثنية المرّة، فلقي جمعًا عظيمًا من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال، إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في الإسلام في هذه السريّة، ثم انصرف القوم بعضهم عن بعض، وللمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف وكانا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير - أسد الغابة ١/ ١٧٠، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة ١/ ٢٩٩ ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) إحدى القرى الجامعة في منطقة الفرع ، تبعد عن المدينة حوالي ٢٤ ميلًا.

<sup>(</sup>٦) أورد ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٧٥ نص الكتاب.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٧٩)، خليفة بن خياط - تاريخ ص/ ٥٦ ، ابن هشام - السيرة ١/ ٥٩٠ - ٩١ .

مسلمين ولكنها جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين (١).

#### سريّة حمزة إلى سيف البحر:

وأرسل الرسول على سرية من ثلاثين رجلًا جعل عليهم عمه حمزة بن عبدالمطلب، إلى سيف البحر ليعترضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أبوجهل في ثلاثها ئة رجل، ولكنهم لم يشتبكوا مع قريش في قتال فقد حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفًا للطرفين (٢).

#### غزوة بواط:

قاد الرسول على غزوة شارك فيها مائتين من الصحابة، استهدفت اعتراض قافلة تجارية لقريس يرأسها أمية ابن خلف و يرعاها مائة رجل من قريش، وفيها ألفين وخسمائة بعير محملة بأنواع البضائع - وقد وصل النبي على القراته إلى بواط، وهي من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة، ولم يلق حربًا (٣). وكان قد استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون (٤).

#### غزوة العشيرة:

وغزا رسول الله على قريشًا لاعتراض قوافلها التجارية، وكان معه مائة وخسين من أصحابه، فبلغ العشيرة بناحية ينبع، وفاتته العير، ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ،ثم عاد إلى المدينة، ولم يلق حربًا (٥٠).

## سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار:

بلغ النبي على أن عيرًا لقريش في طريقها إلى مكة، وأنها قد أخذت طريق الخرّار (٦)، فانتدب سعد بن أبي وقاص لقيادة سرية اعتراضها، يقول سعد: «فخرجت في عشرين رجلًا أو إحدى وعشرين على أقدامنا، نكمن بالنهار ونسير بالليل حتى صبحناها صبح خمس، فنجد العير قد مرّت بالأمس، وقد كان النبي على عهد إليّ ألّا أجاوز الخرّار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم» (٨).

## غزوة بدر الأولى (الصغرى):

أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة المنورة في أعقاب غزوة العشيرة، ونهب بعض الإبل والمواشي،

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ١/ ٥٩١، الواقدي - المغازي ١/ ١٠ دون إسناد، ابن سعد - الطبقات ٢/٧.

 <sup>(</sup>٢) الواقدي - المغازي ١/ ٩، ابن هشام - السيرة النبوية ١/ ٥٩٥، ابن سعد - الطبقات ٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة ١/ ٥٩٨، الواقدي - المغازي ١/ ١٢، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٩٠٨.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام – السيرة ١/ ٥٩٨،

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (الفتح باب غزوة العشيرة ، الحديث ٣٩٤٩) ، ابن هشام - السيرة ١/ ٩٩ - ٩٩ ، الواقدي - المغازي ١/ ١٢ ، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>٦) الخرار - موضع من الجحفة ، قريب من خم ، الواقدي ١ / ١١ .

<sup>(</sup>V) جعلهم ابن إسحاق ئمانية ، ابن هشام - السيرة ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٨) الواقدي - المغازي ١/ ١١ بإسناد متصل، ابن هشام - السيرة ١/ ٦٠٠، ابن سعد - الطبقات ٢/٧.

فخرج رسول الله على يطارده مع عدد من الصحابة، إلى أن وصلوا وادي سفوان من نواحي بدر، وتمكن كرز الفهري من الإفلات من حملة المطاردة، وقد تأكد من جرّاء هذا الحادث ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل المجاورة للمدينة (١). وكان النبي على قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة (٢).

## سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة:

أراد الرسول على أن يربك قريش ويضيق عليها في تجارتها، ولذلك فإنه على لم يقتصر في تعرضه لتجارة قريش على الشام وإليها، وإنها وسّع ذلك ليشمل طرق تجارتها مع اليمن أيضًا، ولذلك فقد بعث عبدالله بين جحش بن رئاب الأسدي عند عودته من غزوة بدر الصغرى، وأرسل معه ثهانية من المهاجرين، ليس فيهم أحد من الأنصار، وكتب له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، "فَيَمْضِي لِمَا أَمَرَهُ بِهِ، وَلاَ يَسْتَكْرِهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا». وقد نفذ عبدالله بن جحش توجيهات الرسول على وتبين له أنه قد أمره بالتوجه إلى نخلة – بين الطائف ومكة – ليرصد قريشًا ويعلم أخبارهم وألا يستكره أحدًا ممن كانوا معه. غير أن أحدًا منهم لم يتخلف عن تنفيذ أمر رسول الله ليرصد قريشًا ويعلم أخبارهم وألا يستكره أحدًا ممن كانوا معه. غير أن أحدًا منهم لم يتخلف عن تنفيذ أمر رسول الله المرصد قريشًا وعادوا بها وبالأسرى إلى المدينة (٣). وقد أبي النبي على تسلم الغنيمة وقال لعبدالله بن جحش وأصحابه: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» وظن القوم أنهم هلكوا.

استغلت قريش حصول هذه الحادثة في الشهر الحرام، فأثارت ضجة إعلامية كبيرة أعلنت فيها أن المسلمين ينتهكون حرمة الأشهر الحرم، وكان لذلك أثره الخطير على نظرة القبائل العربية والحواضر إلى المسلمين، فالحادثة تمثل خروجًا على المألوف، وهي خرق للأعراف التي التزم بها العرب في منع الاقتتال في الأشهر الحرم فترة طويلة قبل الإسلام. ولكن لما كثر الكلام في ذلك، أنزل الله تعالى حكمه في ذلك، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ مَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَيُ وَلِيلُ كَرَامُ وَإِلَاهُ مُعْلَالُونَ وَهُو كَافِرٌ وَعِنْ وَيَعْرُونَ وَهُو كَافِرٌ وَعِيمَ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَلُولُ تَعْلَى اللهِ أُولَئِكَ يَرجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَعند ذلك تسلم الرسول عَيْقُ الغنائم، وفادى الأسيرين مع قريش (٥).

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ١/ ٢٠١، الواقدي - مغازي ١/ ١٢، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٩، وانظر: خليفة بن خياط - تاريخ ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ١/ ٢٠١ برواية بدون اسناد.

<sup>(</sup>٣) خليفة بن خياط - التاريخ ص/ ٦٣، وذكر ابن حجر في الإصابة ٢/ ٢٧٨ أن قصة هذه السرية قد خرجها الطبراني، وانظر: الهيشمي - مجمع الزوائد ٦/ ٦٦ - ٦٧، ابن هشام - السيرة ١/ ٦٠١ - ٦٠٥، ابن كثير - البداية ٣/ ٢٧٤ ، التفسير ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة البقرة، الآيات/ ٢١٧ - ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير - التفسير ١/ ٣٦٨ - ٩ . وانظر : ابن هشام - السيرة ١/ ٦٠١ - ٦٠٥ ، من مراسيل عروة بن الزبير، البيهقي - السنن ٩/ ١٢ ، ٥٨ - ٥٩ ، بسند صحيح إلى عروة، ابن كثير - البداية ١/ ٢٥١ .

## تحويل القبلة إلى الكعبة:

ورد عن عبدالله بن عباس رواية صحيحة الإسناد جاء فيها أن النبي على كان يتجه في صلاته بمكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس تاركًا الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس (١). وكذلك كان يفعل المسلمون إذ يتوجهون إلى بيت المقدس، وبين سعيد بن المسيَّب أن الأنصار كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل الهجرة بشلاث سنوات. وبعد هجرة النبي على إلى المدينة استمر في التوجّه بصلاته نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا (١).

وفي منتصف رجب من السنة الثانية للهجرة أمر الله تعالى نبيه والمسلمين بالتحول في الصلاة نحو الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم وإسهاعيل. - عليهما السلام - وقد حدد سعيد بن المسيب تاريخ هذا الحادث بشهرين قبل معركة بدر (٣).

كان النبي ﷺ يكثر من الدعاء والتضرع يسأل ربه أن يصرف قبلته والمسلمين إلى الكعبة المشرفة، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (٤).

وكانت أول صلاة صلاها النبي على مستقبلًا الكعبة المشرفة والمسجد الحرام صلاة الظهر (٥). أما أهل قباء من المسلمين فقد تأخر وصول الخبر إليهم إلى فجر اليوم التالي وهم يصلون الصبح، فتحولوا عند ذلك (٦).

وكان اليهود قبل تحويل القبلة يرون بأن شريعة الإسلام تابعتهم في قبلتهم، ويشيعون كذبًا بأن محمدًا علي المعتهم في قبلتنا» (٧). يأخذ عنهم في التقاليد والطقوس، حتى أنهم قالوا عنه على: «يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا» (٧).

ولذلك فقد كان وقع تغيير القبلة من بيت المقدس وتوجيهها إلى الكعبة المشرفة شديدًا على اليهود، وقاموا عند ذلك بدعاية مضادة واسعة النطاق تساءلوا فيها عن مبررات تحويل القبلة «الحق التي كانوا عليها» بزعمهم، فأنزل الله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفُهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ للهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ (٨).

ولما يئس اليهود من محاولتهم الأولى، زعموا بأن البر هو التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس، فأنزل الله في ذلك قرآنًا: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

<sup>(</sup>١) ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٤٣، البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/ ٩٥ - ٩٦).

<sup>(</sup>٢) الطبري - تفسير ٢/٤، وانظر: البخاري (فتح الباري ١/ ٩٦ - ٩٧).

<sup>(</sup>٣) خليفة بن خياط - التاريخ ص/ ٦٤، ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٤٢، تفسير الطبري ٢/٣.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة البقرة، الآية/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) وكان ذلك في مسجد بني سلمة ، وحين عاد إلى مسجده على ضلى فيه العصر ، فتح الباري ١/ ٩٧ ، وانظر : (الحديث ٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/ ٩٧).

<sup>(</sup>۷) الطبري - تفسير ۲ / ۲۰.

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الآية ١٤٢، وانظر: الطبرى - تفسير ١/٢ - ٢.

وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتُقُونَ﴾ (١). وبذلك أفشلت جميع محاولات اليهود الدعائية الواسعة للتشكيك في القبلة.

#### غزوة بدر الكبرى:

لم يكن المسلمون قد اشتبكوا مع قريش بشكل حاسم حتى تاريخ هذه الغزوة، وذلك ما أتاح لقريش مواصلة إرسال قوافلها التي كانت تمثل شريان الحياة لاقتصادها، ويلاحظ أن قريشًا استشعرت الخطر فأخذت تهيىء لقوافلها حراسات شديدة وكثيفة، وتنوع الطرق التي تسلكها. وكان المسلمون يرصدون تحرك القوافل القرشية وتتجمع لديهم الأخبار عن محتواها وبضاعتها وحراساتها والطرق التي تسلكها.

بلغ المسلمون تحرك قافلة تجارية كبيرة من الشام وهي تحمل أموالًا عظيمة (٢) لقريش يقودها أبوسفيان ويقوم على حراستها بين ثلاثين وأربعين رجلًا (٣)، فأرسل الرسول على بسبس بن عمرو (٤) لاستطلاع أخبار القافلة، فلمّا عاد بسبس بخبرها ندب النبي على أصحابه للخروج متعجلًا بمن كانوا على استعداد دون أن ينتظر تهيؤ الآخرين ممن أبدى رغبة في الخروج، حرصًا منه على ألّا تفوتهم القافلة (٥)، وكلّف عبدالله بن أم مكتوم بالصلاة بالناس في المدينة عند خروجه إلى بدر، ثم أعاد أبا لبابه من الروحاء إلى المدينة وعيّنه أميرًا عليها (٦).

أرسل النبي على اثنين من أصحابه (٧) إلى بدر طليعة للتعرف على أخبار القافلة، فرجعا إليه بخبرها (٨)، وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة حول عدد الصحابة الذين رافقوا النبي على في غزوته هذه إلى بدر، ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاثهائة» (٩)، يذكر مسلم بأنهم ثلاثهائة وتسعة عشر رجلًا (١٠)، في حين ذكرت المصادر أسهاء ثلاثهائة وأربعين من الصحابة البدريين (١١). غير أن علينا أن نتذكر بأن قوات المسلمين هذه التي صاحبت النبي على في غزوته إلى بدر لا تمثل الطاقة العسكرية القصوى للحكومة النبوية، ذلك أنهم إنها خرجوا

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الآية/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) قدرت قيمة البضائع التي تحملها القافلة بخمسين ألف دينار ، انظر: الواقدي - المغازي ١/ ٢٠٠، البلاذري - أنساب الأشراف ١/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) ورد الإسم في صحيح مسلم بصيغة التأنيث مصحَّفًا إلى "بسيسة" ، وصححه ابن حجر في الإصابة ١/١٥١ .

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصحيح (شرح النووي ١٢/ ٨٤ حديث ١١٥٧).

<sup>(</sup>٦) ابن كثير - البداية ٣/ ٢٦٠، الحاكم - المستدرك ٣/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٧) وهما عدي بن الزغباء، وبسبس بن عمرو ، انظر ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>A) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٤ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٩) فتح الباري ٧/ ٢٩٠ - ٢٩٢.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم - الصحيح (بشرح النووي ۱۲/ ۸۶) وتذكر الرواية وهي عن طريق الزبير بن العوام وقد شهد الموقعة بأن منهم مائة من المهاجرين والباقي من الأنصار ، في حين ذكر البراء بن عازب أن المهاجرين كانوا يزيدون على الستين وأن الأنصار يزيدون على أربعين ومائتين (فتح الباري ٧/ ٢٩٠ - ٢٩٢ ، ٣٢٤ - ٣٢٦) .

<sup>(</sup>١١) مثلًا: ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ٣١٤، وكذلك كتب الطبقات لابن سعد وخليفة بن خياط العصفري.

لاعتراض قافلة تجارية واحتوائها، يدل على ذلك قول النبي على للمسلمين: «هَذِهِ عِيرُ قُرَيْشِ فِيهَا أَمْوَالَهُمْ فَاخْرُجُوا النبي اللهُ لَنْهُ يُنْفِلْكُمُوهَا» (١)، ولم يكونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها مجتمعة للحرب والتي بلغ تعدادها ألفًا (٢)، معهم مائتا فرس يقودونها إلى جانب جمالهم، ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء النبي على وأصحابه (٣)، في حين لم يكن مع القوات الإسلامية من الخيل إلا فرسان، وكان معهم سبعون بعيرًا يتعاقبون ركوبها (٤).

بلغ أباسفيان خبر مسير النبي على بأصحابه من المدينة بقصد اعتراض قافلته واحتوائها، فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق الساحل، في نفس الوقت الذي أرسل فيه إلى قريش يستنفرها لإنقاذ قافلتها وأموالها. وكان وقع ذلك شديدًا على قريش، التي اشتاط زعاؤها غضبًا لما يرونه من امتهان للكرامة، وتعريض للمصالح الإقتصادية للأخطار إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط لمكانة قريش بين القبائل العربية الأخرى ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى طاقاتهم القتالية (٥).

وأرسل أبوسفيان بعد ذلك إلى زعماء قريش وهم بالجحفة برسالة أخبرهم فيها بنجاته والقافلة، وطلب منهم العودة إلى مكة، وذلك أدّى إلى حصول انقسام حاد في آراء زعماء قريش، فقد أصر أغلبهم على التقدم نحو بدر من أجل تأديب المسلمين وتأمين سلامة طريق التجارة القرشية و إشعار القبائل العربية الأخرى بمدى قوة قريش وسلطانها (٧). وقد انشق بنو زهرة (٨)، ومن كان مع قريش من بني هاشم (٩). وعادوا إلى مكة، أما غالبية قوات قريش وأحلافهم فقد تقدمت حتى وصلت إلى منطقة بدر.

بلغت أخبار تجمع قريش وتقدمهم تجاه منطقة بدر إلى الرسول على وهو في طريقة إلى بدر، فاستشار أصحابه في الأمر (١٠)، وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قريش حيث أنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لها، وحاولوا اقناع الرسول على بوجهة نظرهم، وقد صور القرآن الكريم موقفهم وأحوال الفئة المؤمنة

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٢/ ٦٦ بسند صحيح إلى عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .

<sup>(</sup>Y) مسلم - الصحيح (بشرح النووي ١٢ / ٨٤).

<sup>(</sup>٣) ابن كثير - البداية ٣/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ١/ ٤١١، والحاكم - المستدرك ٣/ ٢٠ . الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ٦٩، ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ٢٦٠، ابن حزم - جوامع السيرة ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٢٨٣، ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٩٨، ٣١١ بأسانيد حسنة .

<sup>(</sup>٦) كان عدد بني زهرة في قوات قريش حوالي ثلاثهائة مقاتل، ابن هشام- السيرة ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>۷) الطبري - تفسير ۱۳/ ۵۷۹.

<sup>(</sup>٨) نصحهم بذلك الأخنس بن شريف في أعقاب وصول أنباء نجاة القافلة ، ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٠١، الطبري - تاريخ ٢/ ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٩) كانوا بقيادة طالب بن أبي طالب ، وكانت قريش قد اتهمتهم بأن هواهم مع محمد على ابن هشام - السيرة ٢/ ٣١١ - ٣١٢ .

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الصحيح (حديث ٣٩٥٢)، مسلم - الصحيح (حديث ٩٧٧١)، أحمد - الفتح الربّاني ٢١/ ٢٩ - ٣٠، ابن أبي شيبة - المصنف ١٤/ ٣٠٥، ابن كثير - البداية ٣/ ٢٦٢ - ٦٣ .

عمومًا في قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \* يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \* يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ \* وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُدِيدًا اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ لَكُونُ لَكُمْ وَيُدِيدًا اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ ﴾ (١٠).

وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو (٢). وبعد ذلك عاد النبي على فقال: «أُشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسَ» وكان إنها يقصد الأنصار، لأنهم غالبية جنده، ولأن بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول على خارج المدينة. وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ، وهو حامل لواء الأنصار، مقصد النبي على من ذلك فنهض قائلًا: «والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟» قال على: «أجل»، قال: «لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فاصض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلّف منا رجلٌ واحدٌ، وما نكرهُ أن تلقى بنا عدوّنا غدّا، إنا لصُبُرٌ في الحرب، صدُقٌ عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقرّ به عينك، فسر على بركة الله» (٣).

سُرَّ النبي ﷺ من مقالة سعد بن معاذ، ونشَّطهُ ذلك، فقال ﷺ: «سِيرُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. وَاللهُ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِع القَوْمِ»(٤).

نظَّم النبي ﷺ جنده، بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال، وعقد اللواء الأبيض وسلمه إلى مصعب بن عمير، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ، وعلي بن أبي طالب، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة (٥).

وحصل الرسول ﷺ على معلومات كثيرة عن موقع الجيش المكي، ومن به من الأشراف، واستنتج عدد أفراده من معرفته لعدد ما ينحر لهم يوميًّا من الجهال وتوجه ﷺ لقومه قائلًا: «هَذِهِ مَكَّةَ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفَلاَذَ كَبِدِهَا» (٦).

وقد ظهر الخلاف بين زعماء قريش، فقد حاول عتبة بن ربيعة أن يثني قومه عن القتال محذرًا من مغبته وخاصة أن بين الفريقين أرحام موصولة، غير أن أباجهل خطّل رأيه واتهمه بالجبن (٧).

أنزل الله تعالى في ليلة بدر على المؤمنين نعاسًا أمنهم وأراحهم، ومطرًا طهرهم به، وأذهب عنهم رجس الشيطان وربط على قلوبهم وثبّت به أقدامهم، قال تعالى: ﴿إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّهَاءِ

القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآيات / ٥ - ٨ .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٣٩٥٢)، أحمد - المسند ٥/ ٢٥٩، ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠٤ (حديث ١٧٧٩)، ابن كثير - البداية ٣/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير - البداية ٣/ ٢٦٢ - ٣ بإسناد صحيح ، وذكر الحافظ ابن كثير أن له شواهد في وجوه كثيرة إذ رواه البخاري والنسائي والإمام أحمد (فتح الباري - ٧/ ٢٨٧) ، و أحمد -المسند ٥/ ٢٥٩ (حديث ٣٦٩٨) .

<sup>(</sup>٥) ابن القيم - زاد المعاد ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠٤ ، كما ورد في السيرة النبوية لابن هشام برواية ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٧) أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٤٣، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ٧٦، ابن كثير - البداية ٣/ ٢٩٥ - ٦.

مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ﴾ (١).

وقد وصف الصحابي الجليل علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ حال المسلمين في معسكر النبي على ليلة السابع عشر من رمضان وهي ليلة معركة بدر الكبرى، فقال: «لقد رأيتنا يوم بدر، وما منا إلا نائم، إلا رسول الله على فإنه كان يصلي إلى شجرة و يدعو حتى أصبح ... ثم أنه أصابنا من الليل طش من مطر ... وبات النبي على يدعو ربه و يقول: «اللَّهُمَّ إِنْ تَهُلَكَ هَذِهِ الفِيَّةِ لَا تُعْبَدُ»، فلما طلع الفجر نادى للصلاة ... فصلى بنا رسول الله على وحرَّض على القتال» (٢).

وصل المسلمون إلى بدر واستطلعوا الموضع قبل وصول قوات قريش، وقد وردت رواية حسنة السند تذكر أن الحباب بن المنذر أشار على النبي على بأن: «نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله ونغوّر ما وراءه من القُلَب، ثم نبني عليه حوضًا فنملأه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» (٣)، وأن النبي عليه قد قبل مشورته وفعل بها أشار به الحباب بن المنذر (٤).

وفي صباح السابع عشر من شهر رمضان نظّم الرسول على جيشه على هيئة صفوف (٥)، ثم بُني للنبي على عريش – باقتراح من سعد بن معاذ – ليدير منه المعركة. وأكثر النبي على من الدعاء، واستغاث بالله تعالى «فها زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ... فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (٢)، فأمده الله بالملائكة » (٧). وقد ثبت أنه على خرج من مقر قيادته – العريش – وهو يقرأ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُر﴾ (٨).

ويُفهم من النصوص الكثيرة والصحيحة الواردة عن أحداث المعركة يوم بدر أن النبي عليه السلام شارك شخصيًّا في القتال وكان أقرب الناس إلى خطوط العدو كها كان أشد المؤمنين بأسًا<sup>(٩)</sup>. وقد نقل الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: «لما حضر البأس يوم بدر، اتقينا برسول الله على وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب من المشركين منه» (١٠).

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآية/ ١١، وانظر: أحمد - الفتح الربَّاني ٢١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر - الإصابة ١/ ٣٠٢ بسند حسن إلى عروة ولكنه مرسل

<sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة ٢/ ٣١٣ - ٣١٣ و إسناده مرسل موقوف على عروة كيا في المصدر السابق، والحاكم - المستدرك ٣/ ٢٤٦ - ٤٤٧ ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٠١ وفي البداية والنهاية ٣/ ٢٩٣ : إسناده منقطع .

<sup>(</sup>۵) أحمد - المسند، وهو أسلوب جديد لم تعتـد عليه العرب قبل ذلك يقلل من خسائر الجيش ويعوض عـن قلة العدد أمام العدو ويمكن القيادة من إحكام السيطرة . انظر : محمود شيت خطاب - الرسول القائد ص ٧٨ - ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآية / ٩.

<sup>(</sup>٧) مسلم - الصحيح (بشرح النووي ١٢/ ٨٤ - ٨٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٩) أحمد - المسند ٢/ ٢٤ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ٢٢٨/٢.

وأمر النبي ﷺ أصحابه صبيحة يوم المعركة أنه: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ»<sup>(١)</sup>، فدنا المشركون فقال رسول الله ﷺ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ»<sup>(٢)</sup>.

تقابل الجيشان ودنا بعضهم من بعض، وأخذ أبوجهل يدعو على رسول الله ﷺ يقول: «اللهم أيّنا كان أقطع للرحم وأتانا بها لا نعرف فأحنه الغداة» فكان ذلك استفتاحه الذي أشارت إليه الآية الكريمة: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَسُتَفْتِحُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرُتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

وبدأ القتال بمبارزات فردية، فقد حرج عتبة بن ربيعة وولداه الوليد وشيبة طالبين المبارزة، ورفضوا مبارزة بعض شباب الأنصار الذين انتدبوا لقتالهم، فأمر النبي على عمه حزة بن عبدالمطلب، وعلى بن أبي طالب، وعبيدة ابن الحارث فبارزوهم وقتلوهم. وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْهَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ابن الحارث فبارزوهم وقتلوهم. وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْهَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَمِيمُ \* يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْخُلُودُ \* وَهُمُ مَقَامِعُ مِنْ قُطِّعَتْ هُمُ ثِيَابٌ مِنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَمِيمُ \* يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْخُلُودُ \* وَهُمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ \* كُلَّهَا أَرَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ \* إِنَّ اللهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَابِ بَنَ اللهُ يُدْخِلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَابِ بَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُولُ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْجَمِيدِ ﴿ (٤) مَا كان له آثاره على الطرفين المتحاربين. وبدأت قريش بالهجوم. وكانت توجيهات النبي ﷺ: ﴿ إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ. وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشُوكُمْ ﴾ .

وحرضهم ﷺ على القتال قائلًا: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا هُعُتَسِبًا غَيْرَ مُدْبِرِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّة»(٦).

وقد ثبت أن النبي على قد رمى الحصا في وجوه المشركين وذلك صريح في مشاركته الشخصية في المعركة راجلًا في مقدمة المسلمين. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ رَمَى وَلِيُبُلِيَ اللهُ وَمَى وَلِيُبُلِيَ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٧).

والتقى الجمعان، وكان المسلمون يقاتلوهم وهم يؤملون إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، وكان شعارهم التوحيد «أحدٌ أحدٌ»، فشدوا على المشركين واستهدفوا زعهاءهم، فقتلو فرعون الأمة أباجهل عمرو بن هشام، وأمية

<sup>(</sup>۱) مسلم - الصحيح ٣/ ١٥١٠ (حديث ١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) المنذري - مختصر صحيح مسلم ٢/ ٧٠ (حديث ١١٥٧).

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - الأنفال ، الآية/ ١٩، وانظر: الطبري - التفسير ١٣/ ٤٥٤، والحاكم - المستدرك ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الحج ، الآيات/ ١٩ - ٢٤، وانظر: البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث: ٣٩٦٦ - ٣٩٦٩).

<sup>(</sup>٥) أبوداود - السنن ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٠٦ الحديث ٣٩٨٥).

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآية/ ١٧ ، وانظر : الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ٨٤ ، قال: ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وانظر: ابن هشام - السيرة ١/ ٣٢٣ .

ابن خلف وابنه علي بن أمية وغيرهم كثير (١). وقد بلغ عدد صرعى المشركين سبعون قتيلًا، ومثلهم كان عدد الأسرى (٢). وفر باقي مقاتلة المشركين لا يلوون على شيء. وتركوا أثقالهم وأموالهم في ميدان المعركة، وأمر النبي عليه بأربعة وعشرين قتيلًا من صناديد قريش فقذفوا في بعض آبار بدر (٣).

أما شهداء المسلمين فقد دُفنوا في أرض المعركة، وكان عددهم (١٤) شهيدًا (٤)، ولم يرد ما يشير إلى الصلاة عليهم ولم يُدفن أحدٌ منهم خارج بدر (٥).

وقد ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومرويات عدد من الصحابة البدريين أن الله سبحانه وتعالى قد أمد الفئة المؤمنة بالنصر، وبأنه أمدهم بالملائكة الذين تَبَثُوا الذين آمنوا فقاتلوا معهم، وأنه تعالى القي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلَائِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبَّثُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأْلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ واضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَا تَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالافٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ \* وَمَا لللَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ \* وَمَا للنَّهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم \* وَلَا لللَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ \* وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم \* (٧).

وأورد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم عددًا من الأحاديث الصحيحة التي تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدر، وقيامهم بضرب المشركين وقتلهم (^).

وقد حصل خلاف بين المسلمين بعد المعركة بشأن الغنائم إذ لم يكن حكمها قد شرع حتى ذلك الوقت. فنزلت سورة الأنفال: ﴿ يَسْ اللَّوْنَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٤/ ٤٨٠ ، ٧/ ٣٢٣ - ٩٦ ، ٣٢١)، مسلم - الصحيح (بشرح النووي ١٥٩ / ١٠٩ - ٦٠)، وابن كثير - البداية ٣/ ٢٨٦ ، والهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ٧٩ ، وانظر : عن الشعار ابن هشام - السيرة/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصحيح (بشرح النووي ٢ ١ / ٨٦ - ٨٧) وقد صرع عدد منهم في مواضع كان النبي على قد بينها لأصحابه قبل المعركة ذكرهم بأسما ثهم . أحمد - المسند ١ / ٢٣٢ بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٣٩٧٦)، مسلم - الصحيح ٤/ ٢٢٠٤ (حديث ٢٨٧٥)، أحمد - المسند ١/ ٢٣٢ بإسناد صحيح ، ابن هشام - السيرة ١/ ٣٣٩، الهيثمي - مجمع النوائد ٦/ ٩١ نقلاً عن الطبراني ، وقال المؤلف : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة ١/ ٤٢٨، ابن كثير - البداية ٣/ ٣٢٧، وزاد ابن حجر عليهم اثنين آخرين، انظر: الإصابة ٣/ ٣٢٨، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) وهذا هو السنة في الشهداء.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآية/ ١٢.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآيات/ ١٢٣ - ١٢٦ .

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/ ٣١١ - ٣١٢ / ٣١٢)، مسلم - الصحيح (بشرح النووي ١٨ / ٨٥ - ٨٦)، أحمد - المسند ٢/ ١٩٤ بإسناد صحيح ، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ٧٥ - ٧٦ ، ابن كثير - البداية ٣/ ٢٨٤ . وأشار أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة إلى أن بعض الكتاب المسلمين يتحاشون الإشارة إلى مشاركة الملائكة ببدر وهو يرى بأن «هذا من مظاهر الهزيمة أمام الفكر المادّي الذي لا يؤمن إلّا بالمحسوسات» في حين أن الإيهان برسالة محمد عليه يقتضي الإيهان بالملائكة (٣١٦).

وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(١).

وقد قسمها رسول الله ﷺ على فواق بين المسلمين (٢)، بعد أن أخرج منها الخمس، حيث نزل في ذلـك قرآنًا: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ للهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٣).

وأسهم النبي على لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرًا بسبب تكليفهم من قِبَله بأعمال في المدينة، أو لأنهم لم يشاركوا لأعذار مباحة مثل إصابتهم وهم في طريقهم إلى بدر بجروح أو كسور مما حرمهم من فرصة المشاركة ومن هؤلاء الصحابي عثمان بن عفان الذي أمره النبي على بالبقاء في المدينة للعناية بزوجته رقية بنت رسول الله على في مرض مونها(٤).

إن اتضاح الحكم الشرعي في شأن الغنائم بعد نزول آيات الأحكام الخاصة بها، وبكيفية توزيعها قد أدى إلى الغاء الخلاف الذي كان قد حصل حولها، فقد ثاب الناس إلى طاعة الله ورسوله، وقد تم توزيع الغنائم في موضع الصفراء في طريق عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة.

أما الأسرى، فقد استشار النبي على أصحابه في أمرهم، فأشار عليه عمر بن الخطاب بقتلهم ضهائا لقوة الدولة الإسلامية حيث أنهم يشكلون عامل تحدِّ وخطورة، ولأنهم أعمة الكفر وصناديد مكة، وأشار أبوبكر الصديق بأخذ الفدية منهم إذ كان يرى أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار، وكان يأمل أن يهديهم الله تعالى للإسلام. وقد أخذ النبي على بكر، وقد تباين فداء الأسرى، فمن كان ذا مال أخذ فداؤه، وتتناقص الأموال المأخوذة منهم بعد ذلك تبعًا لكفاءتهم المالية وقد حفظت لنا المصادر نهاذج منها، فمن ذلك أنه استوفى من العباس بن عبدالمطلب مائة أوقية من النهب فداء عنه، ومن عقيل بن أبي طالب ثهانين أوقية، واستوفى من آخرين أربعين أوقية لكل منهم أدنى.

ولقد نزل القرآن الكريم بعد ذلك موافقًا لرأي عمر، وذلك في قوله تعالى: ﴿مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيَّبًا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. ثُمَّ قَال: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّبِيُ قُلْ لِمَنْ فِي أَخُدُتُمْ عَنْرًا مِمَّا أَخُوذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أَيْديكُمْ مِنَ الأَمْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُويِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَجْذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أَيْديكُمْ مِنَ الأَمْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُويِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَجْذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أَيْديكُمْ مِنَ الأَمْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُويِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَجْذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلْمُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمٌ لَكُمْ وَلِيهُ مِنَ اللهُ عَلَيْمُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلِيهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ لَكُمْ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أطلق النبي ركا مراح عمرو بن أبي سفيان مقابل إطلاق قريش سراح سعد بن النعمان بن أكال الذي أسره

<sup>(</sup>۱) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآية / ١، الطبري - التفسير ١٣ / ٣٦٧ - ٣٧١، ابن هشام - السيرة ١ / ٣٤٤، الحاكم - المستدرك ٢ / ٣٢٦، أحمد - الفتح الرباني ٢ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أي بالتساوي بين المقاتلين المسلمين في بدر ، أحمد - المسند (الفتح الرباني ١٤/ ٧٣)، ابن حبَّان - الموارد ص ٤١٠، الحاكم المستدرك ٢/ ٧٣٥ .

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الآية/ ٤١، وانظر : البخاري - الصحيح (فتح حديث ٤٠٠٣)، ابن كثير - البداية والنهاية ٣٠٢ - ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٨/ ١٠١ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٨٥ حديث ١٧٦٣.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الايات/ ٦٧ - ٧٠ .

أبوسفيان وهو يعتمر بالبيت العتيق(١).

وكان المسلمون يقبلون من بعض الأسرى ما عندهم إذا تعذر دفع ما فرض عليهم من الفداء (٢٠). وأطلق النبي عَلَيْةً أسر بعض الأسرى الذين لم يقدروا على دفع شيء (٣).

أما الأسرى الذين يعرفون القراءة والكتابة، ولم يكن لدى أهليهم أو لديهم مقدرة على الفداء، فقد جعل فداؤهم أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة، وقد وردت رواية صحيحة الإسناد عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله على فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة ...»(٤).

وفي طريق عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة أمر النبي على بقتل اثنين من الأسرى وهما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط الذين كانا من أئمة الكفر، يؤذيان المسلمين بمكة ويشتدان في عداوتهما لله ولرسوله، وكان في قتلهما درسًا بليغًا للطغاة ونهاية حاسمة للجبروت (٥). أما بقية الأسرى فقد استوصى الرسول على بهم خيرًا (٦). وقد أسلم عدد منهم على فترات قبل فتح مكة وبعد ذلك (٧).

أرسل النبي على زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة إلى المدينة ليزفا بشرى النصر، وقد تلقى المسلمون الخبر بسرور بالغ مشوب بالحذر خشية ألا يكون الخبر صحيحًا، وقد ذكر أسامة بن زيد أنه لم يصدق الخبر إلى أن رأى الأسرى مقرنين (٨)، وكانت الدهشة تعلو الوجوه إذ لم يصدق الناس في بادىء الأمر أن قريشًا قد هُزمت، وأن زعهاءها قد أصبحوا بين قتيل وأسير، وأن كبرياءها قد تحطمت، وظهرت حقيقة آلهتها الزائفة وعقائدها الباطلة.

لقد كانت معركة بدر من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام وقد عُرفت في القرآن الكريم بيوم الفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، وكان لها أثرها الكبير في إعلاء شأن الإسلام، وانتصار العقيدة السمحاء. ولقد أوضحت الأحاديث النبوية الشريفة مبلغ فضل البدريين وعلو مقامهم. كما كانت أصداء انتصار المسلمين شديدة على أعداء الإسلام من يهود ومشركين، ولم تكد قريش تصدق ما حدث، وحين تأكدت لديها الأخبار، فإنها أقدمت على اتخاذ بعض الإجراءات التي تؤكد عجزها وإسقاط ما في يدها، فقد أمر زعاء مكة بالإمتناع عن إقامة العزاء على القتلى أو

<sup>(</sup>۱) ابن هشام - السيرة ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) أحمد - الفتح الرباني ١٤/ ١٠٠، ابن هشام - السيرة ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام – السيرة ١/ ٣٦٨ – ٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٤/ ٤٤ (حديث ٢٢١٦) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) الهيثمي - مجمع النوائد ٦/ ٨٩، السهيلي - الروض الآنف ٣/ ٥٣، وانظر: الطبراني - الكبير ٢١/ ٤٠٦ (حديث ١٢١٥٤)، وأورد ابن هشام في السيرة ٢/ ٣٢٧ أن الآية (٢٧) من سورة الفرقان قد نزلت في عقبة بن أبي معيط هذا، وأخرج ذلك الطبري في تفسيره (٦/ ١٦) عن طريق عبدالله بن عباس \_رضي الله عنها\_، وانظر: ابن كثير - التفسير ٦/ ١١٦ وقال: «وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو في غيره، فإنها عامة في كل ظالم».

<sup>(</sup>٦) الهيثمي- مجمع النوائد ٦/ ٨٦، ونقل عن الطبراني في الكبير والصغير ، وقال إسناده حسن . وانظر : ابن هشام - السيرة ٣٤٩/٢ - ٥٠.

<sup>(</sup>٨) ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ٣٠٤ بإسناد صحيح .

بكاتهم والنياحة عليهم، في محاولة لإظهار التجلد حتى لا يشمت بهم المسلمون، كما تصرفت بعصبية ونزق، فقد تآمر صفوان بن أمية على حياة الرسول على بإرساله عمير بن وهب الجمحي بعد أن تحمل عنه ديونه وإعالة أهله، غير أن عالم الغيب أعلم نبيه ومصطفاه على بالأمر مما أفشل الخطة، بل وأدى ذلك إلى إسلام عمير بن وهب وعودته إلى مكة داعية للإسلام (١)، كما مُنعت زينب بنت رسول الله على من اللحاق بأبيها في المدينة، وحاول بعض فرسان قريش الاعتداء عليها فأرعبوها برماحهم وأكرهوها على العودة إلى مكة (٢). كما أقدموا على أسر أحد المعتمرين خلافًا لما كان عليه العرف في احترام الحجاج والمعتمرين وعدم الاعتداء عليهم. وهم وإن كانوا قد نجحوا في مقايضته بعمرو بن أبي سفيان (٣) فإن ذلك قد كشف للقبائل العربية الأخرى مدى طغيانهم وعدوانهم وحقارتهم. وأخيرًا فقد اشترت قريش اثنين من أسرى الرجيع وهما خبيب وابن الدثنية وأقدمت على قتلها للتشفى من المسلمين (١).

وأورد ابن هشام رواية عن ابن إسحاق قال: «فلما انقضى أمر بدر، أنزل الله عزَّ وجلَّ فيه من القرآن سورة الأنفال بأسرها».

ومن العدد الكبير من القصائد التي قيلت في بدر والتي عبّرت عن وجهات نظر الطرفين، نـذكر قول حسّان ابن ثابت ـرضي الله عنه ـ:

لقد علمت قريشُ يوم بدر غصداة الأسر والقتل الشديد بات حين تشتجر العدوالي حماة الحرب يدوم أبي الدوليد قتلنا ابني ربيعة يدوم سارا الني ابني الينا في مضاعفة الحديد وفر بها حكيم يوم جالت بندو النجار تخطر كالأسود وولت عند ذاك جموع فهر وأسلمها الحويرث من بعيد لقيتم وأسلمها الحويرث من بعيد لقيتم ذلًا وقتيد إنا فاذًا تحت الوريد جهيدا وريد

ابن حجر - الإصابة ٣/ ٢٦.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۰۶ - ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/ ٣٥٧ – ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٠٨).

# وكل القصوم قد ولُصوا جميعًا ولم يلووا على الحصب التليد

وقال حسّان أيضًا:

ألاليت شعري هل أتى أهل مكة إبسارتنا الكفار في ساعة العسر قتلنا سراة القصوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر قتلنا أباجهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر وشيبة يكبو لليدين وللنحر قتلنا سويداً ثم عتبة بعده وطعمة أيضًا عند ثائرة القتر فكم قد قتلنا من كريم مُرزَّء له حسب في قومه نابه الذكر تركناهم للعاويات يُنْبَهم ويصلون نياراً بعد حامية القعر ويصلون نياراً بعد حامية القعر لعمرك ما حامت فوارسُ مالك

## النشاط العسكري الإسلامي بين بدر وأحد:

ارتفعت معنويات المسلمين كثيرًا بعد انتصارهم الكبير في معركة بدر الكبرى، وقد حرص المسلمون على تأديب المعاندين من المشركين في نطاق المدينة وما حولها، فقد أقدم عمير بن عدي الخطمي - رضي الله عنه - على قتل عصهاء بنت مروان التي كانت تحرض على النبي في وتعيب الإسلام (١)، وحين سأل النبي في بعد ذلك عما إذا كان عليه شيء؟ قال له النبي في «نَصَرْتَ الله وَرَسُولَهُ يَا عُمَيْرً» (٢)، ثم قال : «لا يَنتُطِحُ فِيهَا عَنزَانِ» (٣). وقد أسلم نتيجة ذلك عدد من بني خطمة وجهر بالإسلام منهم من كان يستخفي (٤).

وقد غزا النبي على بعد سبع ليال من عودته إلى المدينة من غزوة بدر، وبلغ ماء الكدر في ديار بني سليم الذين

ابن هشام - ٤/ ٣٧٧ - ٧٩، الواقدي - المغازي ١/ ١٧٢، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٤/ ٣٧٩ بإسناد ضعيف، وانظر: أبوداود - السنن ٤/ ٥٢٨ - ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أبوداود - السنن - كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سبَّ النبي على ، ٤/ ٥٢٨ - ٥٢٩ بإسناده متصل ورجاله ثقات ، انظر: ابن حجر - بلوغ المرام ٢٤١/٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة ٤/ ٣٧٩، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٧.

قصدهم بغزوته هذه، غير أنه لم يلق حربًا فأقام ثلاث ليال على الماء ثم رجع إلى المدينة (١).

وحين قتل رسول الله على الحارث بن سويد بن صامت، نجم نفاق الشاعر أبي عفك من بني عمرو بن عوف وقال شعرًا هجا فيه رسول الله على فقال عليه السلام: «مَنْ لِي بِهَذَا الْخَبِيثِ؟»، فخرج إليه الصحابي سالم بن عمير فقتله (٢).

#### غزوة بني قينقاع:

أورد الزهري أنها حصلت في السنة الثانية من الهجرة، وذكر البواقدي وابين سعد أنها وقعت يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية (٣)، واتفق معظم من كتب في مغازي رسول الله على وسيرته على أنها وقعت بعد معركة بدر، إذ لم يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أبرمها الرسول على معهم، ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتها، ووقفوا من الرسول والمسلمين مواقف عدائية، فأظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلميون في بدر، وجاهروا بعداوتهم للمسلمين (٤). وقد جمعهم النبي في سوقهم بالمدينة ونصحهم، ودعاهم إلى الإسلام، وحذّرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشًا في بدر (٥)، غير أنهم واجهوا النبي والمتابعة بالتحدي والتهديد رغم ما يفترض أن يلتزموا به من الطاعة والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته، فقد جابهوه بقولهم: «يا محمد! لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغهارًا لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس، وإنك لم تلق مثلنا» (٢).

وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام والاحترام، بل على العكس فإنهم قد أظهروا روحًا عدائية، وتحدِّ واستعداد للقتال، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِعْسَ اللهُ وَأَخْرَى كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرةٌ سَتُعْلَبُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِعْسَ اللهُ اللهُ عَلْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرةٌ يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (٧).

واستمر اليه ود من بني قينقاع يظهرون الروح العدائية ضد المسملين، فقد أقدم أحدهم على الاعتداء على كرامة إحدى النساء المسلمات، فقد عقد طرف ثوبها وهي جالسة دون أن تعلم، فلما قامت انكشفت فاستصرخت المسلمين فأغاثها أحدهم وقتل اليه ودي، غير أن اليهود تواثبوا على ذلك المسلم وقتلوه، واستصرخ أهل المسلم إخوانهم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع (٨).

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة النبوية ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧، ابن حجر - الإصابة ٤/ ٢٣٨، الواقدي - مغازي ١/ ١٧٤ وفيه أنه حسد النبي عليه ابن سعد - الطبقات.

<sup>(</sup>٣) الطبري - تاريخ ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠، الواقدي - المغازي ١/ ١٧٦، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٨ - ٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٣٣٢، أبوداود - السنن ٣/ ٤٢٢ - ٣ (حديث ٣٠٠١)، ابن هشام ٣/ ٧١ - ٧٧.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٩٤، أبوداود - السنن ٣/ ٤٠٢ - ٣، وانظر : ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) وردت عن طريق ابن إسحاق ، انظر : ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٩٤ - ٣ وهي و إن كان ابن حجر قد حسنها في الفتح ٧/ ٣٣٢ فإن سندها مجهول (التقريب ٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - آل عمران ، الآيات/ ١٢ - ١٣ .

<sup>(</sup>۸) ابن هشام – السيرة ۳/ ۷۰.

وهكذا فإن سبب الأزمة كان يكمن في رفضهم التعايش مع المسلمين، وتحديهم الرسول على وتهديدهم أمن المدينة واعتدائهم المباشر على أفراد المجتمع الإسلامي، ورفضهم الإنصياع لبنود المعاهدة التي أبرمها الرسول على المدينة واعتدائهم المباشر على أفراد المجتمع الإسلامي، ورفضهم الإنصياع لبنود المعاهدة التي أبرمها الرسول على معهم. وقد خشي الرسول على خيانتهم فنبذ إليهم على سواء تنفيذًا لأمر الله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذُ مِنْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِينَ ﴾ (١).

أما تفاصيل حصارهم وإجلائهم فإنها ثابتة في المصادر بروايات صحيحة (٢)، ذلك أنهم أظهروا صريح البغضاء والعداء، فعقد النبي على لواءً أبيضًا لحمزة بن عبدالمطلب، واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبدالمنذر، وخرج بقواته وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، وحين اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله على فيهم: على أن له أموالهم، وأن لهم النساء والذرية. فأمر بهم فكتفوا، ثم كلمه فيهم حليفهم عبدالله بن أبي سلول، وألح عليه قائلًا: «أربعها ثة حاسر، وثلاثها ثة دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة». فقال له رسول الله على: «هُمْ لَكَ» وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة، وتولى أمر إجلائهم عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة الأنصاري، فخمست وقسم الباقي بين الصحابة (٣).

وأعلن عبادة بن الصامت براءته من حلفائه اليهود لمحاربتهم المسلمين، ومظاهرة لله ورسوله فقال: «يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله».

ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى في موالاة عبدالله بن أبي بن سلول لليهود، وبراءة عبادة بن الصامت منهم قرآنًا، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ﴾ (٤).

#### غزوة السويق:

أراد أبوسفيان القيام بعمل انتقامي ضد المسلمين، فاصطحب معه مائتي فارس، وتقدم سرًّا نحو المدينة، وتخفَّى عند بني النضير، وفي أوائل الحجة من السنة الثانية من الهجرة هاجم أبوسفيان بقواته ناحية العريض فقتلوا رجلين من المسلمين وأحرقوا نخلًا، وفروا مسرعين عائدين إلى مكة، وقد تخففوا من حمولتهم من الطعام في سبيل التعجيل بالفرار، وضهانًا لعدم لحاق المسلمين بهم وطلبًا للنجاة. وقد نفر الرسول على بالمسلمين في أثرهم حين بلغه الخبر حتى وصلوا قرقرة الكدر فلم يلحقوا بهم (٥)، فعادوا بأزوادهم التي رموها وغالبها من السويت فسميت

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الأنفال ، الأية ٥٨ .

<sup>(</sup>۲) البخاري - الصحيح ۳/ ۱۱ (حديث ۲۰۲۸) ، مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۸۷ - ۸ (حديث ۱۷٦٦) ، ابن هشام - السيرة ۳ / ۷۰۷ - ۸ (حديث ۱۷٦٦) ، ابن سعد - الطبقات ۲/ ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) الواقدي - المغازي ١/ ١٧٦ - ١٧٧ ، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) القرآن الكبريم - سورة المائدة ، الآيات ٥١ - ٥٢ ، وروى الخبر ابن إسحاق بإسناد مرسل يتقوي مع المتابعات والشواهد . انظر: ابن هشام - السيرة ٣/ ٧١ - ٧٧ ، الطبري - التفسير ٦/ ٢٧٥ ، السيوطي - الدر المنثور ٢/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣ بإسناد صحيح إلى عبدالله بن كعب بن مالك، الطبري - تاريخ ٢/ ٤٨٤ ، الواقدي - مغازي ١/ ١٨١، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٠، وذكر الحافظ ابن كثير في البداية ٣/ ٣٧٨ بأنها غزوة قرقرة الكدر .

بذلك (١). وقد وقعت هذه الغزوة في شهر محرم سنة ثلاث للهجرة (٢).

#### غزوة قرقرة الكدر:

جمعت قبيلتا غطفان وبنوسليم جموعًا على ماء لبني سليم بقرقرة الكدر بهدف التحرك ضد المسلمين بسبب ما لحقهم من آثار سلبية اقتصاديًّا من جرّاء جهود المسلمين في التصدي لقريش وإحكامهم الحصار الإقتصادي عليها. ويظهر أن هاتين القبيلتين كانتا تستفيدان من أنشطة الحركة التجارية المكية. وحين بلغت أنباء هذا التجمع رسول الله على قاد بنفسه جيشًا من مائتي مقاتل وداهمهم على الماء. وقد فر المقاتلون من الجانب المعادي لمجرد سماعهم أنباء قدوم الرسول على تاركين خلفهم جمالهم التي بلغ تعدادها ٥٠٠ بعير، فكانت غنيمة للمسلمين، وأقام النبي ثلاثة أيام في الموقع – كعادته في غزواته – قبل أن يعود إلى المدينة (٤٠).

#### سرية مقتل كعب بن الأشرف:

فصّل الإمام البخاري في خبر سريّة قتل ابن الأشرف وفي حادثة قتله (٥)، وينتسب كعب بن الأشرف إلى بني نبهان من قبيلة طي، كان أبوه قد أصاب دمًا في الجاهلية، فقدم إلى المدينة وحالف يهود بني النضير وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعب (٦). وكان كعب شاعرًا، ناصب الإسلام العداء، وقد غاظه انتصار المسلمين على قريش في معركة بدر، فسافر إلى مكة يهجو النبي على ويحرّض قريش على الثأر لقتلاهم الذين كان ينوح عليهم ويبكيهم في شعره، ويدعو إلى القضاء على الرسول والمسلمين (٧). ولم يكتف كعب بذلك، بل أنه فضّل عقائد الجاهلية على الإسلام حين سأله أبوسفيان، وأكد أنها أحب إلى الله وأقرب إلى الحق، فأنزل الله بشأنه قوله تعالى: ﴿أَمُ تَرَ إِلَى اللّذِينَ ءَامَنُوا وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَى مِنَ الّذِينَ ءَامَنُوا سَبيلًا مِنَ الْكِتَابِ يُـوُّ مِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَى مِنَ الّذِينَ ءَامَنُوا سَبيلًا هُـد.)

وعلى الرغم من كل ذلك، فإنه عاد بصلافة إلى المدينة، وبادر بالتشبيب بنساء المسلمين بكل وقاحة (٩)، وقد أهدر الرسول على دمه وأمر بقتله (١٠)، فأبدى محمد بن مسلمة الأنصاري استعداده لإنفاذ أمر النبي على فيه، وأعانه

 <sup>(</sup>۱) الواقدي - مغازي ۱/ ۱۸۱ ، ابن سعد - الطبقات ۲/ ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) الطبري - تاريخ ٢/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٦٤ وهذه الغزوة هي ليست ما ذكره ابن إسحاق حين خرج النبي على بعد سبع ليالي من عودته من بدر إلى بني سليم ولم يلق حربًا (٣/ ٢٤) ، وانظر: الواقدي - مغازي ١٨١ وقد أشار الواقدي إلى وجود غلام اسمه يسار مع الجمال جعله المسلمون في سهم رسول الله على من الغنيمة فأعتقه النبي على .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٥/ ٢٥ - ٢٦.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام - السيرة ٣/ ٧٤ - ٧٥ بإسناد مرسل، الطبري - تاريخ ٢/ ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٧) أبوداود - السنن ٣/ ٤٠٢، البيهقي - دلائل النبّوة ٣/ ١٩٧.

<sup>(</sup>A) القرآن الكريم - سورة النساء ، الآية / ٥١ .

<sup>(</sup>٩) ابن هشام - السيرة ٢/ ١٢٥ - ٥٦٠.

<sup>(</sup>۱۰) ورد ذلك في الصحيحين: البخاري - الفتح (حديث ٤٠٣٧)، مسلم ٣/ ١٤٢٥ (حديث ١٨٠١)، أبوداود - السنن ٢ / ١٢٥ (حديث ١٨٠١).

أبونائلة الأنصاري أخو كعب من الرضاعة، وأعانهما ثلاثة آخرون من الصحابة (١)، وتم وضع خطة محكمة لتنفيذ العملية واستدرجوا كعبًا خارج حصنه ليلًا حيث أجهزوا عليه (٢). وقد اشتكى اليهود عند رسول الله على من ذلك، فبين لهم عليه السلام ما بدر من كعب بن الأشرف من عداء وتحريض وهجاء، وفزع اليهود وبقية المشركين مما حدث وخافوا على أنفسهم أن يصيبهم ما أصاب كعب فدعاهم النبي على إلى كتابة معاهدة بينهم فكُتبت صحيفة عامة بين المطرفين، جاءت تأكيدًا لما في المعاهدة التي كتبها النبي على بين المسلمين واليهود في المدينة بعد الهجرة والتي عُرفت بالصحيفة (٣). وقد ذهب الجمهور إلى أن قتل ابن الأشرف وقع في السنة الثالثة للهجرة في ليلة النصف من شهر ربيع الأول (٤).

#### غزوة ذي أمر:

في صفر سنة ٣ هـ غزا النبي على قبيلة غطفان التي تجمعت في ذي أمر من أرض نجد بهدف محاربة المسلمين، غير أنهم سرعان ما تهاربوا حين علموا بتوجه الرسول على ناحيتهم (٥). وكان عدد جيش المسلمين أربعائة وخمسين رجلًا، ولم يقع قتال، وأقام النبي على بقواته على ماء ذي أمر طيلة شهر صفر ثم قفل عائدًا إلى المدينة (٦).

#### غزوة بُحران:

غزا النبي عَلَيْ بُحران من ناحية الفرع بقوة بلغ تعدادها (٣٠٠) مقاتل مستهدفًا بني سليم الذين كانوا يؤمِّنون الطريق التجارية لقريش بين مكة المكرمة وبلاد الشام، وذلك في جمادى الأولى سنة ٣هـ(٧). ويبدو أنه لم يلق كيدًا، ولم يقع قتال (٨). وعاد عليه السلام بقواته بعد عشرة أيام (٩).

<sup>(</sup>۱) أبوداود - السنن ٣/ ٢١١ - ٢١٢ كتاب الجهاد، البيهقي - دلائل النبوة ٣/ ١٨٧ - ٢٠٠٠، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٢ - ٣٢، الواقدي ١/ ١٨٤ - ١٩٣، ابن هشام - السيرة ٣/ ٨١ - ٨٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح ٥/ ٢٥ - ٢٦، ابن هشام - السيرة ٣/ ٨١ - ٨٤ مع بعض الإختلاف غير أن المضمون واحد.

 <sup>(</sup>٣) أبوداود - السنن ٣/ ٤٠٢ ، البيهقي - دلائل ٢/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ٣/ ٦٦، الواقدي - مغازي ١/ ١٨١، وانظر: الطبري - تاريخ ٢/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٢٥، وقد ذكر الواقدي في مغازيه ١/ ١٩٤، وتلميذه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٤ بأن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من بني ثعلبة بن محارب من غطفان . وخالف ابن إسحاق في تاريخها فجعله الخميس ١٢ ربيع الأول سنة ٣ هـ .

<sup>(</sup>٦) انفرد الواقدي في مغازيه ، وتابعه تلميذه ابن سعد بإيراد قصة محاولة دعثور المحاربي الفتك برسول الله على وأورد القصة ضمن هذه الغزوة خلاف ما ورد في الصحيحين عن وقوعها في غزوة ذي الرقاع (المغازي ١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٧) ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٢٥، الواقدي - المغازي ١/ ١٩٦، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٩) ابن كثير - البداية ٤/٣.

#### سريّة القَرَدَة:

أرادت قريش حماية تجارتها من الأخطار التي تتعرض لها عند سلوكها أحد الطريقين – الساحلي والداخلي – بين مكة وبلاد الشام، وخصوصًا بعد أن ازدادت العمليات العسكرية الإسلامية شدة وتأثيرًا بعد معركة بدر الكبرى وما يتعرض له حلفاء قريش من غزوات مما جعل الطريق تحت رحمة المسلمين (1). ولهذا فقد فكر تجار قريش بإرسال تجارتهم عبر الطريق المتجهة إلى نجد فالعراق من أجل التخلص من الحصار الإقتصادي الإسلامي، فخرج أبوسفيان على رأس قافلة شارك في تمويلها عدد كبير من تجار قريش، وهي تحمل كميات كبيرة من الفضة إلى البضائع الأخرى، وقد استأجروا دليلًا من بني بكر بن وائل (٢). وحين علم النبي ببخ بخبر القافلة، أرسل زيد بن حارثه على رأس مائة من المسلمين في أثرهم، فلحقوا بهم على ماء بنجد يسمى القردة، فأصاب القافلة وحولتها الثمينة، بعد أن فر الرجال. وقد تم ذلك بعد مرور ستة شهور من غزوة بدر الكبرى (٣). وقد بلغت قيمة وحولتها الثمينة، بعد أن فر الرجال. وقد تم ذلك بعد مرور ستة شهور من غزوة بدر الكبرى (١). وقد بلغت قيمة الغنائم مائة ألف درهم، مما عرض تجارة قريش لضربة عنيفة (٤)، كها أن نجاح المسلمين في عرقلة طريق العراق أمام المسلمين دفعًا للأخطار التي تتعرض لها تجارتها، وتأمينًا لطرقها، وعاولة استعادة مكانتها وسمعتها التي تردت في أعقاب هزيمتها في معركة بدر الكبرى .

#### غزوة أحد:

تعود أسباب هذه المعركة إلى جملة من الأسباب المتداخلة، أبرزها رغبة قريش في الانتقام من المسلمين لقتلاها يوم بدر حيث كانت قد فقدت صناديد رجالها ولحق بها عار الهزيمة المنكرة إضافة إلى ما فقدته من أموالها التي غنمت، ومكانتها التي تهاوت وسمعتها التي مرغت في الوحل (٥). يضاف إلى ذلك ما كان يشعر به زعاء قريش من أخطار تهددهم وتجارتهم التي كادت أن تتوقف مع بلاد الشام بعد أن تحكم المسلمون في كافة طرق التجارة الداخلية والساحلية، وخاصة بعد أن فقدوا أملهم الأخير في سلوك طريق العراق، وما جرى في سرية القردة حين غنم المسلمون تجارتهم وعيرهم وقطعوا عليهم آخر طريق كانوا يؤملونه لاستمرار سير تجارتهم (٦). هذا إلى جانب تعنت المسلمون تجارتهم وعيرهم وقطعوا عليهم آخر طريق كانوا يؤملونه التاريخي على الرسول على دين الآباء والأجداد ومقاومتها التوحيد، وحقدها التاريخي على الرسول على دين الآباء والأجداد ومقاومتها العداء ويقطعون عليها سبل حياتها .

كانت استعدادات قريش لحرب المسلمين قد بدأت مبكرة في أعقاب هزيمتها في بدر، فقد رصدوا أموال

<sup>(</sup>۱) ابن هشام – السيرة ٢/ ٤٣٩ – ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/ ٤٣٠، ابن كثير – البداية ٤/٤، وذكر الواقدي في مغازيه أن قائد القافلة لقريش كان صفوان بن أمية . انظر : البداية والنهاية لإبن كثير ٤/٠ .

 <sup>(</sup>٣) الواقدي - المغازي ١/ ١٩٧، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٦ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق - السيرة ص/ ٣٢٢، ابن هشام - السيرة ٣/ ٨٦، الواقدي ١/ ١٩٩، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر مصادر سرية القردة فيها سبق.

تجارتهم التي تمكن أبو سفيان من الإفلات بها قبيل معركة بدر مع أرباحها لتجهيز جيش الثأر (1)، وجمعت ثلاثة الاف مقاتل من أبنائها وحلفائها من كنانة وأهل تهامة (٢)، بينهم مائتا فارس وسبعهائة دارع (٣)، وجعلت على قيادة الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل (٤)، وصاحب الجيش عدد من نساء قريش لغرض إثارة الحماس ومنع المقاتلين من التفكير بالفرار خشية العار (٥). بلغت أنباء تقدم قوات قريش إلى النبي و (١)، فشاور أصحابه في الموضع الذي يرونه لمواجهة جيش المشركين (١)، وحيث أن المدينة كانت قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن (٨). فقد كان النبي و يرى البقاء والتحصّن فيها، وقال: «إنّا في جُنّة حَصِينة» (٩)، وقد أبدى بعض أصحابه من الأنصار كراهة القتال في طرق المدينة وقالوا: «وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فبالإسلام أحق أن نمتنع منه، ف ابرز إلى القوم» (١٠). انطلق رسول الله و فلبس لامته. وتلاوم القوم وقالوا: «عرض نبي الله بي بأمر وعرضتم بغيره، فاذهب ياحزة فقال لبي الله و الله القوم قد النبي الله إن القوم قد تلاوم القوم وقالوا: أمرنا لأمرك تبع». فأتى حمزة فقال له: «يارسول الله إن القوم قد تلاوم افقالوا: أمرنا لأمرك تبع»، فأتى حمزة فقال له: «يارسول الله إن القوم قد تلاوم و القوالوا: أمرنا لأمرك تبع»، فأتى حمزة فقال له: «يارسول الله إن القوم قد تلاوم و القوالوا: أمرنا لأمرك تبع»، فأتى حمزة فقال له: «يارسول الله إن القوم قد تلاوم و القالوا: أمرنا لأمرك تبع»، فأتى عنه عنه المؤم و قالوا: أمرنا لأمرك تبع الله القوم قد الفوم و قالوا: أمرنا لأمرك تبع الله و الله و

لبس النبي على درعين، رغم علمه بأن الله تعالى يعصمه من القتل تعويدًا للأمة على الأخذ بالأسباب المادية ثم التوكل على الله (١٢). وعقد على راية سوداء وثلاثة ألوية أحدها للمهاجرين والثاني للأوس من الأنصار والثالث للخزرج منهم (١٣). وانتظمت قوات المسلمين التي قدرت بألف مقاتل بها فيهم المنافقين المتظاهرين بالإسلام ومعهم فَرَسان فقط ومائة دارع تحت قيادة النبي على وتحركت تاركة المدينة من الجانب الخربي من الحرة

(١) ابن هشام - السيرة ٣/ ١، الواقدي - المغازي ١/ ٢٠٠، ابن إسحاق - السيرة ص/ ٣٢٢.

- (۷) الطبري التفسير ۷/ ۲۷۲ ، التاريخ ۳/ ۱۱ .
  - (٨) الصنعاني المصنف ٥/ ٣٦٣.
- (٩) أحمد المسند ٣/ ٣٥١، الفتح الرباني ٢١/ ٥١ ٥١، الطبري تفسير ٧/ ٣٧٢ بإسناد حسن إلى قتادة، وقد جاء بطرق عديدة وبمجموع الطرق يصح الحديث، وانظر: البيهقي دلائل النبوة ٣/ ٢٠٤، ٢٠٨، الصنعاني المصنف ٥/ ٣٦٤ ٦٥، الحاكم المستدرك ٢/ ١٢٨ ١٢٩، ١٢٩ ٧٩، ابن سعد الطبقات ٢/ ٣٨.
  - (١٠) الطبري تفسير ٧/ ٣٧٢.
    - (١١) انظر الهامش (٤) أعلاه.
  - (۱۲) الحاكم المستدرك ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٣/ ٨٤، الواقدي - مغازي ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة ٣/ ٨٧، الطبري - تاريخ ٣/ ٥٠٢ من رواية الواقدي .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة ٣/ ٨ - ١٢، الطبري - تاريخ ٣/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٣/ ٨٧ برواية ابن إسحاق دون إسناد، الطبري - تاريخ ٣/ ٤٠٥، الواقدي - مغازي ١/ ٢٠١، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) عن رؤيا النبي ﷺ وتفسيرها انظر: البخاري - الصحيح [فتح الباري (حديث ٣٦٢٢)]، مسلم - الصحيح ٤/ ١٧٧٩ - ١٧٧٥ (حديث ٢٢٧٢)، أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٥٠، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٣) خليفة بن خياط - تـاريخ ص/ ٦٧ ، الواقـدي - المغازي ١/ ٣٣، ابن عبـدالبر - الاستيعاب ٣/ ٥٤٠، وحمل مصعب بن عمير لواء المهاجرين ، وأسيد بن حضير لواء الأوس ، والحباب بن المنذر لواء الخزرج .

الشرقية (١). وقد انسحب من جيش المسلمين المنافق عبدالله بن أبيّ بن سلول وثلاثها ئة من أتباعه المنافقين، بدعوى أنه لن يقع قتال مع المشركين، ومعترضًا على قرار الرسول على الخروج من المدينة لملاقاة المشركين بقوله «أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني، علام نقتل أنفسنا» (٢). وقد انقسم الصحابة في مسألة قتال هؤلاء المنافقين (٣)، فأنزل الله تعالى: ﴿فَا لَكُمْ فِي الْنُافِقِينَ فِئَتَيْنِ واللهُ أَرْكَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿٤).

وقد حاول الصحابي عبدالله بن عمرو بن حرام تدارك الأمر فلحق بالمنافقين المنسحبين، وحاول إقناعهم بضرورة نصرة نبيهم وقومهم، غير أنهم أصروا على موقفهم، وقالوا له: «لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم»، وبعد أن يئس عبدالله منهم سأل الله أن يبعدهم، وأن يغني الله نبيه عنهم (٥)، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلِيَعْلَمَ اللهِ أَوْلِيعُلَمَ اللهُ وَلِيعْلَمَ اللهُ وَلِيعْلَمَ اللهُ وَلِيعْلَمَ اللهِ وَلِيعْلَمَ اللهُ أَوْلِيعُلَمَ اللهُ وَلِيعْلَمَ اللهِ وَلِيعْلَمَ اللهُ أَوْ اللهِ وَلِيعْلَمَ اللهُ أَوْ اللهُ أَوْلِهِ فِي مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِ وَلِيعْلَمُ اللهُ أَوْلِهِ فِي مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ (١٠)

وكاد بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، وهما طائفتان من المسلمين، أن يتخاذلا وينسحبا مع المنافقين، وفكروا جديًّا بالتراجع إلى المدينة، لولا أن الله تعالى أنقذهم وثبّت قلوبهم مع الرسول عَنَيُّ ومع إخوانهم المؤمنين (٧)، وفيهم قال تعالى: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا واللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٨).

عسكر الجيش الإسلامي في منطقة الشيخين حيث استعرض الرسول على المتطوعين من صغار السن فرد منهم أربعة عشر صبيًا (٩)، ثم تقدم الجيش بعد ذلك إلى ميدان أُحد حيث اتخذ مواقعه وفق الخطة المُحكمة التي وضعها الرسول على فقد نظم على صفوف جيشه بحيث أنه حمى ظهر المسلمين بالجبل وهم يستقبلون عدوهم (١٠)، وجعل خسين من الرماة بقيادة عبدالله بن جبير فوق تل عينين المقابل لجبل أُحد بقصد منع المشركين من تطويق

۱۱) ابن هشام – السيرة ۳/ ۸ – ۱۲.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الصحيح (حديث ٥٠٠٤)، ابن هشام - السيرة ٢/ ٩٢، الواقدي - مغازي ١/ ٢١٩، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٩، البيهقي - دلائل ٣/ ٢٠٨.

<sup>( &</sup>quot; ) البخاري – الصحيح (فتح حديث • ٥٠٥)، الطبري – تفسير ( " ) ( ( " )

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة النساء ، الآية / ٨٨ .

<sup>(</sup>a) ابن هشام - السيرة ٣/ ٩.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآيات/ ١٦٦ - ١٦٧ .

<sup>(</sup>۷) البخاري - الصحيح (حديث ٤٠٥١)، مسلم - الصحيح ٤/ ١٩٤٨ (حديث ٢٥٠٥)، ابن هشام - السيرة ٣/ ١٥٤، الطبري - تفسير ٧/ ١٦٦، البيهقي - دلائل النبوة ٣/ ٢٢٠ - ٢٢.

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٩) البخاري - فتح الباري ٥/ ٢٧٦، مسلم الصحيح ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الصحيح (حديث ٣٠٣٩)، أحمد - المسند ٤/ ٢٠٩.

المسلمين، وأمر الرماة بالثبات في مواقعهم مها حصل، وقال لهم: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخَطَّفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَى أُرْسِلَ لَكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَـزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ» (١). وهكذا فقد سيطر المسلمون على المرتفعات تاركين الوادي لجيش المشركين الذي تقدم ليواجه المسلمين (٢).

وقاتل المسلمون عند لقاء العدو، تحت شعار: أمت، واستهاتوا في قتال بطولي ملحمي سجل فيه صناديد الإسلام صورًا رائعة في البطولة والبسالة (٣)، وسجل التاريخ روائع بطولات حزة بن عبدالمطلب، ومصعب ابن عمير وأبو دجانة، وأبوطلحة الأنصاري، وسعد بن أبي وقاص، وأمثالهم كثير (٤)، وحقق المسلمون الانتصار في المجولة الأولى من المعركة (٥). وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ إِذْ عَسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ...﴾ (١). الآية. ولما رأى الرماة الهزيمة التي حلت بقريش وأحلافها تنادوا: «الغنيمة الغنيمة ظهر أصحابكم فها تنتظرون» فقال لهم أميرهم عبدالله بن جبير: «أنسيتم ما قال لكم رسول الله على قالوا: «والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة»، وهرعوا إلى جمع الغنائم تاركين مواضعهم الحصينة الخطيرة، عاصين أمر رسول الله واستفاد من ذلك مقاتلة المشركين فعادوا إلى ميدان القتال ثانية، حيث استطاعوا أن يشكّلوا طوقًا حول قوات المسلمين (٨). وفقد المسلمون مواقعهم الأولى، وبدأو يقاتلون وفق خطة تستهدف أمرًا واضحًا، وتساقطوا في ميدان المعركة بأس المسلمين وحرارة قتالهم ما داموا لا يقاتلون وفق خطة تستهدف أمرًا واضحًا، وتساقطوا في ميدان المعركة أنه قد استشهد والما المعركة أنه قد استشهد أن انقطع اتصالهم بالرسول القائد على ميدان المعركة أنه قد استشهد أنه المعركة أنه قد استشهد أنه المعركة أنه قد استشهد (١٠). وفر جمعٌ من

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح [فتح الباري ٦/ ١٦٢ (حديث ٣٠٣٩)]، أحمد - المسند ٤/ ٢٠٩، الحاكم - المستدرك ٢/ ٢٩٦، البخاري - المغازي ١/ ٢١٩ - ٢٢٠، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٩ - ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح [فتح ٦/ ١٦٢ (حديث ٣٠٣٩)].

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح ١٩١٧ (حديث ٢٤٧٠)، أحمد - المسند ٣/ ١٢٣، ١٤٦، الحاكم - المستدرك ٢/ ١٠٧ - ١٠٨، ٣ / ٢٣٠، الدارمي - السنن ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٦٧)، مسلم - الصحيح ٢/ ٢٨٤، أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٥٩٩، الواقدي - المغازي ١/ ٣٠١، خليفة بن خياط - التاريخ ص/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح [فتح الباري ٦/ ١٦٢ ، ٣٧٥ (حديث ٣٠٤٣)] ، الطبري - تفسير ٧/ ٢٨١ - ٢٨٨ ، ابن كثير - التفسير ٢/ ١١٤ - ٢٨٨ ، الباري ١ ٢٨٧ - المسند ١/ ٢٨٧ - ٨)، الحاكم - المستدرك ٢/ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة آل عمران، الآية/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) ابن كثير - البداية والنهاية، وانظر: الطبري - التفسير ٧/ ٢٨١ - ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٨) ابن هشام - السيرة ٢/١١٢.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٤٠٦٥)، الحاكم - المستدرك ٣/ ٢٠٢، أحمد - المسند ٤/ ٢٠٩ - ٢١١، ابن هشام ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٦١)، ابن هشام - السيرة ٣/ ١١٢ .

المسلمين من ميدان المعركة، وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة دون قتال (١)، وآثر آخرون الشهادة بعد أن تصوروا أنهم قد فقدوا نبيّهم! ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يأسف لعدم شهوده بدرًا والمذي قال في ذلك: «والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله على ليرين الله كيف أصنع»، فلما رأى بعض المسلمين جلوسًا تائهين محتارين في أُحد صاح: «واهًا، لريح الجنة أجد دون أُحد» وقاتىل بشجاعة نادرة حتى استشهد. وقد وُجد في جسده بضع وثما نون أثرًا بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية نبل (٢)، ونزل فيه وفي أمثاله قول الله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿ (٣) .

أما أولئك النفر الذين فرّوا لا يلوون على شيء رغم دعوة النبي ﷺ لهم بالصمود والثبات فقد نزل فيهم قوله تعالى: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلَا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٤).

ولقد حكى القرآن الكريم خبر فرار هذه المجموعة من الصحابة الذين ترخصوا في الفرار بعد سهاعهم نبأ مقتل النبي على الذي شاع في ساحة المعركة، وكان أول من علم بنجاة الرسول على وأنه حيى هو الصحابي كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبُشرى فأمره النبي على بالسكوت حتى لا يفطن المشركون إلى ذلك (٥). وقد نص القرآن الكريم على أن الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة التي فرت، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ إِنَّا اللهِ عَلْمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهِ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ (٢).

ويبدو أن بعض مقاتلة المشركين قد انتبهوا إلى وجود الرسول على مع تسعة من أصحابه، سبعة منهم من الأنصار فهاجموهم، واستبسل الأنصار واستشهدوا واحدًا بعد الآخر (٧)، ثم قاتل عنه طلحة بن عبيدالله حتى اثخن وأصيب بسهم شلّت يمينه (٨)، وقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله على وكان يناوله النبال ويقول له: «إرْمِ يَا سَعْدُ، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي» (٩)، كما قاتل بين يديه أبوطلحة الأنصاري الذي كان من أمهر الرماة، وهو الذي قال عنه النبي عَلَيْمَ: «لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الجَيْشِ أَشَدُّ عَلَى المُشْرِكِينَ مِنْ فِثَةٍ» (١٠).

ابن هشام - السيرة ٣/ ٣٣، الطبري - التفسير ٧/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك - كتاب الجهاد ص/ ٦٣، البخاري - الصحيح (فتح الباري ٦/ ٢١، ٧/ ٢٧٤).

 <sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الأحزاب ، الآية / ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة آل عمران الآية ١٥٣ ، وانظر: تفسيرها عند الطبري - تفسير ٧/ ٣٠١ - ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الحاكم - المستدرك ٣/ ٢٠١، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ١١٢.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - أل عمران ، الآية / ١٥٥ ، وانظر : ابن الجوزي - زاد المسير ١/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>V) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤١٥ (حديث ١٧٨٩).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح [فتح الباري ٧/ ٣٥٩ (حديث ٣٧٢٤)].

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٧/ ٣٥٨ (حديث ٣٧٢٤).

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٦١)، أحمد - المسند (الفتح الرباني ٢٢/ ٥٨٩ بإسناد رجاله ثقات، الواقدي - مغازي ٢٣/ ١٤٣) باختلاف في نص الحديث .

وعلى الرغم من استبسال الصحابة في الدفاع عن الرسول على القيل القيل المنات عديدة فقد كُسرت رباعيته، وشُجّ في وجهه، فأخذ يمسح الدم عن وجهه الكريم وهو يقول: «كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدُعُوهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ؟» (١). فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (٢). فقال رسول الله على السلامهم: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » (٣).

وبرزت مواقف بطولية شامخة لها دلالاتها الإيهانية تمثّلت في استشهاد عبدالله بن جحش، وعمرو بن الجموح وحنظلة بن أبي عامر، وثابت بن وقش (٤). وساهمت النساء المسلهات في جيش المسلمين، يسقين العطشي ويداوين الجرحي، ويحاربن عند الضرورة (٥).

وقد استمر القتال بين الطرفين حتى اجهدا، وانسحب النبي ﷺ بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل أُحد (٢)، وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب رسول الله ﷺ وما أصابهم رغم نجاحهم في رد المشركين (٧)، فأنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيرًا ثم أفاقوا آمنين مطمئنين (٨)، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَعْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ مَ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ كُمُّ مَنْ يَعْدِيمُ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ﴾ (٩).

وقد أجمع المفسرون على أن الطائفة التي قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون وعلى رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول وبعض من بقي منهم مع الجيش الإسلامي (١٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم - الصحيح ٢/ ١٤٩، البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٦٥) معلقًا، ابن هشام - سيرة ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤١٧ (حديث ١٧٩١).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٥٤)، مسلم - الصحيح ٢/ ١٥٤، الحاكم - المستدرك ٣/ ١٩٩، ابن المبارك - كتاب الجهاد ص/ ٦٩، ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٤، وانظر: أحمد - المسند ٥/ ٢٩٩، الهيثمي - مجمع الزوائد ٩/ ٣١٥، أبوداود - المسند ٢/ ١٩. السنن ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٦/ ٧٨، ٧/ ٣٦٦)، مسلم - الصحيح (بشرح النووي ١٨٩/١٢) وممن شاركن أم عمارة، وحمنة بنت جحش، وأم سليط، وأم سليم، وأم المؤمنين عائشة.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٥٨، مسلم - الصحيح ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) لم يصح قتال الملائكة في أحد ذلك أن الله تعالى قد علَّق وعده بأن بمدّهم بالملائكة لنصرهم إذا ما تحققت ثلاثة أمور وردت في قول تعالى : ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ وَالنَّهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْ أَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ وَالنَّهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْ الْمُداد لم يحصل، وانظر : الطبري - التفسير مُسَوِّمِينَ ﴾ (آل عمران - الآية/ ١٢٥) وحيث أن هذه الأمور لم تتحقق فإن الإمداد لم يحصل، وانظر : الطبري - التفسير / ١٣٧ - ١٩٠ .

<sup>(</sup>A) l البخاري – l الصحيح (فتح الباري V (V).

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٠) الطبري - التفسير ٧/ ٣٢٣، ابن كثير - التفسير ١/ ٤١٨ .

أما قريش فإنها يئست من تحقيق نصر حاسم، وأجهد رجالها من طول المعركة، ومن صمود المسلمين وجلدهم، وخاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل الله عليهم الأمنة والصمود فالتفوا حول النبي على ولذلك فقد كفّوا عن مطاردة المسلمين وعن محاولة اختراق قوتهم (١). ولم يملك أبوسفيان إلّا أن يأمر بالإنسحاب باتجاه مكة بعد أن توعد المسلمين بحرب أخرى في السنة القادمة فوافق النبي على ذلك (٢).

وقد ثبت أن أبا سفيان خاطب المسلمين من بُعد فقال: أفي القوم محمد؟»، فقال على الله تعيبوه»، فقال: «أفي القوم ابن أبي قحافة؟»، فقال على القوم ابن أبي قحافة؟»، فقال على القوم ابن الخطّاب؟»، ثم قال: «إن هؤلاء قُتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا». فلم يملك عُمر نفسه فقال: «كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك». قال أبوسفيان: «أعلُ أحياء لأجابوا». فقال النبي على الله عمر نفسه فقال: «قُولُوا: الله أَعْلَى وَأَجَلَّ». قال أبوسفيان: «لنا العُزَّى ولا عُزَى لَكُمْ». فقال النبي على الله العبي الله المؤلّى لكم الموسفيان: «أعل الموسفيان: «قُولُوا: الله مؤلانا وَلا مَوْلَى لَكُمْ». قال أبوسفيان: «يوم بيوم والحرب سجال. وتجدون مُثلةً لم آمر بها ولم تسؤني». قال عمر: «لا سواء قتلانا إلى الجنة وقتلاكم إلى النار» (").

والواقع فإن السكوت عن استفسارات أبي سفيان وعدم إجابتها بأمر النبي ﷺ إنها كانت تصغيرًا لشأنه واحتقارًا لكفره، فلما انتشى وملأ الكبر قلبه، بادر المسلمون إلى إخباره بحقيقة الأمر وردوا عليه بكل إيهان وشجاعة .

انسحبت قريش من أرض المعركة، وامتطت إبلها مكتفية بها حققت من نصر مكّنها من الانتقام، ودون أن تتطلع إلى نصر حاسم ضد المسلمين المعتصمين في شعاب أُحد، بغية القضاء عليهم أو إلى غزو قاعدتهم المدينة (٤). وبعد أن غادرت قريش، أمر الرسول بدفن شهداء المسلمين وكانوا سبعين شهيدًا (٥)، ولم يُؤسر أحد من المسلمين، في حين بلغ عدد قتلي قريش اثنان وعشرون رجلًا (١).

جمع الرسول على بين الرجلين من الشهداء في ثوب واحد، وقدم عند الدفن أحفظهم لكتاب الله، وأمر أن يُدفنوا في دمائهم فلم يُغسلوا ولم يصلِّ عليهم وقال: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ودُفن الإثنان والثلاثة في قبر واحد، وأمر أن يُدفنوا حيث صُرعوا(٧).

وقد جمع النبي على أصحابه بعد دفن الشهداء وجعلهم صفًا وأثنى على ربه ودعاه أن يمنحهم نعيم الدنيا وحُسن ثواب الآخرة وأن يقتل الكفرة المكذبين (٨).

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٢/ ٣٤٩)، أحمد - المسند ٤/ ٢١١، ٦/ ١٨١.

 <sup>(</sup>۲) ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٩، الواقدي - المغازي ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٤٩)، أحمد - المسند ٤/ ٢١١ ، ٦/ ١٨١ بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة النبوية ٣/ ١٣٦ - ١٣٧، الواقدي - المغازي ١/ ٢٩٨، البيهقي - دلائل النبوة ٣/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٤٠٤٣)، ابن هشام - السيرة ٣/ ١٧٩، الواقدي - المغازي ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام - السيرة ٣/ ١٨٢، الواقدي - المغازي ١/ ٣٠٧، أما عند ابن سعد - (الطبقات ٢/ ٤٢) فإن عددهم ثلاثة وعشرون.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٣/ ٢٠٩ - حديث ٤٠٧٩)، أبوداود - السنن ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>A) أحمد – المسند % 872، الحاكم – المستدرك % 77.

ولقد نزلت في موضوع غزوة أحد ومعركتها ثمان وخمسون آية من سورة آل عمران تبدأ بذكر المراحل الأولى للمعركة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾(١).

ونزلت آيات القرآن تمسح جراحات المسلمين وآلامهم وتعطيهم جرعات كبيرة من التربية الإيمانية، وهي تسجل مشاهد متعددة من هذه الغزوة والدرس، منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢). ومنها: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (٣).

ومنها قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اجْنَةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٤). وقوله: ﴿ وَلْيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِينَ ﴾ (٥).

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُؤْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ (٦).

وقول عنالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٧).

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴾ (٨).

وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ (٩).

وتقدم في النهاية تعليقًا جامعًا على نتائج المعركة والحكمة التي أرادها الله من جرّائها، في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيَكُرُ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ كَانَ اللهُ لَيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ كَانَ اللهُ لَيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٠).

واجه المسلمون عند عودتهم إلى المدينة اليهود الشامتين، والمنافقين المرجفين، وكانوا يواجهون في أطرافها الأعراب المشركين الذين تطلعوا بشراهة إلى ثمار المدينة وخيراتها .

لقد كان التحرك السريع والدقيق من أجل استعادة مواقع المسلمين ومكانتهم ضروريًّا للردِّ على كل الأخطار والاحتمالات السلبية. ومن هذا المنطلق كان أمر النبي عليه أصحابه أن يخرجوا - رغم كل ما أصابهم - لمطاردة جيش

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية/ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٤٣ .

<sup>(</sup>V) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٤٥ .

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة االنساء ، الآية / ١٠٤.

<sup>(</sup>١٠) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية/ ١٧٩ .

قريش إلى حمراء الأسد في غزوة اقتصرت على من شهد أُحد دون غيرهم (١). غزوة حمراء الأسد:

استجاب المسلمون الذين شاركوا في غزوة أُحد فخرجوا في اليوم التالي، وهو الثامن من شوال سنة ٣هـ، مع الرسول على المرسول النبي الجابر بن عبدالله الرسول المرسول ال

وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى النبي على فأسلم، فأمره النبي على أن يلحق بأبي سفيان ويخذّله، فلحقه بالروحاء - ولم يعلمه بإسلامه - فخذّله إذ أخبره بخروج النبي على والمسلمين خلفهم إلى حمراء الأسد، ونصحه وقريش بالعودة إلى مكة على عجل (٤).

ولقد أثنى الله تعالى على مبادرة أصحاب النبي بالخروج معه في هذه الغزوة فقال تعالى: ﴿الَّـذِينَ اسْتَجَابُوا اللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾(٥).

وأقدم أبوسفيان على محاولة تخذيل المسلمين عن ملاحقتهم فأرسل مع ركب من عبدالقيس رسالة إلى النبي الله ورد فيها: «إنّا قد أجمعنا السير إليه و إلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» وحين سمع النبي على ذلك قال: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (٦).

وأنزل الله تعالى في ذلك قوله: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيهَا نَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ واللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ \* إِنَّا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾ (٧).

أقام النبي عَيَّةٍ في حمراء الأسد ثـ لاثة أيام (٨)، وقد أسروا في طريـ ق عودتهم كلا من معاوية بـن المغيرة وأبا عزة

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (الحديث ٧٧٠٤)، مسلم - الصحيح (حديث ٢٤١٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) خرج معبدٌ ورسول الله ﷺ بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ﷺ وأصحابه ... فلما رأى أبوسفيان معبدًا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمدٌ قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقًا ، قد اجتمع معه من كان تخلّف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا ، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط . قال: ويحك ! ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل .. (ابن هشام – السيرة ٣/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام – السيرة ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية/ ١٧٢ ، وانظر : البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٢٤١٨)، مسلم - الصحيح ٤/ ١٨٨١ (حديث ٢٤١٨) .

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية / ١٧٣ .

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة آل عمران ، الآية/ ١٧٣ - ١٧٥ ، وانظر : الطبري - تفسير ٧/ ٣٩٩ - ٤١٥ .

<sup>(</sup>۸) ابن هشام- السيرة ۳/ ۱۰۱.

الجمحي الشاعر الذي كان النبي على قد من عليه فأطلقه من أسره ببدر دون فداء واشترط عليه بألا يحارب المسلمين. وقد حاول الاعتذار غير أن النبي على حسم الموقف فأمر الزبير بضرب عنقه (١).

لقد حققت غزوة حراء الأسد أهدافها المرجّوة فقد أظهرت قدرة المسلمين – وهم في أحلك الظروف – على التصدي لخصومهم. كما أنها بيّنت بأنهم إذا كانوا قادرين على متابعة التحرك العسكري خارج المدينة بقسم من قواتهم فإنهم لا شك أقدر على مواجهة أعدائهم داخل المدينة من اليهود والمنافقين وبقايا المشركين. وحفلت كتب السيرة بالكثير من الشعر الصحيح والمنحول في تبيان وجهتي النظر المتصارعتين في معركة أحد ومن ذلك قول شاعر النبي علي حسّان بن ثابت الأنصاري في التعريض بزعاء قريش في هذه المناسبة (٢):

إلى السرّسول فَجُنْ لَهُ عُنْنِها فَاللّه عُنْنِها فَاللّه عُنْنِها فَاللّه الله عُنْنِها فَاللّه الله عُنْنِها فَاللّه اللّه الله فيها أَيْمَ لَهُ الكُفُورِ غَرّتكم طواعيها أَعْمَ لَهُ الكُفُورِ غَرّتكم طواعيها أهلل القليب وَمَن ألقينه فيها وَجَرّ ناصية تُنّا مَواليها

سُقتُ م كِنانة جَهالاً من سَفاهتكم أورَد تموها حياض الموتِ ضاحِيةً جَمَعتموها أحابيشا بالا حَسَبِ ألا اعتبرت م بِخيال الله إذ قتلَ ثالاً عبرت مين أسيرٍ فككناه بالا ثمان أسيرٍ فككناه بالا ثمان

وقال حسان في قصيدة أخري يرد فيها على ابن الزبعرى: (٣)

ب المقع ما من أهله نَّ جميع من الدلورجَ اف السَّحاب هَمُوع من الدلورجَ اف السَّحاب هَمُوع من الدلورجَ اف السَّحاب هَمُوع من رواكِ دا أمث ال الحمام كُت وع من المتناتِ الحِبَال قطع وع من المتناتِ الحِبَال قطع وع من المتناتِ الحِبَال قطع وع من المتنات الحَق سوف يشيع من المتنات الحَق سوف يشيع من المتنات الحق المتنات الحق المتنات الحق المتنات ا

أشاقك من أمِّ الوليد ربوعُ عفاهُنَّ صيفيُّ الريّاح وواكفُّ فلم يَبْقَ إلَّا موقد دُ النَّار حولهُ فلم خَرْد دارٍ بددت بين أهلها وقُل إنْ يَكُن يومٌ بأُحدٍ يَعُدُه فقد صابرتْ فيه بنو الأوس كلهم

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٦١٣٣)، ابن هشام - السيرة ٣/ ١٥٢ بلاغًا عن ابن المسيّب.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام – السيرة ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ١٤٢ – ١٤٣.

وحامى بنو النّجار فيه وصابَروا أمسام رسولِ الله لا يَخذُلُ ونه وَ وَفَوْا إِذْ كَفَرتُم يساسَخينَ بربّكم وَ وَفَوْا إِذْ كَفَرتُم يساسَخينَ بربّكم يكه رسولُ الله حيث تنصّبَت يكه رسولُ الله حيث تنصّبَت أولئك قومٌ سادةٌ من فرُوعكم في النا الخليد مَنيزلة له في النار أفضل رزقهم وقت الاكم في النار أفضل رزقهم وقال عمرو بن العاص من قصيدة له طويلة (۱):

وما كان منهم في اللِّقاء جَزوعُ لهم ناصِرٌ مان رَبِّهم وشَفيع لهم ناصِرٌ مان رَبِّهم وشَفيع لهم ناصِرٌ مان رَبِّهم وشَفيع ولا يستوي عبد لاٌ وفي ومُضيع على القوم عما قد ليُتررن نُقُروع على القوم عما قد ليُتررن نُقُروع وفي كالِّ قوم سادةٌ وفُر روع قبيالُ قوم سادةٌ وفُر وعلى الله وهدو مُطيع قبيالُ ثَروى لله وهدو مُطيع وأمر الذي يقضي الأمور سريع وأمر سريع في جوفها وضريع على المحيدة معا في جوفها وضريع في جوفها وضريع

ين زو شَرَّه ا بال ترض ف نزوًا وتناولت شهباء تلحو الناس بالضرّاء لحوّا أيقنت شهباء تلحو الناس بالضرّاء لحوّا أيقنت أنَّ الموتَ حَقَّ، والحياةُ تكونُ لغوًا حَمَّل مَ الله عَمَّد يَبُ لُّ الخيل رهوًا سَلِسٌ إذا نُكِّبُ نَ في البيداء يعلو الطرف علوّا وإذا تَنَزّل ماؤه من عطف ييزداد زهوًا شَنِح نَساهُ صَابط للخيل إرخاءً وعَدوًا

# ففِدًى لَهُم أُمِّي غَداة الرَّوعِ إذ يَمشُونَ قطوًا سيراً إلى كبش الكتيبة إذ جَلَته الشمس جلوًا

قال ابن إسحاق: فأجابه كعب بن مالك(١):

والصدقُ عند ذَوي الألباب مقبولُ السلام قبولُ القيلُ اللَّواء ففيها يَكثُ رُ القيلُ القيلُ فيه مسعَ النَّصر ميكالُ وجبريلُ والقتلُ والقتلُ في الحقِّ عند الله تفضيلُ في الحقِّ عند الله تفضيلُ في الحقِّ عند الله تفضيلُ في أي من خالف الإسلامَ تَضليلُ وعندنا لذوى الأضغان تنكيلُ

أبلغ قريشًا وَخَيرُ القَول أصدقُهُ إِن قد قتلنا بقت الانا سَرَاتكم أِن قد قتلنا بقت الانا سَرَاتكم ويومَ بدرٍ لقيناكم لنا مَددٌ إِن تقتلونا فدين الحقّ فطرتنا وإن تقتلونا فدين الحقّ فطرتنا وإن تروا أمرنا في رأيكم سَفَهًا إنَّا بنوالحرب نَمر بها ونَتُتُجها وقال حسّان يذكر عدّة أصحاب اللواء يوم أُحد:

وخيالٌ إذا تغيور النَّج ومُ سَقَمَ مُ فه و داخ لُ مكتوم واهانُ البطش والعِظام سووم ر عليها لاندبتها الكُلوم ها لجين ولُول و منظوم غير أن الشباب ليسس يَدوم منع النَّوم بالعَشاء الهمومُ من حبيب أضاف قلبك منه من حبيب أضاف قلبك منه يالقومي هل يقتل المرءَ مثلي للو يَكْ الْحَوليّ من ولد الله شام العطر والفراش ويعلو للمناها العطر والفراش ويعلو للمناها العطر الشماء النهاد النهاء النهاد النهاء النهاد النهاء النهاد النهاء النهاد النهاء النهاد النهاد

لا تُسَبَّ نتَى فَلَستَ بسَبِّ كِي ما أُبالى أُنَبَّ بِالْحَزِن تيسسٌ ولي الباس منكرم إذ رَحَلتمم تسعيةٌ تَحِمل اللواء وطارت وأقاموا حتّ ع أبيحوا جميعاً بِــدم عــاتِـكِ وكـان حفـاظــاً وقــــريــــش تفـــــرّ منـــــا لِــــواذاً لم تطـــق حَملُـــه العـــواتِــقُ منهـــم

وقال كعب بن مالك في يوم أحد:

سائل قُريشًا غداة السَّفح من أُحُددٍ كنا الأسود وكانوا النُّمر إذ زحفوا فكَم تَركنا بها من سيّد بطل فينا الرَّسولُ شِهابٌ ثم يتبعه الحق منطق\_\_\_ أه والع\_\_\_ دل سرت\_\_ أ نَجْدُ الْمُقَدَّم، ماضي الهَمّ مُعتزمٌ يمضى ويلذمرنا من غير معصية بدا لنا فاتَّبعناهُ نُصَدِّقه جالوا وجُلنا فها فساءوا وما رَجعوا ليسا سَواءً وشَتَعي بين أمرهما

إنَّ سَبِّى من الرِّجِال الكريب أم لحاني بظهر غيب لئيسم أسرةٌ مـــن بنـــي قصى صميــه في رعـــاع مـــن القنــا مخزوم في مقام وكلهمم مكندموم أن يقيم وإ إن الكريس كريم أن يُقيم وا وخَفّ منها الحُل ومُ إنها يحمـــل اللــواء النُّجــومُ (١)

ماذا لقينا وما لاقوا من الهرّب ما أن نراقب من آلِ ولا نَسب حامي الذمار كريم الجدِّ والحَسب نــورٌ مُضيءٌ لـه فضــلٌ على الشُّهُـب فَم ن يُجِبْ أُ إليهِ يَنْ جُ من تَبَب حين القُلوب على رجفي من الرُّعُب كأنه البدر لم يُطبع على الكَذِب وكـنَّابـوهُ فكنَّا أسعـدَ العـرب ونحن نَثْفِنهم لم نالُ في الطَّلَب حــزبُ الإلــه وأهـل الشِّرك والنُّصب

# سَريّة أبي سَلَمَة لتأديب بني أسد:

بلغت النبي على أخبار الاستعدادات التي قام بها بنو أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي من أجل غزو المدينة طمعًا في خيراتها وانتصارًا لشركهم، ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين. وقد سارع النبي على إلى تشكيل سريّة من مائة وخمسين رجلًا من المهاجرين والأنصار ، وأمَّر عليهم أباسلمة بن عبدالأسد، أرسلهم إلى ديار بني أسد، فباغتوهم على ماء لهم في ديارهم، غير أن بني أسد سرعان ما تفرقوا تاركين ماشيتهم وإبلهم غنيمة للمسلمين من هول المباغتة (١).

# سَريّة عبدالله بن أنيس:

كان خالد بن سفيان بن نُبيح الهذلي قد جمّع المقاتلة من هذيل وغيرها في عرفات، وكان يتهيأ لغزو المسلمين في المدينة مظاهرة لقريش، وتقربًا إليها، ودفاعًا عن عقائدهم الفاسدة، وطمعًا في خيرات المدينة (٢)، فأرسل رسول الله على الصحابي عبدالله بن أنيس الجهني إليه بعد أن كلّفه بمهمة قتله، فقتله في وادي عرنة وهو يرتاد بماشيته هناك وكان عبدالله قد غادر المدينة في الخامس من محرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة، وعاد إليها بعد أن أنجز مهمته يوم السبت لسبع بقين من محرم. (٣) وقد هش في وجهه النبي على عاد وقال له: «أَفْلَحَ الرَّجُهُ ...» ثم أدخله بيته، وأعطاه عصا ليتكيء عليها – آبه بينه وبين الرسول على يوم القيامة (٤).

#### سَريّة الرجيع:

اختلفت مرويات سرية الرجيع فيما بينها كثيرًا حول السبب الذي من أجله بعث بها النبي على، وفي الوقت الذي يبورد البخاري بأنه إنها بعث بالسرية عينًا لتجمع المعلومات عن العدو<sup>(٥)</sup>، فإن مرويات أخرى بأسانيد صحيحة ورد فيها أنه قدم على رسول الله على رسول الله على رسول الله على ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام» (٢).

<sup>(</sup>١) الواقدي – مغازي ١/ ٣٤٠، ابن سعد – الطبقات ٢/ ٥٠ دون إسناد، ابن هشام – السيرة ٤/ ٣٤٤، ابن كثير – البداية والنهاية ٤/ ٧٠ وكان تاريخ هذه السرية في أول محرم من نهاية السنة الثالثة من الهجرة .

 <sup>(</sup>۲) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۵۰، ابن القيم - زاد المعاد ۲/ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٥٠، ابن هشام - السيرة ٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥ بإسناد منقطع وقد وصلها البيهقي في السنن - كتاب صلاة الخوف و إسنادها حسن ، وفي دلائل النبوة (٤/ ٤٢ - ٤٣) ، وانظر: أحمد - المسند ٣/ ٤٩٦ ، أبوداود - السنن ٢/ ٤١ - ٤٢ كتاب الصلاة (حديث ٢٢٤٩) ابن حجر - فتح الباري - غزوة الرجيع ، الواقدي - المغازي ٢/ ٥٣١ .

<sup>(</sup>٤) فصَّل الرواية ابن إسحاق في السيرة (ابن هشام ٤/ ٣٥٤ – ٥) وقد وردت في عدد من المصادر كسنن البيهقي وأبي داود ودلائل البيهقي ، وأحمد في المسند ٣/ ٤٩٦ وكذلك مغازي الواقدي وطبقات ابن سعد ، انظر: الهامش السابق .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٤٠٨٦)، رواه أحمد - المسند (الرباني ٢١/ ٦٠ - ٦٢) بمثل سياق البخاري .

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٤١ - ٢٦٠) بإسناد موقوف على عاصم بن عمر بن قتادة، الواقدي - مغازي ١/ ٣٥٤ - ٣٦٣ ، ابن سعد - طبقات ٢/ ٥٥ - ٥٦ بإسناد صحيح ، وفي مغازي عروة بن الزبير (ص ١٧٥) ورد سبب إرسال السرية وهو عين ما أورده البخاري في صحيحه.

والراجح أن قبيلة هذيل قد سعت للشأر من المسلمين لسفيان الهذلي فلجأت إلى الخديعة والغدر، وقد جزم الواقدي (١) بأن السبب هو أن بني لحيان وهم حي من هذيل، مَشَتْ إلى عضل والقارة وجعلت لهم جعلًا ليخرجوا إلى رسول الله على ويطلبوا منه أن يُخرج معهم من يدعوهم إلى الإسلام، ويفقههم في الدين، فيكمنوا لهم ويأسروهم ويصيبوا بهم ثمنًا في مكة (٢).

وهكذا بعث الرسول على هذه السرية التي تتألف من عشرة من الصحابة (٣). وجعل عليهم عاصم بن ثابت الأقلح أميرًا، حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان – وهم قريب من مائتي مقاتل – فألجأوهم إلى مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جانب، ثم أعطوهم الأمان من القتل، ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمة كافر، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعة من أفراد السرية بالنبال، ثم أعطى الأعراب الأمان من جديد للثلاثة الباقين، فقبلوا غير أنهم سرعان ما غدروا بهم بعد ما تمكّنوا منهم وقد قاومهم عبدالله بن طارق فقتلوه، واقتادوا الإثنين إلى مكة – وهما خبيب وزيد بن الدثنة فباعوهما لقريش (٤) وكان ذلك في صفر سنة ٤هـ(٥). فأما خبيب فقد اشتراه بنوالحارث بن عامر بن نوفل فقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قتله في بدر. ولما أخرجوا خبيبًا من الحرم ليقتلوه صلى ركعتين قبل أن يُقتل فكان أول من سن ذلك ثم دعا ربه قائلًا: «اللهم احصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تبق منهم أحدًا»، ثم تمثل بشعر قال فيه:

وما أن أبالي حين أُقتل مسلمًا

# على أي شِقٍّ كان في الله مصرعي

وذلك في ذات الإلله وإن يشأ

# يبارك على أوصال شِلوٍ مُعَزَّع (٦)

وأما ثانيهما – وهو زيد بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن أميّة وقتله ثأرًا لأبيه أميّة بن خلف الذي كان قد قتل ببدر. وقد سأله أبوسفيان قبل قتله: «أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تُضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال والله ما أُحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي»(٧).

<sup>(</sup>۱) الواقدي - مغازي ۱/ ۳۵۲ - ۳۵۵.

<sup>(</sup>٢) يمكن التوفيق بين رواية البخاري وما ورد في كتب السيرة والمغازي بأن يكون الرسول قد قرر إرسالهم عينًا للمسلمين ووافق ذلك قدوم الرهبط من عضل والقارة فكلف أعضاء السرية بذلك الواجب في طريقهم لإنفاذ مهمتهم مما يوفر لهم الغطاء والحماية. وانظر: عرجون - محمد رسول الله ٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) في رواية البخاري - الصحيح ٥/ ٤٠ - ٤١ (حديث ٤٠٨٦) ورد أنهم عشرة من الصحابة ، وقال ابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ٣/ ١٦٥ - ١٦٧) أنهم ستة ، في حين جعلهم موسى بن عقبة سبعة .

 <sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة ٣/ ١٦٥ - ١٦٧ ، الواقدي - مغازي ١/٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ٥/ ٤٠ - ٤١، أحمد - المسند ٢/ ٣١٠، ابن هشام - السيرة ٣/ ١٦٥ - ١٦٧، وقد أورد ابن حجر زيادة في القصيدة إذ جعلها ثمانية أبيات .

<sup>(</sup>٧) ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٤٥ ، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٥٦ مرسلًا عن ابن إسحاق .

وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرجيع نسبة إلى ماء الرجيع الذي حصلت عنده .

وقد أنزل الله سبحانه في أفراد هذه السريّة قول تعالى (١): ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بالْعِبَادِ ﴾ (٢).

وكان المنافقون قد تظاهروا بالتوجع لقتلى سريّة الرجيع وقالوا ويحهم - لا هم أقاموا في أهلهم ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم فأنزل الله تعالى فيهم قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام﴾ (٣).

#### سَريّة بئر معونة:

لم تتوقف وفود الصحابة عن الخروج من المدينة لدعوة الأعراب إلى الإسلام إذ لابد من تبليغ الدعوة الإسلامية مها غلت التضحيات؛ ففي الشهر نفسه الذي أرسل فيه الرسول على سرّية الرجيع، أرسل على سريّة أخرى إلى بئر معونة (٤)، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة قدم إلى المدينة، ودعاه النبي الإسلام، فلم يسلم ولم يبعُد ووعد بإجارة وفد من الدعاة يرسلهم النبي الله لدعوة الأعراب من أهل نجد. وقد ثبت في الصحيح أن الرسول الله أرسل إلى نجد سبعين من خيار الصحابة رضي الله عنهم ممن عرفوا بالقرّاء (٥)، وقد أمّر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجي (٦). فلما وصلوا بشر معونة وحرّة بني سليم من أرض عامر بن الطفيل، بعثوا حرام بن مِلْحَان بكتاب النبي الله إلى ابن الطفيل الذي غدر بهم فأمر بقتل رسولهم إليه الذي طُعن في ظهره برمح فصاح: «الله أكبر فزت ورب الكعبة» وقد استنفر ابن الطفيل قومه من بني عامر إلى قتل السريّة فامتنعوا لأجل الجوار الذي سبق من أبي براء، فاستنفر عدو الله بني سليم فأجابته عشائر عُصيّة ورعل وذكوان، وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية استشهد فيها القرّاء جميعًا عدا عمرو بن أميّة الضمري الذي كان قد تأخر عن إخوانه (٧). وقد عاد عمرو بن أميّة بالخبر الأليم إلى رسول الله الله يلدية وقد فتك وهو في طريقه إلى المدينة برجلين من بني كلاب وهو عمرو بن أميّة بالخبر الأليم إلى رسول الله المدينة وقد فتك وهو في طريقه إلى المدينة برجلين من بني كلاب وهو

(١) ابن كثير - البداية ٤/ ٧٦، واصلًا منقطع ابن هشام في السيرة ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الآية / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة البقرة ، الاية/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق - ابن هشام - السيرة ٣/ ١٧٤، الواقدي - المغازي ١/ ٣٤٦، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٥/ ٤١ - ٤٤ (حديث ٥٠ ٤٠)، وجعلهم ابن إسحاق أربعين صحابيًّا .

<sup>(</sup>٦) خليفة بن خياط – تاريخ ٢/ ١٧٤ ، الطبري – تاريخ ٢/ ٣٠ – ١ ، وانظر: ابن هشام – السيرة ٣/ ١٧٤ . وفي الوقت الذي يذكر البخاري سببًا آخر لإرسالهم وهو أن الرسول على قد أرسلهم مددًا لبطون من بني سليم (الفتح – الحديث ٤٠٩٠) ، ابن سعد – الطبقات ٣/ ٥٣ بإسناد صحيح ، فإن مسلم يذكر في صحيحه (٣/ ١٥١١ – حديث ٢٧٧) بأن سبب إرسالهم إنها هو للدعوة وتعليم الأعراب القرآن والسنة بناءً على طلبهم .

<sup>(</sup>٧) أشارت الروايات العديدة إلى أن كعب بن زيد بن النجار ترك في أرض المعركة وبه جراحات كثيرة وبه رمق فعاش وشفي وعاش حتى استشهد في غزوة الخندق. البخاري - الصحيح (الأحاديث ٢٠٨٨ ع - ٢٩٠١)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٥١١ (حديث ٢٧٧)، أحمد - المسند: الفتح الرباني ٢١/ ٣٣ - ٦٥ ، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ١٣٦ ، ابن سعد - ٢/ ٥١ - ٥٥ ، ابن هشام - السبرة ٣/ ٢٦٠ - ٢٦٧.

يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، ولكن تبين أن معها عهد من النبي على وهو لم يعلم به مما دفع الرسول على إلى الإلتزام بدفع ديتها. وقد تألم الرسول على والمسلمون كثيرًا لفاجعتي بئر معونة والرجيع، وأخذ عليه السلامُ يَقْنت في صلاة الفجر ثلاثين يومًا وهو يدعو على من قتل أصحابه (١) في هاتين السريّتين من رجال عشائر رعل وذكوان ولحيان وعصيّة (٢).

## غزوة بني النضير:

قدمت المصادر الحديثة والتاريخية معلومات متنوعة عن تاريخ هذه الغزوة وأسبابها ففي حين روى الزهري أنها وقعت في سنة  $\Upsilon_{8-}^{(7)}$ , ووردت رواية ثانية مرسلة عن عروة بن الـزبير أنها كانت على رأس ستة أشهر من معركة بدر الكبرى (٤)، في حين وردت رواية أخرى عن عروة أنها كانت في محرم من السنة الثالثة للهجرة (٥). وهذا موافق لما ورد عن طريق موسى بن عقبة (٦)، في حين ذكر محمد بن إسحاق أنها كـانت سنة 3 هـ، وهذا يتفق مع ما أورده الواقدي وابـن سعد (٧)، ومع ما ذكره هشام كذلك (٨). وقطع ابن القيـم بوهم الزهري ولم يشـك في أنها وقعت بعد معركة أُحـد كما ذهب أغلب من كتب في السيرة والمغازي (٩). ورغم تـوثيق ابن حجر لمرويـات الزهري، فإنـه يرى بضرورة الأخذ بقول ابن إسحق في هذه المناسبة لأن بئر معونة كانت بعد معركة أُحد بالاتفاق (١٠).

أما عن سبب الغزوة فتؤكد المصادر على المحاولتين اللتين قام بهما يهود بني النضير لقتل النبي على أولاهما بعد معركة بدر الكبرى بمواطئة ودعم من قريش لاستدراج النبي على وقتله غيلة بالخناجر من قبل ثلاثة من أحبارهم (١١). أما الثانية ففي أعقاب مأساة سرية الرجيع، وإقدام عمرو بن أمية الضمري على قتل رجلين معاهدين خطأ، فقد استعان النبي على بيهود من أجل جمع الديّة، وقد همّ اليهود بقتله غيلة بالقاء حجر عليه وهو جالس إلى

<sup>(</sup>۱) كان القراء السبعون أهل سرية الرجيع من خيار المسلمين تواترت الروايات على أنهم كانوا يحتطبون بالنهار وبيبعون حطبهم ويتصدقون به على أهل الصفة ويصلون بالليل ويتدارسون القرآن ، انظر: البخاري - الصحيح ٥/ ٤١ - ٤٤، ابن حجر- فتح الباري/٧ ٣٨٦ -٣٨٨

 <sup>(</sup>۲) وهذا يمثل بداية تشريع صلاة القنوت، وانظر البخاري - الصحيح (حديث ۹۳ ٤٠) حول كرامة ظهرت لعامر بن فهيرة ،
 مسلم ۳/ ١٥١١ (حديث ٦٧٧) .

<sup>(</sup>٣) الصنعاني - المصنف ٥/ ٣٥٧، أبوداود - السنن ٢/ ١٣٩ - ١٤٠، الحاكم - المستدرك ٢/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) الصنعاني – المصنف ٥/ ٣٥٧.

البيهقي - دلائل النبوة ٣/ ٤٤٦ - ٤٥٠ ، أبونعيم - دلائل النبوة ٣/ ١٧٦ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٧) الواقدي - المغازي ١/ ٣٦٣، ابن سعد - الطبقات ٣/ ٥٧ ، وهما بدون إسناد وورد فيها أنها كانت في شهر ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرًا من الهجرة .

<sup>(</sup>٨) ابن هشام – السيرة ٣/ ٦٨٣ وذكر أنها وقعت في ربيع الأول وقد تابع جل كتاب السيرة ما أورده ابن إسحاق في تحديده لتاريخ الغزوة .

<sup>(</sup>٩) ابن القيم - زاد المعاد ٢/١١٠ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن حجر - فتح الباري ٦/ ٣٨٨ - ٣٨٩.

<sup>(</sup>۱۱) الصنعاني - المصنف ٥/ ٣٥٩ - ٦٠، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٣٣١ ، أبوداود - السنن ٢/ ١٣٩ - ١٤٠ الحاكم - المستدرك ٢/ ٢٨٨ .

جدار لهم، فأعلمه الوحي بذلك فانصرف عنهم بسرعة راجعًا إلى المدينة حيث أمر بحصارهم (١). وقد انفرد موسى ابن عقبة بالقول بأن بني النضير كانوا «قد دسّوا إلى قريش وحضّوهم على قتال رسول الله على ودلّوهم على العورة» وذلك عندما نزلوا بأحد لقتال الرسول على والمسلمين (٢). وعند تدقيق الأخبار فإن بالإمكان التعرف على مدى حقد يهود بني النضير على الرسول على والمسلمين، فقد تواطئوا مع أبي سفيان وفرسانه حين كمنوا عندهم في غزوة السويق قبل الاعتداء على أطراف المدينة، وكان كعب بن الأشرف قد أعلن مجاهرته بعداوة المسلمين فهجاهم وحرّض قريش عليهم وشبب بنسائهم، إلى جانب محاولتهم قتل النبي على غيلة في المناسبتين المذكورتين آنفا، و ذلك ما يكمن وراء قرار النبي الحكيم والحازم بضرورة طردهم من منطقة المدينة حيث أنه وضع بذاك حدًّا لمارستهم الإجرامية المتكررة.

#### إنذار بنى النضير بالجلاء وحصارهم:

سجلت معظم كتب السيرة النبوية خبر إنذار النبي النفير بالجلاء خلال عشرة أيام دون أسانيد (٣)، كما سجلت موقف المنافقين وعلى رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول وتحريضهم لليهود على التمرد وعدم الجلاء ووعدهم بالنصر بروايات ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها(٤)، ولكن يكفي لثبوته ما ورد في سورة الحشر (٥) التي ثبت أنها نزلت في بنى النضير (٦).

أما عن الحصار فقد صح أن النبي على قد حاصرهم وطالبهم بأن يعاهدوه كشرط لتأمينهم فقال على هم المناكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدًا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة - السلاح - فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم، وأبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها، فيحملون ما وافقهم من خشمها (٧).

وفي ذلك يقول عزَّ وجلَّ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنْنتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُـخْرِبُونَ أَنْ يُخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُـخْرِبُونَ

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق - السرة ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) البيهقي - دلائل النبوة ٣/ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن سيد الناس - عيون الأثر ٢/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة الحشر ، الآيات/ ١١ - ١٢ .

<sup>(</sup>٦) الطبري – التفسير ٢٨/ ٤٦ ، ابن هشام – السيرة ٣/ ٢٧٢ – ٣ ، وانظر فتح الباري ٧/ ٣٣١ ، وفي آية الحشر ونزولها في بني النضير انظر: البخاري – الصحيح الحديث (٢٨ - ٤١)، عبدالرزاق الصنعاني – المصنف ٥/ ٣٥٨ – ٦١ ، أبوداود – السنن ٣/ ٤٠٤ – ٧ ، البيهقي – دلائل ٣/ ٤٤٦ – ٨ .

<sup>(</sup>V) الصنعاني - المصنف ٥/ ٣٥٨ - ٦١ .

بُيُومَهُم بِأَيْدِيمِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتِبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾(١).

وقد ثبت بنص القرآن الكريم (٢) والحديث النبوي الشريف (٣) أن النبي عَلَيْهُ أمر بتحريق وقطع بعض نخل بني النضير خلال الحصار، قال تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٤).

وقد خرج يهود بني النضير إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام (٥)، وقد أسلم منهم اثنان ولـذلك فإنهما أحرزا أموالهما (٦). أما بـاقي أموالهم وبساتينهم فكانت نفلًا للـرسول ﷺ (٧) ،كان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ويجعل الفاضل عدّة في سبيل الله (٨). أما أرضهم فقد قسمها بين المهاجرين خاصّة، وأعطى اثنين من الأنصار لفقرهما (٩).

لم يتوقف حقد يهود بني النضير وكيدهم للإسلام بإجلائهم وتخليص المدينة وما حولها من شرورهم، فقد ثبت أنهم ساهموا في التحريض على تجميع الأحزاب في مواجهة الإسلام والكيد له فكانت غزوة الخندق(١٠).

#### غزوة بدر الموعد:

تنفيذًا للموعد الذي كان أبوسفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أُحد، والتزام الرسول على بذلك، فقد خرج النبي على من المدينة على رأس جيش من أصحابه قوامه ألف وخمسها ثة مقاتل بينهم عشرة من الخيّالة وذلك في ذي القعدة سنة ٤هـ، وحمل لواء الجيش على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ فوصلوا بدرًا فأقاموا فيها ثها نية أيام بانتظار وصول قوات المشركين من قريش بقيادة أبي سفيان بحسب الموعد بين الطرفين، غير أن أحدًا من المشركين لم يصل إلى بدر، وكان أبوسفيان قد جمّع قوات قريش وحلفائها التي تألفت من ألفي مقاتل معهم خمسون فرسًا، فلها وصلوا

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الحشر ، الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم- سورة الحشر، الآية/ ٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح ٣/ ١١، ١٤٣، أبوداود - السنن ٣/ ٣٦، الترمذي - السنن (تحفة الأحوذي ٥/ ١٥٧ - ١٥٨)، ابن ماجه - السنن ٣/ ٩٤٨ - ٩٤٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الحشر - الآية/ ٥.

<sup>(</sup>٥) عبدالرزاق الصنعاني - المصنف ٥/ ٣٥٨ - ٣٦١ بإسناد صحيح، ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٦٩ ، برواية ابن إسحاق معلُّقًا .

<sup>(</sup>٦) وهما يامين بن عمر بن كعب ، وأبوسعد بن وهب ، انظر: ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٧) كما ورد بنص القرآن في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُسمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ... ﴾ الآية ، ونزول سورة الحشر في بني النضير ، وانظر: البخاري - الصحيح (الأحاديث ٤٨٨٦ - ٤٨٨٦) ، مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٨٨ - ١٣٩٠ (الأحاديث ١٣٨٨) .

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (حديث ٤٨٨٥).

<sup>(</sup>٩) وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة ، انظر: الصنعاني ٥/ ٣٥٨ - ٦١ ، أبوداود ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (حديث ٣٠٠٤) ولم يصرح باسميها، وابن إسحاق بإسناد منقطع ، ابن هشام – السيرة ٣/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) يرد ذكر مقتل سلام بن أبي الحقيـق في غزوة خيبر لأنه حـرّض الأحزاب . وقـد أورد ابن هشـام في السيرة أسماء اليهود الـذين ساهموا في ذلك التحريـض ، بإسـناد منقطع، وانظر: الصنعاني – المصنف ٥/ ٣٦٨ – ٣٧٣ ، ابـن سـعد – الطبـقات ٣/ ٦٥ –

إلى مر الظهران، نزلوا على مياه مجنة على بعد أربعين ميلًا من مكة، ثم عاد بهم أبوسفيان الى مكة بحجة أن ذلك العام كان عام جدب. وكان لإخلاف قريش موعدهم مع الرسول والمسلمين صدى واسع بين القبائل العربية، وأثرًا كبيرًا في الارتفاع بمكانة المسلمين واستعادتهم لهيبتهم التي كانت قد انتكست بعد معركة أُحد (١).

#### سريّة أبي عبيدة إلى نجد:

واصل الرسول على الله الله الله أنحاء مختلفة من نجد والحجاز، ومن ذلك إرساله سرية أبي عبيدة عامر ابن الجراح إلى قبيلتي طيء وبني أسد في نجد فنذروا به، فرجع أبوعبيدة ولم يلق كيدًا (٢).

#### سرايا المسلمين الأخرى بعد بدر الموعد:

بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب على رأس سريّة إلى قبيلة القارة، فتهاربوا واعتصموا بالجبال فعاد بأصحابه ولم يلق كيدًا (٣).

وبعث بلال بن مالك المزني على رأس سريّة من المسلمين إلى بني مالك بن كنانة، فنذروا به فلم يصب من دارهم إلّا فرسًا واحدًا (٤).

# غزوة النبي ﷺ إلى بني لحيان:

كان النبي على قد وجه السرايا المذكورة آنفًا، وهو غازٍ إلى بني لحيان، ثم أتى عسفان من وجهة ذلك، وبعث بعدد من السرايا تحت قيادة بعض كبار الصحابة فقد بعث عمر بن الخطاب إلى تربة وبعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء من بني كلاب، بشير بن سعد الخزرجي إلى فدك، وغالب بن عبدالله الليثي إلى بني مرة في فدك؛ وغالب بن عبدالله الكلبي إلى بني الملوّح بالكديد وفي السنة التالية وهي سنة ٦هـ بعث بشير بن سعد إلى خيبر، وكعب بن عمير الغفاري إلى ذات إطلاح، وعبدالرحمن بن عوف إلى كلب، وعلى بن أبي طالب إلى فدك، وعثمان بن عفان إلى الهدى، وعبدالله بن رواحة إلى خيبر، دعمًا لعلي بن أبي طالب الذي فتح الله عليه فدك ألى .

#### غزوة دومة الجندل:

لم ترد أخبار غزوة دومة الجندل في الصحيحين، بل في كتب المغازي والسير التي اتفقت على أنها كانت في

<sup>(</sup>۱) ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٩٢، الواقدي - مغازي ١/ ٣٨٤، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٥٩، ابن القيم - زاد المعاد ٢/ ١٢٠، ابن هشام - البداية والنهاية ٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) خليفة بن خياط - تاريخ ٧٧/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) خليفة بن خياط - تاريخ ص/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها ، ابن هشام – السيرة ٣/ ٣٨٧ ، الواقدي – المفازي ٢/ ٥٣٥ ، ابن سعد – الطبقات ٧/ ٣٨٧-١٩٠٠ .

ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهرًا من الهجرة النبوية (١). ويرجع الواقدي سببها إلى أنه قد بلغ رسول الله على أن بدومة الجندل جمعًا كثيرًا من الناس وأنهم يظلمون من مرّ بهم من تجار الميرة والمتاع المتنقلين بين المدن – وكان بدومة الجندل سوقٌ عظيمٌ وتجارة رائجة، وأنه قد ضوى إليهم قوم من العرب كثير، وأنهم يريدون التوجه إلى المدينة طمعًا في أموالها (٢)، فندب رسول الله على الناس وخرج في ألف من المسلمين، ومعهم دليل من بني عذرة، وقبل وصولهم دومة الجندل هجموا على ماشيتهم ورعائهم، فأصابوا قسمًا منها، وهرب من هرب، فبلغ الخبر دومة الجندل، فتهاربوا إذ لم يجد المسلمون أحدًا فيها عند وصولهم، فأقام النبي على بالمسلمين فيها أيامًا، وبعث بالسرايا من هناك إلى مختلف الأنحاء وكانت ترجع بالإبل فقط، إلَّا سريّة محمد بن مسلمة الذي أسر رجلًا منهم وعرض عليه الإسلام فأسلم. وعاد الرسول على بالمسلمين إلى المدينة (٣).

# غزوة المريسيع (بني المصطلق):

ساهم بنو المصطلق - وهم من خزاعة الأزدية اليانية (٤) مع قوات المشركين التي قادتها قريش ضد المسلمين في معركة أُحد (٥). وقد تجرّاً بنو المصطلق فيمن تجرّاً من الأعراب على المسلمين، فأخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار في جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المدينة (٦). وحين علم الرسول على بذلك، أرسل عيناً جاءه بتأكيد نيّتهم في ذلك (٧).

وفي يوم الاثنين الثاني من شعبان سنة ٥هـ خرج النبي على من المدينة (٨)، في سبعيائة مقاتل وثلاثين فرسًا، وتوجه نحو بني المصطلق (٩). وحيث أنهم كانوا ممن بلغتهم دعوة الإسلام، وكانوا قد شاركوا في غزوة أحد ضمن جيش المشركين ضد المسلمين، كما أنهم كانوا يجمعون الجموع ويستعدون لحرب المسلمين، فإن النبي على قد أغار

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨ ، الواقدي - المغازي ١/ ٤٠٢ ، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الواقدي - المغازي ١/ ٤٠٢ - ٤٠٤ ، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٢ - ٦٣ ، وقد أضاف الواقدي سببًا آخر وهو أن الرسول على المواد أرد أن يقترب بتحركاته العسكرية من حدود الشام لكي يفزع الروم (المغازي ١/ ٤٠٣) ، وانظر ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨.

 <sup>(</sup>٣) الواقدي - المغازي ١/ ٤٠٤ - ٤٠٤ ، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٢ - ٦٣ معلقا .

<sup>(</sup>٤) خليفة بن خياط - الطبقات ص ٧٦، ٧٠، ١٠١، ابن هشام - السيرة ١/ ١٣٦ وكانوا يسكنون قديدًا وعسفان بين مكة والمدينة (الحربي - المناسك ٤٥٨ - ٤٦٠)، القلقشندي - قلائد الجمان ص ٩٣، النويري - نهاية الأرب ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٢/ ٦٦ ، الواقدي - مغازي ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٣ بإسناد جمعي .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، وانظر: البيهقي - السنن ٩/ ٥٤، ودلائل النبوة ٤/ ٤٤، الواقدي - ١/ ٤٠٤، ابن كثير - البداية ٣/ ٢٤٢، ٤/ ١٥٦. وكذلك ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٨) ابن كثير - البداية ٣/ ٢٤٢ ، ٤/ ١٥٦ وهذا هو الراجح حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة، وتابعه أبومعشر والواقدي وابن سعد . انظر ابن حجر فتح الباري ٧/ ٤٣٠ ، مغازي ١/ ٤٠٤ ،ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٣ ، البيهقي - السنن ٩/ ٥٤، ابن القيم - زاد المعاد ٣/ ١٢٥ ، الذهبي - تاريخ الإسلام ٢/ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٩) الذهبي - تاريخ الإسلام (المغازي) ١/ ٢٣٠، الواقدي - مغازي ١/ ٤٠٤.

عليهم وهم غارُّون، وكانت أنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم وغنم أموالهم (١). والواقع فإنه لم تصح رواية في عدد القتلى ومقدار السبي والأموال سوى ما ذكره ابن إسحاق من عتق «مائة أهل بيت من بني المصطلق» (٢)، في حين يذكر الواقدي بأنه قد قتل عشرة من بني المصطلق وأسر سائرهم «فها أفلت منهم إنسان» (٣). وعاد النبي على من هذه الغزوة إلى المدينة هلال رمضان، بعد أن غاب عنها ثمانية وعشرين يومًا (٤).

وفي هذه الغزوة كشف المنافقون عن مدى حقدهم على الإسلام والمسلمين، فقد ازدادوا غيظًا بالنصر الذي تحقق على بني المصطلق، و سعوا في بادىء الأمر إلى إثارة العصبية القبلية بين المهاجرين والأنصار (٥). فلما فشلت المحاولة، عمل عبدالله بن أبي بن سلول على عرقلة جهود الرسول في في الدعوة، وعلى منع الأموال من أن تُدفع لأجل ذلك بغية أن ينفض الناس من حول رسول الله في وتوعد بإخراجه ذليلًا من المدينة عند العودة إلى المدينة (٦). وحين استدعى النبي في عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه المنافقين حين علم بها قالوا، واستفسر منهم عن الأمر، فإنهم أنكروا ذلك وحلفوا بأنهم ما قالواشيئًا، ثم أنزل الله تعالى سورة المنافقين وفيها تكذيب لهم (٧)، وفضح لأيمانهم الكاذبة (٨) وتأكيد وتصديق لما نقله الصحابي زيد بن أرقم، وذلك في قوله تعالى: ﴿هُمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وللهِ حَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ لَيْن رَجَعْنا إلى الله عَدينة لَيُخْرجَنَّ الْأَذَلُ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* يَقُولُونَ لَيْن رَجَعْنا إلى الْمَدينة لَيُخْرجَنَّ الْأَخَرُ مِنْها الْأَذَلُ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُنافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* يَقُولُونَ لَيْن رَجَعْنا إلى الله عَدينَ لَا يَعْلَمُونَ فَن لَا يَعْلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَلِي اللهُ عَنْ وَلَكِنَّ الْمُنْوَقِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* يَقُولُونَ لَيْن رَجَعْنا إلى اللهُ عَنْهُ وَلَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُنافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* يَقُولُونَ لَيْن رَجَعْنا اللهُ الْمَافِقِينَ لَا يَعْلَمُ وَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَافِيقِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* يَقُلُونَ اللهُ السَّمَلُولُ اللهُ اللهُ

ولقد ضعف مركز عبدالله بن أبي بن سلول في قومه بعد هذه الحادثة، فقد أصبحوا يعنفونه ويلومونه كلما أخطأ، واحتقره المسلمون، وفقد مكانته (١٠)، حتى إن ابنه عبدالله إستأذن النبي على قتله، فنهاه الرسول على عن ذلك وأمره بأن يبره ويحسن صحبته (١١). وقد أقدم مع شدة برّه بأبيه وهيبته له، على منعه من دخول المدينة حتى

البخاري - الصحيح ٣/ ١٢٩، مسلم - الصحيح ٥/ ١٣٩. وقد خالف الواقدي ذلك فذكر بأن النبي على أمر عمر بن
 الخطاب بالمناداة في بني المصطلق يدعوهم إلى الإسلام، ولا عبرة في ما أورده بالمقارنة بها ورد في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق - السيرة ١/ ٣٣٥ ٢٤٥، ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٩٣ - ٤، ٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) الواقدي - المغازي ١/ ١٤٠ ، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٤ ويذكر الواقدي أن الغنائم كانت ألفي بعير وخمسة آلاف شاة ، وأن السبي كان مائتي أهل بيت . وأورد الزرقاني رواية له أن السبي أكثر من سبعيائة (شرح المواهب اللدنية ٣/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) الواقدي - مغازي ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٤/ ١٤٦، ١٢٨/٦، مسلم - الصحيح ٨/ ١٩.

<sup>(</sup>٦) سمع ذلك الصحابي زيد بن أرقم فنقله إلى النبي على أما عن طريق عمه سعد بن عبادة، أو عمر بـن الخطاب، انظر في ذلك: الإمام أحمد - المسند ٣/ ٣٩٢ - ٣٩٣ بإسناد صحيح، فتح الباري ٨/ ٦٤٩ ، الترمذي - السنن ٥/ ٩٠ .

<sup>(</sup>V) القرآن الكريم - سورة المنافقون ، الآية / ١.

<sup>(</sup>A) القرآن الكريم\_سورة المنافقون ، الآية / Y .

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم ـ سورة المنافقون، الآية / ٧ - A .

<sup>(</sup>١٠) ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٩٠ - ٢٩٣ ويؤيد ذلك أحد المراسيل الجيدة لعروة بسن الزبير (فتح الباري ٨/ ٦٤٩) وأصله في الصحيحين البخاري - الفتح ٦/ ١١٧، مسلم - الصحيح ٨/ ١١٩ .

<sup>(</sup>۱۱) الهيثمي - مجمع الزوائد ٩/ ٣١٨.

يأذن له رسول الله ﷺ بدخولها(١).

إستغل المنافقون بعد ذلك حادثة حصلت لأم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ في طريق العودة من غزوة بني المصطلق فقد نزلت من هودجها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدًا لها فرجعت تبحث عنه، وحمل الرجال الهودج ووضعوه على البعير وهم يحسبون أنها فيه، وحين عادت افتقدت الركب فمكثت مكانها تنتظر أن يعودوا إليها بعد أن يكتشفوا غيابها، وصادف أن مرّ بها أحد أفاضل أصحاب النبي على وهو صفوان بن المعطل السلمي، فحملها على بعيره وأوصلها إلى المدينة بعد وصول الرسول في فاستغل المنافقون هذا الحادث ونسجوا حوله الإشاعات الباطلة وتولى ذلك عبدالله بن أبي بن سلول، وأغرى بالكلام ثلاثة من المسلمين هم مسطح بن أثاثة، وحسّان بن ثابت، وحَمْنة بنت جحش، فاتُّمِمت أم المؤمنين عائشة بالإفك. وقد أُوذِيَ النبي في بها كان يسمع من دعايات المنافقين، وصرّح بذلك للمسلمين في المسجد حيث أعلن ثقته التامة بزوجته وبالصحابي ابن المعطل دعايات المنافقين، وحرّح بذلك للمسلمين في المسجد حيث أعلن ثقته التامة بزوجته وبالصحابي ابن المعطل السلمي، وحين أبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من تسبب في ذلك إن كان من الأوس، أظهر سعد بن عبادة معارضته بسبب كون عبدالله بن أبي بن سلول من قبيلة الخزرج، ولولا تدخل النبي في وتهدئته الصحابة من الفريقين لوقعت الفتنة بين الأوس والخزرج (٢).

ومرضت عائشة بتأثير تلك الإشاعات الكاذبة، فاستأذنت النبي ﷺ في الانتقال إلى بيت أبيها، وانقطع الوحي شهرًا عانى الرسول ﷺ خلاله كثيرًا، حيث طعنه المنافقون في عِرضه وآذوه في زوجته، ثم نزل الوحي موضحًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣).

وتوالت الآيات بعد ذلك تكشف مواقف الناس من هذه الفرية، وتعلن بجلاء ووضوح براءة أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ التي أكرمها الله سبحانه فمنحها الجائزة والتعويض المناسب لمحنتها وصبرها وحُسن توكلها عليه سبحانه، إذ نزل في براءتها آيات من القرآن يتعبّد بها المسلمون أبد الدهر، كها علّم المؤمنين آداب التعامل مع هذه المسائل الحسّاسة، وآداب التعامل مع الرسول على قبل ذلك (٤).

لقد كادت حادثة الإفك أن تحقق للمنافقين ما كانوا يسعون إلى تحقيقه من هدم وحدة المسلمين وزعزعة عقيدتهم في النبي عليه، وإشعال نار الفتنة بين المسلمين، ولكن الله سلّم فقد تمكّن الرسول القائد عليه من قيادة الأمة بكفاءة وهو في تلك الظروف الحالكة لتجتاز الإمتحان الصعب، ويصل بها بأمان إلى شاطىء السلامة .

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٩٣ ، الترمذي - السنن ٥/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الهيثمي - مجمع الزوائد ٩/ ٢٣٠ ، السيوطي - الدر ٥/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة النور ، الآية ١١ ، وانظر: البخاري - الصحيح ٩/ ٨٩ ، مسلم - الصحيح ٨/ ١١٢ - ١١٨ ، الطبري - التفسير ١٨/ ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: سورة النور ، الآيات ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٢ ، وانظر: البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٧٣٧٠) ، مسلم - الصحيح (٢٧٠ (حديث ٢٧٧٠) .

ومن نتائج هذه الغزوة، زواج النبي على من جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بعد أن كانت قد كاتبت في عتق نفسها بمن وقعت في سهمه، وقد ذكرت للنبي على مكانها في قومها فقضى عنها كتابها وتزوجها (۱). وقد أطلق الصحابة بسبب هذا الزواج سائر السبي وقالوا: «أصهار رسول الله على»، فأعتق مائة أهل بيت «فيا كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها» (۱). وقد أسلم أبوها وقومه (۳). وكان لزواج النبي على من جويرية وإطلاق الأسرى أكبر الأثر في تجميع قلوبهم على الهدى ومشاركتهم الجادة في الجهاد للذود عن الإسلام (٤).

كانت تحركات المسلمين المتواصلة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية، وتحديهم المستمر لقريش، وتهديدهم لطرق تجارتها، وكذلك إجلاء الرسول على بني قينقاع وبني النضير عن المدينة، قد هيأت الظروف لتحالف المشركين مع يهود بني قريظة بهدف اجتثاث المسلمين من قاعدتهم المدينة. ولقد عمد بنو قريظة إلى التظاهر باحترام الحلف المبرم بينهم وبين المسلمين متسترين على مشاعرهم الحاقدة ورغبتهم العارمة في الانتقام.

جرت غزوة الأحزاب للمدينة في شوال سنة خمس من الهجرة (٥). وليس هناك ما يدعو للبحث عن أسبابها فهي حلقة من سلسلة صراع متواصلة، ويمكن ملاحظة أنها جاءت على أثر فشل قريش في محاولتها تأمين طرق تجارتها مع بلاد الشام إذ أنه على الرغم من خسائر المسلمين الكبيرة في معركة أُحد، فإنها لم تكن حاسمة ولم تؤمّن الطريق التجاري بين مكة والشام (٦). كما أن ازدياد وعنف النشاط الإسلامي في الغزوات والسرايا العديدة التي جرت بعد معركة أُحد، عمل على إنهاء الأثر السلبي لهذه المعركة سواء في المدينة أو في البوادي (٧). ولذلك فإن قريشًا عادت من جديد إلى التفكير بإعداد حملة عسكرية ضخمة تأمل أن تحسم بها الأمور، وتقضي نهائيًا على

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٩٤، ١٤٥٠ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) أبوداود - السنن ٢/ ٣٤٧، وقد ذكر خليفة بن خياط خبرًا مرسلًا عن قدوم والدها الحارث إلى المدينة وتخيير الرسول لها واختيارها البقاء مع رسول الله على (تاريخ ص ٨٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد - المسند ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) الهيثمي - مجمع الزوائد ٧/ ١٠٨ ، الطبري - تفسير ٢٦/ ١٢٤ ، وانظر: ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٥) وهذا قول الجمهور ومنهم ابن إسحاق والواقدي ومن تابعهم (ابن كثير - البداية ٩٣/٤ ، الواقدي - مغازي ٢/ ٤٤) ، ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها جرت سنة أربع (البخاري - الصحيح ٥/ ٤٤) حيث أنه نقل رواية موسى بن عقبة، وانظر ابن كثير - البداية ٩٣/٤ ، ويمكن التوفيق بين القولين إذا ما لاحظنا بداية تاريخ كل فئة إذ اعتاد البعض احتساب سنوات الهجرة من المحرم و إلغاء ما سبق ذلك من أشهر إلى ربيع الأول .

<sup>(</sup>٦) ابن هشام - السيرة ٣/ ٢١٤ بإسناد صحيح إلى عروة .

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٩٣).

الوجود الإسلامي، وبالتالي على الأخطار التي تهدد مصالحها (١). غير أن زعاء قريش كانوا يدركون أن قوة المسلمين قد تنامت كثيرًا، وأن قوتهم الذاتية لم تعد وحدها قادرة على تحقيق الهدف المنشود، ولذلك فإنهم سعوا إلى عقد محالفات عديدة من أجل تجميع القوى الحاقدة والقادرة على تحقيق ما يأملون. وقد واتتهم الفرصة حينها اتصل بهم زعاء يهود بني النضير الموتورين من مقر إقامتهم الجديد في خيبر، داعين قريشًا إلى حرب المسلمين. وقد وفد منهم إلى مكة سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب من زعاء بني النضير، فتعاقدوا مع قريش على المشاركة في قتال المسلمين، بعد أن شهدوا أنَّ الشرك خير من الإسلام وقد نزلت في حقهم الآية الكريمة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ والطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُّ لَاءٍ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ (١)، ثم خرجوا من مكة إلى نجد فحالفوا عطفان على حرب المسلمين، بعد أن وعدوهم بنصف تمر خيبر (٣). أما قريش فقد نجحت في تجميع حلفائها من بنى سليم وكنانة وأهل تهامة والأحابيش (٤).

تحركت قوات «الأحزاب» نحو المدينة، فنزلت قريش وأحلافها «بمجمع الأسيال»، بين الجرف وزغابة، ونزلت غطفان ومعها بنوأ سد «بذنب نقمي» إلى جانب أحد (٥). وقد بدأ الرسول ولا باستشارة أصحابه فيا ينبغي عمله لمواجهة الخطر الداهم، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق شمال المدينة بين حري « واقم والوبرة»، والاعتماد في الجهات الأخرى من المدينة على حصانتها وعلى ما يحيط بها من الحرّات التي يصعب اختراقها (٦). ولم يعترض أحد على الاقتراح الذي كان يهيء حاجزًا يمنع الالتحام المباشر مع قوات الأحزاب، كما يمنعها من اقتحام المدينة (٧)، وفي الوقت نفسه يوفر للمسلمين فرصة جيّدة للدفاع، ولتكبيد الغزاة الكثير من الخسائر البشرية، وذلك بالتصدي لهم عند محاولة اقتحام الجندق، وبرشقهم بالسهام من وراء التحصينات.

تولى المسلمون مهمة حفر الخندق، ورغم طوله الذي بلغ خمسة آلاف ذراع، بعرض تسعة أذرع وعُمق سبعة إلى عشرة أذرع، وبرودة الجو، وقلة التموين التي تسببت في مجاعة أصابت المدينة (٨)، فقد تم انجاز الحفر بسرعة مذهلة، لم تتجاوز ستة أيام ،وكان لمشاركة الرسول على الفعلية في مراحل العمل المختلفة أثر كبير في الروح الإيهانية

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٣٩٣) من رواية موسى بن عقبة دون إسناد .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة النساء ، الآية / ٥١ ، واورد الطبري آراء العلماء في سبب نزول الآية ، وخلص الى القول بأن أولى الأقوال بالصحة قول من قال بأن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من يهود. وجائز أنهم الذين سماهم ابن عباس، أو أن يكون حييًّا وآخر معه إما كعبًا وإما غيره (تفسير الطبري ٨/ ٤٦٩ - ٤٧١) ، وذكر آخرون أنه كعب بن الأشرف وقد سبقت الإشارة إليه آنفًا .

 <sup>(</sup>٣) الواقدي - مغازي ٢/ ٤٤٣، ابن كثير - التفسير ١٩٣١٥.

<sup>(</sup>٤) البيهقي - دلائل النبوة ٣/ ٣٩٩، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٣٩٣، ابن هشام - السيرة ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) وذكر السيوطي أسهاء القبائل النجدية التي شاركت في هذا التجمع وهم غطفان وبنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة . انظر: الخصائص الكبري ١/ ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٣٩٣، وانظر: الواقدي - مغازي ٢/ ٤٤٥ بدون إسناد، ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد – الطبقات ٢/ ٦٦ – ٦٧ .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٦ - ٦٧ ، الهيثمي - مجمع النوائد ٦/ ١٣٠ ،الطبري - تفسير ٢١/ ٣٣ ، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٣٩٧ .

العالية التي سيطرت على المسلمين في موقع العمل مما، مكّنهم من إنجاز متطلبات خطة الدفاع، والاستعداد قبل وصول طلائع قوات الأحزاب<sup>(۱)</sup>. وكان المسلمون يرددون الأهازيج والرجز ويردد معهم النبي القائد على مشاركة للم وتواضعًا، وروى البخاري قوله على معهم:

«اللَّهُمَّ لَوْلاً أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَدَّلَيْنَا فَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَدَّلَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْدَنَا وَثَيِّتِ الأَقْدِينَا أَوْلاً فَيْنَا وَثَيِّتِ الأَقْدِينَا إِنْ لاَقَيْنَا إِنَّ الأَلْل قَدْ بَغَوْا عَلَيْدَنَا وَإِنْ الأَلْلُ قَدْ بَغَوْا عَلَيْدَنَا وَإِنْ الزَّلُ قَدْ بَغَوْا عَلَيْدَنَا وَإِنْ الزَّلُ وَدُوا فِتْنَدَةً أَبَيْنَا»

وكان عليه الصلاة السلام يمد صوته الكريم بآخرها (٢)، أما المسلمون فكانوا يرتجزون: نحن الذين بايعوا محمدًا على الإسلام ما بقينا أبدًا (٣) وكان النبي عَلَيْ يجيبهم بقوله: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الآخِرَهُ،

فَبَارِكُ فِي الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ» (٤).

وحصلت خلال مرحلة حفر الخندق ثلاث معجزات حسّية للنبي على وهي تكثير الطعام الذي أعدّه الصحابي جابر بن عبد الله للرسول على بعد أن باركه على ، فقد أكل منه ألف صحابي حتى شبعوا مع النبي الله وتركوا الكثير (٥). ومن معجزاته إخباره لعمار بن ياسر وهو يعمل معهم بأمر غيبي يتعلق بقتله وضي الله عنه (٦). وقيامه على بتفتيت صخرة عظيمة عجز الصحابة عن كسرها، فقد ضربها ثلاث ضربات وفتتها ومع كل ضربة كان وقيامه على بعلن عن تسلّمه لمفاتيح أقاليم كل من الشام، وفارس، واليمن، وهي بشارة تنبىء عن اتساع الفتوحات الإسلامية والإخبار عنها في وقت كان المسلمون فيه محصورين في المدينة، يواجهون المشاق والخوف والجوع والبرد القارص. وكان جواب المؤمنين كما حكى القرآن الكريم قولهم: ﴿ وَلَمّا رَءًا اللَّهُ مِنُونَ الأَخْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسُلِيمًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح ٥/ ٤٥ - ٤٧ ، فتح الباري ٧/ ٣٩٥ ، وإنظر: مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح ٥/ ٤٧ ، فتح الباري ٧/ ٣٩٩ .

<sup>. (</sup> $^{\circ}$  ) المرجع السابق ( $^{\circ}$  ) المرجع السابق ( $^{\circ}$  ) المرجع السابق ( $^{\circ}$  )

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق - الصحيح ٥/ ٤٥ ، وفيه الجهاد بدل الإسلام . انظر الهامش السابق ، (فتح ٧/ ٣٩٣) .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٥/ ٤٦ ، مسلم - الصحيح ٣/ ١٦١٠ .

<sup>(</sup>٥) وكان قتله \_ رضي الله عنه \_ في صفين انظر: مسلم - الصحيح ٤/ ٢٢٣٥ .

<sup>(</sup>٦) أحمد - المسند ٢/ ٣٠٣، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ١٣١، ابن حجر - فتح ٧/ ٣٩٧، الطبراني - المعجم الكبير ١١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية/ ٢٢.

أما المنافقون فإنهم سخروا من هذه البشارة ،وهذا الموقف منهم يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين. وقد صوّر القرآن الكريم موقف المنافقين بشكل دقيق، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿أَشِحَة عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولِئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَا لَهُمُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿يَصْبُونَ الْأَحْزَابِ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الأَحْزَابُ يَـودُّوا لَوْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٣).

وبالرغم من كل تخذيل المنافقين وإرجافهم، وظروف المجاعة، وشدّة البرد، فقد مضى المسلمون في تنفيذ مهامهم واستعداداتهم، وإكهال خطة الدفاع عن المدينة. وحين انتهلى حفر الخندق، وضع الرسول على النساء والأطفال في حصن فارع، وهو لبني حارثة، وكان أقوى حصون المسلمين (٤). ثم رتّب على المسلمين للدفاع، فأسند ظهر الجيش إلى جبل سلع داخل المدينة، ووجوههم إلى الخندق الفاصل بينهم وبين المشركين الذين نيزلوا «رُومه» بين الجرف والخابة ونقمى (٥). وكان تفوق عدد قوات المشركين كبيرًا، فقد بلغ عددهم عشرة آلاف مقاتل في مقابل ثلاثة آلاف من المسلمين (٦). وإزاء ذلك رأى النبي الله أن يصالح قبيلة غطفان في مقابل أن يعطيهم ثلث ثهار المدينة لتلك السنة، غير أن زعيمي الأوس والخزرج سألا النبي الله أهو وحي من السهاء فالتسليم الأمر الله، أو عن رأيك وهواك؟ فرأينا تبع لرأيك وهواك. فإن كنت إنها تريد الإبقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى فقطع رسول الله المفاوضة مع زعهاء قبيلة غطفان (٧).

واشتد تأزم الوضع على المسلمين حين بلغهم أن حلفاءهم يهود بني قريظة قد نقضوا العهد وغدروا بهم وكانوا يسكنون العوالي في جنوب شرق المدينة مما يمكنهم من طعن المسلمين من الخلف. وقد أرسل النبي على الزير ابن العوام للاستطلاع في أول الأمر، ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فوجداهما قد نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة، إلا بني سعفة منهم، فإنهم خرجوا إلى المسلمين من حصونهم معلنين التزامهم ووفاءهم بالعهد (٨).

القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية / ٢٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح ٤/ ١٨٧٩ ، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ١٣٣ ، الطبري - تاريخ ٢/ ٥٧٠ - ٥٧١ .

<sup>(</sup>٥) الطبري - تفسير ٢١/ ١٢٩ - ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام - السيرة ٢/ ٢١٥، ٢٢٠، الطبري - تفسير ٢١/ ١٣٠، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٣٩٣، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٦، ابن الجوزي - الوفا ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ١٣٢ ، ابن هشام - السيرة ٣/ ٣١٠ - ٣١١ ، وانظر: ابن سعد - الطبقات ٢/ ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) البخاري – الصحيح (فتح الباري ٧/ ٨٠).

وبعد أن أعلن نقض اليه ود للعهد، وشاع الخبر بين المسلمين خافوا على ذراريهم من اليه ود (١). ووصف القرآن الكريم حالة المسلمين بقوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُونَ بِاللهِ الظُّنُونَا \* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ (٢).

والآية تشير إلى قوات الأحزاب وبني قريظة، كما تعكس حال المنافقين الذين ظنوا بالله الظنون، أما المؤمنون فقد أصابهم البلاء وزلزوا زلزالاً شديدًا غير أن الإيمان العميق والتربية النبوية، جعلتهم يصمدون أمام سائر تلك الأخطار. فبادروا إلى تسيير دوريات لحراسة المدينة تطوف فيها على الدوام وتظهر التكبير لإشعار بني قريظة بوجودهم واستعدادهم ويقظتهم (٣).

أما الأحزاب فقد فوجئوا بالخندق واحتاروا في كيفية اجتيازه، وكانوا كلما همّوا باقتحامه واجهوا سيلًا من سهام المسلمين، واشتد الحصار وتواصل طيلة أربعة وعشرين ليلة (٤)، وكانت هجهات المشركين متواصلة حتى أن الرسول عليه أخروا صلاة العصر في أحد الأيام إلى ما بعد المغرب (٥) بسبب ذلك. ورغم طول وشدة الحصار فقد كانت خسائر الطرفين محدودة فقد استشهد ثمانية من المسلمين (٦). وقتل أربعة من المشركين (٧).

وحيث أن أهداف المشاركين في قوات الأحزاب من المشركين لم تكن واحدة، فقد نجم عن طول فترة الحصار حصول ضعف حاد في معنويات المشاركين في الحرب. وقد وردت في كتب السير والمغازي مرويات لا تثبت من الناحية الحديثية عن دور نعيم بن مسعود الغطفاني في تخذيل الأحزاب وشق صفوفهم، وإلقاء الشكوك بينهم، وخداعه لهم وهي على كل حال، لا تتنافى – إنْ تأكد حصولها – مع قواعد السياسة الشرعية ذلك أن الحرب خدعة (٨).

وقد ثبت أن الله تعالى قد نصر المسلمين بالريح والملاثكة (٩)، وذلك ما نص عليه الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًّا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تعالى:

<sup>(</sup>۱) ابن كثير - البداية ٤/١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - الأحزاب، الآيات/ ١٠ - ١١.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٧ أن الصحابي مسلمة بن أسلم الأوسي كان يقود مائتي رجل ، وزيد بن حارثة كان يقود ثلاثهائة رجل كانوا يدورون بالمدية ويحرسونها .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٧٣ ، الطبري - تفسير ٢١/ ١٢٨ ، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر - فتح الباري ٢/ ٦٨ ، ٩٢/٥ .

<sup>(</sup>٦) من رواية ابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٥٣) معلِّقًا، الواقدي - المغازي ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦ ، وقد ذكرا الأسياء والانتباء والعدد ، وانظر: ابن سعد - الطبقات ٢/ ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٢٤ ، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٦٨ ، وانظر: الطبري - تاريخ ٣/ ٤٨ .

<sup>(</sup>٨) ابن هشام – السيرة ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠ ، الواقدي – المغازي ٢/ ٤٨١ - ٢ ، ابن كثير – البداية ٤/ ١١٣ .

<sup>(</sup>٩) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٧١، البيهقي - دلائل النبوة ٣/ ٤٠٦.

# تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿(١).

واشتدت الرياح الباردة العاصفة العاتية، فاقتلعت خيام المشركين، وأطفأت نيرانهم، وقلبت قدورهم، ودفنت رحالهم، وكان لذلك مع طول فترة الحصار وعدم جدوى الانتظار عوامل أسهمت في انهيار معنويات الأحزاب (٢). وحين انتدب الرسول على حذيفة بن اليان ليأتيه بخبر الأحزاب، فإنه عاد وأخبره بتفرق الناس عن أبي سفيان، وأنه لم يبق معه إلَّا عصبة قليلة (٣). وكان النبي على يديم الدعاء خلال الحصار فيقول: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابَ سَرِيعَ الحِسَابَ إِهْزِم الأَحْزَاب، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِهُمُ » (٤).

واستجاب الله سبحانه لدعاء نبيه فأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتنفس المسلمون الصعداء: ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمَ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ (٥).

لقد بذلت قريش ومن حالفها أقصى طاقاتهم من أجل القضاء على الدعوة الإسلامية واستئصال شأفة المسلمين، ولكن الله تعالى ردهم خائبين. وقد ترتب على ذلك الفشل آثارٌ خطيرة تمثلت في تغير ميزان القوى لصالح المسلمين، وذلك ما عبر عنه الرسول على الآن تَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ (٦). وذلك يعكس التغير المسلمين، وذلك ما عبر عنه الرسول على المولد عنه الدفاع عن المدينة، إلى مرحلة الهجوم والتهديد، وذلك يشير الجذري في سياسة الدولة الإسلامية من اتباع سياسة الدفاع عن المدينة، إلى مرحلة الهجوم والتهديد، وذلك يشير بوضوح إلى أن مسرح الصراع قد انتقل في أعقاب هذه الغزوة إلى مناطق أخرى مثل مكة وما حولها، وتبوك، وغيرهما بعيدًا عن المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية .

## غزوة بني قريظة:

كان نقض بني قريظة لوثيقة العهد التي أبرموها مع الرسول على عند حصار قوات الأحزاب للمدينة في غزوة الحندق وإصرارهم على خيانة الله ورسوله على والمسلمين ،وتعريضهم أمن وسلامة المسلمين ودولتهم للخطر، السبب في هذه الغزوة، فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه على بقتالهم بعد انسحاب الأحزاب وانتهاء الحصار والخطر وعودته بالمسلمين من الخندق ووضعهم السلاح (٧). وقد وقعت الغزوة في أول ذي الحجة سنة ٥ هـ (٨). حيث أمر النبي على أصحابه بالتوجه إلى ديار بني قريظة ومحاصرتهم، وبأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبريل عليه السلام -

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية/ ٩.

<sup>(</sup>۲) مسلم - الصحيح ۳/ ۱٤۱٤ - ۱٤۱٥ (حديث ۱۷۸۸).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ١٤١٥ ، ابن هشام - السيرة ٢/ ٢٣٠ ، الحاكم - المستدرك ٣/ ٣١ ، الهيثمي - كشف الأستار ٢/ ٣٣٥ ، مجمع الزوائد ٦/ ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح ٣/١٣٦٣ (حديث ١٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية / ٢٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ٥/ ٤٨ (الأحاديث ٤١٠٩ ، ٤١٠٩) وشرحه ابن حجر ، ورواه ابن إسحاق بلاغًا ، ابن هشام - السيرة ٣٥٢/٣

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح ٣٠٦/٣، مسلم - الصحيح ٧/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ٣/ ٧٤، ابن هشام - السيرة ٣/ ٧١٥، الطبري - تاريخ ٣/ ٥٩٣، ابن سيد الناس - عيون الأثر ٣

ليزلزل حصونهم ويلقي في قلوبهم الرعب<sup>(۱)</sup>، وطلب إليهم: «أَلَّا يُصَلِّينَّ أَحَدُّ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريْظَةَ»<sup>(۲)</sup>. كما خرج النبي ﷺ بنفسه إلى بني قريظة واستخلف على المدينة عبدالله بن أم مكتوم<sup>(۳)</sup>، وبعث عليًّا على المقدمة برايته (٤). وكان عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف رجل معهم ستة وثلاثون فرسًا<sup>(٥)</sup>. واختلفت المصادر في تحديد مدة حصار بني قريظة ، وأقوى الأدلة تبين أنه كان خسًا وعشرين ليلة (٢).

أراد بنو قريظة، بعد أن اشتد عليهم الحصار، أن يستسلموا وينزلوا على حكم رسول الله على فاستشاروا الصحابي أبا لبابة بن عبدالمنذر ،وكان حليفًا لهم، فأشار عليهم بأن ذلك يعني ذبحهم (٧). ونزل يهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس أملًا في أن يرأف بهم بسبب الحلف القديم بينهم وبين الأوس. وقد قضى سعد فيهم أن «تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسّم أموالهم»، فقال النبي على النبي المحكم الله» (٨).

وقد نفذ رسول الله على حكم الله فيهم، وكانوا أربعها ثة مقاتل (٩). ولم يقتل من نسائهم إلّا امرأة واحدة كانت قد قتلت أحد الصحابة حين ألقت عليه رحى من أعلى الحصن، أما الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم فقد أطلق سراحهم (١١). ثم شرع النبي على بعد ذلك في تقسيم أموالهم وذراريهم بين المسلمين (١١). وإلى ذلك يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿(١٢).

# الغزوات والسرايا والبعوث بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية:

استثمر المسلمون ما حققوه من نجاح في صد الأحزاب وإفشال خططهم، وردهم كيد يهود بني قريظة في نحورهم، فباشروا نشاطًا واسع النطاق ضد خصومهم على كافة الجبهات، فقد ضيقوا الخناق الاقتصادي على قريش من جديد كها نفذوا العديد من السرايا لمعاقبة المشاركين في الأحزاب من جهة أو للثأر من القبائل التي كانت قد

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري - ٣/ ١٣٤ - ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣٤/٣، ووردت في رواية مسلم (الصحيح ٥/ ١٦٣) الظهر بدلًا من العصر وقد جمع العلماء بين الرواتين (ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٤٠٨ - ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام – السيرة ٣/ ٧١٦ – ٧١٧ .

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣/ ٧١٧، ابن حجر - فتح ٧/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد - الطبقات ٣/ ٧٤ ، ابن سيد الناس - عيون الأثر ٣/ ٦٨ دون إسناد .

<sup>(</sup>٦) ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ١٩٣، الطبري - تاريخ ٢/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٧) وقد ندم أبو لبابة على ذلك وربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي حتى قبلت توبته (أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٨١ - ٨٥).

 <sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري -٢/ ١٢٠ ، ٣/ ٢٤ - ٢٥ )، مسلم - الصحيح ٥/ ١٦١ - ١٦١ .

 <sup>(</sup>٩) أحمد - المسند ٣/ ٣٥٠ ، وفصل ابن حجر (فتح ٧/ ٤١٤) في اختلاف المرويات بشأن عددهم والتي تراوحت بين ٤٠٠ ٩٠٠ وقد نجا ثلاثة منهم اعتنقوا الإسلام ، كما نجا بنو سعفه منهم بسبب التزامهم بالعهد في غزوة الخندق .

<sup>.</sup> V78 - 1 ابن سعد - الطبقات V7 - V7 ، ابن هشام - السيرة V78 - V78 .

<sup>(</sup>١١) البخاري - الصحيح ٣/ ١١، مسلم - الصحيح ٥/ ١٥٩.

<sup>(</sup>١٢) سورة الأحزاب، الآية / ٢٧.

غدرت بالدعاة أو ناصبت الإسلام العداء وقد تمثّل النشاط العسكري الإسلامي خلال هذه الفترة في ما يلي: سريّة ابن عتيك لقتل ابن أبي الحقيق:

وكان سلام بن أبي الحقيق عمن ألّب الأحزاب ضد المسلمين، وكان يوذي رسول الله على ويعين عليه (١). وقد رغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتلهم لابن الأشرف، وحين استأذنوا الرسول على ذلك أذن لهم ونهاهم أن يقتلوا وليدًا أو امرأة (٢). وخرج إليه خمسة من الخزرج أمّر الرسول على عليهم عبدالله بن عتيك اللذي تمكّن بمفرده من دخول الحصن، ومن قتله دون أن يؤذي أحدًا من ولده أو نسائه، وحينها عادوا ورآهم النبي على قال: «أَفْلَحَتِ الوُجُوهُ» (٣). وقد خرجت هذه السريّة في أعقاب غزوة بني قريظة (٤).

### سرية محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء:

أرسل النبي على سرية من ثلاثين من أصحابه عليهم محمد بن مسلمة لشن الغارة على بنبي القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب، وذلك في العاشر من محرم سنة ٦هـ(٥)، وقد داهموهم على حين غرّة فقتلوا منهم عشرة، وفر الباقون وغنم المسلمون إبلهم وماشيتهم (٦). وفي طريق عودتهم أسروا ثهامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة وهم لا يعرفونه فقدموا به المدينة، وربطوه بسارية من سواري المسجد. وقد اطّلع عليه النبي على وكلمه، ثم أمر بإطلاق سراحه في اليوم التالي. ويظهر أنه قد تأثر بالجو العام السائد بين المسلمين وأخلاقهم الفاضلة، ومعاملتهم الكريمة، لذلك فإنه بادر إلى إعلان إسلامه، وذكر للرسول على: «أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه، وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه، وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه»، واستأذن في أداء العمرة، فأذن له الرسول على بعد أن بشره. وفي مكة عيره أحد معارفه من قريش بأنه صبأ، فكان جوابه: «لا ولكني أسلمت، وأقسم ألا يأتيهم من اليامة حبة واحدة حتى يأذن فيها رسول الله على (١٠). وورد في الصحيحين (١٨) أنه قد أبر بقسمه مما دفع وجوه مكة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله على يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثهامة ليخلي لهم حمل الطعام (٩).

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري -حديث ٤٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ، من رواية ابن إسحاق بإسناد مرسل موقوف على عبدالله بن كعب (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري -حديث ٤٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) الواقدي - المغازي ٢/ ٥٣٤ ، ابن كثير - البداية ٤/ ١٦٨ ، الذهبي - تاريخ الإسلام (المغازي) ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٤٣٧٢)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٨٦ (حديث ١٧٦٤)، أحمد - الفتح الرباني (٦) البخاري ولفظه. - ١٠ ، أبوداود - السنن (كتاب الجهاد ٣/ ١٢٩)، ابن شبّة - تاريخ المدينة ٢/ ٤٣٣ - ٩ بإسناد البخاري ولفظه.

<sup>(</sup>V) انظر المصادر في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث ٥٣٩٣ - ٥٣٩٨)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٨٦ (حديث ١٧٦٤).

<sup>(</sup>٩) وزاد ابن هشام على سيرة ابن إسحاق قوله: فأذن النبي ﷺ في ذلك (٢/ ٣٨١) معلَّقًا.

### غزوة بني لحيان:

خرج النبي على في مائتين من الصحابة في ربيع الأول سنة ٦ هـ لينتقم لأصحاب الرجيع من بني لحيان، ولم يعلن وجهته، واتبع أسلوب التعمية، وقد سمعت به بنو لحيان فهربوا إلى رؤوس الجبال فلم يقدر على أحد منهم (١). فتقدم إلى عسفان القريبة من مكة، وبعث بعض فرسانه إلى «كراع الغميم» لتسمع به قريش، ويداخلهم الرعب، ويريهم من نفسه والمسلمين قوة (٢).

وفي عسف ان واجههم جمع من المشركين، وحين صلّى النبي على بأصحابه الظهر، تلاوم المشركون لعدم هجومهم على المسلمين وهم يؤدون الصلاة، ثم انتظروا الصلاة التالية، فنزل جبريل عليه السلام بآية صلاة الخوف على النبي على فصلّى العصر بأصحابه وفق أحكامها، وكانت أول صلاة خوف صلاّها رسول الله على سريّة عكاشة إلى الغمر:

وفي ربيع الأول سنة ٦هـ انتدب النبي على عكاشة بن محصن في أربعين رجلًا من أصحابه إلى بني أسد في ماء الغمر، ورغم أنهم أسرعوا، فقد نـ ذر بهم بنو أسد فهربوا، ونزلت السريّة على مياههم وأصابت الطلائع من دهم على بعض ماشيتهم، ووجدوا مائتي بعير فغنموها وساقوها إلى المدينة (٤).

# سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القَصَّة (٥):

وفي ربيع الآخر سنة ٦هـ بعث النبي على الصحابي محمد بن مسلمة في عشرة من الصحابة إلى بني ثعلبة وعوال، فكمن لهم القوم حتى ناموا، فقتلوهم كلهم وسقط محمد بن مسلمة بين أصحابه جريحًا فظنوه ميتًا. وقد هيأ الله له بعد ذلك أحد المسلمين الذي أنقذه وأطعمه وسقاه وحمله إلى المدينة، فبعث النبي على أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلًا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحدًا، ووجدوا نعبًا وشاء فساقوها غنيمة ورجعوا إلى المدينة (٢). سريّة زيد بن حارثة إلى بنى سليم بالجموم:

وفي ربيع الآخر سنة ٦هـ بعث النبي على سرية عليها زيد بن حارثة، فورد الجموم، فأصابوا من دلم على محلة لبني سليم أصابوا بها نعماً وشاء وأسرى عادوا بهم إلى المدينة (٧).

 <sup>(</sup>۱) الواقدي - مغازي ۲/ ٥٣٥، ابن سعد - الطبقات ۲/ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) الواقدي - مغازي ٢/ ٥٣٥ - ٥٣٧، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٧٨ - ٨٠.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٩٤، وقد فصل آخرون في بيان الوقت الذي فرضت فيه صلاة الخوف وكيفيتها ، انظر: الطبري - تفسير ٩/ ١٢٧ - ١٦٢ ، وهناك من رجح أنها قد فرضت في غزوة الحديبية ، انظر ذلك في غزوة الحديبية أدناه.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٨٥ بدون إسناد، وانظر: خليفة بن خياط - تاريخ ص/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) موضع على الطريق من المدينة إلى الشام ، لا يبعد كثيرًا عن المدينة وهو منزل ثعلبة وعوال.

 <sup>(</sup>٦) الواقدي - مغازي ٣/ ٥٥١ ابن سعد - الطبقات ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>V) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٨٦ بدون إسناد.

### سريّة زيد بن حارثة إلى العيص:

وفي جمادى الأولى سنة ٦هـ بعث النبي على زيدًا في مائة وسبعين راكبًا من الصحابة ليتعرضوا لقافلة تجارية قرشية قادمة من بلاد الشام، فتمكنوا من احتوائها وما فيها، وغنموا فيها فضة كثيرة كانت لصفوان بن أميّة، وأسروا عددًا عمن كان مع القافلة، منهم أبوالعاص بن الربيع الذي استجار بزوجته زينب بنت رسول الله على فأجارته، وقبل الرسول على إجارتها ورد عليه ما أخذ منه (١). وعاد أبوالعاص إلى مكة حيث رد ما كان معه من أموال القوم وأماناتهم، ثم أعلن إسلامه في مكة، وهاجر إلى المدينة فرد عليه النبي على نكاحها الأول (٢). سريّة زيد بن حارثة إلى الطرّف (٣):

وفي جمادى الآخرة سنة ٦هـ بعث النبي على زيدًا في خسة عشر رجلًا إلى بني ثعلبة بالطرف، فهـ رب القوم وكان بلغهم أن رسول الله على قد سار إليهم، وأصابت السريّة نعبًا وشاءً غنيمة، وعادوا إلى المدينة سالمين (٤). سريّة عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل:

وفي شعبان سنة ٦هـ بعث النبي على الصحابي عبدالرحمن بن عوف على رأس سرية إلى قبيلة كلب بدومة الجندل، وأمره أن يقاتل من كفر بالله، وبألّا يغل ولا يغدر ولا يقتل وليدًا. ويذكر ابن سعد أنه قد جاءهم فمكث فيهم ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي - وكان نصرانيًّا - وأسلم معه خلق كثير من قومه، وأقام من أقام على إعطاء الجزية، وتزوج عبدالرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة (٥).

# سرية على بن أبي طالب إلى فدك:

بعثها النبي على في شعبان سنة ٦هـ وهي تتألف من مائة رجل، جعل عليهم علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ. وقد وجهها النبي على إلى بني عبدالله بن سعد بن بكر عندما بلغه أن لهم جمعًا يريدون أن يمدوا به يهود خيبر. وكانت السرية تكمن في النهار وتسير في الليل، وأصاب علي في طريقه عينًا أقر له أنه أُرسل إلى خيبر ليعرض عليهم نصرهم مقابل تمر خيبر لعام، وقد أمنه علي فدهم على مكان اجتماعهم، فأغار المسلمون عليهم فغنموا منهم ألفي شاة وخمسائة بعير، وهرب بنو عبدالله بن سعد بما معهم من ظعن (٦).

وإلى جانب هذه السرايا تذكر المصادر الخاصة بالمغازي والسير معلىومات متضاربة عن «سرية زيد بن ثابت

<sup>(</sup>١) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٨٦ معلَّقًا.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٦٨، عن ابن إسحاق بإسناد متصل وفيه ابن الحصين.

<sup>(</sup>٣) ماء قريب من المراض دون النخيل على مسافة قريبة من المدينة ، انظر: ابن سعد - الطبقات ٢/ ٨٧، ياقوت - معجم ٤/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) الواقدي - مغازي ٢/ ٥٥٥، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) الواقدي - المغازي ٢/ ٥٦٠ بإسناد متصل، ابن سعد ٢/ ٨٩ معلّقًا، كما أورده ابن إسحاق بإسناد منقطع على أنها سرية دومة الجندل، ابن هشام - السيرة ٤/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) الواقدي - المغازي ٢/ ٥٦٢ - ٥٦٤، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٨٩-٩٠.

إلى بني فزارة "(١)، وسريّة عبدالله بن رواحة إلى اليسير بن رزّام اليهودي (٢)، وسريّة عمرو بن أمية الضّمْري لقتل أبي سفيان (٣). ولم يرد عن هذه السرايا مرويات في الصحيحين، والتناقض والتضارب كبير في مرويات كتب المغازي والسير بشأنها.

## سرية كرز بن جابر الفهري إلى العُرنين:

قدم إلى النبي على جماعة من قبيلتي عكل والعرينة في شوال سنة ٦هـ، وتكلموا بالإسلام، فقالوا يانبي الله إنا عنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخوا المدينة، فأمر لهم النبي على بذود وراع .. فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا الراعي واستاقوا الدود، فبلغ النبي على الخبر فبعث الطلب تحت إمرة كرز بن جابر الفهري في آثارهم فقبضوا عليهم، فأمر بهم فسمروا .. وقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا (٤). وقال الجمهور نول فيهم قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتّلُوا أَوْ يُضَالِّوا أُو تُقَطَّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٥).

#### سريّة الخبط (سيف البحر):

بعث النبي على أبا عبيدة عامر بن الجرّاح في ثلاثهائة راكب نحو ساحل البحر الأحمر ليرصدوا عيرًا لقريش، فنفدت أزوادهم، وأصابهم الجوع حتى أكلوا الخبط، ثم نحروا من إبلهم فنهاهم أبوعبيدة لحاجتهم إليها إذا لقوا عدوهم، وألقى إليهم البحر بحوت عظيمة أكلوا منها نصف شهر وحلوا بعضًا منها إلى النبي على فأكل منها (٢). ولم يلق المسلمون كيدًا، وعادوا إلى المدينة سالمين. وقد وردت مرويات أخرى في المغازي وكتب السير تفيد بأن النبي كلى كان أرسلهم إلى حي من أحياء قبيلة جهينة (٧). وقال ابن حجر بأن ذلك لا يغاير ظاهره ما في الصحيح لأنه يمكن

<sup>(</sup>۱) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۸۹ معلِّقًا، وانظر: الواقدي - المغازي ۲/ ٥٦٤ ، الطبري - تاريخ ۲/ ٦٤٣ وأورد ذلك الإمام مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٧٥ - ٧٦ (حديث ١٧٥٥)، الإمام أحمد (عنه ابن كثير في البداية ٤/ ٢٦٤)، والبيهقي - دلائل النبوة ٤/ ٢٩٠ ، ورواية ثانية في الطبري - تاريخ ٢/ ٢٤٣ - ٦٤٣ رواية مغايرة يرد فيها أن أبابكر الصديق رضي الله عنه ـ كان أميرًا لسرية إلى بني فزارة علمًا بأن رواية أهل المغازي مضطربة من ناحية المتن ومناقضة لأوامر النبي على بشأن الأسرى.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن إسحاق وابن سعد معلِّقًا ٢/ ٩٢، والبيهقي - دلائل النبوة ٤/ ٢٩٣ - ٤، وأبونعيم - الدلائل ٢/ ٥١٦ - ٥١٧، وابن كثير في البداية ٤/ ٢٧٤ ويلاحظ في المرويات تناقضٌ كبير في اسم أمير السرية وفي اسم اليهودي المذكور.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٩٣ - ٩٤ معلَّقًا، والبيهقي في السنن بإسناد فيه الواقدي والطبري - تاريخ ٢/ ٥٤٢ بإسناد فيه ابن إسحاق ، وفيه مجهول لم يترجم له أحد، وهو جعفر بن الفضل.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (الفتح - الأحاديث ٢٩٦٥ ، ٥٦٨٥ ، ٥٦٨٦)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٢٩٦ - ٨ (حديث ١٦٧١)، كما أورد خبرها الجماعة وأهل المغازي والسير ، وانظر الطبري - التفسير ١/ ٢٤٤ - ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة المائدة ، الآية/ ٣٣، وانظر : الطبري - تفسير ١٠/ ٢٤٢ - ٤٤، الشامي - سبل الهدى والرشاد ٦/ ١٨١ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) أورده الإمام البخاري في صحيحه من طرق متعددة (الأحاديث ٤٣٦٠ - ٤٣٦٢)، وكذلك فعل الإمام مسلم ٣/ ١٥٣٥ - ١٥٣٧ (حديث ١٩٣٥)، ابن القيم - زاد ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>۷) الواقدي - مغازي ۲/ ۷۷٤.

الجمع بين كونهم ذهبوا يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًّا لجهينة (١)، ومما يقوي ذلك ما أورده الإمام مسلم في الصحيح أن البعث كان إلى أرض جهينة (٢).

### غزوة الحديبية (٣):

وفي يوم الإثنين الأول من ذي القعدة سنة ٦هـ(٤)، خرج الرسول على من المدينة متوجها بأصحابه إلى مكة لإداء العمرة (٥). وقد كشف بذلك عن حقيقة النظرة الإسلامية إلى البيت العتيق، والمساعر الإسلامية نحوه وتعظيمهم لشعائر الله في حجه وعمرته. وكان ذلك في الوقت نفسه إظهارًا لخطل دعاية قريش المعادية التي حاولت عبر فترة الصراع أن تبثها بين بطون القبائل والتي أرادت أن تظهر أنَّ المسلمين لا يعترفون بمكانة البيت العتيق وحرمته. على أن هذا التوجه نحو أداء العمرة من قِبَل الرسول على والمسلمين، وخططهم في الوصول إلى مكة ودخولها لإداء النسك قد أحرج قريشًا إلى درجة كبيرة وخصوصًا أن ذلك يأتي في أعقاب فشل غزوة الأحزاب وانهيار التحالفات القرشية مع القبائل الأخرى ومع يهود. وهي تبرز بوضوح وجلاء قوة المسلمين واستعلائهم في نظر العرب، في نفس الوقت الذي تخطّل فيه جميع الدعايات القرشية المعادية للمسلمين وأوقعت قريش في الحرج الشديد، فهي إما أن تسمح للمسلمين وعلى رأسهم النبي المعمرة، فيتحقق العرب من ضعفها وكذب دعاياتها، وإما أن تعارض ذلك، فتصد الرسول في والمسلمين من دخول مكة وأداء العمرة، وبذلك ينكشف زيف ادعائها بالحرص على البيت العتيق وحرمته، ويتحدث العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيمه وتكريمه والحج ادعائها بالحرص على البيت العتيق وحرمته، ويتحدث العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيمه وتكريمه والحج إليه، وكانت جميع هذه المعاني ماثلة أمام زعماء قريش حين واجهوا هذا الحدث الكبير.

أما النبي عَنَيْ فقد كان قد أعد للأمر عدته، وأدخل في اعتباره أنْ تقدم قريش على صده وأصحابه عن الوصول إلى مكة وأداء العمرة، بل وحتى أن تقاتله وأصحابه، ولذلك فقد عزم على الخروج بأكبر عدد ممكن من المسلمين، ولذلك فإنه استنفر المسلمين من أهل البادية، غير أنهم أبطأوا عليه وتعلل بعضهم بأعذار شتى كشفها القرآن الكريم: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بَأَلْسِنتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِم، قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ الله بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا \* بَلْ

ابن حجر – فتح الباري ٨/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصحيح / ١٥٣٧ (حديث ١٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) موضع فيه بئر يقع على مشارف مكة الشهالية الغربية وعلى مسافة تزيد على عشرين كيلًا من المسجد الحرام. وجعلها ابن هشام: «أمر الحديبية» على اعتبار أن الأصل في ذلك الخروج للعمرة وليس للغزو، وقد سُميت بالغزوة بها لأن قريشًا منعت المسلمين من دخول مكة وهم في الحديبية (السيرة ٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) أجمع أهل العلم على تاريخها بـلا خلاف . وقد رواه الزهري وموسى بن عقبة وقتادة، كما في دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٩١، وانظر: النووي - المجموع ٧/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ١٧٩).

ظَنَنَتُمْ أَن لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنَتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾(١).

وهكذا فقد خرج النبي على بأصحابه من المهاجرين والأنصار وبلغ عددهم ألفًا وأربعها تة رجل (٢)، حملوا معهم سلاحهم توقعًا لشر قريش (٣).

صلى النبي على والمسلمون بذي الحليفة، وأهلوا معه محرمين بالعمرة (٥)، وساقوا الهدي معهم سبعين بدنة (٦)، وبعث النبي علي بلانة بالصحابي بُسر بن سفيان الخزاعي عينًا إلى مكة ليأتيه بأخبار قريش وردود فعلها (٧).

وأرسل النبي على بعد وصوله الروحاء سريّة جعل عليها أبا قتادة الأنصاري - ولم يكن محرمًا بالعمرة - في جمع من الصحابة إلى ساحل البحر الأحمر بعد أن علم بوجود تجمع للمشركين في «غيقة»، وخشية أن يباغتوا المسلمين، فلم يلقوا كيدًا ويظهر أنهم أخذوا طريق الساحل لتأمينه، إذ لم يلتحقوا بركب النبي على إلّا في «السقيا»(٨).

وحين وصل المسلمون عسفان (٩) جاءهم بسر بن سفيان الخزاعي بأخبار استعدادات قريش وتجميعها الجموع لصد المسلمين عن دخول مكة، وإرسالها طلائع من الفرسان إلى «كراع الغميم» (١٠). وحين استشار الرسول عليه أصحابه في الأمر (١١)، أشار عليه أبوبكر الصديق بالتوجه إلى مكة لأداء العمرة والطواف بالبيت وقال: «فمن صدنا عنه قاتلناه» (١٢)، فقال النبي على: «امضوا على اسم الله» (١٣). وقد صلى النبي على بأصحابه في عسفان صلاة الخوف (١٤)، ثم سلك بهم طريقًا وعرة عبر ثنية المرار إلى الحديبية متجنبًا الاصطدام بخيالة قريش

- (٣) البخاري الصحيح (فتح الباري حديث ١٧٩٤).
- (٤) وانفرد الواقدي بالقول بأنهم لم يكونوا يحملون السلاح ، المغازي ٢/ ٥٧٣ .
- (٥) البخاري الصحيح (فتح الباري حديث ١٦٩٤ ١٩٦٥) وهذا يدل على أن ميقات ذي الحليفة كان قد جرى تحديده قبل غزوة الحديبة.
  - (٦) أحمد المسند ٤/ ٣٢٣، ابن هشام السيرة ٣/ ٣٠٨.
  - (٧) البخاري الصحيح (فتح الباري حديث ١٧٩٤)، أحمد المسند ٤/ ٣٢٣، ابن هشام السيرة ٣/ ٣٠٨.
- (٨) البخاري الصحيح (فتح الباري الأحاديث ١٨٢١ ١٨٢٤)، والسقيا موضع يبعد ١٨٠ كيلًا من المدينة في الطريق إلى مكة .
  - (٩) موضع على طريق المدينة مكة ، يبعد ٨٠ كيلًا عن مكة.
- (١٠) وإد بين عسفان ومكة قريب إلى عسفان ، يبعد عنها ١٦ كيلًا عن مكة ، انظر: البلادي معجم المعالم الجغرافية في السيرة، ص/ ٢٦٤.
  - (١١) البخاري الصحيح (فتح الباري ، الأحاديث ١٧٨ ٤ ١٧٩)، أحمد المسند ٤/٣٢٣.
    - (١٢) البخاري الصحيح (فتح الباري حديث ١٧٩).
- (١٣) البخاري الصحيح (فتح الباري -حديث ١٧٩) ، أبوداود السنن ٢٨/٢ (حديث ١٢٣٦) ، النسائي السنن (حديث ١٣٥) . ابن كثير التفسير ١/٥٤٨.
- (١٤) مسلم الصحيح ٢١٤٤/٤ (حديث ٢٧٨٠)، البيهقي السنن الكبرى ٣/ ٢٥٧، ابن كثير التفسير ١/ ٥٤٨ ، وهذا على رأي من أخر غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد فتح خيبر ، وهو الصحيح ، وخلافًا لما ذكره ابن إسحاق وابن هشام والواقدي (السيرة ٣٠٣/٣) .

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الفتح ، الايات/ ١١ - ١٢ ، وذكر مجاهد بأن المراد بالآية أعراب المدينة: مزينة، وجهينة ، الطبري - تفسير ٢٦/ ٧٧ ، بإسناد حسن إلى مجاهد، غير أنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٣٥٧٦، ٢٥١١)، مسلم - الصحيح، كتاب الإمارة ص ٧٣، ٧٥، على البخاري - التاريخ ١/ ٣١١، البيهقي - دلائل النبوة ٢/ ٢١٤.

والقتال (١). وقد عجل خالد بن الوليد - وكان يقود فرسان قريش - بالعودة إلى مكة حين علم بذلك، وخرجت قريش فعسكرت على طريق المسلمين «ببلدح» (٢) حيث سبقوا المسلمين إلى الماء (٣).

وتقدم النبي ﷺ بالمسلمين حتى إذا اقتربوا من الحديبية بركت ناقته فقالوا: «خلأت القصواء» فقال ﷺ: «مَا خَلاَتِ القَصْوَاءُ وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ». ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ، لا يَسْأَلُونَنِي خِطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»(٤).

عدل الرسول على عن الطريق المتجه إلى مكة، وسار بأصحابه حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر قليل الماء، فلم السلمون العطش، انتزع على سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيها، فما زالت تجيش بالماء حتى صدروا عنه وكان ذلك من معجزاته على (٥).

عمل الرسول على على إبلاغ رسالة واضحة لزعماء قريش تضمنت أنه لم يأت لحربهم أو حرب غيرهم، وإنها جاء بقصد الاعتهار وتعظيم البيت العتيق وتكريمه وزيارته والطواف به (٢). وقد بين الرسول هذه الوجهة لعدد من الرجال المحايدين أحيانًا، وبواسطة رسل أرسلهم لهذا الغرض كذلك. وحين وفد عليه بديل بن ورقاء الخزاعي وبين له أن قريشًا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة، أوضح له النبي سبب قدومه وأصحابه، وأظهر التوجُّع لما أصاب قريش من عنادها وحربها، وقد نقل بديل الخزاعي ذلك لقريش فاتهموه وخاطبوه بها يكره، وقالوا: «إن كان إنها جاء لذلك فلا والله لا يدخلها عنوة أبدًا، ولا تتحدث بذلك العرب» (٧). ثم أرسل خراش بن أمية الخزاعي وهو يقصد بيان موقفه أمام الناس جميعًا – فعقروا جمله وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش (٨). وأراد أن يرسل عمر بن الخطاب فبين عمر شديد عداوته لقريش وعلمها بذلك وبأن قومه من بني عدي يناصبونه العداء ولا يحمونه (٩)، فعدل النبي عنه إلى عثمان بن عفان الذي دخل مكة في جوار أبيان بن سعيد بن العياص، وأبلغ قريشًا رسالة النبي عنه إلى عثمان بن عفان الذي دخل مكة في جوار أبيان بن سعيد بن العياص، وأبلغ قريشًا والنبي النبي أن يسبق النبي على النبي العنيق فإنه أبي أن يسبق النبي النبي الطواف

<sup>(</sup>١) مسلم - الصحيح - كتاب صفات المنافقين ، ص/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) وهو أحد وديان مكة المكرمة ، أعلاه عند وادي العشر وأوسطه منطقة الزاهر ، ومصبّه في مر الظهران شهال الحديبية ، انظر: البلادي - معجم المعالم الجغرافية ص/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) البيهقى - دلائل النبوة ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠، الواقدي - المغازي ٢/ ٥٨٢، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٥/ ٣٢٩ - حديث ٢٧٣١).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٥/ ٣٣١ - حديث ٢٧٣٢)، وفي رواية صحيحة أخرى أنه ﷺ دعا بهاء فتمضمض ومج في البئر (البخاري - الصحيح ،فتح الباري - حديث ٢٥٧٧) ويمكن الجمع بين الحديثين.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث ٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>V) أحمد - المسند ٤/ ٣٢٤، وابن إسحاق بإسناد حسن ، سيرة ابن هشام ٣/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٨) أحمد - المسند ٤/ ٣٢٤، الفتح الرباني ٢١/ ١٠١ - ١٠٤، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٩٦ - ٩٧.

<sup>(</sup>٩) أحمد - المسند ٤/ ٣٢٤، ابن هشام - السيرة ٣/ ٣٠٨ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٠) أحمد - المسند ٤/ ٣٢٤.

بالبيت، وقد أخرت قريش عودت إلى النبي على فحسب المسلمون أنها قتلته (١)، وبلغ رسول الله على أن عثمان قد قتل (٢) فدعا أصحابه إلى البيعة تحت شجرة سَمُرة، فبايعوه جميعا على الموت (٣) سوى الحد بن قيس وكان من المنافقين (٤)، وكان أول من بايع من الصحابة أبوسنان عبدالله بن وهب الأسدي (٥) وتابعه الصحابة يبايعون النبي على على بيعته فأثنى عليهم النبي على وقال: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ» (٦) وقال على أيضا: «لا يَدْخُلِ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَاب الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا» (٧).

ولما كان عثمان بن عفان قد حبس في مكة، فقد أشار النبي ﷺ إلى يده اليمنى وقال: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانُ»، فَضَرَبَ عِمَا عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ: «هَذِهِ لِعُثْمَانَ» (^^) وبذلك فقد عُدّ عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ في المبايعين تحت الشجرة. وقبل أن تتطور الأمور وتتأزم، عاد عثمان إلى معسكر المسلمين بعد بيعة الرضوان هذه مباشرة. وقد عرفت البيعة بذلك لأن الله تعالى أخبر أنه رضي عن المبايعين فيها فقال جل جلاله: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ بَذلك لأن الله عَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا \*وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (٩).

أرسلت قريش عددًا من المبعوثين للتفاوض مع الرسول على بعد سفارة بديل بن ورقاء، فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وقبل أن يباشر عروة ما عهدت به إليه قريش، ورغبة منه في منع تكرار ما حصل مع بديل قبله من تعنيف وسوء المقالة، وضح لهم موقفه منهم وأقروا له بأنه غير متهم لديهم، ثم أوضح لهم أن ما عرضه عليهم محمد عليه أمر رشد دعاهم إلى قبوله، فوافقوا على رأيه، وعندما وصل عروة إلى الرسول على قال له مثل ما قال لبديل

<sup>(</sup>١) أحمد - المسند ٤/ ٣٢٤ باسناد حسن وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ١٦٩٤)، مسلم - الصحيح - كتاب الإمارة (ص/ ٨١)، وفي رواية صحيحة أخرى كانت البيعة على الصبر وعدم الفرار، البخاري - الصحيح (حديث ١٦٩٤)، مسلم - الصحيح (٣/ ١٤٨٣) حديث ١٨٥٦)، ولاتعارض في ذلك لأن المبايعة على الموت تعني الصبر وعدم التولي، انظر ابن حجر - فتح الباري (شرح الحديث ١٦٩٤ ج٦/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٨٣ (حديث ١٨٥٦) وانظر كتاب الإمارة (ص/ ٦٩) من حديث الصحابي جابر بن عبدالله - رضي الله عنها - وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر - الإصابة ط/ ٩٥ - ٩٦ من حديث الشعبي، وقال: وأخرجه ابن منده من طريق عاصم عن ذر بن حبيش، وصححها.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ١٥٤).

<sup>(</sup>V) مسلم - الصحيح - كتاب فضائل الصحابة ٤/ ١٩٤٢ حديث ٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٣٦٩٨)

 <sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة الفتح، الآيات ١٨ - ١٩، وانظر الطبري - التفسير ٢٦/٨٦.

فأجابه عروة: «أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب إجتاح أهله قبلك؟ (١).. ولاحظ عروة مبلغ تعظيم المسلمين للرسول والله وحبهم له وتفانيهم في طاعته، فلما رجع إلى مكة، قال لقريش: «أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط، يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدًا» (٢).

وبعثت قريش بعد ذلك سيد الأحابيش، الحليس بن علقمة الكناني، فلما اقترب من معسكر المسلمين ورآه النبي على قال: «إِنَّ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَّمُونَ فَابْعَثُوا الهَدْيَ فِي وَجْهِ هِ حَتَّى يرَاهُ» (٣)، كما أمر المسلمين أن يُلَبُّوا، فلما رأى، وقال الحليس الهدي في قلائده، وسمع تلبية المسلمين عاد أدراجه قبل أن يصل إلى النبي على، وذلك إعظامًا لما رأى، وقال لقريش: «رأيت البدن قد قُلدت وأشعرت، فما أرى أن يُصدوا عن البيت» (٤)، فكان جوابهم عليه أن طلبوا منه السكوت واتهموه بالجهل (٥)، وقد أنكر الحليس عليهم موقفهم وقال: «يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أيصَدُّ عن بيت الله من جاءه معظمًا له؟! والذي نفس الحليس بيده لتَخْلُنَّ بين محمد وبين ماجاء له أو لاَنْفُرنَ بالأحابيش نفرة رجل واحد»، فقالوا له: «كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به» (٢).

أرسل زعاء قريش مكرز بن حفص الذي وصفه النبي على بأنه «رَجُلٌ فَاجِرُ»، ثم أعقبوه بسهيل بن عمرو، فتفاءل النبي على بقدومه قائلًا لأصحابه: «لَقَدْ سُهِّلَ لَكُمْ أَمْرَكُمْ» (٧)، وقال على «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» (٨)، وكانت قريش قد ألزمت سهيل بن عمرو أن «لا يكون في صلحه (محمدًا) إلَّا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدًا»، فلما انتهى إلى الرسول على تكلم فأطال الكلام، وتراجعا، ثم جرى بينهما الصلح (٩).

بدأ الرسول على شروط الصلح، وعلى بن أبي طالب رضي الله عنه هو كاتب الصحيفة (١٠)، وأراد النبي على شروط الصلح صبغة إسلامية فبدأه بالبسملة، فاعترض سهيل قائلا: «ما (الرحملن) فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب (باسمك اللهم) كما كنت تكتب»، ورفض المسلمون ذلك، ولكن النبي على وافق على اعتراض

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الاحاديث ٢٧٣١ - ٢٧٣١)، أحمد - المسند ٤/ ٣٢٤ باسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) مصادر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٢٧٣١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (الحديث ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) ورد في الرواية الصحيحة قولهم له: «اجلس، إنها انت أعرابي لا علم لك»، مع أنهم كانوا قد أوفدوه ليفاوض نيابة عنهم.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث ٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (الأحاديث ٢٧٣١- ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه، وانظر ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٣٩ من حديث برواية ابن إسحاق وبإسناد حسن.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح (الأحاديث ٢٧٣١-٢)، ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>١٠) صرح بهذه التسمية الشيخان (البخاري- الصحيح حديث ٢٦٩٨- ٢٦٩٩، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤١٠ حديث ١٧٨٣).

سهيل، ثم اعترض سهيل على عبارة «محمد رسول الله» التي وردت في صدر الصحيفة قائلاً: «والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب «محمد بن عبدالله» فقال النبي على: «وَاللهِ إِنِي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي، أُكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ»، وحين أراد النبي على أن يُثبت في صحيفة الصلح عبارة «عَلَى أَنْ تُخلُّوا بَيْنَنَا البَيْتِ فَنَطُوفُ بِهِ» إعترض سهيل قائلاً: «والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة (قهرا)، ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج عنها فتدخلها في أصحابك، فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القبل، فنخرج عنها فتدخلها في أصحابك، فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب»، فوافق النبي على ذلك (١١)، ثم قال سهيل: «وعلى أن لا يأتيك منا رجل و إن كان على دينك و إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم أبوجندل بن سهيل بن عمرو يَرْسِفُ في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى، فقال النبي على «والله إذًا لم أصالحك على شيء أبدًا»، وقد حاول النبي على المتناء أباجندل من الشرط غير أن سهيلا أصر على موقفه رغم موافقة مكرز بن حفص على طلب النبي على النبي يك إذاء إصرار سهيل بدًا من إعادته إليه (٢).

وقد تم الاتفاق في الصلح بعد ذلك «على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض. وعلى أنه من أتى رسول الله على من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم، ومن أتى قريشًا بمن مع رسول الله على الله يردّوه عليه. وأن بيننا عيبة مكفوفة (صدور نقية) وأنه لا إسلال ولا إغلال (ولا سرقة ولا خيانة). وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه... (٣) ، وأنك ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة. وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك، وأقمت فيهم ثلاثة معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب» (أغهادها). (٤)

ولقد تذمر كثير من الصحابة من أغلب شروط هذا الصلح، وخصوصًا من التعديلات التي أحدثها سهيل ابن عمرو فيها وأصر عليها، فقد امتنع علي بن أبي طالب عن محو عبارة «رسول الله» التي كانت قد وردت في ديباجة العقد في بادىء الأمر (٥)، وغضب المسلمون لشرط رد المسلمين لإخوانهم الذيبن يفرون من مكة إلى المعسكر

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري، الحديثان ٢٧٣١ - ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، مسلم- الصحيح ٣/ ١٤١٠ حديث ١٧٨٣، عبدالرزاق الصنعاني - المصنف ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) ورد في ثنايا الرواية عن الصلح بعد هذا الموضع من المتن قوله: «فتواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عقد رسول الله على وعهده، وتواثبت بكر فقالوا نحن مع عقد قريش وعهدهم». ولا شك أن هذا قد حصل في وقت لاحق، بناء على ما ورد في العقد وهو ليس جزء منه، انظر أحمد – المسند ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٤/ ٣٢٥، ابن هشام - السيرة ٣٠٨/٣ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٢٦٩٨، ٢٦٩١، ٢٦٩٨، وقد حصل التباس في تحديد الشخص الذي تولّى الكتابة عند امتناع علي رضي الله عنه عند ذلك، أورد الامام مسلم في صحيحه أنه على على رضي الله عنه عنه ذلك، أورد الامام مسلم في صحيحه أنه على الله على رضي الله عنه عنه دلك، أورد الامام مسلم في صحيحه أنه على الله عنه على مناسلة عنه عنه الله عنه عنه دلك، أورد الامام مسلم في صحيحه أنه على الله عنه على الله عنه عنه دلك، أورد الامام مسلم في صحيحه أنه على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

الإسلامي بغير إذن أوليائهم، وسألوا النبي ﷺ: «يا رسول الله تكتب هذا؟ فقال ﷺ: «نَعَم.. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَخُرَجًا»(١).

ولقد ظهر الغضب الشديد على عمر بن الخطاب بسبب ما تضمنته شروط الصلح التي تصور أنها مهينة وأنها لا تعكس موقفا صلبا في الدفاع عن الحق، ولنستمع من عمر \_ رضي الله عنه \_ إلى ردة فعله حينذاك، قال: «فأتيت نبي الله على المناعل المناعل الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بَلَى»، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بَلَى»، قلت: فلم نعط الدنية في ديننا إذًا؟ قال: «إِنّى رَسُولُ الله، وَلَسْتُ أَعْصِيه، وَهُو نَاصِرِي»، قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بَلَى. أَفَأَخْبَرْتُكُ أَنَّكَ تَأْتِيهِ العَامَ؟» قلت: لا، قال: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بهِ»(٢).

ولما أعاد عمر \_ رضي الله عنه \_ الكلام مع أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ بمثل ما كلم النبي على الله أبو بكر: «ياعمر: إنه لرسول الله على الحق» (٣).

ولم يكن المسلمون يشكّون في أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت العتيق كها سبق وأعلمهم النبي على المروط التي تضمنها، فإنهم تألموا وساورت بعضهم الشكوك «حتى كادوا أن يهلكوا» وخصوصا حين أعيد أخوهم أبو جندل وهو يستنجد بهم قائلا: يا معشر المسلمين: أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني عن ديني والرسول على يقول: «يَا أَبَا جَنْدَلِ اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَغُرَجًا» (٤).

وكان عمر يمشي بجانب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه ولكن أباجندل لم يفعل، فأعيد إلى المشركين (٥).

ولم تكف قريش عن التحرش بالمسلمين خلال مرحلة المفاوضات وكتابة وثيقة الصلح بل وحتى بعد إنجاز

<sup>=</sup> فأراه مكانها فمحاها رسول الله على وكتب مكانها «ابن عبدالله»، ولا يستدل من ذلك على معرفته على القراءة والكتابة فإن معرفة رسم هاتين الكلمتين ومحوه لهي أو معرفته رسم اسمه على مما يتكرر كتابته أمامه كثيرًا من قبل كتابه ، لا يخرجه عن كونه أميًا كها وصفه القرآن الكريم، وذهب الجمهور على أن المقصود من قوله «كتب» بمعنى أمر بالكتابة انظر ابن حجر - فتح الباري ٧٤ ٥ (حديث ٢٥١١).

<sup>(</sup>۱) مسلم - الصحيح - كتاب الجهاد ص/ ۹۳، (۳/ ۱۶۱۱ - حديث ۱۰۸۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري – الصحيح (فتح الباري، حديث ٢٧٣١ - ٢٧٣٢)، مسلم – الصحيح ٣/ ١٤١٢، حديث ١٧٨٥، أحمد - المسند ٤/ ٣٢٥ باسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري – الصحيح الأحاديث ٢٧٣١، ٢٧٣٢، ٢٧٣١، وفي مسند أحمد ٤/ ٣٢٥ بإسناد حسن حيث صرح ابن إسحاق بالتحديث (ابن هشام – السيرة ٣/ ٣٠٨) وفيه أن عمر – رضي الله عنه حتكلم أولا مع أبي بكر – رضي الله عنه ـ ثم أعاد الكلام مع النبي على وفيه قوله: يا عمر الزم غرزه (أي تمسك بأمره) حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر: وأنا أشهد».. كما نقل قول عمر – رضي الله عنه ـ: «مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرًا، ويرى ابن حجر أن «جميع ماصدر منه كان معذورًا فيه بل هو مأجور لأنه مجتهد» فتح الباري ٥/ ٣٤٦ –٧.

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

ذلك؛ وربها كان ذلك من أساليب الضغط على المسلمين خلال مرحلة المفاوضات، وقد تكون التحرشات المتأخرة بسبب طيش شبابها وتهورهم، غير أن الملاحظ هو أن المسلمين قد احتملوا تلك التحرشات بصبر وجلد، وانضباط دقيق، مع يقظة تامة واستعداد، وعندما حاولت مجموعة كبيرة من رجال قريش قاربت ثهانين رجلًا الاستيلاء على معسكر المسلمين بشكل مباغت، سارع المسلمون بتطويقهم وأسرهم، ثم عفا الرسول على عنهم فأطلق سراحهم (١)، ثم أسر المسلمون بعد ذلك ثلاثين شابًا من قريش اعتدوا على معسكرهم، وأطلق النبي على سراحهم (٢).

كما عفا ﷺ عن سبعين آخرين أُسروا بعد إبرام الصلح، وعن أربعة آخرين كانوا يقعون بالرسول ﷺ بعد عقد الصلح واختلاط المسلمين بالمشركين (٣)، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾(٤).

وحينها تم الصلح وأبرم العقد، أمر النبي على من معه من المسلمين أن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، وكرر ذلك ثلاث مرات فلم يقم أحد منهم بالاستجابة لأمر النبي على وذلك ما يعكس الحالة النفسية الانفعالية التي قاسى منها المسلمون حينذاك بسبب استفزازات قريش المتكررة إضافة إلى تصورهم الخاطيء في أن شروط الصلح قد تضمنت إجحافًا بهم، وكأنهم كانوا يأملون الرجوع عن الصلح.

قام النبي على بمشورة من أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - بذبح الهدي وحلق رأسه، فتابعه المسلمون عند ذلك، «فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا» (٥) فدعا لهم النبي على وبذلك تحلل النبي على ومن معه من المسلمين من عمرتهم، وشرع التحلل للمحصر وأنه لا يلزمه القضاء (٧).

وبعد أن أقام المسلمون في الحديبية عشرين يوما (^) عاد بهم النبي عليه إلى المدينة وكانت غيبتهم هذه عنها قد امتدت شهرًا ونصف الشهر (٩).

وفي طريق عودة المسلمين من الحديبية تكررت معجزة النبي علي في تكثير الطعام والماء(١٠)، وأنزلت سورة

<sup>(</sup>۱) مسلم - الصحيح، كتاب الجهاد ص/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند ٤/ ٨٦ بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح - كتاب الجهاد (ص/ ١٣٢) حديث ١٨٠٧.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الفتح، الآية/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الصحيح (فتح الباري- الاحاديث ٢٧٣١، ٢٧٣٢)، أحمد - المسند ٤/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) أحمد - المسند ٢/ ٣٤ باسناد صحيح.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الصحيح (حديث ٢٠٠١)، مسلم- الصحيح، كتاب الجهاد والسير ص/ ٩٧، أبوداود- السنن - كتاب المناسك (٩٧)، الحاكم - المستدرك ٢٧٠١)، الحاكم - المستدرك ٢٧٢١).

<sup>(</sup>٨) وقيل سبعة عشر يومًا، انظر الواقدي - مغازي ٢/ ٦١٦، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٩) ابن سيد الناس - عيون الأثر ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٢٥١٤) ،مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٥٤ (حديث ١٧٨٥)، أحمد- المسند ٣/ ٤١٧ - البيهقي - دلائل النبوة ٢/ ٢٢٢-٣.

الفتح، وكان النبي على واقف براحلته «بكراع الغمام»، فأسرع الناس إليه، فقرأ عليهم قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾(١).

فقال رجل: يارسول الله أفتح هو؟ قال: «نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ» (٢)، وأورد البخاري برواية صحيحة (٣) أن أصحابه قالوا: هنيئًا مريئًا فها لنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيًا ﴾ (٤) ، فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح وحبور، وأدركوا أنهم لا يمكنهم أن يحيطوا بالأسباب والنتائج، وأن الخير كله هو في التسليم لأمر الله ورسوله.

ولقد أتاحت الهدنة المبرمة بين الطرفين للمسلمين فرصة التفرغ لتصفية آخر معاقل يهود في خيبر والتي كانت بؤرة تحريض ومكر ضد الدعوة الإسلامية، كها أتاحت لهم فرصة التفرغ لنشر الإسلام في بطون القبائل، وذلك ما عمل على التعجيل بنشر عقيدة التوحيد على نطاق واسع وهذا ما عناه الزهري في قوله عن صلح الحديبية: «فها فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنها كان القتال حيث التقى الناس، فلها كانت الهدنة، ووضعت الحرب، وأمن الناس بعضهم بعضا، والتقوا فتضاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام بعقل إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك» (٥) وقد ساق ابن هشام في السيرة الدليل على صحة قول الزهري ودقته فقال: «إن رسول الله على الحديبية في ألف وأربعها ئة، ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف» (٢).

### فترة ما بين الحديبية وفتح مكة:

ما إن عاد الرسول على والمسلمون إلى المدينة، حتى جاءه أبو بصير مسلمًا فارًّا من قريس. وقد أرسلت قريش وأثنين من رجالها مطالبة النبي على بتنفيذ بنود صلح الحديبية بشأنه، فسلمه النبي على إليهما، غير أن أبا بصير سرعان ما تمكن من قتل أحد الرجلين وهم في طريق العودة إلى مكة، وفر ثانيهما إلى المدينة وخلفه أبوبصير، فلما انتهى إلى المرسول على قال أبوبصير: «قد والله أوفي الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجّاني الله منهم». فقال النبي على: «وَيْلُ أُمّه، مُسَعِّرُ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَـهُ أَحَدٌ»!. فلما سمع أبوبصير مقالة النبي على عرف أنه سيرده ثانية إلى قريش، فخرج من

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة الفتح، الآية/ ١، البخاري- الصحيح (فتح الباري: حديث ٤١٧٢)، وفيه أوضح قتادة رواية عن أنس رضي الله عنه ـ أن تفسيره الفتح بالحديبية مأخوذ عن أنس.

<sup>(</sup>٢) أبو داود - سنن، كتاب الجهاد (م ٢٧٣٦)، أحمد - المسند ٣/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الفتح، الآية/ ٥.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

المدينة وحده حتى أتى سيف البحر(١).

فهم المسلمون المستضعفون بمكة من مقالة النبي ولا أبي بصير أنه بحاجة إلى أن يدعمه إخوانه من مسلمي مكة، فأخذوا يتسللون من مكة فرارًا إلى أبي بصير عند سيف البحر، وكان من بين من لحق به أبوجندل بن سهيل بن عمرو وآخرون، حتى اجتمعت معه عصبة كبيرة، تسببت في نكبة كبيرة لتجارة قريش إلى الشام، فقد تعرضوا لقوافل قريش التجارية، يقتلون رجالها وحراسها ويستولون على أموالها وعيرها، فاضطرت قريش إلى التنازل عن البند الخاص بإعادة المسلمين الفارين من قريش إلى ذويهم، وكتبت تستنجد بالنبي و «تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي في إليهم» وهم بناحية العيص، فاستجابوا وقدم وا عليه إلى المدينة. (٢) وبعد هذا الحدث وبعد أن تنازلت قريش عن شرط إعادة المسلمين من قريش إلى ذويهم جاء إسلام خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وهذا عزز معسكر المسلمين وقدراته، وخذّل قريش وأحرجهم.

ولقد اقتصر الرسول على في البداية على رد المسلمين الفارين من الرجال بموجب بنود الصلح، أما النساء فلم يردّهن، ويرجع السبب في ذلك إما لعدم دخولهن في بنود العهد أصلًا (٣)، أو لأن القرآن قد نسخ ما ورد بحقهن في العقد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ اللَّمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيهَا نِسِهِنَّ فَإِنْ عَلَيْكُمْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُمْ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْتَلُوا مَا أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (٤).

استمرت هدنة الحديبية نحو السبعة عشر أو الثهانية عشر شهرا، قبل أن تنقض قريش الهدنة حيث أعانت حلفاء ها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين على ماء الوتير قرب مكة، مما كان سببًا في إبطال المعاهدة ومهد لفتح مكة. رسائل النبى على إلى الملوك والأمراء:

لقد كان صلح الحديبية فتحاً كبيرًا للإسلام، ذلك أنه أتاح الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الله عز وجل داخل جزيرة العرب وخارجها، فقد وردت رواية صحيحة (٥)، تضمنت نص كتاب النبي عليه الله الذي بعثه مع دحية

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٥/ ٣٣٢ حديث ٢٧٣١).

<sup>(</sup>۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٥/ ٣٣٢، حديث ٢٧٣٢)، البيهقي - السنن ٩/ ٢٢٧، وقد وردت روايات متعددة حول عددهم فقد ساقه البيهقي من رواية الزهري مرسلًا، ويذكر أنهم كانوا ثلاثا ثة رجل في حين وردت روايات أخرى تجعلهم بين ٥٠ - ٧٠ رجلًا، وفي دلائل النبوة أن أبابصير تُوفي قبل أن يقدموا المدينة ، وأن أباجندل قدم بالرجال بعد أن دفنه (٢/ ٣٤٣-٤).

<sup>(</sup>٣) وقد ورد في نصوص البخاري: «وعلى أنه لايأتيك منا رجل» انظر (فتح الباري الاحاديث ٢٧١١، ٢٧١٦)، وقد ورد أيضًا نصًّا آخر: «وعلى أنه لايأتيك منا أحد» (فتح الباري ٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الممتحنة، الآية/ ١٠.

<sup>(</sup>۵) حديث أبي سفيان الطويل في صفة النبي على والمنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي المنافي المنافي والمنافي والمناف

الكلبي إلى هرقل- عظيم الروم (١) وذلك في مدّة هدنة الحديبية، وهو كما يلي:

« بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله، إلى هرق عظيم الروم، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ عَلَيْكَ إِشْمَ الأَريسِيِّينَ ﴿قُلْ يَا أَهُلُ اللهُ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٢). (٣).

ولقد تسلم هرق ل رسالة النبي على ودقق في الأمركما في الحديث الطويل المشهور بين أبي سفيان وهرقل المروي في الصحيحين حين سأله عن جميع أحوال النبي، وقال بعد ذلك لأبي سفيان: «إن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه (3).

وأرسل النبي على بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية، مع عبدالله بن حذافة السهمي، «أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين أن يُمَزَّقُوا يَدفعه إلى عظيم البحرين الله عليهم رسول الله عليهم رسول الله عليهم أنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ» (٦).

- (١) دفعه دحية الكلبي إلى عظيم بصري فدفعه إلى هرقل.
  - (٢) القرآن الكريم سورة آل عمران، الآية/ ٦٤.
- - (٤) مسلم الصحيح ٣/ ١٣٩٣ -٧، (حديث ١٧٧٣).
- (٥) وهو ملك البحرين المنذر بن ساوى كما في شرح المواهب اللدنية للزرقاني (٣/ ٣٤١)، ولم يرد في صحيح البخاري اسم عظيم البحرين (فتح ٨/ ١٢٨).
- (٦) البخاري الصحيح (فتح الباري ٨/ ٢٦/ ح/ ٤٤٢٤) وقد ثبت أن الملك كسرى أبرويز بن هرمز هو الذي تسلم رسالة النبي ومزقها، قد مات في مارس ٢٦٨م بمؤامرة دبرها له ولده شيرويه، وذلك يطابق ما أوردته النصوص من أن موته كان بعد ذلك ببضعة أشهر. الرواية مطولة في الطبري تاريخ ٢/ ٥٥٥ ٢٥٧، وانظر ابن سعد الطبقات ١/ ٢٦٠، وقد حصل اختلاف كبير بين المصادر بشأن تاريخ الرسالة إلا أن المعوّل عليه هو ما ذكره ابن القيم: أن إرسالها قد جرى في محرم سنة ٧هـ (زاد المعاد ١/ ٣٠)، وأما في تاريخ خليفة ابن خياط ص/ ٧٩، والواقدي (السيرة لابن هشام ٤/ ٢٧٩)، والطبري تاريخ ٢/ ٢٨٨)، فقد جعلوها سنة ٦هـ، ولم يحدد البخاري تاريخاً للرسالة. وإنها مر بذكرها بعد حديثه عن غزوة تبوك دون مراعاة لعنصر الزمن مما يشير إلى أنه أراد الإشعار بها، وذلك ما ذهب إليه ابن حجر (فتح ١/ ٣٩، ١٩٩٨).

أما نص الرسالة فقد ورد في التاريخ للطبري<sup>(۱)</sup> والأموال لأبي عبيدة القاسم بن سلام<sup>(۲)</sup>، كما أورده ابن طولون في إعلامه<sup>(۳)</sup> ونص الكتاب كما أورده الطبري كالتالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، مِنْ مُحَمَّد رَسُول اللهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمُ فَارِسٍ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدَ أَن لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهَ وَأَنِّي رَسُول اللهِ، إِلَى النَّاسِ كَافَةً، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ المَجُوسِ» (٤).

أما كتاب النبي على إلى النجاشي ملك الحبشة فقد ثبت أنه أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، وأورد الإمام مسلم خبر إرسال الكتاب، وأوضح أن النجاشي المقصود ليس النجاشي الذي أسلم (٥) ، وأورد أبوداود في سننه قطعة من كتاب النبي على إلى النجاشي النجاشي برواية الواقدى (٧) ، وقد جاء فيه: «بسم الله الرحن الرحيم، مِنْ مُحمَّد رسولَ اللهِ، إلى النَّجَاشِيِّ مَلِكُ الحَبَشَةِ، أَسْلِمْ أَنْتَ، فَإِنِّ أَحْدُ إِلَيْكَ الله الَّذِي لاَ إِلَّه إِلَا هُو اللَّلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَّمُ الْمُوْمِنُ اللهُيْمِنُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ البَّدُولِ الطَّيِّبَةَ الحَصِينَةَ فَحَمَلَتْ بِهِ، فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفَخَهُ كَمَا حَلَقَ آدَم مَرْيَمَ البَّدُولِ الطَّيِّبَةَ الحَصِينَةَ فَحَمَلَتْ بِهِ، فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفَخَهُ كَمَا حَلَقَ آدَم بَيْدِهِ، وَإِلِي اللهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ البَّدُولِ الطَّيِّبَةَ الحَصِينَةَ فَحَمَلَتْ بِهِ، فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفَخَهُ كَمَا حَلَقَ آدَم بَيْدَهِ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالمُوالاَةُ عَنْ طَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتَبِعنِي وَتُؤُمِنُ بِالَّذِي جَاءَنِي فَإِنِّ رَسُولُ اللهِ، وَإِلِي أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالمُوالاَةُ عَنْ طَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتَبِعنِي وَتُؤُمِنُ بِالَّذِي جَاءَنِي فَإِنِّ رَسُولُ اللهِ، وَإِلِي أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَلَ هِ، وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ، فَاقْبُلُوا نَصِيحَتِي، وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ اللهُ اللهُكَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ اللهُ اللهُدَاءُ وَبُدُودَكَ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَلَ هُ مَنْ مَرْيَعَ اللهُ عَنْ مَنْ وَقَدْ بُلَعْتُ وَنَصَحْتُ، فَاقْبُلُوا نَصِيحَتِي، وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَبُعَ

(١) الطبري - تاريخ الرسل والملوك ٢/ ٢٥٤ -٥ وروايته بإسناد مرسل.

- (٣) ابن طولون إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ص/ ٢٦٦٠.
- (٤) تاريخ ٢/ ٢٥٤-٥٠٥ واورد الطبري بعدها نص الرسالة برواية ابن إسحاق وقد جاء فيها بعد التشهد عبارة، «وحده لاشريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك» (٢/ ٢٥٤-٥).
- (٥) مسلم الصحيح ٣/ ١٣٩٧ حديث ١٧٧٤، وعن حامل الرسالة انظر أسد الغابة ١٩٣/٤ -٤، ابن سعد الطبقات ٢/ ٢٥٨.
- (٦) أبو داود السنن ٤/ ٤٩٠ كتاب الملاحم النهي عن تهييج الحبشة (حديث ٤٣٠٩)، ولم يثبت نص الكتاب فقد أورده ابن إسحاق دون إسناد (مسلم الصحيح ٣/ ١٣٩٧) (حديث ١٧٧٤) وذكرت المصادر عددا من النصوص الاخرى التي لاتثبت عند المحدثين إذ وردت دون أسانيد صحيحة.
- (٧) الزيلعي نصب الراية لأحاديث الهداية ٤/ ٢١، ابن طولون إعلام السائلين ص ٥٠ ١ ونقل عن ابن المديني نصوص جواب النجاشي إلى الرسول على انظر ابن طولون إعلام السائلين ص/ ٥٠، الزيلعي نصب الراية ٤/ ٢١، الطبري تاريخ ٢/ ٦٥٣، ابن سيد الناس عيون الأثر ٢/ ٢٦٤ ٢٦٥. ومع أن إسلام النجاشي وصلاة النبي على صلاة الغائب عليه عند وفاته سنة ٩ هـ هي من الأمور الثابتة والصحيحة، فإن حال الكتاب الذي أرسله لم يثبت من طريق صحيح (حميد الله الحيدر آبادي مجموعة الوثائق الأرقام ٢٢، ٢٤).

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد - الأموال ٢٥٣ بإسناد مرسل.

أما كتاب النبي على إلى المقوقس حاكم مصر (١) وكذلك رد المقوقس إليه (٢) فلم تثبت من طرق صحيحة، ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه، كما أن ذلك لايعني الطعن بصحة النصوص من الناحية التاريخية فربما تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون غير أنها لايمكن أن يحتج بها في السياسة الشرعية وذلك يسري على معظم وثائق العهد النبوي الأخرى إذ لا مجال لتصحيحها من الناحية الحديثية ولم تعن الكتب الستة بتخريجها مع بعض الاستثناءات، رغم أن الكثير منها يمكن أن يكون صحيحا من الناحية التاريخية (٣)، فلقد أورد محمد بن سعد في طبقاته (٤) أن النبي على بعث إلى المقوقس، جُريج بن مينا ملك الإسكندرية وعظيم القبط، كتابا مع حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، وأنه قال خيرًا وقارب الأمر، غير أنه لم يسلم وأهدى إلى النبي على عدة هدايا كان بينها ماريّة القبطية، وأنه لما ورد جواب المقوقس إلى النبي على قال: «ضَنَّ الحَبيثُ بمُلْكِه، وَلا بقاءً للْكِه» (٥)

وأورد الطبري رواية أسندها إلى ابن إسحاق جاء فيها أن رسول الله على بعث شجاع بن وهب، أخا بني أسد ابن خزيمة، برسالة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق (٢)، حين عودته والمسلمين من الحديبية، وقد تضمن نص الرسالة التي أسندها الطبري إلى محمد بن عمر الواقدي قوله: «سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، وَآمَنَ بِه، إِنّي أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَحْدَهُ لَاشَريكَ لَهُ يُبْقِي لَكَ مُلْكِكَ». (٧)

وقد أظهر الحارث الغساني رفض الإسلام، والامتعاض من محتويات الرسالة، وحشد قواته لغزو المدينة، غير أن هرقل تدخل في الأمر ودعاه إلى إيلياء (^).

(A) الزيلعي - نصب الراية ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>١) أوردت بعض المصادر التاريخية وكذلك كتب السيرة كتابين نسبوهما إلى الرسول ﷺ، غير أنهما لم يثبتا من طريق صحيحة.

<sup>(</sup>٢) ذكرت بعض المصادر كتابين رد بها المقوقس على النبي علي وهما لم يثبتا أيضا من طريق صحيحة.

<sup>(</sup>٣) أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة ٢/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ١/ ٢٦٠ - ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/ ٢٦٠ - ٦٦ برواية الواقدي، وابن هشام - السيرة ١/ ٢٤٧، وانظر: ابن حجر - الإصابة ١ ٣٠٠، ٣/ ٣٥٥، \$ / ٢٥٠٥، ابن كثير - البداية ٥/ ٣٤٠. وقد أورد الزيلعي - نصب الراية ٤/ ٤٢٤ نصوص الرسائل المتبادلة بين الرسول والمقوقس وكذلك ابن طولون - إعلام السائلين ص/ ٧٧ - ٨١. وقد عثر المستشرق الفرنسي (Barthelemy) في منطقة أخيم في صعيد مصر عام ١٨٥٠م على رسالة النبي المقوقس مكتوبة على جلد قديم، وقد نشرها في المجلة الآسيوية الحميم وقد وثق بها كل من المستشرقين بلين، ونولدكه. ونشر الدكتور عون الشريف قاسم الرسالة في كتابه «دبلوماسية محمد» مراحم - ٨٥٠م، ومن الجدير بالذكر أن أقدم نص لرسالة النبي الله المقوقس قد أوردها ابن عبدالحكم في فتوح مصر ص/ ٢٥٠ ونقلها القسطلاني في المواهب اللدنية ١/ ٢٩٢ - ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) وهو من أمراء الغساسنة وكانت إقامته على مايظهر من النص في دمشق، الطبري - تاريخ ٢/ ٦٥٢.

<sup>(</sup>٧) الطبري- تاريخ ٢/ ٦٥٢، والسند الأول من طريق ابن إسحاق، والثاني من طريق الواقدي وكالاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ٣/ ٣٥٦، والراجح أن هذه الرسالة قد وصلت الحارث في الوقت نفسه الذي تسلم فيه هرقل رسالة النبي على النبي التي وجهها له مع دحية الكلبي، وبقية القصة أوردها ابن سيد الناس - عيون الاثر ٢/ ٢٧٠-٧١، من رواية الواقدي أيضا وفيها نص الرسالة، وأورد ابن هشام - السيرة ٤/ ٣٣٩ خبر إرسال النبي على لشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بإسناد ضعيف.

وكتب النبي على الحديث الخنفي (١) كتابًا أرسله مع سُلَيط بن عمرو العامري، مقدمه من الحديبية، وقد اشترط هوذة الحنفي على الرسول على بعد قراءته رسالته إليه أن يجعل له بعض الأمر معه، فرفض النبي على أن يقبل ذلك (٢).

وكتب النبي على كتابا إلى المنذر بن ساوى العبدي، أمير البحرين، مع أبي العلاء الحضرمي (٣) بعد انصرافه من الحديبية، ونقلت المصادر التاريخية أن المنذر قد استجاب لكتاب النبي على فأسلم، وأسلم معه جميع العرب بالبحرين، فأما أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوس فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم دينار (٤)، ونقل أبوعبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي على إلى المنذر بن ساوى برواية عروة بن الزبير، وجاء فيه: «سَلامٌ أَنْت، فَإِنِّ أَحْدُ إِلَيْكَ اللهُ الَّذِي لَاإِلَه إِلَا هُو، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ الرَّسُولِ، فَمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ مِنَ المَجُوسِ فَإِنَّهُ آمَنَ وَمَنْ أَبَى فَإِنَّ الجِزْيَةَ عَلَيْهِ» (٥)

وفي ذي القعدة سنة ٨هـ بعـث النبي عَلَيْ عمرو بن العاص بكتابه إلى جَيْفر وعبد ابني الجَلَنْدِي الأزديين بعان (٦). وقد جاء فيه: «مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولُ اللهِ لِعِبَادِ اللهِ الأَسْبَذِيِّينِ مُلُوكِ عُهانٍ، وَأَسَدُ عُهَانٍ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِعانَ (٦). وقد جاء فيه: «مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولُ اللهِ لِعِبَادِ اللهِ الأَسْبَذِيِّينِ مُلُوكِ عُهانٍ، وَأَسَدُ عُهَانٍ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالبَحْرَيْنِ إِنَّهُمْ إِنْ آمَنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطَاعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَأَعْطُوا حَقَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَنَسَكُوا نُسُكَ اللهُ مِنِينَ، فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ وَأَنَّ لَمُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ مَالَ بَيْتِ النَّارَ ثُنْيًا للهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنَّ عُشُورَ التَّمْرِ صَدَقَةً، المُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لِلْمُسْلِمِينَ نَصْرَهُمْ وَنُصْحَهُمْ، وأَنَّ لَمُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَمُمْ أَرْحَاءَهُمْ وَيَصْحَهُمْ، وأَنَّ لَمُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لِلْمُسْلِمِينَ نَصْرَهُمْ وَنُصْحَهُمْ، وأَنَّ لَمُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَمُمْ أَنْ عَلَى المُسْلِمِينَ مَثْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَمُمْ اللهِ يَعْرَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَلْمُسْلِمِينَ نَصْرَهُمْ وَنُصْحَهُمْ، وأَنَّ لَمُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَمُسْلِمِينَ مَثْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَلْمُسْلِمِينَ مَثْلَ ذَلِكَ، وأَنَّ لَمُعْلَى المُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وأَنَّ لَمُسْلِمِينَ مَا مَاشَاءُوا» (٧).

<sup>(</sup>١) وكان صاحب اليهامة، ومات بعد فتح مكة بقليل، الزيلعي- نصب الراية ٤٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن سعد الخبر في طبقاته (١/ ٢٦٢) دون أن يذكر نصوص الرسائل المتبادلة، وانظر ابن سيد الناس- عيون الأثر ٢/ ٢٦٩- ٢٧٠، الزيلعي - نصب الراية ٤/ ٤٢٥، ابن طولون - إعلام السائلين ص/ ١٠٥- ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) أوردها ابن سيد الناس – عيون الأثر ٢/ ٢٦٦ – ٢٦٧، أبوعبيد القاسم – الأموال ص/ ٣٠ من رواية عروة بن الزبير مرسلا، وأرخه قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي في السنة الثامنة للهجرة، ابن طولون – إعلام السائلين ص/ ٥٦ – ٥٧ كما أورد ابن سعد في الطبقات ١/ ٢٦٣، طرفا منها، وإنظر الزيلعي نصب الراية ١٤/ ٢٥٠، القلقشندي – صبح الأعشى ٦/ ٣٦٨، ابن الأثير – الكامل في التاريخ ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير - الكامل ٢/ ١٤٦ - ١٤٧، ولم يورد نص رسالة النبي ﷺ إليه ولاجوابه وكذلك فعل ابن سيد الناس - عيون ٢ / ٢٦٦ - ٢٦٧، وهناك روايات أخرى تشير إالى رسالة الرسول ﷺ الأولى إلى المنذر، ولكنها مؤرخة في رجب سنة ٩ هـ منصرفه من تبوك انظر ابن طولون - إعلام السائلين ص/ ٥٨ من رواية الواقدي، وذكر ذلك الزيلعي - تخريج أحاديث المداية ١٩٤٤ - ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد - الأموال ص/ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) ابن طولون - إعلام السائلين ص/٥٨، الزيلعي - تخريج أحاديث الهداية ٤/ ٤١٩ - ٤٢٠، القلقشندي - صح ٦/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٧) أبوعبيد - الأموال ص/ ٢٨- ٢٩، وانظر النص في البلاذري- فتوح ص/ ١/ ٩٦ من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ، ونص فيه: «ولم تمجّسوا أولادكم، فلكم ما أسلمتم عليه، غير أن بيت النار لله ورسوله، فإن أبيتم فعليكم الجزية» والمقصود هو أنَّ خزائن بيوت النار التي ألغاها الإسلام تصبح فيئا.

وأوردت المصادر بعد ذلك عددًا كبيرًا من المرويات عن رسائل أخرى لم تُثبت من الناحية الحديثية منها كتاب النبي على إلى كل من أهل دَمَا<sup>(1)</sup>، ورعية السُّحيمي<sup>(۲)</sup>، ومسيلمة الكذاب<sup>(۳)</sup>، وعظيم بصري<sup>(3)</sup>، وبكر بن وائل وبني عمرو بن حمير<sup>(1)</sup>، وجبلة بن الأيهم<sup>(۷)</sup>، وذي الكلاع بن ناكور ، وذي عمرو<sup>(۸)</sup>، ومعد يكرب بن أبرهة<sup>(۹)</sup>، وأسقف بني الحارث، وأساقفة نجران<sup>(۱۱)</sup>، وصاحب أيلة<sup>(۱۱)</sup>، وابن ظبيان الأزدي الغامدي<sup>(۱۲)</sup>، وزعاء حمير<sup>(۱۲)</sup>، ونفاثة بن فروة الدئيلي ملك السهاوة (۱۲). ومن الممكن أن تكون هذه الرسائل صحيحة من الناحية التاريخية، ولكنها تبقى دون الاحتجاج بها في موضوعات العقيدة والشريعة، وإلى جانب ذلك فإن هذه الرسائل في مجموعها تؤكد على عالمية الإسلام وأن النبي على أوسع نطاق.

# غزوة ذي قَردَ:

وقعت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاث ليال (١٥)، فقد أغار عبدالرحمن بن عينة بن حصن الفزاري على لقاح (١٦) لرسول الله على كانت ترعى بذي قرد، فأخذها بعد أن قتل راعيها، وحين علم سلمة بن الأكوع بها حدث فإنه أنذر إخوانه المسلمين وبادر بعد ذلك فلحق بعبدالرحمن الفزاري ورجاله، وأخذ يرميهم بنبله حتى استنقذ اللقاح من أيديهم وتهاربوا عنه حين وصله النبي على والمسلمون، وقد أردف النبي على سلمة بن الأكوع خلفه على

<sup>(</sup>۱) ابن طولون – إعلام السائلين ص/ ٩٧ - ٩٨، ابن الأثير – الكامل ٢/ ٢٢٥، وعن موضع دما وهي من قرى البحرين، انظر: معجم البلدان ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر - الإصابة ١/ ١٦، ٥، ابن طولون \_ إعلام السائلين ص/ ٩٩ - ١٠١، وانظر أحمد ـ المسند ٥/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) الواقدي- المغازي ٢/ ٥٥٥- ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) ابن حبان – موارد الظهآن، رقم (١٦٢٦). بسنده إلى أنس بن مالك، ابن طولون – إعلام ص/ ١٣٢، الزيلعي – نصب الراية ٤١٩/٤.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد - الطبقات ١/ ٢٦٥ من رواية الواقدي.

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ١/ ٢٦٥-٢٦٦.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٢٦٦٦/١.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ١/٧٧٧ - ٢٧٨.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ١/ ٢٨٢ من حديث الزهري.

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٥) حدد تاريخها الإمام البخاري عند ترجمته لهذه الغزوة وقد رجح ابن حجر في الفتح ٧/ ٤٦٠ (حديث ٤٦٠)، وابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ١٧٣ ذلك.

<sup>(</sup>١٦) جمع لقحه وهي النياق ذات اللبن.

راحلته تكريهًا له حتى دخلوا المدينة. (١)

#### سرية إبان بن سعيد بن العاص:

لم تحدد المصادر الجهة التي وجه النبي على هذه السرية إليها في نجد، كما لم يرد ما يوضح عدد المشاركين فيها، أو نتائجها، وقد عادت السرية على النبي على وهو بخيبر بعد أن تم فتحها (٢).

#### غزوة خيبر:

كان إجلاء بني النضير عن المدينة ونزول زعائهم في خيبر حاسما في بلورة موقف معاد ليهود خيبر تجاه المسلمين، وهو أمر لم يكن ظاهرًا قبل ذلك (٣)، وحين نزل سلّام بن أبي الحقيق وابن أخيه كنانة بن الربيع، وحيي بن أخطب خيبر فقد دان لهم أهلها بالولاء والطاعة (٤)، وكان لذلك أثره في تصدي يهود خيبر للصراع ضد الإسلام والمسلمين، حيث جرهم قادتهم الجدد إلى التصدي للإسلام بغية الانتقام وبدافع حقدهم الدفين على المسلمين، ورغبتهم العارمة في استعادة ديارهم ومواقعهم ومصالحهم في المدينة ولذلك فقد أُجلوا منها. وهكذا فقد لعب يهود خيبر وزعاؤُهم الجدد دورًا بارزًا في تجميع الأحزاب وحشدهم ضد المسلمين، بل إنهم أنفقوا أموالهم، واستغلوا علاقاتهم مع يهود بني قريظة من أجل نصرة الأحزاب. وطعن المسلمين في ظهورهم (٥)، وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية.

تفرغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدد أمن المسلمين، ولقد تضمنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعدًا إللهيًّا بفتح خيبر وحيازة أموالها غنيمة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنَ الشَّجَرةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا \* وَمَغَانِمَ كَثِيرةً اللهُ عَنَيْ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا \* وَمَغَانِمَ كَثِيرةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيبًا \* وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ مِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيبًا \* وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ مِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٤/ ١٧٣، حديث ٤١٩٤)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٣٢ - ١٤٤١، (حديث ١٨٠٦)، ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٩٩٨ - ٩، حديث ٤٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينقل ابن هشام في السيرة (٣/ ٢٧٢) ما يفيد بأن حادثة إجلاء بني النضير عن المدينة لم يكن كافيًا لكسر شوكتهم فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأولاد والأموال بل وحتى القيان، وأنهم خرجوا في تظاهرة اعتداد بالنفس غريبة، فقد «كانت العازفات خلفهم يضربن بالدفوف ويزمرن بالمزامير وهم يغادرون بخيلاء وفخر واعتداد بالنفس لم يحصل مثله في حي من الناس في زمانهم».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٥، وكان ذلك سببا في العقوبة الرادعة التي أنزلت ببني قريظة بعد فشل غزوة الأحزاب، وكذلك في إرسال سرية عبدالله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق (البخاري - الصحيح، فتح الباري - كتاب المغازي /٧ ١٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة الفتح، الآيات/ ٢١-٢١. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الإنسارة في قوله تعالى: ﴿وَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَهِ ﴾ تعنسي فتح خيبر، انظر ابن كثير - التفسير ٧/ ٣٢٢ وهو قول مجاهد، وانظر ما أورده ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٤٦٤ برواية ابن إسحاق عن المسور، ومروان وقولهما: «يعني خيبر».

وقد كانت غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة على أرجح الأقوال (١) رغم الخلاف بين مؤلفي كتب السيرة والمغازي حول ذلك (٢).

وقاد الرسول على جيش المسلمين وكان عدده ألفًا وخمسهائة مقاتل فيهم ثلاثهائة فارس، ولم يغب عن المشاركة في غزوة خيبر أحد من أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية سوى جابر بن عبد الله (٣) وكانت الروح المعنوية للمسلمين عالية، وكانوا يلهجون بالتهليل والتكبير لله تعالى بأصوات مرتفعة، مما يشعر بمدى إيهانهم وتوكلهم على الله، وثقتهم بالنصر منه سبحانه، وقد طلب منهم النبي على أن يرفقوا بأنفسهم فقال:

"إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُو مَعَكُمْ "(٤) ، وقد سلك المسلمون طريق ثنية الوداع فزغابة، ونقمي، فالمستناخ، فعصر، فالصهباء، فالخرصة، وحين وصلوا منطقة خيبر سلكوا بين الشق والنطاة، ثم المنزلة، ثم الرجيع التي تقع شمال شرق خيبر حيث عسكروا فيها(٥)، ويبدو أن النبي على قصد من ذلك أن يعزل خيبر عن المنطقة الشمالية، كما يعزلها عن حلفائها من غطفان.

نزل المسلمون بساحة يهود خيبر قبل بزوغ الفجر، وصلوا الصبح مع النبي على ثم باشروا الهجوم مع شروق الشمس (٦)، وقد فوجيء الفلاحون من يهود بالمسلمين حين كانوا في طريقهم إلى أشغالهم، فصاحوا: «محمد والخميس!» ، فقال الرسول على: «اللهُ أَكْبَرُ خُرِّبَتْ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (٧).

وقد تهارب اليهود إلى حصونهم وأغلقوها دونهم فحاصرهم المسلمون، وحاولت قبيلة غطفان نجدة حلفائها اليهود، ولكنهم لم يشتركوا في القتال خوفا من أن يهاجم المسلمون ديارهم (^).

<sup>(</sup>۱) قال بذلك ابن إسحاق، انظر سيرة ابن هشام ۲/ ١٣٠، الواقدي - مغازي رسول الله ۲/ ٦٣٤، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) يكمن مرد الخلاف في الأصل إلى الاختلاف في تحديد بداية السنة الهجرية الأولى فقد احتسب بعضهم الأشهر بين محرم وربيع الأول وهو شهر الهجرة مما نجم عن احتساب إضافة سنة واحدة كاملة الى تواريخ الحوادث بسبب أن السنة الهلالية الشرعية تبدأ من المحرم، ومنهم من امتنع عن ذلك وإهملها معتبرًا ربيع الأول بداية التقويم، وبذلك فإنه أسقط تسعة أشهر من تاريخ الحوادث، وفي هذه المناسبة ذهب كل من الزهري ومالك إلى أن خيبر وقعت في المحرم من السنة السادسة (ابن عساكر – تاريخ دمشق ١/ ٣٣) في حين ذهب محمد بن سعد إلى أنها وقعت في جمادى الأولى سنة ٧هـ (الطبقات ٢/ ٢٠١) في حين اعتبرها شيخه الواقدي في صفر أو ربيع الأول السنة السابعة (المغازي ٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) أبوداود - السنن، كتاب الخراج والفيء والأمارة ٣/ ١٣ ؟، الحاكم - المستدرك، ٢/ ١٣١، وكان غياب جابر بعذر مشروع (ابن هشام - السيرة النبوية ٣/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح، كتاب المغازي - باب غزوة خيبر ٧/ ٤٧٠ (حديث ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٥) الواقدي- مغازي ٢/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٦) الواقدي- مغازي ٢/ ٦٣٩، ابن هشام - سيرة ٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح، كتاب الصلاة ١/ ٤٧٨، (حديث ٦١٠)، مسلم- الصحيح ٣/ ١٤٢٦ - ١٤٢٧، حديث ١٣٦٥).

<sup>(</sup>٨) ذكر ابن إسحاق أنهم تجمعوا وساروا نحو خيبر وبعد أن قطعوا مرحلة، سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا وخلوا بين الرسول على وبين خيبر (ابن هشام السيرة ٣/ ٤٣٨)، ويقرر الواقدي وصول غطفان إلى حصون خيبر وينفرد بالقول أنهم رفضوا عرضا من النبي على بمنحهم تمر خيبر لذلك الموسم مقابل إنسحابهم، ولايصح الاعتباد على هذه المعلومات لضعف الواقدي وعدم ورود ذلك من طرق أخرى (الواقدي - مغازي ٣/ ٢٥٠).

بدأ المسلمون حصارهم لحصون خيبر، وحمل أبوبكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ الراية خلال اليومين الأولين من حصار حصن ناعم، ولقي المسلمون مقاومة عنيفة وأصابتهم شدة وجهد، ولم يتمكنوا من فتح الحصن خلال تلك الفترة فقال النبي ﷺ: "إنَّي دَافِعٌ اللَّواءَ غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسَولُهُ، وَيُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّ الله عنه \_ ودفع يُمتَّحُ لَهُ" (١) ، فطابت نفوس المسلمين، فلما صلَّى فجر اليوم الثالث دعا على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ ودفع إليه اللواء فحمله فتم فتح الحصن على يديه (٢) ، وكان النبي ﷺ قد أوصى عليًّا بأن يبدأ بدعوة يهود إلى الإسلام وبأن يقاتلهم إذا رفضوا ذلك "حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَنعُوا مِنْكَ وَبأن يقاتلهم إذا رفضوا ذلك "حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَنعُوا مِنْكَ وَبأن يقاتلهم إذا رفضوا ذلك "حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَنعُوا مِنْكَ وَبأن يقاتلهم إذا رفضوا ذلك "حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهُ إِلّا الله وقال الله وقال أَنْ عَلَم اللهِ" علم وقال الله وكول الذلك أثره الأنصاري الذي ألقى عليه مرحب اليهودي رحى من أعلى الحصن، وقد بارزه عليٌّ بعد ذلك فقتله، وكان لذلك أثره السلبي في هبوط معنويات اليهود، فقد كان مرحب من أبطالهم المعدودين (١٤). وواصل اليهود في حصن الناعم مقاومتهم الحصار الإسلامي الذي استمر لمدة عشرة أيام (٥).

توجه المسلمون بعد فتح حصن الناعم إلى حصار حصن الصعب بن معاذ في منطقة النطاة، وقد تحصن فيه خسمائة مقاتل من اليهود ومعهم المؤن والطعام والمتاع، وقد أبلى المسلمون، وحامل رايتهم الحباب بن المنذر، بلاء حسنا وأحكموا الحصار، واستمرت مقاومة اليهود ثلاثة أيام قبل أن يفتح الله بالنصر للمسلمين، وقد غنموا منه الكثير من الطعام والمتاع<sup>(1)</sup>.

وكان حصن قلعة الزبير آخر حصون منطقة النطاة، وأكثرها حصانة، وقد تجمع فيه إضافة إلى من كان فيه أصلًا، أولئك الذين فروا من حصني ناعم والصعب وبقية حصون اليهود القريبة، وحاصرهم المسلمون، وقطعوا عن الحصن مجرى الماء واضطروهم إلى الخروج من الحصن للقتال، وأصابوا منهم عشرة من مقاتليهم، قبل أن يتم فتح الحصن بعد ثلاثة أيام من الحصار (٧).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند ٥/ ٣٥٣، الحاكم - المستدرك ٣/ ٣٧، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ١٥٠، وأصل الرواية ورد في صحيح مسلم ١٨٧٢/٤ (الاحاديث ٢٠ ٢٤٠) وليس فيه خبر حمل أبي بكر الراية، ووردت عدة روايات ضعيفة أخرى فيها أن عمر - رضي الله عنه - هو حامل الراية، وبأنه قد تعاقب مع أبي بكر - رضي الله عنه - عليها.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الصحيح، كتاب الفضائل ٤/ ١٨٧٢، وإنظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ١٧٧.

المسلم - الصحيح ٣/ ١٤٣٣ (حديث ١٨٠٧)، وانظر ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٣٨، الواقدي - مغازي ٢/ ١٤٥ وقد وردت عدة روايات تفيد أن عليا تترس بأحد أبواب الحصن بعد أن أسقط ترسه بعد مبارزته لأحد أطال اليهود وكلها روايات ضعيفة وإهمالها وعدم إعتبارها لاينفي عن علي \_ رضي الله عنه \_ قوته وشجاعته وجهاده وصلابته ويكفيه ما قاله الرسول على عنه وما ورد في فضائله بالمرويات الصحيحة. انظر الساعاتي - الفتح الرباني ٢١/ ١٢٠، ابن هشام السيرة ٣/ ٤٤٦، ابن كثير - السيرة ٣/ ٣٥٩، ابن حجر الإصابة ٢/ ٥٠٩، البيهقي - دلائل ٢/ ٢١، الشامي السيرة ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) الواقدي - المغازي ٢/ ٦٥٧، وانظر البيهقي - دلائل ٤/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) الواقدي - المغازي ٢/ ٢٥٩ - ٦٦٣.

 <sup>(</sup>۷) الواقدي - المغازي ۲/ ٦٦٣ - ٧٠٠، الشامي - سبل ٥/ ٢٠٢ - ٢٠٠.

انتقل المسلمون بعد ذلك من معسكرهم في الرجيع، وعسكروا في منطقة المنزلة بعد أن تخلصوا من أهل النطاة الذين كانوا أشد وأشرس اليهود، وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيرًا بسبب انتصاراتهم المتكررة على عدوهم وحيازتهم طعامه ومتاعه، في الوقت الذي انحطت فيه معنويات يهود خيبر الآخرين، إضافة إلى ما أصابهم من رعب وقنوط وهم يشاهدون حصون منطقة النطاة وهي تتهاوى تحت ضربات المسلمين وحصارهم. وتوجه المسلمون لفتح منطقة الشق التي تحتوي على عدد من حصون اليهود أهمها حصن أيّ، وحصن النزار، وبعد مبارزات فردية هجم المسلمون على حصن أيّي فاقتحموه وحازوا ما فيه من طعام ومتاع، وتمكن بعض مقاتلة اليهود من الانتقال إلى حصن نزار، فدعموا مقاومته بوجه الهجوم الإسلامي، وقاتلوا بالنبال والحجارة، غير أنهم سرعان ما تهاوت مقاومتهم، وكتب الله النصر للمسلمين، وفتح الحصن، وفر من تمكن من مقاتلة إلى منطقة الكتية حيث تحصنوا في حصن القموص المنيع، كما التحق بعضهم بمن كان في حصني الوطيح والسلالم. وقد حاصرهم المسلمون أربعة عشر يوما، حتى طلبوا الصلح دون أن يحصل قتال (١)، وكان القتال عند حصن نزار في منطقة الشق هو آخر قتال يهود خيبر، فقد انهارت بعد ذلك مقاومتهم، فاقتصروا على التحصن في قلاعهم وحصونهم وحصونهم وكانوا دائها ينزلون على الصلح (٢) والثابت أن يهود حصن القموص سألوا النبي شي الصلح ثم نكثوا العهد فحاز أموالهم وتواترت الروايات الصحيحة على أن النبي شي قد فتح خيبر عنوة فقد غلب على الأرض والنخل وألجأهم إلى وتواترت الروايات الصحيحة على أن النبي شي قد فتح خيبر عنوة فقد غلب على الأرض والنخل وألجأهم إلى حصونهم التي قاتلهم عليها أو صالحهم فنكثوا العهد (٤).

ولقد أيقن يهود حصني الوطيح والسلالم بعدم جدوى المقاومة بعد أن سقطت حصونهم الشهالية المنيعة: النطاة والشق والقموص، ولذلك فإنهم سألوا النبي على أن يسترهم وأن يحقن دماءهم، وقد وافق النبي على ذلك (٥). وبذلك فقد سقطت سائر منطقة خير أرضها وزروعها ومياهها وحصونها بيد المسلمين (٦).

الواقدي - المغازي ٦٥٨ - ٦٧١.

 <sup>(</sup>۲) إنفرد المواقدي بتقديم صورة واضحة عن أحداث فتح منطقة خيبر ووادي القرى وفدك وما جاورها، ومع أنه ضعيف عند
 المحدثين والنقاد، فإنه إخباري غزير المعلومات، وما يقدمه في هذا المجال هو مما يتساهل فيه من الأخبار.

<sup>(</sup>٣) وكان صلحهم على أن للمسلمين ما كان عندهم من ذهب وفضة وسلاح ودروع «الصفراء والبيضاء والحلقة»، وأن لهم ما حملت ركابهم، على ألَّا يكتموا ولايغيبوا شيئًا فإن فعلوه فلا ذمة لهم ولاعهد، فغيبوا مسكًا لحيي بن أخطب، وحين سئلوا عنه أنكروا وجوده وادعوا أنه إنها أذهبته الحروب والنفقات، فوجد المسلمون المسك عندهم مما أسقط ذمتهم وعهدهم (ابوداود - السنن ٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٣/ ٣٢ حديث ١٣٦٥)، مسلم الصحيح ٣/ ١٤٢٧ (حديث ١٣٦٥)، أبو داود - السنن ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٨)، أبو داود - السنن ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٨) بإسناد صحيح وقد جزم ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٣٥٢ - ٣٥٤ أنها فتحت عنوة، وبه قال ابن عبدالبر - الدرر ص/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) لقد صح عن النبي على أنه أبقى يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم ولهم نصف ثهارها على أن للمسلمين حق إخراجهم منها متى ما أرادوا ذلك، وكان هذا الاتفاق بمبادرة من يهود أنفسهم انظر: البخاري- الصحيح (باب معاملة النبي على أهل خيبر) ٧/ ٤٩٦، مسلم - الصحيح- كتاب المساقاة ٣/ ١١٨٦ - ١١٨٧، أبوداود - السنن، كتاب البيوع ٣/ ٧٩٠

ولما فرغ المسلمون من فتح خيبر، بلغت يهود فدك أخبارهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فبعثوا إلى النبي على يطلبون الصلح على أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ويتنازلوا في المقابل عن أموالهم له، وقد وافق النبي على طلبهم (١)، وبذلك كانت فدك خالصة للرسول على (٢)

حاصر المسلمون بعد ذلك وادي القرى فاستسلمت، وغنم المسلمون منها أموالًا كثيرة وتركوا الأرض والنخل بيد يهود وعاملوهم عليها مثل خيبر (٣)، وكذلك الحال مع تيهاء التي صالحت وعومل أهلها في زراعة أرضهم على مثل معاملة خيبر ووادي القرى(٤).

استشهد من المسلمين خلال هذه المعارك عشرون رجلًا (٥)، في حين بلغ عدد قتلى يهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلًا (٦)، وذلك من خذلان الله تعالى ليهود، حيث كانوا يقاتلون من خلف حصوبهم وهم يدافعون عنها ، في حين كان المسلمون في حالة هجوم وهم بدون حواجز أو سواتر سوى عصمة الله تعالى.

أحدث فتح خيبر وفدك ووادى القرى وتياء دويًّا هائلًا في الجزيرة العربية بين مختلف القبائل، وقد أصيبت قريش بالغيظ والكآبة إذ لم تكن تتوقع ذلك، وهي تعلم مدى حصانة قلاع يهود خيبر، وكثرة مقاتلتهم، ووفرة سلاحهم ومتاعهم ومؤونتهم (٧)، أما القبائل العربية الأخرى المناصرة لقريش فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر، وخذها انتصار المسلمين الساحق، ولذلك فإنها جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم، مما فتح الباب واسعًا لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية، بعد أن تعززت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقق لهم من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي.

وقد نزلت آية من الذكر الحكيم، أوضحت بأن غنائم خيبر هي خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين

<sup>(</sup>۱) أبوداود - السنن ٣/ ١٤ كتاب الخراج (حديث ٢١٦)، المنذري - مختصر سنن أبي داود ٤/ ٢٣٩، أبويوسف - الخراج صر/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) حيث أنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي الفيء الذي نصت عليه الآية/ ٦ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٣) خليفة بـن خياط - التاريخ ص/ ٨٥ وهي مجموعة قرى في وادٍ كثير الزراعة إلى الشيال من خيبر بينها وبين تيهاء، وانظر ابن القيم - زاد المعاد ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) ابن القيم - زاد المعاد ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) أورد ابن هشام في السيرة ٢٠/ ٨٠٥ - ٨٠٥ قائمة بأسهاء الشهداء في خيبر، أما الواقدي فقد ذكر أنهم خمسة عشر شهيدا (المغازي ٢/ ٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) الواقدي - المغازي ٢/ ٦٩٩، وقد سبيت نساؤهم، وكانت أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها \_ أصلًا ضمن سبي خيبر وقعت في سهم دحية الكلبي، فاشتراها النبي على وأعتقها ثم تنزوجها في طريق العودة إلى المدينة (البخاري الصحيح) فتح الباري حديث ١٠٤٦)، وعنده أنه اصطفاها لنفسه، وانظر مسلم - الصحيح ٢/ ١٠٤٥ - ١٠٤٦ (حديث ١٣٦٥)، الحاكم - المستدرك ٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>٧) أحمد - المسند ٣/ ١٣٨، الهيثمي - موارد الظهآن ص/ ١٤٣.

لايشاركهم فيها أحد، قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَبْكُمُ فَلَا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾. (١) غزوة ذات الرقاع:

جزم الإمام البخاري على أنها حصلت بعد غزوة خيبر (٢) وكانت وجهة الغزوة بلاد غطفان القريبة من خيبر شهال المدينة، ولم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان، ولكنهم أخاف بعضهم بعضًا، فصلى المسلمون صلاة الخوف بمنطقة نخل التي تبعد يومين عن المدينة (٣)، وقد حصلت في هذه الغزوة بعض الأحداث التي كانت لها دلالاتها الكبيرة، منها قصة الأعرابي الذي تسلل إلى معسكر المسلمين وهم في طريق عودتهم إلى المدينة، في وقت القيلولة وقد نزل النبي على تحت شجرة على عليها سيفه، فاخترطه الأعرابي والنبي نائم فاستيقظ، فقال له الأعرابي من يمنعك مني ؟ فقال له الرسول على : «الله الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَمَنَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُلُ اللهُ مِنُونَ ﴾ (٥).

#### السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء:

كان أول تلك السرايا، هي سرية عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ الذي بعثه النبي عَلَيْ في ثلاثين راكبا إلى تربة القريبة من الطائف، وحينها علمت بطون هوازن الساكنة في تربة بذلك هربوا، فرجع عمر بأصحابه إلى المدينة، وكان ذلك في شعبان السنة السابعة من الهجرة. (٢)

وفي الوقت نفسه كمان أبوبكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ قد تولى أمر سرية بعثها النبي ﷺ إلى بني فزارة من

<sup>(</sup>۱) القرآن الكريم - سورة الفتح، الآية/ ۱۰، وانظر الطبري - تفسير ۲۲/ ۵۰، وقد قسم الرسول على خيبر إلى قسمين قسم وزعه على الفاتحين وقسم جعله لما ينزل به من نوائب ووفود، وقسمت حصة المقاتلة على أساس أن للفارس سهمين وأن للراجل سهيًا واحدًا (أبوداود - السنن ۳/ ۱۳ ٤، الحاكم - المستدرك ۲/ ۱۳۱) وقد ثبت أن مهاجرة الحبشة عادوا خلال هذا الوقت إلى المدينة، وتوجهوا إلى خيبر حين علموا بأمر غزوة النبي في إليها، غير أنهم وصلوا إليها بعد الفتح وكان عددهم يتراوح بين ٢٥ -٥٣ بقيادة جعفر بن أبي طالب، فأعطاهم النبي في من الغنائم ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح سواهم (البخاري - الصحيح - كتاب فرض الخمس ٢/ ٢٧٧، مسلم - الصحيح كتاب فضائل الصحابة ٤/ ١٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٤١٢٨) وكذلك عند أبي معشر مما ذكره ابن حجر، وهو الراجح عند ابن حجر أيضا. وذهب ابن إسحاق أنها سنة ٤هـ بعد الخندق (ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٨٢)، وعند الواقدي وابن سعد أنها كانت في أول السنة الخامسة من الهجرة (مغازى ١/ ٣٩٥)، الطبقات ٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ٤١٦ - ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (فتح الباري - الأحاديث: ١٣٥ ٤ - ١٣٦ ٤) وفيه تصريح باسم الأعرابي.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة المائدة، الآية/ ١١، وانظر ابن كثير - التفسير ٣/ ٥٥- ٥٩، من رواية عبدالرزاق بسنده عن طريق معمر إلى جابر، والطبري - تفسير ١٠٦/١٠، ابن هشام - السيرة ٣/ ٢٨٧- ٢٨٨ بإسناد متصل، وانظر ابن حجر الفتح ٧/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٦) الواقدي- مغازي - رسول الله ﷺ ٢/ ٧٢٢، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١١٧ معلقًا.

أرض نجد، فشن عليهم الغارة فقتل منهم وسبي (١).

وبعث النبي على بن سعد على رأس سرية من ثلاثين رجلًا إلى بني مُرَّة بفدك، فاستاق أنعامهم بينها كانوا في بواديهم، وقد لحقوا بالسرية فقتلوا من لم يتجنبهم، وقاتل بشير بن سعد ببسالة حتى سقط فحسبوه ميتا ورجعوا بأنعامهم، فانحاز بشير بعد ذلك إلى فدك وأقام بها أيامًا حتى ضمدت جراحه ورجع إلى المدينة، ونقل خبر مصابهم علبة بن زيد الحارثي (٢).

وبعث النبي على عالب بن عبدالله في مائة وثلاثين راكبًا بينهم أسامة بن زيد، إلى الحرقة من جهينة، فصبحوا القوم، وهزموهم قال أسامة: «ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم فلما غشيناه، قال: لا إلله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك النبي على الله وقال: «أقتلته بعد من قال لا إله إلا الله؟» قلت: يارسول الله، إنها كان متعودًا، قال: «أقتلته بعد أنْ قالَ لا إله إلا الله؟» فها ذلك اليوم»(٣).

وبعث النبي على بن سعد على رأس سرية من ثلاثهائة رجل وعقد له اللواء في شوال سنة ٧هـ بعد أن بلغه أن عيينه بن حصن قد واعد جمعًا من غطفان بالجناب قرب خيبر ليكونوا معًا في الزحف على المدينة، وقد هاجمت السرية ديارهم وأصابت غنائم كثيرة من الأنعام، غير أنهم تهاربوا ولم يأسروا منهم إلّا رجلين قدم بهما بشير إلى المدينة فأسلها فأطلق النبي على أسرهما(٤).

### عمرة القضاء:

خرج النبي على ومعه ألفان من المسلمين سوى النساء والصبيان، منهم الذين شهدوا الحديبية، في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة (٥)، ميمّمين نحو مكة المكرمة لأداء العمرة، حسب شروط معاهدة الحديبية (٦)، حيث كانوا تعاقدوا على أن يدخل هو ومن معه من المسلمين مكة المكرمة لأداء العمرة وأن تترك لهم قريش مكة ثلاثة أيام وألا يدخلوا معهم سلاحًا إلّا السيوف في الغمد (٧). وقد أشارت رواية عن موسى بن عقبة أن المسلمين صحبوا

<sup>(</sup>١) مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٧٥ - ١٣٧٦ (حديث ١٧٧٥)، وانظر ابن سعد- الطبقات ٢/ ١١٧ - ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الواقدي - مغازي ٢/ ٧٢٣، ابن سعد الطبقات ٢/ ١١٨ - ١١٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٦٨٧٢) واللفظ للبخاري، مسلم - الصحيح ١/ ٩٦ - ٩٧، الأحاديث ١٨٥ - ٩٥، أورده عن غير طريق أسامة في الصحيح ١/ ٩٧ (حديث ١٦٠)، ابن إسحاق (انظر ابن كثير البداية ٢٤٨/٤ بإسناد حسن، الواقدي - مغازي ٢/ ٧٤٤، ابن سعد ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٠، الواقدي - مغازي ٢/ ٧٢٧- ٧٢٩.

<sup>(</sup>٥) ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ٢١٩، ابن حجر- فتح ٧/ ٥٠٠، البيقهي- دلائل النبوة ٤/٣١٣- ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

معهم أسلحتهم وذلك خشية من غدر قريش (١)، وأنهم أبقوها خارج حدود الحرم في ياجج (٢)، وتركوا عليها مجموعة من المسلمين لحراستها (٣)، ودخلوا مكة بسلاح الراكب والسيوف في غمدها وفقًا لشروط الصلح.

دخل الرسول على والمسلمون مكة في موكب مهيب وهم يلهجون بالتكبير والتلبية، وأورد الترمذي رواية حسنة غريبة جاء فيها أن عبدالله بن رواحة كان يمشي بين يدي رسول الله على وهو ينشد:

خلّوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله (٤).

طاف المسلمون مع النبي على بالبيت العتيق وأظهروا القوة والجلد في طوافهم وسعيهم كما أمرهم النبي والشواط والمسلمون مع النبي على المسلمون معهم بأنهم ضعفاء «قد وهنتهم حمّى يثرب» فقد أرملوا وسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، كما هرولوا في السعي ليظهروا للمشركين مدى قوتهم وجلدهم. (٦) وكانت قريش قد خرجت من مكة وتجمعت على جبل قعيقعان المواجه للركنين الأسود واليماني من البيت العتيق ينظرون إلى المسلمين في طوافهم وسعيهم ويتعجبون من قوتهم ويلومون بعضهم بعضًا بشأن الزعم بأن حمى المدينة قد أوهنتهم (٧).

وبعد أن أدى النبي على مناسك العمرة هو ومن معه، وجه جماعة من أصحابه إلى موضع سلاحهم في ياجج ليتيحوا الفرصة لإخوانهم الذين كانوا يحرسون السلاح لأداء نسكهم وقضاء عمرتهم، ففعلوا (٨)، ثم دخل النبي الكعبة المشرفة ومكث فيها إلى الظهر، وأورد ابن سعد رواية غير صحيحة جاء فيها أن النبي على أمر بلالًا فأذن على ظهر الكعبة (٩).

ولما انقضت الأيام الثلاثة على إقامة النبي على والمسلمين في مكة، جاء المشركون من قريس إلى علي بن أبي طالب وقالوا له: «قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل»، فخرج النبي على من مكة في اليوم الرابع ونزل بسرف

<sup>(</sup>۱) نقله ابن حجر في فتح الباري ٧/ ٤٤٩-٠٠٥، وكذلك البيهقي - دلائل ٤/ ٣١٤ بإسناد مرسل من حديث موسى بن عقبة عن الزهري، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢١ معلقاً.

<sup>(</sup>٢) موضع يقع على ثمانية أميال من مكة، ياقوت معجم ٥/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٧/ ٥٠٢ وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٧/ ٥٠٨- ٥٠٩)، مسلم - الصحيح ٢/ ٩٢٣ (حديث ١٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) أحمد - المسند ٤/ ٢٣٩، رقم (٣٥٣٦)، وإنظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>۷) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٧/ ٥٠٨- ٥٠٩، حديث ٢٥٦٤، ٤٢٥٧)، مسلم - الصحيح ٢/ ٩٢٣ (حديث ١٢٦٦)، أحمد - المسند ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

فأقام بها إلى أن تتامَّ الناس، ثم انصرف بهم إلى المدينة (١)، وقد نزل في عمرة القضاء هذه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَريبًا﴾ (٢).

وقد اتضحت في عمرة القضاء هذه جملة أحكام منها حكم من نوى العمرة وأهل بها وصد عن الوصول إلى البيت العتيق، ومنها ما يتعلق بأحكام الرضاعة كما في قصة عمارة بن حمزة بن عبد المطلب، ومنها تقديم الخالة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الوالدين (٣).

# السرايا والأحداث بين عمرة القضاء وغزوة فتح مكة:

بعث النبي على بعد عودته من عمرة القضاء سرية من خمسين فارسًا إلى بني سليم جعل عليها ابن أبي العرجاء السلمي، فلما فصلوا من المدينة، خرج عين لبني سليم كان معهم إلى قومه فحذرهم، فجمّعوا واستعدوا للقتال؛ وحين وصلت السرية، ودعوا إلى الإسلام رفضوا واستكبروا واحدقوا بالسرية فقتلوا عامة من فيها وأصيب ابن أبي العرجاء وسقط بين القتلى ثم تحامل ومن عاد إليه من بقايا سريته حتى بلغوا المدينة في شهر صفر سنة ٨هـ(٤).

وفي الأول من شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة خرج عمرو بن العاص من مكة عامدا إلى الرسول على الرسول المعلم، فلقيه خالد بن الوليد وهو في الطريق إلى المدينة، يريد ما يريد عمرو، فقدما سويا على الرسول على وبايعاه على الإسلام (٥).

وفي صفر من السنة الثامنة للهجرة، بعث النبي على سرية من بضعة عشر رجلًا جعل عليهم غالب بن عبدالله، وجههم إلى بني الملوّح وهم بالكديد (٢٦)، وقد كمنت السرية بعد وصولها الموضع وفي السحر شنّوا الغارة على

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح، فتح الباري ٧/ ٤٩٩ (حديث ٢٥١٤)، وكان ذلك في ذي الحجة انظر: ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٢، ابن هشام - السيرة ٤/ ٢٢ - ٢٣. في سرف تزوج ﷺ بأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث العامرية: البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٢٥٩٤)، ابن القيم - زاد المعاد (٣/ ٣٧٢-٤)، أبوداود - السنن ٢/ ٤٢٥، البيهقي - دلائل (٤/ ٣٣٢-٢)، مسلم - الصحيح (٢/ ١٠٣٢ حديث ١٤١١).

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الفتح، الآية/ ٢٧.

<sup>(</sup>۳) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٧/ ٥٠٥ - حديث ٤٢٥١)، أبوداود - السنن، ٢/ ٢٠٩- ٧١٠، كتاب الطلاق (حديث ٢٢٧٨)، ابن القيم- زاد المعاد ٣/ ٣٧٥- ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) الواقدي - مغازي ٧٤١/٢ بإسناده إلى الزهري، ابن سعد - الطبقات ١٣٣/٢ معلقا، البيهقي - دلائل ١٤٤ من مراسيل موسى بن عقبة عن الزهري.

<sup>(</sup>٥) أورد الإمام أحمد قصة إسلام عمرو بن العاص في الفتح الرباني ٢١/ ١٣٣ - ١٣٦ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن، وكذلك فعل ابن هشام في السيرة (٣/ ٣٨٤ - ٨٦) برواية ابن إسحاق أيضا وبإسناد حسن كما فعل الإمام أحمد وأورده الواقدي في مغازيه (٢/ ١٤١/ ٥٠) بتفاصيل أكثر، وفيه قصة إسلام خالد بن الوليد أيضًا. وانظر عن ذلك ابن سعد- الطبقات ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) موضع يقع بين عسفان والكديد.

الأعداء واستاقوا الأنعام وعادوا بها، وقد عصمهم الله من عدوهم الذي حاول اللحاق بهم (١).

وفي صفر من السنة الثامنة للهجرة -أيضا،هيأ النبي الله سرية من مائتي رجل ليرسلهم إلى فدك للانتقام من قتلة أصحاب بشير بن سعد، وكانت تحت إمرة غالب بن عبد الله الليثي (٢)، وقد أصابوا منهم غنائم وقتلوا منهم قتلى (٣).

وفي ربيع الأول من العام الثامن للهجرة عهد النبي على إلى كعب بن عمير بأن يقود سرية تتألف من خسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح من أرض الشام شمال وادي القرى. وقد أنذر القوم بالسريّة فجاؤوهم على الخيول واحدقوا بهم وقتلوهم إلَّا رجلًا واحدًا من المسلمين أفلت منهم وعاد إلى المدينة، وأعلم النبي على المدينة، وأعلم النبي على المدينة، وأعلم النبي المدينة، وأعلم النبي المدينة عدث (٤).

وفي ربيع الأول من العام الثامن للهجرة بعث النبي على سرية من أربعة وعشرين رجلا بإمرة شجاع بن وهب إلى جمع من هوازن «بالسيّ» من أرض بني عامر ناحية «ركبه» فأغاروا عليهم، فأصابوا نعما كثيرا وشاء وسبي وعادوا بعد خمس عشرة ليلة، وجاء في أثرهم وفد القوم إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم فرد المسلمون السبي (٥).

ولم تذكر المصادر تاريخًا معينًا لسريّة زيد بن حارثة التي بعثها النبي على الله مدين (٦) وقد أصابوا سبيا من أهل ميناء على ساحل البحر الأحمر، ولما عادت السرية وبيع السبي جرى التفريق بين الأمهات والأولاد (٧)، فلما علم النبي على بذلك قال: «لَا تَبِيعُوهُمْ إِلَّا جَمِيعًا» (٨).

<sup>(</sup>۱) أحمد - المسند (الفتح الرباني ۲ / ۱۲۸ بإسناد ابن إسحاق وقال الساعاتي: «سنده جيد»، ورواه ابن إسحاق كها في سيرة ابن هشام ٤/ ٣٤١- ٢٤٩، وبن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٤، أبوداود - السنن ٣/ ١٢٨ - ١٢٩، حيث أورد قصة أسر الحارث بن مالك الذي اوثقوه وتركوه إلى أن أنجزوا أمر الرسول في الغارة ثم عادوا فاصطحبوه إلى المدينة (حديث ٢٦٧٨)، وكذلك الواقدي مغازي ٢/ ٧٥٠- ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) عهد النبي على السرية في بداية تشكيلها إلى الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه ، غير أنه عاد وعهد بإمرتها إلى غالب بن عبدالله بعد عودته من سرية الكديد (ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٦).

 <sup>(</sup>٣) الواقدي- مغازي ٢/ ٧٢٣- ٧٢٦، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) الواقدي- مغازي ٢/ ٧٥٢- ٧٥٣، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٧ - ١٢٨، ابن إسحاق مختصرًا، ابن هشام ٤/ ٣٥٦- ٣٥٧ معلقًا، وقد هم النبي ﷺ أن يبعث إليهم، سرية لمعاقبتهم والانتقام منهم غير أن معلومات بلغته تضمنت أنهم رحلوا عن ديارهم، فتركهم. (نفس المصادر المذكورة آنفا).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (الفتح حديث ٣١٣٤)، (حديث ٤٣٣٨)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٦٨ (جديث ١٧٤٩)، الواقدي ٢/ ٧٥٣ (جديث ١٧٤٩)، الواقدي ٢/ ٧٥٣ - ٤٥٧ ولم يذكر اشتراك عبدالله بن عمر فيها كما لم يذكر ما أصاب المشاركين في السرية من الغنيمة، وانظر ابن سعد ٢/ ١٣٧ من رواية الواقدي، ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) حيث أن سرية مؤتة قد أرسلت في جمادى الأولى سنة ثهان الهجرية فمن المتوقع أن يكون تاريخ إرسال سرية زيد هذه في ربيع الآخر من ذلك العام حيث أن زيد بن حارثة استشهد في مؤته كها هو ثابت في المصادر.

<sup>(</sup>۷) ابن حجر – فتح الباري (شرح الحديث ٤٣٣٨)، الطبري – تاريخ ٣/ ٣٤، الواقدي - مغازي ٢/ ٧٧٧، ابن سعد – الطبقات ١٣٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٨) رواه ابن هشام في السيرة ٤/ ٣٧٥-٦، وعن أحاديث التفريق هذه انظر: حجر- الاصابة ٢/ ٢٠٦، عبدالرزاق الصنعاني- المصنف ٨/ ٣٠٧، الألباني - صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٤ - ٢٥، أبوداود - السنن ٣/ ١٤٤- ١٤٥ (حديث ٢٦٩٦)، الدارمي - السنن ص/ ٣٢٧، البيهقي - السنن ٩/ ١٢٦.

#### سرية مؤتة:

أعد النبي على جيسًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتيل وبعثه إلى تخوم بلاد الشام في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة بعد عودته بمن اعتمر معه من المسلمين عمرة القضاء بخمسة أشهر (١)، حيث أن تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار في عمليات إخضاع القبائل العربية وتوسيع حدود الدولة الإسلامية، بغض النظر عن الأسباب المباشرة التي نجم عنها إرسال هذه السرية، والتي لم ترد عنها رواية صحيحة، وقد انفرد الواقدي، بالقول بأن شرحبيل بن عمرو الغسّاني قد اعتدى على مبعوث النبي الله إلى ملك بصرى حين حمل له رسالته وهو الحارث بن عمير الأزدي وقتله صَبْرًا رغم أن العرف الجاري هو أن الرسل لاتقتل (٢). عما أغضب النبي ودفعه إلى إرسال الجيش إلى مؤتة وقد اتخذ النبي في هذه السرية إجراءً إحتياطيًا للمرة الأولى، حيث ولّى عددًا من الأمراء بالترتيب، مما دلل على جواز تعليق الإمارة بشرط. فقد عين زيد بن حارثة أميرًا على الجيش، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبدالله بن أبي رواحة (٣). والراجح أن النبي في قد توقع أن تحف بالسرية الأخطار بسبب بعد المسافة، وجهلهم با لمنطقة التي وجهوا إليها، وعدم حصول تجربة سابقة في الاحتكاك بقوات الإمبراطورية البيزنطية وحلفائها من القبائل العربية في بلاد الشام (٤).

ودَّع المسلمون في المدينة إخوانهم المشاركين في الجيش، والأمراء الذين اختارهم النبي عَلَيْ لهذه المهمة، وسألوا الله أن يوفقهم ويدفع عنهم ويردهم صالحين (٥)، وتحرك الجيش حتى وصل إلى معان من أرض الشام وأناخ فيها، وبلغ المسلمون أن هرقل قد نزل بأرض البلقاء في مائتي ألف مقاتل نصفهم من الروم ونصفهم من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وقضاعة (٦).

تشاور المسلمون وهم في معان طوال ليلتين، فاقترح بعضهم مكاتبة الرسول على وإعلامه بعدد جيش العدو وما توفر لديهم من معلومات عن قوته لكي يرسل إليهم مددًا أو يأمرهم بأمره، ومال بعضهم إلى التريث وعدم الاندفاع في مناجزة العدو حتى يأتيهم من النبي على ما ينير لهم سبيلهم، غير أن عبدالله بن أبي رواحة انبرى يخاطب

<sup>(</sup>۱) ابن إسحاق بإسناد حسن الى عروة الذي أرسله، ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٢٧، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٢٨، ابن حجر - فتح البارى (٧/ ٥١٠ - كتاب المغازي - غزوة مؤتة).

<sup>(</sup>٢) الواقدي- المغازي ٢/ ٥٥٧-٦، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٧، ابن حجر - الإصابة ١/ ٥٨٩، فتح الباري- ٧/ ٥١١.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ١٣٥ حديث ٤٢٦١).

<sup>(</sup>٤) زاد الواقدي (المغازي ٢/ ٧٥٦ باسناد ضعيف، وابن سعد- الطبقات ٢/ ١٢٨ معلقا، وفيه: «فإن أصيب عبدالله بن رواحة فليتريض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم».

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق بإسناد حسن إلى عروة: ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٣٠ وورد في الرواية كيف بكى عبدالله بن رواحة في هذه المناسبة وهو يستذكر قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا ﴾ (سورة مريم الآية/ ٧١)، ثم تمثله شعرًا سأل الله فيه المغفرة والشهادة جاء فيه قوله:

لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربه ذات فرغ تقذف الزبدا

<sup>(</sup>٦) ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٣٢ -٥، ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ٢٢-٢٢.

الجيش مشجعًا على قتال العدو قائلًا: "ياقوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ولا نقاتلهم إلَّا بهذا الدين الذين أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنها هي إحدى الحسنين، إما ظهور و إما شهادة " فقال الناس "قد والله صدق ابن أبي رواحة " وأحدثت عباراته الإيهانية الواثقة بقضاء الله وقدره أثرها في نفوس المسلمين (1). أصدر زيد بن حارثة أمره لقواته بالتقدم نحو قوات العدو متخذًا من قرية مؤتة مقرًا لقواته التي عبأها فجعل على ميمنته قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري، والتقى الجيشان غير المتكافئين في عددهم وعدتهم، وكانت ملحمة بطولية خالدة سجل فيها المجاهدون وقادتهم الثلاثة بطولات وجرأة وثباتًا نادرًا غير أنها انتهت باستشهاد القادة واحدًا تلو الأخر (٢)، واختار المسلمون - حسب توجيه النبي على قائلًا بديلًا، هو خالد بن الوليد الذي كان يدرك خطورة الوضع، فأعاد تنظيم الجيش، وأوهم العدو بوصول الإمدادات عما مكنه من اهتبال الفرصة للقيام بانسحاب منظم لم يخسر فيه إلا عددا محدودا من قواته، وبذلك أنقذ الجيش الإسلامي من خطر الإبادة الكاملة أمام جوع العدو الهائلة (٣)، ويعتبر هذا الإنجاز فتحًا كبيرًا عند مقارنة خسارة المسلمين المحدودة بها يقابلها من خسائر الروم الذين أثخنت قواتهم بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى. ولاشك في أن بسالة المقاتل المسلم وشجاعته النادرة وحرصه على الموت في سبيل الله، إلى جانب عبقرية خالد العسكرية ونظراته الثاقبة، وقدرته على المناورة، وذكائه، وفطنته قد مكنت المسلمين من التخلص من مأزقهم أمام الجيش ونظراته البيؤيلي.

وقد ظهرت معجزة للرسول على أمر هذه السرية فقد نعى للمسلمين في المدينة زيدًا وجعفراً وابن أبي رواحة، قبل أن يصل إليه خبرهم، وحزن رسول الله على لما وقع للسرية وذرفت عيناه الدموع. ثم أخبرهم باستلام خالد للراية، وبشرهم بالفتح على يديه وأسهاه سيف الله (٤)، وبعد ذلك قدم من أخبرهم بأخبار السرية، ولم يزد عها أخبرهم به النبي على (٥)، وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله لذلك قال النبي على (٥)، وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله لذلك قال النبي على (٥)، وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله لذلك قال النبي على (٥).

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٣٥ - ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣/ ٤٤٢ – ٤٤٧، ولم يسند ابن إسحاق من قصة الوقعة سوى خبر عقر جعفر بن أبي طالب لفرسه ونزوله للمعركة راجلا، وخبرين أولها عن تردد عبدالله بن رواحة وثانيها عن تصميمه و إقدامه وهي بأسانيد حسنة فيها ذكر لصحابي مجهول.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ٤٤٧، ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٧/ ١٢ محديث ٦٢٦٢، ٦٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) جاء بأخبار الغزوة إلى المدينة يعلى بن أمية، كما في رواية موسى بن عقبة: انظر ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٢٧٥، ابن حجر فتح ٧/ ١٦٥ في شرح الحديث (٦٢٦٢)، وأورد ابن حجر كذلك رواية أخرى تجعله (عامر الاشعري) وهي من رواية الطبراني. عنده.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (فتح الباري - ٦/ ١٣٥ حديث ٣٠٦٣).

### سرية ذات السلاسل:

بلغ النبي على بعد عودة سرية مؤتة إلى المدينة في جمادى الآخرة سنة ثمان للهجرة (١)، أن قضاعة التي اشتركت في القتال إلى جانب الروم في مؤتة بدأت تتجمع مرة أخرى، وتريد الاقتراب من المدينة لتهديدها، فجهز النبي على سرية من ثلاثهائة من المهاجرين والأنصار عهد بأمرها إلى عمرو بن العاص بهدف أن يقضي على خطر قضاعة في مهده. وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعة وخاصة من أخواله من بلي، إلى جانب عذرة وبلقين ومحاولة استئلافهم. وقد تقدمت السرية حتى وصلت ماء السلسل بأرض جذام، فبلغ عمرو بن العاص ضخامة الجموع التي جمعتها قضاعة لمواجهتهم فسارع بإرسال رافع بن مكيث الجهني إلى النبي عليه يستمده، فأمده بهائتين من المهاجرين والأنصار بينهم أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب حرضي الله عنها جعل عليهم أبوعبيدة بن الجراح. وطلب إلى عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح أن يتطاوعا (١).

توغلت السرية في بلاد قضاعة التي بلغها الخبر فهربت جموعها وتفرقت (٣) ، وقد مكنت حملة هذه السرية الناجحة المسلمين من استعادة هيبتهم في التخوم الشالية للجزيرة بعد أن كانت قد تزعزعت في أعقاب سرية مؤتة (٤).

وفي أعقاب سرية ذات السلاسل، تحدثت المصادر التي تعنى بالسيرة والتاريخ عن سريتين أخريين قبل فتح مكة، أولها سرية ابن حدرد إلى الغابة حيث كان رفاعة بن قيس قد جمّع الجموع فيها يريد أن يقاتل الرسول على والمسلمين، فدعا النبي على عبدالله بن حدرد الأسلمي ورجلين من المسلمين ليخرجوا إليه، وقد أمكنهم الله منه فهرب قومه عنه، واستاقت السريّة الكثير من السبي والغنائم التي عادوا بها إلى

<sup>(</sup>۱) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۱۳۲ بدون اسناد.

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند: الفتح الرباني ٢١/ ١٤٠ بإسناد صحيح، وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري كتاب الفضائل، حديث ٢ / ٢٣٨) بدون التفاصيل، الواقدي - مغازي ٢/ ٧٦٩- ٧٧١، وابن سعد - الطبقات ٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) أورد أبوداود في السنن (كتاب الطهارة - باب: إذا خاف البرد فيمم رقم/ ٣٤٤ - ٣٣٥) خبر احتلام عمرو بن العاص في ليلة باردة في طريق العودة من هذه السرية وتيممه وعدم اغتساله للجنابة، وشكوى المسلمين ذلك إلى النبي على بعد عودتهم، وبيان عمرو دوافعه في ذلك وأن النبي على أعجبه ذلك: وإنظر البيهقي - دلائل ٤/٢٠٤، السنن ١/ ٢٠٥-٦، ابن القيم - زاد المعاد ٣/ ٣٨٨، وقال عنه: «وسنده قوي». وعلقه البخاري في الصحيح ١/ ٣٨٥، ونقل الهيثمي في الموارد ص/ ٢٠٢ أن الحافظ ابن حجر وابن حبان قد صححاه، وكذلك فعل الحاكم - المستدرك ١/ ١٧٧، وأحمد - المسند ٤/ ٣٠٠، وانظر ابن كثير - التفسير ٢/ ٢٠٥.

المدينة (١).

أما السرية الثانية، فهي سرية أبي قتادة إلى بطن أضم (٢) وكانت في أول رمضان سنة ثهان من الهجرة (٣) وذكر الواقدي أن الرسول عن لما أراد غزو مكة بعث أبا قتادة في ثهانية نفر إلى بطن أضم ليظن الظان أن رسول الله عن متوجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار (٤). وقد شارك في السرية محلّم بن جثامة بن قيس، حتى إذا كانوا ببطن أضم مر بهم عامر بن الأخبط الأشجعي فحياهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، ولكن محلّم سرعان ما حمل عليه فقتله لشيء كان بينها وسلب بعيره ومتاعه (٥)، وفي ذلك نزل قول الله تعالى:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٦).

- (١) ابن كثير البداية والنهاية ٤/ ٢٤٩ ٥٠ برواية ابن إسحاق وإسناده ضعيف، ورواه ابن هشام السيرة ٤/ ٣٦٧ ٣٦٩ عن ابن إسحاق مرسلًا، أحمد المسند ٦/ ١١ ١٢ من غير طريق ابن إسحاق، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه رواه لم يُسمّ وبقية رجاله ثقات» (٦/ ٢٠٧)، والمواقدي مغازي ٢/ ٧٧٧، البيهقي دلائل النبوة ٤/ ٣٠٣ ٤٠٣، ونقل الطبري في تاريخه (٣/ ٣٤) أنها كانت في شعبان سنة ثمان للهجرة وأن أمرها كان أبوقتادة.
- ٢١) ماء على طريق مكة اليهامة عند السمينة، ياقوت معجم ١/ ٢٨١، وحدد ابن سعد في (الطبقات ٣/ ١٧٩) المسافة بينها وبين
   المدينة بثلاثة برد.
  - (٣) الواقدي مغازي ٢/ ٧٩٧ بإسناد متصل، ابن سعد الطبقات ٢/ ١٣٣.
    - (٤) الواقدي مغازي ٢/ ٧٩٦ ٧٩٧.
- (٥) المرجع السابق ٢/ ٧٩٧ بـإسناد متصل، وجعل أمير السرية أبا قتادة بن ربعي الأنصاري، وانظر الطبري- التفسير ٩/ ٧٢، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٣٣٠.
- (٦) القرآن الكريم سورة النساء، الاية / ٩٤، وانظر ابن هشام السيرة، من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن (٤/ ٣٦٣ ٤)، الواقدي المغازي ٢/ ٧٩٧ بإسناد متصل، وابن سعد الطبقات ٣/ ١٩٣ معلقا، والطبري تفسير ٩/ ٧٧. وذكر المحدثون الواقدي المغازي ١٥٣/٤ بإسناد محيح، الضحيح (الفتح حديث ١٩٥١)، أحمد المسند ٤/ ١٥٣ بإسناد صحيح، الترمذي السنن، تحفة الأحوذي ٨/ ٣٨٦، بإسناد حسن، الحاكم المستدرك ٢/ ٢٥٥ وصححه، وانظر كذلك «الألباني صحيح الترمذي ٣/ ٤٠٠ عديث ٢٤٢٦» وصححه، وروى البزار بسنده إلى عبدالله بن عباس \_رضي الله عنها \_ أنها نزلت في المقداد بن الأسود. (ابن كثير التفسير ٢/ ٣٣٨).

### غزوة فتح مكة:

التزمت قريش ببنود صلح الحديبية حوالي السنة ونصف السنة، ثم وقعت في خطأ كبير حين أعانت حلفاءها بني بكر على خزاعة حلفاء الرسول والمسلمين، حين وثبوا عليهم ليلًا على ماء بأرض خزاعة يعرف بالوثير. وقد أعانت قريش بكرً ا بالخيل والسلاح والرجال (۱) ؛ وقالوا: «مايعلم بنا محمد، وهذا الليل وما يرانا أحد»، فعلوا ذلك للضغن على رسول الله والسلاح والرجال (۱) ؛ وقالوا: «مايعلم بنا محمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر الرسول والله والسلام والله والسعر أمامه، فقال له النبي والله النبي والله والله الله المدينة يستنصر الرسول والله وا

أمر النبي ﷺ أصحابه بالتجهز والاستعداد للغزو غير أنه لم يسمِّ وجهته، وحرص على ضمان السرية التامة في

<sup>(</sup>۱) أوضح موسى بن عقبة أ: ن من بين أشراف قريش الذين أعانوا بكرًا على خزاعة: صفوان بن أمية، وشيبة بن عثمان، وسهيل بن عمرو، وأن الإعانة كانت بالسلاح والرقيق. ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٣١٣، من رواية موسى دون إسناد، وانظر ابن حجر - فتح الباري ٨/ ٦.

<sup>(</sup>٢) ألجأت بكر خزاعة أثناء الحرب إلى منطقة الحرم وواصلت حربهم فيه كها ذكر ابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٨٩) بدون إسناد، وبلغ عدد قتلى خزاعة عشرين قتيلا، الواقدي مغازي ٢/ ٧٨٤ بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته وصرح بالتحديث، ورجاله رجال الصحيح ،ما عدا ابن إسحاق انظر: ابن كثير – البداية على المعجم الصغير للطبراني ٢/ ٧٣، وثانيها أورده أبويعلى في مسنده على مسنده على المعجم الصغير للطبراني ٢/ ٣٧، وثانيها أورده أبويعلى في مسنده على المعجم الصغير للطبراني ٢/ ٤٠، وقد روى البزار – كشف الأستار ص/ ٣٤٢ القصيدة التي أنشدها عمرو بن سالم الخزاعي أمام رسول الله على حين قدم مستنجدا مطالبا بتنفيذ بنود الحلف. ورواه ابن أبي شيبة مرسلًا، الصنعاني – المصنف ٥/ ٣٧٤ مختصرًا بإسناد صحيح وفيه اختلاف يسير في ألفاظه مع إسقاطه للشعر، وانظر الهيثمي – مجمع الزوائد ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر - المطالب العالية ٤/ ٢٣٤، بإسناد صحيح، فتح الباري ٨/ ٦ (حديث ٤٢٨٠)، ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٢٨١، الواقدي - المغازي ٢/ ٧٨٦/٧ وعنده أن اسم مبعوث النبي على إلى قريش هو حمزة.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر - فتح الباري ٨/٦ عن مرسل عكرمة عن ابن أبي شيبة، وابن إسحق معلقاً، ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٦) فقد ردّه أبوبكر وعمر وعلي وفاطمة، وأغلظ عليه عمر في الرد، وأبت ابنته أم المؤمنين أم حبيبة أن تسمح له بالجلوس على فراش رسول الله على وقالت له: "إنك رجل مشرك نجس"، وحين كلم النبي على فإنه لم يجبه بشيء. ابن كثير - البداية السنوالله على وقالت له: "إنك رجل مشرك نجس"، وحين كلم النبي التي الله وقالت له النبوة ٥/ ١٢٠ السنوالكبرى ٩/ ١٢٠ الصنعاني - المصنف ٥/ ٣٧٥. بإسناد صحيح، وهو جزء من رواية ابن إسحاق الطويلة في فتح مكة، ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٨٩، بدون إسناد.

هذا المجال، وسأل ربه قائلا: «اللَّهُمْ خُذِ العُيُونَ وَالأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّى نَبْغَتُهَا فِي بِلَادِهَا»(١).

بدأت الاستعدادات لحشد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة، وكان لابد من أن يعلم النبي على أصحابه بأنه سائر إلى مكة، ثم استنفر القبائل التي تقطن قرب المدينة: سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفارًا، فمنهم من التحق بالمسلمين في الطريق إلى مكة (٢)، وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيرًا، وكان حسان بن ثابت يلقي شعره الذي يذكر فيه بمصاب خزاعة، و نقض المشركين للعهد، ويحرض المسلمين على القتال (٣)، وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل (٤)، وأوعب مع رسول الله المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد» (٥)، وهذا يدل على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة السنة ونصف التي أعقبت صلح الحديبية (٢)، ورغم ذلك فقد التزم الجميع بالسرية التامة وحجبت الأخبار تمامًا عن قريش (٧) تما يعكس مدى الضبط والربط والالتزام الدقيق بأوامر القيادة، والتقويم السليم للمصلحة الإسلامية العليا. وكان الاستثناء الوحيد في هذا المجال المحاولة الفاشلة التي أقدم عليها الصحابي البدري حاطب ابن أبي بلتعة حين أرسل مع امرأة كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بأمر الغزوة (٨). وهنا تظهر إحدى معجزات النبي عن فقد أمر ثلاثة من الصحابة (١٠)، وقد نفذ الصحابة أمر النبي على فأمسكوا بالمرأة في الموضع المحدد وطالبوها بالكتاب فلكرت أمره في باديء الأمر، ولكنهم هددوها بالقيام بتفتيشها، فسلمته لهم، وحينها رجعوا بالكتاب والمرأة أرسل فأنكرت أمره في باديء الأمر، ولكنهم هددوها بالقيام بتفتيشها، فسلمته لهم، وحينها رجعوا بالكتاب والمرأة أرسل النبي على في طلب حاطب وسأله عن أمر الكتاب فلم ينكر وقال للنبي على «يارسول الله» لاتعجل على، إني كنت:

<sup>(</sup>١) ابن كثير - البداية ٤/ ٢٨٣ بإسناد صحيح عن طريق محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة \_ رضي الله عنها \_، وأورده ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٨٩ بإسناد حسن من حديث الزهرى عن عروة عن المسور.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٩٧ بدون إسناد، وابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٩٩) بإسناد حسن لذاته، الواقدي - مغازي

<sup>(</sup>٣) ابن كثير - البداية ٤/ ٢٨٣، ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد - الطبقات ٢/ ٣٩٧ بدون إسناد، ومن رواية البخاري - الصحيح (الفتح حديث ٢٧٦)، الواقدي - المغازي ٢/ ٨٠١.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق، أورده ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٩٩ بإسناد حسن لذاته.

 <sup>(</sup>٦) انظر تعليق ابن هشام على تقويم الزهري لأهمية صلح الحديبية ابن هشام - السيرة ٣/ ٣٢٢، والعمري - السيرة النبوية الصحيحة ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر - المطالب العالية ٤/٤٤٪.

<sup>(</sup>A) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٢٧٤)، مسلم - الصحيح ٢/ ١٩٤١ - ٢ (حديث ٢٤٩٤)، الواقدي - المغازي / ١٩٤٨). ١٩٤١ - ١ (حديث ٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٩) وهم: على والزبير والمقداد رضى الله عنهم ..

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الصحيح ٤/ ٧٢، ٥٧٩ - ٥٩٩، مسلم - الصحيح ٢/ ١٧٠.

بدأت قوات الفتح مسيرتها المظفرة من المدينة في العاشر من رمضان سنة ثهان من الهجرة (٤)، بعد أن استخلف النبي على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري (٥)، وكانوا صيامًا فواصلوا الصوم حتى بلغوا كديدًا فأفطر النبي على وأفطر الجيش (٦)، وقد وصل المسلمون إلى مرّ الظهران وعسكروا هناك دون أن تصل قريش أية أخبار عن تحركهم مما يدل على نجاح المسلمين في تعمية الأخبار (٧) وفي الطريق إلى مكة، قدم بعض زعهاء قريش إلى النبي على فأعلنوا إسلامهم، منهم ابن عم أبيه وأخوه من الرضاعة أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب (٨)، وكان

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح ٤/ ٧٢ (حديث ٤٧٢٤)، مسلم - الصحيح ٢/ ١٧٠، ٤/ ١٩٢١ - ١٩٢١ (حديث ٢٤٩٤)، ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٩٩، الواقدي - مغازي ٢/ ٧٩٨- ٩٩٧، ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٣٣٣ من حديث البيهقي.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الممتحنة، الآية/ ١، وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٤٢٧٤)، مسلم - الصحيح (٢) القرآن الكريم - سورة الممتحنة، الآية/ ١، وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ١٩٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٣٩٨٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم - شرح النووي ٣/ ١٧٦ (حديث ١١٣ - ١١٤).

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٩٩، ابن حجر - المطالب العالية ٤/ ٢٤٨، الحاكم - المستدرك ٣/ ٤٤، وانفرد ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٣٥ بأنه عبدالله بن أم كلثوم، معلقًا.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ٥/ ١٨٥، فتح الباري ٤/ ١٨٠ - ١٨١ (حديث ٤٢٧٥)، مسلم - الصحيح ٢/ ٧٨٤ (حديث ١١١٣) وفي رواية ثانية عند مسلم: أن الإفطار كان بكراع الغميم (الصحيح حديث ١١١٤) والموضعان متقاربان.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم - شرح النووي ٣/ ١٧٦ وقد وردت روايات صحيحة إلى خروج بعض زعماء قريش يتحسسون الأخبار وإلى أنهم رأوا نيران المسلمين وتعجبوا من كثرة الجيش وأن أحدهم قد ظن أنهم خزاعة، ابن حجر- المطالب ٤/ ٢٤٤ - ٣٤٨.

<sup>(</sup>٨) كان أبوسفيان بن الحارث من أشد وأالد خصوم الإسلام فقد استمر في مقاومته للرسول والإسلام طوال عشرين سنة وشارك في أغلب الحروب مع قوات المشركين وكان يهجو المسلمين. ولكنه أسلم وحسن إسلامه وجاهد مع النبي على وكانت له مواقف بطولية وصمود مشهود مع النبي في يوم حنين، الحاكم – المستدرك ٣/ ٤٣ – ٤٥، ابن هشام – السيرة ٢/ ٤٠٠، الطبري – تاريخ ٣/ ٥٠، البيهقي – دلائل النبوة ٥/ ٢٧ – ٨، الهيثمي – مجمع الزوائد ٦/ ١٦٤ – ١٦٧، ونقل مسلم في صحيحه ٢/ ٣٩٥ قصيدته التي قالها في إسلامه.

قد لقيه بالأبواء فأسلم على يديه، وأسلم عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة (١)، وكان قبل ذلك شديد العداوة للمسلمين أيضًا، وكان إسلامه حين التقى النبي على بين السقيا والعرج. ولقى الرسول على في الجحفة عمه العباس ابن عبدالمطلب مهاجرًا بعياله يريد المدينة (٢)، وكان العباس قد أسلم قبيل غزوة خيبر (٣).

خرج ثلاثة من زعماء قريش من مكة ليتحسسوا الأخبار عن رسول الله والمسلمين وهم أبوسفيان بن حرب، وحكيم بن جزام، وبديل بن ورقاء، ولم تكن الأخبار قد وصلت مسامع قريش عن خروج المسلمين وتقدمهم ووصولهم إلى مُرّ الظهران، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرًا بسبب فشل سفارة أبي سفيان إلى المدينة ومسعاه عند الرسول في تجديد معاهدة الصلح، وكان الزعماء القرشيون الشلاثة قد أبصروا جيشًا كثيفًا يعسكر في المنطقة ولاحظوا كثرة نيران معسكره، وكان أبوسفيان ورفيقاه يتناقشون في أمر هذا الجيش، فقد ظن بديل بن ورقاء أنها جموع خزاعة، وعارضه أبوسفيان في ذلك، فمر بهم العباس بن عبدالمطلب وأخبرهم بأنه جيش المسلمين، وحين سألوه عن رأيه طلب من أبي سفيان أن يمضي معه وبجواره إلى معسكر المسلمين، رغبة من العباس فيها يبدو في أن يصون مكة ويمنع الدماء والقتال، فوافقه أبوسفيان، ولما دخل أبوسفيان معسكر المسلمين أراد عمر قتله واستأذن الرسول في ذلك فصرفه عنه، وأدخل العباس أباسفيان على الرسول في فذعاه إلى الإسلام، وأمضى معه في ذلك شطرًا من الليل، فتلطف في الكلام غير أنه تردد في إعلان إسلامه، ولكنه بعد أن أمضى ما بقي من ليلته تلك مع العباس عاد في صباح اليوم التالي فحضر مجلس النبي في وأسلم (ع).

أراد النبي على أن يطلع أباسفيان على قوة المسلمين وعددهم وعدتهم وتنظيمهم، فأمر عمه العباس أن يقف مع أبي سفيان عند مضيق الجبل بمر الظهران، ومر جيش المسلمين أمامه وأدرك بأنهم أصبحوا قوة غالبة

<sup>(</sup>۱) وهو أخو أم المؤمنين أم سلمة \_رضي الله عنه \_ لأبيها وقد حسن إسلامه وجاهد مع النبي على واشترك في حصار الطائف واستشهد خلال ذلك، انظر ابن عبدالبر - الاستيعاب ٢/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٠٠ وهو من مراسيل الزهري.

<sup>(</sup>٣) أحمد – المسند، الفتح ٢١/ ١٢٢، الصنعاني، المصنف ٥/ ٢٦٤، وأخرجه النسائي، ابن كثير – البداية والنهاية ٤/ ٢١٠. وقد وردت روايات ضعيفة تبين إسلامه قبل غزوة بدر الكبرى، ابن سعد – الطبقات ٤/ ١٠- ١١، بل إن إحدى الروايات جعلت إسلامه قبل الهجرة إلى المدينة، ابن سعد – الطبقات ٢/ ٣١ بإسناد منقطع وفيه الواقدي، ومع التأكيد على ماقدمه الصحابي الجليل العباس بن عبدالمطلب عم النبي على من خدمات جليلة للإسلام قبل إسلامه وبعد ذلك حيث كان عينًا للرسول على على قريش وملاذا للمستضعفين من المسلمين في مكة قبل أن يسلم، فإن أسره في معركة بدر مع المشركين ومطالبة النبي على إياه بأن يفتدي نفسه من الأسر تقطع بعدم دخوله الإسلام حتى ذلك الوقت. ويترجح أنه كتم إسلامه في الفترة التي أعقبت غزوة خيبر لمقتضيات مصلحة المسلمين.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر - المطالب العالية ٤/ ٢٤٤، قال ابن حجر وهو حديث صحيح، وقد أسلم بديل الخزاعي وحكيم بن حزام حال وصولها النبي على - الواقدي - مغازي ٢/ ٨١٥، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٣٥.

لاتستطيع قريش مواجهتهم، حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله على البوسفيان اللعباس: «ويحك يا أباسفيان، إنها النبوّة»، قال: للعباس: «ويحك يا أباسفيان، إنها النبوّة»، قال: «فنعم إذًا» (١).. وطلب العباس من النبي على أن يجعل لأبي سفيان شيئًا يفخر به - وهو يعرف أنه يحب الفخر فوافق على ذلك وقال: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَهُو آمِنٌ، ").

وحين مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان عند المضيق بمر الظهران، قال سعد بن عبادة حامل رايتهم: «اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة» (٣) فتأثر أبوسفيان من ذلك واشتكى إلى الرسول على من مقالة سعد، فقال المحدة «كذب (٤) سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويومٌ تكسى فيه الكعبة» وأخذ النبي على راية الأنصار من سعد بن عبادة ودفعها إلى ابنه قيس، ولكن سعدًا كلم النبي على بعد ذلك ملتمسًا أن يصرف ابنه عن الموضع الذي هو فيه، مخافة أن يقع في خطأ، فأخذها منه (٢).

ويقدم محمد بن عمر الواقدي تفصيلات دقيقة عن تشكيلات الجيش الإسلامي وأعداد المهاجرين والأنصار وكل من القبائل المشاركة، وأسهاء المبعوثين الذين أرسلهم النبي على إلى القبائل المستفارها، وتوزيع الرايات والألوية على أمراء الكتائب(٧).

عاد أبوسفيان إلى مكة بعد أن رأى مبلغ قوة المسلمين وكثرتهم واستعدادهم وعدتهم وبسالتهم، وحين دخل مكة صرخ في قومه محذرًا أنه لا قبل لهم بها جاء به النبي على من قوات ونهاهم عن المقاومة، ووجههم إلى مايحقق

<sup>(</sup>١) ابن حجر - المطالب العالية ٤/ ٢٤٤ ، الطحاوي - شرح معاني الآثار ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح من رواية إسحاق بن راهويه أورده ابن حجر في المطالب العالية (حديث ٤٣٦٢) وقال هذا حديث صحيح، ورواه ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن (ابن هشام ٤/ ٢٦-٦٧ وسياقهما واسع بالمقارنة مع ما أورده الإمام البخاري في الصحيح (فتح الباري حديث ٤٢٨٠)، وقال ابن حجر في ترجمته لحكيم بن حزام: «وثبت في السيرة وفي الصحيح أنه وقي قال: «من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» (الإصابة/ ٤٩١٩). وأورد الحافظ ابن كثير حديث ابن إسحاق الذي فيه «من دخل دارأبي سفيان فهو آمن» وقال: زاد عروة «ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن»، البداية والنهاية ٥/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح ٥/ ١٨٦ (حديث ٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) كانت تستعمل بمعنَّى أخطأ.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) ابن حجر - مختصر زوائد البزار، ص/ ٢٤٨ وصححه، وانظر فتح الباري - شرح حديث (٤٢٨٠) وقال ابن حجر فيه أن إسناده على شرط البخاري، وقد دفع النبي على الراية إلى الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ وأن الزبير دخل مكة بلوائين: ابن حجر - المطالب العالية ٤/ ٢٤١، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ١٦٩، والثابت في الصحيح أن راية الرسول على كانت مع الزبير بن العوام (البخاري - الصحيح - فتح الباري، حديث ٢٤٨٠)، وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن طريق الزهري أنه قد دفعها إلى الزبير، ابن حجر - فتح الباري (شرح الحديث ٢٤٨٠) وانظر ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٣٢٣ - ٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) الواقدي- مغازي رسول الله على الله على الله على المسلمة بالسياسة الشرعية، وهو متروك عند المحدثين فيها يختبص بالمسائل المتصلة بالسياسة الشرعية، ولكن هذه المعلومات تاريخية عامة ولا ضرر من قبولها، إذا أسندت بطرق أخرى.

أمنهم مما قاله رسول الله عَلَيْ (١).

قرر النبي رقي وهو في مر الظهران الزحف على مكة فعباً الجيش وقسمه إلى مجنبتين وقلب من الفرسان، وجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، وأبا عبيدة عامر بن الجواح على الرجالة (٢)، وكانت رايته سوداء ولواؤه أبيض (٣).

لم يرتدع المشركون المعاندون ورؤوس الكفر من قريش عن غيهم حتى بعد أن أحدقت بهم قوات المسلمين، فقد عولوا على تجميع قوات من قبائل شتى من حلفائهم لكي يدفعوهم لحرب المسلمين بقصد منعهم من دخول مكة، وكانوا مهيئن للالتحاق بتلك القوات إذا حققت ما يؤملون، أما في حالة الفشل فإنهم يعطون ما طلب أبوسفيان منهم من الصلح. وقاد جموع أحلاف قريش التي تجمعت في الخندمة (٤) صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو (٥).

أمر النبي ﷺ قواته بدخول مكة لفتحها وقتال المقاومين، فتقدم المسلمون حتى وصلوا إلى الصفا ما يعرض لهم أحد يقاومهم إلَّا قتلوه (٦).

دخل النبي على مكة من أعلاها من جهة كداء (٧)، في حين دخل خالد بن الوليد بقواته من أسفلها (٨)، وكانت مقاومة المشركين يسيرة، وكانت أعنف المواجهات قد حصلت عند جبل الخندمة حين التحمت قوات خالد بالمشركين فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين على أصح الروايات (٩)، في حين قتل من المشركين اثنا عشر رجلًا (١٠)، وكان هذا القتال الذي جرى في مكة بسبب عدم احترام المقاومين للأمان الذي أعلنه النبي على لأهل مكة، وقد توجع أبوسفيان بسبب كثرة القتل وخاطب النبي على قائلًا: «يارسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا

<sup>(</sup>١) حديث «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.. » من رواية إسحاق بن راهويه، وهو صحيح وقد مر ذكره أنفًا.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠٦ (حديث ١٧٨٠)، ابن هشام - السيرة ٢/ ٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه – السئن ٢/ ٩٤١ بإسناد حسن، الألباني – صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٣ رقم (٢٢٧٤، ٢٨١٨،)، وانظر كذلك النسائي – السنن ٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) أحد جبال مكة.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٢/ ٧٠٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠٥ (حديث ١٧٨٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح ٥/ ١٨٩ (حديث ٢٩٠ - ٢٢٩).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٤٢٨٠)، وفي رواية ابن إسحاق ثلاثة (ابن هشام- السيرة ٢/ ٤٠٧)، والعمدة على ما أورده البخاري فقد نص على اثنين من الشهداء بين المسلمين.

<sup>(</sup>۱۰) أبين هشام – السيرة ٢/ ٧٠٤، الحاكم المستدرك ٣/ ٢٤١، ونقل البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٢٠) من مراسيل موسى بن عقبة أنهم قريب من عشرين رجلًا بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة من هذيل وذكر الواقدي أنهم أربعة وعشرون من قريش وأربعة من هذيل (المغازي ٢/ ٨٢٧ – ٨٢٨)، ابن سعد – الطبقات ٢/ ١٢٦، وجعلهم الطبراني سبعين رجلًا وهو ما نقل عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٣٣١).

قريش بعد اليوم». (١)

ولقد أهدر النبي على دماء أربعة رجال وامرأتين بسبب ماكانوا قد الحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين فكان في إهدار دمائهم عبرة للطغاة والمستهترين، ولكل من تسول له نفسه الظلم والطغيان (٢). وأباح النبي كل خزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من فتح مكة حتى العصر وذلك لما كان منهم بالوتير (٣)، وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر، وبين حرمة مكة (٤).

أعلن النبي عَنَيْ العفو العام عن عامة أهل مكة حيث اجتمعوا إليه قرب الكعبة المشرفة ينتظرون حكمه فيهم فقال لهم: «مَاذَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟»، : فقالوا «خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم» فقال لهم: «لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمْ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ»، وفي : رواية «اذْهَبُوا فَأَنتُمُ الطُّلَقَاءُ» (٥). وقد نزل قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (٦)

لم يدخل النبي على مكة دخول الفاتحين، بل إنه دخل خاشعًا لله تعالى وهو يقرأ سورة الفتح ويرجّع في قراءتها وهو على راحلته (٧)، وقد دخل المسجد الحرام وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين ولكي يُعلّم أبناء الأمة آداب الطواف، وأعلن على حرمة مكة وبأنها لا تغزى بعد الفتح (٨)، ورفع من مكانة قريش وأمر بألاً يقتل قرشي صبرًا بعد الفتح وإلى يوم القيامة (٩). وقد أمر على بتحطيم الأصنام والأوثان، وشارك على بنفسه في ذلك وهو يقرأ قول الله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِيءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (١٠). وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِيءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (١٠).

(۱) مسلم - الصحيح ٢/ ٩٥-٩٦.

- (٥) القاسم بن سلام الأموال / ١٤٣، ابن سعد ٢/ ١٤١ ١٤٢.
  - (٦) القرآن الكريم سورة النحل، الآية/ ١٢٦.
  - (٧) البخاري الصحيح (فتح الباري حديث ٤٢٨٠).
- (٨) الترمذي السنن ٣/ ٨٣، وقال عنه : إنه حسن صحيح، أحمد المسند ٤/٢١٤.
- (٩) مسلم الصحيح ٢/ ٩٧ (حديث ١٧٨٢)، أحمد المسند ٣/ ٤١٢، بإسناد صحيح.
  - (١٠) القرآن الكريم سورة سبأ، الآية/ ٤٩.
- (١١) القرآن الكريم سورة الإسراء، الآية/ ٨١ وقد ورد في رواية البخاري الآية (٤٩) من سورة سبأ ولم ترد الثانية (حديث ٤٢٨٧) وفي مسلم الصحيح ٣/ ٢٤٠٨ (حديث ١٧٨١) وردت الأولى والثانية، وفي روايتين أخريين له أورد الآية من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح ٥/ ١٨٨، مسلم - الصحيح ١/ ٥٧٠، ابن هشام - السيرة ٢/ ٤١٠، البيهقي - السنن ٩/ ١٢٠، ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٢٩٩، كها نقله السيوطي عن النسائي وزهر الربا ٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ١٥٩، المسند ٤/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد – الفتح الرباني ٢١/ ١٥٩، المسند ٢/٤ وقد قتلت خزاعة في اليوم الثاني من أيام الفتح رجلًا في مزدلفة تطلبه بثأر، فظهر على النبي الفت حديث الفت المسلم ١/ ٩٨٧ – ٩٨٨ (حديث والدية. وانظر حديث شريح في حرمة مكة، رواه البخاري في الصحيح (الفتح حديث ٢٩٥٩)، مسلم ٢/ ٩٨٧ (حديث ١٣٥٤)

وقد تم تحطيم الأصنام جميعًا، وكان عددها ثلاثهائة وستين صنهً (١). وكانت قد علقت في جدران الكعبة الداخلية صورًا لإبراهيم وإسهاعيل وإسحق وهم يستقسمون بالأزلام فقال على: «قَاتَلَهُمُ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ بِالأَزْلَامِ» (٢). ووردت رواية أخرى تذكر وجود صورة مريم معلقة داخل الكعبة (٣) فغطيت جميع الصور بالزعفران وتم إزالتها من جوف الكعبة قبل أن يدخل النبي على فيها (٤)، ووجد فيها حمامة من عيدان فكسّرها ورمى بها خارج الكعبة (٥)، وعندما طهرت الكعبة دخلها النبي على وصلى بها (١). وحين خرج على من الكعبة دعا عثمان ابن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة فأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كها كانت في الجاهلية (٧)، ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام مهللًا مكبرًا شاكرا ذاكرًا حامدًا (٨).

أمر النبي على بلالًا الحبشي أن يؤذن، فصعد إلى ظهر الكعبة وأذن عليها (٩)، وبعد تطهير البيت العتيق من الأصنام عاد البيت كما أراده الله تعالى مركزًا للتوحيد الخالص، وكان ذلك أكبر ضربة للوثنية في جزيرة العرب حيث كانت الكعبة من أعظم مراكزها، وإتمامًا لهذا الهدف الأساسي، فإنه ما أن تم فتح مكة وجرى تطهير الكعبة، حتى بادر النبي على إلى إرسال بعض أصحابه لهدم ما تبقى من مراكز الوثنية، فقد وجّه خالد بن الوليد إلى نخلة من ديار ثقيف لهدم «العُزى» التي كانت قبائل مضر وقريش وكنانة تعبدها وتعظمها، فهدمها، وكان ذلك في الخامس والعشرين من شهر رمضان (١٠)، وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسًا إلى «مناة» بالمشلل من ناحية قديد،

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح ٥/ ١٨٨، حديث ٤٢٨٧، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠٨ (حديث ١٧٨١).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح ٥/ ١٨٨، احمد - المسند ١/ ٣٦٥، وأورد البخاري رواية أخرى جاء فيها قوله على: «هذا إبراهيم مصور فها له يستقسم» (حديث ٣٣٥١).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح (حديث ٢٥٥١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٥/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) الذهبي - المغازي ص/ ٥٥٢ من رواية لابن إسحاق بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ٥/ ٢٢٢ (حديث ٤٤٠٠) وقد أورد الإمام البخاري في هذه الرواية الصحيحة تفاصيل دقيقة عن المكان الذي صلَّى فيه النبي على في جوف الكعبة، كما أورد تفصيلات عن بناء الكعبة والأعمدة الداخلية.

<sup>(</sup>٧) الصنعاني - المصنف ٥/ ٨٣- ٨٥ الأحاديث ٩٠٧٦، ٩٠٧٤، ٩٠٧٦، وانظر ابن حجر - فتح الباري - شرح حديث (٢٨٩).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح ٣/ ٢١ (حديث ٤٢٨٦)، مسلم- الصحيح ٢/ ٩٩٠ (حديث ١٣٥٨) وفيه أنه كان يلبس المغفر منذ دخل مكة، ثم نزعه عن رأسه ولبس عهامة سوداء.

<sup>(</sup>٩) الذهبي- المغازي ص/ ٥٥٥ بإسناد حسن، البيهقي - دلائل النبوة ٥/ ٧٨ ببإسناد صحيح، ابن سعد - الطبقات ٣/ ٢٣٤ - ٢٥٥ الذهبي - مغازي ٢/ ٨٤٦ ونقل الواقدي تعليقات بعض وجهاء قريش على صعود بلال على ظهر الكعبة وهي تعكس الامتعاض والتمييز العنصري المخالف للإسلام بطبيعة الحال. ولم يكونوا قد أسلموا بعد.

<sup>(</sup>١٠) ابن هشام - السيرة ٤/ ١١٢ برواية ابن إسحاق، وفيه أن سدنتها وحجابها كانوا من بني شيبان وبنو سليم حلفاء بني هاشم، وانظر الواقدي - المغازي ٢/ ٨٧٣، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٤٥.

وكانت من الأصنام التي تعظمها قبائل العرب وخصوصًا الأوس والخزرج قبل الإسلام فهدمها وذلك لست بقين من رمضان (١). كما أرسل عمرو بن العاص إلى «سواع» صنم هذيل فهدمه، وأرسل الطفيل بن عمرو الدوسي لإحراق (ذي الكفّين) صنم عمرو بن حمة فأنجز الطفيل مهمته (٢). مما أزال أكبر مراكز الوثنية التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالعُزّى \* وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ﴾ (٣).

اجتمع الناس لمبايعة النبي على السمع والطاعة لله ورسوله (٤)، فلما فرغ من بيعة الرجال، بايع النساء وأورد الطبري في تاريخه تفصيلات بيعة النساء، وهي لم ترد عن طريق صحيحه، وقد تضمنت «ألَّا يشركن بالله تعالى ولايسرقن ولايزنين ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصين الرسول في معروف» (٥).

ولقد خشي بعض الأنصار أن يكون الأمان الذي منحه الرسول عَلَيْ لقريش وتسامحه معهم دليلًا على رغبته في قريته ورغبته في المقام بين أبناء عشيرته، فأخبره الوحي بها قالوا فخاطبهم قائلًا: «إِنِّي عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا عَيْنَاكُمْ وَالْمَاتُ مَا تُكُمْ»، فاعتذروا إليه فقبل اعتذارهم (٦).

خطب النبي على بعد فتح مكة عدة خطب وردت بمرويات صحيحة ومتواترة، أولها كانت خطبته يوم الفتح على باب الكعبة بين فيها دية الخطأ شبه العمد في القتل، وألغى مآثر الجاهلية وثاراتها مستثنيًا منها سقاية الحاج وسدانة البيت العتيق (٧).

وفي الخطبة الثانية أبطل أحلاف الجاهلية وبأنه «لَاحِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وما كان من حلف الجاهلية فإن الإسلام لايزيده إلا شدة، والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعيدهم»، كما بين عليه فيها أنه: «لايقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم»، وأنه «لا جلب ولا خبب

<sup>(</sup>١) ابن سعد - الطبقات ٢ / ١٤٦، هشام ابن محمد الكلبي - الأصنام ص/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٤٦ معلقا، ابن هشام - السيرة ١/ ٣٨٥ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة النجم، الآية/ ١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٤) بايع النبي على المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد، انظر: البخاري- الصحيح ٥/ ٧٢، ١٩٣، مسلم- الصحيح ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الطبري- تاريخ ٣/ ٦١- ٦٢ بلاغًا ،وذكر الطبري تفصيلات عن مناقشة هند بنت عتبة ومداخلاتها في أثناء البيعة وبأن النبي والطبري تفصيلات عن مناقشة هند بنت عتبة ومداخلاتها في أثناء البيعة وبأن النبيعة عليهن، وقد ثبت في الصحيح أن الرسول و كان يبايع النساء بالكلام بالآية ﴿ وَلاَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ فَهُ اللهِ عَمْر بأن يبأخذ له البيعة عليهن، وقد ثبت في الصحيح أن الرسول و كان يبايع النساء بالكلام بالآية ﴿ وَلاَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا... ﴾ سورة الممتحنة (الآية/ ١٢ ، وأنه ما مست يده الكريمة امرأة أجنبية عنه (البخاري - الصحيح - فتح الباري حديث ٢٥٨٨)، مسلم - الصحيح (حديث ١٨٦٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠٦ حديث ١٧٨٠، وأورد الإمام البخاري أن أسامة بن زيد \_ رضي الله عنه \_ سأل النبي على إن كان سينزل في بيته، فقال على «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عُقَيْلُ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟»، ولـذلك فقد أقام على في قبة ضربت له في الحجون ( البخاري - الصحيح ٥/ ١٨٧)، (مسلم - الصحيح ١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٧) أحمد - المسند ٣/ ٤١٠ بإسناد حسن لذاته، أبوداود - السنن (٢/ ٤٩٢) بإسناد صحيح.

ولاتؤخذ صدقاتهم إلَّا في دورهم»(١).

أما في الخطبة الثالثة فقد أعلن على تحريم مكة وتحريم صيدها وخلالها ولقطتها والقتال فيها، وقال أن الله قدأحلها له ساعة من نهار وهو وقت الفتح، وبين أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن يبقى الجهاد والنية (٢).

وأوضح على في خطبته الرابعة: أن وليّ المقتول بالخيار بين قبول الدية أو القصاص (٣).

وفي فتح مكة نزل قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (٤).

ولقد كان من أبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الإسلام بعد أن تيقنوا من نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش، وقد أورد الإمام البخاري رواية من حديث عمرو بن سلمة جاء فيها: أن العرب كانت «تَلَوَّمُ بإسلامها الفتح، يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي، فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم (٥)»، ويرى ابن إسحاق أن العرب كانت «تربَّص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله عليه السلام، وذلسك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت الحرام، وصريح ولد إسهاعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وقادة العرب لا ينكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله عليه وخلافه، فلما افتتحت مكة ودانت له قريش، ودوخها الإسلام، وعرفت العرب أنه لاطاقة لهم بحرب رسول الله عليه ولا عداوته، فدخلوا في دين الله، كما قال عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه» (٢).

ومن نتائج فتح مكة المكرمة تحول مركز ثقل معسكر الشرك إلى الطائف حيث سارعت كل من قبيلتي هوازن وثقيف إلى التصدي للإسلام وقيادة معسكر الشرك المعادي له.

وإضاف المرب في الإسلام، وتسارع وتيرة دخول العرب في الإسلام، وتسارع وتيرة دخول العرب في الإسلام، وإضاف المرب في الإسلام، وأنهاء مقاومة قريش وحلفائها، وتحولهم إلى قوة إيجابية دافعة لنشر العقيدة الإسلامية والتصدي لخصومها ودفع الخطر عنها، فقد اتضحت بعض الأحكام الشرعية المهمة من جراء فتح مكة وخلال أحداث غزوتها، من ذلك جواز الصيام والإفطار في نهار رمضان للمسافر في غير معصية (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم أوله في الصحيح ٤/ ١٩٦١ (حديث ٢٥٣٠)، وأخرجه الإمام أحمد كاملا في الفتح الرباني (٢١/ ١٦٠-١)، كيا صححه الإمام الترمذي، وقال الساعاتي: «حديث صحيح».

<sup>(</sup>٢) ولهذا فقد بايع النبي على المسلمين بعد الفتح في مكة المكرمة وغيرها على الإسلام والإيهان والجهاد.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح ١/ ٣٨ (حديث ٦٨٨٠)، مسلم ٣/ ١٤٨٧ – ١٤٨٨ (حديث ١٨٦٤).

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة النصر، وانظر البخاري - الصحيح ٥/ ١٨٩ (حديث ٤٢٩٤). وأصل تَلَوَّم تَتَلَوَّم ومعناها: تنتظر. انظر فتح الباري (٧/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٢٠٠٤)، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام – سيرة ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>V) مسلم - الصحيح ١/ ٤٥١.

كما اتضحت بعض الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة (١) وتحديد مدة قصر الصلاة للمسافر (٢)، وتأكيد صلاة سنة الضحى وعدد ركعاتها (٣)، وكان في إقرار الرسول على لجوار أم هاني (٤) إقرارًا لأمان النساء (٥)، وقد أبيحت المتعة يوم الفتح ثم حرمت بعد ذلك تحريبًا أبديا إلى يوم القيامة (٢)، كما توضحت الأحكام الخاصة بنكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (٧)، وكذلك حكم «الولد للفراش» (٨)، ومنها حق الزوجة في الإنفاق على نفسها وعيالها من مال زوجها بالمعروف دون علمه إذا امتنع عن النفقة (٩)، ومنها تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام والأوثان (١٠)، ومن ذلك تحريم الشفاعة في حد من حدود الله (١١)، ومنها منع صبغ الشيب بالسواد وبيان حكم خضابه بالحناء (١٢)، والنهي عن قتل المرأة مادامت لا تقاتل (١٣)، وعدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال (١٤)، ومنها جواز دخول مكة بغير إحرام (١٥).

- (١) البخاري- الصحيح ٥/ ١٩١.
  - (٢) المرجع السابق ٥/ ١٩٠.
- (٣) المرجع السابق ٥/ ١٨٩، مسلم الصحيح ١/ ٢٨٩.
  - (٤) البخاري الصحيح ٤/ ١٢٢.
    - (٥) أبوداود عون المعبود ٧/ ٤٤.
- (٦) مسلم الصحيح بشرح النووي ٣/ ٥٥٣، وانظر الصحيح ١/ ٥٨٦، ٥٨٧.
  - (٧) مالك الموطأ (شرح الزرقاني ٣/١٥٦، ١٥٧).
    - (٨) البخاري- الصحيح ٨/ ١٩١.
      - (٩) مسلم الصحيح ٢/ ٦٠.
  - (١٠) البخاري- الصحيح ٣/ ١١٠، مسلم- الصحيح ١/ ١٩٠، ٦٨٩.
    - (١١) البخاري الصحيح ٥/ ١٩٢، مسلم الصحيح ٢/ ٤٧.
      - (١٢) مسلم الصحيح ٢/ ٢٤٤.
- (١٣) البخاري- الصحيح، فتح (حديث ٢٠١٥- ٣٠١٥)، مسلم الصحيح (حديث ١٧٤٤)، أحمد- المسند ٢/ ١١٥.
  - (١٤) البخاري- الصحيح، الفتح الأحاديث ٢٧٤٣، ٢٧٤٤)، الترمذي السنن ٣/ ٢٩١.
  - (١٥) البخاري- الصحيح، فتح الباري (حديث ٢٨٦)، مسلم الصحيح (حديث ١٣٥٨).

#### سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة:

وخلال إقامته في مكة المكرمة بعث النبي على خالد بن الوليد على رأس سرية كبيرة من المهاجرين والأنصار وغيرهم من بني سليم بلغ عددهم ثلاثها ته وخمسين رجلا فيهم عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عمر إلى بني جذيمة (۱) ، وذلك في شوال سنة ثهان من الهجرة، داعيًا لهم إلى الإسلام (۲) ، فلما وصلت السرية وعرض خالد عليهم الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فقتل منهم وأسر، ثم دفع بعد ذلك إلى كل رجل من السرية أسيراً، ثم أمرهم ذات يوم بقتل أسراهم فأبي ذلك جماعة من الصحابة منهم عبدالله بن عمر حيث قال: «والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره»، وجرت ملاحاة بين عبدالرحمن بن عوف وخالد بن الوليد بسبب ذلك حتى كاد أن يقع بينها شر (۳) فلما قدموا على النبي على واخبروه بها جرى وما فعل خالد، رفع النبي على يديه إلى السهاء وقال: «اللَّهُمَّ إنِّ أَبْرُأ إِلَيْكَ عِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»، كررها مرتين (٤) كما أنكر على خالد ما فعله من شتم عبدالرحمن بن عوف وقال: «لا تَسُبُوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، خالد ما فعله من شتم عبدالرحمن بن عوف وقال: «لا تَسُبُوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا،

وبعث النبي على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ إلى بني جذيمة لإصلاح ما أحدثه خالد في تأوله الأمر واجتهاده الخاطيء فيها أ<sup>(٢)</sup>، فودي لهم قتلاهم وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم وبراءة من دمائهم (٧).

<sup>(</sup>۱) وكانوا يقيمون في يلملم، قال ابن سعد إنهم بأسفل مكة على ليلة منها ناحية يلملم (الطبقات ٢/ ١٤٧)، وذكر أن «يلملم» جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث، وقيل هو واد، ويمكن الجمع بينها فيكون جبل يشرف على واد، انظر ياقوت - معجم البلدان ٨/ ١٤٤. وبلادهم تبعد ثانين كيلًا إلى الجنوب من مكة.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الصحيح ٥/ ١٣١، ابن كثير- التفسير ٤/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح ٥/ ١٣١، وعن تفصيلات حول الملاحاة وأسبابها، انظر مسلم - الصحيح ٤/ ١٩٦٧ - ١٩٦٨ (حديث رقم ٢٥٤١).

<sup>(</sup>٤) البخاري – الصحيح ٥/ ١٣١ (حديث ٤٣٣٩)، أحمد – الفتح الرباني ٢١/ ١٦٦ – ١٦٧ بإسناد ولفظ البخاري وأوردت المصادر المختصة بالسيرة قول النبي على لبعض رجال السرية الذين اشتركوا في قتل أحد فتيان بني جذيمة بعد أن سمع قصته مع قاتليه والفتاة التي كان يجبها فها تت كمّدا عليه قال: «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَحِيمٌ»، أوردها النسائي بإسناده إلى ابن عباس وكذلك من حديث ابن عيينه (البيقهي - دلائل النبوة ٥/ ١١٦ – ١١٨)، وكلاهما بإسناد صحيح كها ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه الحديث (٢٣٩٩)، وابن حبّان في صحيحه (موارد الظهآن ص/ ١٥٩ – ١٦٠ الأحاديث ٢٦٩٦ – ٢٦٩) وانظر مجمع الزوائد ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصحيح ٤/١٩٦٧ (حديث ٢٥٤١).

<sup>(</sup>٦) لاشك في أنه كان اجتهادًا من خالد بن الوليد رضي الله عنه \_ أخطأ فيه، ولذلك لم يعاقبه النبي على انظر في ذلك كلام الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث (٣٤٣٩) في فتح الباري ٨/ ٥٧.

<sup>(</sup>٧) ابن إسحاق (ابن هشام – السيرة ٢/ ٤٣٠) بإسناد منقطع، فهو من مراسيل محمد الباقر الذي ولد بعد عام ٤٠ هـ (ابن حجر – التهذيب ٩٠/ ٣٥١)، وفي سنده حكيم بن حكيم وفيه كلام – وانظر ابن سعد – الطبقات ٢/ ١٤٧ - ٨ معلِّقًا مختصرًا.

#### غزوة حُنين:

تحركت قوات هوازن وثقيف في أعقاب فتح مكة يريدون قتال المسلمين، فنزلوا حنين، وقد أرادوها موقعة حاسمة فحشدوا كل ما لديهم من القوات (١) والأموال والنساء والأبناء حتى يستقتلوا فلا يفكر أحد منهم بالفرار ويترك أهله وماله. واستنفروا معهم غطفان وغيرها (٢). وكان يقود الجموع مالك بن عوف النصري – الذي اجتمع إليه بنو نصر قومه، وبنو جشم، وبنو سعد بن بكر، وقليل من بني هلال، وعدد من بني عوف بن عامر، وعمرو بن عامر، وتخلف من هوازن كعب وكلاب، أما ثقيف فقد التحقت بهم كلها مع أحلافها بالإضافة إلى بني مالك (٣)، وقد بلغ تعداد قوات المشركين هذه عشرين ألف مقاتل (٤)، وقد رتب مالك بن عوف قواته في صفوف حسنه، جعل الخيالة في المقدمة ثم الرجالة، وخلفهم حشد النساء والأولاد والأنعام والأثقال (٥).

بلغت رسول الله على أخبار التحشدات التي جمعتها قوى الشرك لمواجهة الإسلام، وأراد جمع المعلومات الدقيقة عنهم، ولذلك فإنه بادر بإرسال عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي للتعرف على أمرهم، فارتحل إليهم ومكث فيهم يومًا أو يومين قبل أن يعود بأخبارهم إلى النبي على (٦) ، وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة عن المشركين بدأ النبي على بالاستعدادات المطلوبة لمواجهتهم فاستعار مائة درع من صفوان بن أمية (٧)، واستدان أربعين ألف درهم من حويطب بن عبدالعزى (٨)، وقبل عون نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب له بثلاثة آلاف رمح (٩).

كان جيس الفتح في مكة مستعدًا إذ لم يلق مقاومة تذكر في فتح مكة، كها أن إقامته في مكة بعد الفتح مدة خسة عشر يومًا قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط، إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع في الروح المعنوية بها منحه الله من نصر، ولذلك فإنه كان مهيأ لمواجهة عدوان المشركين، وقد تحرك جيس المسلمين بناء على أمر قائده النبي في في اليوم الخامس من شوال سنة ٨هـ ميمها نحو تجمعات المشركين في حنين (١٠٠)، وقد ثبت في الصحيحين مشاركة أبناء مكة في غزوة حنين في صفوف المسلمين (١١٠)، فقد شارك ألفا مقاتل من أهل مكة، فبلغ عدد قوات

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح ٥/ ١٣٠ - ١٣١، مسلم - الصحيح ٢/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) مصادر الهامش السابق، وانظر الطبري - تاريخ ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق - المغازي ص/ ٥٧١، الحاكم - المستدرك ٣/ ٤٨، ابن هشام - السيرة ٥٤ / ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) الواقدي - المغازي ٣/ ٨٩٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصحيح ٢/ ٧٣٦ (حديث ١٠٥٩)

 <sup>(</sup>٦) الذهبي - المغازي ص/ ٥٧١ - ٧١، الحاكم - المستدرك ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>V) الحاكم - المستدرك ٣/ ٤٨ - ٩٥، البيهقي - السنن ٦/ ٨٩ - ٩٠.

<sup>(</sup>٨) ابن عبدالبر - الاستيعاب ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٣/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>١٠) ابن هشام – السيرة ٢/ ٤٣٧، البيهقي – السنن ٣/ ١٥١، النسائي – السنن ٣/ ١٠٠، ابن حجر – فتح الباري ٢/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>۱۱) خليفة بن خياط - تاريخ ص/ ۸۸، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٥٤ - ٥٥، الحاكم - المستدرك ٢/ ١٢١، وانظر ابن هشام - السرة ٢/ ٤٤٠.

الجيش الإسلامي إثنا عشر ألف مقاتل، وهو أكبر جيش للمسلمين يخرج للقتال في حياة النبي على حتى هذه الغزوة (١)، وكان النبي على حريصًا على تأمين قواته لذلك فقد الهتم بحرالسة الجيش ومراقبة تحركات العدو (٢).

ولقد كان لوجود «الطلقاء» من أبناء مكة الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام آثاره السلبية فقد رأى بعضهم أثناء تقدم الجيش الإسلامي نحو حنين شجرة تعرف بذات أنواط يعلق عليها المشركون أسلحتهم فطالبوا النبي عَيَّيْهُ أَنَاء تقدم الجيش الإسلامي نحو حنين شجرة تعرف بذات أنواط يعلق عليها المشركون أسلحتهم فطالبوا النبي عَيِّهُ قائلًا: «سُبْحَانَ الله، كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : ﴿اجْعَل لَنَا إِلَهَاكَمَا فَمُ عَالِمَةٌ ﴾ (٣)، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَةَ مَنْ قَبْلِكُمْ» (٤).

ومن تلك الآثار السلبية، ما أصاب بعض المسلمين من غرور وإعجاب بكثرتهم، فقال أحدهم: «لن نغلب من قلة»، وقد أصاب هذا الشعور آخرين منهم مما استحقوا معاقبة الله لهم فأذاقهم مرارة الهزيمة في المواجهة الأولى في حنين، وعاقبه موبين لهم أن النصر هو من عند الله، وبأن شعورهم بالزهو لكثرتهم كان سببًا في ذلك الدرس القاسي، ولقد انتب النبي النبي إلى ذلك الانحراف، فأكد لهم أن النصر من عند الله، وأنه يفتقر لربه ويدعوه وحده فقال على أحاول، وَبِكَ أُجَاوِل، وَبِكَ أُجَاوِل، وَبِكَ أُعَاتِل، ، كما قص على أصحابه قصة النبي الذي أعجب بكثر أمته فابتلاهم الله بالموت، فكان إدبارهم في المواجهة الأولى والأهوال التي واجهوها قد أرجعتهم إلى التصور الصحيح وإفراد التوكل على الله سبحانه (٥).

ولعل من المناسب أن نشير إلى تصرفات بعض الأعراب والطلقاء الذين لم تكن تهمهم نتائج الصراع ومدلولاته بقدر ما كان يَعْنِيهم الحصول على الغنائم (٦)، وكذلك بعض زعاء قريش الذين كانوا يقفون في مؤخرة جيش المسلمين يراقبون تطور المعركة وينتظرون معرفة المنتصر فيها (٧).

كانت قوات المشركين قد سبقت المسلمين إلى وادي حنين، فاختاروا مواقعهم، ووزعوا قواتهم، وأحكموا خطتهم التي اعتمدت على الاستفادة من طبوغرافية الموقع وثناياه وأشجاره وانحدار طريق المسلمين إليهم، وعلى المفاجأة ومباغتة المقاتلة المسلمين بالنبال بهدف إبادتهم، وكانت معنوياتهم عالية بسبب كثرتهم وشجاعتهم

<sup>(</sup>۱) الواقدي - المغازي ٣/ ٨٩٠، الهيثمي - كشف الأستار ٢/ ٣٤٦- ٣٤٧، ابن إسحاق: ابن هشام- السيرة ٤/ ١٢٤، البيهقي-دلائل ٥/١٢٣.

<sup>(</sup>٢) أبوداود - السنن ١/ ٢١٠، ٢/ ٩، وانظر ابن حجر - الإصابة ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الترميذي - السنن ٣/ ٣٢١-٣٢٢، النسيائي - السنين الكبرى (تحفة الاشراف (١١/ ١١٢، حديث ١٥٥١٦)، أحمد المسنيد ٥/ ٢١٨، ابن كثير - التفسير ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الأعراف، الآية / ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) ذكر القرآن الكريم ذلك صراحة: انظر سورة التوبة، الآية/ ٢٥، وما بعدها، وانظر المدارمي - السنن ٥/ ١٣٥، أحمد - المسند ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ٤/ ٢٥، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠١.

<sup>(</sup>٧) ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٣٦٨ من رواية موسى بن عقبة عن الزهري مرسلًا.

وخبراتهم القتالية(١).

وعلى الجانب الإسلامي، عبأ النبي على جيشه بالسَّحَر وعقد الألوية والرايات ورتب الجند على هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين (٢)، وانحدروا مع بزوغ الفجر تتقدمهم على المجنبات الخيالة بقيادة خالد بن الوليد (٣)، وكان المقاتلة من بني سليم في طليعة القوات الإسلامية منذ خروجها من مكة (٤).

اندفع المسلمون نحو جموع هوازن، فانكشفوا، فانكب المسلمون على ماتركوه من الغنائم، وبينها هم منشغلون بذلك، نفذت هوازن الخطوة الثانية من خطتها إذ سرعان ما عادت قواتها لتستقبل المسلمين، في الوقت الذي ظهرت قواتها الكامنة فامطرتهم بوابل عنيف من السهام من الجانبين «مايكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقًا ما كانوا يخطئون» (٥)، وفوجيء المسلمون وتساقط شهداؤهم (٦) وضاقت عليهم الأرض بها رحبت فولوا مدبرين لايلوون على شيء، حيث انكشفت خيالة المسلمين في البداية ثم اتبعهم المشاة، ثم بقية الجيش، واستمر القتال في هذه الجولة من الفجر لي الليل ثم استمرت طوال ذلك الليل، وتقدم المصادر الموثقة معلومات مفصلة عن الصعوبات التي واجهها المسلمون من الحر الشديد، والأرض الرملية، وارتفاع الغبار في وجوههم مما حد من قدرتهم على الرؤية (٧).

وكان ذلك درسًا قاسيًا عاقب الله تعالى به أولئك الذين أصابهم العجب والزهو ووصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَّنْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَّنْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَّنْئِلًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَنْئِلًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَنْئِلًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَنْ الله عَلَى الله و وصفهم القرآن الكريم بقوله تعلق الله الله الله الله الله عَلَيْكُمُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

أما النبي على فقد ثبت وصمدت معه فئة قليلة من الصحابة، وكان يركب بغلته (٩)، وينظر إلى إدبار المسلمين ويدع ويدع ويدد: «أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِالمُطَّلِبِ»، ومعه العباس بن عبدالمطلب، وأباسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب يمسكان بعنان بغلته لئلا تسرع به بين جموع العدو، وقد تراجع قليل من المسلمين يسيرًا في الوقت الذي ابتعد معظمهم مدبرين ولم يصمد معه سوى عشرة أو اثني عشرة من الصحابة فيهم العباس وأبوسفيان بن الحارث وأبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب \_ رضى الله

<sup>(</sup>۱) ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٣٣٠، الواقدي - المغازي ٣/ ٨٩٣، وانظر ابن هشام السيرة - ٢/ ٤٤٢، أحمد - المسند ٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) الواقدي - المغازي ٣/ ٨٩٥ - ٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح ٥/ ١٣٠ - ١٣١ ، مسلم - الصحيح ٢/ ٧٣٥.

 <sup>(</sup>٤) الواقدي - المغازي ٣/ ٩٦٦ - ٨٩٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٤/ ٣٥ (حديث ٤٣١٧)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠٠ - ١٤٠١ (حديث ١٧٧١).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح (الفتح حديث ٤٣١٥)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٩٨ (حديث ١٧٧٥).

<sup>(</sup>V) أحمد - المسند ٥/ ٢٨٦، الهيثمي - مجمع الزوائد ٦/ ١٨٢.

<sup>(</sup>A) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية / ٢٥.

<sup>(</sup>٩) مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٩٨ - ١٤٠٠ ، القسطلاني - المواهب اللدنية ١/ ١٦٣ ، الواقدي - المغازي ٣/ ٩٥ - ٦.

عنهم)(١).

وطلب الرسول على من عمه العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي الناس بالثبات وخص منهم أصحاب بيعة الرضوان فأسرعوا إليه عجلين، ثم نادى الأنصار ثم بني الحارث بن الخزرج فتلاحقوا نحوه حتى أصبحوا بين ثما نمين ومائة مقاتل، عادوا إلى قتال هوازن وحلفائها، وكانت جولة جديدة أخلصوا فيها النية وحسن التوجه إلى الله وأظهروا فيها من الشجاعة وصدق العزيمة والثبات ما مكنهم من الصمود بوجه المشركين (٢)، وكان النبي على يدعو ربه ويسأله النصر، ويقول: «إنّك إنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدَ بَعْدَ اليَوْمِ» (٣).

وحين غشيه الأعداء ترجل عن بغلته وقاتل، وكان الصحابة إذا اشتد البأس والتحم القتال يتقون به لشجاعته وثباته وثباته وثباته وثباته وشائه وثباته ومن المسلمين موقفه وثباته وسمعوا صوت العباس يناديهم عادوا إلى المعركة والتحقوا بقوات الرسول على وهم ينادون: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ ! حتى أن بعضهم لم ينتظر حتى يتمكن من أن يلوي عنان بعيره ليعود به، فهو يتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه ويعود راكضًا حتى ينتهي إلى موقع رسول الله على فيجاللا المشركين. (٥). واشتد القتال وتكاتفت قوى الإيهان والخير فقال النبي على النبي الوطيس» (٦).

وأخذ النبي عَيَّة قبضة من تراب وحصيات من الأرض فرمى بها وجوه الكفار وهو يقول: «شَاهَتِ الوُجُوهُ» (٧)؛ فها كان منهم أحد إلَّا ملئت عينه ترابًا من تلك القبضة فولوا مُدْبِرِينَ، والرسول عَيَّة يقول: «إِنْهَزِمُوا وَرَبَّ مُحَمَّدِ» كررها مرتين (٨).

وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلًا في الجولة الثانية حين صدق المسلمون ما عاهدوا الله عليه، وأجرى الله تعالى على يد نبيه المعجزة الواضحة ، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللَّوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ \* ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ

<sup>(</sup>۱) مسلم - الصحيصح ٣/ ١٣٩٨ - ١٤٠٠ الحاكم - المستدرك ٣/ ٢٥٥، أبويعلى - المسند ٣/ ٣٣٨ (رقم ٣٠٣)، ابن هشام - السرة ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٩٨ - ١٤٠٠ ، ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٤٤ - ٥، الصنعاني - المصنَّف ٥/ ٣٨٠ - ٨١ ، ابن سعد - الطبقات ٤/ ١٨ .

<sup>(</sup>٣) أحمد - المسند ٣/ ١٢١ (حديث ٤٣١٥).

<sup>(</sup>٤) البخـاري - الصحيــح ٤/ ٣٥-٥٣، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٠٠ (حديث ١٧٧٦)، النووي- شرح صحيح مسلم - المحــ مسلم - المحــ ١٤٠٠ (حديث ١٧٧٦)، النووي- شرح صحيح مسلم - المحــ مسلم -

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٩٨ - ١٤٠٠ ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) مسلم -الصحيح ٣/ ١٣٩٨ - ١٤٠٠.

<sup>(</sup>V) المرجع السابق ٣/ ١٤٠١ - ١٤٠٢.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٣/ ١٤٠٢

يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١).

إنهارت قوى الشرك، وفرت من ميدان المعركة بشكل غير منظم مخلفة وراءها أعدادا كثيرة من القتلي وكمية كبيرة من الغنائم، كما خلفت شراذم من قواتها تمكن المسلمون من القضاء عليهم بسهولة، وأمر النبي عليه بتعقب المشركين المهزومين وقتلهم حتى يمنع إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال فكانت خسائر المشركين في القتلي خلال هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال المعركة. وقد نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والأجراء وكل من لا يحمل السلاح، كمانهي عن قتل الأولاد والذراري حين بلغه أن بعضهم قد قتل خلال المعركة، وقال له أحد المسلمين: ﴿إِنَّهَ هُمَ أُولاد المشركين » ، فأجاب النبي ﷺ: ﴿أَوْ هَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادَ المُشْرِكِينَ؟، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسْمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا»(٢).

وكان سبي حنين كثيرا، فقد بلغ ستة آلاف من النساء والأبناء (٣)، أما الغنائم فقد بلغت أربعة آلاف أوقية فضة (٤)، أما الإبل فكانت أربعة وعشرين ألفا(٥)، أما الأغنام فكانت أكثر من أربعين ألف شاة(٦)، وقد حبس الرسول ﷺ هذا السبي والغنائم بالجعرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف(٧).

لم تكن خسائر المسلمين كبيرة خلافا للتوقعات من خلال المعلىومات العامة عن إصابات المسلمين في الجولة الأولى وفرار الكثير منهم، بل إنها كمانت طفيفة جدا إذا ما أدخلنا قوة المشركين واستعداداتهم وخططهم في الاعتبار وذلك من فضل الله وحفظه ورحمته بالمسلمين، فقد استشهد منهم أربعة شهداء (٨)، وجرح عدد منهم، أشارت المصادر من بينهم إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبدالله بن أبي أوفي وخالد بن الوليد (٩)، ومما يؤكد صحة هذه الأرقام بالإضافة إلى ورودها في مرويات صحيحة، قيام المسلمين بعد الجولة الثانية بمطاردة المشركين إلى مسافات بعيدة، كما أنهم توجهوا إلى حصار الطائف بعد انتهاء معركة حنين مباشرة.

تفرق من نجا من مقاتلة المشركين في الجبال والوديان بعد هـزيمتهم في معركة حنين، ولجأت مجمـوعة كبيرة

القرآن الكريم - سورة التوبة، الآيات/ ٢٦-٢٧. (1)

أحمد - المسند ٣/ ٤٣٥. (٢)

الصنع الي المسنب في ٥/ ٣٨١، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٥٥ من رواية الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، الطبري - تاريخ ٣/ ٨٢، الذهبي - المغازي ص/ ٦٠٦.

ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٥٢. (٤)

المرجع السابق ٢/ ١٥٢ وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن المصادر لم تذكر عددها. (0)

المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها. (7)

أخرجه البزار في كشف الأستار للهيثمي ٢/ ٣٥٣، قال الحافظ ابن حجر: «إسناده حسن»، انظر، الإصابة ١٤٥٠. **(V)** 

هم: أبوعامر الإسلمي، وأيمن بن عبيد، ويزيد بن زمعة بن الأسود، وسراقة بن الحارث، انظر: البخاري- الصحيح ٥/١٢٦، الحميدي- المسند ٢/ ٣٩٨، الهيثمي- كشف الأستار ٢/ ٣٤٦، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٨/ ٤٢.

البخاري- الصحيح ١٢٦/ (حديث ٤٣١٤)، الهيثمي - كشف الأستار ٢/ ٣٤٦، البزار - مختصر الزوائد ص/ ٤٩-٠٥ (رقم ٨١٦)، الحميدي - المسند ٢/ ٣٩٨ بإسنادصحيح.

منهم إلى أوطاس (١)، وعسكرت مجموعة أخرى منهم في نخلة (٢)، أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا قائدهم مالك بن عوف النصري إلى حصونهم بالطائف، وقد لاحق مقاتلة المسلمين الفارين حسب توجيهات النبي عين معارض بعث أباعامر عبيد بن سليم بن حضار الأسلمي على رأس قوة من المسلمين إلى أوطاس فقاتلهم وقتل دريد ابن الصمة (٣)، وقد أصيب أبوعامر الأسلمي بسهم وهو يقاتلهم فاستخلف أباموسي الأشعري في القيادة وطلب منه أن يبلغ سلامه للنبي في وأن يطلب منه الاستغفار له (٤)، قبل أن يستشهد، وأكمل المسلمون بقيادة الأشعري المهمة وهزموا الأعداء بعد أن قتل في أوطاس من المشركين من بني مالك ثلاثيائة قتيل بينهم دريد بن الصمة (٥)، كما قتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية من قبيلة رئاب. (٢) وهكذا فإنه ليس بالإمكان إعطاء رقم دقيق لعدد قتل المشركين الإجمالي في معركة حنين فقد كان عدد قتلي بني مالك من ثقيف في الجولة الشانية من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قتيلا وقتل من الأحلاف قتيلين، وقتل بأوطاس كها أسلفنا ثلاثيائة من بني مالك، وتشير المصادر إلى أنه قتل خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بني نصر بن معاوية وغيرهم عمن قتلوا أثناء فرارهم إلى نخلة من حنين.

وتشير مرويات مرسلة إلى أن الشياء أخت الرسول على من الرضاعة، ومرضعته حليمة السعدية قد التقتا الرسول على فاكرمها. (٧)

#### غزوة الطائف:

<sup>(</sup>١) واد بين حنين والطائف، معجم البلدان ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) موضع بين حنين وسبواحة (تعليق حمد الجاسر على كتاب المناسك للحربي).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح ٥/ ١٢٨، وفيه أن الذي قتله هو الزبير بن العوام، الهيثمي- كشف الأستار ٢/ ٣٤٦، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الصحيح ٢٨/٥، ٢٥/ ١٢٨، ٥/ ١٢٨، ١٩٤٣، مسلم الصحيح ٢/ ١٩٤٣، وفيه أن النبي على قد دعا له، (حديث ٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق - سيرة ابن هشام ٢/ ٤٥٣ - ٥٥ - الواقدي - المغازي ٣/ ٩١٦، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٥٤، وجعلهم الواقدي في المغازي ٣/ ٩١٦ «بني رباب»، عوضًا عن «رئاب»، ولم يرد الخبر في مرويات حديثة صحيحة.

<sup>(</sup>۷) ابن إسحاق - سيرة ابن هشام ٢/ ٥٥٨، البيقهي - دلائل النبوة ٣/ ٥٦، الطبري - جامع البيان ١٠١/١٠. وعن لقاء حليمة السعدية، انظر البخاري - الأدب المفرد ص/ ٤٤٠، أبوداود - السنن ٢/ ٦٣٠، الحاكم - المستدرك ٣/ ٦٦٨، ٤/ ١٦٤، ابن كثير - البداية ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام - السيرة ٤/ ١٧٠ - ١٧١، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٥٨.

وصل الجيش الإسلامي إلى الطائف في حدود نهاية الأسبوع الثالث من شهر شوال، فباشروا إحكام الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين، وكان نزولهم أول الأمر قريبا من حصون العدو وعلى مرمى سهامهم عما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح عدد آخر منهم، ثم تحول المسلمون وعسكروا في الموضع الذي بنى فيه المسجد (١١)، وكان القتال تراشقا بالسهام في أول الأمر، ثم استخدم المسلمون «الدبابة» بهدف الوصول إلى الأسوار وَتَقْبِهَا آمنين من السهام، ولكن ثقيفًا فطنت للأمر فألقت عليهم قطع حديد محمّاة أحرقت الدبابة وحين خرج المقاتلون المسلمون منها، ضربوهم بالسهام فقتلوا بعضهم.. واستخدم المسلمون المنجنيق لرمي التحصينات بالحجارة بهدف هدمها وإيقاع اصابات في قوات العدو في الوقت نفسه، غير أن قلة هذه الآلات وعدم وجود خبراء في استعالها وإجادة وإيقاع اصابات في قوات العدو في الوقت نفسه، غير أن قلة هذه الآلات وعدم وجود خبراء في استعالها وإجادة التهديف بها جعل أثرها محدودا. (٢) ولذلك فقد وجد النبي في أن أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هي في تهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المتمثلة في بساتينها، فأمر في بتحريق بساتين الأعناب والنخيل في ضواحي الطائف، عما كان له أثره الكبير في كسر معنوياتهم، فناشدوا النبي في أن يدعها لله وللرحم، فاستجاب لهم النبي معنوياتهم، فناشدوا النبي قي أن يدعها لله وللرحم، فاستجاب لهم النبي تحقق الهدف المنشود (٣).

ونادى منادي النبي على عبيد الطائي قائلًا: أيها عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر"، فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبدا، منهم أبوبكرة نفيع بن مسروح الثقفي، فأسلموا، فأعتقهم النبي على ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم (٤). غير أن كل ذلك لم يؤثر كثيرا في عناد ثقيف التي صمدت بوجه الحصار، ورغم ما واجهته من وابل السهام التي أمطرها بها المسلمون لينالوا بها درجة من الجنة وعدهم بها رسول الله على وقد تمكنت ثقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم اثنا عشر شهيدا، وكل ذلك مقابل ثلاثة قتلى في صفوف ثقيف التي كانت عمتنعة بالحصون والأسوار العالية (٥).

أورد الإمام البخاري رواية صحيحة تدل على أن النبي على لم يكن يستهدف من غزو الطائف وحصارها تحقيق فتحها، وإنها أراد أن يكسر شوكة ثقيف، ويجعل للمسلمين اليد العليا عليهم في وصولهم إليها ومحاصرتها في عقر دارها حيث عرفها أن بلادها - الطائف - هي في قبضة المسلمين وأنهم سيدخلونها متى شاءوا ذلك، (٦) ويظهر أن النبي على لم يرغب في أن يشق على المسلمين ويكثر من تقديم الشهداء منهم لفتح بلدة صغيرة حصينة تحيط بها ديار الإسلام من كل صوب، إذ لم يكن لثقيف رغم عنادها وصمودها إلا الإسلام أو الإستسلام، وإضافة إلى

<sup>(</sup>۱) مسلم - الصحيح ٢/ ٧٣٦، أحمد - المسند ٣/ ١٥٧، وانظر رأي الحافظ ابن كثير - البداية والنهاية ٤/ ٣٥٦، ابن هشام - السبرة ٢/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٧٨ - ٤٨٣ برواية ابن إسحاق.

<sup>(</sup>T) البيهقي – السنن الكبرى P/3، الشافعي – كتاب الأم P/3

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح ١٢٩/٥، أحمد - المسند ١/ ٢٣٦، ابن حجر - فتح الباري ٨/ ٤٦، الصنعاني - المصنف ٥/ ٢٠١، ابن سعد - الطبقات ١/ ١٥٨- ١٥٩، وانظر ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٨/ ٢٠، ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٨٦ - ٤٨٧، الواقدي - المغازي ٣/ ٩٢٩ - ٣٠.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصحيح ٥/ ١٢٨، ٩/ ١١٣.

ذلك فقد كان النبي علي يسرك أن ثقيفًا إذا تحولت إلى الإسلام فإنها ستكون مادة له وقوة ومنعة فهم أهل شجاعة وفطنة وذكاء وكان يطمع في إسلامهم ويدعو لهم بالهداية..

اقترح النبي على أصحابه فك الحصار، فلما رأى حرصهم على القتال سمح لهم بذلك حتى اقتنعوا بعدم جدوى ذلك، فلما أعاد عليهم فكرة فـك الحصار ثانيةً أظهـروا الرضى بقـراره الحكيم ونفذوه وعادوا مـرة أخرى إلى الجعرانة حيث خلفوا غنائم حنين قبل أن يتوجهوا إلى الطائف(١)، وكان النبي قد أخر قسمتها، كما أنه لم يتعجل في قسمتها بعد عودته مع الجيش سوى شيئا قليلا من الفضة قسمه عند وصوله (٢<sup>)</sup>، ثم انتظر بضعة عشر ليلة مؤملا قدوم هـوازن وإسلامهـا ولكنه، حين أبطأت عليـه، بادر إلى تقسيـم الغنائم (٣) ، حيث قسمها ﷺ بصـورة خفيت حكمتها على بعيض الصحابة آنـذاك، حيث حظي بهذه الغنائم الطلقاء والأعـراب تأليفًا لقلـوبهم لقرب عهـدهم بالإسلام، فأعطى مائة من الإبل لأحد زعهاء غطفان، ومثلها لأحد زعهاء تميم ولستة آخرين من زعهاء قريش. وقسم أيضا لاثنين وخمسين رجلا ذكرتهم المصادر من المؤلفة قلوبهم (٤)، وقد استهالت هذه القسمة قلوب الزعهاء وأتباعهم فاظهروا الرضى بها وزادهم ذلك رغبة في الإسلام، ثم حسن إسلامهم فأبلوا في الإسلام بلاء حسنا وبـذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله (٥). وذلك ما عناه أنس بن مالك رضي الله عنه ـ بقوله: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلّا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». (٦)

ولقد أوضح النبي ﷺ الحكمة من وراء تقسيمه الغنائم على تلك الصورة التي كان لها أثرٌ سلبيٌّ على مشاعر بعض المسلمين الذين لم تشملهم القسمة فقال عليه:

«وَاللهِ إِنِّي الْأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى ما جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ».

وقال: «إِنَّي لأُعْطِي رِجَالًا حُـدَثاءَ عَهْدٍ بِكُفْرِ أَتَأَلُّهُمْ» وحين بلغ النبي ﷺ إن الانصار قد وجدوا في أنفسهم بسبب قسمة الغنائم هذه، وأن بعضهم قال: «يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم»، وقالوا: «إذا كانت الشدة فنحن ندعى، وتعطى الغنائم غيرنا»(٧)، وقد وردت روايات صحيحة تضمنت كيف أوضح لهم النبي عليه

وأت الرسول وقبل ياخير مؤتمن علام تدعى سليها وهي نازحة سهاهم الله أنصارا بنصرهم

وهي قصيدة تقع في ثلاثة عشر بيتا.

قدام قوم همم أووا وهم نصروا للمــؤمنين إذا مـا عُــدِّل البشر دين الهدي وعوان الحرب تستعسر

البخاري - الصحيح ٥/ ١٢٨ - ٩/ ١١٣. (1)

الحاكم - المستدرك ٢/ ١٢١. (٢)

البخاري - الصحيح - فتح ٨/ ٣٢. (٣)

ابن هشام - السيرة ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٦، الزرقاني- شرح المواهب اللدنية ٣/ ٣٧، ابن حجر- فتح الباري ٨/ ٤٨. (1)

ابسن عبدالبر - الاستيعماب ١ / ١٠٣، وانظر: ابن سعد- الطبقات ٧/ ٣٧، ابن حجر - الإصابة ١ / ٥٨، ابن حزم - جوامع (0) السبرة ص/ ٢٤٨.

مسلم - الصحيح ٤/ ١٨٠٦، وإنظر البخاري - الصحيح ٢/ ١٠٤، ٤/ ٧٧، ٨/ ٧٩، ابن حجر - فتح الباري ٣/ ٣٣٦.

نقل ابن هشام أنه لما أعطى رسول الله على ما أعطى في قريش وقبائل العرب، ولم يعط الأنصار شيئاً ، قال حسان بن ثابت يعاتبه في ذلك في قصيدة أوردها (السيرة ٣/ ٤٩٧) ورد فيها قوله:

الحكمة من التوزيع، وأنه إنها وكلهم إلى إيهانهم (١)، وأورد ابن إسحاق رواية نص فيها على التحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري، أن النبي عليه بمع الأنصار ثم أتاهم، فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله، ثم قال:

«يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَقَالَةٌ بَلَغَنْنِي عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ عَلَيَّ فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ وَأَغْضَلُ..» ثم قال ﷺ:

«أَوَجَدْتُمْ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِكُمْ فِي لَعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ، وَأَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكْتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ بِيَدِهِ، لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكْتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ اللهُ عَلَى اللَّهُمَّ الرَّحَمِ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاء اللهُ عَلَيْهُ وتفرقوا (٣)، قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا رضينا برسول الله قسيا وحظا، ثم انصرف رسول الله عَيْقُ وتفرقوا (٣)، وهكذا فلم يكن يهمهم المال، ولذلك فإنهم ما أن عرفوا سبب منع الأعطيات عنهم ووضحت لهم الحكمة في توزيعه عَيْقَ للغنائم حتى أعلنوا رضاهم، وأسعدهم كثيراإعتهاد النبي عَيْقَ على إخلاصهم لعقيدتهم، وأنه وكلهم إلى إيهانهم فكانوا عند حسن الظن بهم.

وتحدثت المصادر عن نهاذج من جفاء وغلظة الأعراب وتصرفاتهم الصلفة وغير المنضبطة مع النبي على أثناء توزيعه الغنائم، كها تحدثت عن قوة تحمله على وصبره الكبير على جفاء الأعراب وطمعهم في الأموال وحرصهم على المكاسب، وإدراكه لأحوالهم وما جبلوا عليه من قساوة وفظاظة وأنانية، وقد طمنهم على مصالحهم وعاملهم على قدر عقولهم وكان بهم رحيها ولهم مربيا ومصلحًا (٤).

وبعد قسمة الغنائم قدم وفد من هوازن يعلن إسلامهم ويلتمس من رسول الله على رد أموالهم وذراريهم عليهم، فخيرهم بين الأموال والسبي فاختاروا السبي، فجمع النبي على المسلمين وخطب فيهم، وقال أنه يريد أن يرد السبي لهوازن «فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهِ إِيَّاهُ مِن أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ»، ورغم أن المسلمين نادوا: «طيبنا يارسول الله لهم»، فإنه عَلَيْ قال لهم:

«إِنَّا لَانَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِلَّنْ لَمَ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاءُكُمْ أَمْرُكُمْ»، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي ﷺ، فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا» (٥٠).

ولقد كان إسلام هوازن نصرًا آخر كتبه الله للمسلمين سرّ به النبي على فسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف

<sup>(</sup>۱) البخاري- الصحيح ٤/ ٧٤، ١٤٥، ٥/ ٢٦، ٢٨، ١٣٠، ٧/ ١٣٣، ٨/ ١٣٠، ٩/ ١٠٦ (الأحاديث ٢٣٣١، ٢٣٣٤). ٤٤٣٣، ٤٣٣٤، ٤٣٣٤، ١٣٣٧، مسلم - الصحيح ٢/ ٧٣٧ - ٢٧١ (حديث ١٠٥٩).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام – السيرة ۳/ ۹۸ ٤ – ۹۹ ٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - الآيات/ ٩٧-٩٨.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح ٣/ ١٥٦. ١٥٦.

ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه بهائة من الإبل إن قدم عليه مسلها، فأسلم وحسن إسلامه وقاتل المشركين في الطائف وضيق عليه م، وقد أسلم بعد ذلك بعض زعهاء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفي الذي لحق بالنبي في الطائف وضيق المدينة فأسلم على يديه وعاد إلى الطائف يدعو إلى الإسلام، ويؤذن من على سطح منزله فرماه بعض المشركين فأصابه، ودفن بناء على وصيته مع شهداء المسلمين أثناء حصار الطائف (١).

أما غالبية قبيلة ثقيف فقد تأخر إسلامهم إلى ما بعد عودة النبي على من غزوة تبوك وسنعرض إلى ذلك في حينه إن شاء الله.

وقد استنبطت من غزوة حنين والطائف جملة أحكام منها ما يتعلق بأحكام المسبيات المتزوجات (٢)، والنهي عن قتل من لايشترك في القتال من جبهة المشركين من النساء والأطفال والشيوخ والأجراء (٣)، وإقامة الحد في دار الحرب (٤)، وجواز إعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم. وجواز قطع وتحريق أشجار وبساتين الكفار إذا كان في ذلك إضعافا لهم، كما شرعت العمرة من الجعرانة (٥).

## تنظيم استيفاء الصدقات والجزية:

شرع السرسول على بعد عودته إلى المدينة في أو اخر ذي القعدة في تنظيم الإدارة والجباية، وكان على قله استخلف عتاب بن أسيد على مكة حين انتهى من أداء العمرة، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلمهم القرآن، وكان رزق عتاب ثلاثين درهما في الشهر (٦).

وفي مطلع المحرم من العام التاسع وجّه الرسول على المناطق المختلفة.

فبعث: بريدة من الحصيب إلى أسلم وغفار وعباد بن بشر الأشهلي إلى سُليم ومزينة، ورافع بن مكيث إلى جهينة، وعمرو بن العاص إلى فزارة، والضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، وبُسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب، وابن اللَّتْبيّة الأزدى إلى بني ذبيان، ورجلا من بني سعد بن هذيم إلى بني هذيم (٧)، والمهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، وزياد بن لبيد إلى حضرموت، وعدي بن حاتم الطائي إلى طيء وأسد، ومالك ابن نويرة إلى بني حنظلة، والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم إلى بني سعد (٨)، والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم، ويقدم عليه بجزيتهم (٩).

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٢/ ٥٣٧ - ٨، ابن كثير - البداية والنهاية ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند ٣/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) أحمد - المسند ٣/ ٤٨٨، الحاكم - المستدرك ٢/ ١٢٣، البيهقي - السنن ٩/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) أبوداود - السنن ١٦/ ١٩٦ - ١٩٧، أحمد - المسند ٤/ ٥٥٠، الدار قطني - السنن ٣/ ١٥٧ - ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصحيح ١٨٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر - الإصابة ٢/ ٥١، البخاري - التاريخ الكبير ٧/ ٥٤، خليفة بن خياط - التاريخ ص/ ٨٨.

<sup>(</sup>٧) الواقدي - المغازي ٣/ ٩٧٣، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام – السيرة ٤/٣٢٨.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

## السرايا والأحداث حتى غزوة تبوك:

كان النبي على قد بعث الطفيل بن عمرو من مقرّه في حنين وقبل أن يسير إلى الطائف، وامره بأن يهدم «ذي الكفّين» صنم عمرو بن حُمَمَه الدوسي، ثم يستمد قومه ويوافيه مع المدد إلى الطائف، وقد نفذ الطفيل بن عمر أوامر النبي على فهدم ذي الكفين وحرقه وقاد أربعائة من قومه ومعهم دبابة ومنجنيق مددا لرسول الله على فوصلوا إليه بعد مَقْدَمِهِ الطائف بأربعة أيام (١).

# إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الشاعر:

كان الرسول على قد اهدر دم كعب بن زهير في أعقاب هجوه لأخيه بجير بقصيدة عَرَّضَ فيها بالرسول على وبأبي بكر (رضي الله عنه) (٢)، فكتب إليه أخوه محذرا وأغراه بالقدوم وقد سمع كعب نصيحة أخيه بُجير التي ضمنها قصيدته التي جاء فيها قوله:

إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم

فأسلم وقدم على النبي عَلَيْ فأمنه، فأنشده قصيدته المشهورة «بانت سعاد» التي ألقاها في المسجد على مسامع النبي عَلَيْ وأصحابه وهي قصيدة طويلة نقل منها ابن هشام أكثر من خمسين بيتا فيها اعتذار و إقرار بالخطأ ومديح ودفاع عن الرسول عَلَيْ ودينه ورد فيها قوله:

نُبئَتُ أَن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مامول مهلا هداك الدي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لاتأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل وقد سر النبي على ذلك، وحين بلغ قوله:

إن السرسول لنسور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا

أشار النبي على بحمه إلى الناس ليأتوا ويسمعوا منه، ورمى على كعب بردة كانت عليه (٣)، ولاشك في أن إسلام شاعر فذ موهوب من الشعراء المخضرمين المرموقين، وتصديه لمدح النبي على وأصحابه والإسلام كان له أثره الكبير في المجتمع القبلي في الدعوة للإسلام، والدعاية له، والرد على مناوئيه وخصومه.

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٢/ ٣٨٥ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٤/ ٢٠١، الذهبي - المغازي ص/ ٦١٨ - ٢١، البيهقي - دلائل النبوة ٥/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - المصدر السابق، وانظر ٣/٣٠٥.

## سرية عبدالله بن حذافة السهمي:

وردت روايات صحيحة (١) تفيد أن النبي على استعمل رجلا من أصحابه، يرجح أن يكون عبدالله بن حذافة السهمي (٢)، على سرية وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبوه في شيء، فأمرهم فأوقدوا نارا، ثم ذكرهم بأمر النبي على السهم والطاعة له، وأمرهم أن يدخلوا النار التي أوقدوها، فامتنعوا وقالوا: «إنها فررنا إلى رسول الله على من النار» وحين علم النبي على بالأمر قال «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي المَّعُرُوفِ». وقد روى الشيخان أن الآية: (يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ (٣) قد نزلت فيه عندما أرسله النبي على السرية في السرية (٤).

# غزوة تبوك: «جيش العسرة»: (٥)

أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب، كما أمرهم بجهاد المشركين، وخلاف لما حصل مع المشركين الذين لايقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أن يأذنوا بقتال، فإن أهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ بدينهم اذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام وأدُّوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأَخِرِ وَلَا يُحُرِّمُ ونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْخَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٦).

ولذلك فليس هناك ما يدعو إلى البحث عن الأسباب المباشرة لهذه الغزوة، كما حاول بعض المؤرخين المسلمين حين ذكروا أن هرقل قد جمع الجموع  $(^{(V)})$ ، أو كما ذكر آخرون أنه قد قصد منها أخذ الثأر لقتلى المسلمين في مؤتة عامة وجعفر بن أبي طالب خاصة  $(^{(A)})$ ، أو ادعاء البعض أنها ناجمة عن مشورة يهود  $(^{(A)})$ .

<sup>(</sup>١) البخارِي- الصحيح (فتح الباري حديث ٧١٤٥)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٦٩، كتاب الإمارة، (الحديث ١٨٤٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٤٥٨٤)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٤٦٥، (الحديث ١٨٣٤)، أحمد - المسند ٣/ ٢٧، وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني ٢/ ١٤٢ (حديث ٢٨٦٣) والحاكم - المستدرك ٣/ ٦٣٠-١.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة النساء، الآية/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) خالف ذلك الحافظ ابن كثير (التفسير ٢/ ٣٠٣) والطبري (التفسير ٨/ ٤٩٨) وقالا إنها إنها نزلت في خالد بن الوليد، وقالا إن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، وذكر الواقدي في المغازي (٣/ ٩٨٣) وتابعه ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٦٣) أنها نزلت في علقمة بن محرز حين بعثه النبي على في سرية لرد الأحباش عن جدة.

<sup>(</sup>٥) وردت «العسرة» تسمية للغزوة في القرآن الكريم سورة التوبة، الآية (٢٩)، وعنون البخاري لها «باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة»، وأورد مسلم في صحيحه أن الرسول على هو الذي سهاها تبوك (الصحيح- كتاب الفضائل ٧/ ٦٠-٦١).

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة التوبة (٢٩).

<sup>(</sup>V) ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٨) اليعقوبي- التاريخ ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٩) ابن كثير - التفسير ٥/ ٢١٠-٢١١. وانظر ابن عساكر - تاريخ دمشق ١/ ١٦٧ - ١٦٨، والخبر في ذلك مرسل وضعيف.

وهكذا فقد كانت غزوة تبوك استجابة إيهانية لفريضة الجهاد حيث كان الروم أقرب الناس إلى ديار الإسلام ولذلك فإنهم أولى الناس بالدعوة. (١) وقد قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْتُقِينَ ﴾ (٢)، وهكذا، فبعد القضاء على الوثنية في جزيرة العرب، وإجلاء يهود من المدينة وغيرها، كان على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا يقطنون على المشارف الشمالية الغربية من جزيرة العرب، حيث كانت المنطقة التي توجه إليها الرسول في هذه الغزوة من ديار قضاعة وهي خاضعة لسلطان الإمبراطورية البيزنطية (الروم).

ولقد دعى النبي على الجيس أن يقطعها، ووعد المنفقين بعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى، فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة في على الجيس أن يقطعها، ووعد المنفقين بعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى، فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة في توفير الأموال المطلوبة كل حسب مقدرته، وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين على جيس العسرة استجابة لقول النبي العسرة وقلكة المجندة وكان عثمان بن عفان قد تحمل نفقات النبي العسرة، فلقد سارع بتقديم ألف دينار في بداية الاستعدادات صبها في حجر النبي الهرال على قدم أموالا أخرى تتمثل في الجمال والعدد التي يحتاج إليها في نقبل الجيش والحرب (٤). وساهم عبدالرحمن بن عوف في تحمل قسطا من نفقات الجيش حين قدم نصف أمواله حينذاك وبلغت مساهمته في حدود ألفي درهم (٥). كما قدم عمر بن الخطاب مائة أوقية (٦)، ولاشك في أن عددا آخر من الصحابة قد ساهموا في تغطية بقية النفقات كل على قدر طاقته، والدليل على ذلك أن فقراء المسلمين قدموا ماقدروا عليه من النفقة، رغم بساطته وقلته، على استحياء منهم فقد جاء أحدهم بصاع من تمر، وجاء آخر بنصف صاع منه، مما عرضهم لسخرية ولمز المنافقين، فأنزل الله تعالى قوله الكريم:

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٧).

ولاشك في أن المنافقين كانوا يتهمون أغنياء المسلمين بالرياء، في نفس الوقت الذي يسخرون فيه من صدقة الفقراء، وكان علبة بن زيد، وهو من البكائين، واحدا من سبعة رجال من المسلمين الذي أرادوا المشاركة في الغزوة وطلبوا من رسول الله عليه أن يجد لهم ما يحملهم عليه، فلم يجد فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألَّا يجدوا

<sup>(</sup>١) يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله على قتال الروم، لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة لقربهم إلى الإسلام وأهله» (البداية والنهاية ٢/٥).

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ١٢٣، وانظر الطبري - التفسير ١١/١٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح ٤/ ١١ (كتاب الوصايا)، فتح الباري ٥/ ٣٠٦، أحمد - المسند ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الترمذي - السنن ١٥٣/١٥٣ - ١٥٤، الحاكم - المستدرك ٣/١٠٢.

<sup>(</sup>٥) الطبري - التفسير ١٩١/١٩١ - ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر - تاريخ دمشق ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، وانظر الترمذي - السنن ٩/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة التوبة ، آية (٧٩)، وانظر: البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٤٦٦٨).

ما ينفقون وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أمشالهم قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا يَنْفِقُونَ ﴾ (١) . أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْلِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (١) .

أعلن النبي عَلَيْ النفير العام فأمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، وقد انفرد الواقدي بذكر خبر إرسال النبي عَلَيْ إلى القبائل يستنفرها بالخروج مع الجيش الإسلامي من المدينة إلى تبوك و قد أشار القرآن الكريم إلى إعلان النفير فقال تعالى: ﴿ يِلَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٢).

وكان النفير المعلن أمرا واجبا على الجميع تنفيذه والالتزام به؛ فقد طالبهم القرآن الكريم أن ينفروا شبابا وشيوخا أغنياء وفقراء أن يكون جهادهم جميعا بالأموال والأنفس، فقال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(٣).

وقد أورد ابن هشام مروية لابن إسحاق جمع فيها معلومات أخذها من عدة مصادر، جاء فيها: «أن الرسول على أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمان من عسرة الناس، وشدة من الحر، وجدب من البلاد، وحين طابت الثهار، والناس يحبون المقام في ثهارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه، وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ اللهِ الآية الكريمة: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوَ اسْتَطَعْنَا كَوَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٤) ، وكان رسول الله على قلما يخرج في غزوة إلا كنّى عنها ويخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له، إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس، لبعد الشقة، وشدة الزمان، وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز، وأخبر هم أنه يريد الروم». (٥)

ولقد نجم النفاق في المدينة واستعلن بشأن هذه الغزوة، «وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لاتنفروا في الحر، زهادة في الجهاد، وشكًّا في الحق، وإرجافًا برسول الله ﷺ أَن نَفرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ \* فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* (٧).

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآيات/ ٩١-٩٢.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة التوبة،، الآية/ ٤٢، الطبري - تفسير ١٤/ ٢٧٢ بإسناد حسن الى قتادة ولكنه مرسل.

<sup>(</sup>٥) «وقد ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بـن عمر بن قتادة وغيرهم من علما تنا»، ابن هشام - السيرة ٣/ ٥١٦.

 <sup>(</sup>٦) ابن هشام - السيرة ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية ٨١-٨٢.

وحين عرض النبي على الجد بن قيس أحد بني سلمة المشاركة في جهاد الروم، اعتذر عن ذلك تحت ستار الخوف من الفتنة بسبب شدة ولعه بالنساء وقال: «وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر»، فأعرض عنه رسول الله على وقال: قَدْ أَذَنْتُ لَكَ»، وفيه نزلت الآية: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾. (١)

لم يقتصر النفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حولها، قال تعالى: ﴿ وَمِعَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ اللَّعْرَابِ مُنَافِقُ وِنَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ اللَّعْرَابِ مُنَافِقُ وِنَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم ﴿ (٣)

وحيث إن المنافقين من الأعراب، وهم أقسى قلوبا وأكثر جفوة وأقل علما بالأحكام والسنن، فإنهم أشد كفرا ونفاقا من منافقي أهل المدينة، كما وصفهم القرآن الكريم. ﴿الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾. (٤)

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وضحت فيها الحواجز بين الطرفين ولم يعد هناك أي مجال للتستّر على المنافقين أو مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم أمرا ملحا بعد أن عملوا كل ما في وسعهم لمجابهة الرسول والدعوة، وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى والرسول والذي نزل به القرآن الكريم، بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين، وإيقافهم عند حدهم واجبا شرعيا. فحين بلغ النبي في أن أعدادا من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن الغزوة، أرسل النبي اليهم من أحرق عليهم بيت سويلم (٥)، وحين ابتنى المنافقون مسجدًا لهم ليجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين وتفريقا المجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين وتفريقا لاجتماعهم ووحد تهم وطلبوا من النبي في أن يصلي فيه، نهاه الله تعالى عن ذلك وسهاه (مَسْجِدًا ضِرَارًا) فقال جل شيانه: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيهَا بَيْنَ المُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لمّنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ٩٧، الطبرى - تفسير ١١/ ٣.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٤/٢١٧ - ٢١٨ بإسناد منقطع.

وَلَيَحْلِفُنُّ إِنْ أَرْدَنَا إِلَّا الْخُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَكَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ زِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنَ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْلُطَّ لِحَرِينَ ﴾ (١).

وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه، فلم يعذرهم الله تعالى(٢):

وهكذا فقد تخلف عن هذه الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين، وعدد قليل من الصحابة من أهل الأعذار، وثلاثة من الصحابة تخلفوا دون أن يكون لهم عذر (٣).

سارع المؤمنون إلى الإلتحاق بهذه الغزوة التي كشف النبي على عن وجهتها كما أسلفنا لكي يستعدوا لذلك، ولم يهابوا المشاق التي تنتظرهم بسبب بعد المسافة والحر الشديد وقلة المؤونة، كما لم تفتنهم طيبات الحياة الدنيا ورغد العيش والأمن الذي يوفره لهم البقاء في المدينة.

ولما خرج رسول الله على بعيشه من المدينة ضرب معسكره بالجرف عند ثنية الوداع لكي يتلاحق أفراد الجيش به (٤)، واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري (٥)، وخلف على أهله على بن أبي طالب رضي الله عنه حيث أمره بالإقامة فيهم. وقد أرجف به المنافقون وقالوا «ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه»، وأخذ علي سلاحه وخرج من المدينة حتى أتى رسول الله وهو نازل بالجرف، فأخبره بها قاله المنافقون عنه (٦)، وقال: يارسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟، وقد كذّب النبي شخص مقولة المنافقين وقال لعلي: «وَلَكِنِّي خَلَفْتُكَ لِمَا يَرُحُثُ وَرَائِي فَارْجِعْ فَاخْلُفْنِي فِي أَهْلِي وَأَهْلِكَ، أَفَلاَ تَرْضَى يَا عَلِيًّا أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلّا إِنّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي (٧)، فرجع علي إلى المدينة. وأورد ابن إسحاق خبرا مرسلًا (٨) ذكر فيه أن عبدالله بن أبي بن سلول ضرب معسكرا خاصا به أفرده عن معسكر النبي على وجعله «على حده، عسكره أسف ل منه نحو ضرب معسكرا خاصا به أفرده عن معسكر النبي على وجعله «على حده، عسكره أسف ل منه نحو ذباب (٩٠)، وكان فيها يزعمون ليس بأقل العسكرين، فلم اسار رسول الله على عنه عبدالله بن أبي، فيمن ذباب (٩٠)، وكان فيها يزعمون ليس بأقل العسكرين، فلم اسار رسول الله على عنه عبدالله بن أبي، فيمن

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآيات ١٠٧ - ١٠٨، الطبري - التفسير ١٤/ ٤٦٨ - ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) من مرويات ابن إسحاق بدون إسناد، ابن هشام - السيرة ٣/ ٥١٨.

 <sup>(</sup>٣) وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وسوف يرد تفصيل أمرهم بعد إكتمال الحديث عن الغزوة وعودة النبي ﷺ
 إلى المدينة.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (الفتح حديث ٢١٦٤)، مسلم - الصحيح ١٨٧٠ - ٧١ (حديث ٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٣/ ١٩٥، كما أورد خبرا نقله عن الدراوردي أنه استعمل على المدينة مخرجه إلى تبوك سباع بن عرفطة.

<sup>(</sup>٦) وردت مرسلة في ابن هشام - السيرة ٣/ ١٩٥ - ٥٢٠.

<sup>(</sup>٧) وردت الحادثة، في البخاري – الصحيح ٥/٧، وفي مواضع أخرى منه كها أوردها مسلم في صحيحه ٧/ ١٢٠ - ١٢١ مع بعض التعديل لبعض المفردات، فقد جاء فيه: «أما ترضى» بدلا من «أفلا»، وأسقط اسم علي من وسط الحديث، وإنظر أحمد – فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام - السيرة ٣/ ٥١٩. والحديث أورده الإمام أحمد في كتابه «فضائل الصحابة» بطرق صحيحة عديدة أثناء تعرضه لفضائل الصحابي على بن أبي طالب (رضى الله عنه) (فضائل ٢/ ٥٩٤ رقم ١٠١٠).

<sup>(</sup>٩) جبل قرب المدينة.

تخلف من المنافقين وأهل الريب»(١).

أما عن عدد جيش المسلمين في غزوة تبوك فالراجح أنه كان أكثر من ثلاثين ألف مقاتل (٢)، وكان معهم عشرة آلاف فرس (٣)، وقد سلك الجيش طريق الشام (٤) وفي الطريق إلى تبوك لحق بالجيش أبوخيثمة مالك بن قيس وكان من الأنصار بعد أن كان تخلف بالمدينة (٥)، كما لحق به أبوذر رضي الله عنه وهو لم يتخلف و إنها أبطأ به بعيره، مما دعاه إلى أن يأخذ متاعه فيحمله على ظهره، ويتبع أثر رسول الله على المشارة).

وأورد الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي مرويات عن جملة معجزات حصلت خلال غزوة تبوك ولكنها كلها ضعيفة (٧) وأورد ابن إسحاق خبرا مرسلا عن تخذيل المنافقين للمسلمين أثناء الغزوة والجيش في طريقه إلى تمك.

وأورد الطبري في تفسيره (٨) آثارا متعددة في سبب نزول قوله تعالى:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ \* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيهَا نِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (٩).

ومن ذلك أثر صحيح عن عبدالله بن عمر جاء فيه أن رجلا من المنافقين ذكر القراء بسوء فرد عليه رجل

<sup>(</sup>١) على الرغم من ضعف الرواية وتفرد ابن إسحاق بإيرادها دون سند، فإن تصرفات عبدالله بن أبي زعيم المنافقين هذه قد تكون السبب في منع النبي على من منع النبي على من من الصلاة عليه عند موته بعد رجوع النبي الله والمسلمين من تبوك.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۱۱۳/۸ - مسلم - الصحيح ۸/ ۱۱۲ (حديث ۲۷۶۹)، ابن حجر فتح الباري ۱۱۲/۸ وما ورد لايتعارض مع ما أورده ابن إسحاق والواقدي.

<sup>(</sup>٣) الواقدي - المغازي ٣/ ٩٩٦ برواية زيد بن ثابت، ابن سعد - الطبقات ٢/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) تفصيلات قصته أوردها الطبراني (فتح الباري ٨/ ١١٩) كما أوردها ابن هشام برواية ابن إسحاق دون إسناد في سيرته ٣/ ٥٢٠- ٥٢١ كما أوردها الحافظ ابن كثير في البداية ٥/ ٧-٨ وقد أخرج قسما منها الإمام مسلم في صحيحه ٨/ ٧٠١، والإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٨٧- ٣٨٨، كما أورده الواقدي - المغازي ٣/ ٩٩٨ - ٩٩٩ وجعله عبدالله بن خيثمة السالمي خلافًا لما ورد برواية الزهري وابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) الحاكم - المستدرك ٣/ ٥٠- ٥١، والذهبي - ميزان ١/ ٣٠٦، ابن كثير - البداية ٥/ ١٠- ١١، وأورد ابن هشام في السيرة حيث ساق خبر إبطاء بعيره والتحاقه مع خبر وفاته بالربذة، ثم خبر وصول ركب عبدالله بن مسعود مع رهط من أهل العراق، وترحمه عليه وذكره لحديث النبي على عن مسيره من تبوك (السيرة ٣/ ٧٤٤).

<sup>(</sup>٦) من ذلك ما ورد في مغازي الواقدي ٣/ ١٠٠٨ - ١٠١٥ عن الأفعى التي اعترضت طريق المسلمين، ومعجزة الماء الذي نبع من بين أصابع النبي على (المغازي ٣/ ١٠٤٠ - ٤٢)، ومعجزة تكثير الطعام في تبوك (المغازي - ٣/ ١٠١٧)، ومعجزة نزول المطر بدعائه على في غزوة تبوك (السيوطي - الخصائص الكبرى ٢/ ١٠١)، ومعجزة لقاء النبي على مع إلياس عليه السلام \_ (الخصائص ٢/ ١٠٩)، ومع أن معجزات كثيرة قد وقعت للرسول على وردت بطرق صحيحة ولاشك في حصولها ولا يمكن التشكيك فيها ولا مجال مطلقًا لإنكار أي منها، فإن ما أشرنا إليه آنفًا وقع مثلها في غير هذا الموضع وبأسانيد صحيحة. لكنها هنا ضعيفة الأسانيد.

<sup>(</sup>V) ابن هشام - السيرة ٣/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٨) الطبري - التفسير ١٤/ ٣٣٣ (رقم ١٦٩١٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم - سورة التوبة ، الآيات/ ٦٥-٦٦.

وصل المسلمون إلى تبوك، وأوردت المصادر نص خطبة النبي على في المسلمين عند ذلك (٢)، ولم يقع قتال مع الروم ولامع القبائل العربية المتنصرة التي كانت تحت سيادتهم، ومكث النبي على بجيشه عشرين ليلة في تبوك قبل أن يعود به إلى المدينة (٣).

وكان النبي على قد أعطى اللواء الأعظم لأبي بكر الصديق \_ رضي الله عنه م والراية العظمى للزبير بن العوام، وجعل أسيد بن حضير على راية الأوس، والحباب بن المنذر على راية الخزرج، كما أمر بطون الأنصار أن يتخذوا الألوية والرايات وكذلك الحال مع القبائل العربية الأخرى (٤).

ومن تبوك أرسل النبي على سرية من أربعائة وعشرين مقاتلًا شارك فيها عدد من الصحابة عهد بها إلى خالد ابن الوليد، وجهها إلى دومة الجندل، وتم أسر ملكها أكيدر بن عبدالملك الكندي وهو في البادية يتصيد، وصالحه النبي على الجزية (٥). وكانت غنائم هذه السرية ثما نهائة من السبي وألف بعير وأربعها ئة درع ومثلها من الرماح (٦)، وقد وردت عدد من المرويات الصحيحة عن هدية أكيدر إلى الرسول على وأنها شملت عددًا من الحلل (٧).

<sup>(</sup>۱) الطبري - التفسير ۱۶ / ۳۳۳، واصح ما روى في تفسير الآية (٦٦)، من التوبة هو أن الذي عفى عنه هو مخشن بن حمير الأشجعي الذي أنكر بعض ما سمع وعن ذلك انظر: الطبري - التفسير ۱۱۲ / ۳۳۳-۷، ابن كثير - التفسير ۱۱۲ السيوطي - الدار المنثور ۳/ ۲۰۵ و أورد ابن هشام في السيرة ۳/ ۲۰۵ و رواية ابن إسحاق في أمر هؤلاء المنافقين، وقال أنهم إنها كانوا يشيرون إلى رسول الله على وهو في الطريق إلى تبوك، وذكر أن أحدهم قال لبعضهم: أتحسبون جملاد بني الأصفر كقتال العرب العرب بعضهم بعضًا! والله لكأنا بكم مقرنين بالحبال إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين، فقال مخشن بن حميز: "والله لوددت أني أقاضى على أن يُضرب كل رجل منا مائة جلدة، وأنًا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه"، وذكر تمام الخبر. والتَّفلت هو التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث (النهاية ٣/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) لم تثبت هذه الخطبة من طريق صحيح رغم أن فقراتها مأخوذة من أحاديث أخرى بعضها صحيح وبعضها حسن، وقد أحرج الإمام أحمد في المسند ٣/ ٣٧ نص خطبة أخرى قصيرة في إسنادها مجهول، وكذلك فعل القاسم بن سلام في الأموال (ص/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، كما أخرج الحافظ ابن كثير نص خطبة طويلة (البداية ١٣/٥ - ١٤) في إسنادها أحد المتروكين. وقد رجح الدكتور العمري أن يكون بعض الرواة قد لفق هذه الخطبة من بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة.

<sup>(</sup>٣) موارد الظهآن إلى زوائد ابن حبان ص/ ١٤٥ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) الواقدي - مغازي رسول الله، ٢/ ٩٩٢، ابن سعد - الطبقات، ٣/ ١٦٩، ابن عساكر - تاريخ دمشق ١/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير – البداية ٥/ ١٧، من مراسيل عروة وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، ابن حجر – الإصابة (٤١٢ - ٤١٥)، السيوطي – الخصائص الكبرى ٢/ ١١٢ – ١١٣ وكلاهما عن طريق ابن إسحاق ضعيف مدلس، ابن هشام – السيرة ٣/ ٥٢٦ بإسناد حسن حيث صرح ابن إسحاق بالسهاع والرواية عن عاصم عن قتادة عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير - البداية ٥/ ١٧، من مراسيل عروة بن الزبير.

 <sup>(</sup>۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري، الحديث ٣٨٠٢)، مسلم - الصحيح ١٩١٦/٤ - ١٨١٧ (الأحاديث ٢٤٦٨-٩).
 وقد أوردها ابن حجر في الفتح عند شرح حديث البخاري المذكور آنفًا، والذهبي في المغازي ص/ ٢٤٦، وانظر كذلك البخاري - الصحيح (فتح، الاحاديث ٢٦١٢، ٢٦١٤، ٢٦١٩).

وفي تبوك وصلت النبي على هدية من ملك أيلة في أرض فلسطين وهي بغلة بيضاء، وكساء من البرد، وقد صالح على دفع الجزية للمسلمين (١٠)..

وأورد الإمام أحمد (٢) مرويات تشير إلى حصول مراسلة بين النبي على وهو في تبوك - وبين هرقل ملك الروم، وأن الأخير أرسل رسولا من قبيلة تنوخ العربية ليتعرف له على بعض علامات النبوة عند النبي على (٣). في طريق العودة إلى المدينة:

مر المسلمون في طريق عودتهم من تبوك بالحجر وقد ثبت أن النبي على نهي المسلمين عن دخول مساكن ثمود خشية أن يصيبهم ما أصابهم، «إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» وأنه قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوز الوادي (٤)، كما وردت رواية حسنة ورد فيها أنه نهى الجيش عن شرب ماء الحجر أو الوضوء منه أو أن يعلفوا إبلهم بما عجنوه بماء بئر الحجر (٥). وحين اشتكى المسلمون ما أصاب إبلهم من التعب والجهد دعا الله سبحانه وتعالى قائلًا:

«اللَّهُمَّ احْمِلْ عَلَيْهَا في سَبِيلِكَ إِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَى القَوَيّ وَالضَّعِيفِ، وَعَلَى الرَطْبِ وَاليَابِسِ، في البَرِّ وَالبَحْرِ».

وإن الله تعالى جل شأنه استجاب لدعاء النبي على فنشطت الإبل حتى وصلت بهم المدينة دون أن يشتكي أحد منها. (٦)

وحاول جماعة من المنافقين المشاركين في الجيش وهم ملثمون حتى لايعرفوا أن ينفروا دابة النبي علي التطرحه من رأس عقبة في الطريق مع عتمة الليل، فعلم بمؤامرتهم وفطن لهم وأمر بإبعادهم بعد أن عصمه الله تعالى من

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح 7/۷۷ (كتاب الجزية - الحديث ٣١٦١)، مسلم - الصحيح ٧/ ٦٦ (كتاب الفضائل)، وذكر ابن البحاق أن أهل جرباء وأذرح قد أعطوا الجزية أيضًا، وأن النبي على كتب لهم كتابًا فهو عندهم (ابن هشام - السيرة ٣/ ٥٢٥) معلقًا، ونقل ابن هشام في سيرته كذلك نص كتاب النبي على له (يوحنا بن رؤية) صاحب أيلة: (٣/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد - المسند ٢٠٣١، ٣/ ٢٤٢، ٤/ ٧٤، ٥/ ٢٩٢، بإسناد فيه سعيد بن أبي راشد وهو مقبول وقد تفرد به. وقال ابن كثير عن ذلك: هذا حديث غريب، وإسناده لابأس به، تفرد به الإمام أحمد. البداية والنهاية ٥/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) كان دحية الكلبي قد حمل رسالة النبي على إلى هرقل في أول السنة السابعة من الهجرة، فإذا صح هذا الخبر، فإن إرسال دحية الكلبي يكون للمرة الثانية، وقد أورد الإمام أحمد تفصيلات عن وصول الرجل التنوخي إلى تبوك وأن النبي على عرض عليه الإسلام فامتنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقل، ونقل التنوخي عن النبي ذكره لكتبه التي أرسلها إلى الملوك وكيف رد النبي على سؤال هرقل عن رسالته قال : "تدعوني إلى جنة عرضها الساوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟، فقال النبي على «شبُحانَ الله أيْنَ اللَّيْل إِذَا جَاءَ النَّهَارُ؟» ، كها ذكر الرجل التنوخي اعتذار النبي على له بأنهم في سفر و إلا لمنحه جائزة، وأن عثمان بن عفان قدم الجائزة نيابة عن النبي على وهي "حلة صفورية». و يذكر التنوخي بعد ذلك بأن النبي على حبوته عن ظهره وقال: «هَاهُنَا إِمْضِ من الأنصار، فلها قام من المجلس ناداه الرسول على فهره فإذا أنا بخاتم النبوة في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة» أحمد – كما أُمْرِت لَهُ»، قال التنوخي: فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة» أحمد – (المسند ٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري  $\Lambda$ / ١٢٥)، أحمد - المسند 2 / 170.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير - البداية والنهاية ٥/ ١١.

<sup>(</sup>٦) أحمد - المسند ٦/ ٢٠، موارد الظهآن في زوائد ابن حبَّان ص/ ٤١٨، بإسناد حسن.

أذاهم (١).

ولما اقترب الجيش الإسلامي من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لاستقباله (٢)، ومعهم النساء والولائد وهم يرددون (٣):

كان أول ما فعله النبي على عند دخوله المدينة أن صلَّى في مسجده الشريف ركعتين، ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى (٤).

وقد أصبح الموقف جديًّا من المنافقين بعد الرجوع من غزوة تبوك، فقد امتنع النبي ﷺ عن الصلاة في مسجد الضرار الذي كانوا بنوه قبل الغزوة، وأمر بتحريقه (٥)، كما امتنع عن الصلاة على أمواتهم فقد منعه الله من ذلك فنزل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسقُونَ ﴾ (٦).

وقد نهى الله تعالى عن قبول أعذار المنافقين، فقال في محكم التنزيل: ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَـنْ نُتُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٧).

وقد أمر الله تعالى بعدم تصديقهم وبالإعراض عنهم ووصفهم بأنهم رجس فقال تعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِبَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٨).

#### المتخلفون عن غزوة تبوك:

كان عدد المتخلفين كبيرا، ولما كان عدد أفراد الجيش كبيرًا فقد ظن المتخلفون أن أحدًا لايفطن إلى غيابهم

 <sup>(</sup>۱) أحمد - المسند ٥/ ٣٩٠- ٩١، البيهقي - السنن ٩/ ٣٣-٣.

<sup>(</sup>۲)  $1/\sqrt{2}$  البخاري – الصحيح  $1/\sqrt{2}$  (كتاب المغازي).

<sup>(</sup>٣) أورد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح الحديثين (٤٤٢٦ - ٤٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الحديث ٢١٨٥)، مسلم ٤/ ٢١٢٣ - حديث (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآيات/ ١٠٧-١٠٨، وانظر الطبري - التفسير ١١/ ٢٣-٢٤. وأورد ابن إسحاق خبرًا عن إرسال النبي على المنان من الصحابة، هما مالك بن الدخشم ومعن بن عدي إلى مسجد الضرار لهدمه وتحريقه وأنها نفذا أوامره على عدم عائمة بالاثنى عشر منافقًا الذين قاموا بتأسيسه (ابن هشام - السيرة ٣/ ٥٣٠ والرواية مرسلة الإسناد.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ٨٤، البخاري - الصحيح (فتح الباري ٣/ ٢١٤، ٨/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ٩٤.

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآيات / ٩٥ - ٩٦.

وكان الصحابة الأنصار الثلاثة: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي أبرز وأشهر المتخلفين وهم من المشهود لهم بالبلاء في الإسلام وبحسن إيهانهم (١).

وإلى جانب هـؤلاء، فقد تخلف بضعة وثهانون رجـلًا آخرين (٢)، ذكر الواقدي أنهم مـن منافقي الأنصار كها ذكر أن المعذّرين مـن الأعراب كانوا اثنين وثهانين آخرين، وهـم من بني غفار وغيرهم، أما عبـدالله بن أبي بن سلول ومن أطاعه من قومه فكانوا يشكلون مجموعة كبيرة أخرى وهم غير من مر ذكرهم (٣).

ولقد أقر الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا بأنهم لا عذر لهم في تخلفهم عن الغزوة، ونهى النبي على المسلمين عن الكلام معهم، وأمروا باعتزال نسائهم (3)، فاجتنبهم الناس خسين ليلة، وضاقت بهم الأرض بها رحبت (٥) واستمرت المقاطعة حتى نزل القرآن يعلن قبول توبتهم في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (٦).

حققت غزوة تبوك، رغم خلوها من المعارك، أهدافها في ترصين وترسيخ حكم الإسلام الذي امتد من خلالها ومن جراء ما ارتبط بها من اتفاقات ونتائج ليشمل الأطراف الشهالية من شبه جزيرة العرب وليضع المسلمين على أعتاب الفتوحات، ومهدت بذلك للفتوحات في كل من العراق وبلاد الشام على حد سواء، ومع أن جيش أسامة ابن زيد لم يقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشهالية إلا في أيام خلافة أبي بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_، فإن قيام الرسول على بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبيل وفاته كان مؤشرًا واضحًا لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الإسلامة.

## توحيد الجزيرة العربية تحت حكم الرسول عليه:

تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة، كان من أبرزها موقف قريش وأحلافها، ولعل بعضها كان يحسب لبني الأصفر - الروم- حسابًا، وخاصة تلك القبائل التي سكنت في أطراف

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ۱۸ ٤٤)، مسلم - الصحيح ٤/ ٢١٢٠ (حديث ٢٧٦٩)، ابن حجر الإصابة ٤/ ٣٩٦، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١١٤)، الطبري- التفسير ١١/ ٥٨ وهو من مراسيل الزهري.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح ٨/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) أصدر النبي على أمر اعتزالهم للنساء بعد مرور أربعين يوما من عودته إلى المدينة ومقاطعة المسلمين لهم، وقد نفذوا أمر النبي على، واستأذنته زوجة هلال بن أمية في خدمته ذلك أنه شيخ كبير ضائع لاخادم له ، فأذن لها واشترط عليها أن لايقربها. ابن هشام - السيرة ٣/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) حاول ملك الغساسنة النصراني أن يستغل الحالة التي كان عليها كعب بن مالك فكتب له رسالة مع أحد الأنباط دعاه فيها إلى الالتحاق به لمواساته، وقد أدرك كعب أن ذلك ابتلاء وامتحان من الله تعالى فقال: «قد بلغ بي ما وقعت منه أن طمع في رجل من أهل الشرك» فأحرق الرسالة. ابن هشام – السيرة ٣/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ١١٨، وانظر في ذلك البخاري- الصحيح (فتح الباري ١١٦/١١٣/٨).

الجزيرة الشهالية قريبًا من تخوم الروم، فلها كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام قريش وكسر شوكة هوازن في موقعة حنين، وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسي الأول فبادر كل قوم بإسلامهم، ثم كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التهاس مع الروم وعقد المحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهما، وتسوية الأمور مع دومة الجندل بالصلح، ثم مصالحة نصارى نجران في الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الجزية، فلم يعد أمام القبائل العربية إلَّا المبادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة، ونظرًا لكثرة وفود القبائل العربية التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة النبي على من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هي ومن وراءها، فقد سُمِّي العام التاسع للهجرة في المصادر الإسلامية بعام الوفود، ويعد كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد من أهم المصادر وأشملها في تقديم المعلومات المبوبة عن أخبار هذه الوفود كها أشار الحافظ ابن حجر (١).

## عام الوفود:

أشارت المصادر الحديثية والتاريخية إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكرعن السنة التاسعة، ولعل ذلك ما أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين ما يزيد على ستين وفدًا عند البعض، وليرتفع فيبلغ أكثر من مائة وفد عند آخرين، ولعل البعض قد اقتصر على ذكر المشهور منهم (٢)، فقد أورد محمد بن إسحاق أنه «لما فتح رسول الله على مكة المكرمة، وفرغ من تبوك، وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه» (٣).

كان أول الوفود قدوماً إلى النبي على بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقيف. وقد سبق أن أشرنا إلى إسلام عروة بن مسعود الثقفي على يدي رسول الله على قبيل وصوله المدينة، عند عودته من مكة بعد الفتح، وذكرنا أن النبي أمره أن يرجع إلى قومه بالإسلام، وقد فعل ذلك فأظهر لهم دينه، ودعاهم إلى الإسلام، غير أنهم اجتمعوا عليه

<sup>(</sup>۱) عند تدقيق النسخة المطبوعة الأولى (طبعة لايدن) من كتاب الطبقات وكذلك الطبعات الأخرى في القاهرة وبيروت والتي كانت عيالاً على الطبعة الأولى، يتبين أن النقص لايقتصر على إغفال محمد بن سعد لذكر وفد هوازن كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير، وإنها يدفع إلى التصور أن الإغفال شاملٌ لأغلب الوفود، وكان ذلك مثيرًا للتساؤل، ودافعًا إلى البحث والتقصي، ولم يكن يخطر ببال أحد أن جميع الطبعات التي حفل بها الكتاب ناقصة مبتسرة، ويعتورها نقص كبير، خاصة وقد مضى على طبع أولها ما يزيد على قرن كامل، واطلع عليها أجيال من العلماء، وأصبح موضوع الشك في حصول النقص فيها أمرًا بعيد الاحتمال، ولكن ذلك قد تحقق، وإذا بنا نجد نقصًا كبيرًا في المطبوع شمل الطبقة الرابعة وهي طبقة «من أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك» من الصحابة، والطبقة الخامسة وهي تختص بصغار الصحابة «الذين توفي النبي على عنهم وهم صغار السن»، ويتزايد النقص لنكتشف أن ما هو مطبوع من الطبقة الثالثة يعتوره الكثير من النقص أيضًا، فقد سقط منه في موضعين، ما يعادل القسم المطبوع منه، والمعلومات التي سقطت غاية في الأهمية، إلى جانب نقص وسقط غل حاصل في مواضع كثيرة من المطبوع، وذلك لايشمل قطعًا النقص الواقع في طبقة النساء وطبقات التابعين. وقد استخرتُ الله سبحانه وتعالى في تدقيق كامل الكتاب وتخريج نصوصه وترجمة مافيه من أعلام متونًا وأسانيدًا وإخراجه في طبعة موحدة، فاطمأن قلبي وانشرح صدري إلى ذلك خدمة للعلم وتيسيراً للعلم! وتسيراً للعلماء وطلاب الحديث النبوي الشريف، ومن الله العون وعليه سبحانه التكلان.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٣/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير - البداية والنهاية ٥/ ٤٦ - ٤٧.

فرموه بسهامهم وهو يؤذن في أعلى داره فقتلوه، ثم ائتمر زعاء ثقيف فيها بينهم فوجدوا أنه لاطاقة لهم بحرب من حولهم من قبائل العرب وقد بايعت وأسلمت» فأجمعوا على أن يرسلوا إلى النبي على وفدا، ففعلوا وقد حاول الوفد بعد وصوله المدينة تأجيل هدم اللات «الطاغية» بعض الوقت غير أن النبي على رفض ذلك، وأصر على أن يبعث المغيرة ابن شعبة وأباسفيان بن حرب لهدمها، كما أنه أمَّر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين (۱).

وبالإضافة إلى أخبار وفد ثقيف الذي كان برئاسة عبد ياليل بن عمرو بن عمير، أورد ابن إسحاق معلومات مبوّبة عن ستة عشر وفدا تضمنت تفصيلات عن رؤساء وفود ورجالها وأخبار قدومهم وإقامتهم، وحوارهم، والأشعار التي قيلت، وما انتهى إليه أمرهم، والآيات التي نزلت في أمرهم إن كان ذلك قد حصل.

وقد استقصى ابن سعد في جمع المعلومات عن الوفود، كما فصل كثيرا وقدم ترجمات وافية عن رجال الوفود، ومن كانت له صحبة منهم، وماورد عن طريقهم من آثار. ولاتخلوا أسانيد ابن سعد أحيانا من المطاعن، كما أن فيها أسانيد من الثقاة أيضا، ولاشك في أن الأخبار التي أوردها المؤرخون ليست ثابتة بالنقل الصحيح المعتمد وفق أساليب المحدثين، رغم أن عددا كبيرا من المرويات عن تلك الوفود ثابتة وصحيحة، فمثلا: أشارت سورة الحجرات إلى ما صدر عن بعض رجال وفد تميم من أعمال تتسم بعدم العقلانية (٢)، كما أورد الإمام البخاري معلومات عن وفد قبيلة تميم وقدومه إلى النبي علي النبي وتعززت أخبار هذا الوفد بمعلومات إضافية وردت في مصادر تاريخية إلى جانب ماورد عنها في كتب السير والمغازي (٤).

واضافة إلى معلوماته عن وفد تميم يقدم الإمام البخاري معلومات عن وفود أخرى مثل: عبد القيس<sup>(٥)</sup>، وبني حنيفة (٢١)، ووفد نجران (٧)، ووفد الأشعريين (٨)، وأهل اليمن (٩)، ووفد دوس (١٠)، ووفد بني عامر (١١).

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٣/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) حكت آيات من سورة الحجرات بعض ما صدر من أفراد وفد تميم من تصرفات تتسم بالبداوة وجفاء الطبع وقلة الذوق، كالمناداة على النبي على من وراء الحجرات وبصوت مرتفع بدلًا من أن يستأذنوا ويسلموا عليه على انظر في ذلك الطبري- التفسير ٢٦/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ٨٣ - ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ابن كثير - البداية ٥/ ٤٠ - ٩٨ مثلا.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٤٣٦٨ -)، مسلم - الصحيح ١/ ٤٦-٥ (الأحاديث ١٧-١٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري، المصدر السابق (حديث ٤٣٧٣).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (حديث ٤٣٨١، ٤٣٨١)، مسلم- الصحيح ٤/ ١٨٢٢، (حديث ٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٣١٣٦).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (الفتح حديث ٢٧١٤، ٢٧١٥) مسلم - الصحيح ١/ ٧٥ (حديث ٥٦).

<sup>(</sup>۱۰) البخـاري- الصحيـح (فتح، حـديـث ٤٣٩٢)، مسلّم - الصحيح ٤/١٩٥٧، (حديـث ٢٥٢٤)، أحمد - المسند ١٩٥٧، (حديث ٢٥٢٤). (حديث ٧٣١٧).

<sup>(</sup>١١) البخاري- الصحيح (فتح الباري، حديث ٤٠٩١)، أحمد - المسند ٤/ ٢٥.

وقد أورد الإمام مسلم أخبارًا عن أغلب الوفود المذكورة آنفا<sup>(۱)</sup>، كها أوردت بقية الكتب الستة معلومات أوسع شملت عددا كبيرا من الوفود <sup>(۲)</sup>.. وذلك كله يقطع بقدوم الوفود في العام التاسع إلى المدينة لإعلان إسلام قبائلهم وانضهامهم إلى دولة الإسلام وخضوعهم لها، حتى توحدت جزيرة العرب عامة تحت حكم النبي عليه، وتبقى مسألة الحاجة الماسة إلى نقد تاريخي لمتون الأخبار المفصلة التي وصلتنا عن الوفود، كها تحتاج القصائد المطولة التي ملئت بها الكتب التاريخية وكتب السيرة والمغازي إلى النقد الأدبي الدقيق، والتأكد من صحة نسبتها.

إن من الثابت تاريخيا سيادة الإسلام على كافة أنحاء الجزيرة العربية في العام التاسع، حيث تمت الوحدة السياسية لجميع أصقاعها تحت رايته، فلقد تمكن النبي على من تحقيق الوحدة السياسية للجزيرة في أقل من عشر سنوات رغم جميع العراقيل والنزعات القبلية والجاهلية والمشكلات المتنوعة، وقوة الروح الفردية والأنانية الشخصية. وما حققه الرسول على لم يكن رسوما لوحدة صورية شكلية، بل مثل امتزاجا فريدا لسلوك الإنسان وروحه وعقله مما هيأ الأساس المتين لامتداد وتطور الدولة الإسلامية التي استمرت في عطائها خلال القرون التالية.

#### 

## حج أبي بكر بالناس:

ذكرنا آنفا عمرة النبي على بعد الفراغ من حصار الطائف حيث أهّل بالعمرة من الجعرانة، ثم عاد بالجيش إلى المدينة، وقد حج المسلمون والمشركون معا عام الفتح، ثم أمّر أبابكر (رضي الله عنه) على الحج في العام التاسع الهجري، فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه عدد كبير من الصحابة (٣)، وساقوا معهم الهدي (٤).

نزلت سورة براءة بعد ارتحال ركب الحج من المدينة، فبعث النبي على على بن أبي طالب رضي الله عنه ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى (٥)، وقد التقى أمير الحج وعلي في الطريق، وبعد أن اطمأن الصديق إلى طبيعة

<sup>(</sup>۱) ورد فيها معلومات واسعة عن الوفود مثل عبدالقيس، بني حنيفة، وفد نجران، وفد الأشعريين، وفد الحميريين، وفد بني عامر، وفد بني سعد بن بكر، وفد دوس، وفود فروة بن مسيك المرادي، وفد كندة، رسول ملوك حمير، قدوم جرير بن عبدالله المجلي، وفد حضرموت، وفد بني المنتفق، وفد صداء، وفد عبدالرحمن بن أبي عقيل مع قومه، وفد بكر، وفادة طارق عبدالله وقومه ... مثلًا.

<sup>(</sup>٢) وفد عبد القيس، مسلم- الصحيح ١/٤٦-٥٥ (حديث ١٥-١٨)، وفد نجران (الصحيح ٤/ ١٨٢٢ (حديث ٢٤٢٠)، قصة الطفيل بن عمر ووفد دوس، مسلم - الصحيح ٤/ ١٩٥٧ (حديث ٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات الكبرى ٢/ ١٦٨ بإسناد صحيح وبلغ عدد الصحابة الذين رافقوا أبابكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في هذه الحجة ثلاثما ثة صحابي (ابن حجر - فتح الباري ٨/ ٨٢) برواية الواقدي، ضعيف.

<sup>(</sup>٤) انفرد الواقدي بذكر ذلك وقال إنهم ساقوا معهم عشرين بدنة . ابن حجر - فتح الباري ٨/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) أورد ابن إسحاق حديث النبي على: « لَا يُـوَدِّي عَنِي إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْـلِ بَيْتِي» وإسناده حسن، ولكنه مرسل من محمد بن علي الباقر (ابن هشام – السيرة ٢٠٣/٥)، وإنظر كذلك: الطبري – التفسير ١٠/٥، وله شاهد يتقوى به انظر أحمد – الفتح الرباني ١٢/٢١ عن أنس، ابن كثير – البداية والنهاية ٥/ ٣٧ – ٣٨، واستعرض البغوي أقوال العلماء في سبب إرسال النبي على لعلي ابن أبي طالب في هذه المهمة وقال: إن العرب قد تعارفوا فيها بينهم على ألا يتولى عقد العهود ونقضها إلا سيدهم أو رجل من رهطه، ولذلك فإنه على بعث عليًا دفعًا للعلة ومنعًا لهم من إنكار إلغاء العهد بسبب تبليغه إياهم خلاف ماجرت عليه عاداتهم وتقاليدهم. (التفسير ٣/ ٤٩ (بهامش تفسير الخازن)، ونقله عنه الساعاتي في الفتح الرباني (٢١ / ٢١٢).

مهمته مضيا سويًّا إلى مكة (١)، وقد ذكر علي بن أبي طالب أنه مكلف بتبليغ المسلمين صدر سورة براءة، وأنه بعث في أربع:

«لايدخل الجنة إلا مؤمن،

ولايطوف بالبيت عريان،

ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فعهده إلى مدته،

ولايحج بعد العام مشرك»(٢).

وكان قد عهد إلى رهط من الصحابة بمساعدة علي بن أبي طالب في إنجاز مهمته، منهم أبو هريرة والطفيل ابن عمرو الدوسي (٣).

إن نزول صدر سورة براءة يمثل مفاصلة نهائية مع الوثنية وأتباعها، حيث منعت حجهم وأعلنت الحرب عليهم، قال تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عليهم، قال تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّهُ عَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ تُعْزِي الْكَافِرِينَ \* وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبَتِّمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَدَابٍ أَلِيم ﴾ (٤).

وقد أَمْهَل المعاهدون لأجل معلوم منهم إلى انتهاء مدتهم، فقال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِـمُّوا إِلِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (٥).

كما أمهل من لاعهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم، حيث يصبحون بعدها في حالة حرب مع المسلمين، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا المُسْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا المُسْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَاقْعُدُوا المَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله خَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٦).

وكان من نتائج ذلك أن بدأت حملة توعية واسعة النطاق في المناطق النائية التي تحتاج إلى ذلك، فقد ثبت في الصحيحين إرسال النبي على معاذ بن جبل وأباموسي الأشعري إلى اليمن كل منهما إلى جهة (٧)، وأوصاهما بقوله

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة ٤/ ٢٠٣ برواية ابن إسحاق بإسناد حسن لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٤٣٦٣)، مسلم الصحيح ٢/ ٩٨٢ (حديث ١٣٤٧) واقتصرا على ذكر منع حج المشركين، ومنع العري في طواف البيت العتيق، أما الإمام أحمد فقد أورده كاملًا بإسناد صحيح (الفتح الرباني ٢١ / ٢١١)، البن كثير - البداية ٥/ ٣٨، الطبرى - التفسير (١٤ / ٩٥ - ١٠٠).

<sup>(</sup>۳) الترمذي - السنن ٤/ ١١٦، الطبري - التفسير ١٠ / ٦٣ - ٦٤.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآيات ١-٣.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية / ٤.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم - سورة التوبة، الآية/ ٥.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الصحيح (فتح الباري، الأحاديث ٤٣٤١ - ٤٣٤٥)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٥٨٧ (حديث ١٧٣٣).

«يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا»(١)، وبعث ﷺ خالد بن الوليد إلى اليمن أيضًا ثم استبدله بعلي بن أبي طالب، وكان من مهامه أن يستوفي الأخماس، وقد نجح علي في مهمته، وقد أسلمت همدان على يديه(٢).

وبعث النبي على سرية من مائة وخمسين راكبًا عليهم جرير بن عبدالله البجلي فكسروا الصنم ذوالخلصة في الكعبة اليهانية وقتلوا من كان عنده، فدعا لهم الرسول على الله المعبة اليهانية وقتلوا من كان عنده، فدعا لهم الرسول على الله المعبة اليهانية وقتلوا من كان عنده، فدعا لهم الرسول على الله المعبد الله المعبد الله المعبد المعبد

#### حجة الوداع:

أعلن النبي على عزمه على أداء فريضة الحج – وهي الحجة الوحيدة التي أداها بعد هجرته إلى المدينة (٤) – فقدم المدينة عدد كبير من المسلمين وفدوا من مختلف أنحاء جزيرة العرب للحج معه، والاقتداء بهديه، وقد خرج من المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة (٥). وقد جاءت حجته على حافلة بالأحكام والمناسك والوصايا، أفرد لها العلماء كتبًا خاصةً بها (٢)، واستنبطوا منها الكثير من أحكام المناسك مما تزخر به كتب الفقه والحديث وشروحه (٧)، وقد تعلم المسلمون مناسك الحج من الرسول على مباشرةً بناء على توجيهه الكريم حين قال لهم: «خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ».

ولما وقف ﷺ في عرفات نزلت عليه الآية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا﴾ (٨).

وكان مما قاله ﷺ في خطبة حجة الوداع التي ألقاها على الحجاج في عرفات: «إِنَّ دَمَاءَكُمُ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلِدِكُمْ هَذَا، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْهَا لِكُمْ، وَقَدْ بَلَّعْتُ فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُوَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَع رُبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ كُلَّ دِمِ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّل دَمٍ أَضَعُ دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَادِثِ بْنِ المُطَلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّل دَمٍ أَضَعُ دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَادِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَلِبِ.

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٤٣٤٧)، وذكر ابن كثير أنه قد «أخرجه بقية الجهاعة من طرق متعددة». البداية والنهاية ٥/١١٣.

<sup>(</sup>۲) البخاري- الصحيح (فتح الباري حديث ٤٣٤٩)، مسلم الصحيح ٢/ ٨٨٨ (حديث ١٢١٨)، أحمد- المسند ٣/ ٨٦، أبوداود - السنن ١٤/ ١١-١٢ (حديث ٣٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث ٤٣٥٥-٥٧)، مسلم - الصحيح ١٩٢٥/٤ (حديث ٢٤٧٦)، واليهانية نسبة إلى موقعها، وقد تعرف أحيانًا بالشامية باعتبار أن بابها يواجه بلاد الشام، أو الشهال.

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصحيح ٢/ ١٨٨٧ (الحديث ١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٠٤). ابن هشام - السيرة ٤/ ٢٧٢ برواية ابن إسحاق، بإسناد حسن، ابن كثير - البداية والنهاية ٥/ ١٢٥ بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٦) انظر مثلا ابن كثير - البداية ٥/ ٢٢٣ - ٢٣٣.

 <sup>(</sup>٧) ابن القيم - زاد المعاد ٢/ ١٠١ - ٣٢٤، وإنظر مسلم - الصحيح بشرح النووي ٨/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٨) القرانَ الكريم - سورة المائدة ، الآية / ٣، وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٤٤٠٧)، ابن كثير - البداية والنهاية ٥ / ١٢٣ .

أَيُّهَا النَّاسِ: اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْ تُكُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِن لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُ نَ وَكِسُوتُهُنَّ اللهِ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُ نَ وَكِسُوتُهُنَّ بَاللَّهُ وَاللَّهُمَ اللهِ وَأَنْتُم تُسْأَلُونَ عَنِي فَهَا أَنْتُم قَائلُونَ؟»، بِالمَعْرُوفِ، وَإِنِي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ. وَأَنْتُم تُسْأَلُونَ عَنِي فَهَا أَنْتُم قَائلُونَ؟»، قَائلُونَ؟ فَالَ عَنِي فَهَا لَوْ يَعَيْحُ : «اللَّهُمَّ قَالُو انَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ، وَأَدَيْت، وَنَصَحْتَ لِأَمَّتِك، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْك، فَقَالَ عَيْفٍ : «اللَّهُمَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد ألقى الرسول ﷺ خطبًا أخرى في مزدلفة ومنى، فأكد في عرفات أن عرفة كلها موقف، وقال حين وقف في قزح صبيحة المزدلفة: «هَذَا المَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ» (٢). ثم لما نحر بالمنحر في منى، قال: «هَذَا المَنْحَرُ وَكُلُّ مِنْ مَنْحَرُ». وقال في إحدى خطبه في منى: «لَاتَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (٣).

وهكذا قضى رسول الله عليه الحج، وقد أرى المسلمين مناسكهم، وأعلمهم ما فرض الله عليهم في حجهم، من الموقف ورمي الجهار، وطواف بالبيت، وما أحل لهم من حجهم، وما حرم عليهم، فكانت حجة البلاغ، وحجة الوداع، وذلك أن رسول الله على لم يحج بعدها (٤).

وقد وافي علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ عند عودته من اليمن، رسول الله على الحج، فحج معه (٥)، وقد اشتكى بعض الجند عليًا عند النبي على أنه اشتد في معاملتهم، وأنه استرجع منهم حللًا كان نائبه على اليمن قد وزعها عليهم، فأوضح لهم النبي على في غدير خم قرب الجحفة مكانة عليٌّ وفضله لينتهوا عن الشكوى (٦). وقال عليهُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ». (٧)

<sup>(</sup>۱) مسلم - الصحيح بشرح النووي ۸/ ۱۷۰، وهو أهم المرويات الصحيحة التي وردت فيها أحكام حجة النبي على ووصاياه فيها وهو حديث جابر \_ رضي الله عنه \_ الذي رواه مسلم وتفرد به، ولم يرد في صحيح البخاري، ورواه أبوداود، ونقل النووي قول القاضي عياض: «وتكلم الناس على مافيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبوبكر بن المنذر جزءًا كبيرًا وخرّج فيه من الفقه مائة ونيفًا وخسين نوعًا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريبا منه..»، وانظر تخريجه في كتاب «حجة النبي على الألباني ص/ ٣٨ - ١٠ ، ورواه أثمة الحديث في كتبهم مقطعا في أبواب متفرقة متعددة وردت بعض الخطبة في صحيح البخاري (فتح الباري ٨/ ١٠٨، ورواه أثمة الحديث في كتبهم مقطعا في أبواب متفرقة متعددة من طرق صحيحة، وانظر أحمد - المستدرك ١/ ٩٣، البزار من طرق صحيحة، وانظر أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٢٨٠-١، البيهقي - دلائل ٥/ ٤٤٩، الحاكم - المستدرك ١/ ٩٣، البزار - كشف الأستار (رقم ١٥٢٤).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام - السيرة ٤/ ٥٠٥ - ٦٠٦.

<sup>(</sup>۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ۱۰۷ حديث ٤٤٠٣)، مسلم - الصحيح ١/ ٨٢ (حديث ٦٥-٦٦)، احمد - الفتح الرباني ۲/ ۲۱ - ۲۱۲)، ابن القيم - زاد المعاد ٢/ ١٠١ - ۳۱۱.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام - السيرة ٤/ ٦٠٦ برواية ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٤/ ٢٠٢-٣٠٣، وأورد ابن كثير - البداية ٥/ ٢٠٩ رواية قوية جيدة الإسناد.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير - البداية ٥/٢١٢.

<sup>(</sup>۷) أحمد - فضائل الصحابة ٢/ ٥٩٤ (رقم ١٠١٠) بإسناد صحيح، المسند ٤/ ١٦٤، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف (٣/ ١٣) من طريق يحيى بن آدم، والنسائي - الخصائص (ص/ ٢٠) وابن ماجه ١/ ٤٤، وانظر المسند أيضا ٥/ ٤١٩، (بإسناد صحيح الحاكم المستدرك ٣/ ١٠، والترمذي ٥/ ٦٣، وأحمد ٥/ ٣٤٧ عن ابن عباس. وأخرجه أبوبكر بن أبي شيبة عن بريدة، وجابر، وأبي هريرة (المطالب العالية ٤/ ٥٩ - ٢٠)، وعقد الهيثمي في مجمعه (٩/ ١٠٣) بابًا في ذلك ذكر فيه طرقًا كثيرةً جدًّا غير ما أسلفنا.

#### بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين:

عاد النبي على المدينة بعد أن أدى حجة الوداع مع من صحبه من المسلمين ومن شهده معه من أهل الموقف، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة من السنة العاشرة، والمحرم وصفر من السنة الحادية عشرة، وضرب على الناس بعثًا إلى الشام، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه (١)، وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتجهز الناس (٢)، وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون والأنصار وفيهم أبوبكر وعمر (٣)، وكان أسامة بن زيد شابًا في الثامنة عشرة من عمره، فتكلم البعض في تأميره وهو مولى وصغير السِّن، فلم يقبل النبي على اعتراض أحد على إمارة أسامة بن زيد وأوصى به خيرًا(٤).

ولم يقدر لهذا البعث ان يخرج في عهد النبي على فقد عقد النبي اللواء لأسامة الذي خرج به إلى الجَرَف وعسكر فيه بانتظار استكمال التجهيز والتحاق الجند وتكاملهم (٥) ، غير أن النبي على مرض بعد ذلك بيومين واستغرق مرضه عشرة أيام ثم توفي على مما أخر خروج الجيش إلى مابعد بيعة الصديق ـ رضي الله عنه ـ (٦).

#### وفاة النبي ﷺ:

قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ﴾ (٧). اشتكى النبي على من سم أصابه منذ العام السابع الهجري، فقد تناول بعد فتح خيبر قطعة لحم من شاة مسمومة مشوية قدمتها له زوجة سلام بن مشكم اليهودية (٨)، ورغم أنه كلات قد لفظ اللقمة ولم يبتلعها، فإن نوعية وكثافة السم الذي احتوته قد أثر عليه (٩)، أما مرضه الأخير فكان قد ألم به أول ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة وبعد شهرين ونصف من عودته إلى المدينة من حجة الوداع، حين شعر على المرض وهو في بيت أم المؤمنين ميمونة (١١)، وطلب من زوجاته أن يُمَرَّضَ في بيت أم المؤمنين عائشة (١١)، واستغرق مرضه عشرة أيام (١٢).

وكانت عائشة \_ رضي الله عنها \_ تقرأ بالمعوذتين والأدعية المأثورة عن النبي على الله المعاد رجاء البركة (١٣).

<sup>(</sup>١) أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٢٢٠ - ٢٢٣، الواقدي - مغازي ٣/ ١١٧ - ١١١٨، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام - السيرة ٢٠٦/٤ برواية ابن إسحاق مرسلًا.

 <sup>(</sup>٣) أحمد - الفتح ٢١/ ٢٢٠ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٤)  $1 \lambda (2 - 171 - 171 - 100 + 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100$ 

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٥٢ حديث ٤٤٦٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٨/ ١٥٢ (حديث ٤٤٦٩) وقد انفرد الواقدي بذكر عدد هذا الجيش (المغازي ٣/ ١١٢٠ - ١١٢٣).

 <sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة الزمر، الآية/ ٣٠.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٨/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۱۰) ابن حجر - فتح الباري ٨/ ١٢٩.

<sup>(</sup>١١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٤١ حديث ١٤٤٢، ٤٤٥٠)، أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٢٢٦ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱۲) ابن حجر - فتح الباري ۱۲۹/۸.

<sup>(</sup>۱۳) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٣٨ حديث ١٣٨)، مسلم - الصحيح ٤/ ١٧٢١ - ١٧٢٤، (الأحاديث ١٣١) البخاري- ١٧٢١).

وفي اليوم الخامس من مرضه على استدت عليه الحمى فطلب أن يصبّوا عليه الماء، حتى يخرج للناس فيعهد الميم، وبعد أن استحم أحس بخفة، فعصب رأسه ودخل المسجد فصعد المنبر وخطب فنهى عن اتخاذ قبره وثنا يعبد (۱)، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد (۲)، وعرض نفسه للقصاص، وأوصى بالأنصار خيرا، وفي نهاية خطبته قال على: «إنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللهِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ». (٣)

وقد اشتد بكاء أبي بكر (رضي الله عنه) فعجب الناس من ذلك، فكان المخير رسول الله ﷺ وكان أبوبكر أعلمهم بذلك، وأثنى النبي على أبي بكر صحبته، وما أنفق في سبيل الله ونصرة الاسلام فقال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا عِنْدَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَابَكُرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ وَمَودَّتُهُ»، وأمر ﷺ بألا يبقى في المسجد باب إلّا سدّ، إلا باب أبي بكر. (٤)

وقبل وفاته على بأربعة أيام أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، كما أمر على بإجازة الوفود بنحو ماكان يجيزهم (٥)، وحين اشتد وجعه ذلك اليوم قال للصحابة الذين كانوا معه: «هَلُمُّ وا أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَاتَضِلُّوا بَعْدَهُ " فاختلفوا وقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال على «قُومُوا عَنِّي». (٦)

وفي اليوم التالي أُثر عنه ﷺ أنه قال: «أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ».(٧)

وقد أثقله بعد ذلك المرض، ومنعه من الخروج للصلاة بالناس، فقال: «مُرُوا أَبَابَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»، وقد راجعته عائشة \_ رضي الله عنها\_ فقالت: «إن أبابكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن» فأصر المجته عائشة عنها وخرج لصلاة الظهر وهو على ذلك، فمضى أبوبكر يصلي بهم (٨)، وحين شعر النبي على بعد ذلك بتحسن، وخرج لصلاة الظهر وهو يتوكأ على رجلين رآه أبوبكر \_ رضى الله عنه \_ يتوكأ على رجلين رآه أبوبكر فأراد أن يتأخر، فأومأ إليه ألَّا يتأخر، فأجلسه بجانبه، فجعل أبوبكر \_ رضى الله عنه \_

<sup>(</sup>۱) البخاري – الصحيح (فتح البـاري، الأحاديث ٤٢٥، ٤٣٦، ٤٣٧) مسلم ١٠/ ٤٧٥٦ (حديث ٥٢٩، ٥٣٢)، مـالك – الموطأ ص/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) مالك - الموطأ ص/ ٣٦٥، البيهقى - دلائل النبوة (٧/ ١٦٩ - ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصحيح (فتح الباري، الأحاديث ٤٤٣١ - ٤٤٣٢)، مسلم ٣/ ١٢٥٧ - ٥٩، (الحديث ١٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري الحديث ٤٤٣٢) مسلم - الصحيح (الحديث ١٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) الذهبي - السيرة ص/ ٥٥٧، ابن ماجه - صحيح ابن ماجه للألباني ١/ ٢٧١، كتاب الجنائز (حديث ١٦٢٥) وقال: صحيح، وصححه الهيثمي - مجمع الزوائد ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) هناك قرائن تشير إلى أن أمره ﷺ بإحضار أدوات الكتابة لم تكن على الـوجوب و إنها فيه تخيير، فلما قال عمر مقولته لم يكرر رسول الله ﷺ ذلك، ولو كان الأمر لازمًا لأوصاهم به، وانظر البخاري- الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٣٢).

<sup>(</sup>V) الذهبي - السيرة ص/ ٥٥٧ وقال إنه حديث صحيح من العوالي.

<sup>(</sup>٨) أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٢٢٦ - ٢٢٧ من طريق أبن إسحاق ورجاله ثقات، أبو داود - السنن، ٥/ ٤٧ - ٤٨، ابن كثير - البداية ٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

صلي وهو قائم بصلاة رسول الله علي والناس يصلون بصلاة أبي بكر (١١).

أعتق النبي على اليوم السابق لوفاته غلمانه، وتصدق بها كان معه من دنانير، وقال على النُورَثُ وَمَا تَركُنا صَدَقَةً» (٢).

أطل الرسول على فجريوم وفاته على المسلمين وهم يستوون لصلاة الصبح حيث كشف ستر حجرته ونظر إليهم وتبسم، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحًا برسول الله على، وتأخر أبوبكر عن موضع الإمام ملتحقًا بالصف الأول، غير أن النبي على أشار إليهم بيده الكريمة: أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، ثم دخل حجرة عائشة، وأرخى الستر. (٣)

ودخلت عليه فاطمة الزهراء \_رضي الله عنها عند الضحى فقالت: «واكرب أباه». فقال لها ﷺ: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْم» (٤).

ثم دعاها فسارّها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارَّها بشيء فضحكت، فأخبرت بعد وفاته أنه أخبرها بموته فبكت ثم أخبرها بأنها أول أهله لحاقًا به فضحكت (٥)، والحديث من دلائل نبوته ﷺ لأن ما أخبرها به قد كان.

وكان آخر ما تكلم به على قوله وهو يستند إلى صدر أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِخِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْخِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى، اللَّهُمَّ الرَّفِيقِ الأَعْلَى» كررها ثلاثًا (٢). ثم مالت يده، ولحق بالرفيق الأعلى (٧).

وكانت وفاته على حين اشتد الضحى من يوم الاثنين، الثاني عشر من ربيع الأول عام إحدى عشرة للهجرة (٨) وقد نادت فاطمة الزهراء: «يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه: إلى جبريل ننعاه». (٩)

ولم يصدق عمر بن الخطاب نبأ وف اته على وتهدد من يقول ذلك (١٠). أما أبوبكر فقد جاء من بيته بالسنح، ودخل على النبي على وكشف عن وجهه وقبله وبكي. ثم خرج إلى الناس وهم بين مصدق ومنكر، فقال: «أما بعد.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٤١، أحمد - المسند (الفتح الرباني ٢١/ ٢٣١)، ابن كثير- البداية ٥/ ٢٢٩- ٢٣٠، وانظر كذلك مسلم - الصحيح ١/ ٣١٣-٤ (حديث ٤١٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري، الأحاديث ٦٧٢٦ - ٦٧٢٨)، وانظر ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٣٧ - ٨، ٢٣٧ من عدة طرق يتقوى بعضها ببعض ولها شاهد من حديث البخاري أن الرسول على لم يترك عند موته عبدًا ولا أمة.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح (فتح الباري حديث ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (فتح الباري ٨/ ١٤٩ حديث ٤٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١/ ٢٠٨ الاحاديث ٢٠٨٣ -)، مسلم - الصحيح ٤/ ١٩٠٤ (حديث ٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٣٦ حديث ٤٤٤٩)، ابن هشام - السيرة ٣/ ٣٢٩ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٤٢ حديث ٢٤٤٣)، مسلم - الصحيح ٤/ ١٨٩٤ (حديث ٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري- الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٥٠ حديث ٢٤٤٦)، وانظر ابن حجر - الفتح ٨/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٤٩) حديث ٤٤٦٢.

<sup>(</sup>١٠) أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٢١- ٢٤٢، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٦٦، الصنعاني - المصنف ٥/ ٤٣٤ - ٤٣٤.

من كان يعبُد محمدًا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت، ثم تلا قول الله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ قَلَى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَى اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١).

هدأ الناس واطمأنت نفوسهم إلى قضاء الله تعالى وكأنهم لم يكونوا قد سمعوا الآية من قبل (٢).

وفي يوم الثلاثاء، التالي ليوم وفاة النبي عليه تم غسله وهو في ثيابه، شارك في غسله عمه العباس وولديه الفضل وقثم إلى جانب ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب، كما شارك في ذلك شقران مولى النبي عليه وأسامة بن زيد وأوس ابن خولي (٣)، وتم تكفينه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة (٤).

صلى المسلمون على النبي على أرسالًا أرسالًا لا يؤمهم أحد (٥) ، وحفروا له قبرًا في حجرة عائشة (رضي الله عنها)، ودفنوه ليلة الأربعاء (٦).

قال حسان بن ثابت عددًا من المراثي في الرسول على منها قوله (٧):

| منير وقد تعفو الـرسـوم وتَهمُــدُ    | بطيبة رسم للرسول ومعهد         |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| بها منبر الهادي الذي كان يصعد        | ولا تمتحي الآيات من دار حرمةٍ  |
| وربع لــه فيــه مصلًى ومسجـــدُ      | وواضح آثار وباقي معالمٍ        |
| مــن الله نــورٌ يستضــاءُ ويــوقــد | بها حُجُـراتٌ كان ينـزل وسطهـا |
| عيون ومثلاها من الجفن تُسعد          | عرفت بها أبكي الرسول فأسعدت    |
| بلاد ثوى فيها الرشيد المُسَدَّدُ     | فبوركت يا قبر الرسول وبوركت    |

<sup>(</sup>١) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٤٥ الأحاديث ١٤٥٢ - ٤٤٥٤)، والآية/ ١٤٤ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة ٤/ ٦٦٢ - ٦٦٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ١٢٦٤)، مسلم - الصحيح ٢/ ٦٤٩ - ٦٥٠ (حديث ٩٤١).

<sup>(</sup>٥) أحمد - الفتح الرباني ٢١/ ٢٥٣-٤ وقال الهيثمي وقد رواه في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»، ابن سعد - الطبقات ٢/ ٢٨٨- ٢٩٢ من عدة طرق وقال ابن كثير عن صلاة المسلمين فرادى بنأنه «أمر مجمع عليه لا خلاف فيه» (البداية ٥/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق بإسناد حسن، سيرة ابن هشام ٤/ ٦٦٤.

<sup>(</sup>V) ابن هشام - السيرة (برواية ابن إسحاق) ٤/ ٦٦٦ - ٩.

رزيّة يوم مات فيه محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد ولا مثله حتى القيامة يفقد وأقرب منه نائلا لا يُنكّد وأحرم جدا أبطحيّا يُسَوّدُ

وهل عدلت يومًا رَزيَّة هالك ومافقد الماضون مثل محمد أعف وأوفى ذمَّة بعد ذمة وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى وقال في قصيدة أخرى: (١)

مثل السرسول نبيّ الأمّة الهادِي أوفى بسذمسة جساد أو بميعسادِ مبارك الأمر ذو عدل وإرشاد أصبحت منه كمثل المفرد الصادِي

تالله ماحملت أنشى ولا وضعت ولا بريته ولا برا الله خلقا من بريته من الذي كان فينا يستضاء به يا أفضل الناس إني كنت في نهر

# ما خلَّفُّالنبيّ ﷺ:

#### أ- زوجاته أمهات المؤمنين:

تزوج النبي عَلَيْ في شبابه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كما سبق أن ذكرنا في ثنايا سيرته العطرة، ولم يتزوج عليها حتى توفيت بعد أن مكثت عنده أربعا وعشرين سنة وأشهرًا، وكان عَلَيْ إذا ذكرها أثنى فأحسن الثناء عليها والاستغفار لها(١).

وقد تزوج على أثر وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على أثر وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من عمر بعد عودتها من هجرتها إلى الله عنها السكران بن عمر بعد عودتها من هجرتها إلى الخبشة (٢)، فخطبها الرسول على من أبيها، وملكها (٣). وإلى جانب حاجته الله الزوجة فإن زواجه من سودة ورضي الله عنها حان تطيباً خاطرها بفقدها زوجها المسلم المهاجر، ولغرض تهيئة من يرفق بأولاده الصغار من خديجة وضي الله عنها (٤). وقد هاجرت أم المؤمنين سودة بنت زمعة إلى المدينة في أعقاب هجرته عليه السلام. وقد بنى لها النبي على بيتها الملاصق لمسجده على وهو أحد البيتين اللذين بنيا مع بناء المسجد بعد الهجرة (٥).

أما أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدي ـ رضي الله عنها ـ فقد أورد الشيخان وابن حبان عنها قالت: تزوجني رسول الله على وأنا بنت ست سنين (٦). ويفهم من رواية أوردها الطبراني بإسناد حسن عنها ـ رضي الله عنها ـ بأنها هاجرت مع بقية الأسرة، وأنهم سلكوا في مسالك صعبة (٧). وقد تزوجها على بالمدينة وهي البكر الوحيدة بين نسائه (٨).

وفي المدينة تزوج عليه أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنها ـ (٩) ، وكانت تحت خُنيس بن

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسن بن زبالة - أزواج النبي على ص/ ٣٥-٥٠، ابن سعد - الطبقات ٨/ ١٤١- ١٥٠، البيهقي - دلائل النبوة ٧/ ٢٨٨، أبوعبيدة - تسمية أزواج النبي على ص/ ٧٧، ابن حبيب - المحبّر ص/ ٩٨، الشامي - سبسل الهدى ١١/ ١٥٥-١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد - الطبقات ٨/ ٥٣، ابن هشام - السيرة ٢/ ٩، ابن عبدالبر - الاستيعاب ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد - الطبقات ٨/ ٥٣-٥٣، ابن كثير - البداية والنهاية ٣/ ١٤٩، الشامي - سبل الهدى ١١/ ١٩٨-٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٦/ ٢١١، ابن حجر - فتح الباري ٧/ ٢٢٥، وانظر العمري - السنة الصحيحة ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۵) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ۲٦٥)، مسلم - الصحيح ۲/ ۱۰۸۵ (الأحاديث: ١٤٦٣-١٤٦٤)، ١٠٦٥، ٢٣١٦، أبوداود - السنن ٢/ ٢٠١٦-٢٠١، الترمذي - السنن ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) وأورد مسلم والنسائي عنها «وأنا ابنة سبع وبنى بي وأنا ابنة تسع»، انظر: البخاري - الصحيح ٨/ ٧٥- ٧٦، مسلم - الصحيح ٤/ ١٨٩٠ (حديث ٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٧) الهيثمي - مجمع الزوائد ٩/ ٢٢٨، الشامي - سبل ١١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٨) البخاري- الصحيح (حديث ٥٠٧٧)، الشامي- سبل الهدى ١٦١ /١٦٤ - ١٨٢.

<sup>(</sup>٩) ابن زبالة - أزواج النبي على ص/ ٥٧ - ٥٩، الشامي - سبل الهدى ١١/ ١٨٤ - ١٨٦، البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٢١٢)، ابن حجر - الإصابة ٢/ ٤٥٦.

حذافة السهمي الذي هاجر معها إلى المدينة وتُوفي من جراحات أصابته في بدر (١). وقد تزوجها النبي عَلَيْهُ في السنة الثانية من الهجرة (٢).

وتزوج على أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية (٣)، وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث، ولما خطبها النبي عشر أوقية وكساء (٤). وهي أم المساكين سميت بـذلك لكثرة إطعامها المساكين (٥)، وتُوفيت ورسول الله على حي، وقد مكثت عنده ثمانية أشهر ودفنت بالبقيع (٦).

أما أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمي \_ رضي الله عنها \_ ، فقد هاجرت مع زوجها الأول أبي سلمة بن عبدالأسد \_ رضي الله عنه \_ إلى الحبشة الهجرتين فكانا أول من هاجر إلى الحبشة وكانت أول مهاجرة من المسلمات (٧) ، فلما شرعت الهجرة إلى يثرب كانت أم سلمة «أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة» (٨) ، وقد شهد أبو سلمة بدرًا وأحدًا ورمي بسهم في عضده ، برأ منه ، ثم انتقض عليه فهات في جمادى الآخرة سنة ٤هـ (٩) ، وبعد أن اعتدّت \_ رضي الله عنها \_ تزوجها النبي على في أواخر شوال من السنة الرابعة (١٠) . وقد كانت مع النبي على حين خرج إلى مكة وتصالح مع قريش في الحديبية وكان لرأيها أثره في متابعة المسلمين لرسول الله على بعدما ترددوا في النحر والحلق (١١) .

- أما أم المؤمنين جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها - فكانت قبل النبي على عند مسافع بن صفوان، وقد قتل كافرًا يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق (١٢)، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شياس، فكاتبها على تسع أواق، فأتت رسول الله على تستعينه على كتابتها فقالت: يارسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليك فأعني على كتابتي قال على: «أَو خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، أُوَدِّي عَنْكِ كِتَابَتِكِ وَأَتَزَوَّجُكِ»، فقالت نعم (١٣)، ففعل، فبلغ الناس أن رسول الله على قد تزوجها، فقالوا: أصهار رسول الله على يسترقون! فأعتقوا ما بأيديهم

<sup>(</sup>١) ابن حجر - الإصابة ١/ ٤٥٦، ابن عبدالبر - الاستيعاب ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد - الطبقات ٨/ ٨١ - ٨١ أحمد - الفتح ٢٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن زبالة - أزواج النبي على ص/ ٦٠، ابن حبيب - المحبّر ص/ ١٠٥ - ٩.

<sup>(</sup>٤) الشامى - سبل الهدى ١١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام - السيرة ٤/ ٣٩١، ابن سعد - الطبقات ٨/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد - الطبقات ٨/ ١١٥ - ١١٦.

<sup>(</sup>٧) ابن زبالة - أزواج النبي ﷺ ص/ ٦٢.

<sup>(</sup>۸) مسلم - الصحيح ۲/ ٦٣٢- ٣٥٠، حديث ٩١٨-٩١٩، الألباني - صحيح الترمذي ١/ ٢٨٨، ابن سعد- الطبقات ٨/ ٨٩، الشامي- سبل الهدى ١١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٩) الشامي - سبل الهدى ١١/ ١٨٧، وانظر ابن زبالة - أزواج ص/ ٦٢ - ٣، مسلم - الصحيح ٢/ ٦٣١.

<sup>(</sup>۱۰) الشامى - سبل الهدى ۱۱/ ۱۸۸، وانظر ابن سعد - الطبقات ./ ۸۷.

<sup>(</sup>۱۱) الشامي - سبل الهدي ۱۹۱/۱۱.

<sup>(</sup>١٢) البخاري- الصحيح (فتح الباري، حديث (٢٥٤)، مسلم - الصحيح ٣/ ١٣٥٦، حديث ١٧٣٠.

<sup>(</sup>۱۳) ابن هشام – السيرة ٣/ ٨٠٨ – ٤٠٩.

من بني المصطلق، فكان ذلك من خيرها على قومها<sup>(١١)</sup>.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللهُ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَا جَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا ﴾ (٧).

ووردت عن أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ رواية صحيحة قالت فيها: «كانت زينب بنت جحش (^) هي التي تساميني من أزواج النبي عليه في المنزلة عند النبي عليه وما رأيت امرأة قط خيرًا من زينب في الدين ،وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة» (٩).

أما أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان \_ رضي الله عنها \_ فقد كانت عند عبيدالله بن جحش وولدت له حبيبة، وقد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة في الهجرة الثانية، غير أنه ما لبث أن ارتد وتنصر ومات على النصرانية وبقيت أم حبيبة \_ رضي الله عنها \_ على دين الإسلام، فأتم الله تعالى لها الإسلام والهجرة وتزوجها رسول الله عنها بعث عليه السلام إلى النجاشي فزوجه إياها وأصدقها النجاشي عن رسول الله على وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة (١٠٠). وقيل لأبي سفيان يومئذ وهو مشرك يحارب النبي على: «إن محمدا قد نكح ابنتك، قال ذاك الفحل لايقرع

<sup>(</sup>۱) ابن هشام - السيرة ٣/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - سورة الاحزاب ، الآية/ ٣٧، البخاري - الصحيح (فتح الباري، حديث ٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصحيح (الحديث ٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ابن زبالة - أزواج النبي على ص/ ٦٩، البخاري - الصحيح، حديث (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الصحيح، حديث (٤٧٩١).

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية/ ٥٣.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمتها وأخبارها في «جامع الأصول» (١٢/ ٢٥١) بتحقيق محمود الأرناؤوط، طبع دار ابن الأثير ببيروت..

<sup>(</sup>٩) مسلم - الصحيح، الحديث (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>۱۰) أحمد - الفتح الرباني ٢٢/ ١٣٣، ابن هشام - السيرة ٤/ ٣٨٩، ابن سعد - الطبقات ٨/ ٩٦-٩٩، وانظر: ابن زبالة - أزواج ص/ ٧١-٣.

أنفه»(١).

ومما يؤثر عنها أنها رغبت بفراش النبي ﷺ حين أراد أبوسفيان أن يجلس عليه عندها فطوته دونه وحتى سألها أبوها عن ذلك قالت:

«بل هو فراش رسول الله علي وأنت امرؤ نجس مشرك» (٢).

وقد نزل بسبب زواج النبي ﷺ منها قوله تعالى:

﴿عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣).

وتزوج النبي على أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وكانت قبله تحت أبي رُهم بن عبدالعزى القرشي، وقد خطبها النبي على في عمرة القضاء بمكة فجعلت أمرها إلى العباس بن عبدالمطلب، فأنكحها له العباس وهو محرم سنة ثهان، فلها رجع من مكة بنى بها بسرف على بضعة أميال من مكة، وروى الطبراني برجال ثقات عن الزهري رحمه الله أن ميمونة بنت الحارث هي التي وهبت نفسها لرسول الله على ونزل فيها قوله تعالى: ﴿ . . وَامْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنُكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ (٤) .

أما أم المؤمنين صفية بنت حيى (رضي الله عنها) فقد كانت عند كنانة بن أبي الحقيق الذي قتل يوم خيبر وقد اصطفى النبي على صفية من النفل وتزوجها بأن جعل عتقها صداقها (٥). وروى البزار بسند جيد عن أنس أن النبي لله على أحد من نسائه إلا صفية (٦).

ووردت جملة مرويات تفيد أنه على كانت له أربع ولائد: مارية القبطية، وريحانة القرظية، وثالثة وهبتها له أم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن رضي عنها إثر مخاصمتها أم المؤمنين صفية، ورابعة أصابها في السبي وكانت جميلة نفيسة (٧). وعقد الشامي في سيرته بابًا خاصًا أفرده «في ذكر من عقد عليها ولم يدخل بها على عدد فيها

<sup>(</sup>١) الهيثمي - مجمع الزوائد ٩/ ٢٥٢، الحاكم - المستدرك ٤/ ٢٠، أي: أنه كفء كريم لايرد.

<sup>(</sup>٢) أورد ذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة عن طريق الزهري، وانظر: الشامي- سبل الهدى ١١/ ١٩٥-١٩٦.

 <sup>(</sup>٣) القرآن الكريم - سورة الممتحنة ، الآية / ٧.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - سورة الأحزاب، الآية/ ٥٠، وعن زواج النبي على منها انظر: ابن زبالة - أزواج ص/ ٧٥-٦، ابن عبدالبر- الاستيعاب ٤/٧٠٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصحيح، ٢/ ١٠٤٦، أحمد - المسند ٦/ ٨٣٤، برواية أبي يعلى عن طريق أنس.

<sup>(</sup>٦) أورد ابن سعد في طبقاته (٨/ ١٠٠) رواية مرسلة ذكر فيها أن عائشة وحفصة (رضي الله عنهم) كانتا تنالان من صفية وأن النبي على علمها أن ترد عليهن بأن أباها هارون على وعمها موسى في وزوجها محمد على ونقل الشامي في سبل الهدى (٢١٦/١١) خبرا عن غضب النبي على الله على الله المدى (٢١٦/١١)

<sup>(</sup>٧) كان النبي على قد خاصم زينب بنت جحش وقاطعها قرابة ثلاثة أشهر بسبب أنها عرّفتها «باليهودية» في حضرته على وقد ورد ذلك في رواية البزار والضياء المقدسي في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والبزار بسند جيد عن أنس بن مالك درضي الله عنه ، (الهيثمي - مجمع الزوائد ٤/ ٣٣٤)، ومنها ما أورده ابن أبي خيثمة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (ابن سعد - الطبقات ٤/ ٣٣٤)، الشامي - سبل الهدى ١/ ٢١٩ - ٢٠٠.

<sup>(</sup>۸) الشامي- سبل الهدى ۱۱/ ۲۲۰ - ۲۳۳.

أسهاء ست وعشرين من النساء اللاي ذكرت المرويات المتنوعة، وبعضها صحيح، أن النبي على قد عقد عليهن النكاح ثم فارقهن مبينًا أسباب ذلك، ذكر البخاري منهن ابنة الجون التي تعوذت من رسول الله على حين أدخلت عليه (۱۱)، وروى الإمام أحمد وابن أبي خيثمة، خبر الغفارية التي تزوجها النبي على فلما أدخلت إليه وجد في كشحها بياضًا ففارقها ولم يأخذ عما آتاها شيئًا (۲). وروى البخاري عن أبي أسيد خبر زواج النبي على من أميمة بنت شراحيل ومفارقة النبي على لها بسبب ذلك (۳).

ولقد اجتمعت أمهات المسلمين عند النبي على في حياته بالمدينة فكان لكل واحدة منهن حجرة صغيرة يدخل إليها من فناء صغير يفضي إلى المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من خصائص النبي على المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من خصائص النبي على المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من خصائص النبي على المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من خصائص النبي على المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من خصائص النبي على المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من خصائص النبي على المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من خصائص النبي على المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من خصائص النبي على المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من المسجد من حمل المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من المسجد من حمل المسجد من حمل المسجد من حمل المسجد من حمل المسجد من الزوجات كان من الربي المسجد من الزوجات كان من المسجد من الربي المسجد من حمل المسجد من حمل المسجد من حمل المسجد من الربي على المسجد من الربي المسجد من المسجد من حمل المسجد من المسجد

#### أولاده ﷺ:

أولهم القاسم، ثم زينب، ثم رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، ثم عبدالله.

وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها، ثم وُلد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية سنة ثهان من الهجرة ومات قبل الفطام، وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر.

#### أعمامه وعماته علية:

منهم سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، والعباس، وأبوط الب، وأبولهب، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوم، وضرار، وقثم، والمغيرة، والعيداق، وزاد بعضهم العوام ولم يسلم منهم غير حمزة والعباس.

وأما عماته فصفية أم الزبير بن العوام، وعاتكة، وبرَّة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وصحح بعضهم إسلام أروى.

#### كتابه ﷺ:

أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وعامر بن فهيرة، وعمرو بن العاص، وأبيّ بن كعب، وعبدالله بن الأرقم، وثابت بن قيس بن شياس، وحنظلة بن الربيع الأسدي، والمغيرة بن شعبة، وعبدالله بن رواحة، وخالد بن الوليد، وخالد بن سعد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له عليه ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به.

## كتبه ﷺ إلى أهل الإسلام في الشرائع:

فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر - وكتبه أبوبكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين - ومنها كتابه إلى أهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه أبوبكر بن عمرو بن حزم، ورواه الحاكم في صحيحه والنسائي وغيرهما وهو كتاب عظيم فيه أنواع من الفقه، ومنها كتابه إلى بني زهير، وكتاب كان عند عمر بن الخطاب في نصب

<sup>(</sup>١) البخاري- الصحيح، حديث (٥٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) الشامي- سبل الهدى ١١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١١/ ٢٢٤.

الزكاة وغيرها.

#### كتبه ﷺ ورسله إلى الملوك:

لما رجع على من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله فكتب إلى ملك الروم . فقيل له : إنهم لا يقرأون كتابًا إلا إذا كان مختومًا ، فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر : «محمد» سطر ، و«رسول» سطر ، و«الله» سطر . وختم به الكتب إلى الملوك . وبعث بها ستة نفر في يوم واحد في المحرم من سنة سبع . فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي – واسمه أصحمة وتفسيره بالعربية عطية – وقد روى أنه عظم كتاب النبي شم أسلم وشهد شهادة الحق وكان من أعلم الناس بالإنجيل . وأنه صلى عليه النبي يه يوم مات با لمدينة وهو بالحبشة ، هكذا قال جماعة منهم الواقدي وابن سعد ، وليس كها قال هؤلاء فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله الله الله يس هو الذي كتب إليه وهذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلمًا ، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال : كتب رسول الله الله كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله الله عمد بن حزم : إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله عمرو بن أمية الضمري لم يسلم ، والأول هو اختيار ابن سعد وغيره . والظاهر قول ابن حزم .

وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم - واسمه هرقل وهَمّ بالإسلام وكاد ولم يفعل. وقد روى أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و من ينطلق بصحيفتي إلى قيصر وله الجنة ؟» فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: «وإن لم ، يقبل» فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس فرمى بالكتاب على البساط وتنحى فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو آمن! قال أنا . قال : فإذا قدمت فأتني، فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت ، ثم أمر مناديًا ينادي : ألا إن قيصر قد اتبع محمدًا وترك النصرانية فأقبل جنده وقد تسلحوا فقال لرسول رسول الله على : قد ترى أني خائف على مملكتي! ثم أمر مناديه فنادى : ألا إن قيصر قد رضي عنكم وكتب إلى رسول الله على إلى مسلم وبعث إليه بدنانير ، فقال رسول الله على «كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية» وقسم الدنانير.

وبعث عبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرى - واسمه أبرويـز بن هرمز بن أنوشروان - فمزق كتاب النبي عليه! فقال النبي الله منق ملكه » فمزق ملكه وملك قومه.

وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس – واسمه جريج بن مينا ملك الإسكندرية عظيم القبط – فقال خيراً وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى للنبي عليه مارية وأختيها سيرين وقيسرى ، فتسرى مارية ، ووهب سيرين لحسان بن ثابت ، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبًا وعشرين ثوبًا من قباطي مصر وبغلة شهباء هي دُلْدُلْ وحماراً شهب وهو عفير – وغلامًا خصيًّا يقال له مابور – وقيل هو ابن عم مارية – وفرسًا – وهو اللزاز – وقدحًا من زجاج وعسلًا .

وبعث شُجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء ، وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن على الحنفي باليامة فأكرمه ، وقيل بعثه ابن هوذة إلى ثهامة بن أنال الحنفي فلم يسلم هوذة وأسلم ثهامة بعد ذلك .

فهؤلاء الستة قيل هم الـذين بعثهم رسول الله على في يوم واحد، وبعث عمرو بـن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبـدابني الجلندي الأزديين بعمان فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله على .

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح فأسلم وصدق .

وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبدكلال الحميري باليمن ، فقال : سأنظر في أمري.

وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك ، وقيل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهلها طوعًا من غير قتال ثم بعث بعد ذلك عليّ بن أبي طالب إليهم وعند عودته وافى النبي عَنِيٌّ بمكة في حجة الوداع .

وبعث جرير بن عبدالله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى إلاسلام فأسلما وتوفي رسول الله وبعث جرير بن عبدهم، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم، وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملًا لقيصر بمعان فأسلم وكتب إلى النبي على بإسلامه.

وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد - وهي بغلة شهباء يقال لها فضة - وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور . وبعث أثوابًا وقباء سندس مخوص بالذهب فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشًا. وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبدكلال من حمير .

## مَؤَذِّنُوه عَلَيْكَةٍ:

كانو أربعة اثنان بالمدينة ، بلال بن رباح ، وهو أول من أذن لرسول الله على ، وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى وبقباء سعد القرط، مولى عمار بن ياسر ، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي . وكان أبو محذورة يرجّع الأذان ويثنى الإقامة وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة .

#### أمراؤه ﷺ:

منهم باذان بن ساسان أمّره رسول الله على على أهل اليمن كلّها بعد كسرى وأول من أسلم من ملوك العجم، ثم أمّر بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر فأمر خالد بن سعيد بن العاص.

وولى المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدف فتوفى رسول الله على ولم يسر إليها فبعثه أبو بكر لقتال ناس من المرتدين.

وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت. وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن وزمع والساحل، وولى معاذ ابن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيها، وولى عتاب بن أسيد مكة و إقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثهان، وله دون العشرين سنة، وولى على بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها.

وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان لكل قبيلة وآل رجلٌ يقبض صدقاتها، وولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع وبعث في أثره عليًا يقرأ على الناس سورة براءة.

#### حرسه ﷺ:

فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق.

ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه.

وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء، فلما نزل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ استغنى عن الحرس.

#### شعراؤه ﷺ:

كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت- وكان أشدهم على الكفار حسانًا - وكان كعب يعيرهم بالكفر والشرك، وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شهاس.

#### سلاحه وأثاثه ﷺ:

كان له تسعة أسياف منها ذو الفقار – وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، وسبعة أدرع، وست قسيّ، وترس يقال له الفتق، وترس يقال له الزلوق، وخسة أرماح، وحربة يقال له النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يمشي بها بين يديه في الأعياد وتركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانًا.

وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح ومغفر آخر يقال له المسبوغ، وكان له ثلاث جبات يلبسها في الحرب، قيل فيها جبة سندس أخضر، وكان له راية سوداء. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله على صفراء.

وكان له ألوية بيضاء ، وربها جعل فيها الأسود ، وكان لـه فسطاط يسمى الكن ، ومحجن يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره.

وكان له قدح مضبب بسلسلة فضة، وقدح من قوارير، ومدهن، وربعة فيها المرآة والمشط والمقراضان والسواك، وسرير قوائمه من ساج، وفراش من أدم حشوه ليف.

وكان له مائة شاة وكان لا يريد أن تزيد كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة وغنم يوم بدر جملًا مهريًا لأبي جهل في أنفه برة من فضة فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين.

# شمائل الرسول ﷺ الصفات الخَلْقِيّة لسيد المرسلين ﷺ

مِّاً لَاشَكَّ فِيهِ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُمَثِّلُونَ الْكَهَالَ الإِنْسَانِيَّ فِي أَرْقَى صُورِهِ فَهُمْ فِي غَايَةِ الكَهَالِ فِي خَلْقِهِمْ وَخُلْقِهِمْ، أَطْهَرُ البَشَرِ قُلُوبًا، وَأَزْكَاهُمْ أَخْلَاقًا، وأَجْوَدُهُمْ قَرِيحَةً، اخْتَارَهُمُ اللهُ واصْطَفَاهُمْ لِنَفْسِهِ وَ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (١٠).

فَلَمْ يَكُنْ بِدْعًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا عَلَيْهِ نَبِينًا مُحَمَّدٌ ﷺ مِنَ الْخَلْقِ وَالتَّكُويِينِ مُسْتَرْعِيًا لِلْأَنْظَارِ فَكَمَا هُوَ قِمَّةُ الجَهَالِ وَالكَهَالِ فِي خَلْقِهِ ، وَلاَشَكَّ أَنَّ ذَلِكَ التَنَاسُقَ وَالجَهَالَ الجِسْمِيَّ لَهُ أَثْرُهُ الكَهِيرُ فِي الدَّعْوَةِ وَالاَسْتِجَابَةِ لَهَا (١) ، فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيْتِهِ رَسُولَ الْهُدَى ﷺ وَمُشَاهَدَةِ أَثُرُهُ الكَبِيرُ فِي الدَّعْوَةِ وَالاَسْتِجَابَةِ لَهَا (١) ، فكمْ مِنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيْتِهِ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَمُشَاهَدَةِ لَنُورِ وَجْهِهِ الشَّرِيفِ عَلَيْهِ . فَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ حَبْرُ يَهُودَ وَأَعْلَمُهُمْ بِالتَّوْرَاةِ يَقُولُ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَوْاتٍ - فَجِعْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا تَأَمَّلُتُ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّالِ... (٥) ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ المَثَالِ لَا الْحَصْرِ.

فَرَسُولُنَا ﷺ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْلَ النَّاسِ، لَمْ يَصِفْهُ واصِفٌ قَطُّ إِلَّا شَبَّهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَلَقَدْ كَانَ يَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَرُبَّمَا نَظُرْنَا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ فَنَقُولُ: هُوَ أَحْسَنُ فِي أَعْيُنِنَا مِنَ القَمَرِ، أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا ، وأَنْوَرُهُمُ مَ لَوْنًا ، يَتَلَّالُا تَلَالُوا الْكَوْكَبِ، وَلَقَدْ وَصَفَهُ أَبُوبَكُرِ الصِّدِّيق - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فَقَالَ:

أَمِينٌ مُصْطَفًى لِلْخَيْرِ يَدْعُو

كَضَوْءِ البَدْرِ زَايَلَهُ (٦) الظَّلَامُ

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَثِيرًا مَا يُنْشِدُ قَوْلَ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى حِينَ يَقُولُ لِهَرِمِ بْنِ سِنَانٍ:

(١) سورة الأنعام: آية (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) خاتم النبيين - للشيخ محمد أبو زهرة (١١/ ٣١٩، ٣٢٠) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٣) انجفل: أُسْرَعَ.

<sup>(</sup>٤) استثبته: استثبت الشيء. إذا تحققته وتبينته. قاله ابن الأثير في جامع الأصول (٩/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي برقم (٢٤٨٥) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه برقم (١٣٣٤) والدارمي برقم (١٤٦٨)، والحاكم (١٣/٣) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) زايله : أي بارحه وفارقه . والمزايلة المفارقة . انظر لسان العرب (١١/ ٣١٧).

لَوْ كُنْتَ مِنْ شَيْءٍ سِوى بَشَرٍ
كُنْتَ الْمُغِيءَ لِلَيْلَةِ البَدْرِ (١)

فَيَقُولُ عُمَرُ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَـذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ غَيْرُهُ. وَكَذَلِكَ قَالَتْ عَمَّتُهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، بَعْدَ مَا سَارَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ بَنُو هَاشِمِ فَانْبَعَثَتْ تَقُولُ:

عَيْنَيَّ جُودَا بِالدُّمُوعِ السَّوَاجِمِ (٢)

عَلَى الْمُزْتَضَى كَالبَدْرِ مِنْ آلِ هَاشِم

عَلَى المُرْتَضَى لِلْبِرِّ وَالعَدْلِ وَالتُّقَى

وَلِلدِّينِ وَالدُّنْ يَا بَهِي مُ (٣) المَعَالِم

عَلَى الصَّادِقِ المُيْمُونِ ذِي الْحِلْمِ وَالنُّهَى

وَذِي الفَصْلِ وَالدَّاعِي لِخَيْرِ التَّرَاحُم

فَشَبَّهَتْهُ بِالبَدْرِ وَنَعَتَتْهُ بَهَذَا النَّعْتِ وَإِنَّهَا لَعَلَى دِين قَوْمِهَا.

فَهَذِهِ نَهَاذِجُ - وَهِيَ قُلُّ مِنْ كُثْرِ - لِمَا وَصَفَهُ بِهِ الوَاصِفُونَ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَمَالِهِ وَبَهَائِهِ وَمَلَاحَتِهِ ﷺ.

صِفَةُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ:

وَرَدَتْ أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ شَامِلَةٌ تَضَمَّنَتْ صِفَاتٍ خَلْقِيَّةً عَدِيدَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَمَا وَرَدَتْ أَحَادِيثُ أُخْرَى تَقْتَصِرُ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَكِنَّهَا لَا تَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الشُّمُولِ وَالجَمْع.

## وصف جامع:

وَرَدَتْ بَعْضُ الأَحَادِيثِ والآثَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ وَصْفًا شَامِلًا لِلرَّسُولِ ﷺ نَذْكُرُ مِنْهَا مَايلي:

١ - حَدِيثُ أُمِّ مَعْبَدٍ: عَنْ حُبَيْشِ بْنِ خَالِدٍ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أُخْرِجَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إِلَى المَدِينَةِ، هُـوَ وَأَبُوبَكْرٍ وَمَـوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَامِـرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَدَلِيلُهُمَا اللَّيْثِيُّ: عَبْـدُاللهِ بْنُ أُرَيْقِطٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُـمْ- مَرُّوا عَلَى خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ الخُزَاعِيَّة - وَكَانَتْ بَرْزَةً (٥ جَلْدَةً تَحْتَبِي بِفِنَاءِ القُبَّةِ، ثَمَّ تَسْقِي وَتُطْعِمُ فَسَأَلُوهَا كُمَّا، وَقَرْا، لِيَشْتَرُوهُ مِنْهَا،

ديوان زهير بن أبي سلمي ( ص ٩٥). (1)

السواجم: انسجم الدمع: أي انصب وسال. انظر لسان العرب (١٢/ ٢٨٠-٢٨١). **(Y)** 

بَهِيمُ المعالم : أي ليس فيه شيء من الأُمْراض والعاهات مثل العمى والعور والعرج وغير ذلك من صنوف العاهسات . انظر لسان (٣) العرب (۱۲/۹۵).

هو أخو أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد.

برزة: قال ابن الأثير: يقال امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيقة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور والخروج. النهاية(١/١١٧).

فَلَمْ يُصِيبُوا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ القَوْمُ مُرْمِلِينَ (') مُسْنِتِينَ (''). فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَاةٍ فِي كِسْرِ الخَيْمَةِ ('')، فَقَالَ: «مَاهَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدِ؟» ، قَالَتْ: شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ. قَالَ: «أَيَمَا مِنْ لَبَنٍ؟» ، قَالَتْ: هِي وَاللهِ أَجْهَدُ مَنِ الْغَنَمِ. قَالَ: «أَيَمَا مِنْ لَبَنٍ؟» ، قَالَتْ: هِي وَاللهِ أَجْهَدُ مَنِ الْغَنَمِ. قَالَ: «أَتَأْذَيْنِ لِي أَنْ أَحْلُبَهَا؟». قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي! إِنْ رَأَيْتَ بِمَا حَلَبًا فَاحْلُبُهَا. فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «أَتَأُذَيْنِ لِي أَنْ أَحْلُبُهَا؟». قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي! إِنْ رَأَيْتَ بِمَا حَلَبًا فَاحْلُبُهَا. فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ بِيدِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّى اللهَ تَعَالَى، وَدَعَا لَمَا فِي شَاتِهَا، فَتَفَاجَتْ ('') عَلَيْهِ وَدَرَّتْ وَاجْرَّتْ. وَدَعَا بِإِنَاءٍ يُوبُضُ (' ) الرَّهُ طَنَى فَعَلَا بَعْدَ بَهُ الْبَهَاءُ ('') مَثَمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ، وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوْوا، ثُمَّ شَرِب رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَلَب فِيهِ ثَانِيًا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلاً الإِنَاءَ، ثُمَّ عَلَاهُ بَعْدَ نَهَلٍ ('') ، ثُمَّ حَلَب فِيهِ ثَانِيًا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلاً الإِنَاءَ، ثُمَّ عَلَاهُ الْمَاءُ ('') مَّ مُّ حَلَب فِيهِ ثَانِيًا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلاً الإِنَاءَ، ثُمَّ عَلَدَهُ عَلَلاً بَعْدَ نَهَلٍ ('') ، ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ ثَانِيًا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلاً الإِنَاءَ، ثُمَّ عَلَاهُ الْإِنَاءَ مُثَمَّ بَايَعَهَا، وَاللهُ عَنْهَا.

فَقَلَّمَا لَبِثَتْ حَتَّى جَاءَهَا زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدٍ يَسُوقُ أَعْنُرًا عِجَافًا يَتَسَاوَكُنَ (١٠) هُزْلًا ضُحًا (١١) مُخُّهُنَّ قَلِيلٌ. فَلَمَّا رَأَى أَبُومَعْبَدِ اللَّبَنَ عَجِبَ وَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا اللَّبَنُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ، وَالشَّاءُ عَازِبٌ حِيَالٌ (١٢) ، وَلَا حَلُوبَ فِي البَيْتِ؟. فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ إِلَّا أَنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ مَبَارَكٌ مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صِفِيهِ لِي يَا أُمَّ مَعْبَدٍ.

- (١) مرملين: أي نَفِدَ زادهم. النهاية (٢/ ٢٦٥).
- (٢) مسنتين: أي مجدبين، أصابتهم السَّنة وهي القحط والجدب. النهاية (٢/ ٤٠٧).
  - (٣) كِسْرِ الخيمة: أي جانبها وتفتح الكاف وتكسر. النهاية (٤/ ١٧٢).
- (٤) فتفاجت عليه: أي فتحت ما بين رجليها للحلب، والتفاج المبالغة في تفريح ما بين الرجلين . النهاية (٣/ ٤١٢).
- (٥) يُرْبِضُ الرهط: أي يُرْوِيهم ، يثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض . والرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة. البداية والنهاي ة(٢/ ١٨٤، ١٨٤).
  - (٦) ثجًا: أي لبنًا سائلًا كثيرًا. النهاية (١/٢٠٧).
  - (٧) حتى علاه البهاء: قال ابن قتيبة: يريد علا الإناء بهاء اللبن وهو وبيص رِغْوَتِهِ يريد أنه ملأها. دلائـل النبوة (١/ ٢٨٢)
    - (٨) ثم أراضوا: قال ابن قتيبة: يريد أنهم شربوا حتى رَوَوا فَنَقِعُوا بالري. دلائل النبوة (١ (٢٨٢).
  - (٩) عللا بعد نهل: المعنى ارتووا من الشرب مرة بعد مرة، فالنهل الشرب الأول، والعلل الشرب الثاني. منال الطالب ص١٨٠.
- (١٠) يتساوكن هُزْلًا: يقال تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال. أراد أنها تتمايل من ضعفها. النهاية (٢/ ٤٢٥). ويروى تشاركن هزلا أي عمهن الهزال، منال الطالب (١٨١).
- (١١) ضُحًا. قال ابن الأثير: وقوع هذه الكلمة بين صفات الغنم بعيد، وكان يغلب على الظن أنها تصحيف ومن الرواة من أسقطها من الحديث، ثم وجدت الحافظ أباأحمد العسال قد روى "يتتاركن هزلا نخاخهن قليل" ولا أظن الصحيح إلا كما رواه، والمخاخ جمع مخ فيكون قد تصحف «نخًا» بـ "ضحًا» ويدل عليه أنه في أكثر النسخ مكتوب بالألف، وقد وصف المخاخ وهو جمع بـ "قليل" وهو مفرد لأنه أراد أنها شيء قليل، ومما يبطل "ضُحًا" أنهم كانوا عندها في القائلة لا في وقت الضحى. انظر منال الطالب صدي مدين المناس
  - (١٢) عازب حيال : أي بعيدة المرعى لا تأوى إلى المنزل في الليل. و (الحيال) : جمع حائل وهي التي لم تحمل. النهاية (٣/ ٢٢٧).

قَالَتْ: رَأَيْتُ رَجُلاً ظَاهِرَ الوَضَاءَةِ (١) ، أَبْلَجَ (١) الوَجْهِ، حَسَنَ الخَلْقِ، لَمْ تَعِبْهُ نُحْلَةٌ (١) ، وَفِي عُنْقِهِ صَعْلَةٌ (١) ، وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ (١) ، وَفِي عُنْقِهِ صَعْلَةٌ (١) ، وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ (١) ، وَفِي عُنْقِهِ صَعْلَةٌ (١) ، وَفِي عَنْقِهِ سَطَعٌ (١١) ، وَفِي حَوْلَهُ البَهَاءُ ، أَجْلُ سَطَعٌ (١١) ، وَفِي لِحُنِيهِ كَثَاثَةٌ (١١) أَقْرُنُ (١١) أَقْرُنُ (١١) إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الوَقَارُ، وإِنْ تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ البَهَاءُ ، أَجْمَلُ النَّاسِ وَأَجْهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ. حُلُو المَنْطِقِ، فَصْلٌ، لَا نَزْرٌ وَلَا هَزْرٌ (١٤) ، كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَنْحَدِرْنَ. رَبْعَةٌ لَا يَأْسَ (١٥) مِنْ طُولٍ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ (١٦) عَيْنٌ مِنْ قِصِهِ غُصْنُ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهُو خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَنْحَدِرْنَ. رَبْعَةٌ لَا يَأْسَ (١٥) مِنْ طُولٍ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ (١٦) عَيْنٌ مِنْ قِصَهٍ غُصْنُ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهُو

(١) ظاهر الوضاءة : ظاهر الحُسن والجمال والنظافة . لسان العرب (١/ ١٩٥).

- (٣) لم تعبه نحلة: أي دقة وهزال. النهاية (٥/ ٢٩).
- (٤) صعلة : هي صِغَر الرأس ، وهي أيضًا الدقة والنحول في البدن. البداية و النهاية (٣/ ٣٢). ويروى صقلة وهي ضمور الخصر وقلة لحمه.
  - (٥) وسيم: الوسيم: الثابت الحسن. وفلان وسيم أي: حسن الوجه وسيمًا. انظر لسان العرب (١٢/ ٦٣٧).
  - (٦) قسيم: القسامة: الجمال والحسن، ورجل مقسم الوجه: أي جميل كله. انظر لسان العرب (١٢/ ٤٨٢).
- (٧) في عينه دعج : الدعج والدعجة : السواد في العين وغيرها. والمراد أن سواد عينيه كان شديد السواد وقيل : الدعج : شدة سواد العين في شدة بياضها . النهاية (٢/ ١١٩) . لسان العرب (٢/ ٢٧١).
- (٨) وفي أشفاره غطف: الأشفار جمع شُفر بالضم، وقد يفتح وهو العين الذي ينبت عليه الشعر. والغطف: هو أن يطول شعر الأجفان ثم ينعطف. النهاية (٢/ ٤٨٤، ٣/ ٣٧٣)).
- (٩) صهل: الصهل: حدة الصوت مع بَحَحِ . النهاية (٣/ ٣٧٣) ، ولسان العرب (١١/ ٣٨٧)، ويروى صحل وهو صوت فيه بحة وغلظ.
  - (١٠) في عنقه سطع : أي ارتفاع وطول . النهاية (٢/ ٣٦٥).
- (١١) وفي لحيته كثاثة : قال ابن منظور : في صفته على أنه كان كث اللحية . أراد كثرة أصولها وشعرها ، وأنها ليست بدقيقة ، ولا طويلة ، وفيها كثافة. لسان العرب (٢/ ١٧٩) ، النهاية (٤/ ١٥٢).
- (١٢) أزج : الزجج : تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد . قاله ابن الأثير في النهاية (٢/ ٢٩٦) . وقال ابن منظور : الزجج : رقة محط الحاجبين وطول . انظر لسان العرب (٢/ ٢٨٧).
  - (١٣) أقرن: القَرَنُ: بالتحريك: اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. النهاية (٤/٤٥).
- (١٤) لا نـزر ولا هزر: النـزر: القليل. أي ليس بقليـل فيدل على عـي، ولا كثير فاسـد. (النهاية(٥/٤٠)، وفي رواية ولاكهذر، والهذر الكلام الكثير غير المفيد.
- (١٥) لا يأس من طول إأي ليس بالطويل الذي يؤيسُ مُبَاريه عن مطاولته . (دلائل النبوة ١/ ٢٨٤) نقلًا عن ابن قتيبة ، والنهاية (٥/ ٢٩١).
  - (١٦) ولا تقتحمه عين من قصر : أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارا له وكل شيء ازدريته فقد اقتحمته. النهاية(٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) أبلج الوجه: الأبلج: الأبيض الحسن الواسع الوجه. والمعنى: مشرق الوجه مضيئه. والبلج أيضًا تباعد ما بين الحاجبين أي عدم التقائها. ولم ترد أم معبد بلج الحاجب لأنها وصفته بالقرن والقرن هو التقاء الحاجبين. وقد صرح في غير حديث أم معبد بالبلج وهو عدم التقاء الحاجبين. والجمع بين وصفه بالبلج والقرن: هو أنه على من شدة إضاءة وجهه لا يظهر الالتقاء الذي بين حاجبيه لخفته. النهاية (١/ ١٥١ ، ٤/ ٤٥ )، لسان العرب (٢/ ٢١٥).

أَنْضَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، لَـهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ، إِنْ قَـالَ أَنْصَتُوا لِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَـى أَمْـرِهِ، تَحْفُودٌ (١) تَحْشُورٌ (١) اللهُ اللهُ عَشْـودٌ (٢)، لَا عَابِسٌ (٣) وَلَا مُفَنَّدٌ (٤) ﷺ.

فَقَالَ أَبُو مَعْبَدٍ: هُوَ وَاللهِ صَاحِبُ قُرَيْشٍ الَّذِي ذُكِرَ لَنَا مِنْ أَمْرِهِ مَا ذُكِرَ بِمَكَّةَ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ. وَلَأَفْعَلَنَّ إِنْ وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا(٥).

٢ حَدِيثُ هِنْدُ بْنُ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيِّ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -:
 سَأَلْتُ خَالِيَ هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيَّ عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ وَصَّافًا لَهُ، وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا لَعَلِّي سَالُتُ خَالِيَ هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيَّ عَنْ حِلْيَةِ النَبِّيِ ﷺ وَكَانَ وَصَّافًا لَهُ، وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا لَعَلِّي أَنْ لَكُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ وَصَّافًا لَهُ وَعُلْمَ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الللللَّهُ عَلَىٰ الللللَّهُ اللللللْمُ عَلَىٰ الللللَّهُ عَلَى

- (١) محفود: المحفود الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. النهاية (١/ ٤٠٦)
  - (٢) محشود: أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه . النهاية (١/ ٣٨٨).
  - (٣) لا عابس: العابس: الكريه المُلْقَى الجهم المحيا. النهاية (٣/ ١٧١).
  - (٤) ولا مفند: المفند هو الذي لا فائدة في كلامه لِكبَر أصابه. النهاية (٣/ ٤٧٥).
- (٥) حديث أم معبد رواه ابن إسحاق في السيرة . انظر سيرة ابن هشام (٢/ ١٢٩). وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٣٠). والجاكم في المستدرك (٣/ ٩-١١)، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٢٨٣-٢٨٧). والبيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢٧٦-٢٨٠). ورواه كذلك الطبراني وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر تهذيب تاريخ دمشق(١/ ٣٢٦). وابن عبد البر في كتابه الاستيعاب. انظر هامش الإصابة (٤/ ٤٩٥). قال الحافظ ابن كثير : وقصتها (أم معبد) مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا . انظر النهاية (٣/ ١٨٨). وقال الحافظ ابن حجر : أم معبد : الخزاعية التي نزل عليها النبي على الأرناؤوط : مشهورة بكنيتها واسمها عاتكة بنت خالد . انظر الإصابة (٤/ ٤٩٧). قال محققا كتاب زاد المعاد عبد القادر وشعيب الأرناؤوط : حديث حسن . انظر حاشية زاد المعاد (٣/ ٧٥).
  - (٦) المربوع: المعتدل القامة، وسطًا بين الطويل والقصير.
  - (٧) المشذب: الطويل البائن الطول، مع نقص في لحمه، والمراد أنه ليس بنحيف طويل، بل طوله وعرضه متناسبان على أتم صفة.
    - (٨) الهامة: الرأس، وعظم الرأس دليل على وفور العقل.
    - (٩) الشعر الرجل: الذي ليس شديد الجعودة، ولاشديد السبوطة بل بينها.
- (١٠) العقيصة: الشعر المجموع كهيئة المضفور، من العقص: العطف واللي وقيل: هي الخصلة من الشعر اذا عقصت. والانفراق: الفصل بين الشيئين، أي كان لا يفرق شعره إلا أن ينفرق هو لنفسه، ووفّره: إذا أعفاه عن الفرق، يعني أن شعره إذا فرقه تجاوز شحمة أذنيه، وإذا ترك فرقه لم يجاوزها.

أَذْهَرَ اللَّوْنِ ('' وَاسِعَ الْجَبِينَيْنِ ('' أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ ('') سَوَابِغَ فِي غَيْرِ قَرَنٍ ('') بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُهُ الغَضَبُ ('') أَقْنَى العِرْنِينِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ('') مُفَلَّجَ الأَسْنَانِ ('') فَوْرُ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ('') مَفْلَجَ الأَسْنَانِ ('') فَوْرُ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ('') مَفْلَجَ الأَسْنَانِ ('') مَفْلَجَ الأَسْنَانِ ('') مَفْلَجَ الأَسْنَانِ ('') مَفْلَجَ اللَّسْرَبَةِ ('') كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ ('') فِي صَفَاءِ الفِضَّةِ، مُعْتَدِلَ الخَلْقِ ('') ، بَادِنًا مُتَاسِكًا ('') ، سَوَاءَ البَطْنِ وَالسَّرَةِ وَالسَّرَةِ وَلَا اللَّمَّةِ وَلَا اللَّهُ وَالسَّرَةِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَالسَلَّرَةِ وَلِلْكَ ('') أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْدِ، وَلِكَ ('') أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْدِ، وَلِكَ ('') أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْدِ، وَالسَّرَةِ وَ بِشَعَرٍ يَجْدِي كَالْحَلِّ ('') ، عَارِيَ الثَّذْيَيْنِ وَالبَطْنِ عِمَّا سِوَى ذَلِكَ ('') أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْدِ، وَلِي الشَّرَةِ وَ بِشَعَرٍ يَجْدِي كَالْحَلَّ ('') ، عَارِيَ الثَّذْيَيْنِ وَالبَطْنِ عِمَّا سِوَى ذَلِكَ ('') أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالمَنْكِبَيْنِ وأَعَالِي الصَّدْدِ،

- (١) اللون الأزهر: الأبيض المضيء المستنير.
- (٢) الجبينان: ما عن جانبي الجبهة من مقدم الرأس.
- (٣) الزجج: دقة الحاجبين وسبوغها إلى محاذاة آخر العين مع تقوس خلقةً، وقد تفعله النساء تكلفا، وقد نهي عنه.
- (٤) القرن: أن يلتقي طرفاهما مما يلي أعلى الأنف، وهو غير محمود عند العرب، والمراد أن حاجبيه قد سبغا وامتدا حتى كادا يلتقيان ولم يلتقيا. والسوابغ جمع سابغ: وهو التام الطويل.
  - (٥) يدره الغضب: يحركه ويظهره، كان إذا غضب امتلأ ذلك العرق دما.
- (٦) العرنين: الأنف، والقنا: طول الأنف ودقة أرنبته مع ارتفاع في وسط قصبته، والشمم: ارتفاع رأس الأنف وإشراف الأرنبة قليلا، واستواء أعلى القصبة، والمراد أنه كان يحسب لحسن قناه قبل التأمل أشم، فليس قناه بفاحش مُفْرط، بل يميل يسيرا إلى الشمم.
  - (٧) الشعر الكث: الكثيف المتراكب من غير طول ولارقة.
  - (٨) سهل الخدين: أي ليس في خديه نُتُوٌّ وارتفاع، وقيل أراد أن خديه أسيلان، قليلا اللحم، رقيقا الجلد.
    - (٩) الضليع الفم: العظيم الواسع.
    - (١٠) الشنب: رقة الأسنان ودقتها، وتحدد أطرافها.
      - (١١) الفلج: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات.
    - (١٢) المسرُّبة بضم الراء: مادق من شعر الصدر، سائلًا إلى السرة.
    - (١٣) الجيد: العنق، وإنها ذكرهما لئلا يتكرر لفظ واحد، والدمية: الصورة المصورة في جدار أو غيره.
  - (١٤) اعتدال الخلق: تناسب الأعضاء والأطراف، وألا تكون متباينة مختلفة في الدقة والغلظ، والصغر والكبر، والطول والقصر.
    - (١٥) البادن: الضخم التام اللحم، والمتهاسك: الذي لحمه ليس بمسترخ ولا متهدل.
    - (١٦) سواء البطن والصدر: أي متساويهما، يعني أن بطنه غير خارج فهو مساوٍ لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه.
      - (١٧) المنكبان: أعلى الكتفين، وبعدما بينهم يدل على سعة الصدر والظهر.
- (۱۸) الكراديس: جمع كردوس وهو رأس كل عظم كبير، وملتقى كل عظمين ضخمين، كالمنكبين والمرفقين، والوركين والسركبتين، ويريد به ضخامة الأعضاء وغلظها.
  - (١٩) المتجرد والمجرد: ما كشف عنه الثوب من البدن، يعني أنه كان مشرق الجسد نير اللون.
  - (٢٠) الأشعر: الذي عليه الشعر من البدن، واللَّبة: الوهدة التي في أعلى الصدر، وفي أسفل الحلق بين الترقوتين.
    - (٢١) عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك: أي أن ثدييه وبطنه ليس عليها شعر سوى المسربة.

طَوِيلَ الزَّنْدَيْنِ (۱) ، رَحْبَ الرَّاحَةِ (۲) ، سَبْطَ القَصَبِ، شَثْنَ الكَفَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ (۳) ، سَائِلَ الأَطْرَافِ، خُمْصَانَ الكَفَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ (۱) مَسِيحَ القَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُا المَاءُ (۱) إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا (۲) يَخْطُو تَكَفِّئًا، وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيعَ المِشْيةِ (۱) إِذَا مَشَى الأَمْضَيْنِ أَنَى مَسِيحَ القَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُا المَاءُ وَإِذَا التَقَتَ التَقَتَ التَقَتَ جَمِيعًا (۱) خَافِضَ الطَّرْفِ، نَظَرُهُ إِلَى الأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَبْدأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ (۱۱) قُلْتُ: صِفْ لِي مَنْطِقَهُ.

قَالَ نَا لَكُونُ اللهِ عَنِي مُتَوَاصِلَ الأَحْزَانِ، دَائِمَ الفِكْرِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ، طَوِيلَ السَّكْتِ لَايَتَكلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، يَفْتَتِحُ الكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، فَصْلًا لَا فُضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ (١٢)، دَمِثًا لَيْسَ بِالجَافِي

(١) الزندان: العظمان اللذان يليان الكف من الذراع، رأس أحدهما يلي الإبهام، ورأس الآخر يلي الخِنْصَر.

- (٢) الراحة: الكف، ورَحْبُهَا: سَعَتها وهو دليل الجود، كما أن ضيقها وصغرها دليل البخل.
- (٣) الششن: الغليظ الأطراف والأصابع وكونها سائلة، أي ليست بمنعقدة ولامتجعدة، فهي مع غلظها سهلة سبطة، والقصب: جمع القصبة وهي كل عظم أجوف فيه مخ، والسبط: الممتد في استواء، ليس فيه تعقد ولا نتو، ويوصف به الشعر والأعضاء والجلد.
- (٤) الأخمص من القدم الموضع الذي لايصل إلى الأرض منها عند الوطء، والخمصان المبالغ منه، أي أن ذلك الموضع من رجله شديد التجافي عن الأرض.
  - (٥) مسيح القدمين: أي أن ظاهرهما ممسوح غير منعقد، فإذا صب عليها الماء مر سريعا لملاستها فينبو عنها الماء ولا يقف.
- (٦) قَلْعًا، ويروى قَلِعًا، ويروى قُلْعًا: والتقلع من الأرض قريب بعضه من بعض، أراد أنه كان يستعمل التثبت ولايبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة، وقد جاءت صفته في حديث آخر «إذا مشى تقلع» أراد به قوة مشيه، وأنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعًا قويًا، لا كمن يمشي اختيالًا ويقارب خطوه فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به.
- (٧) التكفؤ: تمايل الماشي إلى قدام، والأصل في التكفؤ إذا كان مهموزا أن يكون بضم الفاء وإذا كان معتلًا (أي بتسهيل الهمزة) فيكون بضم الفاء وإذا كان معتلًا (أي بتسهيل الهمزة) فيكون بكسرها. أفاده ابن الأثير في منال الطالب، والهون: المشي في رفق ولين غير مختال ولا معجب، والذريع: السريع أي أنه كان واسع الخطو فيسرع مشيه.
  - (٨) الصبب: الموضع المنحدر من الأرض، وذلك دليل على سرعة مشيه لأن المنحدر لايكاد يثبت في مشيه.
- (٩) وإذا التفت التفت جميعا: أي لم يكن يلوي عنقه ورأسه إذا أراد أن يلتفت إلى ورائه، فعل الطائش العجل، إنها يدير بدنه كله وينظر، وقيل أراد أنه كان لايسارق النظر.
- (١٠) الطرف: العين، خفض الطرف: ضد رفعه، وهو الغض منه والإطراق، جل الشيء: معظمه وأكثره، الملاحظة: أن ينظر الرجل بلحظ عينه وهو شقها الذي يلي الصدغ والأذن، ولا يحدق إلى الشيء تحديقًا، و«نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء»، تفسير لخفض الطرف والملاحظة.
  - (١١) يسوق أصحابه: أي يقدمهم أمامه، ويمشي وراءهم.
- (۱۲) تواصل أحزانه، ودوام فكره، وعدم راحته: لاهتهامه بأمر الدين والقيام بها بعث به وكلف تبليغه وخوفه من أمور الآخرة. والسكت: السكوت، والأشداق: جمع شدق وهو جانب الفم وإنها يتكلم الرجل بأشداقه لرحبها وسعتها، والعرب تمتدح بذلك. وجوامع الكلم: هي القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني، والقول الفصل: هو البين الظاهر المحكم الذي لا يعاب قائله، والفضول من الكلام: مازاد عن الحاجة وفَضُل.

قَالَ الْحَسَنُ: فَكَتَمْتُهَا الْحَسَنَ زَمَانًا، ثُمَّ حَدَّثُتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ - يَعْنِي عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجُهَةُ - عَنْ مَدْخَلِهِ وَخُرَجِهِ وَشَكْلِهِ (٧) فَلَمْ يَدَعْ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ: كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي يَعْنِي عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجُهَةُ - عَنْ مَدْخَلِهِ وَخُرَجِهِ وَشَكْلِهِ (١) فَلَمْ يَدَعْ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ: كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ، فَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّا دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْءًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَجُزْءًا لأَهْلِهِ، وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزَّا جُزْءَهُ وَلِكَ، وَجُزْءًا لأَهْلِهِ، وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزَّا جُزْءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَيَرُدُّ ذَلِكَ عَلَى العَامَّةِ بِالْحَاصَّةِ، وَلاَيَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا (٨).

وَذَكَرَ دُخُولَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَـدْخُلُونَ رُوَّادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ، وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً<sup>(١)</sup>، وَذَكَرَ مَجْلِسَـهُ فَقَالَ: جَلِمُ وَحَيَاءٍ، وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ، لَا تُرْفَعُ فِيهِ الأَصْوَاتُ، وَلَا تُؤْبَنُ فِيهِ الحُرَمُ، وَلَا تُثْنَى فَلَتَاتُهُ (١٠)، إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ

<sup>(</sup>١) الدمث: السهل اللين الخلق، والجافي: المعرض المتباعد عن الناس، والمهين: بضم الميم من الإهانة وهي الإذلال والاطراح، أي لا يهين أحدا من أصحابه أو من الناس، وبفتح الميم من المهانة وهي الحقارة والصغر.

<sup>(</sup>٢) يعظم النعمة: لايستصغر شيئا أوتيه وإن كان صغيرا، دق الشيء: إذا صغر مقداره، والذواق: اسم مايذاق باللسان أي لا يصف الطعام بطيب ولا بشاعة.

<sup>(</sup>٣) «إذا تعوطي الحق لم يعرفه أحده أي إذا نيل من الحق أو أهمل أو تعرض للقدح فيه تنكر عليهم وخالف عادته معهم حتى لايكاد يعرفه أحد منهم، ولايثبت لغضبه شيء حتى ينتصر للحق، والتعاطي: الأخذ والتناول.

<sup>(</sup>٤) وإذا تحدث اتصل بها: أي أنه كان يشير بكفه إلى حديثه، وجمله فيضرب بباطن راحته.. إلخ تفسير لها.

<sup>(</sup>٥) أشاح: بالغ في الإعراض وجد فيه، أي: إذا غضب لم يكن ينتقم ويؤاخذ، بل يقنع بالإعراض عمن أغضبه، وغمض الطرف عند الفرح: دليل على نفي البطر والأشر.

<sup>(</sup>٦) التبسم: أقل الضحك وأدناه، يفتر: أي يكشف عند التبسم عن أسنانه، من غير قهقهة، والغمام: السحاب، وحبه: البرد.

<sup>(</sup>V) الشكل هنا: السيرة والطريقة.

<sup>(</sup>A) أوى: رجع، التجزئة: القسمة، والجزء المختص بالله تعالى: هو اشتغاله بعبادته ومناجاته في ليله ونهاره، والجزء المختص بأهله: هو الوقت الذي يصحبهم ويعاشرهم فيه، الجزء المختص بنفسه، هو الذي لايتعبد فيه ولايعاشر أهله فقسمه بقسمين بينه وبين الناس «فيرد ذلك على العامة بالخاصة» أراد أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت فكانت الخاصة تخبر العامة بها سمعت منه، فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصة، وقيل إن الباء في «الخاصة» بمعنى من أي يجعل وقت العامة بعد وقت الخاصة وبدلا منهم.

<sup>(</sup>٩) الرواد جمع رائد: وهو الذي يتقدم القوم يكشف لهم حال الماء والمرعى قبل وصولهم، ويخرجون أدلة جمع دليل: أي يدلون الناس بها قد علموه منه وعرفوه، يريد أنهم يخرجون من عنده فقهاء، ويروى أدلة جمع دليل: يريد يخرجون من عنده متواضعين متعظين بها سمعوا، «ولايفترقون إلا عن علم يتعلمونه، يقوم لهم مقام الطعام والشراب، لأنه يحفظ الأرواح كها يحفظان الأجسام.

<sup>(</sup>١٠) لاتؤين لا تقذف ولا ترمي بعيب، والحرم جمع حرمة وهي المرأة وما يلزم الإنسان خُفظه وصونه. لاتثنى فلتاته: أي لا يُتَحَدَّثُ عن مجلسه بهفوة أو زلة إن حدثت فيه من بعض القوم، الفلتات جمع فلتة: وهي هنا الزلة والسقطة، وقيل معناه: أنه لم تكن فيه فلتات فتشنى أي تذاع.

جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّهَا عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، كَانَ دَائِمَ البِشْرِ، سَهْلَ الخُلُقِ، لَيِّنَ الجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا عَلِيظٍ وَلَا عَلِيظٍ وَلَا عَلَيظٍ وَلَا عَلَيظٍ وَلَا عَلَيظٍ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ لَا الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِيءٍ (١).

٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي جَبْهَتِهِ (٢). وَمَارَأَيْتُ أَخَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّهَا الأَرْضُ تُطْوَى (٣) لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا (٤) وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُنْ (٥)». أَكُمْ رَبُ (٥)».

٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ (٧) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَرَاءُ
 فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ (٨).

٥ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: صِفِي لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ

- (۱) الإطراق: خفض الرأس وإدامة النظر إلى الأرض بين يديه كأنها على رؤوسهم الطير: أراد وصفهم بالسكون والثبات في المجلس لأن الطير لا تسقط إلا على ساكن، والبشر: طلاقة الوجه وبشاشته، والفظ: السيء الخلق، والسخاب: من السخب وهو الضجة واضطراب الأصوات، والفحاش والعياب: مبالغة من الفحش في القول وعيب الناس والوقيعة فيهم. لايقبل الثناء إلا من مكافيء: أراد أنه كان إذا ابتديء بثناء ومدح كره ذلك، وإذا اصطنع معروفا فأثنى عليه مُثني وشكر له قبل ثناءه، وقيل: المعنى أنه لا يقبل الثناء الثناء عليه ممن لا يعرف حقيقة إسلامه، ولايكون من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقيل: إنه لا يقبل الثناء إلا من مقارب غير مجاوز حد مثله، ولا مقصر عها رفعه الله إليه، والمكافأة: المجازاة على الشيء، والتكافؤ: التساوي.
- (الحديث وشرحه في منال الطالب لابن الأثير تحقيق د. محمود الطناحي: ص١٩٧ ص٢١٧ مطبعة المدني بالقاهرة نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٩٧٧).
- (٢) وفي رواية البيهقي في دلائل النبوة: «كأن الشمس تجري في وجهه». قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال الطيبي: شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه عكس التشبيه للمبالغة، قال: ويحتمل أن يكون من باب تناهى التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا للشمس. انظر فتح الباري (٦/ ٦٦٢).
  - (٣) تطوى له الأرض : أي تقطع مسافتها بسهولة ويسر وسرعة. انظر البداية و النهاية لابن الأثير(٣/ ١٤٦) بتصرف.
- (٤) إنا لنجهد أنفسنا : أي نحمل عليها في السير ، يقال جهد الرجل في الشيء : أي جد فيه وبالغ. انظر البد،،اية والنهاية لابن الأثير (١/ ٣١٩).
  - (٥) وإنه لغير مكترث: أي غير مبال.
- (٦) رواه الترمذي بـرقم (٨٦٤٨)، والإمـام أحمد في المسند (٢/ ٣٥٠، ٣٨٠) وقـال أحمد شاكـر إسناده صحيـح. انظر تـرتيب المسنـد (٦١/ ٢٤٨) برقم (٨٥٨٨)، ورواه البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢٩٠).
  - (٧) إضحيان : قال ابن الأثير : يقال : ليلة إِضْحِيَانُ ، وإضحيانة ، أي مضيئة مقمرة ، النهاية ٣/ ٧٨.
- (٨) رواه الترمذي برقسم (٢٨١١) وقال: حديث حسن غسريب، ورواه الدارمي (٢/ ٣٣). ورواه الحاكسم في المستدرك (٢/ ١٨٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. رواه البيهقي في دلائل النبوة (١٩٦/١) بهذا اللفظ وفي آخره: «... فلهو كان في عيني أحسن من القمر»، وفي لفظ آخر عن جابر بن سمرة «... فجعلت أماثل بينه وبين القمر». وأيضًا صححه الألباني. انظر مختصر شمائل الترمذي له: ص(٢٧).

يانُّنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً (١).

## صفة لون رسول الله عَلَيْد:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ وَهُـوَ الأَبْيَضُ المُسْتَنِيرُ النَّاصِعُ البَيَاضِ وَهُوَ أَحْسَنُ الأَلْوَانِ، فَلَـمْ يَكُنْ بِالأَبْيَضِ المُسْتَنِيرُ النَّاصِعُ البَيَاضِ وَهُوَ أَحْسَنُ الأَلْوَانِ، فَلَـمْ يَكُنْ بِالأَبْيَضِ اللَّمْمَرَةِ وَكَانَ بَيَاضُهُ ﷺ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ. حَتَّى كَانَ الصَّحَابَةُ الأَمْهَقِ الشَّعْنَافُهُ عَنْهُمْ كَثِيرًا مَا يَتَمَثَّلُونَ بِنَعْتِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ إِيَّاهُ فِي لَوْنِهِ حَيْثُ يَقُولُ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِهَالُ<sup>(٣)</sup> اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِل

وَيَقُولُ كُلُّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ: هَكَذَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِ.

وَهَذِهِ طَائِفَةٌ نُخْتَارَةٌ مِنْ وَصْفِ الوَاصِفِينَ وَنَعْتِ النَّاعِتِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ حَضَرَهُ وَعَاصَوهُ تُوَكِّدُ وَتُوَيِّدُ مَا نُكِرَ: مَا ذُكِرَ:

- عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِالرَّ مُمَنِ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَصِفُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَبْعَةُ (١) مِنَ القَوْمِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ (٥) اللَّوْنِ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ (١) . لَيْسَ بِجَعْدِ (٧) قَطَطٍ (٨) وَلَا سَبِطٍ (٩) رَجِل (١٠) .

- عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۱/ ۳۳) واللفظ له ، والبيهقي في دلائل النبوة (۱/ ۲۰۰) بلفظ « ... قالت : يا بني لو رأيته لقلت الشمس طالعة». قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد(٨/ ٢٨٠) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله وثقوا.

<sup>(</sup>٢) الأمهق هو اللون الذي الذي لايخالطه شيء من الحمرة وليس بنيِّر، وذلك كلون الجص (انظر منال الطالب ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ثمال اليتامي: أي الملجأ والغياث والمطعم في الشدة . انظر لسان العرب(١١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) ربعة : بفتح الراء وسكون الباء أي كان متوسطا بين الطول والقصر.

<sup>(</sup>٥) أزهر اللون: هو الأبيض المستنير وهو أحسن الألوان ، والزهرة : البياض النير.

<sup>(</sup>٦) ولا آدم: الأدمة في الناس السمرة الشديدة.

<sup>(</sup>V) ليس بجعد: الجعد بفتح وسكون: الشعر فيه التواء وانقباض.

<sup>(</sup>٨) القطط: بفتحتين على الأشهر ويجوز كسر ثانيه: الشديد الجعودة.

<sup>(</sup>٩) ولا سبط رجل : السبط بفتح فكسر : الشعر المسترسل الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء أصلا ، ورجل : بفتح فكسر ومنهم من يسكن الجيم : أي متسرح. (فالحاصل أن شعره على لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري . انظر الفتح ٦ (٣٥٤٧) ، ورواه مسلم برقم (٢٣٤٧).

- غَيْرِي. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا (١) (١).
- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ مُشْرَبًا بَيَاضُهُ بِحُمْرَةٍ» (٣).
  - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ، كَأَنَّهَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ» (``.
- عَنْ مُحَرَّشِ الكَعْبِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الجِعْرَانَةِ لَيْلًا فَاعْتَمَرَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ (٥) (٦).
  - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : أَنَّهَا تَمَثَّلَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ وَأَبُوبَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقْضِي: (٧) وَأَبْيضَ يُسْتَسْقَى الغَهَامُ بِوَجْهِهِ

رَبِيعُ اليَّامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ (٨).

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ذَاكَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ().

- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ وَبُعَةً لَيْسَ بِالطُّويلِ وَلَا بِالقَصِيرِ حَسَنَ الجِسْمِ

- ١) مقصدا : هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير . وقال شمر : هو نحو الرَّبْعَةِ. والقصد بمعناه. و(ملح) الشيء ،
   من باب ظرف أي حَسُنَ فهو مليح.
  - (۲) رواه مسلم برقم (۲۳۲/ ۹۹).
- (٣) رواه الترمذي مطولا برقم (٣٦٣٨)، ورواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٠١، ١١١، ١١١)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤١٠ ٤١٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٦) مطولًا وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢٠٦)، وأبو داود الطيالسي بلفظ: «كان رسول الله على مشربًا وجهه حرة». وصحح الحديث كذلك الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٤٤٩٧).
  - (٤) تفرد به الترمذي في الشمائل المحمدية (ص٧٧) ، وحسنه الألباني . انظر صحيح الجامع برقم (٤٩٥).
- (٥) سبيكة فضة : سبك الذهب والفضة بمعنى ذوبه وأفرغه في قالب ، والسبيكة : القطعة المذوبة منه . انظر لسان العرب(١٠/٤٣٨) والمراد تشبيهه على -كما في رواية النسائي- أو تشبيه ظهره الشريف بالقطعة من الفضة في البياض والصفاء.
- (٦) أبو داود مختصرا برقم (١٩٩٦). ورواه النسائي (١٩٩٥، ٢٠٠) بلفظ «أن النبي خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائت »، ورواه الإمام أحمد (٣/ ٤٢٦)، (١٩٩٥)، (٥/ ٣٨٠) واللفظ له. ورواه البيه قي في دلائل النبوة (١٧٥٨). وصححه الألباني انظر صحيح سنن أبي داود برقم (١٧٥٨).
  - (٧) يقضي. أي في حالة الاحتضار.
- (٨) والبيت قاله أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة يمدح فيها رسول الله ﷺ. انظر السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٢٩١-
  - (٩) رواه الإمام أحمد في مسنده(١/٧)، قال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد(٨/ ٢٧٢).

أَسْمَرَ اللَّوْنِ (١)، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبِطٍ إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ (٢) (٣).

- وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي صِفَتِهِ ﷺ: "كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ. وَالأَزْهَرُ: الأَبْيَضُ النَّاصِعُ البَيَاضِ الَّذِي لَا تَشُوبُهُ حُرْرَةٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الأَلْوَانِ...»، وقَدْ نَعَتَهُ بَعْضُ مَنْ نَعَتَهُ بِأَنَّهُ كَانَ مُشْرَبَ حُمْرَة، وقَدْ صَدَقَ مَنْ نَعَتَهُ بِلَكَ وَلَكِنْ إِنَّا كَانَ المُشْرِبُ مِنْهُ حُمْرَةً مَا ضَحَا لِلشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ، فَقَدْ كَانَ بَيَاضُهُ مِنْ ذَلِكَ قَدْ أَشْرِبَ حُمْرَةً، وَمَا تَعْتَهُ بِذَلِكَ وَلَكِنْ إِنَّا كَانَ المُشْرِبُ مِنْهُ حُمْرَةً مَا ضَحَا لِلشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ، فَقَدْ كَانَ بَيَاضُهُ مِنْ ذَلِكَ قَدْ أَشْرِبَ حُمْرَةً، وَمَا تَعْتَ الثَّيَابِ فَهُو الأَبْيضُ الأَزْهَرُ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ مِثَنْ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ أَبْيضُ أَزْهَرُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ نَعَتَ مَا ضَحَا لِلشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ بِأَنَهُ أَزْهَرُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَقَدْ أَصَابَ. وَلَـوْنُهُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ: الأَبْيَضُ الأَزْهَرُ وَإِنَّا الشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ بِأَنَّهُ أَزْهَرُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَقَدْ أَصَابَ. وَلَـوْنُهُ الَّذِي لَا يُشَكُ فِيهِ: الأَبْيَضُ الأَزْهَرُ وَإِنَا الشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ بِأَنَّهُ أَزْهَرُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَقَدْ أَصَابَ. وَلَـوْنُهُ الَّذِي لَا يُشَكُ فِيهِ: الأَبْيَاخُ الثَّيْ وَلَا لِلشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ فِيهِ الشَّدَى مَنْ قَبَلِ الشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ فَلَا

# صِفَةً وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وأَعْضَائِهِ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا فَكَانَ وَجْهُهُ كَالقَمَرِ وَالشَّمْسِ مُسْتَدِيرًا. وَكَانَ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - عَظِيمَ العَيْنَيْنِ. أَهْدَبَ الأَشْفَانِ مُشْرَبَ العَيْنَيْنِ حُمْرَةً، أَشْكَلَ أَسْوَدَ الحَدَقَةِ، أَدْعَجَ، أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، دَقِيقَ عَلَيْهِ - عَظِيمَ العَيْنَيْنِ. أَهْدَبَ الأَشْفَانِ مُشْرَبَ العَيْنَيْنِ حُمْرَةً، أَشْكَلَ أَسْوَدَ الحَدَقَةِ، أَدْعَجَ، أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، دَقِيقَ الخَاجِبَيْنِ، أَغْرً، أَجْلَى كَأَنَّهُ يَتَلاَلاً أَنْ وَكَانَ العَرَقُ فِي وَجْهِمِ كَاللُّولُونِ وَكَانَ العَرَقُ اللهَ عَلَى مَا اللَّهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَفِيهَا يَلِي بَاقَةٌ عَطِرَةٌ مِنْ وَصْفِ الوَاصِفِينَ لِرَسُولِ الهُدَى ﷺ مِثَنْ حَضَرَهُ وَشَاهَدَهُ تُدَلِّلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وأَحْسَنَهُ خَلْقًا (٧) لَيْسَ

(۱) أسمر اللون: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه لحديث أنس المتفق عليه: «...كان أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم» قال: المراد أنه على ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة ، وإنها يخالط بياضه حمرة ، والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر . ولهذا جاء في حديث أنس: «.....أن النبي على كان أسمر ..» إلى أن قال -رحمه الله-: وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة : الحمرة التي تخالط البياض وأن المراد بالبياض المثبت : ما يخالطه الحمرة ، والمنفي: ما لا يخالطه وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق. انظر فتح الباري (٦/ ١٥٨).

(٢) إذا مشى يتكفأ: أي يتمايل إلى قدام، وقيل أن يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر، كأنها ينحط من صبب أي يرفع رجله من قوة وجلادة والأشبه أن يتكفأ بمعنى صب الشيء دفعة. انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري(٥/ ٤٤٣).

(٣) رواه الترمذي برقم (١٧٥٤) ، وقال : حديث صحيح ، وأصل الحديث في البخاري ومسلم . رواه البخاري . انظر الفتح ١ (٥٩٠٦) ، ومسلم برقم (٢٣٣٨).

(٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢٩٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق . انظر تهذيب تاريخ دمشق (١/ ٣٣٣) وغيرهم.

(٥) أسيل الخدأي قليل اللحم من غير نتوء (منال الطالب ٢٢٣).

(٦) أقنى. قال في النهاية: القنا في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. (النهاية ٤/ ١١٦).

(٧) وأحسنه خلقا: قال القاضي: ضبطناه خَلْقا، بفتح الخاء وإسكان اللام هنا، لأن مراده صفات جسمه. قال: أما في حديث أنس فرويناه بالضم لأنه إنها أخبر عن حسن معاشرته. وأما قوله: وأحسنه، فقال أبو حاتم وغيره: هكذا تقول العرب: وأحسنه يريدون وأحسنهم ولكن لا يتكلمون به. انظر شرح النووي على صحيح مسلم(١٥/ ٩٢).

- بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبَ وَلَا بِالقَصِيرِ"(١).
- وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ البَرَاءُ: «أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ (٢) ؟. قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلَ القَمَرِ» (٣).
- وَسَأَلَ رَجُلٌ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]- : «أَكَانَ وَجْـهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَـالَ: لَا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالقَمَر وَكَانَ مُسْتَدِيرًا» (٤).
- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .... عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ» (٥٠). وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي نَعْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «.... كَانَ أَسْوَدَ الْحَدَقَةِ (٦٠) أَهْدَبَ اللَّمْ فَار (٧٠)» (٨٠).
- وَفِي حَدِيثِ يَـزِيدَ الفَارِسِيِّ فِي رُؤْيَتِهِ المَنَامِيَّةِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَالَّتِي قَصَّهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا وَفِي حَدِيثِ يَـزِيدَ الفَارِسِيِّ فِي رُؤْيَتِهِ المَنَامِيَّةِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَالَّتِي قَصَّهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا وَفِي اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا وَفِي عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِي اللهُ عَنْهُا وَفِي حَدِيثِ يَلْهِ اللهُ عَنْهُا وَفِي عَلَيْهَا وَاللهُ عَنْهُا اللهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ عَنْهُا اللهِ عَلَيْهَا وَاللّهِ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَنْهُا اللهِ عَلَيْهَا وَاللّهِ عَلَيْهَا وَلِي اللهِ عَلَيْهَا وَلِي اللهُ عَنْهُا وَلَوْلِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْهُا وَلِي اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الللهِ عَبْلُولُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهَا وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهَا وَلِي اللهِ عَلَيْهَا وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهَا وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهَا وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهِا وَلِي الللهُ عَنْهُا وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهَا وَلِي اللهِ عَلَيْهَا وَلَوْلِ الللهِ عَلَيْهَا وَلَا مِنْ الللهِ عَلَيْهِا وَلَاللهِ عَلَيْهِا وَلِي الْمُعْلِي اللهِ عَلَيْهِا وَلَا مِنْ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِا وَلَا عَلَيْهِا وَلِي اللّهُ عَلَيْهِا وَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِا وَلِي اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِا وَاللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ وَالْمِنْ اللّهِ عَلَيْكُولِ الللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ وَالْمِنْ الللّهُ عَلَيْكُولِ الللللّهِ عَلَيْكُولُولُولُ الللّهِ عَلَيْكُولُولُولُ الللّ
- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ اللَّوْنِ مُشْرَبًا

(١) رواه البخاري . انظر الفتح ٦ (٣٥٤٩). ورواه مسلم برقم (٢٣٣٧/ ٩٣).

- (۲) قوله مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول ، فرد عليه البراء فقال: «بل مثل القمر» أي في التدوير. ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال فقال: بل فوق ذلك ، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة «أن رجلا قال له: أكان وجه رسول الله على الله على أنه جمع بين الصفتين ، لأن قوله الله على السيف ؟ قال: لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا». وإنها قال «مستديرا» للتنبيه على أنه جمع بين الصفتين ، لأن قوله «مثل السيف» يحتمل أن يريد به الطول واللمعان فرده المسئول ردا بليغا. ولما جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنها يراد به غالبا الإشراق ، والتشبيه بالقمر إنها يراد به الملاحة دون غيرهما ، أتى بقوله « وكان مستديرا» إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معا: الحسن والاستدارة . انظر فتح البارى ٢ (٦٦٢).
  - (٣) رواه البخاري . انظر الفتح٦ (٣٥٥٢).
    - (٤) رواه مسلم برقم (٤٤ ٢٣٤/ ١٠٩).
- (٥) رواه الإمام أحمد في مسنده مطولا(١٠١,٨٩/١٠١). وقال عنه الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر ترتيب المسند(٢/ ٨٠، ٨١) برقم(٢٨٤).
  - (٦) الحدقة : هي السواد المستدير وسط العين . وقيل : هي في الظاهر سواد العين ، وفي الباطن خرزتها . انظر لسان العرب(١٠/ ٣٩).
- (٧) أهدب الأشفار : أي طويل الأشفار وهو الذي شعر أجفانه كثير مستطيل. وأشفار العين : هي منابت الشعر المحيط بالعين. انظر جامع الأصول(١١/ ٢٢٦) ، ولسان العرب (٤١٨/٤).
  - (٨) رواه البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢١٣، ٢١٣)، وصححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٤٤٩٧).
- (٩) أكحل العينين: الكحل بفتحتين سواد يكون في مغارز الأجفان خلقة. قاله ابن الأثير. انظر جامع الأصول (١١/ ٢٣٣)، ولسان العرب (١١/ ٥٨٤).
- (١٠) رواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٦٢, ٣٦١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٤١٧). وقال الحافظ ابن حجر عن الحديث: أخرجه أحمد وسنده حسن . انظر فتح الباري (٦/ ٦٥٨). وقال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال ثقات. انظر مجمع الزوائد (٨/ ٢٧٢).

مُّرَةً، أَدْعَجَ العَيْنِ (١) .. سَهْلَ الخَدِّ» (٢).

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «كَانَ مُفَاضَّ (٣) الجَبِينِ أَهْدَبَ الأَشْفَارِ» (٤٠).
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِهِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أَحْسَنُ الصِّفَةِ وَأَجْمَلُهَا كَانَ رَبْعَةً إِلَى الطُّولِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ»(١) . . إِذَا ضَحِكَ كَادَ يَتَلأُلاُ فِي اجْدُرِ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ» (١) .
- عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ضَلِيعَ الفَمِ أَشْكَلَ العَيْنِ. مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ (^) ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ (^) ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ العَقِبِ (0) ؟ قَالَ: قَلِيلُ خُمِ الْعَقِبِ» (١٠).
  - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: فِي صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَسَنَ النَّغْرِ (١١)» (١٢).
    - (١) أدعج العين: الشديد سواد العينين. قال الأصمعي: الدعجة هي: السواد. انظر لسان العرب(٢/ ٢٧١).
- (٢) رواه ابن سعد في الطبقات (١/ ٤١٠)، والبيهقي في الدلائل من طرق (١/ ٢١٣, ٢١٢)، (١/ ٢٧٣, ٢٦٩). وإسناده حسن، لكثرة طرقه وشواهده.
  - (٣) مفاض الجبين: أي واسع الجبين.
- (٤) رواه البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢١٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق . انظر تهذيب تاريخ دمشق (١/ ٣٣٦) وهذا قطعة منه . قال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد حسن ولم يخرجوه . انظر الشائل لابن كثير (٢٦) ، (٣١). وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي . انظر فتح الباري (٦/ ٦٥٨).
- (٥) أسيل الخدين: أسيل الخد هو الخد المستوي الذي لا يفوت بعض لحمه بعضا. وقيل سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين انظر جمع الوسائل. شرح شمائل الترمذي(١/ ٤٥). وقال ابن الأثير: الإسالة في الخد هي الاستطالة وأن لا يكون مرتفعا. انظر جامع الأصول(١١/ ٢٢٦).
- (٦) رواه البيهقي في الدلائل(١/ ٢٧٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر تهذيب تاريخ دمشق(١/ ٣١٩). ورواه الذهلي في الذهليات واللفظ لمه كما في شمائل ابن كثير(ص٣٥). قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن انظر فتح الباري(٦/ ٢٥٧). وقد ذكر هناك الزهريات بدلا من الذهليات. والجُدُر: جمع جدار وهو الحائط، أي يشرق نوره عليها إشراقا كالشمس.
- (٧) ما ضليع الفم: عظيم الفم قال النووي: كذلك قاله الأكثرون وهو الأظهر. قالوا: والعرب تمدح بذلك وتذم بصغر الفم. وهو معنى قول ثعلب في ضليع الفم: واسع الفم. وقال شمر: عظيم الأسنان.
- (٨) ما أشكل العين: طويل شق العين قال النووي: قال القاضي: هذا وهم من سهاك باتفاق العلهاء. وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلهاء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب: أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة حمرة في سواد العينين، انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ٩٣.
- (٩) ما منهوس العقب: قال النووي: هكذا ضبطه الجمهور: منهوس. وقال صاحب التحرير وابن الأثير: روي بالمهملة والمعجمة. وهما متقاربان ومعناه قليل لحم العقب، كها قال. انظر شرح النووي على صحيح مسلم(١٥/ ٩٣).
  - (۱۰) رواه مسلم برقم (۲۳۳۹).
- (١١) الثغر: قال ابن منظور: الثغر الفم. وقيل: هو اسم الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقط. وقيل: هي الأسنان كلها كلها كن في منابتها أو لم يكن. وقيل: هو مقدم الأسنان. انظر لسان العرب(١٠٣/٤).
- (١٢) رواه البيهقي في الدلائل(١/ ٢١٧) وكذلك البزار ، وهذا قطعة منه. قال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن انظر الشائل لابن كثير(ص٢٦). وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي . انظر فتح الباري(٦/ ٦٥٨). وقال الحافظ الهيثمي : رواه البزار ورجاله وثقوا . انظر مجمع الزوائد(٨/ ٢٨٠).

# صِفَةُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ وَصِفَةُ لِحْيَتِهِ عَلَيْةٍ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَظِيمَ الرَّأْسِ، ذَا لِحْيَةٍ عَظِيمَةٍ حَسَنَةٍ كَثِيرَةِ الشَّعْرِ سَوْدَاءَ، كَادَتْ تَمْلاً نَحْرَهُ إِذَا تَكَلَّمَ فِي نَفْسِهِ عَرَفَ ذَلِكَ مَنْ خَلْفَهُ بِاضْطِرَابِهَا لِعَظَمَتِهَا.

وَهَذِهِ أَحَادِيثُ فِي وَصْفِ ذَلِكَ مِنَّ شَاهَدَهُ وَرَآهُ تُؤكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ.

- عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي صِفَةِ رَسُولِ اللهِ قَـالَ: «لَمُ يَكُنْ رَسُـولُ اللهِ ﷺ بِالطَّوِيلِ، وَ لَا بِالقَصِيرِ، ضَخْمَ الرَّأْسِ»(١).
- وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمُّرةً ضَخْمَ الهَامَةِ (٢)»(٣).
- وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِمَ اللهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ عَظِيمَ اللهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ عَيَيْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ عَظِيمَ اللّهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ عَيَيْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ عَظِيمَ اللهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ عَظِيمَ اللهُ عَنْهُ- فِي اللهُ عَنْهُ- فِي اللهُ عَنْهُ- فِي اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَظِيمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عِلَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَل
  - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَثَّ (٥) اللَّحْيَةِ» (٦).
  - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَ ا- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ»(٧).
  - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْوَدَ اللَّحْيَةِ» (٨٠).
- (١) رواه الترمذي واللفظ له برقم (٣٦٣٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ «عظيم الرأس» (١/ ١١٧). والحاكم في المستدرك(٢/ ٢٠٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
- (٢) الهامة : قال ابن منظور في اللسان : قال الجوهري : الهامة الرأس والجمع هام. وقيل الهامة ما بين حرفي الرأس . انظر لسان العرب(١٢/ ٦٢٤).
- (٣) ورواه الإمام أحمد في مسنده (١/٦١٦). ورواه البيهقي في دلائل النبوة (١/٢١٧). وحسنه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٤٤٩٦).
- (٤) رواه الإمام أحمد في مسنده (١١٦/١). والبيهقي في دلائل النبوة (١/٢١٦). وهـذا قطعة منه. وحسنه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٤٦٩٦).
- (٥) كث اللحية : قال ابن منظور : وفي صفته على: أنه كان كث اللحية : أراد كثرة أصولها وشعرها ، وأنها ليست بدقيقة ، ولا طويلة وفيها كثافة . انظر لسان العرب(٢/ ١٧٩) ، النهاية(٤/ ١٥٢).
- (٦) رواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ١٠١) . وهذا قطعة منه . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر ترتيب المسند (٢/ ٨٦) رقم (٦٨٤) ورواه النسائي من رواية البراء ابن عازب (٨/ ١٨٣).
  - (V) رواه مسلم برقم (۲۳٤٤/ ۱۰۹). وهذه قطعة منه.
- (٨) رواه البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢١٧) وكذلك البزار ، وهذا قطعة منه. قال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن انظر الشيائل لابن كثير (ص٢٦). وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي . انظر فتح الباري (٦/ ٢٥٨). وقال الحافظ الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقاة. انظر مجمع الزوائد (٨/ ٢٨٠).

- وَفِي حَدِيثِ يَـزِيدَ الْفَارِسِيِّ فِي رُؤْيَتِهِ المَنَامِيَّةِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتِّي قَصَّهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- وَفِي حَدِيثِ يَـزِيدَ الْفَارِسِيِّ فِي رُؤْيَتِهِ المَنَامِيَّةِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتِّي قَصَّهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- وَأَقَرَهُ عَلَيْهَا، جَاءَ فِيهِ: «... رَأَيْتُ رُجُلًا حَسَنَ المَضْحَكِ جَمِيلَ دَوَائِرِ الْوَجْهِ قَدْ مَلاَّتْ لِحْيَثُهُ مِنْ هَذِهِ إِلَى هَـذِهِ حَتَّى كَادَتْ تَمُلاً نَحْرَهُ (١٠).

- وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؛ قَالَ: نَعَـمْ. قَالَ: قُلْتُ: بِأَيِّ النَّرِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؛ قَالَ: نَعَـمْ. قَالَ: قُلْتُ: بِأَنْ النَّرِيُّ اللَّهُ عَنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ (٢٠) .

# صِفَةُ شَعْرِ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا رَجِلَ الشَّعْرِ حَسَنَهُ، فَلَمْ يَكُنْ شَعْرُهُ شَدِيدَ الجُّعُودَةِ وَلَا شَدِيدَ السُّبُوطَةِ بَلْ بَيْنَهُا. شَدِيدَ السَّبُوطَةِ بَلْ بَيْنَهُا. شَدِيدَ السَّوَادِ، يَبْلُغُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ وَتَارَةً شَحْمَةً أُذُنَيْهِ وَتَارَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَتَارَةً يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ أُولًا أَمْرِهِ قَدْ سَدَلَ السَّوَادِ، يَبْلُغُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ وَتَارَةً شَحْمَةً أُذُنَيْهِ وَتَارَةً شَحْمَةً أُذُنَيْهِ وَتَارَةً بَيْنَ غَدِيرَتَيْنِ نَالِكُ فَجَعَلَهُ فِرْقَتَيْنِ، وَكَانَ رُبَّا جَعَلَهُ غَدَائِرَ أَرْبَعًا يُخْرِجُ الأُذُنَ اليُمْنَى مِنْ بَيْنِ غَدِيرَتَيْنِ يَكْتَنِفَانِهَا، وَتَغْرُجُ الأَذُنَانِ بِبَيَاضِهِا مِنْ بَيْنِ تِلْكَ الغَدَائِرِ كَأَنَّهَا تَوَقُّدُ يَكْتَنِفَانِهَا، وَتَغْرُجُ الأَذُنَانِ بِبَيَاضِهِا مِنْ بَيْنِ تِلْكَ الغَدَائِرِ كَأَنَّهَا تَوَقُّدُ الكَوَاكِبِ الدُّرِيَّةِ مِنْ سَوَادِ شَعْرِهِ.

وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ جَاءَتْ أَوْصَافُ الصَّحْبِ الكِرَامِ لِشَعْرِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ عَيَيْهُ، فَدُونَكَ إِيَّاهَا:

- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجِلَ الشَّعْرِ لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا بِالجَعْدِ القَطَط»(٣).

- عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَدِيدَ سَوَادِ الشَّعْرِ» (٤٠).
- وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَهَا أَنْسَى بَيَاضَ وَجْهِهِ مَعَ شِدَّةِ سَوَادِ شَعْرِهِ» (٥٠).
  - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَالَ: «كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ» (٦٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . انظر الفتح ٢ (٧٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر الفتح ٦ (٣٥٤٧). ورواه مسلم برقم (٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في دلائل النبوة بسياق طويل(١/ ٢٧٥). وهذا موضع الشاهد. وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر تهذيب تاريخ دمشق (١/ ٣١٩). ورواه الله في الذهليات. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. انظر فتح الباري(٦/ ٦٥٧). وحسنه أيضا الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد(٨/ ٢٨٠). والحديث أصله في مسلم برقم(٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم برقم (٢٣٣٨).

- عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجِلًا مَرْبُوعًا لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ، أَذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرًاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ (٢) ، وِفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ».
- عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «مَارأَيْتُ مِنْ ذِي لِلَّهِ "أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَافَةُ شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكَبَيْهِ» (٤) .
- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعْرًا رَجِلًا، لَيْسَ بِالجَعْدِ وَلَا السَّبِطِ، بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (٥٠)» (٦٠).
- عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يُسْدِلُونَ (٧) أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ (٨)

(١) شحمة أذنيه: قال النووي: شحمة الأذن هو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها. انظر شرح مسلم للنووي(١٥/ ٩١).

(٢) رواه البخاري . انظر الفتح ٦ (١ ٥٥٥). ورواه مسلم برقم (٢٣٣٧).

(٣) اللمة: قال ابن الأثير: الشعر الذي ألم بالمنكبين، أي: قاربها . انظر جامع الأصول (١١/ ٢٣٣)٠.

(٤) رواه البخاري . انظر الفتح ١٠ (٥٠١) ولفظه «أن جُمَّتهُ لتضرب قريبا من منكبيه» . ورواه مسلم برقم (٢٣٣٧/ ٩٢).

(٥) عاتقه: قال النووي رحمه الله: العاتق ما بين المنكب والعنق. انظر شرح النووي علي صحيح مسلم جـ١٥ ص ٩١.

(٦) رواه البخاري . انظر الفتح ١٠ (٥٩٠٥). ورواه مسلم برقم (٢٣٣٨).

تنبيه : جاءت الروايات تفيد أن شعر رسول الله على كان إلى أنصاف أذنيه وأحيانا يبلغ شحمة أذنيه وأحيانا بين أذنيه وعاتقه وأحيانا يضرب منكبيه ولا منافاة بين هذه الأحوال . وقد جمع العلماء رحمهم الله بين هذه الروايات بعدة أوجه :

- ١- قال القاضي عياض: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه وما
   خلفه هو الذي يضرب منكبيه.
- ٢- قال القاضي عياض: إن ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها -أي الجمة- بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. انظر شرح النووي على صحيح مسلم(١٥/ ٩١). وقد قال بهذا الجمع غير واحد من العلماء، منهم ابن كثير. انظر الشمائل(ص٣٧) وابن بطال وابن حجر. انظر فتح الباري(١٠/ ٣٧٠).
- (٧) يسدلون: قال النووي: قال أهل اللغة: يقال سَدَل يَسْدِلُ. قال القاضي: سدل الشعر إرساله. قال: والمراد به هنا، عند العلماء، إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. يقال: سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه. انظر شرح النووي على صحيح مسلم(١٥/ ٩٠)
  - (٨) يفرقون : قال ابن الأثير : مفرق الرأس وسطه ، وفرق الشعر «جعله فرقتين» انظر جامع الأصول (١١ / ٢٣٦).
- فائدة : قال النووي رحمه الله : الظاهر أن رسول الله على رجع إلى فرق الشعر بوحي لقوله (إنه كان يوافق أهل الكتاب فيها لم يومر به) وعلى هذا فيكون السدل منسوخا ولا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. ويحتمل أن رجوعه على إلى الفرق باجتهاد منه في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي . وعلى هذا يكون الفرق مستحبا . ولهذا اختلف السلف فيه . ففرق منهم جماعة ، واتخذ اللمة آخرون . وقد جاء في الحديث «أنه كان للنبي على لمة فإن انفرقت فرقها و إلا تركها». قال مالك : فرق الرجل أحب إلى . قال النووي : والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق وأن الفرق أفضل والله أعلم . انتهى كلام النووي (بتصرف) وقد عزا أكثره للقاضي عياض . انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ٩٠). وفتح الباري (١٠/ ٣٧٥).

رُوُّوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيهَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاصِيتَهُ (١) ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ (٢) - عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ (٣) وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (١) (٥). وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا، قَالَتْ: «رَأَيْتُ فِي رَأَيْتُ فِي رَأَيْتُ فِي رَأَيْتُ فِي رَأَيْتُ فِي رَايَةٍ فَا اللهِ ﷺ ضَفَائِرَ أَرْبَعًا (٢).

# ذكر شَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَخِضَابِهِ:

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَلِيلٌ مِنَ الشَّيْبِ، وَكَانَ أَكْثَرُ شَيْبِ رأْسِهِ فِي فُودَى رَأْسِهِ وَالفُودَانِ حَرْفَا الفَرْقِ - وَأَكْثَرُ شَيْبِ لِحْيَتِهِ فِي عَنْفَقَتِهِ (٧) فَوْقَ الذِّقْنِ، وَكَانَ شَيْبُهُ كَأَنَّهُ خُيُوطُ الفِضَّةِ يَتَلأُلاُ بَيْنَ ظَهْرَيْ سَوَادِ الشَّعْرِ الَّذِي مَعَهُ. وَإِذَا مَسَّ ذَلِكَ الشَّيْبُ الصَّفْرَةَ - وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُ ذَلِكَ - صَارَ كَأَنَّهُ خُيُوطُ الذَّهَبِ يَتَلأُلاُ بَيْنَ ظَهْرَيْ سَوَادِ الشَّعْرِ الَّذِي مَعَهُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

وَبِنَحْوِ مَا قُلْنَاهُ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ وَالأَخْبَارُ، وَهَذِهِ نَهَاذِجُ مِنْهَا:

- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ، قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ أَحْرُ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ: مِنَ الطِّيبِ»(٨).
- عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخَضَبَ<sup>(١)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا. (١٠)

(١) ناصيته: قال ابن الأثير: الناصية هي شعر مقدم الرأس. انظر جامع الأصول (١١/ ٢٣٧).

(٢) رواه البخاري . انظر الفتح ٦ (٣٥٥٨). ورواه مسلم واللفظ له برقم (٢٣٣٦).

(٣) وذلك في فتح مكة . وأم هانئ أسلمت يوم الفتح.

- (٤) خدائر : جمع غديرة ، والضفائر : جمع ضفيرة . وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة : وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة . فإن كانت ملوية فعقيصة . انظر جامع الأصول(١١/٢٣٦) ، ولسان العرب(٤/ ٤٩٠) ، (٥/ ١٠) ، (٧/ ٥٦).
- (٥) رواه الترمىذي بـرقم(١٧٨١)، وقـال : حـديـث حسـن. وأبو داود بـرقـم(١٩١١). وابـن مـاجـه برقـم(١٧٨١). والإمـام أحمد (٦/ ٣٤١). وابن سعد في الطبقات(١/ ٤٢٩) وقال عنه الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . انظر فتح الباري(٦/ ٦٦٢).
  - (٦) هذه الرواية عند الإمام أحمد (٦/ ٤٢٥)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٢٩).
- العَنْفَقَة: الشعر الذي في الشفة السفلى ، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن. وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته. أفاده ابن الأثير في النهاية (٣/ ٣٠٩).
  - (٨) رواه البخاري . انظر الفتح٦(٣٥٤٧). ورواه مسلم برقم(٢٣٤٧) عدا قول ربيعة.
- (٩) أخضب: الخضاب ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه. وخضب الشيء يخضبه خضبا: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. انظر لسان العرب(١/٣٥٧).
  - (١٠) رواه البخاري . انظر الفتح ١٠(٥٨٩٤). ورواه مسلم -واللفظ له- برقم(٢٣٤/٢٣٤).

- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: «لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ (١) كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ. وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ؛ وَقَلِهِ اخْتَضَبَ أَبُوبَكْرٍ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ (٢). واخْتَضَبَ عُمَرُ بِالحِنَّاءَ بَحْتًا (٣)» (٤).
  - عَنْ قَتَادَةَ: قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسًا: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: لَا، إِنَّهَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْعَيْهِ (^) ((٢) (-3) .
- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَخْتَضِبْ، إِنَّهَا كَانَ البَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ (١٠) وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نُبَذُ (٩)» (١٠)
- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَـالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ (١١) مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ (١٢) رَأْسُهُ تَبَيَّنَ» (١٣).
- عَنْ إِيَادِ بْنِ أَبِي رَمْثَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قَالَ: «انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، شَيْتًا لَا

- (١) شمطات : قال ابن الأثير : الشمط هو الشيب يخالطه السواد . انظر جامع الأصول(١١/ ٢٣٩)، وقال النووي اتفق العلماء على أن المراد بالشمط هنا ابتداء الشيب. انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ٩٥.
  - (٢) الكتم: نبات يصبغ به الشعر يكثر بياضه أو حمرته إلى الدهمة.
    - (٣) بحتا: أي خالصا لم يخلط بغيره.
    - (٤) رواه مسلم برقم (١٠٣/ ١٠٣).
- (٥) صدغيه : الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة: ما بين الأذن والعين ويقال ذلك أيضا لما انحدر من الرأس إلى مركب اللحين. انظر لسان العرب(٨/ ٤٣٩). والنهاية(٣/ ١٧) . وفتح الباري(٦/ ٦٦١).
  - (٦) رواه البخاري. انظر الفتح٦(٣٥٥٠).
- (٧) قال الحافظ ابن حجر: وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق الذي يفيد أن الشعر الأبيض كان في عنفقته ، هو حديث أنس عند مسلم «....إنها كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ». انظر فتح الباري(٦/ ٦٦١) بتصرف يسير.
- (٨) قال ابن حجر رحمه الله: وعرف من مجموع الأحاديث أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها. انظر فتح الباري (٦/ ٦٦١).
- (٩) نبذ: قال النووي رحمه الله: ضبطوه بوجهين أحدهما ضم النون وفتح الباء، والثاني فتح النون وإسكان الباء. وبه جزم القاضي ومعناه شعرات متفرقة. انظر شرح مسلم للنووي(١٥/ ٩٦).
  - (۱۰) رواه مسلم برقم (۲۳٤۱/ ۱۰٤).
- (١١) قد شمط : قال النووي : اتفق العلماء على أن المراد بالشمط هنا : ابتداء الشيب . يقال منه شمط وأشمط. انظر شرح مسلم للنووي(١٥/ ٩٥). . وقال ابن الأثير : الشمط هو الشيب يخالطه السواد . انظر جامع الأصول(١١/ ٢٤٠).
  - (١٢) إذا شعث : قال ابن الأثير : الشعث : بُعْدُ العهد بالغسل وتسريح الشعر. انظر جامع الأصول (١١/ ٢٤٠).
    - (١٣) رواه مسلم برقم (٢٣٤٤/ ١٠٩). والإمام أحمد في مسنده (٥/ ١٠٤) واللفظ له.

يُشْبِهُ النَّاسَ، فَإِذَا هُوَ بَشَرٌ ذُو وَفْرَةٍ (١) بِهَا رَدَعٌ (٢) مِنْ حِنَّاءَ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ (٣)

- عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَـانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّـةَ ۖ ۚ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَـهُ بِالـوَرْسِ (٥٠) وَالزَّعْفَرَانِ (١٦) ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (٧)

- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ المَدِينَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ وَالْ عَلَيْهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ: سَلْهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، كَانَ قَدْ لُوَنَ (٨) قَالَ أَنسُ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ قَدْ مُتِّعَ بِالسَّوَادِ، وَلَوْ عَدَدْتُ مَا أَقْبَلَ عَلَيَّ مِنْ شَيْبِهِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ مَا كُنْتُ أَزِيدُهُنَّ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ شَيْبَةً، وإِنَّهَا هَذَا اللهِ ﷺ، هُو الَّذِي لَوَنَ مِنَ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ يُطَيَّبُ بِهِ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، هُو الَّذِي غَيَّر لَوْنَهُ (٩)

#### فائدة:

يُلْحَظُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الأَحَادِيثِ أَنَّ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ خَضَبَ، مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي رَمْثَةَ وَحَدِيثِ اللهُ عَنْهُ-. ابْنِ عُمَرَ -رَضَيَ اللهُ عَنْهُ-.

وَمِنَ الأَحَادِيثِ أَيْضًا مَا حَدَّدَ عَـدَدَ شَيْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلُ حَـدِيثِ أَنْسٍ الآنِفِ الـذِّكْرِ فَإِنَّهُ حَـدَّدَ الشَّيْبَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ شَيْبَةً، بَيْنَمَا وَرَدَتْ أَحَادِيثُ أُخَرُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الشَّيْبَ أَزْيَدُ مِنْ هَذَا العَدَدِ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

وَقَدْ جَمَعَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ بَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَرَجَّحُوا مَا يَأْتِي:

أ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ خَضَبَ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: وَنَفْيُ أَنْسٍ لِلْخِضَابِ مُعَارَضٌ بِهَا تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ إِثْبَاتِهِ، وَالقَاعِدَةُ المُقَرَّرَةُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) ذو وفرة: الوفرة: شعر الرأس إذا كان إلى شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٢) ردع: الردع: أثر الصبغ على الجسم وغيره. أفاد ذلك ابن الأثير. انظر جامع الأصول (٤/ ٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبسو داود بسرقسم (٢٠٦) مختصرا . ورواه النسسائي (٨/ ١٤٠) . والإمام أحمد (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧) . ورواه البيهقسي في دلائل النبوة (١٤٠/١) واللفظ له. وصححه الألباني . انظر صحيح سنن أبي داود برقم (٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) السبتية: قال ابن الأثير: السبتية: جلود بقر مدبوغة بالقرظ، سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنها وحلق، وقيل لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت. انظر جامع الأصول(٤/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) الورس: بفتح فسكون: نبت أصفر باليمن يصبغ به.

<sup>(</sup>٦) الزعفران: نبات زهره أحمر إلى الصفرة وهو من الطيب.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود برقم (٢١٠)، والنسائي (٨/ ١٤٠). قال محقق كتاب جامع الأصول: إسساده حسن. انظر جامع الأصول (٤/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٨) ربها كانت هذه رؤيا منامية من خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز -رضى الله عنه-.

<sup>(</sup>٩) رواه الحاكم في المستدرك(٢/ ٢٠٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه أيضا البيهقي في دلائل النبوة واللفظ له برقم(١/ ٢٣٩).

الإِثْبَاتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْي، لأَنَّ الْشَّبِتَ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْم لَيْسَتْ مَعَ النَّافِي (١١).

ب - أَنَّ إِثْبَاتَ غَيْرِ أَنْسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لأَزْيَدَ مِنَّا الشَّيْبِ مُقَدَّمٌ لَاسِيَّا مَاجَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ النَّرِيمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ الكَرِيمَ عَلَيْهِ النَّهُ الكَرِيمَ عَلَيْهِ الضَّلَاعُ أَنْسٍ، لأَنَّهَا رُبَّهَا فَلَتْ رَأْسَهُ الكَرِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ (٢). الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (٢).

### صفات أخرى لرسول الله ﷺ:

جَاءَتْ أَحَادِيثُ وَآثَارٌ تَصِفُ وَتَنْعَتُ أَعْضَاءً جِسْمِيَّةً أُخْرَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ - غَيْرَ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا - كَخَاتَمِ ثَبُّوَتِهِ، وَمَنْكِبِهِ، وَذِرَاعَيْهِ، وَسَاقَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ.

وَهَذِهِ مَجْمُوعَةٌ مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ تَصِفُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الأَعْضَاءِ.

#### خاتم النبوة:

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَرْجَسَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْهًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلْتُ: اسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكَ. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلْتُ النَّبِيُ ﷺ وَلَكَ النَّبِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «...كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ (^) الحَهَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ (\*).

<sup>(</sup>١) انظر الشمائل لابن كثير(ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) أفاد ذلك ابن كثير انظر الشمائل (ص٤٢).

<sup>(</sup>٣) ناغض كتفه : قال الجمهور : الناغض أعلى الكتف . وقيل:العظم الرقيق الذي على طرفه . وقيل : ما يظهر منه عند التحرك . سمى ناغضا لتحركه.

<sup>(</sup>٤) جمعاً: معناه أنه كجمع الكف وهو صورته بعد تجمع الأصابع وتضامها.

<sup>(</sup>٥) خيلان: جمع خال. وهو الشامة في الجسد.

<sup>(</sup>٦) الثاليل: جمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجسد. قال القاضي عياض: وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده قدر بيضة الحهامة. وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة. وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة، فتؤول على وفق الروايات الكثيرة. ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحهامة. أورد جميع ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٥/ ٩٨).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم برقم (٢٣٤٦).

<sup>(</sup>A) بيضة الحمامة: هي بيضتها المعروفة.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم برقم (٢٣٤٤).

### المُنْكِبَانِ:

- عَنِ البَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ»(١).

#### الذِّرَاعَان:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ شَبْحَ (٢) الدِّرَاعَيْنِ (٣).

#### الكَفَّانِ:

- عَنْ أَنْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ اليَدَيْنِ. حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ اليَدَيْنِ. حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهَ وَكَانَ النَّامِ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ النَّامِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ وَكَانَ النَّالِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا
- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ<sup>(١)</sup> الكَفَّيْنِ... وَالكَرَادِيسِسِ<sup>(٧)</sup> طَوِيلَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ<sup>(١)</sup> الكَفَّيْنِ... وَالكَرَادِيسِسِ<sup>(٧)</sup> طَوِيلَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ<sup>(١)</sup> الكَفَّيْنِ... وَالكَرَادِيسِسِ (١) طَوِيلَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ (١) الكَفَّيْنِ... وَالكَرَادِيسِسِ (١) طَوِيلَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ (١) الكَفَّيْنِ... وَالكَرَادِيسِسِ (١) طَوِيلَ النَّبِيُّ عَلَيْ شَنْنَ (١) الكَفَّيْنِ... وَالكَرَادِيسِسِ (١) الكَفَانَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- عَنْ أَنْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَالَ: «كَانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ (١١) كَـَأَنَّ عَرَقَــهُ اللُّؤلُـؤُ (١١) ، إِذَا

(١) رواه البخاري . انظر الفتحة (٣٥٥١)، ومسلم برقم (٢٣٣٧).

- (٢) شبح الـذراعين: قال ابـن الأثير رحمه الله: أي طويلها وقيل: عريضها. انظر النهاية (٢/ ٤٣٩). والشبح بسكون الباء. انظر لسان العرب (٢/ ٩٤٩٤).
- (٣) رواه الإمام أحمد -وهـذا قطعة منه- في مسنده(٢/ ٣٢٨, ٣٢٨). وابـن سعد في الطبقـات(١/ ٤١٤) , والبيهقي في دلائل النبوة (١/ ٤٤٤). وحسنه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٢٩ ٤٦٩).
  - (٤) بسط الكفين: البسطة الزيادة والسعة , قاله ابن منظور انظر لسان العرب(٧/ ٢٦٠).
    - (٥) رواه البخاري . انظر الفتح ١٠ (٧٠٩٥).
- (٦) شثن الكفين: بفتح المعجمة وسكبون المثلثة وبكسرها بعدها نون: أي غليظ الأصابع والراحة. قاله ابن حجر. وقال ابن الأثير (شثن الكف): غليظ الكف. وقال أيضا: هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر. ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضتهم وأصبر لهم على المراس. ويذم في النساء انظر فتح الباري (١٠/ ٣٧١). والنهاية (٢/ ٤٤). ولسان العرب (١٣/ ٢٣٢). جمامع الأصول (٢٢/ ٢٧١).
- (٧) الكراديس: قال ابن الأثير: كل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس والجمع الكراديس نحو الركبتين والمنكبين والوركين. انظر جامع الأصول(١١/ ٢٢٨).
- (٨) طويل المسربة: بفتح الميم وسكون السين وضم الراء: قال ابس الأثير: الشعر النابت على وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن. انظر جامع الأصول(١١/٢١). تحفة الأحوذي(١١/١٠).
- (٩) رواه الترصذي برقسم (٣٦٣٧) وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٦، ٩٦/) . ١٣٤). وصحح إسناده أحمد شاكر في ترتيبه على المسند (١/ ٢٠١) ، رقم (٧٤٦). ورواة الجن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٢١١). والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٦) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
  - (١٠) أزهر اللون: هو الأبيض المستنير. وهو أحسن الألوان.
    - (١١) كأن عرقه اللؤلؤ: أي في الصفاء والبياض.

مَشَى تَكَفَّأُ<sup>(۱)</sup> ، وَلَا مَسَسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ<sup>(۱)</sup> مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ<sup>(۱)</sup>.

#### الساقان:

- عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى سَاقِهِ كَأَنَّهَا جُمَّارَةُ (\*) (°).
- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «دَفَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالهَاجِرَةِ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَةِ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ (٢) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُدُونَ مِنْهُ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ اللهِ عَلَيْهِ وَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُدُونَ مِنْهُ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ اللهِ عَلَيْهِ وَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْمِ (٢) مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَنْزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، الْعَنْزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَعِيْهُ وَيَعْهُ إِلَى وَبِيصِ (١٠) سَاقَيْهِ، فَرَكَزَ العَنزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْمَالُ وَالْمَالَةُ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ، وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَى الْقُوالِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْفُلُولُ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَالَةُ وَلَوْلَ مَا اللهُ اللهُ
- عَـنْ جَابِـرِ بْـنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَـالَ: «كَـانَ رَسُولُ اللهُ ﷺ، لَا يَضْحَـكُ إِلَّا تَبَسُّمًا وَكَـانَ فِي سَاقَيْـهِ
- (۱) إذا مشى تكفأ. قال النووي رحمه الله: هو بالهمز . وقد يترك همزه . وزعم كثيرون أن أكثر ما يسروى بالا همز . وليس كها قالوا . قال شمر: أي مال يمينا وشهالا ، كها تكفأ السفينة . قال الأزهري : هذا خطأ لأن هذا صفة المختال . وإنها معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه . كها قال في الرواية الأخرى: كأنها ينحط في صبب . قال القاضي: لابعد فيها قاله شمر إذا كان خلقة وجبلة والمذموم منه ما كان مستعملاً مقصودًا انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ٨٦) ، ولسان العرب (١/ ١٤١، ١٤٢).
- (٢) وصف أنس وغيره كفي رسول الله على بالششن وهو الغلظ، بينها هنا جاء وصف كفيه بالليونة والجمع بينهها . أنَّ المراد باللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته . جمع هذا غير واحد من العلماء. انظر تحفة الأحوذي (١١٦/١٠).
  - (٣) رواه البخاري . انظر الفتح٦ (٣٥٦١) . ومسلم برقم (٢٣٣٠ / ٨٨) واللفظ له.
- (٤) جمارة : الجمارة قلب النخلة وشحمتها. انظر النهاية لابن الأثير(١/ ٢٩٤). وقول الصحابي: «كأنهاجمارة» يعني من شدة بياضها كأنها جمارة طلع النخل.
- (٥) رواه ابن إسحاق في السيرة . انظر السيرة لابن هشام (٢/ ١٣٥) . وهو مقتطف من حديث الهجرة الطويل وأصله في البخاري (٣٩٠٦) عندما ساخت يدا فرس سراقة في الأرض ، وكتب له على كتابا ووعده عدة . فجاء هذه المرة إلى رسول الله على يقابله وذلك بالجعرانة بعد غزوة حنين . قال سراقة فقلت : يا رسول الله هذا كتابك . فقال : يوم وفاء وبر ادن فأسلمت ... ». ورواه البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢٠٧). وقد تابع ابن إسحاق في روايته عن الزهري موسى بن عقبة.
  - (٦) الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي استعمل في الوضوء.
  - (٧) العنزة. قال في النهاية: العَنزَةَ: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح (٣٠٨/٣).
  - (٨) وبيص ساقيه : قال ابن الأثير رحمه الله : الوبيص: البريق وقد وبص الشيء يَبِصُ وبيصا. انظر النهاية (٥/ ١٤٦).
    - (٩) رواه البخاري . انظر الفتح٦ (٣٥٦٦). ورواه مسلم برقم (٥٠٣).

وو يه هزا) (۲). حموشة ».

#### القدمان:

- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ القَدَمَيْنِ...»(٣).
  - وَعَنْهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِا شَثْنَ القَدَمَيْنِ...» (٤).
- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْهُوسَ (٥) العَقِبَيْنِ»(٦).
- وَعَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: فِي صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «...كَانَ يَطَأُ بِقَدَمَيْهِ جَمِيعًا لَيْسَ لَهُ أَخْصٌ (٧)»(٨).

 <sup>(</sup>١) حموشة: دقة، قال ابسن الأثير: رجل أحمش الساقين: دقيقهها. انظر لجامع الأصول(١١/ ٢٣٣). ولسان العرب(٦/ ٢٨٨). قال
 ابن كثير: أي لم يكونا ضخمين. انظر الشهائل لابن كثير(ص٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم(٣٦٤٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه كذلك في الشمائل. انظر الشمائل(ص١٨٩). ورواه الإمام أحمد في مسنده(٥/ ٩٧، ٥٠٥) وأيضا صححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم(٤٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر الفتح ١٠ (٥٩٠٧) وهذا محل الشاهد فقط.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري . انظر الفتح ١٠ (٥٩١٠) وهذا محل الشاهد فقط.

<sup>(</sup>٥) منهوس العقبين : أي قليل لحم العقبين . والعقب هو مؤخر القدم. قال ابن كثير رحمه الله تعقيبا على أنه على الله على العقب : وهذا أنسب وأحسن في حق الرجال . انظر الشمائل لابن كثير(ص٤٤).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم برقم (٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٧) الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. انظر لسان العرب(٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٨) رواه البيهقي في الدلائل(١/ ٢٧٥) وهذا موضع الشاهد. وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر تهذيب تـاريخ دمشق(١/ ٣١٩). قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . انظر فتح الباري(٦/ ٦٥٧).

# الكَمَالَاتُ وَالْخَصَائِصُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

#### أولا: الكمالات:

ذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي ذِكْرِ خَصَائِصِ الرَّسُولِ ﷺ وَفَضَائِلِهِ وَشَرَفِ أَخْلَاقِهِ وَشَهَائِلِهِ المُؤَيِّدَةِ لِنْبُوَّتِهِ وَالْمُبُرْهِنَةِ عَلَى عُمُوم رِسَالَتِهِ:

فَالكَمَالُ المُعْتَبَرُ فِي البَشِرِ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: كَمَالُ الخَلْقِ وَكَمَالُ الخُلُقِ وَفَضَائِلُ الأَقْوَالِ وَفَضَائِلُ الأَعْمَالِ.

# الوجه الأول: كَمَالُ الخَلْقِ:

كَمَالُ خَلْقِهِ ﷺ بَعْدَ اعْتِدَالِ صُورَتِهِ يَكُونُ بِأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ:

### الوصف الأول:

السَّكِينَةُ البَاعِثَةُ عَلَى الهَيْبَةِ وَالتَّعْظِيمِ الدَّاعِيَةُ إِلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّسْلِيمِ.

وَكَانَ أَعْظَمُ مَهِيبٍ فِي النُّفُوسِ حَتَّى ارْتَاعَتْ رُسُلُ كِسْرَى مِنْ هَيْبَتِهِ حِينَ أَتَوْهُ مَعَ اعْتِيَادِهِمْ لِصَوْلَةِ الأَكَاسِرَةِ وَمُكَاثَرَةِ المُلُّوكِ الجَبَابِرَةِ.

فَكَانَ ﷺ فِي نُفُوسِهِمْ أَهْيَبَ وَفِي أَعْيُنِهِمْ أَعْظَمَ، وإِنْ لَمْ يَتَعَاظَمْ بِأُبَّهَةٍ وَلَمْ يَتَطَاوَلْ بِسَطْوَةٍ، بَلْ كَانَ بِالتَّوَاضُعِ مَوْصُوفًا وَبالوَطْأَةِ - أَي السُّهُولَةِ - مَعْرُوفًا.

#### الوصف الثاني:

في الطَّلَاقَةِ المُوجِبَةِ لِلْإِخْلَاصِ وَالْمَحَبَّةِ البَاعِثَةِ عَلَى المُصَافَاةِ وَالْمَوَدَّةِ.

وَقَدْ كَانَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ مَحْبُوبًا اسْتَحْكَمَتْ مَحَبَّةُ طَلَاقَتِهِ فِي النَّفُوسِ حَتَّى لَمْ يَقْلِهِ (١) مُصَاحِبٌ وَلَمْ يَتَبَاعَدْ مِنْهُ مُقَارِبٌ وَكَانَ أَحَبَّ إِلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الآبَاءِ والأَبْنَاءِ وَشُرْبِ المَاءِ البَارِدِ عَلَى الظَّهَإِ.

#### الوصف الثالث:

حُسْنُ القَبُولِ الجَالِبِ لِمُ ايَلَةِ القُلُوبِ حَتَّى تُسْرِعَ إِلَى طَاعَتِهِ وَتُذْعِنَ بِمُوَافَقَتِهِ، وَقَدْ كَانَ قَبُولُ مَنْظَرِهِ ﷺ مُسْتَوْلِيًّا عَلَى القُلُوبِ ولِذَلِكَ اسْتَحْكَمَتْ مُصَاحَبَتُهُ فِي النَّفُوسِ حَتَّى لَمْ يَنْفِرْ مِنْهُ مُعَانِدٌ وَلَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ مُبَاعِدٌ، إِلَّا مُنْ سَاقَهُ الْحَسَدُ إِلَى شِقْوَتِهِ وَقَادَهُ الحِرْمَانُ إِلَى مُحَالَفَتِهِ.

#### الوصف الرابع:

مَيْلُ النَّفُوسِ إِلَى مُتَابَعَتِهِ وَانْقِيَادُهَا لِمُوافَقَتِهِ وَثَبَاتِهِ عَلَى شَدَائِدِهِ وَمُصَابَرَتِهِ، فَهَا شَذَّ عَنْهُ مَعَهَا مَنْ أَخْلَصَ وَلَانَدَّ عَنْهُ فِيهَا إِلَّا مَنْ حُرِمَ الخَيْرَ كُلَّهُ.

وَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ مِنْ دَوَاعِي السَّعَادَةِ وَقَوَانِينِ الرِّسَالَةِ قَدْ تَكَامَلَتْ فِيهِ فَكَمُلَ لِمَا يُوَازِيهَا وَاسْتَحَقَّ مَا يَقْتَضِيهَا.

# الوجه الثاني : كَمَالُ الْحُلُقِ:

أَمَّا كَمَالُ أَخْلَاقِهِ عَلَيْ فَيَكُونُ بِسِتَّ خِصَالٍ:

### الخصلة الأولى:

رَجَاحَةُ عَقْلِهِ وَصِدْقُ فَسَرَاسَثِهِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُفُورِ ذَلِكَ فِيهِ صِحَّةُ رَأْيِهِ وَصَوابُ تَدْبِيرِهِ وَحُسْنُ تَأَلُّفِهِ النَّاسَ وَأَنَّهُ مَا اسْتُغْفِلَ فِي مَكِيدَةٍ وَلَا اسْتُعْجِزَ فِي شَدِيدَةٍ بَلْ كَانَ يَلْحَظُ الإِعْجَازَ فِي الْبَادِيءِ فَيَكْشِفُ عُيُوبَهَا وَيَحُلُّ خُطُوبَهَا وَهَذَا لاَيَنتُظِمُ إِلاَّ بِأَصْدَقِ حَدْسٍ وَأَوْضَحِ رُؤْيَةٍ.

#### الخصلة الثانية:

ثَبَاتُهُ فِي الشَّدَائِدِ وَهُوَ مَطْلُوبٌ، وَصَبْرُهُ عَلَى البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَهُوَ مَكْرُوبٌ وَعَرُوبٌ وَعَرُوبٌ (') وَنَفْسُهُ فِي اخْتِلَافِ الأَحْوَالِ سَاكِنَةٌ لَا يَخُورُ فِي شَدِيدَةٍ وَلَايَسْتَكِينُ لِعَظِيمَةٍ وَقَدْ لَقِيَ بِمَكَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا يُشِيبُ النَّوَاصِيَ وَيَهُدُّ الصَّيَاصِيَ وَهُو مَعَ الضَّعْفِ يُصَابِرُ صَبْرَ المُسْتَعْلِي وَيَثْبُتُ ثَبَاتَ المُسْتَوْلِي (").

#### الخصلة الثالثة:

زُهْدُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِعْرَاضُهُ عَنْهَا وَقَنَاعَتُهُ مِنْهَا فَلَمْ يَمِلْ إِلَى غَضَارَتِهَا وَلَمْ يَلْهُ لِحَلَاوَتِهَا وَقَدْ مَلَكَ مِنْ أَقْصَى الحِجَازِ إِلَى عِذَارِ العِرَاقِ وَمِنْ أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى شِحْرِ عُهَانِ.

وَهُوَ أَزْهَدُ النَّاسِ فِيهَا يُقْتَنَى وَيُدَّخَرُ وَأَعْرَضُهُمْ عَمَّا يُسْتَفَادُ ويُحُتَّكُرُ، لَمْ يُخَلِّفُ عَيْنًا وَلَا دَيْنًا وَلَا حَفَرَ نَهْرًا وَلَا شَيَّدَ قَصْرًا وَلَمْ يُورِّثُ وَلَدَهُ وَأَهْلَهُ مَتَاعًا وَلَا مَالاً لِيَصَّرِفَهُمْ عَنِ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا كَمَا صَرَفَ نَفْسَهُ عَنْهَا فَيَكُونُوا عَلَى مِثْلِ حَالِهِ فِي الدُّنْيَا كَمَا صَرَفَ نَفْسَهُ عَنْهَا فَيَكُونُوا عَلَى مِثْلِ حَالِهِ فِي الدُّنْيَا فَهَا. الزُّهْدِ فِيهَا.

وَحَقِيقٌ بِمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا بِهَذِهِ الزَّهَادَةِ أَنْ لَا يُتَّهَـمَ بِطِلَبِهَا أَوْ يَكْذِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي ادِّعَـاءِ الآخِرَةِ وَيَقْنَعَ فِي العَاجِلِ وَقَدْ سُلِبَ الآجِلَ بِالمَيْسُورِ النَّزْرِ وَيَرَضَى بِالعَيْشِ الكَدِرِ.

<sup>(</sup>١) الضمير «هو» يعود للنبي عليه والمحروب من فقد ماله، وصار به الإسلام من فقد دينه، والمقصود هو الأول.

<sup>(</sup>٢) المستولي أي الممسك بمقاليد الأمور المسيطر عليها.

#### الخصلة الرابعة:

تَواضُعُهُ لِلنَّاسِ وَهُمْ أَتْبَاعُ، وَخَفْضُ جَنَاحِهِ لَمُمْ وَهُوَ مُطَاعٌ، يَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ وَيَجْلِسُ عَلَى التُّرَابِ وَيَمْتَزِجُ بِأَصْحَابِهِ وَجُلَسَائِهِ فَلَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُمْ إِلاَّ بِإِطْرَاقِهِ وَحَيَائِهِ، فَصَارَ بِالتَّوَاضُعِ مُتَمَيِّزًا، وَبِالتَّذَلُّلِ مُتَعَزِّزًا.

وَلَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَعْرَابِ فَارْتَاعَ مِنْ هَيْبَتِهِ فَقَالَ خَفِّضْ عَلَيْكَ فَإِنَّهَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَأْكُلُ القَدِيدَ بِمَكَّةَ وَهَذَا مِنْ شَرَفِ أَخْلَاقِهِ وَكَرِيمٍ شِيَعِهِ فَهِيَ غَرِيزَةٌ فُطِرَ عَلَيْهَا وَجِبِلَّةٌ طُبِعَ بِهَا لَمُ تَنْدُرْ فَتُعَدَّ، وَلَمُ تُخْصَرْ فَتُحَدَّ.

#### الخصلة الخامسة:

حِلْمُهُ وَوَقَارُهُ عَنْ طَيْشٍ يَهُزُّهُ أَوْ خَرَقٍ يَسْتَفِزُّهُ فَقَدْ كَانَ أَحْلَمَ فِي النَّفَارِ مِنْ كُلِّ حَلِيمٍ وَأَسْلَمَ فِي الخِصَامِ مِنْ كُلِّ سَلِيم.

وَقَدْ مُنِيَ بِجَفْوَةِ الأَعْرَابِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ نَادِرَةٌ وَلَمْ يُحْفَظْ عَلَيْهِ بَادِرَةٌ، وَلَا حَلِيمَ غَيْرَهُ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ وَلَا وَقُورَ سِوَاهُ إِلَّا ذُو هَفْوَةٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى عَصَمَهُ مِنْ نَزْعِ الهَوَى وَطَيْشِ القُدْرَةِ (١) لِيَكُونَ بِأُمَّتِهِ رَوُّوفًا وَعَلَى الخَلْقِ عَطُوفًا لَقَدْ تَنَاوَلَتُهُ وَلَا عَصَمَهُ مِنْ نَزْعِ الهَوَى وَطَيْشِ القُدْرَةِ (١) لِيَكُونَ بِأُمَّتِهِ رَوُّوفًا وَعَلَى الخَلْقِ عَطُوفًا لَقَدْ تَنَاوَلَتُهُ وَمُعْرِضٌ عَنْهُمْ.

وَمَا تَفَرَّدَ بِذَلِكَ سُفَهَا وُهُمْ عَنْ حُلَمَا ثِهِمْ وَلَا أَرَاذِهُمُ دُونَ عُظَمَا ثِهِمْ، بَلْ ثَمَالاً عَلَيْهِ الجِلَّةُ والدُّونُ، فَكُلَّمَا كَانُوا عَلَيْهِ أَعْرَضَ وَأَصْفَحَ، حَتَّى قَدَرَ فَعَفَا، وَأَمْكَنَهُ اللهُ مِنْهُمْ فَغَفَرَ.

وَقَالَ لَهُمْ حِينَ ظَفِرَ بِهِمْ عَامَ الفَتْحِ وَقَدِ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ: مَا ظَنَّكُمْ بِي قَالُوا ابْنُ عَمِّ كَرِيمٍ، فَإِنْ تَعْفُ فَذَاكَ الظَّنُّ بِكَ وَإِنْ تَنْتَقِمْ فَقَدْ أَسَأْنَا، فَقَالَ: بَلْ أَقُولُ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ ﴿لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ﴾.

وَقَالَ: اللَّهُ مَّ قَدْ أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشِ نَكَالًا فَأَذِقْ آخِرَهُ مْ نَوَالاً وَأَتَنَهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، وَقَدْ بَقَرَتْ بَطْنَ عَمِّهِ خَمْزَةَ، وَقَالَ: اللَّهُ مَّ قَدْ أَذَقْتُ أَوْلَ قُرَيْشِ نَكَالاً فَأَذِقْ آخِرَهُ مْ نَوَالاً وَأَتَنَهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، وَقَدْ بَقَرَتْ بَطْنَ عَمِّهِ خَمْزَةَ، وَلَاكَتْ كَبِدَهُ فَصَفَحَ عَنْهَا وأَعْطَاهَا يَدَهُ، لِبَيْعَتِهَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ ضَرَبَ رِقَابَ بَنِي قُرَيْظَةَ صَبْرًا فِي يَومٍ وَاحِدٍ وَهُمْ نَحْوُ سَبْعِ اِثَةٍ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ العَفْوِ وَالصَّفْحِ قِيلَ: إِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى.

وَقَدْ كَانَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ رَضُوا بِتَحْكِيمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَلَيْهِمْ فَحَكَمَ أَنَّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى (٢) قُتِلَ وَمَنْ لَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ السَّرُقَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا حُكْمُ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ (٣)، فَلَمْ يَجُزُ أَنْ يَعْفُو عَنْ حَقِّ وَجَبَ للهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مْ وَإِنَّا يَغْفُو عَنْ حَقِّ وَجَبَ للهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَإِنَّا يَغْفُوهُ بِحَقِّ نَفْسِهِ.

<sup>(</sup>١) النفار أو المنافرة.

<sup>(</sup>٢) جرت عليه الموسى: أي بلغ مبلغ الرجال فحلق ذقنه الأ مج عنه الهائمة ولين النافين لذا على المنافين الم

#### الخصلة السادسة:

حِفْظُهُ لِلْعَهْدِ وَوَفَاؤُهُ بِالوَعْدِ فَإِنَّهُ مَا نَقَضَ لِمُحَافِظٍ عَهْدًا، وَلَا أَخْلَفَ لِمُرَاقِبِ وَعْدًا، يَرَى الغَدْرَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَالإِخْلَافَ مِنْ مَسَاوِى الشِّيَمِ فَيَلْتَزِمُ فِيهِا الأَغْلَظَ وَيَرْتَكِبُ فِيهِا الأَصْعَبَ حِفْظًا لِعَهْدِهِ وَوَفَاءً بِوعْدِهِ الذُّنُوبِ، وَالإِخْلَافَ مِنْ مَسَاوِى الشَّيَمِ فَيَلْتَزِمُ فِيهِا الأَغْلَظَ وَيَرْتَكِبُ فِيهِا الأَصْعَبَ حِفْظًا لِعَهْدِهِ وَوَفَاءً بِوعْدِهِ الذُّنُوبِ، وَالإِخْلَافَ مِنْ مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى لَهُ غَرْجًا كَفِعْلِ اليَهُودِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَبَنِي النَّضِيرِ وَكَفِعْلِ قُرَيْشٍ عَلَى اللهُ تَعَالَى لَهُ فِي نَكْثِهِمُ الخِيرَةَ.

فَهَذِهِ سِتُّ خِصَالٍ تَكَامَلَتْ فِي خُلُقِهِ، فَضَّلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى جَمِيع خَلْقِهِ.

#### الوجه الثالث: فضائل الأقوال:

في فَضَائِلِ أَقْوَالِهِ ﷺ خِصَالٌ عَدِيدَةٌ، مِنْهَا:

### الخصلة الأولى:

مَا أُوتِيَ مِنَ الْحِكْمَةِ البَالِغَةِ، وَأُعْطِيَ مِنَ العُلُومِ الْجَمَّةِ البَاهِرَةِ، وَهُوَ أُمِّيٌّ مِنْ أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ لَمْ يَقُرَأُ كِتَابًا وَلَا دَرَسَ عِلْمًا وَلَا مُحَلِّمً وَلَمْ يَتَعَثَّرُ فِيهِ بِزَلَلٍ فِي وَلَا صَحِبَ عَالِمًا وَلَا مُعَلِّمًا فَأَتَى بِهَا بَهَرَ العُقُولَ وَأَذْهَلَ الفِطَنَ مِنْ إِثْقَانِ مَا أَبَانَ وَإِحْكَامِ مَا أَظْهَـرَ وَلَمْ يَتَعَثَّرُ فِيهِ بِزَلَلٍ فِي وَلَا صَحِبَ عَالِمًا وَلَا مُعَلِّمًا فَأَتَى بِهَا بَهَرَ العُقُـولَ وأَذْهَلَ الفِطَنَ مِنْ إِثْقَانِ مَا أَبَانَ وَإِحْكَامٍ مَا أَظْهَـرَ وَلَمْ يَتَعَثَّرُ فِيهِ بِزَلَلٍ فِي قَوْلٍ أَوْ عَمَل.

وَقَدْ شَرَعَ مَنْ تَقَـدَّمَ مِنْ حُكَمَاءِ الفَلَاسِفَةِ سُننًا حَمَلُوا النَّاسَ عَلَى التَّدَيُّنِ بِهَا حِينَ عَلِمُوا أَنَّـهُ لَا صَلَاحَ لِلْعَالَمِ إِلَّا بِدِينٍ يَنْقَادُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ فَهَا رَاقَ لَهَا أَثَرٌ وَلَا فَاقَ لَهَا خَبَرٌ

#### الخصلة الثانية:

حِفْظُهُ لِمَا أَطْلَعَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ قَصَصِ الأَنْبِيَاءِ مَعَ الأُمْمِ وأَخْبَارِ العَالَمِ فِي الزَّمَنِ الأَقْدَمِ حَتَّى لَمَ يَعْزُبْ عَنْهُ مِنْهَا صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ وَلَا شَذَّ عَنْهُ مِنْهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ

وَهُوَ لَا يَضْبِطُهَا بِكِتَابٍ يَدْرُسُهُ وَلَا يَخْفَظُهَا بِعَيْنِ تَحُرُسُهُ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ ذِهْنِ صَحِيحٍ وَصَدْرٍ فَسِيحٍ وَقَلْبٍ شَرِيحٍ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ آلَةُ مَا اسْتُوْدِعَ مِنَ الرِّسَالَةِ وَحُمَّلَ مِنْ أَعْبَاءِ النُّبُوَّةِ فَجَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ بِهَا مَبْعُوثًا وَعَلَى القِيَامِ بِهَا شَوْدِع.

#### الخصلة الثالثة:

إِحْكَامُهُ لِمَا شُرِعَ بِأَظْهَرِ دَلِيلٍ وَبَيَانُهُ بِأَوْضَحِ تَعْلِيلٍ حَتَّى لَمْ يَغْرُجْ مِنْهُ مَا يُوجِبُهُ مَعْقُولٌ (١) وَلَا دَخَلَ فِيهِ مَا تَدْفَعُهُ العُقُولُ. العُقُولُ.

وَلِذَلِكَ قَالَ ﷺ: أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاخْتُصِرَتْ لِيَ الجِكْمَةُ اخْتِصَارًا، لأَنَّهُ نَبَّهَ بِالقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ فَكَفَّ عَنِ الْإِطَالَةِ وَكَشَفَ عَنِ الْجَهَالَةِ وَمَا تَيَسَّرَ ذَلِكَ إِلَّا وَهُوَ عَلَيْهِ مُعَانٌ وَإِلَيْهِ مُقَادُ.

<sup>(</sup>١) معقول هنا بمعنى العقل.

#### الخصلة الرابعة:

مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ مَحَاسِنِ الأَخْلَقِ وَدَعَا إِلَيْهِ مِنْ مُسْتَحْسَنِ الآدَابِ وَحَثَّ عَلَيْهِ مِنْ صِلَةِ الأَرْحَامِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ مِنَ التَّعَطُّفِ عَلَى الضُّعَفَاءِ والأَيْتَام.

ثُمَّ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَكَفَّ عَنْهُ مِنَ التَّقَاطُعِ وَالتَّبَاعُدِ لِتَكُونَ الفَضَائِلُ فِيهِمْ أَكْثَرَ وَتَحَاسِنُ الأَّخْلَقِ بَيْنَهُمْ أَنْشَرَ وَمُسْتَحْسَنُ الآدَابِ عَلَيْهِمْ أَظْهَرَ وَتَكُونَ إِلَى الخَيْرِ أَسْرَعَ وَمِنَ الشَّرِّ أَمْنَعَ.

فَيَتَحَقَّقُ فِيهِمْ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ فَلَزِمُوا أَمْرَهُ وَاتَّقُوا زَوَاجِرَهُ فَتَكَامَلَ بِهِمْ صَلَاحُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ حَتَّى عَزَّ بِهِمُ الإِسْلَامُ بَعْدَ ضَعْفِهِ وَذَلَّ بِهِمُ الشَّرْكُ بَعْدَ عِزِّهِ فَصَارُوا وَقَادةً أَجْرارًا وَقَادةً أَخْرَارًا وَقَادةً أَخْرَارًا وَقَادةً أَخْرَارًا وَقَادةً أَخْرَارًا وَقَادةً وَالْكُونُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدُوا لَهُ وَلَوْلَ عَنِ اللَّهُ وَلَا يَعْدَلُوا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ لِلللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِلللللَّامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلًا مُعْمَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْفِعُ وَلَا لَهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

#### الخصلة الخامسة:

وُضُوحُ جَوَابِهِ إِذَا سُئِلَ وَظُهُورُ حِجَاجِهِ إِذَا جَادَلَ لَا يَحْصُرُهُ عِيُّ، وَلَا يَقْطَعُهُ عَجْزٌ وَلَا يُعَارِضُهُ خَصْمٌ فِي جِدَالٍ وَضُوحُ جَوَابِهِ إِذَا سُئِلَ وَظُهُورُ حِجَاجِهِ إِذَا جَادَلَ لَا يَحْصُرُهُ عِيُّ، وَلَا يَقْطَعُهُ عَجْزٌ وَلَا يُعَارِضُهُ خَصْمٌ فِي جِدَالٍ إِلاَّ كَانَ جَوَابُهُ أَوْضَحَ وَحِجَاجُهُ أَرْجَحَ.

#### الخصلة السادسة:

أَنَّهُ تَخْفُوظُ اللِّسَانِ مِنْ تَحْرِيفٍ فِي قَوْلٍ وَاسْتِرْسَالٍ فِي خَبَرٍ يَكُونُ إِلَى الكَذِبِ مَنْسُوبًا وَلِلصِّدْقِ مُجَانِبًا، فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ مَرْقُومًا، وَبِالأَمَانَةِ مَوْسُومًا.

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ بِأَسْرِهَا تَتَيَقَّنُ صِدْقَهُ قَبْلَ الإِسْلَامِ فَجَهَرُوا بِتَكْذِيبِهِ فِي اسْتِدْعَائِهِمْ إِلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُ حَسَدًا وَمِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُ اسْتِبْعَادًا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا أَوْ رَسُولًا.

وَلَوْ حَفِظُوا عَلَيْهِ كِذْبَةً نَادِرَةً فِي غَيْرِ الرِّسَالَةِ جَعَلُوهَا دَلِيلًا عَلَى تَكْذِيبِهِ فِي الرِّسَالَةِ، وَمَنْ لَزِمَ الصِّدْقَ فِي صِغَرِهِ كَانَ لَـهُ فِي الكِبَرِ أَلْزَمَ وَمَنْ عُصِمَ مِنْهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَانَ فِي حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى أَعْصَمَ وَحَسْبُكَ بِهَذَا دَفْعًا لِجَاحِدٍ وَرَدًّا لِمُعَانِدٍ.

# الخَصْلَةُ السَّابِعَةُ:

تَعْرِيرُ كَلَامِهِ فِي التَّوَخِّي بِهِ إِبَّانَ حَاجَتِهِ والاقْتِصَارِ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِ فَلَا يَسْتَرسِلُ فِيهِ هَذَرًا وَلَا يُعْجِمُ عَنْهُ حَصَرًا وَهُوَ فِيهَا عَدَا حَالَتَي الْحَاجَةِ وَالكِفَايَةِ أَجْمُلُ النَّاسِ صَمْتًا وَأَحْسَنُهُمْ سَمْتًا.

وَلِذَلِكَ حُفِظَ كَلَامُهُ حَتَّى لَمُ يَخْتَلَ وَظَهَرَ رَوْنَقُهُ حَتَّى لَمُ يَعْتَلَ واسْتَعْذَبَتْهُ الأَفْوَاهُ حَتَّى بَقِيَ مَعْفُوظًا فِي القُلُوبِ مُدَوَّنًا فِي الكُتُبِ فَلَنْ يَسْلَمَ الإِكْثَارَ مِنَ الزَّلَلِ وَلَا الْهَذَرَ مِنَ المَلَلِ.

### الخَصْلَةُ الثَّامِنَةُ:

أَنَّهُ أَفْصَحُ النَّاسِ لِسَانًا وأَوْضَحُهُمْ بَيَانًا وَأَوْجَزُهُمْ كَلَامًا وَأَجْرَفُهُمْ أَلْفَاظًا وَأَصَحُّهُمْ مَعَانِيَ، لَا يَظْهَرُ فِيهِ هُجْنَةُ

التَّكَلُّفِ وَلَا يَتَخَلَّلُهُ فَيْهَقَةُ التَّعَسُّفِ.

وَقَدْ دُوِّنَ كَثِيرٌ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ وَمِنْ كَلَامِهِ الَّذِي لَا يُشَاكَلُ فِي فَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَسَأْتِي عَلَيْهِ إِحْصَاءٌ وَلَا يَبْلُغُهُ اسْتِقْصَاءٌ.

وَلَوْ مُزِجَ كَلَامُهُ بِغَيْرِهِ لَتَمَيَّزُ بِأَسْلُوبِهِ وَلَظَهَرَ فِيهِ آثَارُ التَّنَافُرِ فَلَمْ يَلْتَبِسْ حَقُّهُ مِنْ بَاطِلِهِ وَلَبَانَ صِدْقُهُ مِنْ كِذْبِهِ هَذَا وَلَمْ عَرَائِلِ مُنَافِهِ وَلَبَانَ صِدْقُهُ مِنْ خَطَبَاءَ أَوْ شُعَسَرَاءَ أَوْ فُصْحَاءَ وَإِنَّهَا هُوَ مِنْ غَرَائِزِ طَبْعِهِ وَبِدَايَة جِبِلَّتِهِ وَمَا ذَكَ إِلَّا لِغَايَةٍ تُوَادُ وَحَادِثَةٍ تُشَاهُ.

# الوجه الرابع: فَضَائِلُ الأَعْمَالِ:

فِي فَضَائِلِ أَفْعَالِهِ ﷺ فَمُخْتَبُرٌ بِثَهَانِ خِصَالٍ:

## الخَصْلَةُ الأُولَى:

حُسْنُ سِيرَتِهِ، وَصِحَّةُ سِيَاسَتِهِ فِي دِينٍ نَقَلَ بِهِ الأُمَّةَ عَنْ مَأْلُوفٍ، وَصَرَفَهُمْ بِهِ عَنْ مَعْرُوفٍ إِلَى غَيْرِ مَعْرُوفٍ، فَاذْعَنَتْ بِهِ النُّفُوسُ طَوْعًا، وَانْقَادَتْ خَوْفًا وَطَمَعًا.

وَحَسْبُكَ بِهَا اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُهُ عَلَى الأَبَدِ حَتَّى انْتَقَلَ عَنْ سَلَفٍ إِلَى خَلَفٍ يُـزَادُ فِيهِمْ حَـلَاوَتُهُ، وَيَشْتَـدُّ فِيهِمْ جِدَّتُهُ، وَيَرَوْنَهُ نِظَامًا لِإِعْصَارِ تَنْقَلِبُ صُرُوفُهَا، وَيَخْتَلِفُ مَأْلُوفُهَا أَنْ يَكُونَ لِنَ قَامَ بِهِ بُرْهَانًا وَلِمَنِ ارْتَابَ بِهِ بَيَانًا.

### الخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ:

أَنْ جَمَعَ بَيْنَ رَغْبَةِ مَنِ اسْتَهَالَ وَرَهْبَةِ مَنِ اسْتَطَاعَ حَتَّى اجْتَمَعَ الفَرِيقَانِ عَلَى نُصْرَتِهِ، وَقَامُوا بِحُقُسُوقِ دَعْوَتِهِ رَغَبًا فِي عَاجِلٍ وَآجِلٍ، وَرَهَبًا مِنْ زَائِلٍ وَنَازِلٍ، لاخْتِلافِ الشِّيَمِ وَالطَّبَاعِ فِي الانْقِيَادِ الَّذِي لَا يَسْتَظِمُ بِأَحَدِهِمَا، وَلَا يَسْتَدِيمُ إِلاَّ بِهَا، فَلِذَلِكَ صَارَ الدِّينُ بِهَا مُسْتَقِرًا، وَالصَّلَامُ بِهِمَا مُسْتَمِرًا،

# الخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ:

أَنَّه عَدَلَ فِيهَا شَرَعَهُ مِنَ الدِّينِ عَنِ الغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ إِلَى التَّمَوسُّطِ، وَخَيْرُ الأُمُّورِ أَوْسَاطُهَا، وَلَيْسَ لِمَا جَاوَزَ الْعَدْلَ حَظُّ مِنْ رَشَدٍ، وَلَا نَصِيبٌ مِنْ سَدَادٍ.

### الخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ:

أَنَّه لَمْ يَمِلْ بِأَصْحَابِهِ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا إِلَى رَفْضِهَا، وَأَمَدَّهُمْ فِيهَا بِالاعْتِدَالِ، وَقَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ لَمَ يَتُولُ دُنْيَاهُ لآخِرَتِهِ وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ، وَلَكِنْ خَيْرُكُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ». وَهَذَا صَحِيتٌ لَأَنَّ الانْقِطَاعَ إِلَى أَحَدِهِمَا اخْتِلَالُ، وَالْجَمْعَ وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ، وَلَكِنْ خَيْرُكُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ». وَهَذَا صَحِيتٌ للأَنْ الانْقِطَاعَ إِلَى أَحَدِهِمَا اخْتِلَالُ، وَالْجَمْعَ بَيْنَهُمَا اعْتِدَالُ.

وَقَالَ ﷺ: «نِعْمَ المَطِيَّةُ المَّذُنْيَا فَارْتَحِلُوهَا تُبلِّغْكُمُ الآخِرَة»، وَإِنَّا كَانَ كَذَلِكَ لِآنَّ مِنْهَا يَتَزَوَّدُ لآخِرَتِهِ. وَيَسْتَكْثِرُ فِيهِمَا مِنْ طَاعَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَخْلُو تَارِكُهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحْرُومًا مُضَاعًا أَوْ مَرْحُومًا مُرَاعَى وَهُوَ فِي الأَوَّلِ كَلُّ وَفِي الثَّانِي مُسْتَذَلُّ.

### الخَصْلَةُ الخَامِسَةُ:

تَصَدِّيهِ لِعَالِمِ اللَّينِ وَنَوَازِلِ الأَحْكَامِ حَتَّى أَوْضَحَ لِلأُمَّةِ مَا كُلِّهُوهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يَجِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ مُنَاكِحَ وَمُعَامَلَاتٍ.

حَتَّى احْتَاجَ أَهْلُ الكِتَابِ فِي كَثِيرِ مِنْ مُعَامَلاتِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ لِشَرْعِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ شَرْعُهُ إِلَى شَرْعِ غَيْرِهِ ثُمَّ مَهَّدَ لِشَرْعِهِ أَصُولًا تَدُلُّ عَلَى الْخَوَادِثِ المُغْفَلَةِ وَيُسْتَنبُطُ لَهَا الأَحْكَامُ المُعَلَّةُ فَأَغْنَى عَنْ نَصِّ بَعْدَ ارْتِفَاعِهِ وَعَنِ الْتِبَاسِ بَعْدَ إِشْرَعِهِ أُصُولًا تَدُلُّ عَلَى الْخَوَادِثِ المُغْفَلَةِ وَيُسْتَنبُطُ لَهَا الأَحْكَامُ المُعَلَّةُ فَأَغْنَى عَنْ نَصِّ بَعْدَ ارْتِفَاعِهِ وَعَنِ الْتِبَاسِ بَعْدَ إِغْفَالِهِ ثُمَّ أَمَرَ الشَّاهِدَ أَنْ يُبَلِّغَ الغَائِبَ لِيَعْلَمَ بِإِنْ ذَارِهِ وَيَعْتَجَّ بِإِظْهَارِهِ فَقَالَ ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَرُبَّ مُبَلِّغِ إِغْفَالِهِ ثُمَّ أَمَرَ الشَّاهِدَ أَنْ يُبَلِّغَ الغَائِبَ لِيَعْلَمَ بِإِنْ ذَارِهِ وَيَعْتَجَ بِإِظْهَارِهِ فَقَالَ ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَرُبَّ مُبَلِّغُ أَعْدُ مِنْ سَامِعِ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

فَأَحْكَمَ مَا شَرَعَ مِنْ نَصِّ أَوْ تَنْبِيهِ وعَمَّ بِهَا أَمَرَ مِنْ حَاضِرٍ وَبَعِيدٍ حَتَّى صَارَ لِمَا تَحَمَّلَهُ مِنَ الشَّرْعِ مُؤَدِّيًا وَلِمَا تَقَلَّدَهُ مِنْ حُقُوقِ اللهِ زَلَلٌ وَذَلِكَ فِي بُرْهَةٍ مِنْ زَمَانِهِ لَمْ يَسْتَوْفِ تَطَاوُلَ الاسْتِيعَابِ حَتَّى أَوْجَزَ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا بَدِيعُ مُعْجِزٍ.

### الخَصْلَةُ السَّادِسَةُ:

انْتِصَابُهُ لِجِهَادِ الأَعْدَاءِ وَقَدْ أَحَاطُوا بِجِهَاتِهِ وَأَحْدَقُوا بِجَنبَاتِهِ وَهُوَ فِي قُطْبٍ مَهْجُورٍ، وَعَدَدٍ يَحْقُورٍ فَزَادَ بِهِ مَنْ قَلَ وَعَزَّ بِهِ مَنْ قَلَ وَصَارَ بِإِثْخَانِهِ فِي الأَعْدَاءِ عَنْدُورًا وَبِالرُّعْبِ مِنْهُ مَنْصُورًا فَجَمَعَ بَيْنَ التَّصَدِّي لِشَرْعِ الدِّينِ حَتَّى ظَهَرَ وَانْتَصَرَ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُعْوِزٌ إِلَّا لِمَنْ أَمَدَهُ اللهُ بِمَعُونَتِهِ وَأَيْدَهُ بِلُطْفِهِ وَانْتَصَرَ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُعْوِزٌ إِلَّا لِمَنْ أَمَدَهُ اللهُ بِمَعُونَتِهِ وَأَيْدَهُ بِلُطْفِهِ وَالمُعُوزُ مُعْجِزٌ.

# الخَصْلَةُ السَّابِعَةُ:

مَا خُصَّ بِهِ مِنَ الشَّجَاعَةِ فِي حُرُوبِهِ والنَّجْدَةِ فِي مُصَابَرَةِ عَدُوِّهِ فَإِنَّهُ لَمَ يَشْهَدْ حَرْبًا فِي فِزَاعٍ إِلاَّ صَابَرَ حَتَّى انْجَلَتْ عَنْ ظَفَرٍ أَوْ دِفَاعٍ وَهُوَ فِي مَوْقِفِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ هَرَبًا وَلَا حَازَ فِيهِ رَغَبًا.

بَلْ ثَبَتَ بِقَلْبٍ آمِنٍ وَجَأْشٍ سَاكِنٍ قَدْ وَلَى عَنْهُ أَصْحَابُهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ حَتَّى بَقِي بِإِزَاءِ جَمْعٍ كَثِيرٍ وَجَمِّ غَفِيرٍ فِي تِسْعَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى بَعْلَةٍ مَسْبُوقَةٍ إِنْ طُلِبَتْ غَيْرِ مُسْتَعِدَّةٍ لِمَرَبٍ وَلَا طَلَبٍ وَهُوَ يُنَادِي أَصْحَابَهُ وَيُظْهِرُ نَفْسَهُ وَيَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى بَعْلَةٍ مَسْبُوقَةٍ إِنْ طُلِبَتْ غَيْرِ مُسْتَعِدَّةٍ لِمَرَبٍ وَلَا طَلَبٍ وَهُوَ يُنَادِي أَصْحَابَهُ وَيُظْهِرُ نَفْسَهُ وَيَعُومِ مَعْنَهُ فَلَ عَبْدِا لُمُطَّلِبٌ » فَعَادُوا أَشْذَاذًا وَأَرْسَالًا وَهُوَازِنْ تَرَاهُ وَتُحْجِمُ عَنْهُ فَلَ هَا بَنُ عَبْدِا لُمُطَّلِبٌ » فَعَادُوا أَشْذَاذًا وَأَرْسَالًا وَهُوَازِنْ تَرَاهُ وَتُحْجِمُ عَنْهُ فَلَ هَا بَنُ عَبْدِا لُمُطَلِبٌ فَعَادُوا أَشْذَاذًا وَأَرْسَالًا وَهُوَازِنْ تَرَاهُ وَتُحْجِمُ عَنْهُ فَلَ هَا بَنَ عَرْبُ مَنْ كَاثَرَهُ وَلَا انْكَفَأَ عَنْ مُصَاوَلَةٍ مَنْ صَابَرَهُ.

وَقَدْ عَضَّدَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْجَادٍ وَأَنْجَادٍ فَانْحَازُوا وَصَبَرَ حَتَّى أَمَدَهُ اللهُ بِنَصْرِهِ وَمَا لِهَذِهِ الشَّجَاعَةِ مِنْ عَدِيلٍ وَلَقَدْ طَرَقَ الْمَدِينَةَ فَزَغٌ فَانْطَلَقَ النَّاسُ فَتَلَقَّوْهُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَيْهِ فَتَلَقَّوْهُ عَائِدًا عَلَى فَرَسٍ طَرَقَ الْمَدِينَةَ فَزَغٌ فَانْطَلَقَ النَّاسُ فَتَلَقَّوْهُ عَائِدًا عَلَى فَرَسٍ عُرْيٍ لأَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ وَعَلَيْهِ السَّيْفُ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ لأَبِي طَلْحَةَ إِنَّا وَجَدْنَا عَرْيُ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْفُ فَرَسٌ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَمَا ذَاكَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مِنْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَيَنْصُرُهُ وَأَنَّ دِينَهُ سَيُظْهِرُهُ تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (التوبة/ ٣٣) وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ زُوِيَتْ لِيَ الأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ﴾ وَكَفَى بِهَذَا قِيَامًا بِحَقِّهِ وَشَاهِدًا عَلَى صِدْقِهِ.

### الخَصْلَةُ الثَّامِنَةُ:

مَا مُنِحَ مِنَ السَّخَاءِ وَالْجُودِ حَتَّى جَادَ بِكُلِّ مَوْجُودٍ وَآثَرَ بِكُلِّ مَطْلُوبٍ وَعَيْبُوبٍ وَمَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى آصُعِ مِنْ شَعِيرٍ لِطَعَامِ أَهْلِهِ.

وَقَـدْ مَلَكَ جَـزِيـرَةَ الْعَـرَبِ وَكَانَ فِيهَا مُلُـوكُ وَأَقْيَـالُ لَهُمْ خَزَائِنُ وَأَمْـوَالٌ يَقْتَنُـونَهَا ذُخْـرًا وَيَتَبَاهُـونَ بِهَا فَخْـرًا وَيَسْتَمْتِعُونَ بِهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَقَدْ حَازَ مُلْكَ جَمِيعِهِمْ فَهَا اقْتَنَى دِينَارا وَلَا دِرْهَمّا، لَايَأْكُلُ إِلاَّ الْخَشِنَ وَلَا يَلْبَسُ إِلَّا الْخَشِنَ.

وَيُعْطِي الْجَزْلَ الْخَطِيرَ وَيَصِلُ الجَمَّ الغَفِيرَ، وَيَتَجَرَّعُ مَرَارَةَ الإِقْلَالِ، وَيَصْبِرُ عَلَى سَغَبِ الاخْتِلَالِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ فَهَلْ مِثْلَ هَذَا الْكَرَمِ وَالْجُودِ كَرَمٌ وَجُودٌ؟ أَمْ هَلْ لِمِثْلِ هَذَا الإِعْرَاضِ وَالزَّهَادَةِ إِعْرَاضٌ وَزُهْدٌ؟ هَيْهَاتَ.

هَلْ يُدْرَكُ شَأْوُ مَنْ هَـذِهِ شُذُورٌ مِنْ فَضَائِلِهِ وَيَسِيرٌ مِنْ مَحَاسِنِهِ الَّتِي لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ وَلَا يُدْرَكُ لَهَا أَمَدٌ لَمْ تَكُمُلْ فِي عَيْرِهِ فَيُسَاوِيَهُ. وَلَا كَذَّبَ مِهَا ضِدٌّ يُنَاوِيهِ وَلَقَدْ جَهِدَ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُعَانِدٍ وَكُلُّ زِنْدِيقٍ وَمُلْحِدٍ أَنْ يُزْدِي عَلَيْه فِي قَوْلٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَيُسَاوِيَهُ. وَلَا كَذَّبَ مِهَا ضِدٌّ يُنَاوِيهِ وَلَقَدْ جَهِدَ جُهْدَهُ وَجَمَعَ كَيْدَهُ.

فَأَيُّ فَضْلِ أَعْظَمُ مِنْ فَضْلِ شَاهَدَهُ الْحَسَدَةُ وَالأَعْدَاءُ فَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ مَغْمَزًا لِثَالِبٍ أَو قَادِحٍ وَلَا مَطْعَنَا جِارِحٍ أَوْ فَاضِحِ فَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

# شَهِدَ الأَنَامُ بِفَضْلِهِ حَتَّى الْعِدَا

### والْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الأَعْدَاءُ

وَبِالْجُمْلَةِ فَآيَةً أَخْلَاقِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ آيةٌ كُبْرَى وَعَلَمٌ مِنْ أَعْلَامٍ نُبُوَّتِهِ العُظْمَى، وَقَدْ أَجْمَلَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ وَآيَةٌ أُخْرَى لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْخَاصَّةُ، وَمَتَى ذُكِرَتِ الْخَاصَّةُ فَالعَامَّةُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْخَاصَّةِ.

وَهِيَ الأَخْلَاقُ وَالأَفْعَالُ الَّتِي لَمْ تَجُتَمِعْ لِبَشَرٍ قَطُّ قَبْلَهُ وَلَا تَجْتَمِعْ لِبَشَرٍ بَعْدَهُ، وَذَلِكَ أَنَّا لَمْ نَـرَ وَلَمْ نَسْمَعْ لأَحَدٍ قَطُّ كَصَبْرِهِ وَلَا كَحِلْمِهِ وَلَا كَوَفَائِهِ وَلَا كَزُهْدِهِ وَلَا كَجُودِهِ وَلَا كَنُجْدَتِهِ وَلَا كَصِدْقِ لَهْجَتِهِ وَلَا كَكَرَمِ عِشْرَتِهِ وَلَا كَتَوَاضُعِهِ وَلَا كَصَبْرِهِ وَلَا كَكَرَمِ عِشْرَتِهِ وَلَا كَتَوَاضُعِهِ وَلَا كَحِفْظِهِ وَلَا كَصَمْتِهِ إِذَا صَمَتَ وَلَا كَقَوْلِهِ إِذَا قَالَ وَلَا كَعَجِيبٍ مَنْشَئِهِ وَلَا كَعَفْوِهِ وَلَا كَدَوَامٍ طَرِيقَتِهِ وَقِلَّةِ المُتنَانِهِ.

وَلَمْ تَجِدْ شُجَاعًا قَطُّ إِلَّا وَقَدْ جَالَ جَوْلَةً وَفَرَّ فَرَّةً وَانْحَازَ مَرَّةً وَلَا يَسْتَطِيعُ مُنَافِقٌ وَلَا زِنْدِيقٌ وَلَا دَهْرِيُّ أَنْ يُحَدِّثَ أَنَّهُ ﷺ جَالَ جَوْلَةً قَطُّ ولَافَرَّ فَرَّةً قَطُّ ولَاحَامَ عَنْ غَزْوَةٍ وَلَاهَابَ حَرْبًا مِنْ مُكاثَرَةٍ.

وَذَلِكَ مِنْ أَعْجَبِ مَا آتَاهُ اللهُ نَبِيًّا قَطُّ مَعَ سَائِرِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الآيَاتِ وَمِنْ ضُرُوبِ الْبُرْهَانَـاتِ إِذْ أَعْدَاؤُهُ جَمٌّ

غَفِيرٌ وَجَمْعُهُمْ كَثِيرٌ فَخَصِمَهُمْ حِينَ جَادَلُوهُ وَصَابَرَهُمْ حِينَ عَانَدُوهُ وَكَابَدَ مِنَ الشَّدَائِدِ مَالَمُ يَثْبُتْ عَلَيْهَا إِلاَّ كُلُّ مَعْصُومٍ وَلَمْ يَشْبُتْ عَلَيْهَا إِلاَّ كُلُّ مَعْصُومٍ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا إِلاَّ مَنْصُورٌ إِلَى أَنْ عَلَتْ كَلِمَتُهُ وَظَهَرَتْ دَعْوَتُهُ.

وَكُلُّ هَذِهِ آيَاتٌ تُنْذِرُ بِالْحَقِّ وَتُلَائِمُ الصِّدْقَ، لأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَلَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، انْتَهَى كَلَامُهُ.

#### ثانيا: الخصائص:

#### توطئة:

وَرَدَتِ الآيَاتُ القُرْآنِيَّةُ وَالأَحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ تُصَرِّحُ بِعُلُوِّ مَنْزِلَةِ نَبِيِّنَا الكَرِيمِ ﷺ وَأَنَّهُ أَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا، وَأَعْظَمُهُمْ عَاسِنَ وَفَضْلًا وَأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَكْرَمَهُ بِخَصَائِصَ لَمْ يُعْطِهَا غَيْرَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ - عَلَوْاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ - وَالبَشَرِ.

#### الخصائص لغةً:

قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ: (خَصَّهُ) بِالشَّيْءِ، خَصًّا وَخُصُوصًا وَخُصُوصِيَّةً: فَضَّلَهُ (١).

وَقَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: خَصَّهُ بِالشَّيْءِ يَخُصُّهُ خَصَّا.. وَاخْتَصَّهُ: أَفْرَدَهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَيُقَالُ: اخْتَصَّ فُلَانٌ بِالأَمْرِ وَتَعَصَّ لَهُ إِذَا انْفَرَدَ (٢).

#### واصطلاحا:

هِيَ مَا اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ وَفَضَّلَهُ بِهِ عَلَى سَاثِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكَـذَلِكَ سَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكَـذَلِكَ سَاثِرُ الْبَشَرِ.

#### موارد الخصائص:

أَوْلَى العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ مَوْضُوعَ الْخَصَائِصِ النَّبُويَّةِ عِنَايَةً كُبْرَى قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَتَنَاوَلُوهُ بَحْثًا وَتَأْلِيفًا فَذَكَرُوا لَهُ خَصَائِصَ أَخْرَى انْفَرَدَ بِهَا عَنْ إِخْ وَانِهِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ كَمَا ذَكَرُوا لَـهُ خَصَائِصَ أُخْرَى انْفَرَدَ بِهَا عَنْ إِخْ وَانِهِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ كَمَا ذَكَرُوا لَـهُ خَصَائِصَ أُخْرَى انْفَرَدَ بِهَا عَنْ أَمْدِه.

فَمِنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ مَنْ صَنَّفَ تَصَانِيفَ خَاصَّةً بِهَذَا الْمُؤْضُوعِ كَصَنِيعِ الإِمَامِ الْعِزِّ بْـنِ عَبْدِالسَّلَامِ فِي كِتَابِ «بِدَايَةِ السُّولِ فِي تَفْضِيلِ الرَّسُولِ». وَالإِمَامِ ابْنِ الْمُلُقِّنِ فِي كِتَابِهِ «خَصَائِصِ أَفْضَلِ الْمُخْلُوقِينَ». والإِمَامِ جَلَالِ الدِّينِ السُّيُوطِيِّ فِي كِتَابِهِ «الْخَصَائِصِ الْكُبْرَى»... وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ مَنْ أَدْرَجَ مَوْضُوعَ الْخَصَائِصِ ضِمْنَ مَوَاضِيعَ أُخَرَ كَصَنِيعِ الإِمَامِ أَبِي نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيِّ فِي

<sup>(</sup>١) القاموس (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٧/ ٢٤).

كِتَابِهِ «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ». وَالإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ فِي كِتَابِهِ «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ». وَالإِمَامِ الْقَاضِي عِيَاضِ فِي كِتَابِهِ «الشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ المُصْطَفَى». وَالإِمَامِ النَّوَوِيِّ فِي كِتَابِهِ «تَهْذِيبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ»، وَالإِمَامِ ابْنِ الْجُوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ «الْوَفَا بِأَحْوَالِ الْمُصْطَفَى». وَالإِمَام ابْنِ كَثِيرٍ فِي كِتَابِيْهِ «البِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ» وَ «الْفُصُولِ فِي سِيرَةِ الرَّسُولِ ﷺ»..... وَغَيْرِ ذَلِكَ.

بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا وَرَدَ مُفَرَقًا عَلَى أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ بِمُنَاسَبَاتٍ شَتَّى فِي مُدَوَّنَاتِ الْخَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالسِّيرِ وَغَيْرِهَا مِنْ دَوَاوِينِ الإِسْلَامِ.

#### فوائد معرفة الخصائص:

فَمِنْ ذَلِكَ الوُقُوفُ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ مِنْ الْنَنح وَالهِبَاتِ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا مِمَّا يَكُلُّ عَلَى جَلِيلِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ.

فَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ تَجْعَلُ الْمُسْلِمَ يَـزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِ وَتَحَبَّةً وَتَبْجِيلًا لِنَبِيِّهِ وَشَوْقًا لَهُ وَيَقِينًا بِهِ. وَتَدْعُـ و غَيْرَ الْمُسْلِمِ لِلسَّامِ قَصْرُ فَعُ الْمُسْلِمِ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ الإِيمَانُ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ وَبِهَا جَاءَ بِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُنْصِفِينَ.

وَيُضَمُّ إِلَى ذَلِكَ فَوَائِدُ ذِكْر مَا اخْتُصَّ بِهِ عَنْ أُمَّتِهِ مِنَ الأَحْكَامِ. فَمِنْهَا: غَيْيِزُ تِلْكَ الْخَصَائِصِ وَمَعْرِفَتُهَا وَثَمَرَةُ ذَلِكَ بَيَانُ تَفَرُّدِهِ وَاخْتِصَاصِهِ بِهَا وَأَنَّ غَيْرَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَأَسَّى بِهِ فِيهَا. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ لِفَوَائِدِ ذَلِكَ بَيَانُ تَفَرُّدِهِ وَاخْتِصَاصِهِ بِهَا وَأَنَّ غَيْرَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَأَسَّى بِهِ فِيهَا. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ لِفَوَائِدِ حَدِيثِ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَّ عَمُومَ قَوْلِهِ حَدِيثِ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَّ عُمُومَ قَلُوا: ﴿إِنَّكَ تُواصِلُ.... قَالَ فِيهِ ثُبُوتُ خَصَائِصِهِ عَيْهُ وَأَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (١) خَصُوصٌ (٢).

### بِمَ تثبت الخصائص؟

نَصَّ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْخَصَائِصَ لَا تَثْبُتُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ ("). وتَمَشِّيًا مَعَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَقَدْ تَرَكُنَا كَثِيرًا مِا خَتُصَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى أَنَّهُ مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - أَوِ اخْتُصَّ بِهِ عَنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وَاكْتَفَيْنَا بِانْتِقَاءِ طَائِفَةٍ عَطِرَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخَصَائِصِ مِمَّا سَانَدَهَا الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ الصَّحِيحُ.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية (٢١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (١/ ٣٨٦) نقلًا عن العراقي.

#### أقسام الخصائص:

يَتَبَيَّنُ مِّا سَبَقَ أَنَّ الْخَصَائِصَ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

# الْقِسْمُ الأَوَّلُ:

خَصَائِصُ اخْتُصَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ.

# الْقِسْمُ الثَّانِي:

مَا اخْتُصَّ بِهِ ﷺ مِنَ الْخَصَائِصِ وَالأَحْكَامِ دُونَ أُمَّتِهِ. وَقَدْ يُشَارِكُهُ فِي بَعْضِهَا الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. الْقِسْمُ الأَوَّلُ

### الخصائص التي انفرد بها رسول الله عَلَيْكُ

### عن بقية الأنبياء والمرسلين \_ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين \_

اخْتَصَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِخَصَائِصَ كَثِيرَةٍ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِيمًا مِنَّا يَدُلُّ عَلَى جَلِيلِ رُتْبَتِهِ وَشَرَفِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ.

فَفِي الدُّنْيَا آتَاهُ القُرْآنَ الْعَظِيمَ الْمُعْجِزَةَ الْمَحْفُوظَةَ الْحَالِدَةَ، وَنَصَرَهُ بِالرَّعْبِ، وَأَرْسَلَهُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخَتَمَ بِهِ النَّبِيِّنَ.... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْخَصَائِصِ مِمَّا سَيَأْتِي مُفَصَّلاً بِإِذْنِ اللهِ.

وَفِي الآخِرَةِ أَكْرَمَهُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالوَسِيلَةِ وَالفَضِيلَةِ وَالْخَوْضِ وَسِيَادَةِ وَلَدِ آدَمَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي.

وَأَكْرَمَهُ بِخَصَائِصَ فِي أُمَّتِهِ لَمُ تُعْطَهَا غَيْرُهَا مِنَ الأُمَمِ. فَفِي الدُّنْيَا أَحَلَ لَهَا الْغَنَائِمَ وَجَعَلَ لَهَا الأَرْضَ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَجَعَلَهَا خَيْرَ الأُمَمِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي. وَفِي الآخِرَةَ بِأَنْ جَعَلَهَا شَاهِدَةً لِللَّنْبِيَاءِ عَلَى أُمُهِمْ، وَجَعَلَهَا أَوَّلَ الأُمَم دُخُولاً الْجَنَةَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي.

وَقَدْ قَسَّمَ العُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - الْخَصَائِصَ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَقِيَّةِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ إِلَى عِدَّةِ أَنْوَاع:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا اخْتُصَّ بِهِ فِي ذَاتِهِ فِي الدُّنْيَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا اخْتُصَّ بِهِ فِي ذَاتِهِ فِي الآخِرَةِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا اخْتُصَّ بِهِ فِي أُمَّتِهِ فِي الدُّنْيَا.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا اخْتُصَّ بِهِ فِي أُمَّتِهِ فِي الآخِرَةِ (١).

### النوع الأول: ما اختص به من الخصائص لذاته في الدنيا:

اخْتَصَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِخَصَائِصَ فِي الدُّنْيَا لِذَاتِهِ مِنْهَا مَا يَلِي:

### ١ - عهد وميثاق:

أَخَذَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - الْعَهْدَ وَالمِيثَاقَ (١) عَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُوْسَلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِمَ السَّلَامُ لَلَا اتَّى اللهُ أَحَدُهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَبَلَغَ أَيَّ مَبْلَغٍ ثُمَّ بُعِثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ﷺ لِيُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مَاهُو اتَّى اللهُ أَحَدُهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَبَلَغَ أَيَّ مَبْلَغٍ ثُمَّ بُعِثَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ عَلَيْ أَمُوهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا هَذَا الْمِيثَاقَ عَلَى أَمَهِمْ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُعْمِمُ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَمُوهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا هَذَا الْمِيثَاقَ عَلَى أَمَهِمْ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُعْمِمُ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ وَهُمْ أَخْيَاءٌ لَيُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ وَمِنَ اتَّبَاعِهِ وَنُصْرَتِهِ، كَمَا أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا هَذَا الْمِيثَاقَ عَلَى أَمُهِمْ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَهُمْ أَخْيَاءٌ لَيُعَلِّهُ وَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا هَذَا الْمِيثَاقَ عَلَى أَمُهِمْ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَيَعْمُ لَيْنَ بُعِثَ مُومُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيَنْصُرُنَهُ مُ أَنْ يَا أَعُومُ لَعُمُ مَنْ اللهُ وَلَيَنْصُرُنَهُ بُولُ اللهُ عَلَيْ أَمُومُ اللهُ عَلَيْ أَمُومُ مُنْ اللهُ إِلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهُ إِنْ مُؤْمِنُ وَلَا الْمُعُمُّ مُ أَنْ يَعْمُ الْعَلَالُومُ مُنَا اللهُ عَلَى أَمُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا مُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا مُعَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَعْمُومُ لَكُولُوا مُعَلَّا الْمُعْمُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْ عَلَا اللّهُ عُلَى اللّهُ الْمُعْمُ لَيْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُولُ الللّهُ عَلَا الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا ءَ تَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّهَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرْنَهُ قَالَ ءَأَقْرُوتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٣).

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - : «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ إِلَّا أُخِذَ عَلَيْهِ مِيثَاقٌ لَئِنْ بَهِ عَنْهُمْ - : «مَا بَعَثَ اللهُ نَجَيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ إِلَّا أُخِذَ عَلَيْهِ مِيثَاقٌ لَئِنْ بَهِ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا وَهُ وَكِينْصُرَنَّهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُوْمِنُنَّ بِهِ وَلِيَنْصُرَنَّهُ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ وَلِيَنْصُرَنَّهُ وَاحِدٍ مِنْ أَوْمَةَ التَّفْسِيرِ (٤) .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الكِتَابِ فَقَراَّهُ النَّبِيُّ ﷺ بِكِتَابٍ فَعَرْمُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الكِتَابِ فَقَراَّهُ النَّبِيُ ﷺ بِكِتَابٍ فَعَرْمُ مِنْ بَعْضِ اللهُ الكِتَابِ فَقَراَّهُ النَّبِيُ ﷺ فَعَضِبَ فَقَالَ: "أَمُتَهَوَّكُونَ (٥) فِيهَا ياابْنَ الخَطَّابِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَ لَا جَنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقَيَّةً لَاتَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَاوَسِعَهُ إِلاَّ أَن يَتَبِعنِي "٢٥).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «فَالرَّسُولُ مُحَمَّدٌ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، هُوَ الْوَاجِبَ الطَّاعَةِ الْمُقَدَّمَ عَلَى الأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ، وَلِهَذَا كَانَ إِمامَهُمْ هُوَ الْوَاجِبَ الطَّاعَةِ الْمُقَدَّمَ عَلَى الأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ، وَلِهَذَا كَانَ إِمامَهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: الوفا في أحوال المصطفى لابن الجوزي (٢/٢). وشمائل الرسول لابن كثير (٥٤٥)، والخصائص الكبرى للسيوطي (١٦/١).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۸۶) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن جرير الطبري (٢/ ٢٣٦)، وتفسير ابن كثير (١/ ٣٨٦)، وتفسير البغوي (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) أمتهوكون: التهوك كالتهور، وهو الوقوع في الأمر بغير روية. والمتهوك: الذي يقع في كل أمر، وقيل: هو التحير. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الاثير (٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٨٧)، والدارمي برقم (٤٤١)، وحسنه الألباني - انظر مشكاة المصابيح (١/ ٦٣).

لَيْلَةَ الإسْرَاءِ لَلَّا اجْتَمَعُوا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ...»(١)

#### ٢ - رسالة عامة (٢):

كَانَ الأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ السَّابِقُونَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ يُرْسَلُونَ إِلَى أَقْوَامِهِمْ خَاصَّةً كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ وَالسَّلَامُ \_ يُرْسَلُونَ إِلَى أَقُوامِهِمْ خَاصَّةً كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ وَالسَّلَامُ \_ يُرْسَلُونَ إِلَى أَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ (\*) . ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ (ئا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ (ئا يَوْنِيهِ ﴾ (أن مُودَ أَخَاهُمْ وَعَجَمِهِمْ وإنْسِهِمْ وإنْسِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وإنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وإنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَالسَّلَامُ وَعَجَمِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسَهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسِهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسِهُمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسَهُمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسَهِمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسَهُمْ وَعَجَمِهِمْ وَالْسَهُمْ وَعَجَمِهُمْ وَالْسَهِمْ وَعَجَمِهُمْ وَالْسَلَالُهُ وَالْسَلَالُولُومُ وَالْسَلَالَةُ وَالْسَلَالَةُ وَالْسَلَالَةُ وَالْمَالُومِ وَالْسَلَالُهُ وَالْسَلَالُهُ وَالْسَلَومُ وَالْسَلَالُهُ وَالْمَالِلَّهُ وَالْسَالِلَةُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمُ وَلَا مَالُولُهُ وَالْمُ الْمَالَالِهُ وَلَالْمُ اللَّالِيْلُولُ وَالْمَالِلِي وَالْمَالِلَالُهُ وَالْمِلْسِلِيْلُولُ اللْلِلْمُ الْمِنْ وَالْسَلِيلِيْلُولُومُ وَالْسَلَالِيْلُولُومُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِيلِيْلُولُومُ وَالْمُلْفُولُومُ وَالْمُلْلُولُومُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِيلُولُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمَالِيلُولُومُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْولُومُ والْمُولُومُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَالْمُلْلِقُولُ وَلَالِلْلِلْمُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ ولِلْمُؤِلُولُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالِ

قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ - رَحِمُهُ اللهُ -: «وَمِنْ خَصَائِصِهِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَ كُلَّ نَبِيٍّ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَأَرْسَلَ نَبِيًّا كُمَّ مَنْ عَبْدِالسَّلَامِ - رَحِمُهُ اللهُ -: «وَمِنْ خَصَائِصِهِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أُمَّتِهِ. وَلِنَبِيِّنَا عَلِيْهِ إِلَى الْجِنِّ إِلَى الْجِنِّ إِلَى الْجُنِّ فِي النَّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَنْ الأَنْبِيَاءِ ثَوَابُ تَبْلِيغِهِ إِلَى أُمَّتِهِ. وَلِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَنْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ تَمَنَّنَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَنْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ لَوْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَنْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ لَا أَجْرُ إِنْدَارِهِ لأَهْلِ قَرْيَتِهِ (٩) . وَوَجْهُ التَّمَنُّنِ: أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ فِي كُلَّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا لَمَا حَصَلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلا أَجْرُ إِنْدَارِهِ لأَهْلِ قَرْيَتِهِ (٩) . وَوَجْهُ التَّمَنُّنِ: أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ فِي كُلَّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا لَمَا حَصَلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلا أَجْرُ إِنْدَارِهِ لأَهْلِ قَرْيَتِهِ (٩) .

وَقَدْ جَاءَتِ الآيَاتُ القُرْآنِيَّةُ وَالأَحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ تُشِيرُ إِلَى هَذِهِ الخُصُوصِيَّةِ:

- قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (١٠) .
  - وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَا لَمِينَ ﴾ (١١) .
- وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهُمُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١٣) .
- وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (١٣).

(۱) انظر تفسير ابن كثير (۱/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الفصول (ص٢٨٥، ٢٨٦)، وخصائص أفضل المخلوقين (ص٠٠٤)، والخصائص الكبرى (٢/ ٣١٩، ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: الآية (٧٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: الآية (٨٠).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٩) بداية السول في تفضيل الرسول (ص٤٦، ٤٧).

<sup>(</sup>۱۰) سورة سبأ: آية (۲۸).

<sup>(</sup>١١) سورة الأنبياء: الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف: الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>١٣) سورة الفرقان: الآية (١).

- وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى وَاللَّهُ وَآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللللَّالِي اللَّالِي وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّلَّ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْولُولُوا اللَّلْمُ وَاللَّالِمُ اللَّلْمُ وَاللَّالِمُ اللَّلْمُ وَاللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلُ

وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَسَّا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لَا عَنْ مِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (٢). لَا النَّي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: «... كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْرَ وَأَسْوَدَ (٣) (٤).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّـدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(٥).

- وَعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - ؛ قَالَ ﴿ إِنَّ اللهَ فَضَّلَ مُحَمَّدًا عَيَ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَعَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ ». فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَ فَضَّلَهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَ فَضَّلَهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ اللهُ لِمُحَمَّدٍ عَيْ اللهُ عَنْ فَتْحًا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا \* لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ ﴾ (١) الآية. وَقَالَ اللهُ لِمُحَمَّدٍ عَيْ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا \* لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْكِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ذَبْكَ وَمَا تَأْرُسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّ فَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمُحَمَّدٍ عَيْ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ (٩) . فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ » (١٠) . فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ » (١٠) .

#### ٣- نبوة خاتمة:(١١)

مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ إِرْسَالُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَيْهِمْ، وَمِنْ تَشْرِيفِهِ لَهُ خَتْمُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُؤْسَلِينَ بِهِ وَإِكْمَالُ اللَّذِينِ السُّنَةِ الْمُتُواتِرَةِ عَنْهُ أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ أَنَّ كُلَّ الْخَينِفِ لَهُ عَلْمَ الْعِبَادُ أَنَّ كُلَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، واللفظ له- انظر الفتح (١/ ٥٥٣)، ومسلم برقم (٢١٥).

 <sup>(</sup>٣) أحمر وأسود: أراد بذلك جميع العالم. فالأسود وهم الحبوش والنزنوج وغيرهم. والأحمر هو الأبيض، والعرب تسمي الأبيض أحمر. أفاده
 ابن الاثير – انظر جامع الأصول (٨/ ٥٣٥، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (١٥٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح: الآية (١، ٢).

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم: الآية (٤).

<sup>(</sup>٩) سورة سبأ: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>١٠) رواه الدارمي (١/ ٢٩، ٣٠) برقم (٤٧)، ورواه أيضا ابن أبي حاتم - انظر تفسير ابـن كثير (٣/ ٥٤٧). قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة. ورواه أبويعلي باختصار شديد- انظر مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>١١) انظر الخصائص للسيوطي (٢/ ٣١٨).

مَنِ ادَّعَى هَذَا الْقَامَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ أَفَّاكُ دَجَّالُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ (١٠) النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (٢).

وَمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ مِنَ السُّنَّةِ مَا يَأْتِي:

- عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلِي وَمَثَـلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَـلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ (٣) مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ ﴾ (٤٠).

وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ (٥٠).

- وَعَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْعَـرْضِ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَـوْمَ القِيَامَةِ، وَفَزَعِ النَّـاسِ إِلَى الأُنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - قَـالَ عَلَيْهِ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ... فَيَقُولُ عِيسَـى... اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحُمَّدٍ عَلَيْهِ، فَيَـأْتُونَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - قَـالَ عَلَيْهِ، فَيَـأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُ عِيسَـى... اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَيَـأْتُونَ مُحَمَّدًا عَنْهُ اللهُ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ.... (1)

- وَعَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِـتِّ: أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُـورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَـافَّةً، وَخُتِـمَ بِيَ النَّبِيُّونَ». (٧)

- وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّبُوَّةِ عَنْهُ - ؟ قَالَ: وَلَكِنِ المُبُشِّرَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمُبُشِّرَاتُ ؟ قَالَ: «رُوْيَا النَّبُوَّةِ» (أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبُوَّةِ» (أَنْ اللهِ عَلَى النَّبُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ال

- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِيَ أَسْمَاءَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا

<sup>(</sup>۱) خاتَم وخاتِم: لغتان بفتح التاء وكسرها مثل طابع، وقـد قرىء بهما. والمعنى على فتح التاء: أنهم ختموا به، فهو كالخاتم والطابع لهم، والمعنى على كسر التاء، أنه ختمهم أي جاء آخرهم. انظر تفسير القرطبي (١٤/ ١٩٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) اللبنة: بفتح اللام وكسر الباء بعدها نون، وبكسر اللام وسكون الباء أيضا هي: القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء، ويقال لها ما لم تحرق لبنة، فإذا أحرقت فهي آجرة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - الفتح ٦ (٣٥٣٥)، ومسلم برقم (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري - الفتح ٨(٤٧١٢)، ومسلم برقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم برقم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي برقم (٢٢٧٢) وقال: حسن صحيح، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٦٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٩١) وقال: صحيح الإسناد علي شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الألباني - انظر صحيح الجامع برقم (١٦٢٧)، والحديث أصله في الصحيحين.

أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِهِ الْكُفْرَ، وأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَـلَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌهِ (١).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْتُرُونَ» قَالُوا: يَـا رَسُولَ اللهِ! فَهَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ

#### ٤ - رحمة مهداة:٣

أَرْسَلَ اللهُ-تَبَارَكَ وَتَعَالَى - رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ رَحْمَةً لِلْخَلَائِقِ عَامَّةً مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَجِنِّهِمْ، وَجَعَلَهُ رَوْوَاً رَحِيمًا بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً فَمَنْ قَبِلَ الرَّحْمَةَ وَشَكَرَ هَذِهِ النَّعْمَةُ '' سَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ رَدَّهَا وَجَحَدَهَا خَسِرَ الدُّنْيَا والآخِرَةَ. اللَّانْيَا والآخِرَةَ.

وَيُويِّدُ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٥).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : قَالَ: قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ ﷺ ادْعُ اللهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: ﴿ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّهَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ﴾ (٢٠).

- وَعَنْهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» (٧).

- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْيَاءَ، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَالْمُقَفِّى يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْيَاءَ، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَالْمُقَفِّى (^^) وَالْمُقَلِّى الرَّحْمَةِ (^^).

- وَعَنْ سَلْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أ... أَيُّهَا رَجُــلٍ مِنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّـةً أَو لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِي

(١) رواه البخاري - الفتح (٦/ ٣٥٣٢) إلى قوله «وأنا العاقب». ومسلم برقم (١٢٥/ ٢٣٥٤). واللفظ له.

(٢) رواه البخاري - الفتح ٦ (٣٤٥٥)، ورواه مسلم برقم (١٨٤٢).

(٣) انظر بداية السول في تفضيل الرسول (ص٦٥، ٦٦)، والخصائص الكبرى (٢/ ٣٢٢).

(٤) قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ بَدلَّوُا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلَوْمَهَا وَبِشَ الْقَرَارُ \* سورة إبراهيم: آية (٢٨، ٢٨). قال عمر وابن عباس -رضي الله عنهم، في قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا ﴾ قالا: النعمة: محمد، والذين بدلوا نعمة الله كفرا: كفار قريش. انظر تفسير ابن جرير (١٣/ ١٤٧- ١٤٧). وتفسير البغوي (٣/ ٣٥). والشهائل لابن كثير (٥٥٩).

(٥) سورة الأنبياء: الآية (١٠٧).

(٦) رواه مسلم برقم (٢٥٩٩).

(٧) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٥) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرطها ووافقه الذهبي. وقال الحافظ الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح. قلت: ولفظ الحديث عندهم هكذا: عن أبي هريرة.. «إنها بعثت رحمة مهداة». انظر مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٧).

(٨) المقفى: قال ابن الأثير: هو المولي الذاهب. يعني أنه آخر الأنبياء المتبع لهم. فإذا قفى فلا نبي بعده – انظر النهاية (٤/ ٩٤).

(٩) رواه مسلم برقم (٢٣٥٥).

غَضَبِي فَإِنَّهَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ وَإِنَّا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَاكِينَ فَأَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾: ﴿ كَانَ مُحَمَّدٌ عَالَيْ وَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾: ﴿ كَانَ مُحَمَّدٌ عَالَيْ وَمَنْ لَمْ يَتْبَعْهُ عُوفِي عِمَّا كَانَ يُبْتَلَى بِهِ سَائِرُ الأُمَمِ مِنَ الْخَسْفِ إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

- وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَا لَمِنَ ﴾: لِجَمِيعِ الْخَلْقِ لِلْمُؤْمِنِ رَحْمَةً بِالْمِدايَةِ وَرَحْمَةً لِلْكَافِرِ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ (٣).

- وَأَمَّا كَوْنُهُ عَيَّا لِإِمْ الإِيهَانِ خَاصَّةً، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٤).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُـوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّهِ مَا لَكُمْ عَلَامِ اللهِ لَمُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٥٠).

### ٥- أمنة لأصحابه:(١)

أَكْرَمَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ فَجَعَلَ وُجُودَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَمَنَةً لَمُمْ مِنَ الْعَذَابِ، بِخِلَافِ مَا حَصَلَ لِبَعْضِ الأُمَمِ السَّابِقَةِ حَيْثُ عُلِّهُ أَبْيِيَائِهِمْ. وَكَانَ ﷺ أَمَنَةً لإِصْحَابِهِ كَذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَالْخُرُوبِ وَارْتِدَادِ مَنِ النَّمْ السَّابِقَةِ حَيْثُ عُلْمُ الْفُتَنِ وَالْخُرُوبِ وَارْتِدَادِ مَنِ الْأَعْرَابِ وَاخْتِلَافِ الْقُلُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِيَّا أَنْذِرَ بِهِ صَرِيعًا وَوَقَعَ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

قَالَ الْعِنُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمُهُ اللهُ - : «... وَمِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ (رَحْمَةً لِلْعَاكِينَ) فَأَمْهَلَ عُصَاةً أُمَّتِهِ وَلَمْ يُعَاجِلْهُمْ إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّهُمْ لَمَّا كُذَّبُوا عُوجِلَ مُكَذِّبُهُمْ "().

وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ عَلَى هَـذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ مِنَ الْقُر آنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَآثَارِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٨) مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْخَقَّ مِنْ عَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْخَقَّ مِنْ عَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْخَقَّ مِنْ اللهُ عَنْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ عَنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّهَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٩) . فَنَزَلَتْ ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود برقم (٤٦٥٩) واللفظ له، والامام أحمد (٥/ ٤٣٧). والحديث أصله في مسلم برقم (٢٦٠١).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما. انظر تفسير ابن جرير (۱۷/ ۸۳)، وتفسير القرطبي (۱۱/ ۳۵۰)، وتفسير ابن كثير (۲/ ۲۱۱/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) انظر الشفا للقاضي عياض (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية (٦١).

<sup>(</sup>٦) انظر الخصائص الكبرى (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) غاية السول (ص٥٦، ٦٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٨(٢٦٤٨) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٩٦).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال: الآية (٣٢).

مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْكَسْجِدِ الْحَرَامِ (١١).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَالَ: صَلَّيْنَا الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ ثُمَّ قُلْنَا؛ لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ. قَالَ: فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا؟» قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمُغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَالَ: «أَحْسَنتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ». قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ: «النَّجُومُ أَمَنةٌ لِلسَّمَاء أَوْ أَصَبْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ أَوْ أَصَبْتُ مَا تُوعَدُ. وَأَنَا أَمَنةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ (٤). وَأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي أَتَى أَمْنَةٌ لِأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي أَتَى أَمْتِي فَإِذَا ذَهَبَتُ أَتَى أَصْحَابِي أَتَى أَمْتَ لِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ (٤).

\_ وَقَالَ ﷺ حَمَّا فِي حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ: «... رَبِّ أَلَمُ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟»(٥) . وَفِي رِوَايَةٍ «... لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ، لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ، لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ، لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ»(١).

- وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ﴿إِنَّ اللهَ جَعَلَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ أَمَانَيْنِ لَايَزَالُونَ مَعْصُومِينَ مُجَارِينَ مِنْ قَوَارِعِ الْعُدَابِ مَادَامَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَأَمَانٌ تَبَضَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَأَمَانٌ بَقِيَ فِيكُمْ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٧).

# ٦- الْقَسَمُ بِحَيَاتِهِ: (^)

أَقْسَمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ (٩) الدَّالَّةِ عَلَى كَهَالِهِ وَعَظَمَتِهِ لِيُؤَكِّدَ الْمُعْنَى فِي نُفُوسِ الْمُخَاطَبِينَ،

(١) سورة الأنفال: الآية (٣٣، ٣٤).

<sup>(</sup>٢) أمنة للسهاء: قيال العلماء: الأمنة والأمن والأمنان بمعنى، ومعنى الحديث: أن النجوم مادامت باقية فيالسهاء باقية، فيإذا انكدرت النجوم وتناثرت يوم القيامة وهنت السهاء فانفطرت وانشقت وذهبت.

<sup>(</sup>٣) فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون: معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته على السابقة النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود بسرقم (١١٩٤) واللفظ له. والنسائي بمعناه (٣/ ١٣٨، ١٤٩)، وصححه الألباني - انظر صحيح سنن أبي داود بسرقم (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي (٣/ ١٨٣)، ورواه الإمام أحمد في مسنده بمعناه (٢/ ١٥٩)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ترتيبه على المسند بسرقم (٦٤٨٣) ورقم (٦٧٦٣).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير بمعناه - انظر تفسير ابن جرير (٩/ ١٥٤)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٨) انظر الخصائص للسيوطي (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٩) للخالق سبحانه أن يُقسم بها يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له القسم والحلف إلا بالله تعالى وأسهائه وصفاته والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله ﷺ «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». رواه البخاري - الفتح ١١(٦٦٦). ومسلم برقم (٣/ ١٦٤٦). قال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_: قال العلهاء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنها هي لله وحده - انظر الفتح (١١/ ٥٤٠).

فَأَقْسَمَ تَعَالَى بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْفَجْرِ وَالسَّمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. بَيْنَمَا نَجِدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّ يُقْسِمْ بِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ إِلاَّ بِالرَّسُولِ الْكَرِيم ﷺ حَيْثُ يَقُولُ جَلَّ شَأْنُهُ ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾(١).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ : «مَا خَلَقَ اللهُ وَمَا ذَرَاً وَمَا بَراً نَفْسًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَيْ وَمَاسَمِعْتُ اللهَ أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ غَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾. يَقُولُ: وَحَيَاتِكَ وَعُمُ رِكَ وَبَقَائِكَ فِي اللهُ نُيَالًا .

وَقَالَ الْعِزُّ بِنُ عَبْدِالسَّلَامِ - رَحِمَهُ اللهُ - : «وَمِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِحَيَاتِهِ ﷺ. فَقَالَ: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغَيْ اللهُ عَالَى أَقْسَمَ بِحَيَاتِهِ ﷺ.

وَالْإِقْسَامُ بِحَيَاةِ الْمُقْسَمِ بِحَيَاتِهِ يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ حَيَاتِهِ وَعِزَّتِهَا عِنْدَ الْمُقْسِمِ بِهَا، وَأَنَّ حَيَاتَهُ ﷺ كَجَدِيرَةٌ أَنْ يُقْسَمَ بِهَا لِلَّا فِيهَا مِنَ الْبَرَكَةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ هَذَا لِغَيْرِهِ ﷺ (").

#### ٧- نداؤه بوصف النبوة والرسالة:(١)

خَاطَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَسُولَهُ ﷺ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَلَمْ يُنَادِهِ بِاسْمِهِ زِيَادَةً فِي التَّشْرِيفِ وَالسَّكُمُ فَخُوطِبُوا بِأَسْمَائِهِمْ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يِا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَخْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ (٥) .

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ﴾ (٦) .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٧) .

إِلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.

بَيْنَهَا قَالَ تَعَالَى لأَنْبِيائِهِ:

- ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (٨)

- ﴿ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير (١٤/ ٣٠). وانظر تفسير ابن كثير (٢/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) بداية السول: (ص٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الوفا بأحوال المصطفى ص (٣٦٣، ٣٦٣) والخصائص الكبرى (٢/ ٣٢٤)، بداية السول ص (٣٧، ٣٨).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٧) سورة الانفال: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٩) سورة هود: الآية (٤٨).

- ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ ﴾ (١)
- ﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءُيَا ﴾ (٢)
- ﴿ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ... ﴾ (٣) فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ ...

قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ - رَحِمَهُ اللهُ - : «ولا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا دَعَى أَحَدَ عَبِيدِهِ بِأَفْضَلِ مَا وُجِدَ فِيهِمْ مِنَ الأَوْصَافِ الْعَلِيَّةِ وَالأَوْصَافِ وَلَا بِحُلُقٍ مِنَ الأَوْصَافِ وَلَا بِحُلُقٍ مِنَ الأَوْمَافِ وَالأَوْمَافِ وَالأَوْمَافِ وَالأَوْمَافِ وَالأَوْمَافِ وَالأَوْمَافِ وَالأَوْمَافِ وَالأَوْمَافِ وَالأَوْمَافِ وَاللَّوْمَافِ وَاللَّوْمَافِ وَاللَّوْمَافِ وَالْمَوْمِ وَاحْتِرَامِهِ » وَهَ ذَا مَعْلُومُ بِالعُرْفِ أَنْ مَنْ دُعِيَ بِأَفْضَلِ أَوْصَافِ وَالْمَوْمِ كَانَ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَعْظِيمِهِ وَاحْتِرَامِهِ » (1)

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ (° ( هَ وَكَمَّا ذَكَرَ اسْمَـهُ لِلتَّعْرِيفِ قَرَنَـهُ بِذِكْرِ الرِّسَـالَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ ﴾ (٧ ) . ﴿ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ (٨ ) .

وَكَمَّا ذَكَرَهُ مَعَ الْخَلِيلِ، ذَكَرَ الْخَلِيلَ بِاسْمِهِ وَذَكَرَهُ بِاللَّقَبِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ﴾(٩).

# ٨- نهي المؤمنين عن مناداته باسمه:(١٠)

أَدَّبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُخَاطَبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْكَلَامِ مَعَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيًا وَتَقْدِيرًا لَهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُخَاطِبُوهُ بِاسْمِهِ بَلْ يُخَاطِبُوهُ: يَارَسُولَ اللهِ، يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِذَا كَانَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَاطَبَهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِالنَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَلَا يُسَالَةِ وَلَا يُسَالِهِ وَإِنْ مُنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى أَهْلُ الإِيمَانِ. وَاخْتُصَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُنَادِهِ بِاسْمِهِ زِيَادَةً فِي التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ كَمَا مَلَّ ذِكْرُهُ. فَمِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى أَهْلُ الإِيمَانِ. وَاخْتُصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي لِنَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ اللهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِعُنْدُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِنِنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: الآية (١٠٤ – ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٤) بداية السول (ص٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر الوفا في أحوال المصطفى ص (٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٨) سورة محمد: الآية (٢).

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>١٠) انظر الوفا (٢/ ٧، ٨)، والخصائص (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١١) سورة النور: الآية (٦٣).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْـنُ جُبَيْرٍ: «كَانُوا يَقُولُون: يَا مُحَمَّدُ، يا أَبَا الْقَاسِمِ، فَنَهَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ إِعْظَامًا لِنَبِيِّهِ وَيَظِيَّةٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ»(١).

وَقَالَ قَتَادَةُ \_ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ السَّابِقَةِ \_: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُهَابَ نَبِيَّهُ ﷺ وَأَنْ يُبَجَّلَ وَأَنْ يُعَظَّمَ وَأَنْ يُسَوَّدُ (٢). بِخِلَافِ مَا خَاطَبَتْ بِهِ الأُمْمُ السَّابِقَةُ أَنْبِيَاءَهَا، فَقَالَ تَعَالَى -حِكَايَةً عَنْهُمْ -:

- ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ ... ﴾ (٣)
- ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلْهًا كَمَا لَمُمْ ءَالِهَ أَنَّ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ
- ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّهَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللهَ...﴾ (٥).

### ٩- كلم **ج**امع:<sup>(١)</sup>

فَضَّلَ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيَّهُ عَلَيْ عَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِأَنْ أَعْطَاهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فَكَانَ عَيَّةٌ يَتَكَلَّمُ بِالْفَوْلِ اللهُ حَزِ الْقَلِيلِ اللَّفْظِ الْكَثِيرِ الْمُعَانِي (٧) أَعْطَاهُ مَفَاتِيحَ الْكَلَامِ وَهُوَ مَا يَسَّرَهُ لَهُ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ، وَالْوُصُولِ بِالْقَوْلِ الْمُوجِزِ الْقَلِيلِ اللَّفْظِ الْكَثِيرِ الْمُعَانِي (١) أَعْطَاهُ مَفَاتِيحَ الْكَلامِ وَهُو مَا يَسَّرَهُ لَهُ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ، وَالْوُصُولِ إِلَى غَوَامِضِ الْمُعَانِي وَبَدَائِعِ الْحِكَمِ وَكَاسِنِ الْعِبَارَاتِ وَالأَلْفَاظِ النَّتِي أَعْلِقَتْ عَلَى غَيْرِهِ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ (٨).

قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ - رَحِمَهُ اللهُ - : «وَمِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّهُ بُعِثَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَاخْتُصِرَ لَهُ الْخَدِيثُ اخْتِصَارًا، وَفَاقَ الْعَرَبَ فِي فَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ» (٩)

وَمِمَّا جَاءَ فِي السُّنَّةِ دَالاَّ عَلَى هَٰذِهِ الْخَاصِّيَّةِ:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمُعَانِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن جرير (۱۸/ ١٣٤)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن جرير وغيره. انظر تفسير ابن جرير (١٨/ ١٣٤)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية (١٣٨).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية (١١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر الوفا (٢/ ١٤)، والشمائل لابن كثير (٦٠٥)، والخصائص (٦/ ٣٣١، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) قاله الحافظ ابن حجـر - انظر فتح الباري (١٣/ ٢٦١)، ومن قبله قاله الـزهري رحمه الله - انظر الفتح (١٢/ ٤١٨)، وابن الأثير - انظر جامع الأصول (٨/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٨) قاله ابن منظور في لسان العرب (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٩) غاية السول في تفضيل الرسول (ص٤٧).

النَّبِيُّونَ»(١).

- وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ (٢) وَجَوَامِعَهُ وَخَوَامِعَهُ

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الْخَنْبَلِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فَجَوَامِعُ الْكَلِمِ الَّتِي خُصَّ بِهَا النَّبِيُّ يَظِيُّ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ فِي الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَـأُمُرُ بِـالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَـاى وَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَـى عَنِ الْفَرْبَى وَيَنْهَـى الْفَرْبَى وَيَنْهَـى عَنِ الْفَرْبَى وَيَنْهَـى عَنِ الْفَرْبَى وَيَنْهَـى عَنِ الْفَرْبَى فِي الْفَرْبَى وَيَنْهَـى عَنِ اللهَ يَالْمُونَ اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَالْمُ عَلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ \_رَحِمَهُ اللهُ\_: «لَمْ تَثْرُكُ هَذِهِ الآيَةُ خَيْرًا إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ وَلَا شَرًّا إِلَّا نَهَتْ عَنْهُ».

الثَّانِي: مَا هُوَ فِي كَلَامِهِ ﷺ وَهُوَ مُنتَشِرٌ مَوْجُودٌ فِي السُّنَنِ الْمُأْثُورَةِ عَنْهُ (٦) .. أ.هـ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ (٧): «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى».

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ الْعِلْم، وَيَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفِقْهِ ((^^)

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : «وَأَمَّا كَلَامُهُ الْمُعْتَادُ، وَفَصَاحَتُهُ الْمُعْلُومَةُ، وَجَوَامِعُ كَلِمِهِ وَحِكَمِهِ الْمُأْثُورَةِ فَقَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِيهَا الدَّوَاوِينَ، وَجُمِعَتْ فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا الكُتُبُ وَمِنْهَا مَا لَايُوازَى فَصَاحَةً، وَ لَا يُبَارَى بَلَاغَةً.

وَذَكَرَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَمْثِلَةً كَثِيرةً مِنْ أَقْوَالِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ عَلَيْهُ.

فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» (٩).

وَقَوْلُهُ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ

(١) رواه مسلم برقم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) فواتح الكلم: قال ابن منظور: «.... وفي الحديث: أوتيت مفاتيح الكلم، وفي رواية: مفاتح، هما جمع مفتاح ومفتح، وهما في الأصل مما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها.. ومن كان في يده مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول إليه، لسان العرب (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) خواتمه: حسن الوقف ورعاية الفواصل.

<sup>(</sup>٤) رواه الامام أحمد في مسنده (١/ ٤٠٨) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأبو يعلي في مسنده (٤/ ١٧٣٧) عن أبي موسى الأشعري ــ رضي الله عنه، وصحح الحديث الألباني بشواهده- انظر صحيح الجامع الصغير برقم (١٠٦٩) وسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ص٣).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري - الفتح ١(١). ومسلم بلفظ "إنها الأعمال بالنية..» برقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٨) جامع العلوم والحكم (ص٥).

<sup>(</sup>٩) رواه الترمـذي برقـم (١٩٨٧) وقال: حـديث حسـن صحيح، ورواه الإمـام أحمد (٥/ ١٥٣، ١٥٨، ٢٢٨، ٢٣٦)، والدارمي برقـم (٢٧٩٤)، الحاكم في المستدرك (١/ ٥٤) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وَعَامَّتِهِمْ »(١).

وَقَوْلُهُ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ»(٢) .... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَوَتْهُ الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ مِنْ مَقَامَاتِهِ وَمُحَاضَرَاتِهِ وَخُطَهِ وَأَدْعِيَتِهِ وَمُخَاطَبَاتِهِ وَعُهُ ودِهِ مِمَّا لَا خِلَافَ أَنَّهُ نَزَلَ مِنْ ذَلِكَ مَرْتَبَةً لَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهُ وَحَازَ فِيهَا سَبْقًا لَا يُقْدَرُ وَخُطَبِهِ وَأَدْعِيَتِهِ وَمُخَاطَبَاتِهِ وَعُهُ ودِهِ مِمَّا لَا خِلَافَ أَنَّهُ نَزَلَ مِنْ ذَلِكَ مَرْتَبَةً لَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهُ وَحَازَ فِيهَا سَبْقًا لَا يُقْدَرُ وَهُ ٢٠٠٠ .

#### ١٠ - نَصْرٌ بالرعب:(١

اخْتُصَّ نَبِيُّنَا ﷺ بِأَنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ نَصَرَهُ بِالرَّعْبِ، وَهُوَ الْفَزَعُ وَالْخَوْفُ، فَكَانَ سُبْحَانَهُ يُلْقِيهِ فِي قُلُوبِ أَعْدَاءِ رَسُولِهِ ﷺ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرِ (٥) أَوْ شَهْرَيْنِ هَابُوهُ وَفَزِعُوا مِنْهُ، فَلَا يُقْدِمُونَ عَلَى لِقَائِهِ (٢).

قَالَ الْخَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَهَـذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الإِطْلَاقِ حَتَّى لَوْ كَـانَ وَحْدَهُ بِغَيْرِ عَسْكَرِ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلةٌ لأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ فِيهِ احْتِهَالٌ (٧).

وَمِمَّا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مُؤَيِّدًا لِهَذَا الْمُعْنَى:

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَسًا لَمُ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ فِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. فَأَيُّهَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ اللّغَانِمُ وَلَمْ تَحِلًا لأَحْدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (٨).

- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فُضَّلْتُ بِأَرْبَعِ: جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ وَطَهُورًا، فَأَيَّا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَتَى الصَّلَاةَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَجَدَ الأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرَيْنِ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيَّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ»(١).

(١) رواه مسلم برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم (٢٥١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والإمام أحمد (١/ ٢٠٠)، والنسائي (٨/ ٣٢٧، ٣٢٨)، وابن حبان (٢) وابن حبان (١٢٥)، والحاكم (٢/ ١٣) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الشفا للقاضي عياض (١/ ١٧٣ - ١٧٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر الفصول لابن كثير (ص٢٨١، ٢٨٢)، وخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن (ص٩٩٩)، والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) ورد التقييد بمسيرة شهر في الصحيحين وبمسيرة شهريـن في غيرهما ولا تعارض بينهما لأن الإخبـار بالقليـل لا ينافي الكثير - انظـر السراج المنير شرح الجامع الصغير (٣/ ٢٣، ٢٤).

<sup>(</sup>٦) قاله ابن الأثير الجزري - انظر جامع الأصول (٨/ ٥٣١) بتصرف يسيير.

<sup>(</sup>٧) انظر فتح الباري (١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري - الفتح ١ (٣٣٥) واللفظ له، ومسلم برقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٩) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢١٢)، وصححه الألباني - انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٢٩٦).

- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّاسِ وَعَنِ السَّائِبِ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِخَمْسِ: بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَادُّخِرَتْ شَفَاعَتِي لأُمَّتِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْرًا أَمَامِي، وَشَهْرًا خَلْفِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَجَلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَجِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي (۱).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ (١). أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَأُحِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُ ورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبَيُّونَ» (٣). النَّبَيُّونَ» (٣).

- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ غَنْوَةِ تَبُوكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلَةِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ غَنْوَةِ تَبُوكَ قَامَ مِنْ اللَّيْلَةَ خُسًا مَا أَعْطِيَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي. أَمَّا رَجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحُرُسُونَهُ حَتَّى إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَمُمْ «لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خُسًا مَا أَعْطِيهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي. أَمَّا أَنْ فَأَرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً وَكَانَ مَنْ قَبْلِي إِنَّا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوقِ بِالرَّعْبِ وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْدٍ لَلْيَء مِنْهُ رُعْبًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ آكُلُهَا وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ أَكْلَهَا كَانُوا يُحَرِّقُونَهَا، وَجُعِلَتْ لِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْدٍ لَلْيَء مِنْهُ رُعْبًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ آكُلُهَا وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ أَكْلَهَا كَانُوا يُحَرِّقُونَهَا، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُ ورًا أَيْنَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ قَلَى أَنْ وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ إِنَّا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنْ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ إِنَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنُ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ إِنَّا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنُ مَنْ قَبْلِي يَعْظِمُونَ ذَلِكَ إِنَّا كَانُوا يُصَلِّي اللَّهُ مِن مَا هِي قِيلَ لِي سَلْ فَإِنَّ كُلَّ نَبِي عَلَى اللَّهُ إِلَّا اللهُ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ

# ١١ - مفاتيح خزائن الأرض بيده: (٥)

أَكْرَمَ اللهُ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَاخْتَصَّهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ بِأَنْ أَعْطَاهُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ وَهِيَ مَا الْكُرَمَ اللهُ تَعَالَى لَهُ وَلأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ افْتِتَاحِ الْبِلَادِ الْمُتَّعَذِّرَاتِ وَالْحُصُولِ عَلَى كُنُوزِهَا وَذَخَائِرِهَا وَمَعَانِمِهَا وَاسْتِخْرَاجِ المُمْتَنِعَاتِ مِنَ الأَرْضِ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهَا (٢) وَيَحْتَمِلُ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ (٧).

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةَ:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم (٦٦٧٤)، وصححه الألباني بشواهده - انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٤٠٩٧).

 <sup>(</sup>٢) قال الطيبي رحمه الله: لا منافاة بين قوله ﷺ في الروايات (ست)، و(خمس)، و(أربع): لأن ذكر الأعداد لا يدل على الحصر، وقد يكون أعلم في وقت بأربع ثم بأكثر – انظر عمدة القاري (٨/٤)، وفيض القدير (٨/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٢٢)، قال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات - انظر مجمع الزوائد (١٠/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر الخصائص للسيوطي (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) بنحوه قال الخطابي - انظر فتح الباري (٢/ ٤٤٢)، وابن الأثير - انظر جامع الأصول (٨/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) نقله الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء- انظر الفتح (١٢/ ٤٤٢).

نَائِمٌ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيَا ﴿ وَأَنتُمْ تَنتُثِلُونَهَا (١) (٢).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَهَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدِي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَهُمَا فَنَفَخْتُهُما فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُما الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُما: يَدِي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَهُما فَنَفَخْتُهُما فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُما الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُما: صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَهَامَةِ (٣) (٤).

- عَنْ عُقْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْلَيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمُنْبِ فَقَالَ «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - الْمُنْبِ فَقَالَ «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا» (٥٠).

### ۱۲ – ذنوب مغفورة:(١)

اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِياً بِأَنْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأَخَرَ وَأَخْبَرَهُ بِهَذِهِ الْمُغْفِرَةِ وَهُوَ حَى صحِيحٌ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ.

قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ: «مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ اللهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرُهُمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ فِي الْمُوقِفِ: نَفْسِي نَفْسِي (٧).

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿ أَنَّ هَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ فِي ثَوَابِ الأَعْمَالِ لِغَيْرِهِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَهَذَا فِيهِ تَشْرِيفٌ عَظِيمٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ ... (٩٠) .

وَبِهَذَا الْمُعْنَى وَرَدَتْ الآيَاتُ وَالأَحَادِيثُ:

فَقَالَ اللهُ تَعَـالَى : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًـا مُبِينًا \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَـا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَـا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَـهُ عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) وأنتم تنتثلونها : بوزن تفتعلونها - من النثل بالنون والمثلثة - تقول : نثلت البشر إذا استخرجت ترابها. ونشل كنانته نثلا : استخرج ما فيها من النبل . والمقصود بها في الحديث ( وأنتم تنتثلونها ) : يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا - انظر فتح الباري (١٢/ ١٤٩ ، ١٥٠) ، ولسان العرب (١١/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - الفتح ٦(٢٩٧٧)، ومسلم برقم (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) صاحب صنعاء : الأسود العنسي ، وصاحب اليهامة : مسيلمة الكذاب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - الفتح ١٢ (٧٠٣٧)، ومسلم برقم (٢٢/ ٢٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - الفتح ١١(٥٩٠١)، ومسلم برقم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٧) انظر بداية السول (ص ٣٥).

<sup>(</sup>٨) سورة الفتح: آية (١ - ٢).

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير ابن كثير (١٩٨/٤)

وَيَهُدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾(١).

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ \* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ \* وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٢٠).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ؟ فِي الشَّفَاعَةِ، وَفِيهِ: «فَيَأْتُـوُنَ عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَـاكُمْ<sup>(٣)</sup> وَلِكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ...» (٤) .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ ؟ فِي الشَّفَاعَةِ أَيْضًا، وَفِيهِ: «.... فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ.... اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُولُونَ: يَامُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ.... » (٥٠) .

- وَعَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمُ تَصْنَعُ هَذَا يَارَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا». فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَا ثُمَّ رَكَعَ» (٢٠).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهٌ ؟ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ لَمَ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي: غُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَا تَحَدُّرَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمُمِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ (٧).

- وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَ قَالَ: عَابَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَنْ يَخْرُجُ فَلَمَّا خَرَجَ سَجَدَ سَجْدَةً حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ نَفْسَهُ قَدْ قُبِضَتْ فِيهَا، فَلَمَّا رَفِعَ رَأْسَهُ قَالَ: ﴿إِنَّ رَبِّي تَبَارِكَ وَتَعَالَى اسْتَشَارَنِي فِي أُمَّتِي مَاذَا أَفْعَلُ بِمِمْ فَقُلْتُ مَا شِئْتَ أَيْ رَبِّ هُمْ خَلْقُكَ وَعِبَادُكَ فَاسْتَشَارَنِي الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ كَذَلِكَ فَقَالَ لَانُخْرِيكَ فِي أُمَّتِي مَاذَا أَفْعَلُ بِمَ فَقُلْتُ مَا شِئْتَ أَيْ رَبِّ هُمْ خَلْقُكَ وَعِبَادُكَ فَاسْتَشَارَنِي الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ كَذَلِكَ فَقَالَ لَانُخْرِيكَ فِي أُمَّتِي مَا عُونَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: ادْعُ ثَجَبُ وَسَلْ تُعْطَيْكَ. وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي مُؤْلِي؟ فَقَالَ مَا أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِلاَّ لِيُعْطِيكَ. وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي عَزَّ ادْعُ لَيْ وَسَلْ تُعْطِيكَ. وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي عَزَّ الْمُ اللهُ عَلَى إِلَيْكَ إِلاَّ لِيُعْطِيكَ. وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي مُؤْلِي؟ فَقَالَ مَا أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِلاَّ لِيُعْطِيكَ. وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي عَزَ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : آية (١-٢)

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح: آية (١-٤)

<sup>(</sup>٣) لست هناكم : أي لست أهلا لذلك - قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - الفتح ١٣ (٧٤١٠)، ومسلم برقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - الفتح ٨(٤٧١٢)، ومسلم برقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري - الفتح ٨(٤٨٣٧)، ومسلم برقم (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البزار . قال الحافظ الهيثمي : إسناده جيد- انظر مجمع الزوائد (٨/ ٢٦٩) ، وجوَّد إسناده كذلك الحافظ السيوطي في الخصائص الكبري(٢/ ٣٣٦).

#### ۱۳ - كتاب خالد محفوظ:(۱)

أَعْطَى اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الآيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى مِدْقِهِ وَصِحَّةِ مَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَحُجَّةٌ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ، وَهَذِهِ الْمُعْجِزَاتُ كَانَتْ وَقْتِيَّةً انْقَرَضَ رَمُانُهَا فِي حَيَاتِهِمْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ الْخَبَرُ عَنْهَا.

وَأَمَّا نَبِيُّنَا ﷺ فَكَانَتْ مُعْجِزَتُهُ الْعُظْمَى الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ هِيَ الْقُرآنَ العَظِيمَ. الْحُجَّةُ الْمُسْتَمَّرَةُ الدَّائِمَةُ الْقَائِمَةُ فِي زَمَانِهِ وَبَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. كِتَابٌ خَالِدٌ لَاينْضُبُ مَعِينُهُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْتَهِي فَوَائِدُهُ تَحْفُوظُ بِحِفْظِ اللهِ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ وَالتَّبْدِيلِ وَالتَّحْدِيفِ.

قَالَ الْعِزُّ بْـنُ عَبْدِ السَّـلَامِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : ﴿ وَمِنْ خَصَائِصِـ هِ أَنَّ مُعْجِزَةَ كُلِّ نَبِيٍّ تَصَرَّمَتْ وانْقَرَضَتْ وَمُعْجِزَةُ سَيِّدِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ وَهِيَ الْقُرآنُ الْعَظِيمُ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (٣)

وَقَالَ: ..... وَمِنْهَا حِفْظُ كِتَابِهِ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الأَوَّلُوُنَ والآخِرُونَ عَلَى أَنْ يَزِيدُوا فِيهِ كَلِمَةً أَوْ يَنْقُصُوا مِنْهُ لَعَجَزُوا عَلَى أَنْ يَزِيدُوا فِيهِ كَلِمَةً أَوْ يَنْقُصُوا مِنْهُ لَعَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يَخْفَى مَا وَقَعَ مِنَ التَّبُدِيلِ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ»(١).

وَمِنْ أَدِلَّةِ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ:

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٥).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (١٠).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَـوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٩٣). قال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد و إسناده حسن- انظر مجمع الزوائد (١٠/ ٦٨، ٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الفصول: (ص ٢٨٧)، وخصائص أفضل المخلوقين (ص ٣٩٨)، والخصائص الكبرى (٢/ ٣١٥-٣١٨).

<sup>(</sup>٣) غاية السول في تفضيل الرسول (ص٣٩)

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر : آية رقم (٩)

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت : آية (٤١،٤١)

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: اية (٨٨)

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّهَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ فِي الْحَدِيثِ يُبَيِّنُهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ: رَتَّبَ ﷺ هَذَا الْكَلَامَ (فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُعْجِزَةِ الْقَرْآنِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهِ وَعُمُومٍ نَفْعِهِ، لا شْتِهَالِهِ عَلَى الدَّعْوَةِ وَالْحُجَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُعْجِزَةِ الْقَرْآنِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهِ وَعُمُومٍ نَفْعِه، لا شْتِهَالِهِ عَلَى الدَّعْوَةِ وَالْحُجَةِ وَالْحُجْبَارِ بِهَا سَيكُونُ، فَعَمَّ نَفْعُهُ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ غَابَ وَمَنْ وُجِدَ وَمَنْ سَيُوجَدُ، فَحَسُنَ تَرْتِيبُ الرَّجْوَى الْمُذْكُورَةِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذِهِ الرَّجْوَى قَدْ تَحَقَّقَتْ، فَإِنَّهُ أَكْثُرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا» (٢٠).

- وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ قَالَ «حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَا يَزِيدُ فِيهِ بَاطِلًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ حَقًّا » (٣) .

- وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ قَالَ: دَخَلَ يَهُودِيٌّ عَلَى الْمَأْمُونِ فَتَكَلَّمَ فَأَحْسَنَ الْكَلَامَ، فَلَكَالَمَ، فَلَكَامَ، فَلَكَامَ الْمُونُ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَكَا كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ جَاءَنَا مُسْلِمًا، فَتَكَلَّمَ عَلَى الْفِقْهِ فَأَحْسَنَ الْكَلَامَ، فَقَالَ لَهُ المَأْمُونُ: مَا كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِكَ؟ قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنْ حَضْرَ تِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمْتَحِنَ هَذِهِ الأَدْيَانَ فَعَمَدْتُ إِلَى التَّوْرَاةِ. فَكَتَبْتُ ثَلَاثَ نُسَخِ فَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ وَأَدْخَلْتُهَا الكَنِيسَةَ، فَاشْتُرِيَتْ مِنِي، وَعَمَدْتُ إِلَى الإِنْجِيلِ فَكَتَبْتُ ثَلَاثَ نُسَخٍ فَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْكَنِيسَةَ، فَاشْتُرِيَتْ مِنِي، وَعَمَدْتُ إِلَى الإِنْجِيلِ فَكَتَبْتُ ثَلَاثَ نُسَخٍ فَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْبَيْعَةَ فَاشْتُرِيَتَ مِنِي. وَعَمَدْتُ إِلَى الْقُرآنِ فَعَمِلْتُ ثَلَاثَ نُسَخٍ فَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ وَأَدْخَلْتُهَا الْرَيَادَةَ وَالنَّقُصَانَ رَمَوْا بِهَا فَلَمْ يَشْتَرُوهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ عَفُ وظُ، فَكَانَ هَذَا فَيَ إِسْلَامِي.

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ: فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَلَقِيتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرْتُ لَهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي: مِصْدَاقُ هَذَا فِي كِتَابِ اللهَ تَعَالَى. قُلْتُ: فِي أَيِّ مَوْضِعٍ؟ قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴿ بِهَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ ﴾ (١) فَجَعَلَ جِفْظَهُ إِلَيْهِمْ فَضَاعَ وَقَالَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ ﴾ (٥) فَحَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا فَلَمْ يَضِعُ (٦).

### ١٤ - إسراء ومعراج:

وَمِمَّا اخْتُصَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُعْجِزَةُ الإِسْرَاءِ (٧) وَالمِعْرَاجِ. فَقَدْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - الفتح (٨/ ٤٩٨١)، ومسلم برقم (١٥٢)

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ٦٢٣) بتصرف يسير

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في الخصائص: أخرجه البيهقي. انظر الخصائص (٢/ ٣١٦) قلت: ورواه ابن جرير عن السدي بمعناه - انظر تفسير ابن جرير(٢٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: آية (٤٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر: آية (٩).

<sup>(</sup>٦) قال السيوطي: أخرجه البيهقي - انظر الخصائص الكبرى (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٧) انظر الشفا للقاضي عياض (١/ ٣٤٣)، والفصول لابن كثير (ص ٢٨٧)، والخصائص الكبري للسيوطي (١/ ٢٥٢).

أُسْرِيَ بِهِ ﷺ بِبَدَنِهِ وَرُوُحِهِ يَقَظَةً مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَكَّةَ الْلُكَرَّمَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَهُوَ بَيْتُ الْقَدْسِ بِإِيليَاءَ فِي جُنْح اللَّيْلِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَعَ مَكَّةَ مِنْ لَيْلَتِهِ.

وَأُكْرِمَ ﷺ فِي هَذِهِ الآيةِ الْعَظِيمَةِ بِكَرَامَاتٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: تَكْلِيمُ هُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَرْضُ الصَّلَوَاتِ عَلَيْهِ، وَمَا رَأًى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، وَإِمَامَتِهِ لِلأَنْبِيَاءِ فِي بَيْتِ الْقُدِسِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الإِمَامُ الأَعْظَمُ والرَّئِيسُ الْقُدَّمُ صَلَوَاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (۱).

وَقَدْ ثَبَتَ الإِسْرَاءُ بِالْقُرْآنِ، كَمَا ثَبَتَ الْمِعْرَاجُ بِالْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْحَدِيثِ، وإِلَيْهِ أَشَارَ الْقُرْآنُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مُبْحَانَ اللّهِ مَنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبُصِينُ (٢).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوحَى \* عَلَمهُ شَدِيدُ الْقُوَى \* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى \* وَهُو بِالْأُفُقِ الْأَغْلَى \* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى \* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى \* مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى \* إِلاَّ فُقِ اللَّهُ فَقِ اللَّهُ فَقِ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَلَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أُخْرَى \* عِنْدَ سِـدْرَةِ الْمُنْتَهَى \* عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمُأْوَى \* إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا أَوْعَى \* مَا رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (٣) .

- وَعَن أَنْسِ بْسِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ حَدَّمَهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيْهُ حَدَّلَهُ مْ عَنْ لَيُلَةِ أَسْرِيَ بِهِ قَالَ: (بَيْنَهَا أَنَا فِي الْحَظِيمِ - وَرُبَّهَا قَالَ فِي الْحِجْرِ - مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتٍ - قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلْوَءَةٍ إِيها نَّا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلْوَءَةٍ إِيها نَّا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلْوَءَةٍ إِيها نَّا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلْوَءَةٍ إِيها نَّا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِعَلَى وَفَوْقَ الحِيَارِ أَبْيَصَ، فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُو الْبُرَاقُ يَا أَبَا حُزْرَةَ وَقَالَ أَنسُّ: نَعَمْ - يَصَعْدُ عَلْدُهُ عَلْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرُوهِ - فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّهَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَتَ فَقِيلَ: مَنْ مَنْ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الحِيمَ فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، فَسَلَمْ عَلَيْهِ فَالْ نَعَمْ وَعَلِيه فَرَدًا السَّلَامَ ثُمَّ مَعَدُ فِي حَتَّى أَتَى السَّهَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَوْحَبًا بِهِ، فَيَعْمَ الْمُحِيءُ جَاءَ. فَفُرَتَ مَوْحَبًا بِهِ، فَيْعَمَ الْمُحِيءُ جَاءَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: عُمَّدُ فِي حَتَّى أَتَى السَّهَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَعْمَ الْجَحِيءُ جَاءَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قِلَا: مَوْحَبًا بِهِ، فَيَعْمَ الْمُحِيءُ جَاءً وَمَنْ مَعَكَ؟ قِلَا: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعَدَ بِي إِلَى السَّهَاءِ الثَّالِيَةَ قَاسَتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، فَلَادً وَلَاذَ وَمَنْ مَعَلَى وَعِيسَى فَسَلَمْ عَلَيْهِ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، فَلَا السَّاعُ الثَّالِقَ قَالَتَهُ عَلَى السَّاعُ الْقَالِقَ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۳/۳) بتصرف

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: آية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم : آية (٣-١٨).

قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعَدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيسُ، قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعَدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيَا قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَـذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعَدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّهَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى. قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. ثُمَّ صَعَدَ بِي إِلَى السَّهَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنتَهَى. فإذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ. قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَان فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالفُرَاتُ. ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمُعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خُورٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خُسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةٍ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ. وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَا لَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَاكِمَةِ، فارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَأُمِـرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُـوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَـرَجَعْتُ فَأُمِـرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَسْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْلُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ. قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ. قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى

مُنَادِ. أَمْضَيْتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي "(١).

## ودليل إمامته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ. وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ. فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ لَمْ أَثْبِتْهَا. فَكُرِبْتَ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ. قَالَ فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ. فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي. فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ. وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ. وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي. أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ -يَعْنِي نَفْسَهُ- فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَكُمُّهُمْ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ»(٢).

#### النوع الثاني: ما اختُصَّ بهِ عَلَيْ لذاته في الآخرة:

اخْتُصَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَصَائِصَ لِذَاتِهِ فِي الآخِرَةِ لَمْ يُعْطَهَا غَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَعَظِيم قَدْرِهِ عِنْدَ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَسِيلَةُ، وَالْفَضِيلَةُ، وَالْخَوْضُ وَالْكَوْثَـرُ، وَاللَّوَاءُ.... وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي.

#### ۱ – وسيلة وفضيلة:(٦)

الْوَسِيلَةُ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلاَّ عَبْدٌ وَاحِدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ. وَهُوَ رَسُولُنَا عَيْكِيُّةٍ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ: «الَوسِيلَةُ» عَلَمٌ عَلَى أَعْلَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ مَنْزِلَةُ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيٌّ وَدَارُهُ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ أَقْرَبُ أَمْكِنَةِ الْجَنَّةِ إِلَى الْعَرْشِ (٤).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْـنُ حَجَرٍ رَهِمَهُ اللهُ: «الْفَضِيلَةُ» أَيِ الْمَرْتَبَةُ الـزَّائِدَةُ عَلَى سَائِرِ الْخَلَائِقِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَنْـزِلَةً أُخْرَى أَوْ تَفْسِيرًا لِلْوَسِيلَةِ (٥).

فَمَنْزِلَةُ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ خَاصَّةٌ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ ] غَيْرُهُ.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةَ:

- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ والْفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. حَلَّتْ لَهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - الفتح ٧(٣٨٨٧)، ورواه مسلم برقم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر بداية السول (٥٢) ، والخصائص (٢/ ٣٩٠)

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٥٥)

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (٢/ ١١٣)

شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» $^{(1)}$ .

- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَـاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ؛ أَنَّهُ سَمِـعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. ثُمَّ صَلُّوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ »(١). مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مْنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ »(١).

- وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ، لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ، فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُؤتينِي الْوَسِيلَةَ» (٣).

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهُ لَايَسْأَلُهَا لِي عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤) .

- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ رَفَعَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَعْلَى غُرْفَةٍ مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ لَيْسَ فَوْقِي إِلَّا حَمَلَةُ الْعَرْشِ » (٥) .

#### ٢ - مقام محمود:

لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَشْرِيفَاتٌ وَتَكْرِيمَاتٌ لَا يَشْرَكُهُ وَلَا يُسَاوِيهِ فِيهَا أَحَدُ الأَنْبِيَاءُ فَمَنْ دُونَهُمْ. وَمِنْ ذَلِكَ الْقَامُ الْمَحْمُودُ، الَّذِي يَقُومُهُ عَلَيْ فَيَحْمَدُهُ الْخَالِقُ عَنَّ وَجَلَّ وَالْخَلَاثِقُ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ فَلِكَ الْقَامُ الْمُحْمُودُ، الَّذِي يَقُومُهُ عَلَيْ فَيَحْمَدُهُ الْخَالِقُ عَنَّ وَجَلَّ وَالْخَلَاثِقُ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ (٦) .

وَقَدْ تَعَدَّدَتْ أَقْوَالُ الْفُسِّرِينَ فِي مَعْنَى «الْقَامِ الْمَحْمُودِ» (٧).

(١) رواه البخاري - الفتح ٢(٢١٤).

(۲) رواه مسلم برقم (۳۸٤)

(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٨٣) ، وصحح الحديث الألباني - انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٧٠٢٨).

(٤) رواه الطبراني في الأوسط، وابن أبي شيبة. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الوليد بن عبدا لملك الحراني وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات، قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقه. مجمع الزوائد (١/ ٣٥٣١)، وصحح الحديث أيضا الألباني – انظر صحيح الجامع برقم (٣٥٣١).

(٥) قال السيوطي في الخصائص (٢/ ٣٩٠): أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية.

(٦) سورة الإسراء آية (٧٩).

(٧) فمن ذلك أنه ﷺ:

\* أول من تنشق عنه الأرض ، وأول شافع. قاله قتادة.

إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. أورده الماوردي والقرطبي في تفسيرهما.

\* أنه يكون يوم القيامة بين الجبار جل جلاله وجبريل عليه السلام. قال ابن حجر : أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال أحد صغار التابعين - انظر الفتح(١١/ ٤٣٥).

\* ثناؤه على ربه ـ عز وجل ـ .

انظر في ذلك كله تفسير ابن جرير (١٥/ ٩٧- ١٠٠)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٥٨- ٥٩)، وفتح الباري (١١/ ٤٣٤- ٤٣٥). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكر أقوال المفسرين « ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة، فإن إعطاء ه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه ،وقيامه أقرب من جبريل، كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق - انظر فتح الباري (١١/ ٤٣٥).

قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَلِكَ هُوَ الْقَامُ الَّذِي يَقُومُهُ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلشَّفَاعَةِ لِلنَّاسِ لِيُرِيحُهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ عَظِيمِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِدَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ»(١).

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «... وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الشَّفَاعَةُ وَبَالَغَ الْوَاحِدِيُّ فَنَقَلَ فِيهِ الإِجْمَاعَ» (٢).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ: «وَالرَّاجِعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالمَقَامِ الْمُحْمُودِ الشَّفَاعَةُ» (٣) .

- وَعَنْ حُلَدَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: رَفَعَهُ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا لَا عَمْودًا ﴾ (٤) قَالَ: ﴿ يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ حُفَاةً عُرَاةً كَهَا خُلِقُوا سُكُوتًا لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، قَالَ: فَيُنَادَى: مُحَمَّدٌ فَأَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، الْمَهْدِيُّ مَنْ عَنَكَ رَبُّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَكَ وَإِلَيْكَ، لَامَلْجاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، سُبْحَانَ رَبِّ الْبَيْتِ ﴾ فَذَلِكَ الْقَامُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا حُمُودًا ﴾ (٥).

- وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا-: «الْلَقَامُ الْمُحْمُودُ: مَقَامُ الشَّفَاعَةِ» (٢٠).

وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ الْقَامِ الْمُحْمُودِ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ صَرِيحًا بِالاسْمِ، وَفِي بَعْضِهَا الآخَرِ تَلْمِيحًا وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى أَوْ غَيْرِهَا مِنْ مَعَانِي الْقَامِ الْمُحْمُودِ الَّتِي مَرَّتْ، وَسَيَأْتِي أَكْثَرُهَا مُفَصَّلاً فِي مَبَاحِثَ بِإِذْنِ اللهِ، فَمِمَّا جَاءَ صَرِيحًا:

- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٧).

- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَـوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن جریر (۱۵/۹۷)

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١١/ ٤٣٥)

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: آية (٧٩)

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه ابن جرير في تفسيره (٩٨/١٥). قال الحافظ ابن حجر: رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث حذيفة. انظر الفتح (٨/ ٢٥١). وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر « .... ففي النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني من حديث حذيفة رفعه قال: « .... فذكره » إلى أن قال: قال ابن منده في كتاب الإيهان: هذا حديث مجمع على صحة إسناده وثقة رواته - انظر الفتح (١١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن جرير الطبري - انظر التفسير (١٥/ ٩٧). وأورده ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٨) وهو قول مجاَّهد والحسن البصري وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري - الفتح ٨(٤٧١٩)

فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ ((١).

- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - ؛ قَالَ: ﴿إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا (٢) . كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنتُهِي الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمُ يَبْعَثُهُ اللهُ الْقَامَ الْمَحْمُودَ» (٣) .

- وَعَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ- قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ -فِي قَوْلِهِ تَعَـالَى-: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَـكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَّحْمُودًا﴾: سُئِلَ عَنْهَا، قَالَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ» (٤) .

- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلِّ وَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَن أَقُولَ فَذَلِكَ الْلَقَامُ الْمَحْمُودُ» (٥٠).

## ٣- شفاعة عظمي وشفاعات:(١)

يَجْمَعُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ وَقَدْ تَضَاعَفَ حَرُّهُا وَتَبَدَّلَتْ عَلَيْهِ مِنْ خِفَّةِ أَمْرِهَا وَيَعْرَقُ النَّاسُ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ وَيَبْلُغُ آذَا نَهُمْ (٧) فِي يَوْمِ مِقْدَارُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ سَنَةٍ، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ مُنْفَطِرةً قُلُوجُهُمْ لَا يُكَلَّمُونَ وَيَبْلُغُ آذَا نَهُمْ إِنِي يُومٍ مِقْدَارُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ سَنَةٍ، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ مُ مُنْفَطِرةً قُلُوجُهُمْ لَا يُكَلَّمُونَ وَيَبْلُغُ آذَا مَهُمْ بِهِ كَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي طَلَبِ مَنْ يَكُومُ عَلَى مَوْلَاهُ لِيَشْفَعَ فِي حَقِّهِمْ، فَلَمْ يَتَعَلَّقُوا بِنَبِي إِلاَّ دَفَعَهُمْ ، قَالَ: نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى خَيْرِي حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَوْلَاهُ لِيَشْفَعَ فِي حَقِّهِمْ، فَلَمْ يَتَعَلَقُوا بِنَبِي إِلاَّ دَفَعَهُمْ ، قَالَ: نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَوْ يَكُلُ مَنْ الْخَلْقِ وَلَا اللهِ التَّوْفِيقَ اللهُ التَوْفِيقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ الْخَلْقِ. وَسَتَأْتِي وَقَائِعُ ذَلِكَ الْمَشْهَدِ الْعَظِيمِ مُفَصَّلَةً فِي اللهُ التَّوْفِيقُ اللهُ التَّوْفِيقَ اللهُ التَّوْفِيقُ اللهُ التَّوْفِيقُ اللهُ التَّوْفِيقُ.

(١) رواه البخاري - الفتح ٣(١٤٧٥).

والشفاعة ملك لله عز وجل ولا تُسأل إلا منه ولا تكون إلا من بعد إذنه تبارك وتعالى سواً في ذلك شفاعة نبينا على وشفاعة من دونه ، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه ، وبوقت الشفاعة ، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة . وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له ، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله تعالى له أن يشفع فيه.

<sup>(</sup>٢) جثا: أي جماعات جمع جشوة كخطوة وخطا. وتروى هذه اللفظة جثى بتشديد الياء: جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه - انظر النهاية لابن الأثير (١/ ٢٥٣)، ولسان العرب(١٤/ ١٣١ - ١٣٢)، وفتح الباري (٨/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - الفتح ٨(٤٧١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي بـرقم (٣١٣٧) وقال : هذا حـديث حسـن ، ورواه الإمام أحمد في مسنـده (٢/ ٤٤٤، ٤٧٨) ، وابن جـرير في تفسيره (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٥٦) وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٥١): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال الهيثمي في موضع آخر (١٠/ ٣٧٧): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) الشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره .. وشفع إليه: في معنى طلب إليه. والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلـوب . يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه واسم الطالب شفيع - انظر لسان العرب (٨/ ١٨٤). وقال ابن حجر: الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضهام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه - انظر الفتح (١١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٧) كما صح بذلك الخبر - انظر البخاري - الفتح (١١/ ١٥٣٢)، ومسلم برقم (٢٨٦٣).

وَبَعْدَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ يَكُونُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ شَفَاعَاتُ أُخْرَى سَنُيَّنُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - فَهَذِهِ هِيَ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى . وَهِيَ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى . التَّي اخْتُصَّ بِهَا، وَهِيَ إِرَاحَةُ أَهْلِ الْمُوقِفِ مِنْ أَهْوَالِ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ، وَالفَرَاغِ مِنْ حِسَابِمِمْ (۱) .

وَقَدْ جَاءَتِ الأَحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ مُثْبِتَةً لِهِذِهِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى؛ فَمِنْ ذَلِكَ:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمِ. فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعَ - وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ - فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَـالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يُجْمَعُ النَّاسُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ -في صَعِيدٍ وَاحِدٍ- يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ لَا يَحْتَمِلُونَ. فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبُّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهِ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، إِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. إِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِيَ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَاإِبْرَاهِيمُ أَنْتُ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَمُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كِذْبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي اَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَـلامِهِ عَلَى النَّاسِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْـنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُـولُ عِيسَى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمَ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا- نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَيْقٍ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِـدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمُ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي. ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي إِلَا مُنَ لَا حِسَابَ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ تُشَفَعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي إِلَا مُ أُمَّتِي يَارَبِّ، فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجُنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ عِنَى اللَّهُ مِنَ الْأَبُوابِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ الْجُنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ، أَوْ كَهَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُمْرَى (٢).

- عَنْ أَنْسِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَهُ عَنْهُ - ؟ أَنَّ النَّبِي عَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ حَتَّى يَهُمُوا اللهُ يَبِدِهِ وَأَسْكَنكَ جَنَّهُ، وَأَشْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَمُ مَكَانِنا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ يَبِدِهِ وَأَسْكَنكَ جَنَّهُ، وَالشَّحُرَةِ وَقَدْ ثُبِي عَنْهَا، وَلَكِنِ اثْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيِّ بَعَنَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَهْلِ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَهْلِ اللهُ يَعَالَى إِلَى أَهْلِ اللهُ يَعْدِ عِلْمٍ، وَيَلْكُمُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ ثُبِي عَنْهَا، وَلَكِنِ اثْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيِّ بَعَنَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَكُمْ، وَيَذْكُو خَطِيئَتُهُ النِّي أَصَابَ وَسُواللهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَكِنَ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ عَبْدًا اللهُ يَعْرِ عِلْمٍ، وَلَكِنِ اثْتُوا يُومِئ عَنْدُو الْمُولِ إِنْرَاهِيمَ عَبْدًا اللهُ وَوَلَى لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُو خَطِيئَتُهُ النِّي أَصَابَ وَسُواللهُ وَبَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَكِنِ اثْتُوا أَوْمَ عَمْدَا وَلَيْ اللهُ عُمَاكُمْ، وَيَذْكُو بَعْلِي اللهُ النَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَوَرَبُهُ نَجِيًا، قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي لِسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُو بَعْلِي اللهُ وَوَكِمَ اللهُ وَرَوْحَ اللهِ وَكَلِمَتُهُ قَالَ : فَيَأْتُونَ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عُمْدَا لَكُمْ وَلَوْمَ اللهُ النَّوْلَ عَلَى مَنْ اللهُ لَهُ مَا اللهُ أَنْ يَدَعُولِهُ وَقَوْبُهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللهُ النَّوْمُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَوْمَ الللهُ النَّوْمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَكَوْمُ الْمَالُولُ وَمَا اللهُ أَنْ فَلَا مُنْ يَلَعُلُ اللهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُنْفِى وَالْمُ عُلَامُ الْمَعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْفَى وَالْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْفِى وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) الشفاعة في أمته وغيرها من الشفاعات تأتي بعد الشفاعة العظمى الأولى وهي إراحة الخلائق من هول الموقف والفصل بين العباد وبعد وضع الصراط والمرور عليه وحساب الناس ، فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة ، ثم يشفع فيمن وجب عليه العذاب ودخل منهم النار ، ثم فيمن قال لا إله إلا الله - انظر الشفا (۱/ ٤٣١) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٥٧) ، والفتح (١١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - الفتح ١٩٤٨)، ومسلم برقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يهموا : هذا لفظ البخاري - ولفظ مسلم ( فيهتمون) وفي رواية ( فيلهمون). قال النووي رحمه الله : معنى اللفظتين متقارب فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه ، ومعنى الثانية أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك . والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرًا يحمل على فعل الشيء أو تركه - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٥٣).

دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تَشَفَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيَ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ فَأَدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَأَخْرُجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ خَبَسُهُ الْقُرْآنُ، أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. ثُمَّ تَلَا الآيَةَ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ (١) . قَالَ: وَهَذَا الْلَقَامُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيْكُمْ عَيْهِ الْخُلُودُ. ثُمَّ تَلَا الآيَةَ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ (١) . قَالَ: وَهَذَا الْلَقَامُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيْكُمْ عَيْهِ الْخُلُودُ. ثُمَّ تَلَا الْآيَدَ فَعَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ (١) . قالَ: وَهَذَا الْلَقَامُ الَّذِي

- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَـامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعُرَقُ نِصْفَ الأَّذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى (٣) ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَالُغَ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ (٤).

هَذَا، وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَفَاعَاتُ أُخْرَى غَيْرَ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى، مِنْهَا مَا اخْتُصَّ بِهَا وَحْدَهُ، وَمِنْهَا مَا شَارَكَهُ فِيهَا غَيْرُهُ مِّنْ أَذِنَ اللهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ الْمُلَائِكَةِ الْقُرَّيِينَ وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِجِينَ وَغَيْرِهِمْ.

فَنَسْرُدُ شَفَاعَتَهُ (٥٠) ﷺ، ثُمَّ نَقْتَصِرُ في ذِكْرِ الأَدِلَّةِ عَلَى مَا اخْتُصَّ بِهِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ:

١ - الشَّفَاعَةُ فِي اسْتِفْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ.

٢ - الشَّفَاعَةُ فِي تَقْدِيم مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.

٣- الشَّفَاعَةُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا.

٤ - الشَّفَاعَةُ فِي إِخْرَاجِ عُصَاةِ الْفُوحِّدِينَ مِنَ النَّارِ.

٥ - الشَّفَاعَةُ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ نَاسٍ فِي الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ : والراجع أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. لكن الشفاعة التي وردت في الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعان : الأول العامة في فصل القضاء ، والثاني الشفاعة في إخراج المذنبين من النار . ثم ذكر أقوالا أخرى في تفسير المقام المحمود .... إلى أن قال : ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة . فإن إعطاءه لواء الحمد وثناء ه على ربه .... كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق. وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك - انظر فتح البارى (۱۱/ ۲۵۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - الفتح ١٣ (٧٤٤٠)، ومسلم برقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) قوله ( بادم ثم بموسى ) : قال الحافظ ابن حجر : هذا فيه اختصار وسيأتي في الرقاق- أي في كتاب الرقاق - في حديث الشفاعة الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد على الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد على الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد على الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد على الطويل فتح الباري (٣/ ٣٩٧) وقد مر ذلك قريبًا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - الفتح ٣(١٤٧٥)

<sup>(</sup>٥) انظر في ذلك فتح الباري (١١/ ٤٣٦)، والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٣٧٨).

٦- الشَّفَاعَةُ فِي تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ.
 فَالَّذِي اخْتُصَّ بِهِ ﷺ مِنْ هَذِهِ الشَّفَاعَاتِ دُونَ غَيْرِهِ هُوَ:

## ١ - شفاعته في استفتاح باب الجنة:

يَنتُقِلُ النَّاسُ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ مِنْ كُرَبٍ إِلَى كُرَبٍ فَأَهْوَالِ قَبْلَ فَصْلِ الْقَضَاءِ فَشَفَاعَةٍ عُظْمَى ثُمَّ يُحَاسَبُ النَّاسُ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يُنْصَبُ الْمِيزَانُ ، وَتَطَايَرُ الصُّحُفُ ويَكُونُ التَّمْيِينُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي نَصْبِ الضِّرَاطِ وَالمُرُورِ عَلَيْهِ وَيُوفَفُ بَعْضُ مَنْ نَجَا عِنْدَ الْقَنْطَرَةِ لِلْمُقَاصَصَةِ بَيْنَهُمْ، فِإِذَا انْتَهَى ذَلِكَ كُلُّهُ يَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ الصَّرَاطِ وَالمُرُورِ عَلَيْهِ وَيُوفَفُ بَعْضُ مَنْ نَجَا عِنْدَ الْقَنْطَرَةِ لِلْمُقَاصَصَةِ بَيْنَهُمْ، فِإذَا انْتَهَى ذَلِكَ كُلُّهُ يَقُومُ الْمُؤْمِنِ وَقُفُ بَعْضُ مَنْ نَجَا عِنْدَ الْقَنْطَرَةِ لِلْمُقَاصَصَةِ بَيْنَهُمْ، فِإذَا انْتَهَى ذَلِكَ كُلُّهُ يَقُومُ الْمُؤْمِنِ وَتُعَلَى وَتُعَلَى وَتُعَلَى وَيُعْفِي وَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَيَشْفَعُ لَمُ مُؤلِكُ وَتَعَلَى ، عَلَى مَوْلَاهُ لِيَشْفَعَ لَهُمْ فِي اسْتِفْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَشْفَعُ لَمُ مُ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى ، عَلَى مَا عَلَى مَا الْمَعْظِيمِ، فَيَأْتُونَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي فَيَشْفَعُ لَمُ مُ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى ، عَلَى مَا وَكُلُّ مِنْهُمْ يَعْتَذِرُ عَنْ هَذَا الْقَامِ الْعَظِيمِ، فَيَأْتُونَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي فَيَشْفَعُ لَمُ مُ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى ، عَلَى مَا وَرَدَ تَفْصِيلُهُ فِي الأَحَادِيثِ.

- فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَحُدَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - ؟ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ. فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَى تُؤلِفَ (") هُمُ الْجُنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَم، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجُنَّةِ إِلاَّ خَطِيتَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمَ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ مَوْسَى ﷺ فَيَقُولُ: وَهُلُوا إِلَى مُوسَى ﷺ فَيَقُولُ: وَهُلُوا إِلَى مُوسَى ﷺ فَيَقُولُ: وَهُلُوا إِلَى مُوسَى اللهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى اللهُ فَيَكُولُ: لَكُ عَلِيمًا فَيَأْتُونَ مُوسَى اللهُ فَيَقُولُ: لَكُ عَلِيمًا اللهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى اللهُ فَيَقُولُ: لَكُ بِيمَا إِلَى عَيسَى كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسَى عَلِيهَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُوسَى اللهُ فَيَعُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُوسَى اللهُ فَيَعُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، وَتُوسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ (") فَتَقُومَانِ جَنَبَي الصِّرَاطِ (فَا يَوسَالاً. فَيَمُولُ أَوْلَكُمْ كَالْبَرُقِ؟ قَالَ: "أَلَمُ تَوْوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُدُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمِرً الرَّبِقِ؟ فَيْفُومُ فَيُودُنُ لَكُ وَلَا عَلَى اللهُ الْبَرْقِ؟ قَالَ: "أَلَمُ تَوْوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُدُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةٍ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيعِ، فَيْعُولُ: رَبِّ سَلِّمْ مَلَوْقَةً مَالُونِهِ؟ قَالَ: "أَلَمُ تَوْوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُدُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةٍ عَيْنٍ؟ ثُمَّ الرِّيعِ، وَمَدِي بِهِمْ أَعْمَالُ فَيْ يَعْفِي السَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ مَلَى السَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ مَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخِذَ أَلُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَ زَحْفًا. قَالَ وَفِي حَافَتَي الطَّيْرِ الْعَلِيلِ مُعَلَقَةٌ مُامُورَةٌ بِأَخِذَ

<sup>(</sup>١) تزلف: أي تقرب - كما قال الله تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتُ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي قربت.

<sup>(</sup>٢) من وراء وراء : قال النووي : قال صاحب التحرير : هـذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أي لست بتلك الدرجة الرفيعة - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) وترسل الأمانة والرحم : إرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكبير موقعهما ، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) جنبتي الصراط: معناهما جانباه. ناحيتاه اليمنى واليسرى.

<sup>(</sup>٥) وشد الرجال: الشد هو العدو البالغ والجري.

<sup>(</sup>٦) تجري بهم أعمالهم: هو تفسير لقوله على : « فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح » إلى آخره.

<sup>(</sup>٧) حافتي الصراط: هما جانباه.

مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ (١) فِي النَّارِ». وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا» (٢).

- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُيَا- ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّـاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةُ كُمْمٍ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأَذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ» (٣).

فَفِي هَـذَا الْخَدِيثِ الْجَمْعُ بَيْنَ ذِكْرِ الشَّفَاعَتَيْنِ الأُولَى فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ وَالثَّانِيَةِ فِي اسْتِفْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ وَسُمِّيَ ذَلِكَ كُلُّهُ «الْقَامَ الْمَحْمُودَ»(1).

- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ اللهِ ﷺ: «آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ اللهِ عَلْهُ-؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ» (٥٠).

#### ٢- شفاعته في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة:

وَمِّنَا اخْتُصَّ بِهِ رَسُولُنَا ﷺ مِنَ الشَّفَاعَاتِ أَنَّهُ يَشْفَعُ فِي تَعْجِيلِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمَّتِهِ. وَهَذَا مِنْ عَظِيم قَدْرِهِ ﷺ وَرِفْعَةِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وَقَدْ جَاءَتِ الأَحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ تَنْصُّ عَلَى هَذِهِ الشَّفَاعَةِ:

- فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الطَّوِيلِ فِي الشَّفَاعَةِ: «... يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تَشُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ تَشَفَعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْمَانِي فِي الشَّعْرَابِ» (٢٠). الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ» (٢٠).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَالَّتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَوَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَاسْتَزَدْتُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا، فَقُلْتُ أَيْ رَبِّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) ومكدوس : قال في النهاية : أي مدفوع . وتكدَّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط . انظر النهاية (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - الفتح ٣(١٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (١٩٧)

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري - الفتح ٨(٤٧١٢)، ومسلم برقم (١٩٤).

هَؤُلَاءِ مَهَاجِرِي أُمَّتِي. قَالَ: إِذَنْ أُكْمِلُهُمْ لَكَ مِنَ الأَعْرَابِ»(١).

- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهِ عَنْ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ مَا أُولَئِكَ إِلاَّ كَالذَّبَابِ الأَصْهَبِ فِي النَّبَانِ. وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ الأَخْنَسِ السُّلَمِيِّ: وَاللهِ مَا أُولَئِكَ إِلاَّ كَالذَّبَابِ الأَصْهَبِ فِي النَّبَانِ. فَقَالَ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَزَادَنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ...»(٢).

#### ٣- شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب:

كَانَ أَبُوطَالِبٍ يَحُوطُ ابْنَ أَخِيهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَيَنْصُرُهُ ويَقُومُ فِي صَفِّهِ وَيُبَالِغُ فِي إِكْرَامِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ، وَيُحِبَّهُ حُبًّا شَدِيدًا طَبَعِيًّا لَاشَرْعِيًّا، فَلَيَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَحَانَ أَجَلُهُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الإِيمَانِ وَالدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ، فَسَبَقَ الْقَدَرُ فِيهِ فَاسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَللهِ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ. وَنَظَرًا لِمَا قَامَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ جَلِيلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَللهِ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ. وَنَظَرًا لِمَا قَامَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ جَلِيلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَن الْكُفْرِ وَللهِ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ. وَنَظَرًا لِمَا قَامَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ جَلِيلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ وَلَا لَا يَعْمَومُ الْكُفَّادِ الَّذِينَ لَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. وَذَلِكَ إِكْرَامًا وَتَطْيِيبًا لِقَلْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْ .

- قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ مَا مَعْنَاهُ: الشَّفَاعَةُ لأبِي طَالِبٍ مَعْدُودَةٌ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ عَيَّا ("). وَقَدْ وَرَدَتِ الأَّحَادِيثُ تَنُصُّ عَلَى هَذِهِ الشَّفَاعَةِ:
- فَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَعْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَعْنِ اللَّهِ عَنْهُ -؛ أَنَّهُ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاح (٥٠ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ (٢٠ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» (٧٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۳۰۹)، قال الحافظ ابن حجر: وسنده جيد - انظر فتح الباري (۱۱/ ٤١٨)، وقال الحافظ الميثمي: رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح - انظر مجمع الزوائد (۱۰/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي مختصرا برقم (٢٤٣٧) وقال: هذا حديث حسن غريب ، ورواه ابن ماجة مختصرا برقم (٢٨٦). ورواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا قطعة منه (٥/ ٢٥٠). قال الحافظ ابن كثير: إسناده حسن - انظر تفسير ابن كثير (١/ ٢٠٤). وقال الحافظ الهيثمي عن الحديث: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، وعند الترمذي وابن ماجه بعضه - انظر مجمع الزوائد (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) يحوطك : قال أهل اللغة : يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة ، إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) ضحضاح : ما رق من الماء على وجمه الأرض إلى نحو الكعبين ، واستعير في النار - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٦) الدرك : بفتح الراء وإسكانها لغتان فصيحتان. والدرك الأسفل : قعر جهنم وأقصى أسفلها . ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٨٥) وعزا ذلك المعنى إلى جماهير المفسرين وأهل اللغة والمعاني والغريب.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم برقم (٢٠٩).

- وَعَنْهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَـلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ (١) مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحِ (٢)».

- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّهُ سِمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّـهُ أَبُوطَالِبٍ فَقَـالَ: لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ (٣).

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَهْـوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُوطَالِبٍ وَهُـوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ»(١).

#### ٤ - دعوة مستجابة:

أَعْطَى اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَعْوَةً أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيَبْلُغُ فِيهَا مَرْغُوبُهُمْ، وَإِلاَّ فَكُمْ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْهُمْ مِنْ دَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ وَلِنَبِيّنَا ﷺ مِنْهَا مَا لَا يُعَدُّ، لَكِنَّ حَالَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ بَمَا بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ، وَضُمِنَتْ لَهُمْ إِجَابَةُ دَعْوَةٍ فِيهَا شَاؤُوا يَدْعُونَ بِهَا عَلَى يَقِينِ مِنَ الإِجَابَةِ. فَنَالَهَا كُلُّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فِي الدُّنْيَا. وَأَمَّا نَبِيُّنَا ﷺ فَادَّخَرَهَا شَفَاعَةً لأُمَّتِهِ يَوْمَ الْفَاقَةِ وَخَاتِمَةِ الْمِحَـنِ وَعَظِيمِ السُّؤَالِ وَالرَّغْبَةِ، فَجَزَاهُ اللهُ أَحْسَنَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ.

وَمَا فَعَلَهُ ﷺ فَهُوَ مِنْ كَمَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ وَاعْتِنَائِهِ بِالنَّظَرِ فِي مَصَالِهِمْ (٥).

لِأَنَّهُ جَعَـلَ الدَّعْوَةَ فِيهَا يَنْبَغِـي وَجَعَلَهَا لِلْمُذْنِينَ مِـنْ أُمَّتِهِ لِكَـوْنِهِمْ أَحْوَجَ إِلَيْهَا مِـنَ الطَّائِعِينَ (١) فَهَذِهِ الـدَّعْوَةُ الْمُدَّخَرَةُ لِنَبِيِّنَا ﷺ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ الْمُسْتَجَابَةَ هِيَ الشَّفَاعَةُ الْمُعْطَاةُ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي المُبْحَثِ الْمَاضِي. غَيْرَ أَنَّنَا نُورِدُ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الَّتِي تُسْنِدُ هَذَا الْمُعْنَى.

- فَعَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ-؛ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُـلِّ نَبِيٍّ دَعْـوَةٌ مُسْتَجَابَـةٌ. فَتَعَجَّلَ كُـلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شيئًا» (<sup>۷)</sup>

<sup>(</sup>١) غمرات: فتح الغين والميم واحدتها غمرة بإسكان الميم وهي المعظم من الشيء. انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۱۰/ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - الفتح ١١(٦٥٦٤) واللفظ له ، ورواه مسلم برقم (٢١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢١٢).

<sup>(</sup>٥) قاله النووي - انظر شرحه على صحيح مسلم (٣/ ٧٥).ونقله عنه أيضا ابن حجر في فتح الباري (١١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) قاله ابن الجوزي - انظر فتح الباري (١١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري - انظر الفتح ١١(١٤٤٢)، ومسلم برقم (١٩٩) واللفظ له.

- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَاجْتَمَعَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْرُسُونَهُ حَتَّى إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: «لَقَدْ أَعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا مَا أَعْطِيهُنَّ أَحَدٌ وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعْرُسُونَهُ حَتَّى إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: «لَقَدْ أَعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا مَا أَعْطِيهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي...» وَفِيهِ: «قِيلَ لِي سَلْ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِي لَكُمْ وَلِلَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ لَا اللهُ ا

## النوع الثالث: ما اختص به عَلَيْ في أمته في الدنيا:

فَضَّلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ واخْتَصَّهَا بِكَرَامَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا وَذَلِكَ إِكْرَامًا وَتَشْرِيفًا لِنَبِيِّهَا عَيْدُ سَيِّدِ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. وَإِنَّا نَالَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ مَا نَالَتْهُ مِنْ تَكْرِيمٍ وَتَشْرِيفٍ بِاتّبَاعِهَا لِكُورِينَ. وَإِنَّا نَالَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ مَا نَالَتْهُ مِنْ تَكْرِيمٍ وَتَشْرِيفٍ بِاتّبَاعِهَا لِكُورِينَ وَالآخِرِينَ. وَإِنَّا نَالَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ مَا نَالَتْهُ مِنْ تَكْرِيمٍ وَتَشْرِيفٍ بِاتّبَاعِهَا لِيَسُولِيعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ.

وَمِنْ هَذِهِ الْخَصَائِصِ، أَنَّهَا خَيْرُ الأُمَمِ، وَأُحِلَّتْ لَهَا الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لَهَا الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَصُفُوفُهَا فِي الصَّلَاةِ كَصُفُوفِ الْلَائِصَةِ. الصَّلَاةِ كَصُفُوفِ الْلَلَائِكَةِ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي مَعَنَا بِإِذْنِ اللهِ.

خَيْرُ الأُمَم:('

شَرَّفَ - اللهُ تَعَالَى - هَذِهِ الأُمَّةَ وَرَفَعَ ذِحْرَهَا وَاصْطَفَاهَا عَلَى غَيْرِهَا فَجَعَلَهَا خَيْرَ الأُمَمِ وَأَكْرَمَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ (٣) . وَإِنَّا حَازَتْ هَذِهِ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللهِ، وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ عَلَى اللهِ، اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلُواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللهِ، وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ عَلَى اللهِ، بَعَثَهُ اللهُ بِشَرْعٍ كَامِلٍ عَظِيمٍ لَمْ يُعْطَهُ نَبِي قَبْلَهُ وَلَا رَسُولٌ مِنَ الرَّسُلِ، فَالْعَمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسَبِيلِهِ يَقُومُ الْقَلِيلُ مِنْهُ مَا لَا يَقُومُ الْعَلِيلُ مِنْ الرَّسُلِ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسَبِيلِهِ يَقُومُ الْقَلِيلُ مِنْهُ مَا لَا يَعْمَلُ الْكَثِيرُ مِنْ أَعْهَالِ غَيْرِهِمْ مَقَامَهُ. وَقَدْ وَرَدَتِ الآيَاتُ وَالأَحَادِيثُ وَالآثَارُ تُوَيِّدُهُ هَذَا الْعُنَى:

- قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١).
- وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٥٠).
- عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾. قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص للسيوطي (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : آية رقم (١١٠)

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: آية رقم (٧٨).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : آية رقم (١٤٣).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي برقم (٢٠٠١) وقال: حديث حسن. ورواه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ص٣). وابن ماجه برقم (٤٢٨٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٨٤) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن كثير: وهو حديث مشهور. انظر تفسير ابن كثير (١/ ٣٩٩).

- وَعَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَـدٌ كَانَ قَبْلِي... وَفِيهِ «وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأَمَمِ...»(١).

- عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِـنْ الأَنْبِيَاءِ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ التُّرَابُ لِيَ طَهُورًا، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ مَـا هُوَ؟ قَالَ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَم» (٢).

- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا عِيسَى إِنِّي بَعُدِكَ أَمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمَدُوا اللهَ وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ، قَالَ: أَعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي» (٣).

#### وَمِنَ الآثارِ:

- قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَخَذَ الأَلْوَاحَ ﴾ (٤) قَالَ (٥) : (رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اجْعَلْهُمْ أُمَّتِي. قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ. قَالَ: رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً هُمُ الآخِرُونَ أَيْ الآخِرُونَ فِي الْخَلْقِ سَابِقُونَ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ رَبِّ اجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَد. قَالَ: رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً أَنْ اللهَ أَعْطَهُمْ فِي صُدُورِهُمْ يَقُرَءُونَهَا وَكَانَ مَنْ قَبْلَهُمْ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ نَظَرًا حَتَّى إِذَا رَفَعُوهَا لَمْ يَغْفَظُوا شَيْئًا وَلَا الْأَلْوَاحِ أُمَّةً أَناجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهُمْ يَقْرَءُونَهَا وَكَانَ مَنْ قَبْلَهُمْ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ نَظَرًا حَتَّى إِذَا رَفَعُوهَا لَمْ يَعْطُوا شَيْئًا وَلَى يَعْرِفُوهُ وَإِنَّ اللهَ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْحِفْظِ شَيْئًا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الأَمْمِ، قَالَ: رَبِّ اجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْدَ. قَالَ يَعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الأَمْوَى الْأَكْوَلِ وَبِالْكِتَابِ الآخِو وَيُقَاتِلُونَ الظَّهُمْ مُنَ الْخَفْظِ شَيْئًا لَمْ أَمَّةً أَحْدَ، قَالَ: رَبِّ اجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةً أَحْدَ، قَالَ اللّهَ أَجْدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً مُنْ يَأْكُونَهَا فِي بُطُوفِهِ إِلْكِتَابِ الآخِولِ وَبِالْكِتَابِ الآخِولِ وَيُقَاتِلُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ لَوْلِ وَيُالْكَتَابُ فَي الْكُونَ الْقَالُونَ الْفَالَوَ أُمَّةً مُنْ يَأْكُلُونَهَا فِي بُطُونِهِ الْكَذَابَ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةً أَحْدَ، قَالَ: رَبِّ إِنِي الْجَدِرِ وَيُقَاتِلُونَ اللْمَاعِلَ عَلَى اللّهَ لَوَاحِ أُمَّةً مُنْ يَأْكُونَهَا فِي بُطُونِهِمْ الْمُؤَافِي الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُعُولُ فَي الْأَلُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ لَهُمُ أُمْتِي عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَتَى الْمَالِقُولُ الْمُؤَلِّ فَي الْمَلِي عَلَى اللّهُ لَواحِلُولُ الللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤَلِّ الْفَالِمُ الْمُؤَلِّ فَي اللّهُ وَالْمَلَالِهُمْ أُولُولُ وَالْمُؤَلِّ فَيْ الْمُؤِلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِقُولُ الْمَالِعُ الْمُؤَلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُل

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الهيثمي : رواه البزار وإسناده جيد ، انظر مجمع الزوائد(۸/ ٢٦٩) ، وجوّد إسناده كذلك الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى(٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٩٨) ، وقال الحافظ ابن كثير : تفرد به أحمد من هذا الوجه و إسناده حسن . انظر تفسير ابن كثير (١/ ٢٢) ، وحسن الحديث كذلك الحافظ الهيثمي . انظر مجمع الزوائد (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٤٥٠). وقال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حليس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان. انظر مجمع الزوائد (١٠/ ٦٨, ٦٧). وحسّن إسناده كذلك شعيب وعبدالقادر الأرزوط. انظر تعليقها على كتاب زاد المعاد (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) الآية الكريمـة من سورة الأعراف رقم(١٥٤) وتكملتها : ﴿وَلَمَّا سَكَـتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْـوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾.

<sup>(</sup>٥) أي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

يُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا وَكَانَ مَنْ قَبْلَهُمُ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَقُبِلَتْ مِنْهُ بَعَثَ اللهُ نَارًا فَأَكَلَتْهَا وَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ بُرِكَتْ فَتَأْكُلُهَا السِّبَاعُ وَالطَّيْرُ وَإِنَّ اللهَ أَخَذَ صَدَقَاتِهِمْ مِنْ غَنِيِّهِمْ لِفَقِيرِهِمْ، قَالَ: رَبِّ فاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةً أَحْدَ. قَالَ: رَبِّ فاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِحَسَنَةٍ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَ أَمْثَالِهَا إِلَى إِنِّ أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِحَسَنَةٍ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَلَيْهِمْ أَمْتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةً أَحْدَهُ فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَ اللهِ مُوسَى نَبَذَ الأَلْوَاحِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةً أَحْدَ. قَالَ قَتَادَةُ فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَ اللهِ مُوسَى نَبَذَ الأَلْوَاحِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةً أَحْدَ. قَالَ قَتَادَةُ فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَ اللهِ مُوسَى نَبَذَ الأَلْوَاحِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةً أَمَّا أَمَّةً أَحْدَ. قَالَ قَتَادَةُ فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَ اللهِ مُوسَى نَبَذَ الأَلُواحِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةً أَحْدَد. قَالَ قَتَادَةُ فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَ اللهِ مُوسَى نَبَذَ الأَلُواحِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةً أَمْدَاهُ مُ أُمَّتِي، قَالَ: اللَّهُ مَا لَا قَتَادَةً فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَ اللهِ مُوسَى نَبَذَ الأَلُواحِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ الْمُالِي اللهِ مُوسَى نَبُذَ الأَلُواحِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ الْمُعَلِي مِنْ أُمَّةً الْمُرَاءِ مُعَلِّي اللهُ الْتُلْ قَالَا لَا لَعْ الْعَلَاءُ فَالْ اللَّهُ الْمُ الْعُلْ فَالْ اللَّهُ الْمُلْوَاحِ وَقَالَ: اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلَاءُ الْوَاحِ وَقَالَ اللَّهُمَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْولَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْلُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْلُولُوا اللَّهُ الْعُلْلَالُهُ الْعُلْمُ

- وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَثْيَمَ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ قَالَ: ﴿ لَمْ تَكُنْ أُمَّةُ أَكْثَرَ اسْتِجَابَةً فِي الإِسْلَامِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ فَمِنْ ثَمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) » (٣).

#### حل الغنائم:

كَانَتِ الأُمُّمُ فِيمَنْ قَبْلَنَا عَلَى ضَرْبَيْنِ (٤) فَمِنْهُمْ مَنْ لَمَ يُؤذَنْ لَهُ فِي الْجِهَادِ فَلَمْ تَكُنْ لَمُمْ غَنَائِمُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْجِهَادِ فَلَمْ تَكُنْ لَمُمْ غَنَائِمُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَذُونَ لَهُ فِي الْجِهَادِ فَلَمْ تَكُنْ لَمُ عَنَائِمُ، وَمَلَامَةُ قَبُولِ فِيهَا بَلْ يَعْمَعُونَهَا، وَعَلَامَةُ قَبُولِ غَزْوِهِمْ ذَلِكَ أَنْ تَنْزِلَ النَّارُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلَهَا، وَعَلَامَةُ عَدَمِ قَبُولِهِ أَنْ لَا تَنْزِلَ، وَمِنْ أَسْبَابٍ عَدَمِ الْقَبُولِ أَنْ يَقَعَ فِيهِمُ الْغُلُولُ، وَقَدْ مَنَ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ وَرَحِمَهَا وَجَبَرَ عَجْ زَهَا وَضَعْفَهَا لِشَرَفِ نَبِيِّهَا عِنْدَهُ، فَأَحَلَ هَمُ الْغَنَائِمَ وَسَتَرَ عَلْمُ الْغُلُولُ، وَقَدْ مَنَ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَرَحِمَهَا وَجَبَرَ عَجْ زَهَا وَضَعْفَهَا لِشَرَفِ نَبِيِّهَا عِنْدَهُ، فَأَحَلَ هُمُ الْغَنَائِمَ وَسَتَرَ عَلْمُ الْغُلُولُ، وَقَدْ مَنَ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَرَحِمَها وَجَبَرَ عَجْ زَهَا وَضَعْفَهَا لِشَرَفِ نَبِيِّهَا عِنْدَهُ، فَأَحَلَ هُمُ الْغَنَائِمَ وَسَتَرَ عَلَى الْغُلُولُ، وَقَدْ مَنَ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَرَحِمَها وَجَبَرَ عَجْ زَهَا وَضَعْفَهَا لِشَرَفِ نَبِيِّهَا عِنْدَهُ، فَأَحَلَ هُمُ الْغَنَائِمَ وَسَتَرَ عَلَى عَلِهُ مُ الْغُلُولُ، وَقَدْ مَنَ اللهُ تُعَلَى عَنْهُمْ فَضِيحَةً أَمْرِ عَدَمِ الْقَبُولِ، فَلَكُ لِكَ عَلَى نِعَمِهِ تَتْرَى وَآلَائِهِ لَا تُحْصَى.

- قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَق لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥) .

قَالَ جُمْهُورُ الْفُسِّرِينَ: إِنَّ الْمُرَادَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ﴾: يَعْنِي فِي أُمِّ الْكِتَابِ الأَوَّلِ، إِنَّ الْغَنَائِمَ حَلَالٌ لِهَذِهِ الأُمَّةِ (١).

وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ تَنْصُّ عَلَى هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ:

- عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ

<sup>(</sup>١) الأثر أخرجه ابن جرير في التفسير(٩/ ٤٥) ، وأورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) اسروة آل عمران: آية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) لأثر رواه ابن جرير في التفسير(٤/ ٣٠)، ،قال السيوطي في الخصائص: أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب . انظر الخصائص (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) هذا التقسيم قاله الإمام الخطابي . انظر فتح الباري(١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: آية رقم (٦٨، ٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير ابن جرير(١١/ ٣٢، ٣٣) ، وتفسير ابن كثير(٢/ ٣٣٩).

شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُجِلَّتْ لِيَ الْغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»(١).

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعُنِي رَجَلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ (٢) امْرَأَةٍ، وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَكَاَّ يَبْنِ. وَ لَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا، وَكَاَّ يَرْفَعْ سَقْفَهَا. وَلَا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَّما أَوْ خَلِفَاتٍ ""، وَهُوَ مُنتَظِرٌ وِلاَدَهَا(؛): قَالَ: فَغَزَا. فَأَدْنَى لِلقَرْيَةِ حِينَ صَلَةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْعًا(٥) ، فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَجَمَعُ وا مَا غَنِمُوا. فَأَقْبَلَتِ النَّارُ (٦) لِتَأْكُلَهُ. فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ . فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ. فَلْيُبَا يعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَبَا يَعُوهُ. فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُل بِيَدِهِ. فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ. فَلْتُبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَبَايَعَتْهُ. قَالَ: فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ. أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ (٧) مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ (٨). فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ. فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا (٩)، فَطَيَّبَهَا (١١) لَنَا» (١١).

- عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ سُودِ (١٢) الرُّؤُوسِ مِـنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا، قَالَ سُلَيْهَانُ الأَعْمَشُ (١٣): فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبُوهُرَيْرَةَ الآنَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ وَقَعُوا فِي الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهَ تَعَالَى : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ١١٠. (١٥٠).

(١) رواه البخاري واللفظ له. انظر فتح الباري ١ (٣٣٥) ورواه مسلم برقم (٢١٥).

<sup>(</sup>٢) بضع بضم الباء: هو فرج المرأة . أي ملك فرجها بالنكاح.

<sup>(</sup>٣) خلفات : جمع خلفة ككلمة وكلمات . وهي الحامل من الإبل.

<sup>(</sup>٤) ولادها : أي نتاجها . وقال النووي : وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها . ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها . لأن ذلك يضعف عزمه ، ويفوت كمال بذله وسعيه.

<sup>(</sup>٥) اللهم احبسها: قال القاضي : اختلف في حبس الشمس المذكور هنا . فقيل : ردت على أدراجها . وقيل : وقفت ولم ترد . وقيل أبطىء بحركتها.

<sup>(</sup>٦) فأقبلت النار : أي من جانب السهاء لتأكله ، كها هو السنة في الأمم الماضية ، لغنائمهم وقرابينهم المتقبلة.

<sup>(</sup>٧) فأخرجو له مثل رأس بقرة : أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه أو أخفوه.

<sup>(</sup>٨) بالصعيد: يعنى وجه الأرض.

<sup>(</sup>٩) قوله «...رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»: كما في رواية البخاري قال الحافظ ابن حجر: «... وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة. وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر ... ». انظر فتح الباري (٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>١٠) فطيبها: أي جعلها لنا حلالا بحتا ،ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا.

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري . انظر الفتح (٦/ ٣١٢٤) ، ورواه مسلم برقم (١٧٤٧). واللفظ له.

<sup>(</sup>١٢) سود الرؤوس: المراد بهم بنو آدم لأن رؤوسهم سود.

<sup>(</sup>١٣) سليمان الأعمش: أحد رواة الحديث وهو أحد الأئمة الحفاظ.

<sup>(</sup>١٤) سورة الأنفال : آية رقم (٦٨).

<sup>(</sup>١٥) رواه الترمذي برقم(٣٠٨٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد في مسنده(٢/ ٢٥٢) وصححه كذلك الألباني. انظر صحيح الجامع برقم (٥٠٧٢).

- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ -عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ- قَامَ مِـنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَاجْتَمَعَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْرُسُونَهُ حَتَّى إِذَا صَلَّى، انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَمُمْ: «لَقَدَ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَسَّا مَا أُعْطِيهُنَّ أَحَدٌ وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْرُسُونَهُ وَتَى إِذَا صَلَّى، انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَمُمْ: «لَقَدَ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَسَّا مَا أُعْطِيهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي يُعْظِمُونَ أَكْلَهَا كَانُوا يَعْرِقُونَهَا»(١).

## الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا:

اخْتَصَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَـذِهِ الأُمَّةَ مِـنْ بَيْنِ سَائِرِ الأُمَمِ فَجَعَلَ لَهَا الأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُـورًا فَأَيُّمَا رَجُـلِ مِنْهَا أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَامَسْجِدًا فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ وَمَسْجِدُهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي بِخِلَافِ الأُمَمِ قَبْلَنَا فَإِنَّ الصَّلَاةَ أُبِيحَتْ لَمُرْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَامَسْجِدًا فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ وَمَسْجِدُهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي بِخِلَافِ الأُمَمِ قَبْلَنَا فَإِنَّ الصَّلَاةَ أُبِيحَتْ لَمُ فِي أَمَاكِنَ خَصُوصَةٍ كَالْبِيعِ وَالصَّوَامِعِ.

وَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ تُبَيِّنُ هَذَا الْمُعْنَى:

- عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ اللَّائِضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَعَانِمُ، وَلَمْ يَحِلَّ لَمُ عَلَى اللَّاسِ عَامَّةً » (٢) . لأَحَدٍ قَبْلِ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً »(٢) .

- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ -عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَاجْتَمَعَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْرُسُونَهُ حَتَّى إِذَا صَلَّى، انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَمُمْ: «لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَسَّا مَا أُعْطِيهُنَّ أَحَدٌ وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْرُسُونَهُ حَتَّى إِذَا صَلَّى، انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَمُمْ: «لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَسَّا مَا أُعْطِيهُنَّ أَحُدٌ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ وَيَيعِهِمْ » (٣) .

- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هُو؟ قَالَ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمْ» (3).

## آصَارٌ (٥) وَأَغْلَالٌ (١) مَوْضُوعَة:

مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ أَنْ وَضَعَ عَنْهَا الآصَارَ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الأُمَّمِ قَبْلَهَا،

<sup>(</sup>١) تقدم كاملًا مع تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) مر الحديث كاملًا مخرجًا.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) الآصار: الإصر: العهد الثقيل. انظر لسان العرب (٤/ ٢٢, ٢٣).

<sup>(</sup>٦) الأغلال: الغل : جامعة توضع في العنق أو اليد، يقال: في رقبته غل حديد، والمرادبه هنا الأثقال. انظر لسان العرب(١١/ ٤٠٤)، وتفسير القرطبي (٧/ ٣٠٠).

فَأَحَلَّ لَمَا كَثِيرًا مِمَّا حُرِّمَ عَلَى غَيْرِهَا، وَلَمَّ يَجْعَلْ عَلَيْهَا مِنْ عَنَتٍ وَشِدَّةٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ اللّهِ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴿ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيطَهِّرَكُمْ ﴿ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيطُهِ مَكُمْ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُعرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ ( " ) . فَشَرِيعَتُهُ عَلَيْهِ أَكْمَلُ الشَّرَائِعِ وَأَسْهَلُهَا وَأَيْسَرُهَا ، قَالَ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: « . . . . إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ » ( ن ) . وَقَالَ لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا إِلَى الْيَمَنِ: « يَسَرَا وَلا تُنَفِّرًا . . . » ( هُ وَهَذِهِ بَعْضُ الأَحَادِيثِ اللّهُ خَتَارَةِ الَّتِي تُشِيرُ إِلَى اخْتِصَاصِ أُمَّةِ الإِسْلَامِ بِوضْعِ الأَضَارِ وَالأَغْلَالِ عَنْهَا: اللهُ الشَّرَا وَلا تُنَفِّرًا . . » ( هُ وَهَذِهِ بَعْضُ الأَحَادِيثِ اللّهُ خَتَارَةِ الّتِي تُشِيرُ إِلَى اخْتِصَاصِ أُمَّةِ الإِسْلَامِ بِوضْعِ الأَعْمَارِ وَالْأَغْلَالِ عَنْهَا: اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلَى الْمُعْتَارَةِ اللّهِ عَنْهُا إِلَى الْعَرْضَاصِ أُمَّةِ الإِسْلَامِ بِوضَعِ اللهُ عَنْهُا إِلَى اخْتِصَاصِ أُمَّةِ الإِسْلَامِ بِوضَعِ اللّهُ غَلَالًا عَنْهَا:

- فَعَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: غَابَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ لَنْ يَخْرُجَ فَلَمَّا حَرَجَ سَجَدَ سَجْدَةً حَتَّى ظَنَنَا أَنَّ نَفْسَهُ قَدْ قُبِضَتْ فِيهَا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: "إِنَّ رَبِّي بَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْتَشَارَنِي فِي أُمَّتِي مَاذَا أَفْعَلُ بِمِ مُ سَجْدَةً حَتَّى ظَنَنَا أَنَّ نَفْسَهُ قَدْ قُبِضَتْ فِيهَا، فَلَمَّا رَفِي الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ كَذَلِكَ فَقَالَ لَا نُخْزِيكَ فِي أُمَّتِي مَاذَا أَفْعَلُ بِمِ فَقُلْتُ مَا شِئْتَ أَيْ رَبِّ هُمْ خَلْقُكَ وَعِبَادُكَ فَاسْتَشَارَنِي الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ كَذَلِكَ فَقَالَ لَا نُخْزِيكَ فِي أُمَّتِي مَا يُعُونَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلِيَّ فَقَالَ: وَبَشَرَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلِيَّ فَقَالَ: وَبَشَرَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجُنَةُ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلِيَّ فَقَالَ: الْجُنَةُ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلِي فَقَالَ: الْحُولَ اللهُ لِيُعَطِينَكَ. وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي شُولِي وَهِ الْعَلَاقِ مَنْ قَبُلُنَا وَلَمْ يَجُعلُ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ» (١٠) .

- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَخِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَقَامَ إِلَى دَمَثِ (٧) حَائِطٍ هُنَاكَ وَقَالَ: "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبُوْلُ قَرَضَهُ بِالْقُرْ اضِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدَّ بَوْلُهُ" (٨).

- وَعَنْ أَنْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمُزَّأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُوَّا كِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ (٩).

(١) سورة الحج: آية رقم (٧٨)

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية رقم (٦)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية رقم (١٨٥)

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده(١١٦/٦) بلفظ « ..يـومئذ لتعلـم اليهود أن في ديننا فسحة ، إني أرسلت بحنيفية سمحـة » قال الألباني : سنده جيد . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم(١٨٢٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في مواضع. انظر الفتح٦ (٣٠٣٨) ، ورواه مسلم برقم (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده(٥/ ٣٩٣). قال الحافظ الهيثمي : رواه أحمد و إسناده حسن . انظر مجمع الزوائد(١٠/ ٦٩, ٦٨).

<sup>(</sup>٧) الدمث : هو الأرض السهلـة الرخوة ، والرمل الذي ليس بمتلبـد . يقال : دمث المكان دمثا إذا لان وسهل . انظر النهـاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد في مسنده بمعناه(٥/ ٤٠٢) ، ورواه الحاكم واللفظ له . وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٣/ ٤٦٦)

<sup>(</sup>٩) ولم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد.

فَسَأَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النّبيِ عَلَيْهِ النّبيِ عَلَيْهِ النّبيِ عَلَيْهِ النّبيِ عَلَيْهِ النّبيِ عَلَيْهِ النّبياء فِي الْمَحِيضِ (() (۲) . فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْء إِلاَّ النّكَاحَ » فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ النّبِعُ وَكَذَا وَكَذَا . يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ النّبِيِّ عَيَيْهِ فَلَا نُبَي النّبي عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ حَتَى ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِ عَلَى ("). فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُ عَمْ مَنْ لَبَنِ النّبِي عَيَكِيْ . فَلَا نُجَامِعُهُنَ ؟ فَتَغَيَّرُ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَتَى ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى أَصْحَابِ الدِّرَكْلَةِ (٥). فَقَالَ: «خُذُوا يَا بَنِي أَرْفِدَةَ (٢) حَتَّى تَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً » (٧).

#### وأُمَّا الآثار:

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وَلَمُ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهِذِهِ اللهُّمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى.. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (٨) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ تَعَالَى لِهِذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللهِ يَهُ فِي الْعَمْدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (٩) .

- وَفِي حَدِيثِ الْفُتُونِ الطَّوِيلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ (١٠) فِيهِ أَنَّ

(١) المحيض : المحيض الأول المراد بـ الدم . والثاني قد اختلف فيه : قيـل : أنه الحيض ونفس الدم . وقال بعـض العلماء : هو الفرج . وقال الآخرون : هو زمن الحيض.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية رقم (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) قد وجد عليها: أي غضب عليها. ولم يجد عليها: أي لم يغضب عليها.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) الدركلة: قال ابن الأثير رحمه الله: يروى بكسر الدال وفتح الراء وسكون الكاف، ويروى بكسر الدال وسكون الراء وكسر الكاف وفتحها، ويروى بالقاف عوض الكاف وهي ضرب من لعب الصبيان، وقال ابن دريد: أحسبها حبشية. انظر النهاية لابن الأثر (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) بني أرفدة : قال ابن الأثير رحمه الله : هو لقب لهم وقيل هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به ، وفاؤه مكسورة وقد تفتح انظر النهاية لابن الأثير (٢/ ٢٤٢)٠

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ١١٦ ، ٣٣٣) بلفظ «.. يومئذ لتعلم اليه ود أن في ديننا فسحة ، إني أرسلت بحنيفة سمحة » قال الألباني : سنده جيد . كما سبق . وقال الألباني عن هذا اللفظ : أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٢٠١/ ٢) ، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٢١٢ – زوائد) ، والديلمي (٢ / ١٠١)، والحميدي (٢٥٩) . ثم قال الألباني : فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٨٢٩) ، وصحيح الجامع الصغير برقم (٣٢١٤).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : آية رقم(١٧٨).

<sup>(</sup>٩) الأثر رواه البخاري . انظر الفتح١٢(٦٨٨١).ورواه ابن جرير واللفظ له - انظر تفسير ابن جرير(٢/ ٦٥)

<sup>(</sup>١٠) سورة طه: آية رقم (٤٠).

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَارَبِّ سَأَلْتُكَ التَّوْبَةَ لِقَوْمِي فَقُلْتُ إِنَّ رَحْتِي كَتَبْتُهَا لِقَومٍ غَيْرِ قَوْمِي هَلاَّ أَخَرْ تَنِي حَتَّى فُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ لَقِي مِنْ وَالِدٍ وَوَلَدِ بِالسَّيْفِ تُخْرِ جَنِي فِي أُمَّةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُرْحُومَةِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ تَوْبَتَهُمُ مَّ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَنْ لَقِي مِنْ وَالِدٍ وَوَلَدٍ بِالسَّيْفِ وَلَا يُبَالِي مَنْ قَتَلَ فِي ذَلِكَ الْمُوْطِنِ وَتَابَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانَ خَفِي عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَاطَّلَعَ اللهُ مِنْ ذُنُوجِهِمْ فَاعْتَرَفُوا بِهَا وَفَعَلُوا مَا أُمِرُوا وَغَفَرَ اللهُ لِلْقَاتِلِ وَالْمُقْتُولِ ثُمَّ سَارَجِهِمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَوجِّهًا نَحْوَ الأَرْضِ الْقُدَّسَةِ (١).

وَيُوضِّحُ الشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الأَثْرِ أَثَرُ ابْنُ مَسْعُودٍ الآتِي:

- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمْ ذَنْبًا أَصْبَحَ قَدْ كُتِبَ كَفَّارَةُ ذَلِكَ اللهُ بْنِ عَلْم بَابِهِ وَإِذَا أَصَابَ الْبَوْلُ شَيْئًا مِنْهُ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ فَقَالَ رَجُلٌ: لَقَدْ آتَى اللهُ بَنِي إِسْرائِيلَ خَيْرًا فَقَالَ عَبْدُاللهِ مَا آتَاكُمُ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاهُمْ جَعَلَ اللهُ الْمَاءَ لَكُمْ طَهُورًا وَقَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِمْ ﴾ (٢) وَقَالَ: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَنَّ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٤).

- وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ (٥) -رَحِمَهُ الله -: كَانَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأُمَمِ صَوْمُهُمُ الإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ مَعَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَكَانُوا فِي حَرَجٍ، فَأَرْخَصَ الله ُ لِهَذِهِ الأُمَّةَ بِحَذْفِ نِصْفِ زَمَا نِهَا، وَهُوَ اللَّيْلُ، وَحَذْفِ نِصْفِ صَوْمِهَا، وَهُوَ الْإَمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ وَرَخَّصَ لَهَا فِيهِ (٦).

## يَوْمُ الْجُمْعَةِ:(٧)

اخْتُصَّتِ الأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ بِخَصَائِصَ كَثِيرَةٍ فِي الدُّنْيَا لَمْ تُعْطَهَا غَيْرُهَا مِنَ الأُمَمِ. وَمِنْ ذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْخَتُصَّتِ الأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ بِخَصَائِصَ كَثِيرَةٍ فِي الدُّنْيَا لَمْ تُعْطَهَا غَيْرُهُ السَّلَامُ، وَفِيهِ أَذْخِلَ الْجُنَّةَ، وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ الأَيَّامِ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، فِيهِ خُلِقَ آ دَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أَذْخِلَ الْجُنَّةَ، وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير عن حـديث الفتون الطويل : رواه النسائي في السنن الكبرى ، وأخرجه ابن جـرير ، وابن حاتم في تفسيريهما ... وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه . انظر تفسير ابن كثير(٣/ ١٦٠ , ١٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية رقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية رقم (١١٠).

<sup>(</sup>٤) الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره(٥/ ١٧٥) وأورده ابن كثير في تفسيره(١/ ٥٦٥, ٥٦٥)

<sup>(</sup>٥) انظر كتابه عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى -حكاية عن مريم عليها السلام -: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَاٰنِ صَوْماً) قال صمتًا ،قال ابن كثير : وكذا قال ابن عباس رضي الله عنها والضحاك ، وفي رواية عن أنس رضي الله عنه صنه صنة . وكذا قال قتادة وغيرهما . والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام. نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمان بن زيد . انظر تفسير ابن كثير (٣/ ١٢٤) ، وكذلك تفسير ابن جرير (١٦/ ٥٦) . وتفسير القرطبي (١١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٧) انظر الخصائص للسيوطي (٢/ ٣٥٣).

السَّاعَةُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا سَأَل، وَفِيهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِالسَّعْيِ السَّاعَةُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا سَأَل، وَفِيهِ صَلَاةً الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ إِلَيْهَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا النَّبِعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

فَهَ ذَا الْيَوْمُ الْبُارَكُ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الأُمْمُمُ مِنْ قَبْلِنَا فَهَدَانَا اللهُ لَهُ وَأَضَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَهُ وَ لَنَا. وَلِلْيَهُودِ السَّبْتُ. وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ. كَمَا نَطَقَتْ بِذَلِكَ الأَحَادِيثُ النَّبُويَّةُ الْكَثِيرَةُ وَمِنْهَا:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَوْمُوا اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَتَّهُمْ أَلَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ: اليَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ» (٣٠).

- وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خَيْرُ يَ وْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَ وْمُ الْجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أَهْبِطَ ، وَفِيهِ تَلْهُم وَفِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ مَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ ، إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي عِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ ، إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا » قَالَ كَعْبُ : ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ فِي كُلِّ جُمُعِةٍ ، قَالَ : فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ : مَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ : هَيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي السَّاعَةُ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي وَلَكَ السَّاعَةُ وَقَلْ السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّي فِيهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ : هَوَ ذَلَكَ السَّاعَةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي وَلَكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّي فِيهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ : مَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (مَنْ جَلَسَ جَلِسًا يَسْتَظِرُ الصَّلَامَ فَهُو فِي اللّهُ السَّهُ اللهُ عَلَى السَّاعَةُ مِنْ يَوْمُ الْكُومُ لَكُولُ اللهِ عَلَى السَّاعَةُ لا يُصَلِّي فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ . قَلْلُ وَلَكُ السَّاعَةُ مَلَ عَلَى السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةُ لا يُصَلِّي فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّاعِةُ مِنْ يَقُولُ اللهُ عَلَى السَّاعَةُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: آية رقم (٩).

<sup>(</sup>٢) بيد أن : قال النووي : قال أبو عبيد : لفظة بيد تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعني من أجل . وقال النووي : وكله صحيح هنا . انظر شرح مسلم للنووي(٦/١٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر فتح الباري٢ (٨٧٦) ورواه مسلم برقم (٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) مسيخة : ويروى مصيخة بالصاد ، وهما لغتان ، أي منتظرة لقيام الساعة . قال الخطابي : وقوله مسيخة معناه مصغية مستمعة . يقال : أصاخ وأساخ بمعنى واحد. انظر عون المعبود (٣/ ٣٦٨) ، وقال ابن الأثير : المصيخ: المصغي ليستمع . انظر جامع الأصول (٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود-واللفظ له- برقم (١٠٤٦) ، والترمذي برقم (٤٩١) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، ورواه النسائي (٣/ ١١٤) ، وما الله الموطأ (١١٤/ ١٠٠٥) ، وصحح الحديث أيضا الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٣٣٢٩) .

- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهْ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَـانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي يَـدِهِ مِرْآةٌ بَيْضَاءُ فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ. فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ تَكُونُ أَنْتَ الأَوَّلَ وَتَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ. قَالَ: مَا لَنَا فِيهَا. قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رَبَّهُ فِيهَا بِخَيْرِ هُوَ لَهُ قَسَمٌ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَلَيْسَ لَهُ بِقَسَم إِلاَّ وَدُخِرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ أَوْ تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ شَرٍّ هُوَ مَكْتُوبٌ إِلاَّ أَعَاذَهُ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ. قُلْتُ: مَا هَذِهِ النُّكْتَةُ السَّوْدَاءُ فِيهِ؟ قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةُ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الأَيَّام عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ. قَالَ: قُلْتُ: لِمَ تَدْعُونَهُ يَوْمَ الْمَزِيدِ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًا أَفْيَحَ مِنَ الْسِلْكِ أَبْيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عِلِّيِّنَ عَلَى كُرْسِيِّهِ حَتَّى حُفَّ الْكُرْسِيُّ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورِ وَجَاءَ النَّبِيُّ وِنَ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ثُمَّ حُفَّ الْنَابِرُ بِكَرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ جَاءَ الصِّدّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ثُمَّ يَجِيءُ أَهْلُ اجْنَةِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى الْكَثِيبِ فَيَتَجَلَّى لَهُمُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ وَهُ وَ يَقُولُ أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي هَذَا مَحِلُّ كَرَامَتِي فَسَلُونِي، فَيَسْأَلُوهُ الرِّضَا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: رِضَائِي أَحَلَّكُمْ دَارِي وَأَنَّ لَكُمْ كَرَامَتِي فَسَلُونِي، فَيَسْأَلُوهُ حَتَّى تَنتَهِي رَغْبَتُهُمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنّ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ إِلَى مِقْدَارِ مُنْصَرَفِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَصْعَدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَضْعَدُ مَعَهُ الشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَيَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ دُرَّةً بَيْضَاءَ لَا قَصْمَ فِيهَا وَلَا فَصْمَ أَوْ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ أَوْ زَبَرْجَدَةً خَضْرَاءَ مِنْهَا غُرَفًا وَأَبْوَابُهَا مُطرِدَةً فِيهَا أَنْهَارُهَا مُتَدَلِّيَةً فِيهَا ثِهَارُهَا فِيهَا أَزْوَاجُهَا وَخَدَمُهَا فَلَيْسُوا إِلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْم الْجُمُعَةِ لِيَزْدَادُوا فِيهِ كَرَامَةً وَلِيَزْدَادُوا فِيهِ نَظَرًا إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ»(١١).

## التَّجَاوُزُ عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ:

أَنْعَمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أُمَّةِ الإِسْلَامِ بِنِعَمِ كَثِيرَةٍ لَا تُعَدُّ وَلا تُحْصَى، وَفِي ذَلِكَ تَكْرِيمٌ لِنَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمِنْ هَذِهِ النِّعَمِ أَنَّهُ تَجَاوَزَ لَمَا عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسهَا مَا لَمُ تَعْمَلْ أَوْ تَعَكَلُ أَوْ لَنَّعُمِ اللَّعْمِ أَنَّهُ تَجَاوَزَ لَمَا عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسهَا مَا لَمُ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمَ.

وَالأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرةٌ:

- عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَـدَّثَتْ بِهِ نَفْسهَا مَا لَمُ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ، ورواه أبو يعلى ورجال أبو يعلى رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد(۲/ ١٦٤) ، (۱/ ٤٢١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، انظر فتح الباري١١ (٦٦٦٤) ورواه مسلم برقم(١٢٧).

- عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنُهُ- قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى: ﴿ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تَبُدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرُهُ ('). قَالَ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ مَذِهِ الآيَّةُ، وَلا نُطِيقُها. قَالُوا: أَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكَ مَذِهِ الآيَّةُ، وَلا نُطِيقُها. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكَ مَذِهِ الآيَّةُ، وَلا نُطِيقُها. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكَ مَذِهِ الآيَّةُ، وَلا نُطِيقُها. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ مَلْيُولُ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْكُ الْمَسِيُّ مَا تُعُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلْيَكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّ الْقَوْمُ ذَلَّتْ مِا أَلْوِلَ إِلَيْهِ مَنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّ ءَمَن بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُثُيهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ وَلَكَ مَنْ اللهُ وَعَلَولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ وَلَكَ إِللهُ وَمَلائِكَتِهِ وَكُثُهِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلْكَ المُصِيرُ وَلَى اللهُ وَمَلائِكَتِهِ وَكُثُهِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَلَيْ وَاللّهُ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ ﴾ وَمَلْ عَلَيْنَا أَوْ اللهُ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ ﴾ وقَالَ: نعَمْ) وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا فَالَ: نعَمْ) وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَالْدَانَا فَالْوَانَ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ ﴾ (قَالَ: نعَمْ) (\*\*). (\*\*).

- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِي (٥) عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(٦).

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - ؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فِيهَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛ قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً فَالِمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِيَاتَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِيَاتَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَى مَتْبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية (٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) قبال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث إشبارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها على القوله: «تجاوز لي» و، فيه إشعبار باختصاصها بذلك ، بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا. انظر فتح الباري (١١/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ، برقم (٢٠٤٣) ، ورواه الحاكم (٢/ ١٩٨) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، ورواه الدارقطني (٧٩٧) ، والبيهقي (٧/ ٣٥٦). وصحح الحديث أيضا الألباني . انظر صحيح الجامع برقم (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري . انظر فتح الباري١١ (٦٤٩١) ورواه مسلم، واللفظ له، برقم (١٣١).

## عَمْفُوظَةٌ مِنَ الهَلَاكِ والاسْتِئْصَالِ:

الأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، أُمَّةٌ مَصُونَةٌ مَرْحُومَةٌ، حَفِظَهَا اللهُ وأَجَارَهَا، فَلَا تَمْلِكُ بِالسِّنِينَ وَلَا بِجُوعٍ وَلَا غَرَقٍ، وَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهَا عَدُوًا مِنْ غَيْرِهَا، فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهَا وَيَسْتَأْصِلُهَا، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا مَنْ بِأَقْطَارِهَا وَهَـذَا مِنْ خَصَائِصِهَا الَّتِي عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَنْ بِأَقْطَارِهَا وَهَـذَا مِنْ خَصَائِصِهَا الَّتِي انْفَرَدَتْ بِهَا عَلَى غَيْرِهَا.

وَقَدْ أَفْصَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ:

- فَعَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ زَوَى (') لِيَ الأَرْضَ. فَرَأَيْتُ مَشَارِفَهَا وَمَغَارِبَهَا. وَإِنَّ اللهُ عَيْهِ اللهُ عَيْهِ اللهُ عَيْهِ اللهُ عَيْهِ اللهُ عَيْهِ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ. فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ (''). وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ. وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ. فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ (''). وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّد وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لَأُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ (''). وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَةٍ عَامَّةٍ (''). وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَةٍ عَامَّةٍ (''). وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَةٍ عَامَّةٍ (''). وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَةٍ عَامَّةٍ (''). وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا – أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا – حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ عُيُلِكُ بَعْضًا. وَيَسْبِي يَعْضُهُمْ بَعْضًا » ('').

- وَعَنْ عَـامِرِ بْنِ سَعْدِ عَـنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ أَفْبَلَ ذَاتَ يَـوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ. حَتَّـى إِذَا مَرً بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ، دَخَلَ فَـرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. وَصَلَّيْنَا مَعَهُ. وَدَعَـا رَبَّهُ طَوِيـلًا. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا. فَقَالَ عَلَيْهُ: «سَـأَلْتُ رَبِّي مَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ، دَخَلَ فَـرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. وَصَلَّيْنَا مَعَهُ. وَدَعَـا رَبَّهُ طَوِيـلًا. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا. فَقَالَ عَيْهُ: «سَـأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِـالسَّنَةِ فَأَعْطانِيهَا. وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهُلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطانِيهَا. وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهُلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطانِيهَا. وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهُلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجُعُلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا» (١٠).

- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبدِاللهِ بْنِ عَبدِاللهِ بْنِ عَبدِ بْنِ عَبدِ بِنِ عَبدِ بِنِ عَبدِ بِنِ عَبدِ بِ بَنِ عَبدِ اللهُ عَنْهُما - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ بَنِي مُعَاوِيَةَ - وَهِي قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ - فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ - وَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيةٍ مِنْهُ - فَقَالَ لِي: هَلْ تَدْرُونَ مَا الثَّلاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَ فِيه؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي بِهِنَّ، وَقَالَ لِي: هَلْ تَدْرُونَ مَا الثَّلاثُ التِّي دَعَا بِهِنَ فِيه؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ: دَعَا بِأَنْ لَا يُطْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَا يُمْلِكُهُمْ بِالسِّنِينَ، فَأَعْطِيَهُمْ ا وَدَعَا بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَأَسَهُمْ

<sup>(</sup>۱) زوى : معناه جمع.

<sup>(</sup>٢) الكنزين الأحمر والأبيض: المراد بالكنزين الذهب والفضة. والمراد كنزا كسرا وقيصر، ملكي العراق والشام.

<sup>(</sup>٣) فيستبيح بيضتهم : أي جماعتهم وأصلهم . والبيضة ، أيضا : العز والملك.

<sup>(</sup>٤) أن لا أهلكهم بسنة عامة : أي لا أهلكهم بقحط يعمهم . بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة ، بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم برقم (۲۸۹۰).

بَيْنَهُمْ، فَمُنِعَهَا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ (١) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٢).

- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَـالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَجْمَـعَ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا» (٣) .

## لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ وَطَائِفَةٌ مِنْهَا عَلَى الْخَقِّ:

أَكْرَمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ فِي الدُّنْيَا بِكَرَامَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: ضَمَانُ الْعِصْمَةِ لَهُمْ مِنَ الْخَطَإِعِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ تَشْرِيفًا لَهُمْ وَتَعْظِيمًا لِنَبِيِّهِمْ عَلَى الْمُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَلَى الْحَقِّ وَالهُدَى فِي كُلِّ زَمَانٍ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللهُ فِي سِيَاقِ كَلَامِهِ عَلَى خَصَائِصِ النَّبِيِّ ﷺ: وَمِثْلُهَا عِصْمَةُ أُمَّتِهِ بِأَنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فِي فَرْعِ وَلَا فِي أَصْلٍ "(٤).

وَبِهَذِهِ الْخَصَائِصِ جَاءَتِ النُّصُوصُ النَّبُوِيَّةُ الْمُطَهَّرَةُ:

- فَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمِ الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْنَهُ عَلَى ضَلَالَةٍ»(٥).

- وَعَنِ ابْنِ عُمَـرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَـالَ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ» (١٠).

(١) الهرج : قال ابن الأثير : جاء في الحديث أنه القتل وهو الإختلاط والاختلاف وذلك سبب القتل . انظر جامع الأصول(٩/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في الموطأ(١/ ٢١٦). وقال عبد القادر الأرناؤوط: إسناده صحيح. انظر تعليقه على جامع الأصول(٩/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برقم(٤٣٠١) . ورواه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٢٦) . وصححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٩٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر بداية السول(ص ٧٠).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم (٧٩) من حديث كعب بن عاصم الأشعري ورواية أخرى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم. وذكر له الألباني طرقا ثم قال: فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٣٣١)، وأيضا صحيح الجامع الصغير برقم (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي -واللفظ له- برقم (٢١٦٧) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة: ... وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره .. ثم ساق له بعض الشواهد. انظر المقاصد الحسنة (ص ٢٤٠). وأيضا رواية الترمذي هذه صححها الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (١٨٤٤) عدا الزيادة الأخيرة في المحديث وهي «ومن شذ شذ في النار» قال :... فحذفتها لانعدام الشاهد المجبر لضعفها بخلاف ما قبلها. ورواه الطبراني أيضا من حديث ابن عمر بلفظ «لن تجتمع أمستي على ضلالة فعليكم بالجاعة فإن يد الله على الجاعة» قال الحافظ الهيثمي عن رواية الطبراني: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. انظر مجمع الزوائد (٥/ ٢١٨).

- وَعَنْ ثَـوْبَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لَاتَزَالُ طَـائِفَةٌ ( ) مِنْ أُمَّتِـي ظَاهِـرِينَ عَلَى الْخَقِّ. لَاتَزَالُ طَـائِفَةٌ ( ) مِنْ أُمَّتِـي ظَاهِـرِينَ عَلَى الْخَقِّ. لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ( ) حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ ( ) وَهُمْ كَذَلِكَ » ( ) .

#### وَمِنَ الآثارِ:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ عَيْقَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَثَهُ بُرِسَالَاتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قُلُوبَ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَابْتَعَثَهُ مُ لِيَعْمَلُهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ وَعَيْقَ يُعْفِي وَعَنْ وَمَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ اللهُ لَمُونَ سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللهِ عَسَنٌ وَمَا رَآهُ اللهُ لِمُونَ سَيِنًا فَهُو عِنْدَ اللهِ عَسَنٌ وَمَا رَآهُ اللهُ لَوْ فَي عَلْدَ اللهِ عَسَنٌ وَمَا رَآهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ: "

فَضَّلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الأُمَّةَ وَرَفَعَ ذِكْرَهَا وَزَكَّاهَا بِأَنْ أَضَافَهَا إِلَيْهِ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمٍ، فَقَبِلَ مِنْهَا قَوْلَهَا وَشَهَادَتَهَا، وَذَلِكَ لِعِظَم مَكَانَتِهَا وَمَنْزِلَتِهَا عِنْدَهُ.

#### وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ:

مَا جَاءَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: مُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُهُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُم شَهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ. أَنْتُمْ فَلَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ. أَنْتُمْ فَلَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهُدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهُدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ مُسُلَاءُ اللهِ فَي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهُدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْتُمْ شُهُدَاءُ اللهِ فَي المُؤْمِنَا فَيْمُ اللهُ اللهُ اللهِ فَي المُؤْمِنَ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) طائفة: قال النووي رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم! قال القاضي عياض: إنها أراد أحمد أهل السنة والجهاعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث. قال الإمام النووي: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين. فمنهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ٦٦، ٢٧).

<sup>(</sup>٢) من خذلهم: يعنى من خالفهم.

<sup>(</sup>٣) حتى يأتي أمر الله : المراد به هو الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري . انظر فتح الباري٦ (٣٦٤١) ، ورواه مسلم -واللفظ له- برقم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٧٩) قال الحاظ الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. انظر مجمع الزوائد(١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم (ص٦٩).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري . انظر الفتح ٣(١٣٦٧) ، ورواه مسلم و اللفظ له - برقم (٩٤٩).

- وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَـالَ: مَرُّوا بِجَنَـازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَجَبَتْ». ثُـمَّ مَرُّوا بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَجَبَتْ» قَـالُوا يَـا رَسُولَ اللهِ: قَـولُكَ الأُولَى اللهُولِي اللَّوْرَى وَجَبَتْ! فَقَالَ اللهِ فِي اللَّرْضِ» (١).

#### وَمِنَ الآثَارِ:

- عَنْ كَعْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: أُعْطِيَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ. كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُقَالُ لَهُ: بَلِّعْ وَلَا حَرَجَ، وَأَنْتَ شَهِيدٌ عَلَى قَوْمِكَ وادْعُ أُجِبْكَ، وَقَالَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢)، وَقَالَ ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٤).

#### صُفُوفٌ كَصُفُوفِ الْلَائِكَةِ:

خَصَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَذِهِ الأُمَّةَ إِكْرَامًا لَهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ بِأَنْ جَعَلَ صُفُوفَهَا فِي الصَّلَاةِ كَصُفُوفِ الْمَلَاثِكَةِ.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الْخَاصِيَّةَ مِنَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ - مَا جَاءَ عَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى» (1).

- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - ؟ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ (٧)؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ » قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حِلَقًا (٨). فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ (٤)؟. قَالَ: ثُمَّ خَرَحَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تُصَفُّ الْلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ » فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تُصَفُّ الْلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ » فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تُصَفُّ الْلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الأُولَ. وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفَّ » (١٠).

- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ: جُعِلْتُ أَنَا وَأُمَّتِي فِي الصَّلَاةِ كَمَا

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤/ ٥٠) وأصله في الصحيحين. وأيضا صححه الألباني - انظر صحيح الجامع برقم (٦٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: آية رقم (٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية رقم (١٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: آية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٥) أورد الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى ، قال : أخرجه الفريابي عن كعب . انظر الخصائص (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم برقم(٥٢٢).

<sup>(</sup>٧) شمس : جمع شموس . مثل رسول ورسل . وهي التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها .

<sup>(</sup>٨) حلقا : جمع الحلقة ، بسكون اللام ، على غير قياس . وقال النووي : بكسر الحاء ، وفتحها ، لغتان . جمع حلقة بإسكان اللام.

<sup>(</sup>٩) عزين : أي جماعات في تفرقة . جمع عزة . وأصلها عزوة . فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس.

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم برقم (۲۳).

تُصَفُّ الْلَائِكَةُ، وَجُعِلَ الصَّعِيدُ لِيَ وَضُوءًا، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ» (''). النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا اخْتُصَ بِهِ ﷺ فِي أُمَّتِهِ فِي الآخِرَةِ:

اخْتَصَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ فِي الأَخِرَةِ بِخصَائِصَ كَثِيرَةٍ لَمْ تُعْطَهَا غَيْرُهَا مِنَ الأُمَمِ وَفِي ذَلِكَ تَشْرِيفٌ وَتَكْرِيمٌ لِنَبِيِّهَا وَمُعَلِّمِهَا وَالأَخْذِ بِيَدِهَا إِلَى مَا فِيهِ عِزُّهَا وَجَدُّهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، حَتَّى أَصْبَحَتْ بِفَضْلِ اللهِ لَدَيْهِ فِي سَبِيلِ هِدَايَتِهَا وَنُصْحِهَا وَالأَخْذِ بِيَدِهَا إِلَى مَا فِيهِ عِزُّهَا وَجَدُّهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، حَتَّى أَصْبَحَتْ بِفَضْلِ اللهِ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

وَإِنَّ مِمَّا اخْتُصَّتْ بِهِ الْأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ فِي الآخِرَةِ، أَنَّهَا شَاهِدَةٌ لِلأَنْبِيَاءِ عَلَى أُمُهِمْ، وَهِيَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَجْتَاذُ الصِّرَاطَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ، وَهِيَ الآخِرَةُ زَمَانًا، السَّابِقَةُ مَنْزِلَةً.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الْخَصَائِصِ، بإِذْنِ اللهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

## الْغُرُّ الْمُحَجَّلُون:

تَأْتِي الأَمَّةُ الْمُحَمَّدِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلَةً مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وَبِهَذِهِ الصِّفَةِ يَعْرِفُ رَسُولُ اللهَ ﷺ أُمَّتَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ حَالَمَا يَكُونُ مُنتَظِرُهُمُ مَ عَلَى حَوْضِهِ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: ثَبَتَ أَنَّ الْعُرَّةَ وَالتَّحْجِيلَ خَاصُّ بِالأُمَّةِ اللهُ عَمَدِيّةِ (٢). الْمُحَمَّدِيَّةِ (٢).

وَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ تَشْهَدُ لِهَذَا الْمُعْنَى:

- عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُجَمِّرِ: قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّالً. فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأَ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأَ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأً وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُعْرُفُونَ يَوْمَ الْقِيلِةِ يَتَوَضَّأً وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الطبراني في الكبير ، وصحح الحديث الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٤٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري(١١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) أشرع في العضد وأشرع في الساق : معناه أدخل الغسل فيهها.

<sup>(</sup>٤) أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء: قال أهل اللغة: الغرة: بياض في جبهة الفرس. والتحجيل: بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة، غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري . انظر الفتح ١ (١٣٦) ، ورواه مسلم برقم (٢٤٦).

- عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ حَـوْضِي أَبْعَدُ مِـنْ أَيْلَةَ مِـنْ عَدَنٍ ('' لَمُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ حَـوْضِي أَبْعَدُ مِـنْ أَيْلَةَ مِـنْ عَدَنٍ النَّاسَ عَنْـهُ كَمَا يَصُدُّ بَيَاضًا مِـنَ النَّاْمِ عَـنْ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِـاللَّبَنِ (''). وَلاَنِيَتُهُ ('' أَكْثَرُ مِنْ عَـدَدِ النَّجُومِ. وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْـهُ كَمَا يَصُدُّ اللهُ عَـنَ عَوْضِهِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَعْرِفُنَا يَـوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ. لَكُمْ سِيمَ (' ) لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَـنْ حَوْضِهِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَعْرِفُنَا يَـوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ. لَكُمْ سِيمَ (' ) لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ تَرِدُونَ عَلِيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوءِ » ( ) .

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَى الْقَبْرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنتُم أَصْحَابِي. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمَ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «أَرأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ وَإِنْنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمَ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمَ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمَ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمَ يَأْتُ وَنَ عَنْ كَوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: «قَالُهُمْ يَأَتُ وَنَ عَنْ حَوْفِي كَمَا يُذَادُ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُ وَنَ عُرَّا لَكُ يُولُونُ مِنَ اللهِ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيمِمْ: أَلَا لَيُسَالُ مَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيمِمْ: أَلَا لَيُخَدِّلُونَ مِنَ الْوَضُوءِ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحُوضِ. أَلَا لَيُنذَادَانَ رَجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيمِمْ: أَلَا فَرُطُهُمْ عَلَى الْحُوشِ. أَلَا لَيُنذَادُونَ رَجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيمِمْ: أَلَا فَيْتُ لَوْ اللهِ عَلْهُ لَهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

شُهَدَاءُ عَلَى الأَمَم:

الأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَيْرُ اللَّمُمِ وَأَفْضَلُهَا، خَصَّهَا اللهُ بِأَكْمَلِ الشَّرَاثِعِ وَأَقْوَمِ الْمُناهِجِ وَأَوْضَحِ الْمُذَاهِبِ، فَهِي وَسَطُّ بَيْنَ أَهْلِ الأَدْيَانِ فَلَمْ تَغْلُ كَغُلُو النَّصَارَى وَلَمْ تُقَصِّرِ الْيَهُودِ، وَلِهَذَا جَعَلَهَا اللهُ شَاهِدَةً عَلَى الأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بَيْنَ أَهْلِ الأَدْيَانِ فَلَمْ تَغْلُ كَغُلُو النَّصَارَى وَلَمْ تُقَصِّرِ الْيَهُودِ، وَلِهَذَا جَعَلَهَا اللهُ شَاهِدَةً عَلَى الأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَهَا مِنَ الْفَضْلِ فَيَ وَلَا رَسُولٍ تُنْكِرُ أُمَّتُهُ قَدْ بَلَّغَ إِلَّا وَتَشْهَدُ لَهُ الأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيةُ بِالبَلَاغِ فَيُعْبَلُ قَوْلُهَا وَشَهَادَتُهَا لِمَا هَلَ الْفَضْلِ وَالْمُرْفِقِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) إن حوضي أبعد من أيلة من عدن: أي بعد ما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن. وهما بلدان ساحليان في بحر القلزم (البحر الأحمر). أحدهما، وهو أيلة، في شمال بلاد العرب والآخر، وهو عدن، في جنوبها. هو آخر بلاد اليمن مما يلي بحر الهند، يصرف بالتذكير ولا يصرف بالتأنيث.

<sup>(</sup>٢) وأحلى من العسل باللبن : أي المخلوط به.

<sup>(</sup>٣) ولآنيته : اللام في لهو . للابتداء. والآنية جمع إناء قال في المصباح : الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنًا ومعنّى . والأواني جمع الجمع.

<sup>(</sup>٤) لكم سيها: السيها العلامة . مقصورة وممدودة ، لغتان . ويقال : السيمياء بياء بعد الميم.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) دهم بهم : أي سود لم يخالط لونها لون آخر.

<sup>(</sup>٧) ألا هلم: معناه: تعالوا.

<sup>(</sup>٨) سحقًا سحقًا: معناه: بعدًا بعدًا. والمكان السحيق البعيد.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم برقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : آية رقم (١٤٣).

قَالَ الشَّيْخُ عِزُّالَـدِّينِ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ، فِي مَعْرِضِ حَدِيثِهِ عَنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ ﷺ: وَمِنْهَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى نَزَّلَ أُمَّتَهُ مَنْزِلَ الْعُدُولِ مِنَ الْحُكَمِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ فَجَحَدَتِ الأُمْمُ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَحْضَرَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَنُشَهَدُونَ عَلَى النَّاسِ بِأَنَّ رُسُلَهُمْ أَبْلَغَتْهُمْ، وَهَذِهِ الْخِصِّيصَةُ لَمْ تَثْبُتْ لأَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ (١).

وَقَدْ صَرَّحَتْ بِهَذَا الْمُعْنَى الأَحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ:

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُدْعَى نُوحُ يَـوْمَ الْقَيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَـذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: هَوْ بَلَغَ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَذَلِكَ قَـوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (٢) لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٣).

- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجِي النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُ لَانِ. وَيَجِي النَّبِيُّ وَمَعَهُ وَلُونَ: فَعَمْ فَيُقُولُونَ: فَعَمْ فَيُقُولُونَ: فَعَمْ فَيُقُولُونَ: فَعَمْ فَيُقُولُونَ: فَعَمْ فَيْقُولُونَ: فَعَلَى فَيْقُولُونَ: فَعَمْ فَيْقُولُونَ: فَعَلَى فَيْقُولُونَ: فَعَلَى فَيْقُولُونَ: فَعَلَى فَيْقُولُونَ: فَعَلَى فَيْقُولُونَ: فَعَلَى فَيْقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَعَلَى فَيْقُولُونَ فَعَلَى فَيْقُولُونَ فَعَلَى فَيْقُولُونَ فَعَلَى فَيْقُولُونَ فَعَلَى فَيْقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَعَلَى فَيْقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْقُولُونَ فَعَلَى فَيْلَوْنَ اللَّهُ فَيْقُولُونَ فَعَلَى فَيْقُولُونَ فَعَلَى فَيْكُمْ شَهِيدًا فَعَلَى فَيْكُمْ شَهِيدًا فَعَلَى فَيْكُمْ شَهِيدًا فَعَلَى فَيْكُمْ فَيْكُمْ شَهِيدًا فَيْكُمْ شَهِيدًا فَعَلَى فَيْلُونُ وَلَا النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَيْكُمْ شَهِيدًا فَيْكُمْ فَيْعُولُونَ الْمَعْلَى فَيْعُولُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَيْكُمْ فَيْعُولُونَ الْمَعْلَى فَيْعُولُونَ اللْمُعْلَى فَيْعُولُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَيْكُونُ وَالْمُعُلِي فَيْعُولُونَ الرَّسُولُ عَلَى فَيْكُمْ فَيْعُولُونَ الْمُعْلَى فَيْعُولُونَ اللْمُعْلَى فَيْعُولُونَ الْمُعْلَى فَيْعُولُونَ اللْمُعْلَى فَيْعُولُونَ الْمُعْلِمُ فَيْلِمُ فَيْعُولُونَ اللْمُعْلَى فَيْعُولُونَ الْمُعْلِمُ فَيْعُولُونُ الْمُعْلِمُ فَيْعُولُونَ الْمُعْلِمُ فَيْعُولُونَ الْمُعْلِمُ فَيْعُولُونَ اللْمُعُولُونَ الْمُعْلِمُ فَيْعُولُونَ الْمُعْلِمُ فَيْعُولُونَ اللْمُعُلِمُ فَيْعُولُونُ اللْمُعُولُونُ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونُ فَلَالْمُولُ مُعْلِمُ الْمُعُولُونُ فَيْعُولُو

#### وَمِنَ الآثارِ:

- عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ -رَحِمَهُ اللهُ-؛ قَالَ: أُعْطِيَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ ثَلاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ. كَانَ النَّبِيُّ عَيَيْهُ يُقَالُ لَهُ: بَلِّعْ وَلَا حَرَجَ، وَأَنْتَ شَهِيدٌ عَلَى قَوْمِكَ وادْعُ أُجِبْكَ، وَقَالَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجَ ﴾ وَقَالَ ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) انظر بداية السول (ص٦٩)

<sup>(</sup>٢) الوسط: العدل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر الفتح ٨ (٤٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية رقم(١٤٣).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٥٨) ، وابن ماجه واللفظ له برقم (٤٢٨٤)، وصحح الحديث الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم(٧٨٨٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج: آية رقم (٧٨).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : آية رقم (١٤٣).

<sup>(</sup>٨) سورة غافر : آية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٩) أورده الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى وقال: أخرجه الفريابي عن كعب. انظر الخصائص (٢/٣٥٧).

# أَوَّلُ مَنْ يَجْتَازُ الصِّرَاطَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ:

الصِّرَاطُ جِسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَى مَثْنِ جَهَنَّمَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وأَدَقُّ مِنَ الشَّعْدِ، فَمَنِ اسْتَقَامَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى الصِّرَاطِ الصِّرَاطِ الآخِرَةِ، وَنَجَا، وَمَنْ عَدَلَ عَنِ الاسْتِقَامَةِ فِي الدُّنْيَا وَأَثْقَلَ ظَهْرَهُ بِالأَوْزَارِ وَعَصَى تَعَثَّرَ عَلَى الصِّرَاطِ وَتَرَدَّى. الصَّرَاطِ وَتَرَدَّى.

وَإِنَّ مِمَّا أَكْرَمَ اللهُ تَعَالَى بِـهِ هَذِهِ الأُمَّةَ وَنَبِيَّهَا ﷺ، أَنْ جَعَلَهُمْ أَوَّلَ مَنْ يَجْتَازُ وَيَعْبُرُ الصِّرَاطَ، وَأَوَّلَ مَـنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَام.

وَبَيْنَ يَدَيْكَ أَحَادِيثُ نَبُوِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ:

- عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْةَ الْمَدْرِ اللهُ عَنْهُ - ؟أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةَ الْمَدْرِ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ: أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَجَاءَ حَبُرُ ('') مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ: "إِنَّا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّا فِيهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّا فِي بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "إِنَّ اسْمِعُ بِأَذُنِيَ فَعَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنْ حَدَّنْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذُنِيَ. فَنَكَ ('')

<sup>(</sup>١) ويضرب الصراط بين ظهري جهنم :معناه يمد الصراط عليها.

<sup>(</sup>٢) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز : معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر الفتح ١ (٦٥٧٣) ، ورواه مسلم ، واللفظ له برقم (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) حبر : قال في المصباح : الحبر بالكسر ، العالم . والجمع أحبار . مثل حمل وأحمال . والحبر ، بالفتح ، لغة فيه . وجمعه حبور ، مثل فلس وفلوس .

<sup>(</sup>٥) فنكت : معناه يخط العود في الأرض ويؤثر به فيها . وهذا ما يفعله المفكر.

رَسُولُ اللهِ ﷺ بعُودٍ مَعَهُ. فَقَالَ: «سَلْ» فَقَالَ الْيَهُ ودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَا وَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ (١) » قَالَ: «فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً (٢) ؟ قَالَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ» قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُ هُمْ (٣) حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة؟ قَالَ: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ»(١). قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ (٥) عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: "يُنْحَرُ لَهُمْ تَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا". قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا(١٠)». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِيَّ. قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ ا لْمُزَّاةِ أَصْفَرُ. فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمُزَّاةِ، أَذْكَرَا (٧) بِإِذْنِ اللهِ. وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمُزَّاةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمُزَاَّةِ، أَذْكَرَا (٧) بِإِذْنِ اللهِ. وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمُزَّاةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَثَا (٨) بِإِذْنِ اللهِ" قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَفْتَ. وَإِنَّكَ لَنبِيٌّ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَدَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ. وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ. حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ (٩).

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ. فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. هَدَانَا اللهُ لَهُ (قَالَ يَوْم الْجُمُعَةَ) فَالْيَوْمَ لَنَا. وَغَدًا لِلْيَهُودِ. وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى "(١٠).

## عَمَلٌ قَليلٌ وَأَجْرٌ كَثرٌ:

أَنْعَمَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ بِنِعَمِ كَثِيرَةٍ وَخَصَّهَا بِخَصَائِصَ جَسِيمَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا أَقَلُّ عَمَلًا مِمَّنْ سَبَقَهَا مِنَ الأُمَم وَأَكْثَرُ أَجْرًا وَثَوَابًا. وَذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

(١) الجسر : بفتح الجيم وكسرها ، لغتان مشهورتان ، والمراد به هنا الصراط.

(٢) إجازة : الإجازة هنا بمعنى الجواز والعبور.

<sup>(</sup>٣) تحفتهم : بإسكان الحاء وفتحها ، لغتان ، وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف.

<sup>(</sup>٤) النون: النون هو الحوت ، وجمعه نينان.

<sup>(</sup>٥) غذاؤهم : روي على وجهين ، غذاؤهم وغداؤهم . قال القاضي عياض : هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين.

<sup>(</sup>٦) سلسبيلًا : قال جماعة من أهـل اللغة والمفسرين : السلسبيل اسم للعين ، وقال مجاهد وغيره : هي شـديدة الجري وقيل هي السلسلة

<sup>(</sup>٧) أذكرا: أي كان الولد ذكرا.

<sup>(</sup>٨) آنثا: أي كان الولد أنثى ، وقد روي أنثا.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم برقم (٣١٥).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري . انظر الفتح ٢ (٨٧٦) بـدون لفظة «ونحن أول مـن يـدخـل الجنة» ، ورواه مسلـم واللفـظ لـه ، ومعه الـزيـادة ، برقم (۵۵۸/۲۰).

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ عِزُّالَـدِّينِ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ<sup>(۱)</sup> فِي مَعْرِضِ حَدِيثِهِ عَنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ ﷺ: وَمِنْهَا أَنَّ أُمَّتَهُ أَقَلُّ عَنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ ﷺ: وَمِنْهَا أَنَّ أُمَّتَهُ أَقَلُّ عَنْ فَبْلَهُمْ وَأَكْثَرُ أَجْرًا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (٢).

وَإِلَيْكَ مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الصَّادِقِ الْمُصْدُوقِ مِمَّا يُبَرْهِنُ عَلَى هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ:

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ؛عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّهَا أَجَلُكُمْ - فِي أَجَل مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَّم - مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ. وَإِنَّهَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُ ودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيراطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ قِيرَاطٍ قِيراطٍ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، أَلَا لَكُمُ الأَجْدُ مَرَّتَيْنِ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً، قَالَ اللهُ: هَـلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي، أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ» " ، وَيُعَلِّقُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ رَحِمَهُ اللهُ فَيَقُولُ: ﴿ وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّشْبِيهِ بِالْعُمَّالِ تَفَاوُتُ أُجُورِهِمْ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَنُوطًا بِكَثْرَةِ الْعَمَـلِ وَقِلَّتِهِ بَلْ بِأُمُورٍ أُخَرَ مُعْتَبَرَةٍ عِنْـدَ اللهِ تَعَالَى وَكَمْ مِنْ عَمَلِ قَلِيلِ أَجْـدَى مَا لَا يُجْدِيهِ الْعَمَلُ الْكَثِينَ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ شَهْرٍ سِوَاهَا وَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْفَقُوا فِي أَوْقَاتٍ لَوْ أَنْفَقَ غَيْرُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ مِثْلَ أُحُدٍ مَا بَلَغَ مُـدَّ أَحَدِهِمْ وَ لَا نَصِيفَهُ مِنْ تَمْرِ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ وَقَبَضَهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَدْ بَرَزَ فِي هَذِهِ الْلُدَّةِ الَّتِي هِيَ ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً فِي الْعُلُوم النَّافِعَةِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ عَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ حَتَّى عَلَى نُوحِ الَّذِي لَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، صَبَاحًا وَمَسَاءً صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينَ. فَهَذِهِ الأُمَّةُ إِنَّهَا شَرُفَتْ وَتَضَاعَفَ ثَوَابُهَا بِبَرَكَةِ سِيَادَةِ نَبِيِّهَا وَشَرَفِهِ وَعَظَمَتِهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* لِنَكَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُـؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾(١). (٥).

<sup>(</sup>١) انظر بداية السول (ص٦٠).

<sup>(</sup>٢) مثل ما أوردنا من حديث ابن عمر وأبي موسى الأشعري- رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر الفتح٦ (٩٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد (الآية: ٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والنهاية لابن كثير(٢/ ١٣٥).

- عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقُ قَالَ: «مَثُلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُ وِدِ وَالنَّصَارَى كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَعَمِلُوا لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكُ النَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَعَمِلُوا لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكُ اللَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ. فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَمُّمْ مِنَ الأَجْرِ. فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ وَاسْتَأْجَرَ آخَوِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهُمْ هَذَا وَلَكُمُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَمُمْ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّ مَا بَقِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَمُمْ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّ مَا بَقِي صَلَاةً النَّورِينَ بَعْدَهُ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَمُمْ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّ مَا بَقِي مَا النَّورِيةَ مُنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ إِلَى مَثَلُوا مِنْ هَذَا النَّورِيقَ مَ وَلَكُ الْمُورِيقَيْنِ كِلَيْهَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ (١) وَمَثُلُ مَا قَيِلُوا مِنْ هَذَا النَّورِي (٢٠).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ ضِمْنَ شَرْحِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ «... وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَفْضِيلُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَتَوْفِيرُ أَجْرِهَا مَعَ قِلَّةِ عَمَلِهَا» (٣) .

# أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ:

وَمِمَّا اخْتُصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنَ الْفَضَائِلِ: أَنَّهَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَهَذَا تَكْرِيمٌ عَظِيمٌ لِلأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَنَبِيِّهَا ﷺ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ مَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْمُعْنَى:

- فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجُنَّةِ؟ ﴾ قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجُنَّةِ؟ فَالَ: فَكَبَرْنَا. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجُنَّةِ؟ وَاللهُ عَلَى اللهُ الل

- وَعَنْ بُرِيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهْلُ الْجُنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفَّ ثَمَا نُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ اللَّمَةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ»(٥).

<sup>(</sup>١) ورد في رواية الإسماعيلي : «فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء بـه رسوله ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله» . أوردها الحافظ ابن حجر في فتح الباري(٤/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . انظر الفتح ٤ (٢٢٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري(٤/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري . انظر الفتح ١١ (٦٥٢٨) . ورواه مسلم ، واللفظ له ، برقم (٢٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي برقم(٢٥٤٦) وقيال: حديث حسن. ونقل عنه الحافظ في الفتيح (١١/ ٣٩٥) تصحيح الحديث، فلعل ذلك من اختلاف النسيخ. ورواه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٤٧). ورواه ابن ماجه برقيم (٢٨٩٤). ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٨٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصحح الحديث كذلك الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٢٥٢٣).

# الآخِرُونَ السَّابِقُونَ:

مِنْ نِعَمِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ جَعَلَهَا الآخِرَةَ زَمَانًا، الأُولَى مَنْزِلَةً وَفَصْلًا، فَهِي وَإِنْ تَأَخَّرَ وُجُودُهَا فِي الدُّنْيَا عَنِ الأُمَّمِ الْمَاضِيَةِ، فَهِي سَابِقَةٌ لَمُمْ فِي الآخِرَةِ، بِأَنَّهَا أَوَّلُ مَنْ يُحْشَرُ وَأَوَّلُ مَنْ يُحُاسَبُ وَأَوَّلُ مَنْ يُعْضَى بَيْنَهَا وَأَلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَةَ.

وَبِهَذَا الْمُعْنَى صَرَّحَتِ الأَّحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ:

- فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُ مُ الْخِيَابُ فَي مُومً الْقِيَامَةِ، الْيَهُودُ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَـٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ عَدّا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ» (٢).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ؛ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ لِلْيَهُ وِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَّحَدِ. فَجَاءَ اللهُ بِنَا. فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ فَكَانَ لِلْيَهُ وِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَّحَدِ. فَجَاءَ اللهُ بِنَا. فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَلَا لَللَّانَيْءَ وَكَانَ لِلْيَهُ وَيَعْمُ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ فَمُ قَبْلَ الْخَلاثِقِ» وَلَا اللهُ نَيْا، وَالأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ فَمُ قَبْلَ الْخَلاثِقِ» وَلِيَةٍ: «الْمُقْضِيُّ بَيْنَهُمْ» (٣).

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ؟أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «نَحْنُ آخِرُ الأُمَمِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ. يُقَالُ: أَيْنَ الأُمَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ»(٤).

(١) بيد أن : قال أبو عبيد : لفظة بيد تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعنى من أجل.

(٢) رواه البخاري . انظر الفتح٢ (٨٧٦) ، ورواه مسلم برقم (٨٥٥).

(٣) رواه مسلم برقم (٨٥٦).

(٤) رواه ابن ماجه برقم(٤٢٩٠). قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ، رجاله ثقات. وأيضا صححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم(٦٦٢٥).

# القسم الثاني الخصائص التي انفرد بها رسول الله عليه عن أمنه

اخْتُصَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَثِيرٍ مِنَ الْخَصَائِصِ وَالأَحْكَامِ دُونَ أُمَّتِهِ تَكْرِياً لَهُ وَتَبْجِيلًا، وَقَدْ شَارَكَهُ فِي بَعْضِهَا الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ تَعَلَّمُ الشَّعْرِ، وَأَكْلُ الصَّدَقَةِ. وَأُبِيحَ لَهُ الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ. وَاخْتُصَّ بِأَنَّ أَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ رُوْيْتَهُ فِي الْلَكَامِ حَقٌّ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَدْ رَتَّبَ الْعُلَمَاءُ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْخَصَائِصِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ:(١)

الأول: مَا حَرُمَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَذَلِكَ تَكْرِمَةٌ لَهُ ﷺ وَحَمْلٌ لَهُ عَلَى مَكَارِم الأَخْلَاقِ.

الثَّانِي: مَا أُبِيحَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ.

الثَّالِث: مَا وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَالْحِكْمَةُ فِي اخْتِصَاصِهِ بِهَا زِيَادَةُ الزُّلْفَى وَرَفْعُ الدَّرَجَاتِ.

الرَّابِعُ: مَا اخْتُصَّ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَامَاتِ دُونَ غَيْرِهِ.

وَ هَا نَحْنُ نُورِدُ - بِإِذْنِ اللهِ - خُـلَاصَةَ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ لَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَذَلِكَ بِانْتِقَاءِ طَائِفَةٍ مُخْتَارَةٍ مِنْ خَصَائِصِهِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا عَنْ أُمَّتِهِ وَالَّتِي سَانَدَهَا الدَّلِيلُ الصَّحِيحُ

# النَّوْعُ الأَوَّلُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ

#### ١ - الصَّدَقَة:

حَرُمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَكُلُ الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لَآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّا هِيَ أَوْسَاخُ (٢) النَّاسِ»(٣). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»(١٤).

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ عَامَّةً لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ صَدَقَةِ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ. فَكِلَا النَّوْعَيْنِ حَرُمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ

<sup>(</sup>۱) انظر الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ( ص ٣٧٨)، وخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن ( ص ٩٦) ، الخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) أوساخ الناس: بمعنى أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم ، كها قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتنزكيهم بها) فهي كغسالة الأوساخ . انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (١٦٨/ ١٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (١٠٧٧).

الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «نَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ الإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ»(١).

قَالَ النَّـوَوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : وَأَمَّا صَدَقَهُ التَّطَوُّعِ فَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا ثَـلاَئَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ إِللهِ اللهِ إِللهِ إِللهِ

وَقَدْ نَصَّ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّدَقَةِ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ عَيَا الله الله عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّدَقَةِ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ عَيَا الله الله الله عَلَيْهِ (٣).

وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيًّا، صِيَانَةُ وَتَنْزِيهُ مَنْصِبِهِ الشَّرِيفِ عَنْ أَوْسَاخِ أَمْوَالِ النَّاسِ.

وَأَمَّا دُخُولُ الآلِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ دَخَلُوا تَبَعًا لانْتِسَابِهِمْ إِلَيْهِ وَتَشْرِيفِهِمْ بِذَلِكَ.

## ٢- إِمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ:

وَمِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِمْسَاكُ مَنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ وَرَغِبَتْ عَنْهُ مِنَ النِّسَاءِ، بِخِلاَفِ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ مِّنْ يُخَيِّر امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا لَوِ اخْتَارَتْ فَرِاقَهُ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا.

وَبُرْهَانُ هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ مَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ ابْنَةَ الْجُونِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ (٢٠).

قَالَ ابْنُ الْلُقِّنِ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي خَصَائِصِهِ بَعْدَ إِيرَادِهِ هَذَا الْحَدِيثَ: ﴿ وَفُهِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ كُلِّ الْمُرَأَةِ كَرِهَتْ صُحْبَتَهُ. وَجَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ كَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِيذَاءِ: (٥).

## ٣- نَزْعُ لاَمةِ(١) الْحَرْبِ:

وَمِمَّا حَرُمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَذَلِكَ إِخْوَانُهُ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ - دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأُمَّـةِ - أَنَّهُ إِذَا لَبِسَ لاَمَةَ الْحَرْبِ وَعَزَمَ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَن يَنْزِعَهَا وَيَقْلَعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ وَيُقَاتِلَ.

وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: «رأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنْحَرَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ: قَالَ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٣/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر الفصول لابن كثير (٣١٥). وغاية السول لابن الملقن (١٨٧) . وفتح الباري (٣/ ٤١٥). والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٤٠٤) وغير ذلك.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - انظر الفتح ٩ (٥٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر خصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن (ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) لامة: قال الجوهري في الصحاح: اللأم جمع لامة وهي الدرع . وتجمع أيضا على لؤم مثل نفر على غير قياس كأنه جمع لؤمة . واستلأم الرجل أي لبس اللامة. أ.هـ ولامة الحرب: أداتها . ويقال للسيف لامة وللرمح لامة وإنها سمي لامة لأنها تلائم الجسم وتلازمه . انظر لسان العرب (١٢ (٥٣٢)).

بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيْهُ فَجَاءُوا فَقَالُوا يَا فِيهَا فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ اللهِ عَلَيْقِ رَأَيْهُ فَجَاءُوا فَقَالُوا يَا فِيهَا فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ اللهِ عَلَيْقِ رَأَيْهُ فَجَاءُوا فَقَالُوا يَا نَبِي اللهِ، شَأْنَكَ إِذًا فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لاَمَتَهُ أَن يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلُ (۱).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: قَالَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ (٢).

### ٤ - خَائِنَةُ الأَعْيُنِ:

خَائِنَةُ الأَعْيُنِ هِيَ الإِيهَاءُ إِلَى مُبَاحٍ مِنْ قَتْلِ أَوْ ضَرْبٍ عَلَى خِلاَفِ مَا يَظْهَرُ وَيُشْعِرُ بِهِ الْحَالُ، وَلاَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ فِي مَحْظُورٍ. قَالَهُ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (٣).

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: «هُوَ أَنْ يُضْمِرَ فِي قَلْبِهِ غَيْرَ مَا يُظْهِرُهُ لِلنَّاسِ فَإِذَا كَفَّ لِسَانَهُ وَأَوْمَاً بِعَيْنِهِ إِلَى ذَلِكَ فَقَدْ خَانَ وَقَدْ كَانَ ظُهُورُ تِلْكَ الْخِيَانَةِ مِنْ قَبِيلِ عَيْنِهِ فَسُمِّيَتْ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ (٤).

فَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَن يُومِيءَ بِطَرْفِهِ خِلاَفَ مَا يُظْهِرُ كَلاَمُهُ.

وَمُسْتَنَدُ هَذَا قِصَّةُ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَيِ سَرْحٍ، حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي جُمْلَةِ مَا أَهْدَرَ مِنَ الدِّمَاءِ فاخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضاعَةِ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ عُثْهَانُ أَهْدَرَ مِنَ الدِّمَاءِ فاخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضاعَةِ، فَلَمَّ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدَاللهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَا يَعْ عَبْدَاللهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَا يَعْهِ بَعْدَ ثَلَيْ وَلَيْ مَنْ الرَّضَاعَةِ، فَلَا أَوْمَا أَنْ وَيُكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ، يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ ثَلَاقًانَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ؟ أَلاَ أَوْمَا أَتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لاَ يَنْبُغِي لِنَبِي ّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ لَا عَلْنَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ؟ أَلاَ أَوْمَا أَتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لاَ يَنْبُغِي لِنَبِي لِنَبِي ً أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْعَبْنِ».

# ٥- تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُطِلُونَ ﴾ (٦٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٥١). وابن سعد في " الطبقات الكبرى " (٢/ ٤٥) . والدارمي برقم (٢١٦٥) . قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح انظر الفتح (١٣/ ٣٥١). وأصل القصة في البخاري – انظر الفتح صحيح انظر الفتح (٢١/ ٣٥١). وأصل القصة في البخاري – انظر الفتح (٢٠/ ٣٥١). ومسلم برقم (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الفصول (ص ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية السندي على سنن النسائي (٧/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود برقم (٤٣٥٩). والنسائي (٧/ ١٠٥) . والحاكم (٣/ ٤٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٠). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده صالح .انظر التلخيص (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت: آية (٤٨).

فَقَدْ لَبِثَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ لاَ يَقْرَأُ كِتَابًا وَلاَ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ بَلْ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ يَعْرِفُ أَنَّهُ رَجُلٌ أُمِّيُّ لاَيَقْرَأُ وَلاَ يَكْتُبُ. وَهَذِهِ صِفَتُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُتُقَدِّمَةِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ مِنْ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ إِللْمُعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ النَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُ الْمُعْرُافِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْمُعْرُوفِ وَيَنْهُمْ مُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَيْ الْمُؤْمَالُولُكُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ لَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ إِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ إِلَيْهُمْ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْكُولُهُ إِلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لِلللْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لِلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

فَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَائِماً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لاَ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ وَلاَ يُعَانِيهَا وَلاَ أَهْلَهَا بِقَصْدِ التَّعَلَّمِ وَلاَ يُحُلُّ سَطْرًا وَلاَ كَانَ لَهُ كُتَّابٌ يَكْتُبُونَ بَيْنَ يَدِهِ الْوَحْيَ وَالرَّسَائِلَ إِلَى الأَقَالِيمِ. وَهَذَا مِنْ أَعْلاَمٍ نُبُوَّتِهِ لِئَلاَّ يَرْتَابَ بَعْضُ الْجَهَلَةِ فَيَقُولُ إِنَّا تَعَلَّمَ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُتُبٍ قَبْلِهِ مَأْثُورَةٍ عَنِ الأَنْبِيَاءِ.

٦- تَعَلُّمُ الشَّعْرِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ (٢) .

فَكَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَالِمًا بِالشَّعْرِ وَأَصْنَافِهِ وَأَعَارِيضِهِ وَقَـوَافِيهِ وَلَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا بِذَلِكَ بِالاتِّفَاقِ وَجَعَلَ اللهُ مُبْعِهِ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ عَلَمًا مِنْ أَعْلاَمِ نُبُوَّتِهِ ﷺ لِئَلاَّ تَدْخُلَ الشُّبْهَةُ عَلَى مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَيَظُنُّوا أَنَهُ قَوِيَ عَلَى الْقُرآنِ بِمَا فِي طَبْعِهِ مِنَ الْقُوَّةِ فِي الشَّعْرِ.

وَالْأَدِلَّةُ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِالشِّعْرِ وَعَدَمِ مَيْلِهِ إِلَيْهِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: أَنَّ قُرِيْشًا لِمَّا تَشَاوَرَتْ فِيهَا يَقُولُونَ لِلْعَرَبِ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِاللهِ لَتَكُدِّبَنَّكُمُ الْعَرَبُ، اللهِ عَلَيْهِمُ الْمُؤسِمَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَقُولُ إِنَّهُ شَاعِرٌ. فَقَالَ أَهْلُ الْفِطْنَةِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَتُكَذِّبَنَّكُمُ الْعَرَبُ، فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَ أَصْنَافَ الشِّعْرِ فَوَاللهِ مَا يُشْبِهُ شَيْتًا مِنْهَا وَمَا قَوْلُهُ بِشِعْرٍ.

وَأَمَّا مَا وَقَعَ عَلَى لِسَانِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ مَنِ الشَّعْرِ الْقَلِيلِ، كَقَوْلِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ رَاكِبٌ بَغْلَتَهُ يُقَدِّمُ بِهَا نُحُورَ الْعَدُقِ.

هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ (١)

فَكُلُّ هَذَا وَأَمْثَالُهُ إِنَّهَا وَقَعَ مِنْهُ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِوَزْنِ الشِّعْرَ بَلْ جَرَى عَلَى اللِّسَانِ مَنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة يَس: آية (٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - انظر الفتح ٧ (٤٣١٦). ومسلم برقم (١٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - انظر الفتح ١٠ (٦١٤٦). ومسلم برقم (١٧٩٦).

# النَّوْعُ الثَّانِ مَا أُبِيحَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ

١ - الوِصَالُ فِي الصَّوْمِ:

بَعَثَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - رَسُّولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَسَكَبَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَفِي خُلُقِهِ مِنَ الإِينَاسِ وَالْبِرِّ وَفِي طَبْعِهِ مِنَ السَّهُولَةِ وَالرَّفْقِ وَفِي يَدِهِ مِنَ السَّخَاوَةِ وَالنَّدَى مَا جَعَلَهُ أَزْكَى عِبَادَ اللهِ رَحْمَةً وَأَوْسَعَهُمْ عَاطِفَةً وأَرْحَبَهُمْ صَدْرًا.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١).

وَقَالَ تَعَالَى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيِهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾(٢).

فَجَاءَتْ شَرِيعَتُهُ مَبْنِيَّةً عَلَى التَّيْسِيرِ وَالسُّهُ وَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَالرَّحْةِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ وَالآصَارِ وَالأَغْلَالِ مَا يُلاَئِمُ الْخِيَاكَ وَحَاجَاتِ الْعُصُورِ وَشَتَّى الْبِقَاعِ.

فَمِنْ ذَلِكَ نَهُدُهُ ﷺ أُمَّتَهُ عَنْ مُوَاصَلَةِ صَوْمٍ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ بَيْنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَحُصُولِ الْفَسَدَةِ الْمُتَرِّبَّةِ عَلَى الْوِصَالِ وَهِيَ الْمَلَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالتَّعَرُّضِ لِلتَّقْصِيرِ فِي بَعْضِ وَظَائِفِ الدِّينِ.

بَيْنَمَا كَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا لَهُ عَلَيْ خُصُوصِيَّةً لَهُ دُونَ أُمَّتِهِ.

- فَعَنْ أَنْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ تُواصِلُوا». قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: «لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى»(٣).

- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-؛ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْـوِصَالِ رَحْمَةً لَمُمْ. فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: ﴿ قَالَ: إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: ﴿ إِنِّ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّ يُطْعِمُنِي رَبِّ وَيَسْقِينِ ﴾ ( ) .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : وَاسْتُدِلَّ بِمَجْمُوعِ هَـذِهِ الأَّحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْـوِصَالَ مِنْ خَصَـاثِصِهِ ﷺ. وَعَلَى أَنَّ غَيْرَهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ إِلاَّ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّرْخِيصُ مِنَ الإِذْنِ فِيهِ إِلَى السَّحَرِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: آية (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - انظر الفتح ٤ (١٩٦١). ومسلم برقم (١١٠٢) بمعناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) يطعمني ربي ويسقين: قال النووي رحمه الله: معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له، والصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلًا .انظر شرح النووي على صحيح مسلم(٧/ ٢١٢ ، ٢١٣)

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - انظر الفتح ٤ (١٩٦٤). ومسلم (١١٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري (٤/ ٢٤٠).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: الْوِصَالُ مِنَ الْخَصَائِصِ الَّتِي أُبِيحَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وُحُرِّمَتْ عَلَى اللَّهَ اللهِ ﷺ وُحُرِّمَتْ عَلَى اللَّهَ اللهِ اللهِ ﷺ وُحُرِّمَتْ

# ٢ - الزَّوَاجُ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَلاَ شُهُودٌ:

عُنِيَ الإِسْلاَمُ عِنَايَةً كَبِيرَةً بِالأُسْرَةِ، فَالأُسْرَةُ هِي أَسَاسُ كِيَانِ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِّ مِنْ بَجْمُوعِهَا يَتَكُوّنُ الْمُجْتَمَعُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأُسْرَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْمُجْتَمَعُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْمُجْتَمَعُ وَحَيْثُ إِنَّ الزَّوَاجَ هُو السَّبِيلُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأُسْرَةِ وَبَقَاءِ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ، فَقَدْ رَغَّبَ فِيهِ الإِسْلاَمُ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَشَرَعَ لَهُ أَحْكَامًا مُعَيَّنَةً تَشْرِيفًا وَتَكْرِيلًا لِهَذِهِ الْعَلاقَةِ عَلاقَةِ الزَّوَاجِ.

وَمِنْ هَذِهِ الأَحْكَامِ، مُوافَقَةُ وَلِيَّ الْمُرَّأَةِ عَلَى زَوَاجِهَا وَهُوَ شَرْطُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيًّ (٢٠) فَعَقْدُ النِّكَاحِ لاَ يُهِمُّ الْمُرَّأَةَ وَحْدَهَا بَلْ يُهِمُّ وَلِيَّهَا وَعَائِلْتَهَا، وَالضَّرَرُ الَّذِي يَلْحَقُهَا بِسَبَبِ سُوءِ اخْتَيارِهَا يَنْسَجِبُ إِلَى عَائِلَتِهَا وَعَلَى رَأْسِهِمْ وَلِيُّهَا كَالاَّبِ والأَخِ. وَلِهَذَا فَلاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْوَلِيِّ رَأْيُ مَسْمُوعٌ فِي زَوَاجِهَا، وَكَهَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ مُوافَقَةُ وَلِيِّ الْمُرَّةِ، كَذَلِكَ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الشَّهُ ودِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِكَيْ يُعْرَفَ الْعَقْدُ وَيَشِيعَ وَتُحْفَظَ حُقُوقُ الْمُرَّاقِ، وَيُؤْمَنَ الْجُحُودُ. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لا نِكَاحَ إِلاَّ بِولِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " (٢٠).

وَقَدِ انْفَرَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أُمَّتِهِ فِي هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ؛ فَأَبَاحَ اللهُ تَعَالَى لَهُ الزَّوَاجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلاَ شُهُ ودِ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا لِعَدَم الْخَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فِي حَقِّهِ ﷺ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: ﴿إِنَّمَا اعْتُبِرَ الْوَلِيُّ فِي نِكَاحِ الأَمَةِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْكَفَاءَةِ، وَهُو ﷺ فَوْقَ الأَكْفَاءِ، وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الشُّهُودُ لأَمْنِ الْجُحُودِ وَهُوَ ﷺ لاَ يُجْحَدُ.

وَبُرْهَانُ هَذَا الْمُكْمِ فِي حَقِّهِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى وَبُرْهَانُ هَذَا الْمُكْمِ فِي حَقِّهِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزُواجِ النَّبِي ﷺ وَتَقُولُ: «زَوَّجَكُنَّ أَهْلِيكُنَّ وَزَوَّجَنِيَ اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَهَا وَاتٍ» (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٢١٢)

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم (٢٠٨٥). والترمذي برقم (١١٠١). وابن ماجه برقم (١٨٨١). والإمام أحمد في المسند (١٣/٤). الحاكم (١/ ١٦٩). والبيهقي. (١/ ١٠٧). وصححه الألباني انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (٧٤٣١). وعبدالقادر الأرناؤوط. انظر تعليقه على جامع الأصول(١١/ ٤٥٧)

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في السنس الكبرى (٧/ ١٢٥). والطبراني في الكبير (١٨/ ١٤٢) برقم (٢٩٩). والدارقطني في سننه (٣/ ٢٢٥). وصححه الألباني انظر إرواء الغليل (٦/ ٢٥٨-٢٦)، وصحيح الجامع الصغير، رقم (٧٤٣٧، ٧٤٣٧)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - انظر الفتح ١٣ (٧٤٢٠)

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ».

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: «يُحْتَمَلُ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ الشُّكُرُ لِنِعْمَةِ اللهِ فِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِالْوَحْيِ لاَ بِوَلِيٍّ وَشُهُودِ بِخِلاَفِ غَيْرِهَا. وَمَذْهَبُنَا الصَّحِيحُ الْمُشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا صِحَّـةُ نِكَاحِهِ ﷺ بِلاَ وَلِيٍّ وَلاَ شُهُ ودٍ لِعَـدَمِ الْخَاجَةِ إِلَى فَي حَقِّهِ ﷺ إِلاَ وَلِيٍّ وَلاَ شُهُ ودٍ لِعَـدَمِ الْخَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فِي حَقِّهِ ﷺ (١).

# ٣- الجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ:

شَرَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ النِّكَاحَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْعَظِيمَةِ وَالْحِكَمِ الْجَسِيمَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ: الإِبْقَاءُ عَلَى النَّوْعِ الإِنْسَانِيِّ، وَالتَّحَصُّنُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَكَسْرُ التَّوْقَانِ وَدَفْعُ غَوَائِلِ الشَّهْوَةِ، وَغَضُّ الْبَصَرِ وَحِفْظُ الْفَرْجِ، وَتَرْوِيحُ النَّوْسِ وَإِينَاشُهَا بِهَا أَبَاحَهُ اللهُ لِتَقْوَى وَتَنْشَطَ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَمُجَاهَدَةُ النَّفْسِ وَرِيَاضَتُهَا بِالرِّعَايَةِ وَالْوِلاَيَةِ وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَإِينَاشُهَا بِهَا أَبَاحَهُ اللهُ لِتَقْوَى وَتَنْشَطَ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَمُجَاهَدَةُ النَّفْسِ وَرِيَاضَتُهَا بِالرِّعَايَةِ وَالْوِلاَيَةِ وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَإِينَاشُهَا بِهَا أَبَاحَهُ اللهُ لِتَقْوَى وَتَنْشَطَ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَمُجَاهَدَةُ النَّفْسِ وَإِينَاضُهُا بِهَا الرِّعَايَةِ وَالْوِلاَيَةِ وَالْقِيامُ بِحُقُوقِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبَامُ بِحُقُوقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبَامُ بِعُلَالِ، وَالْعِنَايَةُ بِتَرْبِيةِ الأَوْلاَدِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ وَالْحِكَمِ وَالأَسْرَادِ.

وَقَدْ جَاءَتِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةُ مُبِيحَةً الْجَمْعَ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَمُحَرِّمَةً الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ لآحَادِ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَسَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْهَا نُكُمْ ﴾ (٢) .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْمُقَامَ مَقَامُ امْتِنَانِ وَإِبَاحَةٍ فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَذَكَرَهُ" (") وَإِبَاحَةٍ فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَذَكَرَهُ" (قَلَ النَّبِيُ عَلَيْكِ: «اخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» (3) .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبُيِّنَةُ عَنِ اللهِ أَنَّهُ لاَيَجُوزُ لاَّحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنَ أَرْبَع نِسْوَةٍ».

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِي جُمْعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ" (٥). فَهَذَا الْحُكْمُ مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ وَاللهُ النَّافِةِ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ؛ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ الْقُرَشِيَّةِ، النَّهُ رَشِيَّةٍ،

<sup>(</sup>١) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٢٩ ، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (٢، ٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود بسرقم (٢٢٤١) .والترمذي بسرقم (١١٢٨). وابن ماجه برقم (١٩٥٣) الإمام أحمد في مسنده مطولا (٢/ ١٤). قال الحافظ ابن كثير (١/ ٤٦١). وقال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح .. انظر مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٠).

وَعَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيَّةِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ هِنْدِ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّةِ، وَحَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ الْقُرَشِيَّةِ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ الأَسَدِيَّةِ، وَجُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْمُصْطَلِقِيَّةِ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ الْقُرَشِيَّةِ، وَصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّ النَّضِيرِيَّةِ، وَمَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْمُلاَلِيَّةِ.

فَائِدَةٌ: وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتَكْتَارِهِ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: وَالَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلاَمٍ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحِكْمَةِ فِي اسْتِكْثَارِهِ مِنَ النِّسَاءِ عِدَّةُ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكْثُرَ مَنْ يُشَاهِدُ أَحْوَالَهُ الْبَاطِنَةَ فَيَنتُفِي عَنْهُ مَا يَظُنُّ بِهِ الْشُرِكُونَ مِنْ أَنَّهُ سَاحِرٌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. ثَانِيهَا: لِتَتَشَرَّفَ بِهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتِهِ فِيهِمْ. ثَالِثُهَا: لِلزِّيَادَةِ فِي تَآلُفِهِمْ بِذَلِكَ. رَابِعُهَا: لِلزِّيَادَةِ فِي التَّكْلِيفِ حَيْثُ كُلِّفَ التَّكْلِيفِ حَيْثُ كُلِّفَ أَنْ لاَ يَشْعَلُهُ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنِ الْبُالغَةِ فِي التَّبْلِيغِ. خَامِسُهَا: لِتَكْثُرُ عَشِيرَتُهُ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ فَتُوْدَادَ أَعْوَانُهُ عَلَى مَنْ أَنْ لاَ يَشْعَلُهُ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنِ الْبُالغَةِ فِي التَّبْلِيغِ. خَامِسُهَا: لِتَكْثُرُ عَشِيرَتُهُ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ فَتُوْدَادَ أَعْوَانُهُ عَلَى مَنْ أَنْ لاَ يَشْعُلُهُ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنِ الْبُالغَةِ فِي التَّبْلِيغِ. خَامِسُهَا: لِتَكْثُرُ عَشِيرَتُهُ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ فَتُوْدَادَ أَعْوَانُهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهُا الرِّجَالُ، لاَنَّ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ مَعَ الزَّوْجَةِ عِمَّا شَأَنُهُ أَنْ يُخْتَفِي مَنْ اللهُ يَعْلَى عَلَيْهَا الرِّجَالُ الْعَرْمَ عَلَيْهُ أَلْوَمَا إِذْ ذَاكَ يُعَادِيهِ، وَصَفِيَّةَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهَا فَكُو مَا إِنْهُ كَانَ أَحْبًا إِلْيُهِنَّ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِهِنَّ. وَعَمَّهَا وَزَوْجِهَا، فَلَوْ لَمَ يَكُنْ أَكْمَلَ الْخَلْقِ فِي خَلْقِهِ لَنَقُونَ مِنْهُ، بَلِ اللّذِي وَقَعَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبً إِلَيْهِنَّ مِنْ جَمِيعٍ أَهْلِهِنَّ. وَعَمَّا وَزَوْجِهَا، فَلَوْ لَمْ لَكُولُ عَنْ أَكُولُ الْفَيْنُ مِنْ جَهِ لِلْقُولُونَ مِنْهُ مُ بَلِ اللّذِي وَقَعَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبُ إِلْهُ عَلَى مَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِنَّ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَهِنَّ أَنْ مُنْ جَمِيعٍ أَهْلِهِنَا اللْعَلَامُ بِحُقُوقِهِنَّ الْمُ الْمُنْهُ وَهِنَ أَنْ أَوْمُولُ وَالْمُولُولُ مَنْ أَلْهُ لَكُولُ مَنْ أَلُولُولُ مَا لَكُولُولُ مَا اللَّهُ مِنْهُ وَلَوْلُهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ مَا أَلْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْفِقُولُولُولُولُ مِنْ اللْعُلُولُ الْمُعَلِي

# ٤ - بَدْءُ الْقِتَالِ بِالْبَلَدِ الأَمِينِ:

شَرَّفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أُمَّ الْقُرَى الْبَلَدَ الْحَرَامَ وَفَضَّلَهَا وَاخْتَارَهَا وَخَصَّهَا بِخَصَائِصَ وَمَزَايَا لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا مِنْ بِقَاعِ اللهُّنْيَا فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ بِهَا بَيْتَهُ الْعَتِيقَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِعِبَادَتِهِمْ وَنُسُكِهِمْ يَطُونُونَ بِهِ وَيَصِلُونَ إِلَيْهِ وَيَعْتَكِفُونَ عِنْدَهُ وَمَنْ ذَلِكَ أَنَّ بِهَا بَيْتَهُ الْعَتِيقَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِعِبَادَتِهِمْ وَنُسُكِهِمْ يَطُونُونَ بِهِ وَيَصِلُونَ إِلَيْهِ وَيَعْتَكِفُونَ عِنْدَهُ وَمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَثَابَةً لِلنَّاسِ يَثُوبُونَ إِلَيْهِ عَلَى تَعَاقُبِ الأَعْوَامِ مِنْ جَمِيعِ الأَقْطَارِ وَلاَ يَقْضُونَ مِنْ هُ وَطَرًا بَلْ كَالْهُ وَمَا بَلْ الْدَادُوا لَهُ الْمَتِيَاقًا.

### لاَ يَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظُرُهَا حَتَّى يعُودَ إِلَيْهَا الطَّرْفُ مُشْتَاقًا

فَلِلَّهِ كَمْ أُنْفِقَ فِي حُبِّهَا مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَرْوَاحِ وَرَضِيَ الْمُحِبُّ بِمُفَارَقَةِ الأَهْلِ وَالأَحْبَابِ والأَوْطَانِ. جَعَلَ عَرَصَاتِهَا مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ فَرَضَ عَلَيْهِمْ قَصْدَهَا وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْإِسْلاَمِ. وَأَحْبَرَ أَنَّهَا أُمُّ الْقُرَى كُلُّهَا تَبَعُ عَرَصَاتِهَا مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ فَرَضَ عَلَيْهِمْ قَصْدَهَا وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْإِسْلاَمِ. وَأَحْبَرَ أَنَّهَا أُمُّ الْقُرَى فَالْقُرَى كُلُّهَا تَبَعُ لَمُ اللهُ وَفَرْعُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا فِي الْقُرَى عَدِيلٌ (٢). إِنَّهَا بَلَدٌ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَالْقِتَالُ فِيهَا لاَ يَجُوزُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهَا.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٩/ ١٧) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد(١/ ٤٦-٥١) باختصار وتصرف.

وَقَدْ أَبَاحَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ مَكَّـةَ الْمُكَرَّمَةَ عَامَ الْفَتْحِ يَوْمًا وَاحِدًا فَدَخَلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَقَتلَ مِنْ أَهْلِهَا يَوْمَئِذِ نَحْوَ عِشْرِينَ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ. وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الأَّحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ ﷺ فِي خُطُبَتِهِ صَبِيحَةَ ذَلِكَ الْيُوْمِ حَيْثُ قَالَ:

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ. فَلاَ يَحِلُّ لامْرِىءٍ يُـؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يُعْضَدُ ('') بِمَا شَجَرَةٌ. فَإِنْ أَحَـدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَـهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَاأَذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ('').

# النَّوْعُ الثَّالِث مَا وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ

وَالْخِكْمَةُ فِي اخْتِصَاصِهِ بِهَا زِيَادَةُ النَّلْفَى وَرَفْعُ الدَّرَجَاتِ. وَهَذَا الْقِسْمُ مَثَّلَ لَهُ الْعُلَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ بِأَمْثِلَةٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا اخْتِصَاصُهُ بِوُجُوبِ مُشَاوَرَةِ أَصْحَابِهِ..» وَلَكِنَّ أَمْثِلَةَ مِنْهَا اخْتِصَاصُهُ بِوُجُوبِ مُشَاوَرَةِ أَصْحَابِهِ..» وَلَكِنَّ أَمْثِلَةَ هَذَا النَّوْعِ أَوْ أَكْثَرَهَا لَمْ يَحْصُلْ عَلَيْهَا اتَّفَاقُ بَيْنَ الْعُلَهَاءِ لِتَعَدُّدِ الأَدِلَّةِ الْمُثْبِتَةِ وَالنَّافِيَةِ.

وَلِهَذَا لَمْ نَتَعَرَّضْ لِلَسَائِلِ هَذَا النَّوْعِ بَحْشًا وَدِرَاسَةً بَلْ أَشَرْنَا إِلَى بَعْضِ أَمْثِلَتِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ كَصَلاَةِ الضُّحَى وَقِيَامِ اللَّيْلِ.. إِلَخ. وَمَنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مَظَانِّ ذَلِكَ. (٣)

# النَّوْعُ الرَّابِعِ مَا اخْتُصَّ بِهِ عَنْ أُمَّتِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالكَرَامَاتِ ١ - عِصْمَةٌ فِي الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ:

كَانَ ﷺ مَعْصُومًا فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِأَدَاءِ الرِّسَالَةِ وَلاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ بَلْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ مَلْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمُونُ مَا يَعَالَقُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمُونُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمُونُ مَا فَعَالِهِ لَا يَعْمُونُ مَا لَا يَعْمُونُ مَا لَا يَعْمُونُ مَالِم لَا يَعْمُونُ مَا إِنْ اللَّهِ مَا لَا يَعْمُونُ مَا لَا يَعْمُونُ مَا لَا يَعْمُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمُونُ مَ

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَـوَى \* مَا ضَـلَّ صَاحِبُكُـمْ وَمَا غَـوَى \* وَمَا يَنْطِـقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيُ " يُوحَى \* أَن اللَّهُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيُ اللَّهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيُ اللَّهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيُ اللَّهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيُ اللَّهُ وَمُا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيُ اللَّهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيُ اللَّهُ وَمُا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْيُ اللَّهُ وَمُا يَنْطِقُ عَنِ اللَّهُ وَمُا يَنْطِقُ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) لا يعضد: قال أهل اللغة: العضد القطع.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري- انظر الفتح ٤ (١٨٣٢). ومسلم (١٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الفصول لابـن كثير (ص ٣٠٧–٣١١)، خصـائص أفضل المخلـوقين لابن الملقـن ( ص ١٠٢–١٥٨) رسـالة مـاجستير ، والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٣٩٦–٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النجم: الآيات (١-٤).

وَهَذَا مِنَا يَشْتَرِكُ فِيهِ هُوَ والأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ. بِخِلاَفِ سَائِرِ أُمَّتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا. أَمَّا إِذَا اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فَلاَ يَرِدُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلاَلَةٍ (١).

# ٢ - مَنِ اسْتَهَانَ بِهِ أَوْ سَبَّهُ كَفَرَ:

تَضَافَرَتِ الأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ مُوضِّحَةً وَمُجَلِّيَةً مَا يَجِبُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْحُقُوقِ وَمَا يَتَعَيَّنُ لَهُ مِنْ الرَّوْقِيرِ وَإِكْرَامٍ وَتَعْظِيمٍ وَمِنْ أَجْلِ هَذَا حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذَاهُ فِي كِتَابِهِ وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَتْلِ مَنْ اللهُ عَنَى لَهُ مُنْتَقِصِهِ وَسَابِّهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (٢).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣).

فَكُلُّ مَنِ اسْتَهَانَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ سَبَّهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا فِي نَفْسِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ خَصْلَةٍ مِنْ خَصَالِهِ أَوْ عَرَّضَ بِهِ أَوْ شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ عَلَى طَرِيقِ السَّبِّ لَـهُ أَوِ الإِزْرَاءِ عَلَيْهِ أَوِ التَّصْغِيرِ لِشَأْنِهِ أَوِ الْغَضِّ مِنْهُ وَالْعَيْبِ لَهُ فَإِلَّهُ يُقْتَلُ كُفُرًا.

### وَالأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

- مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا-؛ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، تَشْتُمُ النَّبِيَّ عَيْقِ، وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ . قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ اللهُ عَنْ فِيهِ ، فَيَنْهُاهَا فَلا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَعَلَهُا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلُ ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ الْمِعْولَ (' ) فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلُ ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ وَلِي مِنْهَا اللهُ وَلَقَعَ لَهُ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَا اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا لَا اللهُ وَلُو تَيْنِ يَدِي النَّي عَيْفِ فَقَالَ ، يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهُا هَا فَقَالَ اللهُ وَلُو تَيْنِ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهُا فَقَالَ النَّي يُعْفَى فِي اللهُ اللهُ وَلُو تَنْتُهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا النَّي يُعْفَى اللهُ اللهُ وَلُو تَنْ وَعَلَى اللهُ وَلُو اللهُ اللهُ وَلَانَتْ مِنْ اللهُ اللهُ وَلُو اللهُ اللهُ وَلُو تَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في كتاب "السنة "، (٢/١)، رقم (٧٩) من حديث كعب بن عاصم الأشعري ورواية أخرى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم . وذكر له الشيخ الألباني طرقا ثم قال: فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٣٣١) . وأيضا صحيح الجامع الصغير برقم (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية (٥٧).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية (٦١).

<sup>(</sup>٤) قال في «عون المعبود»: المغول سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه . وقيل: حديدة دقيقة لها حد ماض ، وقيل: سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس . انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٥/١٢).

هَدَرُ اللهِ ا

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ؛ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: « كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَأْذُنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ، فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَعُمْ قَالَ: لاَ وَاللهِ مَا فَقَالَ: مَا الَّذِي قُلْتُ اَنِفًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لاَ وَاللهِ مَا كَانَتْ لِبَشْرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ (٢). كَانَتْ لِبَشْرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ (٢).

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ:

فَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ -رَحِمَهُ اللهُ-: « أَجْمَعَ عَوَامٌ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ يُقْتَلُ » (٣).

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونِ -رَحِمَهُ اللهُ-: ﴿ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ شَاتِمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمُتَنَقِّصَ لَهُ كَافِرٌ وَالْوَعِيدُ جَارٍ عَلَيْهِ الْمُتَنَقِّصَ لَهُ كَافِرٌ وَالْوَعِيدُ جَارٍ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. بِعَذَابِ اللهِ لَهُ وَحُكْمُهُ عِنْدَ الأُمَّةِ الْقَتْلُ ﴾ (٤). وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَنَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

### ٣- الكَذِبُ عَلَيْهِ لَيْسَ كَالْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ:

الْكَذِبُ رَذِيكَةٌ تَحْضَةٌ وَحَصْلَةٌ ذَمِيمَةٌ وَهُوَ مِنْ قَبَائِحِ الذُّنُوبِ وَفَوَاحِشِ الْعُيُوبِ وَأَقْبَحِ الصَّفَاتِ، يَقْلِبُ الْكَذِبُ رَذِيكَةٌ تَحْضَةٌ وَحُصْلَةٌ ذَمِيمَةٌ وَهُوَ مِنْ قَبَائِحِ الذُّنُوبِ وَفَوَاحِشِ الْعُيُوبِ وَأَقْبَحِ الصَّفَاتِ، يَقْلِبُ الْمُسَادِ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ، وَيَجُرُّ الْمَوازِينَ، وَيَمْسَخُ الْحَقَائِقَ وَيُشَوِّهُ وَجُهَ الْجَمَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُدَاخِلُهُ وَيُنْبِيءُ عَنْ تَعَلَّعُلِ الْفُسَادِ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ، وَيَجُرُّ اللَّهُ الْفَجُورِ وَالنَّفَاقِ.

قَالَ ﷺ: «... وَإِنَّ الْكَذِبَ يَمْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَمْدِي إِلَى النَّارِ»(٥٠).

وَقَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: «إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» (١٦).

وَمِنْ أَشَدُّ أَنْوَاعِ الْكَذِبِ وَأَشْنَعِهِ الْكَذِبِ وَأَشْنَعِهِ الْكَذِبِ وَأَشْنَعِهِ الْكَذِبِ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَوِ الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ لَأَنَّهُ افْتِرَاءٌ فِي الدِّينِ، وَتَكَوْبُ بِشَرَائِعِ اللهِ إِللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَّهُ مِنَ وَتَلاَعُبُ بِشَرَائِعِ اللهِ لِعَبَادِهِ، وَتَجَرُّوُ عَظِيمٌ عَلَى النَّارِ. وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَعْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَأَنَّ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا مُسْتَجِيزًا لِذَلِكَ فَهُو كَافِرٌ.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود برقم (٤٣٦١) . وسنن النسائي (٧/ ١٠٨ ، ١٠٨) . وصححه الألباني انظر صحيح سنن أبي داود برقم (٣٦٦٦)

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود برقم (٤٣٦٣). والنسائي (٧/ ١٠٩). وقال ابن تيميه رحمه الله: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. انظر "الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص٩٢)

<sup>(</sup>٣) "الشفا" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٤)

<sup>(</sup>٤) " الشفا " للقاضي عياض (٢/ ٤٧٦)

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - انظر الفتح ١٠ (٢٠٩٤). ومسلم برقم (٢٦٠٧)

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري -انظر الفتح ١ (٣٤). ومسلم برقم (٥٨)

قَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(''.

وَقَـالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَـةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسَرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَـذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِـنَ الرِّ (٢).

وَهَذَا الْمُعْنَى: وَهُو تَوَعُّدُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّارِ. وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ صَرَّح بِلَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَمِنْ بَشَاعَةِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ وَشَاعَةِ هَا أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ مُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينِ وَأَبُو بَكْرٍ وَاحِدٍ. وَمِنْ بَشَاعَةِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ وَشَاعَةِ هَا أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَعْيَى بْنُ مَعِينِ وَأَبُو بَكُرٍ وَاحِدٍ وَمِنْ بَشَاعَةِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ وَشَاعَةُ مَلْ وَايَتُهُ مَا اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَوْبَعَتُهُ مَرْدُودَةٌ وَمِنْ ثَمَّ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ اللهَ أَنَّ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَوْبَعَتُهُ مَرْدُودَةٌ وَمِنْ ثَمَّ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ الْآنَ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى حَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَوْبَعَتُهُ مَرْدُودَةٌ وَمِنْ ثَمَّ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

بَيْنَمَا نَجِدُ أَنَّ مَنْ كَذَبَ عَلَى غَيْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إِثْمًا وَفِسْقًا إِلاَّ أَنَّ تَوْبَتَهُ صَحِيحَةٌ بِالإِجْمَاعِ.

### ٤ - رُؤْيَةٌ خَاصَّةٌ:

- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـوْمًا: ﴿ يَـا عَائِشُ هَـذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ. فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لاَ أَرَى ﴾ (٢) .
- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ. إِنَّ السَّهَاءَ أَطَتْ ( ) وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعِطَّ. مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للهِ. واللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ. وَكَثَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ (٥) تَحَارُونَ (٢) إِلَى الشَّعُونَ اللهِ ( ) لَهُرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ (٥) تَحَارُونَ (٢) إِلَى اللهِ (٧) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - انظر الفتح ٦ (٣٤٦١)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - انظر الفتح ٣ (١٢٩١). ومسلم برقم (٤)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - انظر الفتح ٧ (٣٧٦٨). مسلم برقم (٩١/ ٢٤٤٧)

<sup>(</sup>٤) أطت: في النهاية: الأطيط صوت الأقتاب وأطيط الإبل أصواتها وحنينها. أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة ، وإن لم يكن ثم أطيط. وإنها هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى . انظر النهاية (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٥) الصعدات: في النهاية: هي الطرق. وهي جمع صعد. وصعد جمع صعيد. كطريق وطرق وطرقات. وقيل: هي جمع صعدة ، كظلمة ، وهي فناء باب الدار وعمر الناس بين يديه .انظر النهاية (٣/ ٢٩) ، وجامع الأصول(٤/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) تجأرون: أي ترفعون أصواتكم وتستغيثون

<sup>(</sup>٧) الترمذي برقم (٢٣١٢) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه برقم (٤١٩٠). ورواه الإمام أحمد (٥/ ١٧٣). والحاكم في المستدرك (٢/ ٥١٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأيضا حسنه الألباني - انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٢٤٤٥).

- وَعَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَـالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـوْمًا. ثُـمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا فُـلاَنُ أَلاَ تُحْسِنُ صَلاَتَكَ؟ أَلاَ يَنْظُرُ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى؟ فَإِنَّا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ. إِنِّي واللهِ لأَبْصِرُ مَنْ وَرَائِي (١) كَمَا أُبْصِرُ مَنْ بَيْنَ يَكَا أَبْصِرُ مَنْ بَيْنَ يَكَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَا أَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللّهُ الللهُ عَلَا اللّ

- وَعَنْهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَ اللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلاَ سُجُودُكُمْ. إِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي »(٣).

# ٥ - أَجْرُ تَطَوُّعِهِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا:

شُرِعَتْ صَلاَةُ النَّافِلَةِ لِحِكَمِ عَظِيمَةٍ وَأَسْرَارٍ مِنْهَا زِيَادَةُ الْحَسَنَاتِ وَرِفْعَةِ الدَّرَجَاتِ، فَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ اللَّهِ عَلَى مَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَآتِيهِ بِوَضُوبِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ: «سَلْنِي». الأَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَآتِيهِ بِوَضُوبِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ: «سَلْنِي». وَلُسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَتْ: هُو ذَاكَ. قَالَ: «فَاعَتِهِ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ قُلْتُ: هُو ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (3).

وَمِنْهَا جَبْرُ وَإِكْمَالُ الْفَرِيضَةِ إِنْ نَقَصَتْ.

- فَعَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَـلِهِ صَـلاَتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَـدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا، قَالَ الرَّبُّ \_عَزَّ وَجَلَّ \_: انْظُرُوا هَـلْ لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ تَكُـونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَـذَا» (٥).

هَذَا وَلِصَلاَةِ النَّافِلَةِ آدَابٌ وَأَحْكَامٌ مِنْهَا:

(۱) لأبصر من ورائي: قال النووي \_ رحمه الله \_: قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صلى عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه . وقد انخرقت العادة له صلى عليه وسلم بأكثر من هذا . وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به . قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، وجمهور العلماء على أن هذه الرؤية رؤية بالعين الحقيقية . انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٤٩/٤ - ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٢٣٤)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - انظر الفتح ١(٧٤١). ومسلم برقم(٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٤٨٩)

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود برقم (٨٦٤) والترمذي برقم (٤١٣) وقال: حديث حسن . والنسائي (١/ ٢٣٢). وابن ماجه برقم (١٤٢٥). وافقه والحاكم في المستدرك(١/ ٢٦٢) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي. قال الشوكاني: وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ، ورجالها رجال الصحيح كها قال العراقي وصححها ابن القطان – انظر نيل الأوطار (١/ ٣٤٥). ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر تصحيحه للحديث . انظر دليل الفالحين (٣/ ٥٨١).

جَوَازُ الْقُعُودِ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِخِلاَفِ الْفَرِيضَةِ فَمَنْ صَلاَّهَا كَذَلِكَ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَهُ نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِمِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ»(١).

وَهَذَا الْخُكْمُ عَامٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ وَاخْتُصَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ عَنْ أُمَّتِهِ بِأَنْ جُعِلَتْ نَافِلَتُهُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ عَنْ أُمَّتِهِ بِأَنْ جُعِلَتْ نَافِلَتُهُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَيَا فِي اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

- فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -؛ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ اللهِ عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ اللهِ عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ اله

قَالَ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: ... نَافِلَتُهُ ﷺ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ ثَوَابُهَا كَثَوابِهِ قَائِمًا وَهُوَ مِنَ الْخَصَائِصِ»(٣).

### ٦ - لَا يُوَرَّثُ:

الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سُفَرَاءُ اللهِ إِلَى عِبَادِهِ وَحَمَلَةُ وَحْيِهِ مُهِمَّتُهُمْ إِبْلاَغُ رِسَالاَتِ اللهِ إِلَى عِبَادِهِ وَالدَّعْوَةُ الْأَبْعَ وَإِصْلاَحُ النَّهُ وَالسَّامُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ وَالْعَقَائِدِ الزَّائِفَةِ وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ وَسِيَاسَةُ الأُمَّةِ فَلَمْ تَكُنْ وَظِيفَتُهُمُ اخْتِزَانَ الأَمْوَالِ وَلاَ تَوْرِيثَ النُّرَاثِ.

وَإِنَّهَا وَرَّثُوا عِلْمًا وَشَرْعًا وَبَلاَغًا لِلنَّاسِ فَذَلِكَ مِيرَاثُهُمْ وَهُوَ خَيْرُ مِيرَاثِ.

قَالَ ﷺ: "إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَـةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَـارًا وَلاَ دِرْهَمَّا، وَإِنَّمَا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَـذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافِرِ» (٤) .

وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ - وَكَـذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ- دُونَ أُمَّتِهِ أَنَّهُ لاَ يُورَثُ وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ صَدَقَةٌ.

قَالَ عَلَيْهُ: «الأنُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود برقم (٩٥١). الترمذي برقم (٣٧١) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤). وابن ماجه برقم (١٢٣٠) .وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح. ورواه البخاري بمعناه - انظر الفتح ١١١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٧٣٥)

<sup>(</sup>٣) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٥)

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود بـرقم (٣٦٤١) و والترمـذي برقـم (٢٦٨٢). وابن مـاجه بـرقم (٢٢٣). والإمـام أحمد في المسند (٥/ ١٩٦) وصححـه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٦١٧٣)

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - انظر الفتح ١٢ (٦٧٣٠). ومسلم برقم (١٧٥٨)

وَقَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ»(١).

وَقَالَ: «لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (٢٠).

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْخَلِّ وَالْعَقْدِ وَلاَ الْتِفَاتَ إِلَى خُرَافَاتِ الشِّيعَةِ وَالـرَّافِضَةِ فَالْ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْخَلِّ وَالْعَقْدِ وَلاَ الْتِفَاتَ إِلَى خُرَافَاتِ الشِّيعَةِ وَالـرَّافِيةِ فَالْسَارَتُ بِهِ الرُّكْبَانُ» (٣٠).

قَالَ الْعُلَمَاءُ \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_: «وَالْحِكْمَةُ فِي أَنَّ الأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِمْ لاَ يُـورَثُونَ أَنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يَتَمَنَّى مَوْتَهُ فَيَهْلِكَ الظَّانُّ وَيَنْفِرُ النَّاسُ عَنْهُمْ، وَأَنَّ الأَنْبِيَاءَ فِي حُكْمِ الآبَاءِ لأَنْمَهِمْ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُمْ لِلْجَمِيع».

# ٧- أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ:

شَرَّفَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنْوَاجَ نَبِيِّهِ ﷺ وَخَصَّهُ نَّ بِخَصَائِصَ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ نَّ مِنَ النِّسَاءِ إِكْرَامًا وَإِجْلاَلاً لَعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ ﷺ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ جَعَلَهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا مُهُمْ ﴾ (٤).

وَمَعْنَى هَذِهِ الأُمُومَةِ: الاحْتِرَامُ وَالتَّوْقِيرُ وَالإِكْرَامُ والإِعْظَامُ وَالإِجْلاَلُ وَالطَّاعَةُ وَتَحْرِيمُ الْعُقُوقِ، وَلَكِنْ لاَتَجُوزُ الْخُلُوةُ بِهِنَّ، وَلا يَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ إِلَى بَنَاتِهِنَّ وَأَحَواتِهِنَّ بِالإِجْمَاعِ. كَمَا حَرُمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُدُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا ﴾ (٥).

وَعَلَى هَذَا انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ قَاطِبَةً أَنَّ مَنْ تُوْفِي عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ تَزَوُّجُهَا مِنْ بَعْدِهِ لأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ.

وَذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا عَنْ أُمَّتِهِ.

٨- رُؤْيَتُهُ فِي الْمُنَامِ حَقٌّ:

اخْتُصَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مَنْ رَآهُ فِي الْمَنَامِ كَانَ كَمَنْ رَآهُ فِي الْيَقَظَةِ وَمُنِعَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُتَصَوَّرَ فِي خِلْقَتِهِ لِئَلاَّ يَكْذِبَ عَلَى لِسَانِهِ فِي النَّوْمِ، كَمَا مُنِعَ أَن يُتَصَوَّرَ فِي صُورَتِهِ فِي اليَقَظَةِ إِكْرَامًا لَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٤٦٣)، وأصله في البخاري - انظر الفتح ١٢ (٦٧٣٠). ومسلم برقم (١٧٥٨)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - انظر الفتح ١٢(٦٧٢٩). ومسلم برقم (١٧٦٠)

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب " الفصول " لابن كثير ( ص ٣٢٥)

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية (٦)

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب آية (٥٣)

- فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَآنِي فِي الْمُنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ .

قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - بَعْدَ أَنْ سَرَدَ أَقْوَالاً كَثِيرَةً فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ: وَالصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِ هَـذَا الْحَدِيثِ. أَنَّ رُوْيَتَهُ عَيْقَ فِي كُلِّ حَالَةٍ لَيْسَتْ بَاطِلَةً وَلاَ أَضْغَاثًا بَلْ هِيَ حَقٌّ فِي نَفْسِهَا. وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ وَوَيْرَهِ " أَلْهُ هِي حَقُّ فِي نَفْسِهَا. وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ وَوَعَيْرِهِ " أَلْهُ هِي حَقْلُ فِي نَفْسِهَا. وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّ فِي عَنْرِهِ " أَلْهُ هِي حَقْلُ اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللل

وَبَيَّنَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ أَنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَا مَشْرُوطَةٌ بِأَنْ يَرَاهُ الرَّائِي عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَّتِي جَاءَتْ مُفَصَّلَةً فِي الأَّحَادِيثِ.

فَائِدَةٌ: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ لاَ يُعْمَلُ بِهِ لِعَدَمِ الضَّبْطِ فِي رِوَايَةِ الرَّائِي فَإِنَّ الْمُنَامَ مَحِلُّ تَضْعُفُ فِيهِ الرُّوحُ وَضَبْطُهَا» (٣) .

# ٩ - عِبَارَاتٌ جَافِيَةٌ فِي ظَاهِرِهَا رَحْمَةٌ فِي غَايَتِهَا:

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ مُتَقَحِّشًا وَلاَ مُنتُقِعً لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنتُهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ للهِ تَعَالَى، وَإِنْمَا كَانَ عَنِيْ عَفُوًّا حَلِيمًا عَظِيمَ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ والإعْتِنَاءِ بِمَصَالِهِ مِ وَالاحْتِيَاطِ لَمُمْ وَالرَّغْبَةِ فِي كُلِّ مَا يَنْفَعُهُمْ كَمَا مَرَّ وَإِنَّا كَانَ عَنِيْهُ عَفُوًّا حَلِيمًا عَظِيمَ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ والإعْتِنَاءِ بِمَصَالِهِ مِ وَالاحْتِيَاطِ لَمُمْ وَالرَّغْبَةِ فِي كُلِّ مَا يَنْفَعُهُمْ كَمَا مَرَّ مُفَوَّا حَلِيمًا عَظِيمَ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ والإعْتِنَاء بِمَصَالِهِ مِنْ وَالاحْتِياطِ لَمُ مُ وَالرَّغْبَةِ فِي كُلِّ مَا يَنْفَعُهُمْ كَمَا مَرَّ مُفَالً مَنْ مَا قَدِمَ الطَّفَقَةِ عَلَى أَلَّهُ عَلَيْهَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبْتُ مِمْ وَالْمُ عَلَيْهَا لَعُلَا وَلَا عَلَيْهُا لَا لَكُولِهُمْ الْهِ وَلَا عَيْلَ وَلُولُ اللّهُ مُ الْمُ لَوْلَا عَلَيْهُ مَا وَالْعِبُ مِمْ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَمَا وَقَعَ مِنْهُ ﷺ فِي النَّادِرِ وَالْقَلِيلِ مِنْ دُعَاءٍ وَأَلْفَ اظِ ظَاهِرُهَا السَّبُ فَمَحْمُولٌ - كَمَا قَالَ النَّوَدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ- عَلَى أَنَّ ظَاهِرَهَا وَحَقِيقَتَهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ وَلَيْسَ هِيَ عَنْ قَصْدِ بَلْ هِيَ عَلَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَرَبِ فِي وَصْلِ كَلاَمِهَا بِلاَ نِيَّةٍ كَقَوْلِهِ: أَنَّ ظَاهِرَهَا وَحَقِيقَتَهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ وَلَيْسَ هِيَ عَنْ قَصْدِ بَلْ هِيَ عِلَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَرَبِ فِي وَصْلِ كَلاَمِهَا بِلاَ نِيَّةٍ كَقَوْلِهِ: تَرِبَتْ يَمِينُكَ (٥٠) وَ «عَقْرِي حَلْقِي (١٠) وَقَوْلِهِ لامْرَأَةٍ «لاَ كَبرَ سِنُّكِ » وَقَوْلِهِ فِي مُعَاوِيّةَ: «لاَ أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ (٧٠) أَوْ مَحْمُولُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ فِي حَقِّهِ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ مُسْتَوْجِبٌ مُسْتَحِقٌ لَهُ فِي الظَّاهِرِ بِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ. وَيَكُونُ فِي بَاطِنِ الأَمْرِ لَيْسَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - انظر الفتح ١٢ (٦٩٩٤) . ومسلم برقم (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر الفصول في سيرة الرسول لابن كثير (ص ٢٩٨-٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - انظر فتح الباري ٧ (٤٣٩٢). ومسلم برقم (٢٥٢٤) واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) تربت يمينك: ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب ، وأترب إذا استغنى .. انظر النهاية (١/ ١٨٤)

 <sup>(</sup>٦) عقرى حلقي: قال الزمخشري: هما صفتان للمرأة المشئومة أي أنها تعقر قومها وتحلقهم: أي تستأصلهم من شؤمها عليهم . انظر
 النهاية(٣/ ٢٧٢ ، ٢٧٢)

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم برقم (۲٦٠٤)

أَهْلاً لِذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَأْمُورٌ بِالْحُكُمِ بِالظَّاهِرِ واللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ (' ). فَخَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَظِيمِ رَحْمَتِهِ وَشَفَقَتِهِ أَنْ يُصَادِفَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ إِجَابَةً فَسَأَلَ رَبَّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي أَنْ يَبْعَلَ ذَلِكَ رَحْمَةً وَكَفَّارَةً وَقُرْبَةً وَتَعَالَى وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي أَنْ يَبْعَلَ ذَلِكَ رَحْمَةً وَكَفَّارَةً وَقُرْبَةً وَلَكُمْ لِذَلِكَ أَهْلاً وَكَانَ مُسْلِمًا وَإِلاَّ فَقَدْ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَمْ وَطَهُورًا وَأَجْرًا. وَهَذَا فِي حَتِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ أَهْلاً وَكَانَ مُسْلِمًا وَإِلاَّ فَقَدْ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهُ وَلَا يَعْفِيهِ النَّهِ يَكُنْ لِذَلِكَ أَهْلاً وَكَانَ مُسْلِمًا وَإِلاَّ فَقَدْ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ أَهْلاً وَكَانَ مُسْلِمًا وَإِلاَّ فَقَدْ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهُ عَلَى الْكُولَةُ وَلَمْ وَلَاللهُ عَلَى الْكُفَارِ وَاللهُ عَلَى الْمُعَلِّ وَلَعْنَ وَلَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْمِ وَا وَأَجْرًا. وَهَذَا لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَى الْكُولِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكُفُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى الْكُولُولِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى الْكُولِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُولُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُولُولُولُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ وَكُولُولُ اللهُ عَلَالِكُ وَلَوْلُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

- فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَلَيْهَا لَهُ صَلاَةً وَزُكَاةً وَقُرْبَةً ثُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1)

<sup>(</sup>١) انظر شرح النووي علي صحيح مسلم (١٥٢/١٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - مختصرا - انظر الفتح ١١ (٦٣٦١). ومسلم برقم (٢٦٠١) واللفظ له.

# مُعْجِزَاتُ وَدَلائِلُ نُبُوَّةِ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهُ

تَمْهِيد:

أَجْرَى اللهُ- تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى يَدَيْ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَالدَّلَاثِلِ الْقَاطِعَاتِ وَالْحُجَجِ الْوَاضِحَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ رُسُلُ اللهِ، وَكَيْ تَقُومَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يَبْقَى لأَحَدٍ عُذْرٌ فِي الْوَاضِحَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ رُسُلُ اللهِ، وَكَيْ تَقُومَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يَبْقَى لأَحَدٍ عُذْرٌ فِي عَدَم تَصْدِيقِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ (١٠).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدِّلَالَةِ وَالْعَلَامَةِ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّحَدِّي وَأَنْ يَكُونَ الْمُتَّحَدَّى بِهِ عِمَّا يَعْجِزُ عَنْهُ الْبَشَرُ فِي الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ. أَمَّا الدَّلَائِلُ وَالعَلَامَاتُ فَتَقَعُ دَالَّةً عَلَى صِدْقِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَحَدِّ وَسُمِّيَةِ الْمُعْجِزَةُ كَذَلِكَ لِعَجْزِ الْخَلْقِ عَنْ مُعَارَضَتِهَا وَالإِنْيَانِ بِمِثْلِهَا.

### وَالْمُعْجِزَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

- ضَرْبٌ هُوَ مِنْ نَوْعِ قُدْرَةِ الْبَشَرِ، فَعَجَزُوا عَنْهُ فَتَعْجِيزُهُمْ عَنْهُ فِعْلٌ اللهِ دَلَّ عَلَى صِدْقِ نَبِيِّهِ كَتَحَـدِّي الْيَهُودِ أَنْ يَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ.
- وَضَرْبٌ خَارِجٌ عَنْ قُدْرَةٍ مِ مَ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، مِنَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ تَعَالَى فَتَكَدِّي مَنْ يُكَذِّبُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ تَعْجِيزًا لَهُ (٢).

وَمُعْجِزَاتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي ظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ تَشْمَلُ كِلَا النَّوْعَيْنِ. فَهُوَ ﷺ أَكْثُرُ الرُّسُلِ مُعْجِزَةً وَأَبْهَرُهُمْ آيَةً وَأَظْهَرُهُمْ مُرُهَانًا فَلَهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُعَدُّ، وَقَدْ أُلِّفَتْ فِي مُعْجِزَاتِهِ ﷺ الْمُؤَلِّفَاتُ الْكَثِيرَةُ وَتَنَاوَلَهَا الْعُلَمَاءُ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ. عِنَّنِ اعْتَنَى بِجَمْعِهَا مِنَ الأَئِمَّةِ أَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَمُعْجِزَاتُهُ عِيْكُمْ، مِنْهَا مَا نُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ تُفِيدُ الْقَطْعَ عِنْدَ الأُمَّةِ.

وَمِنْهَا مَا لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الضَّرُورَةِ وَالْقَطْعِ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

- نَوْعٌ مُشْتَهَرٌ مُنْتَشِرٌ، رَوَاهُ الْعَدَدُ وَشَاعَ الْخَبَرُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالآثَارِ، وَنَقَلَتْهُ السِّيرُ وَالأَخْبَارُ، كَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الشَّرِيفَةِ ﷺ، وَتَكْثِيرِهِ الطَّعَامَ.
- وَنَوْعٌ مِنْهُ اخْتُصَّ بِهِ الْوَاحِدُ والاثْنَانِ وَرَوَاهُ الْعَدَدُ الْيَسِيرُ وَلَمْ يَشْتَهِرِ اشْتِهَارَ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ إِذَا جُمعَ إِلَى مِثْلِهِ اتَّفَقَا فِي الْعَنى وَاجْتَمَعَا عَلَى الْإِتْيَانَ بِاللَّعْجِزِ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: من الآية رقم(٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الشفا للقاضي عياض (١/ ٤٩١، ٤٩٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ٤٩٥).

وَبَعْدَ هَذَا التَّمْهِيدِ الْمُوجَزِ، نُورِدُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، جُمْلَةً مِنْ مُعْجِزَاتِ وَدَلَائِلِ نُبُوَّةِ سَيِّدِ الأَوَّلِينِ وَالآخِرِينَ ﷺ مِمَّا سَانَدَهَا الدَّلِيلُ الصَّحِيحُ:

### الْلُعْجِزَةُ الْكُبْرَى:

أَعْطَى اللهُ عَزَّ وَجَـلَ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُعْجِزَةً خَاصَّةً بِهِ لَمُ يُعْطَهَا بِعَيْنِهَا غَيْرُهُ تَحَدَّى بِهَا قَوْمَهُ، وَكَانَتْ مُعْجِزَةً كُلِّ نَبِيٍّ تَقَعُ مُنَاسِبَةً لِحَالِ قَوْمِهِ وَأَهْل زَمَانِهِ.

فَلَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى زَمَانِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السِّحْرَ وَتَعْظِيمَ السَّحَرَةِ، بَعَثَهُ اللهُ بِمُعْجِزَةٍ بَهَرَتِ الأَبْصَارَ، وَحَيَّرَتْ كُلَّ سَحَّارٍ، فَلَمَّا اسْتَيْقَنُوا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ انْقَادُوا لِلإِسْلَامِ وَصَارُوا مِنْ عِبَادِ اللهِ الأَبْرَارِ.

وَأَمَّا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبُعِثَ فِي زَمَنِ الأَطِبَّاءِ وَأَصْحَابِ عِلْمِ الطَّبِيعَةِ، فَجَاءَهُمْ مِنَ الآيَاتِ بِهَا لا سَبِيلَ لاَّحِدٍ إِلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا مِنَ الَّذِي شَرَعَ الشَّرِيعَةَ، فَمِنْ أَيْنَ لِلطَّبِيبِ قُدْرَةٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْجَهَادِ، وَبَعْثِ مَنْ هُوَ فِي قَبْرِهِ لاَّحَدٍ إِلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا مِنَ الَّذِي شَرَعَ الشَّرِيعَة، فَمِنْ أَيْنَ لِلطَّبِيبِ قُدْرَةٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْجَهَادِ، وَبَعْثِ مَنْ هُوَ فِي قَبْرِهِ رَهِينٌ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ، أَوْ عَلَى مُدَاوَاةِ الأَكْمَهِ وَالأَبْرُصِ.

وَكَذَلِكَ نَبِيُّنَا ﷺ ، بُعِثَ فِي زَمَانِ الْفُصَحَاءِ وَالْبُلَغَاءِ وَجَارِيدِ الشُّعَرَاءِ، فَأَتَاهُمْ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ، فَاتَّهُمَهُ أَكْثُرُهُمْ أَنَّهُ اخْتَلَقَهُ وَافْتَرَاهُ مِنْ عِنْدِهِ فَتَحَدَّاهُمْ وَدَعَاهُمْ أَنْ يُعَارِضُوهُ وَيَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلِيَسْتَعِينُوا بِمَنْ شَاءُوا فَعَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَئِينِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَـوْ كَانَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَئِينِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَـوْ كَانَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَئِينِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَـوْ كَانَ بَعْضِ ظَهِيرًا﴾ (١٠).

وَكَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ \* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (٢).

ثُمَّ تَقَاصَرَ مَعَهُمْ إِلَى عَشْرِ سُورٍ مِنْهُ، فَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ ﴿ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣) .

ثُمَّ تَنَازَلَ إِلَى سُورَةٍ فَقَالَ فِي سُورَةِ يُونُسَ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٤).

وَكَذَلِكَ فِي سُـورَةِ الْبَقَرَةِ وَهِي مَدَنِيَّةٌ أَعَـادَ التَّحَدِّي بِسُورَةٍ مِنْهُ، وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُـونَ ذَلِكَ أَبَدًا لَا فِي الْمَالِ. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية رقم (٨٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: آية رقم (٣٣، ٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة هود : آية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس : آية رقم (٣٨).

اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (١٠).

وَهَكَذَا وَقَعَ، فَإِنَّهُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى زَمَانِنَا هَذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ بِنَظِيرِهِ وَلَا نَظِيرِ سُورَةٍ مِنْهُ، وَهَكَذَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ أَبَدًا، فَإِنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَاكِينَ الَّذِي لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ، وَهَذَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ أَبَدًا، فَإِنَّهُ كَلَامُ الْخَلُوقِينَ كَلَامُ الْخَالِقِ؟

وَقَد انْطَوَى كِتَابُ اللهِ الْعَزِيزُ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْ وِجُوهِ الإِعْجَازِ:

ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مُعْجِزٌ فِي بِنَائِهِ التَّعْبِيرِيِّ وَتَنْسِيقِهِ الْفَنِّيِّ بِاسْتِقَامَتِهِ عَلَى خَصَائِصَ وَاحِدَةٍ فِي مُسْتَوَى وَاحِدِ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَفَاوَتُ وَلَا تَتَخَلَّفُ خَصَائِصُهُ.

مُعْجِزٌ فِي بِنَائِهِ الْفِكْرِيِّ وَتَنَاسُقِ أَجْزَائِهِ وَتَكَامُلِهَا، فَلَا فَلْتَةَ فِيهِ وَلَا مُصَادَفَةَ، كُلُّ تَوْجِيهَاتِهِ وَتَشْرِيعَاتِهِ، تَلْتَقِي وَتَتَنَاسَبُ وَتَتَكَامَلُ وَتُحِيطُ بِالْخِيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ وَتَسْتَوعِبُهَا وَتُلَبِّيهَا وَتَدْفَعُهَا دُونَ أَنْ تَتَعَارَضَ جُزْئِيَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْمِنْهَاجِ الشَّامِلِ الضَّخْمِ مَعَ جُزْئِيَّةٍ أَخْرَى، وَدُونَ أَنْ تَصْطَدِمَ وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِالْفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ أَوْ تَقْتَصِرَ عَنْ تَلْبِيتِهَا، وَكُلُّهَا الشَّامِلِ الضَّخْمِ مَعَ جُزْئِيَّةٍ أَخْرَى، وَدُونَ أَنْ تَصْطَدِمَ وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِالْفِطْرَةِ الإِنْسَانِ الْمُحْدُودَةُ.

مُعْجِزٌ فِي يُسْرِ مَدَاخِلِهِ إِلَى الْقُلُوبِ وَالنَّفُوسِ وَلَمْسِ مَفَاتِيجِهَا وَفَتْحِ مَغَالِيقِهَا وَاسْتِجَاشَةِ مَوَاضِعِ التَّأَثُّرِ وَالإسْتِجَابَةِ فِيهَا(٢).

وَقَدْ سَرَدَ هِبَةُ الدِّينِ الْخُسَيْنِيُّ الشَّهْرِسْتَانِيُّ الْمُزَّايَا الإِجْمَالِيَّةَ لِلْقُرْآنِ وَهِيَ:

- ١- فَصَاحَةُ أَلْفَاظِهِ الْجَامِعَةِ لِكُلِّ شَرَائِعِهَا.
- ٢- بَلَاغَتُهُ بِالْمُعْنَى الْمُشْهُورِ أَيْ مُوافَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْخَالِ وَمُنَاسَبَاتِ الْقَامِ أَوْ بَلَاغَتُهُ الذَّوْقِيَّةُ الْمُعْنَوِيَّةُ.
  - ٣- عُرُوبَةُ الْعِبَارَاتِ الْمُمثَّلَةُ لِسَذَاجَةِ الْبَدَاوَةِ مَعَ اشْتِهَ إِلَهَا عَلَى بَسَائِطِ الْحَضَارَةِ.
    - ٤ تَوافُرُ الْمَحَاسِنِ الطَّبِيعِيَّةِ فَوْقَ الْمَحَاسِنِ الْبَدِيعِيَّةِ.
    - ٥- إِيجَازٌ بَالِغٌ مَعَ الإِعْجَازِ بِدُونِ أَنْ يُخِلُّ بِالْمُقَصُّودِ.
      - ٦- إطْنَابٌ غَيْرُ مُمِلِّ فِي مُكَرَّرَاتِهِ.
    - ٧- سُمُوُّ الْمَعَاني وَعُلُوُّ الْمَرْمَى في قَصْدِ الْكَمَالِ الأَسْمَى.
    - ٨ طَلَاوَةُ أَسَالِيبِهِ الْفِطْرِيَّةِ، وَمَقَاطِعِهِ الْمُبْهِجَةِ، وَأَوْزَانِهِ الْمُتَنَوِّعَةِ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية رقم (٢٣، ٢٤).

<sup>(</sup>٢) قال درمنغم في كتابه «حياة محمد» إن جمال القرآن الأدبي الفائق وقوته النورانية لا يزالان إلى اليـوم لغزًا لم يحل وهما يضعان من يتلوه ـ ولو كان أقل الناس تقوى ـ في حالة خاصة من الحاسة (عن كتاب محمد رسول الله لبشري زخاري ميخائيل ص ٣٤).

- ٩ فَوَاصِلُهُ الْخُسْنَى وَأَسْمَاعُهُ الْفِطْرِيَّةُ.
- ٠١ أَنْبَاؤُهُ الْغَيْبِيَّةُ، وَإِخْبَارُهُ عَنْ كَوَامِنِ الزَّمَانِ، وَخَفَايَا الأُمُّورِ.
- ١١ أَسْرَارٌ عِلْمِيَّةٌ لَمْ تَهْتَدِ الْعُقُولُ إِلَيْهَا بَعْدَ عَصْرِ الْقُرْآنِ إِلاَّ بِمَعُونَةِ الأَدَوَاتِ الدَّقِيقَةِ، وَالآلاتِ الرَّقِيقَةِ. وَالآلاتِ الرَّقِيقَةِ. وَالآلاتِ الرَّقِيقَةِ.
  - ١٢ غَوَامِضُ أَحْوَالِ الْمُجْتَمَع، وَآدَابٌ أَخْلَاقِيَّةٌ تُهَذِّبُ الأَفْرَادَ وَتُصْلِحُ شُؤُونَ الْعَائِلَاتِ.
  - ١٣ قَوَانِينُ حَكِيمَةٌ فِي فِقْهٍ تَشْرِيعِيٍّ، فَوْقَ مَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَكُتُبِ الشَّرَائِعِ الأُخْرَى.
    - ١٤ سَلَامَتُهُ عَنِ التَّعَارُضِ، وَالتَّنَاقُضِ، وَالاخْتِلَافِ.
      - ٥١ خُلُوصُهُ مِنْ تَنَافُرِ الْخُرُوفِ، وَتَنَافِي الْمُقَاصِدِ.
  - ١٦ ظُهُورُهُ عَلَى لِسَانِ أُمِّيٍّ لَمْ يَعْرِفِ الدِّرَاسَةَ، وَلَا أَلِفَ مُحَاضَرَةَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا جَابَ الْمَالِكَ سَائِحًا مُسْتَكْمِلًا.
    - ١٧ طَرَاوَتُهُ (١) فِي كُلِّ زَمَانٍ، كَوْنُهُ طَرِيًّا كُلَّهَا تُلِيَ وَأَيْنَهَا تُلِي.
    - ١٨ اشْتِهَا لُهُ عَلَى السَّهْلِ الْمُمْتَنِعِ الَّذِي يُعَدُّ مِلَاكَ الإِعْجَازِ، وَالتَّفَوُّقِ النَّهَائِيِّ.
      - ١٩ قُوَّةُ عِبَارَتِهِ لِتَحَمُّلِ الْوُجُوهِ، وَتَشَابُهِ الْمُعَانِي.
      - ٢ قِصَصُهُ الْحُلُوةُ، وَكُشُوفُهُ التَّارِيخِيَّةُ مِنْ حَوَادِثِ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ.
    - ٢١ أَمْثَالُهُ الْخُسْنَى الَّتِي تَجْعَلُ الْمُعْقُولَ مَحْسُوسًا، وَتَجْعَلُ الْغَائِبَ عَن الذِّهْن حَاضِرًا لَدَيْهِ.
- ٢٢ مَعَارِفُهُ الإِلهِيَّةُ كَأَحْسَنِ كِتَابٍ فِي عِلْمِ اللَّاهُوتِ، وَكَشْفِ أَسْرَارِ عَالَمِ الْلَكُوتِ، وَأَوْسَعِ سِفْرٍ مِنْ مَرَاحِلِ الْلَكَادِ. الْلَبْدَإِ وَالْمُعَادِ.
  - ٢٣ خِطَابَاتُهُ الْبَدِيعِيَّةُ، وَطُرُقُ إِقْنَاعِهِ الْفَذَّةُ.
  - ٢٤ تَعَالِيمُهُ الْعَسْكَرِيَّةُ، وَمَنَاهِجُهُ فِي سَبِيلِ الصُّلْح، وَفُنُونِ الْحَرْبِ.
  - ٥٧- سَلَامَتُهُ مِنَ الْخُرَافَاتِ وَالأَبَاطِيلِ، الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا إِجْهَازُ الْعِلْمِ عَلَيْهَا كُلَّهَا تَكَامَلَتْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ.
    - ٢٦ قُوَّةُ الْحُجَّةِ، وَتَفَوَّقُ الْمَنْطِق.
    - ٢٧ اشْتِهَالُهُ عَلَى الرُّمُوزِ فِي فَوَاتِحِ الشُّوَرِ، وَدَهْشَةُ الْفِكْرِ حَوْلَهَا وَحَوْلَ غَيْرِهَا.
    - ٢٨ جِذَابَاتُهُ الرُّوحِيَّةُ الْخَلاَّبَةُ لِلاَّلْبَابِ، السَّاحِرَةُ لِلْعُقُولِ، الْفَتَّانَةُ لِلنُّفُوسِ.

<sup>(</sup>١) قال ديزيريه بلانشيه في كتابه «دراسات في تاريخ الأديان» في وصف القرآن: «كفى هذا القرآن مجداً وجلالاً أن الأربعة عشر قرناً التي مرت عليه لم تستطع أن تجفف أسلوبه بل لا يزال غَضًا كأن عهده بالحياة أمس (راجع كتاب محمد رسول الله هكذا بشرت الأناجيل. لبشري زخاري ميخائيل ص٣٥).

وَلَعَلَّ الأَصْوَبَ أَنْ يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ تَضَمَّنُهُ الأُسَسَ لِشَرِيعَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ صَالِحَةٍ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ<sup>(١)</sup>. هَذَا وَإِنَّ وُجُوهَ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أُلِّفَتْ فِيهَا كُتُبُ كَثِيرَةٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُضَافَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّهْرِسْتَانِيُّ مَا

١ - تَرْكُ الْمُعْرِضَةِ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ، عِمَّا يُؤكِّدُ عَجْزَ الْبَشَرِ عَنِ الإِثْيَانِ بِمِثْلِهِ.

٢- اتِّسَاقُ الْقُرْآنِ فِي أَغْرَاضِهِ وَمَعَانِيهِ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ الَّتِي اسْتَغْرَقَهَا فِي تَجَمُّعِهِ، فَخَوَاتِيمُهُ بَعْدَ رُبْعِ قَرْنٍ جَاءَتْ مُطَابِقَةً مُتَسَاوِقَةً لِفَوَاتِيهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيُكَمِّلُهُ كَأَنَّهُ نَفَسٌ وَاحِدٌ.

٣- سُهُولَةُ حِفْظِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ﴾ (٢). فَهُوَ مُيَسَّرٌ عَلَى جَمِيعِ الأَلْسِنَةِ وَمَعْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ.

٤ - حُسْنُ التَّخَلُّصِ مِنْ قِصَّةٍ إِلَى أُخْرَى وَالْخُرُوجُ مِنْ بَابٍ إِلَى غَيْرِهِ.

٥- إطْنَابُهُ فِي خِطَابِ الْيَهُودِ، وَإِيجَازُهُ فِي خِطَابِ الْعَرَبِ، لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فَهْمَا وَبَلَاغَةً.

٦- مَا أَنْبَأَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ، مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ إِلاَّ الْفَذُّ مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

٧- وُجُودُ كَلِهَاتٍ فِي جُمَلٍ لَا يَسُدُّ مَسَدَّهَا غَيْرُهَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَهُ شُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ (٣) فَلَيْسَ بِمَقْدُورِ أَحْدٍ أَنْ يَأْتِيَ بِكَلِمَةٍ تَسُدُّ مَسَدَّهَا.

٨- نَزَاهَتُهُ فِي التَّعْبِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿هُـنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّـهُنَّ ﴾ (١) وَقَوْلِهِ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ ﴾ (٥) وَقَوْلِهِ: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ (١) وَقَوْلِهِ: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ ﴾ (٧) .

٩ - خُلُوصُ أَلْفَاظِ الْهِجَاءِ فِيهِ مِنَ الْفُحْشِ، كَقَوْلِـهِ تَعَالَى: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُـونَ أَنْ يَجِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ (٨).
 عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ (٨).

(١) عن كتاب (نظرات في القرآن) لمحمد الغزالي .

قلت ومثال واحد على ذلك قوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ولم يقل فصوموه، كما لم يحدد مواقيت الصلاة لاختلاف المواقع في الكرة الأرضية، وهذا ما يجعله موافقاً لكل زمان ومكان.

(٢) سورة القمر ، آية (١٧).

(٣) سورة طه ، آية (١٨) .

(٤) سورة البقرة، آية (١٨٧).

(٥) سورة البقرة، آية (٢٢٣).

(٦) سورة النساء ، آية (٢١) .

(٧) سورة النساء ، آية (٤٣) .

(٨) سورة النور ، آية (٥٠) .

١٠ - التَّدَرُّجُ فِي الأَحْكَامِ.

١١ - مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الأُخْبَارِ عَنِ الضَّهَائِرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِهَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي الضَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَكَ مِنَ اللَّهُ مِنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ ﴾ (٢) وقولِهِ: ﴿ وَتَوَدُّونَ لَكَ مُنْ كَانَ لَاللَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ ﴾ (١) وقولِهِ قَوْلِهِ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُمْ هُونَا لَكُمْ ﴾ (١) وقولُهِ لَكُمْ هُونَا لَكُمْ ﴾ (١) .

١٢ - جَمْعُهُ بَيْنَ صِفَتَيِ الْجَزَالَةِ وَالْعُذُوبَةِ، وَهُمَا كَا لَتَضَادَّيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلَامِ الْبَشَرِ غَالِبًا.

١٣ – اقْتِرَانُ مَعَانِيهِ الْتُعَايِرَةِ فِي السُّورِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَيَخْرُجُ فِي السُّورَةِ مِنْ وَعْدِ إِلَى وَعِيدٍ، وَمِنْ تَرْغِيبٍ إِلَى تَرْفِيبٍ، وَمِنْ مَاضٍ إِلَى مُسْتَقْبَلٍ، وَمِنْ قَصَصٍ إِلَى مَثَلٍ، وَمَنْ حِكْمَةٍ إِلَى جَدَلٍ، فَلَا يَتَنَافَرُ، وَهِيَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْكَلَامِ مُتَنَافِرُةٌ.

١٤ - لَا يَخْرُجُ عَنْ أَسْلُوبِهِ وَلَا يَزُولُ عَنِ اعْتِدَالِهِ باخْتِلَافِ آيَاتِهِ فِي الطُّولِ وَالقِصرِ

٥١ - آيٌ وَرَدَتْ بِتَعْجِيزِ قَوْمٍ فِي قَضَايَا وَإِعْ لَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَهَا فَمَا فَعَلُوا وَلَا قَدَرُوا، فَالإِخْبَارُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْعُجْزِ عَنِ الْعُجْزِ عَنِ اللَّهُوْ آنِ مُعْجِزَةٌ لِلْقُرْآنِ مُعْجِزَةٌ لِلْقُرْآنِ.

٠٦ - قَارِئُهُ لَا يَمَلُّهُ، وَسَامِعُهُ لَا يَمُجُّهُ، بَلِ الإِكْبَابُ عَلَى تِلَاوَتِهِ يَنزِيدُهُ حَلَاوَةً، وَتَرْدِيدُهُ يُوجِبُ لَهُ عَجَبَّةً، وَغَيْرُهُ مِنَ الْكَلَامِ يُعَادَى إِذَا أُعِيدَ، وَيُمَلُّ عَلَى التَّرْدِيدِ.

١٧ - كَوْنُهُ آيَةً بَاقِيَةً لَا يُعْدَمُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا لِتَكَفُّلِ اللهِ بِحِفْظِهِ (٥٠).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ (٦):

إِنَّ الْخَلْقَ عَاجِزُونَ عَنْ مُعَارَضَةِ هَـذَا الْقُرْآنِ، بَلْ عَنْ عَشْرِ سُـوَرٍ مِثْلِهِ، بَلْ عَنْ سُـورَةٍ مِنْهُ، وَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ أَبِدًا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ لَمَّ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ أَيْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فِي الْمَاضِي، وَلَنْ تَسْتَطِيعُـوا ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهِذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُـوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُـوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُـوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُـوا وَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهِذَا التَّحَدِّي إِنَّا يَصْدُرُ عَنْ وَاثِتِي بِأَنَّ مَا وَهَذَا التَّحَدِّي إِنَّا يَصْدُرُ عَنْ وَاثِتِي بِأَنَّ مَا

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ، آية (٨).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية (١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، آية (٤٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، آية (٧) .

<sup>(</sup>٥) لقد جمع المؤلف حفظه الله كتاباً ضخماً في علوم القرآن وفنونه، أعانه الله على إتمامه.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٦/ ٦٥ و٦٦).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، آية (٢٤) .

جَاءَ بِهِ لَا يُمْكِنُ لِلْبَشَرِ مُعَارَضَتُهُ، وَلَا الْإِثْيَانُ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ مُتَقَوِّلٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَخَافَ أَنْ يُعَارَضَ، فَيَفْتَضِحَ وَيَعُودَ عَلَيْهِ نَقِيضُ مَا قَصَدَ مِنْ مُتَابَعَةِ النَّاسِ لَهُ.

وَمَعْلُومٌ لِكُلِّ ذِي لُبِّ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْ أَعْقَلِ خَلْقِ اللهِ، بَلْ أَعْقَلُهُمْ وَأَكْمَلُهُمْ عَلَى الإطْلَاقِ فِي الأَمْرِ نَفْسِهِ، فَهَا كَانَ لِيُقْدِمَ عَلَى هَذَا الأَمْرِ إِلاَّ وَهُوَ عَالِمُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُعَارَضَتُهُ وَهَكَذَا وَقَعَ، فَإِنَّهُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى زَمَانِنَا هَذَا لَا يَشْبِهُهُ شَيْءٌ لَمُ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِي بِنَظِيرِهِ وَلَا نَظِيرِ سُورَةٍ مِنْهُ، وَهَذَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ أَبَدًا، فَإِنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَا فِي ذَاتِهِ، وَلَا فِي صِفَاتِهِ، وَلَا فِي أَفْعَالِهِ، فَأَنَّى يُشْبِهُ كَلَامُ الْمُخْلُوقِينَ كَلَامَ الْخَالِقِ؟.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ إِعْجَازَ الْقُرْآنِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: حُسْنُ تَأْلِيفِهِ وَالْتِئَامِ كَلِمِهِ مَعَ الإِيجَازِ وَالْبَلَاغَةِ.

ثَانِيهَا: صُورَةُ سِيَاقِهِ وَأُسْلُوبِهِ الْمُخَالِفِ لأَسَالِيبِ كَلَامِ أَهْـلِ الْبَلَاغَةِ مِنَ الْعَرَبِ نَظْمًا وَنَثْرًا حَتَّى حَـارَتْ فِيهِ عُقُولُهُمْ وَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى الإِنْيَانِ بِشَيْءٍ مِثْلِهِ مَعَ تَوَفُّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى تَعْصِيلِ ذَلِكَ وَتَقْرِيعِهِ لَهُمْ عَلَى الْعَجْزِ عَنْهُ.

ثَالِثُهَا: مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الإِخْبَارِ عَمَّا مَضَى مِنْ أَحْوَالِ الأُمَمِ السَّالِفَةِ وَالشَّرَائِعِ الدَّاثِرَةِ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ بَعْضَهُ إِلاَّ النَّادِرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

رَابِعُهَا: الإِخْبَارُ عَمَّا سَيَأْتِي مِنَ الْكَوَائِنِ الَّتِي وَقَعَ بَعْضُهَا فِي الْعَصْرِ النَّبُوِيِّ وَبَعْضُهَا بَعْدَهُ. وَمِنْ غَيْرِ هَذَهِ الْأَرْبَعَةِ آيَاتٌ وَرَدَتْ بِتَعْجِيزِ قَوْمٍ فِي قَضَايَا أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَهَا فَعَجَزُوا عَنْهَا مَعَ تَوَفُّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ، كَتَمَنِّي الْيَهُودِ اللَّرْبَعَةِ آيَاتٌ وَرَدَتْ بِتَعْجِيزِ قَوْمٍ فِي قَضَايَا أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَهَا فَعَجَزُوا عَنْهَا مَعْ تَوَفُّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ، كَتَمَنِّي الْيَهُودِ النَّكُرَادِ وَمِنْهَا الرَّوْعَةُ اللَّي عَصُلُ لِسَامِعِهِ، وَمِنْهَا أَنَّ قَارِئَهُ لَا يَمَلُّ مِنْ تَرْدَادِهِ وَسَامِعَهُ لَا يَمُجُهُ وَلَا يَزْدَادُ بِكَثْرَةِ التَّكْرَادِ إِلاَّ طَرَاوَةً وَلَذَاذَةً.

وَمِنْهَا أَنَّهُ آيَةٌ بَاقِيَةٌ لَا تُعْدَمُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَمِنْهَا جَمْعُهُ لِعُلُومٍ وَمَعَارِفَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهَا وَلَاتَنتُهِي فَوَائِدُهَا. أ.هـ مُلَخَّصًا مِنْ كَلَام عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ (١).

### الإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ:

عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَة، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّاء، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: لَبُنْ فَقَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَة، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّاء، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ. فَرَحَ بَنِ اللهِ لَكُومَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّاعِةُ وَسَلَّمَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ. فَرَحَ بَنِ إِلَى السَّلامُ - فَقِيلَ: فَرَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّاعَ الشَّولَة عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ. فَرَحَ بِنَا إِلَى السَّاعَ الشَّامِ اللهَ السَّاعَ الشَّامَ عَلَى بِخَيْرٍ ثُمُ عَلَى السَّلَامُ - فَقِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: عَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ. فَرَحَ بِنَا إِلَى السَّاءِ الشَّاعِ الشَّلَامُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ:

جِبْرِيلُ. قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَ فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّهَاءِ الثَّالِثَةِ، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلِيْةً إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْخُسْنِ. فَرَحَّبَ وَدَعَالِي بِخَيْرِ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ قَالَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (١). ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّهَاءِ الْخَامِسَةِ، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ عَيَ اللهِ . فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ - ثُمَّ عُرجَ بِنَا إِلَى السَّاءِ السَّادِسَةِ، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ. فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّهَاءِ السَّابِعَةِ، فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ - وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ - ثُمَّ ذُهِبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ - وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ - فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا - فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى - فَفَرَضَ عَلَيَّ خَسْمِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ - فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً: قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ - قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَارَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي. فَحَطَّ عَنِّي خَسًّا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا. قَالَ. إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ - قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَسْ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ -لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ. فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً- وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئةً وَاحِدَةً- قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى عَيَّةً فَأَخْبَرْتُهُ - فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ °و(۲) منهٔ

<sup>(</sup>١) سورة مريم: آية (٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٢) في الإيمان: باب الإسراء.

# انْشِقَاقُ الْقَمَرِ:

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ الله ْ عَنْهُ-؛ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ

آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شَقَّتَيْنِ، حَتَّى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا)

(١)

فَكَانَ هَذَا الانْشِقَاقُ - كَمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ - آيَةً عَظِيمَةً لَايَكَادُ يَعْدِلُمَا شَيْءٌ مِنْ آيَاتِ الأَنْبِيَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ظَهَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ خَارِجًا مِنْ جُمْلَةِ طِبَاعِ مَا فِي هَذَا الْعَالَمِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الطَّبَائِعِ، فَلَيْسَ مِمَّا يُطْمَعُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِحِيلَةٍ، فَلَيْسَ مِمَّا يُطْمَعُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِحِيلَةٍ، فَلَيْسَ مِمَّا يُطْمَعُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِحِيلَةٍ، فَلَيْسَ مَا يُطْمَعُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِحِيلَةٍ، فَلَذَلِكَ صَارَ النُبْرُهَانُ بِهِ أَظْهَرَ (٢).

وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْمُعْجِزَةَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِينِ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ \* وَإِنْ يَرُواْ ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ \* وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ \* وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ يَرُواْ ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ \* وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ \* وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ \* حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَهَا تُعْنِ النَّذُرُ (٣).

وَنَقَلَ الْخَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ قَدْ وَقَعَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّـهُ كَانَ إِحْـدَى الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ. وَإِنَّ الأَّحَادِيثَ النَّتِي وَرَدَتْ بِذَلِكَ مُتَوَاتِرَةٌ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ تُفِيدُ الْقَطْعَ.

وَمَعَ عِظَمِ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ، فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ الْمُعَانِدِينَ لَمَ يُصَدِّقُوا وَلَمْ يُذْعِنُوا، بَلْ اسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَإِعْرَاضِهِمْ، وَمَعَ عِظَمِ هَذِهِ الْمُعْجَدُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ، فَسَأَلُوا مَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّافِرِينَ فَأَخْبَرُوهُمْ بِنَظِيرِ مَا شَاهَدُوهُ فَعَلِمُوا صِحَّةَ ذَلِكَ وَتَيَقَّنُوهُ.

# تَكْثِيرُهُ الْلَاءَ وَنَبْعُهُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الشَّرِيفَةِ عَيْكِيَّةٍ:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قِصَّةُ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ، تَكَرَّرَتْ مِنْهُ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ فِي مَشَاهِ لَ عَظِيمَةٍ، وَوَرَدَتْ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، يُفِيدُ بَجْمُوعُهَا الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ التَّوَاتُرِ الْمُعْنَوِيِّ وَلَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ عَنْ عَيْرِ نَبِيِّنَا ﷺ، حَيْثُ نَبَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ عَظْمِهِ وَعَصَبِهِ وَلَحْمِهِ وَدَمِهِ (3).

وَمِنْ هَذِهِ الْمُوَاطِنِ الَّتِي حَدَثَ بِهَا تَكْثِيرُ الْمَاءِ وَنَبْعُهُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ نَبِيّنا عَلِيَّة:

- مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «عَطِشَ النَّاسُ يَـوْمَ الْخُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالْوَا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأَ، وَلَا نَشْرَبُ إِلاَّ مَا الْكُمْ؟» قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأَ، وَلَا نَشْرَبُ إِلاَّ مَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري . انظر الفتح٧(٣٨٦٨). ورواه مسلم برقم(٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري(٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة القمر : آية رقم (١-٥).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٦/ ٦٧٦، ٦٧٧).

<sup>(</sup>٥) ركوة : قال ابن الأثير : الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركاء. انظر النهاية (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) فجهش: قال ابن الأثير: الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان، وهو مع ذلك يريد أن يبكي كالصبي يفزع إلى أمه انظر جامع الأصول (١١/ ٣٤٧)

بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا. قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِاثَةَ أَلْفِ لَكَفَانَا. كُنَّا خُمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً (١٠).

- وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّأُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ (٢).

- وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا-؛ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. قَالَ الْخَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَهَذِهِ الْقِصَّةُ أَبْلَغُ مِنْ جَمِيع مَا تَقَدَّمَ لاشْتِهَا لِهَا عَلَى قِلَّةِ الْمَاءِ وَعَلَى كَثْرَةِ مَنِ اسْتَقَى مِنْهُ (٣).

وَإِلَيكَ أَخِي الْقَارِى الشَّاهِدَ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ الطَّوِيلَةِ:

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - ؛ فَأَنْيْنَا الْمُعسْكَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا جَابِرُ اِنَادِ بِوَضُوءٍ » فَقُلْتُ: أَلَا وَضُوءَ ؟ أَلَا وَضُوءَ ؟ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ قَطْرَةً. وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِيِّ، وَضُوءَ ؟ أَلَا وَضُوءَ ؟ قَالَ قُلْنِ اللهِ ﷺ الْمَاءَ، فِي أَشْجَابٍ لَهُ (٤) ، عَلَى حَارَةٍ (٥) مِنْ جَرِيدٍ. قَالَ فَقَالَ لِي: «انْطَلِقْ إِلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ الأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابٍهِ مِنْ شَيْءٍ ؟ » قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ قَطْرَةً فِي عَزْلاَء شَجْبِ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ ، فَأَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لاَ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ قَطْرَةً فِي عَزْلاَء شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِي أَفُوعُهُ أَشِرِبَهُ يَابِسُهُ ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَيْنِي بِهِ » فَأَنَيْتُهُ بِهِ ، فَأَخَذَهُ بِيدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ. وَيَغْمِزُهُ بِيكَيْهِ (٩) . أَوْطَانِيهِ فَقَالَ: «يَا جَابِرُا نَادِ بِجَفْنَةٍ » فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الرَّكِ إِنَا فَقَعْلَ بَيْكَلَمْ بِشَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ. وَيَغْمِزُهُ بِيكَيْهِ (١٠) أَقَاتَيْتُ مِا يَكِيهِ فَقَالَ: «يَا جَابِرُا نَادِ بِجَفْنَةٍ » فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الرَّحْبِ (١٠) ! فَأَتَيْتُ مِا يُغْنَةٍ . وَقَالَ: «خُذْ يَاجَابِرُ! فَصُبَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بِيدِهِ فَقَالَ: «يُعْفَقَالَ وَفَرَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ أَصَابِعِهِ . ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْرِ الْخِفْنَةِ . وَقَالَ: «خُذْ يَاجَابِرُ! فَصُبَ عَلَى .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري . انظر الفتح ٦ (٣٥٧٦). ورواه مسلم مختصرا برقم (١٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . انظر الفتح٦ (٣٥٧٣). ورواه مسلم برقم (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح(٦/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) في أشجاب له : الأشجاب جمع شجب وهو السقاء الذي أخلق وبلى وصار شنا . يقال : شاجب أي يابس . وهو من الشجب الذي هو الهلاك.

<sup>(</sup>٥) حمارة : هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء.

<sup>(</sup>٦) إلا قطرة: أي يسيرا.

<sup>(</sup>٧) عزلاء: هي فم القربة.

<sup>(</sup>٨) لشربه يابسه : معناه أنه قليل جدا ، فلقلته ، مع شدة يبس باقي الشجب ، وهو السقاء ، لو أفرغته لاشتفه اليابس منه ولم ينزل منه شيء.

<sup>(</sup>٩) ويغمزه بيديه : أي يعصره.

<sup>(</sup>١٠) يا جفنة الركب: أي يا صاحب جفنة الركب. فحذف المضاف للعلم بأنه المراد، وأن الجفنة لا تنادى. ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها. أي من كان عنده جفنة بهذه الصفة، فليحضرها.

انظر فيها سبق شرح النووي على صحيح مسلم (١٨/ ١٤٦،١٤٥).

وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ » فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: بِاسْمِ اللهِ. فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ حَتَّى الْمَنْ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوَوْا. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ بَهَاءٍ » قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوَوْا. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ بَقِي مَلْ بَقِي مَلْ بَقِي مَلْأَى » (١٠) .

قَالَ الْمُزُنِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: نَبْعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ مِنْ نَبْعِ الْمَاءِ مِنَ الْحَجَرِ حَيْثُ ضَرَبَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْعَصَا فَتَفَجَّرَتْ مِنْهُ الْمِيَاهُ لأَنَّ خُرُوجَ الْمَاءِ مِنَ الْحِجَارَةِ مَعْهُ ودٌ، بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ اللَّحْمِ وَالدَّمِ. انْتَهَى (٢).

تَكْثِيرُهُ الطُّعَامَ وَالشَّرَابَ ﷺ:

فَأَمَّا الطَّعَامُ:

فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ عَيْهُ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ قِصَّةِ ضِيَافَةً أَي طَلْحَة الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُوطَلْحَةَ لَأُمَّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ضَعِيفًا. أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ. فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِينِ مَمَّ مَّ مَّ مَسَعْهُ مَعْتَ ثَوْبِي. وَرَدَّ نِيْ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِينِ لَمُ مَّاتَ مُعْرَبُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَعِيهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي الْسُجِدِ. وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي الْسُجِدِ. وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي الْسُجِدِ. وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي الْسُجِدِ. وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلنَّاسِ. طَلْحَةَ ؟ قَالَ نَقُطْمُ عُلْدُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلنَّاسِ. وَانْطَلَقَتُ بَيْنَ أَيْدِيمِمْ. حَتَّى جِنْتُ أَبًا طَلْحَةَ، فَا أَخْبَرُتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (١٣ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن عبد البر . انظر فتح الباري (٦/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) وردتني : أي جعلت بعضه رداء على رأسي.

<sup>(</sup>٤) عكة : بضم العين وتشديد الكاف هي وعاء صغير من جلد للسمن خاصة.

<sup>(</sup>٥) فأدمته : هو بالمد والقصر ، لغتان ، آدمته وأدمته . أي جعلت فيه إداما.

<sup>(</sup>٦) ائذن لعشرة : إنها أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم . فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم ، لبعدها عنهم.

انظر فيها سبق شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ٢١٩. - ٢٢٠).

قَالَ: «اتْذَنْ لِعَشَرَةٍ» حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَهَا نُونَ»(١).

- قِصَّةُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ:

وَمِنْ تَكْثِيرِهِ الطَّعَامَ ﷺ أَيْضًا، مَا وَقَعَ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُاَ- فِي الْخَنْدُقِ حَيْثُ يَقُولُ جَابِرُنَ (لَمَّا عُفِرَ الْخَنْدُقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَّصَالًا فَانْكَفَأْتُ (اللهِ اللهِ عَيْهِ مَعْتَلَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَغْرَبُهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاغْتُ إِلَى فَرَاغِي. فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا. ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بَهِيمَةً لَنَا. وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا. وَمَنَعُ لَكُمْ سُورًا (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ لَاهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ لَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ لَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري . انظر الفتح٦(٣٥٧٨) . ورواه مسلم -واللفظ له- برقم(٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) خمصا: الخمص خلاء البطن من الطعام.

<sup>(</sup>٣) فانكفأت : أي انقلبت ورجعت.

<sup>(</sup>٤) جرابا : هو وعاء من جلد معروف . بكسر الجيم وفتحها . والكسر أشهر.

<sup>(</sup>٥) بهيمة : تصغير بهمة . وهي الصغيرة من أولاد الضأن . قال الجوهري : وتطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المعز.

<sup>(</sup>٦) داجن : الداجن ما ألف البيوت.

<sup>(</sup>٧) سورا : بضم السين وإسكان الواو ، غير مهموز ، هو الطعام الذي يدعى إليه . وقيل الطعام مطلقا . وهي لفظة فارسية.

<sup>(</sup>٨) فحيهلا : بتنوين هلا ، وقيل : بلا تنوين ، على وزن علا . ومعنى حيهل ، عليك بكذا ، أو ادع بكذا ، هكذا قاله أبوعبيد وغيره . وقيل: معناه اعجل به . وقال الهروي : معناه هات وعجل به.

<sup>(</sup>٩) بك وبك : أي ذمته ودعت عليه . وقيل : معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم وقيل : معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسيبك.

<sup>(</sup>١٠) قد فعلت الذي قلت لي : معناه أني أخبرت النبي ﷺ بها عندنا ، فهو أعلم بالمصلحة.

<sup>(</sup>١١) واقدحي من برمتكم: أي اغرفي . والمقدح المغرفة -يقال: قد قدحت المرق أقدحه ، غرفته.

<sup>(</sup>١٢) تركوه وانحرفوا: أي شبعوا وانصرفوا.

<sup>(</sup>١٣) لتغط: أي تغلي ويسمع غليانها.

<sup>(</sup>١٤) كما هو: يعود إلى العجين.

انظر فيها سبق شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ٢١٥ - ٢١٧).

<sup>(</sup>١٥) رواه البخاري . انظر الفتح٧(٢٠٢٤) . ورواه مسلم -واللفظ له- برقم(٢٠٣٩).

وَأُمَّا الشَّرَابُ:

فَنَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ مِثَالًا وَاحِدًا وَهُوَ اللَّبَنُ:

فَمِنْ أَدِلَّةِ تَكْثِيرِهِ ﷺ اللَّبَنَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّـهُ كَانَ يَقُولُ: أَللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ فِي كِتَـابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي. فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ. ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي. فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُوالْقَاسِم ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْحَقْ» وَمَضَى. فَتَبِعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَح فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ - أَوْ فُلاَنَةٌ - قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي» قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَام، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَنْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدُّ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا بَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ. قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ»، فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ» قُلْتُ: صَدَقْتَ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ». فَقَعَدْتُ فَشَربْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، فَهَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ»، حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا. قَالَ: «فَأَرِنِي»، فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ (١).

# دَلَائِلُ نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ: قِصَّةُ الْبَعِيرِ وَسُجُودِهِ وَشَكْوَاهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ:

- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -؛ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ الأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَّلُ يَسْنُونَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ وَأَنَّ الأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَّلٌ نَسْنِي (۱) عَلَيْهِ وَأَنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا»، فَقَامُوا فَدَخَلَ الْحَافِظ وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيتِهِ، فَمَشَى النَّبِيُ عَلَيْهُ نَحْوهُ، فَقَالَتِ الأَنْصَالُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلْبِ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأُسٌ»، فَلَمَّ انظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ أَقْبَلَ نَحْوهُ حَتَى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَكُولُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَقْبَلَ نَحْوهُ حَتَى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَقْبَلَ نَحُوهُ حَتَى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَوْبَلُ اللهُ أَنْ يَسْجُدُ لِبَشُو وَلَوْ مَلَعَ لِبَشُو أَنْ يَسْجُدُ لَكَ، وَنَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لِكَ، وَلَحْنَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْوقِ وَأُسِهِ قُرْحَةٌ لِبَشَو لَاللهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ وَأُسِهِ قُرْحَةً وَلَا اللهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ وَأُسِهِ قُرْحَةٌ لِنَا لَلْ اللهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ وَأُسِهِ قُرْحَةً وَلَا مُعَلِقُ وَالْمُولُ اللهِ اللهُ وَلَعَمِ وَالسَّوهُ وَالْسَعَمَّ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الل

- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ؛ قَالَ: «أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أَخْبِرُ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَبَّ مَا اسْتَثَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشٌ (٣) نَخْلٍ فَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا مِنْ عِيطَانِ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ قَدْ أَتَاهُ فَجَرْجَرَ (٤) وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ. قَالَ بَهْزٌ وَعَفَّانُ: فَلَمَّا رأَى النَّبِي ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: هُوَ لِي يَا فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَاتَهُ (٥) وَذَوْرَاهُ (١) سَكَنَ فَقَالَ: همَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ »، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا اللهُ، إِنَّهُ شَكَا إِلَى أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْرِئِهُ (٧).

<sup>(</sup>١) نسنى عليه: نسْتَقِي عليه - انظر النهاية (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٥٨ , ١٥٩). قال ابسن كثير: وهـ ذا إسناد جيـد وقـد روى النسـائي بعضــه. انظـر البـدايـة والنهاية (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) الحائش: جماعة النخل، لا مفرد له.

<sup>(</sup>٤) جرجر : ردد صوته في حنجرته.

<sup>(</sup>٥) السراة : الظهر وقيل السنام.

<sup>(</sup>٦) الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن . وذفرى البعير أصل أذنه وقيل الذفرى الموضع الذي يَعْرق من البعير خلف الأذن. انظر النهاية(٢/ ١٦١) ، ولسان العرب(٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود برقم (٢٥٤٩) . ورواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٠٥، ٢٠٥). والحاكم في المستدرك (٢/ ٩٩، ١٠٠) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . والحديث أصله في مسلم بالإسناد نفسه دون قصة الجمل برقم (٣٤٢).

# إِخْبَارُ الذِّئْبِ بِنْبُوَّتِهِ عَلَيْهُ:

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ قَالَ: عَدَا الذِّنْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَأَقْعَى الذِّنْبُ عَلَى ذَنبِهِ فَقَالَ: يَا عَجَبِي ذِنْبُ يُقْعِي عَلَى ذَنبِهِ يُكَلِّمُنِي فَقَالَ: يَا عَجَبِي ذِنْبُ يُقْعِي عَلَى ذَنبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلَّمُنِي كَلَّمُنِي اللهُ ؟ تَنْعُ مِنِّي رِزْقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ ؟ فَقَالَ: يَا عَجَبِي ذِنْبُ يُقْعِي عَلَى ذَنبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلَّمُنِي كَلَّمُنِي اللهُ ؟ تَنْعُ مِنْ ذَلِكَ؟ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ بِيثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ.

قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَزَوَاهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنُودِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلرَّاعِي: «أَخْبِرْهُمْ». فَأَخْبَرَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَ، وَيُكلِّمَ الرَّجُلُ عَذَبَةَ سَوْطِهِ، وَشِرَاكَ نَعْلِهِ، وَيُخْبِرُهُ فَخْذُهُ بِهَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ. (١)

- وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عِنْدَمَا كَلَّـمَ الذِّنْبُ رَاعِيَ الْغَنَمِ فَقَالَ الرَّجُلُ: تَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَـوْمِ ذِئْبًا يَتَكَلَّمُ. فَقَالَ الدِّنْ عُبُرُكُمْ بِمَا مَضَى وَمَاهُوَ كَائِنٌ كَالْيَـوْمِ ذِئْبًا يَتَكَلَّمُ. فَقَالَ الدِّبُلُ عُبُرُكُمْ بِمَا مَضَى وَمَاهُوَ كَائِنٌ بَعُدَكُمْ. وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيَّا، فَجَاءَ النَّبِيَ ﷺ فَأَسْلَمَ وَخَبَّرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُ ﷺ (٣).

# مُعْجِزَاتُهُ عِيدٌ فِي أَنْوَاعِ الجَهَادَاتِ:

حَنِينُ الْجِنْعِ شَوْقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَشَفَقًا مِنْ فِرَاقِهِ:

وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ -كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ- مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ تُفِيدُ الْقَطْعَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الشَّانِ وَفُرْسَانِ هَذَا الْيُدَانِ<sup>(٤)</sup>.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: ﴿إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ اجْمُعَةِ إِلَى شَخَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ - أَوْ رَجُلُ -: يَارَسُولَ اللهِ، أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا؟ قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتُمْ ﴾. فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا. فَلَمَّا كَانَ يَـوْمُ اجْمُعَةِ دَفَعَ إِلَى الْمِنْبِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ عَضَمَّهُ إِلَيْهِ، يَئِنُّ أَنِينَ

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٨٨) ، وابن سعد في الطبقات (١/ ١٧٣) والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٦٧ ، ٤٦٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في دلائل النبوة وصححه (٦/ ٤١، ٤١) وقال ابن كثير: إسناده على شرط الصحيح . انظر البداية والنهاية (٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) أي المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٠٣) ، قال ابسن كثير: تفرد به أحمد وهو على شرط السنس ولم يخرجوه . انظر والبداية والنهاية (٦/ ١٥١) . وقال السيوطي : سنده صحيح . انظر الخصائص (٢/ ١٥١) . وقال الميثمي : رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد (٨/ ٢٩٢) . وقال السيوطي : سنده صحيح . انظر الخصائص (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية(٦/ ١٣١).

الصَّبِيِّ الَّذِي يَسْكُنُ. قَالَ: كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: «كَانَ الْسَجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبُرُ فَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ (٢)، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَسَكَنَتْ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ ﷺ: «..... وَلَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ كَنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (، ). وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ ﷺ: «كريثِ الْجِذْعِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْلُسْلِمِينَ الْخَشَبَةُ تَحِنُّ إِلَى وَكَانَ الْحَسْنُ الْنُسْلِمِينَ الْخَشَبَةُ تَحِنُّ إِلَى رَصُولِ اللهِ ﷺ شَوْقًا إِلَى لِقَائِهِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَيْهِ (٥).

وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي «مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَادٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: مَا أَعْطَى اللهُ نَبِيًّا مَا أَعْطَى مُحَمَّدًا، فَقُلْتُ: أَعْطَى عِيسَى إِحْيَاءَ الْمُوْتَى، قَالَ: أَعْطَى مُحَمَّدًا حَنِينَ الْجِذْعِ حَتَّى سَمِعَ صَوْتَهُ، فَهَذَا أَكْبَرُ مِنْ ذَكَ اللهُ ال

### انْقِيَادُ الشَّجَرِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ:

وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ وَأَعْلَامٍ نُبُوَّتِهِ ﷺ انْقِيَادُ الشَّجَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي مَرَّاتٍ عِدَّةٍ:

- فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ-؛ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ (٧٠) . فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ (٢٠) . فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَرُّ بِهِ. فَإِذَا شَجَرَتَانِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَرُ بِهِ. فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِيءِ الْوَادِي (٨٠) . فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا. فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ عَلَيْ فَائِذَهُ اللهِ عَلَيْ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ إِلَٰ إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَيْ إِلَا لَهُ اللهِ عَلَيْ إِلَا اللهِ عَلَيْ إِلَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْ مَا إِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري . انظر الفتح٦(٣٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) العشار : جمع عشراء ، وهي الناقة التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها. انظر جامع الأصول(١١/٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر الفتح٦(٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده(١/ ٢٤٩). وابن ماجة برقم(١٤١٥)، قال الحافظ ابن كثير : وهذا الإسناد على شرط مسلم . انظر البداية والنهاية(٦/ ١٣٥)، وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات. انظر سنن ابن ماجه(١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري(٦/ ٦٩٧).

<sup>(</sup>٦) أورده ابن حجر في الفتح (٦/ ٦٩٨).

<sup>(</sup>٧) واديا أفيح : أي واسعا.

<sup>(</sup>٨) بشاطيءِ الوادي : أي جانبه.

<sup>(</sup>٩) كالبعير المخشوش : هو الذي يجعل في أنفه خشاش ، وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا ، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد . وقد يتهانع لصعوبته ، فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا . ولهذا قال : الذي يصانع قائده.

فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ» فَالْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِنْصَفِ ('' عِمَّا بَيْنَهُمَا ، لأَمْ ('') بَيْنَهُمَا (تَعْنِي جَمَعَهُمَا) فَقَالَ: «الْتَثِيَا عَلَيَّ بَإِذْنِ اللهِ» فَالْتَأَمْتَا. قَالَ جَابِرُ: فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ ('') خَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ، فَعَالَتْ أَحَدُتُ نَفْسِي. فَحَانَتْ مِنِي لَفْتَةٌ ('') ، فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ مُقْبِلًا. وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقْتَا. فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً. فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا ؟ وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَشِمَالًا مُثَلَمَّ النَّهَى إِلَيَّ قَالَ: «فَا فَيْ بِرَأْسِهِ مَكَذَا ؟ وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَشِمَالًا مُثَلِّى فَلَكُ الشَّعَرَتَيْنِ فَقَطَعْ وَعُفَى مَقَامِي ؟ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَا نُطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ وَعُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ » قَالَ جَابِرُهُ هَلَ رَأَيْتَ مَقَامِي ؟ قُلْنُ مُنْ يُعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَا نُطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْ وَمُنْ عَنْ يَمِينِكَ وَعُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ » قَالَ جَابِرُهُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى الشَّجَرَتِيْنِ فَقَطَعْتُ مِن يَمَانِي وَعُصْنًا عَنْ يَسَارِي. ثُمَّ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْتُ بِ قَعْرَيْنِ وَعُصْنًا عَنْ يَسَارِي. فَلَ عُرَانُ يَوْنُهُمَا عَنْ يَسَارِي. ثُمَّ عُوفَتُهُ فَقُلْتُ : قَدْ فَقُلْتُ عَمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ اللهِ عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ اللهِ إِنْ عُرَبُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَمِّى وَعُضَا عَنْ يَسَالُوهِ وَعُمَّ فَلُكُ اللْهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ ا

- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا اللهُ اللهُ وَمَا هُو؟ قَالَ: «مَدْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا هُو؟ قَالَ: «مَدْهِ السَّلِمَةُ (۱۱) اللهُ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «مَذِهِ السَّلِمَةُ (۱۱) ، فَدَعَاهَا وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «مَذِهِ السَّلِمَةُ (۱۱) ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهِيَ بِشَاطِيءِ الْوَادِي. فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ (۱۱) الأَرْضَ خَدًّا حَتَى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهِيَ بِشَاطِيءِ الْوَادِي. فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ (۱۱) الأَرْضَ خَدًّا حَتَى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهِيَ بِشَاطِيءِ الْوَادِي. فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ (۱۱) الأَرْضَ خَدًّا حَتَى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ وَهِيَ بِشَاطِيءِ الْوَادِي. فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَنْ فَالَهُ وَالَى إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَهِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَهِي إِلَى مَنْ مِعْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُ إِلَى اللهُ عَلَاهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(١) بالمنصف: هو نصف المسافة.

<sup>(</sup>٢) لأم : روي بهمزة مقصورة : لأم وممدودة : لاءم . وكلاهما صحيح . أي جمع بينهها.

<sup>(</sup>٣) فخرجت أحضر: أي أعدو وأسعى سعيا شديدا.

<sup>(</sup>٤) فحانت منى لفتة : اللفتة النظرة إلى جنب.

<sup>(</sup>٥) وحسرته : أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطع الأغصان به.

<sup>(</sup>٦) فانذلق: أي صار حادا.

<sup>(</sup>٧) أن يرفه عنهما: أي يخفف.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم برقم (٣٠١٢).

<sup>(</sup>٩) انظر فيها سبق شرح النووي على صحيح مسلم (١٤٣/١٨ - ١٤٥).

<sup>(</sup>١٠) السلمة : شجرة من أشجار البادية.

<sup>(</sup>١١) تخد: تشق.

<sup>(</sup>١٢) رواه الدرامي في المقدمة برقم(١٦) ، قال الحافظ ابن كثير : إسناده جيد. انظر البداية والنهاية(٦/ ١٣١).

### تسليم الحجر عليه عليه

- رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُ رَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّ لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ. إِنِّ لأَعْرِفُهُ الآنَ»(١).

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ مُعَلِّقًا عَلَى هَذَا الْخَدِيثِ: فِيهِ مُعْجِزَةٌ لَهُ ﷺ وَفِي هَذَا إِثْبَاتُ التَّمْيِزِ فِي بَعْضِ الْجَادَاتِ وَهُوَ مُوافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ مُوافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه ﴾ (٣) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه ﴾ (٣) .

تَسْبِيحُ الطُّعَام بِحَضْرَتِهِ ﷺ:

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ برَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُونِهُ اللهِ عَنْهُ مَاءٍ» فَجَاءُوا بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ» فَجَاءُوا بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ» فَجَاءُوا بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْبُرَكَةُ مِنَ اللهِ» فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ رُأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ رُأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ رُأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ رُأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ رُأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ رُأَيْتُ الْمُعَلِيلُ، وَلَوْ يَوْكُلُ » (٠٠) .

### عِصْمَتُهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ:

لَقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَعْدَائِهِ كَثِيرَ الأَذَى وَعَظِيمَ الشِّدَّةِ مُنْذُ أَنْ جَهَرَ بِدَعْوَتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَفِظَهُ وَنَصَرَهُ وَعَصَمَهُ مِنَ النَّاسِ.

﴿ يَا أَيُّمَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمَّ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٦) وَقَدْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُحْرَسُ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا عَنِي فَقَدْ عَصَمَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ (٧).

وَمِنْ عِصْمَةِ اللهِ لِرَسُولِهِ ﷺ حِفْظُهُ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَصَنَادِيدِهَا وَحُسَّادِهَا وَمُعَانِدِيهَا وَمُثَرَفِيهَا مَعَ شِدَّةِ الْعَدَاوَةِ وَالْبُغْضَةِ وَنَصْبِ الْمُحَارَبَةِ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا بِمَا يَخْلُقُهُ اللهُ مِنَ الأَسْبَابِ الْعَظِيمَةِ بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ فَصَانَهُ فِي ابْتِدَاءِ دَعُوتِهِ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ إِذْ كَانَ رَئِيسًا مُطَاعًا فِي قُرَيْشٍ وَجَعَلَ اللهُ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةً طَبِيعِيَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَا شَرْعِيَّةً، وَلَوْ كَانَ أَسْلَمَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم(٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية رقم (٧٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: آية رقم (٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح النووي على مسلم (١٥/ ٣٦, ٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري٢ (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: آية رقم (٦٧)

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي برقم (٣٠٤٦) ، والحاكم في المستدرك: (٣١٣/٢) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال عقق «جامع الأصول» (٢/ ١١٩): وحسَّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح».

لاجْتَزَأَ عَلَيْهِ كُفَّا رُهَا وَكِبَارُهَا وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فِي الْكُفْرِ هَابُوهُ وَاحْتَرَمُوهُ فَلَمَّا مَا عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ نَالًا مِنْهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لَهُ الأَنْصَارَ فَبَا يَعُوهُ عَلَى الإِسْلَامِ وَعَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى دَارِهِمَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ نَالًا مِنْهُ اللّهُ مَرَ وَالأَسْوَدِ وَكُلّمَا هَمَّ أَحَدٌ مِنَ اللّهُ وَرَدَّ كَيْدَهُ فَلَيْ الْكِتَابِ وَالْمُنْوِقِينَ بِسُوءٍ كَادَهُ اللهُ وَرَدَّ كَيْدَهُ عَلَيْهِ (١) .

وَالْأَمْثِلَةُ عَلَى عِصْمَةِ اللهِ لِرَسُولِهِ ﷺ وَكَفِّ الأَعْدَاءِ عَنْهُ كَثِيرَةٌ نَكْتَفِي بِذِكْرِ نَهَاذِجَ مِنْهَا:

- فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: «قَالَ أَبُو جَهْلِ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ (٢) بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَالْكُوْرَ فَعَلَ لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ. أَوْ لأَعْفِرُنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ نَعَمْ. فَقَالَ: وَاللَّآتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ. أَوْ لأَعْفَرُنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ فَا فَعَيلَ لَهُ: وَهُو يَنْكِصُ عَلَى عَقِبَيْهِ (٤) وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ فَي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارِ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا» (٥٠).

- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْهِجْرَةِ النَّبُوِيَّةِ قَالَ: «فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لَا تَحْزَنْ، إِنَّ اللهَ مَعَنَا. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ فَوَالِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ، فَنَجَا، فَجَعَلَ لَا بَطْنِهَا فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْمُا عَلَيْ، فَادْعُوا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرْدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِي عُنَاهُ، فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ، قَالَ: وَوَفَّ لَنَا» (1)

- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ؛ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا... فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ... فَلَمَّا ضَدْ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا... فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ... فَقَالَ: فَلَمَّ وَبُوهِ هُمْ، فَقَالَ: فَلَمَّ وَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ اللَّهُ عَنْ نَرُل عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَهَنَهُمُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ. شَاهَتِ الْوُجُوهُ ((()) \* فَهَا حَلَقَ اللهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَّ مَلاَّ عَيْنَيْهِ تُرَابًا. يِتِلْكَ الْقَبْضَةِ. فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ. فَهَنِمَهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ. وَجَلَّ. وَجَلَّ. وَجَلَّ. وَجَلَّ وَجَلَّ. وَتَعَلَّى اللهُ عَنْ عَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \* (() أَنْ اللهُ عَنْ عَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \* (() أَنْ اللهُ عَنْ عَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \* (() أَنْ اللهُ عَنْ عَنَائِمَهُمْ أَنْ اللهُ عَنْ عَنَائِمَهُمْ أَنْ اللهُ عَنْ عَنَائِمَهُمْ أَنْ اللهُ عَنْ عَنَائِمَهُمْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَمْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْ اللهُ عَلْ عَلْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلْ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلْ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَالَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۸۱، ۸۲).

<sup>(</sup>٢) هل يعفر محمد وجهه: أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر ، وهو التراب .

<sup>(</sup>٣) فجئهم: بكسر الجيم ، ويقال أيضا فجأهم ، بفتحها . لغتان . أي بغتهم.

<sup>(</sup>٤) ينكص على عقبيه: أي رجع يمشي الى ورائه. قال ابن فارس: النكوص الإحجام عن الشيء.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري مختصرا - انظر: الفتح ٨ (٤٩٥٨) ورواه مسلم واللفظ له برقم (٢٧٩٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري مطولا - انظر : الفتح ٦ (٣٦١٥) ومسلم برقم (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٧) فلما غشوا رسول الله على: أي أتوه من كل جانب.

<sup>(</sup>٨) شاهت الوجوه: أي قبحت.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم برقم (١٧٧٧).

- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-؛ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ (١) نَجْدٍ. فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللهِ وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ (٢). فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْ تَعْتَ شَجَرَةٍ. فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا. قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ في الوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، فَلَمْ أَشْعُرْ إِلاَّ وَالسَّيْفُ صَلْتًا(٣) في يَدِهِ. فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُ كَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ قُلْتُ: اللهُ. قَالَ فَشَامَ السَّيْفُ (٤) فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ. ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٥).

### إِجَابَةُ دُعَائِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا وَصَفَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) فكانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْحَابِهِ نَظْرَةَ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ فَكُلَّهَا أَلَّا بِأَصْحَابِهِ مَكْرُوهٌ مِنْ عَاهَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ تَفْكِيرِ فِي أَمْرٍ يَشْغَلُ بِالْهُمِّ أَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ لِلتَّخْفِيفِ عَنْهُمْ وَلِكَيْ يَنَالُوا بَرَكَةَ دَعْوَتِهِ ﷺ فَيَحْصُلَ لَهُمْ مَا يُرِيدُونَ مِنْ دَفْعِ شَرِّ وَجَلْبِ خَيْرٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ أَوْ هُمَا مَعًا. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُعَانِدِينَ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو عَلَيْهِمْ حَيْثُ تَشْتَدُّ شَوْكَتُهُمْ وَيَكْثُرُ أَذَاهُمْ وَتَارَةً كَانَ يَدْعُو لَمُمْ حَيْثُ تُؤْمَنُ غَائِلتُهُمْ وَيُرْجَى تَٱلْفُهُمْ.

وَإِذَا دَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْكِ لأَنَاسٍ أَوْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّكَ تَجِدُ مَا دَعَا بِهِ قَدْ تَحَقَّقَ قَطْعًا.

وَكَثْرَةُ الْحَوَادِثِ فِي هَــذَا الْبَابِ تَجْعَلُ الإِنْسَانَ عَلَى يَقِينٍ كَامِـلِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُــولُ اللهِ وَأَنَّ اللهَ تَعَـالَى يُؤَيِّدُهُ وَيُسَدِّدُهُ وَيَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ. وَإِجَابَةُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِجَاعَةٍ بِهَا دَعَا لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مُتَوَاتِرٌ عَلَى الْجُمْلَةِ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ (٧).

وَلِرَسُ ولِ اللهِ عَيْكُ مِنَ الدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ مَا لَا يُحْصَى كَثْرَةً مِمَّا حَفِلَتْ بِهِ مُصَنَّفَاتُ الْحَدِيثِ وَمُدَوَّنَاتُ السِّيرَةِ.

وَهَذِهِ نُخْبَةٌ نُخْتَارَةٌ مِنْ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ عَلَى سَبِيل الإِشَارَةِ:

<sup>(</sup>١) قبل نجد: أي ناحية نجد . في غزوته الى غطفان . وهي غزوته ذي أمر ، موضع من ديار غطفان.

<sup>(</sup>٢) العضاه: هي كل شجرة ذات شوك .

<sup>(</sup>٣) صلتا: بفتح الصاد وضمها . أي مسلولا.

<sup>(</sup>٤) فشام السيف: معناه غمده ورده في غمده .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري. انظر الفتح ٦(٢٩١٠) ومسلم برقم (٨٤٣)

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: آية (١٢٨)

<sup>(</sup>٧) انظر " الشفا " للقاضي عياض (١/ ٦٢٥)

# - سُرْعَةُ الإِجَابَةِ:

- فَعَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْسَجِدَ يَوْمَ جُمُّعَةٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ أَعْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ (') وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ (''. فَادْعُ اللهَ يُغِثْنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا وَيَنْ سَلْعِ (') مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ النَّرْسِ (') فَلَمَّ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْقُبْبَلَةِ اللهَيْمَ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ النَّرْسِ (') فَلَمَّ وَاللهُ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ. فَادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا. اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ (') ، وَالظِّرَابِ (^) وَمَنَابِتِ عَنْ اللَّهُمْ عَلِي الشَّمْسِ» (') ، وَمَنَابِتِ عَنْ الشَّمْسِ فَي الشَّمْسِ» (فَا اللهُ مَلِي اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أَنسُ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-؛ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُّعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمُطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمُطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى فَوَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأَنْحَرَى.

وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ (١٠). وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْرًا، وَلَمُ يَجِيءُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَودِ (١١). (١٢).

<sup>(</sup>١) هلكت الأموال: المراد بالأموال هنا المواشي خصوصا الابل وهلاكها من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات.

 <sup>(</sup>٢) وانقطعت السبل: جمع سبيل وهي الطريق والمعني: انقطعت الطرق فلم تسلكها الإبل إما لخوف الهلاك أو الضعف بسبب قلة الكلأ
 أه عدمه.

<sup>(</sup>٣) أغثنا: الإغاثة: الإعانة والمراد به: إعانتهم بإنزال المطر.

<sup>(</sup>٤) قزعة: بالتحريك هي القطعة من الغيم والجمع قزع.

<sup>(</sup>٥) سلع: جبل قرب المدينة.

<sup>(</sup>٦) مثل الترس:الترس هو ما يتقي به السيف ووجه الشبه الاستدارة والكثافة لا القدر.

<sup>(</sup>٧) الآكام: جمع أكمة وهي الرابية المرتفعة من الأرض.

<sup>(</sup>٨) الظراب: جمع ظرب ، وهي صغار الجبال والتلال.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري - انظر الفتح : ٢ (١٠١٣) . ومسلم واللفظ له برقم (٨٩٧).

<sup>(</sup>١٠) الجوبة: الموضع المنخفض من الأرض.

<sup>(</sup>١١) بالجود: الجود بفتح الجيم هو المطر الغزيز.

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري - انظر الفتح ٢ (٩٣٣).

## يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ:

"فَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: بَيْمًا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَصَلَّى عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ ( ) بِالأَمْسِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا ( ) جَرُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَأْخُذُهُ، فَيَضِلُّ فِي كَتِفَيْ عُمَّدِ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ ( ) فَأَخَذَهُ. فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: فَاسْتَضْحَكُوا ( ) . وَجَعَلَ عُمَّدِ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثُ أَشْقَى الْقَوْمِ ( ) فَأَخَذُهُ. فَلَمَّا سَجَدَ النَبِي عَنْهُ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: فَاسْتَضْحَكُوا ( ) . وَجَعَلَ بَعْضِ. وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنعَةٌ ( ) طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَنْ . ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتُمُهُمْ ( ) . يَوْعَى مَا عَلَيْهِمْ وَكُنْ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلَاثًا. وَإِذَا سَأَلَ اسَأَلُ اللهُمْ عَلَيْهِمْ تَشْتُمُهُمْ ( ) . اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَأَي عَصْرَتَهُ مُونَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ . وَكَانَ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلَاثًا. وَإِذَا سَأَلَ اسَأَلُ اللَّهُمْ عَلَيْكَ بَأَي عَلَى النَّي عُصَلَ النَّي عُصْرَاتٍ . فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحِكُ. وَخَافُوا دَعْوَتَهُ . ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَ عَلَيْكَ بَأَي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلَاثًا الْطَيْعِ مَنْ أَيْ الْقَلْمُ عَلَى الْقَلْمُ عَلَى الْقَلْمَ عَلَيْكَ بَأَي جَهْلِ الْهُ إِسْحَاقَ: الْولِيدِ بْنُ عُقْبَةَ خَلَطَ فِي هَذَا الْخَدِيثِ" ( ) . قَلْمَ بَدْرٍ ثُمَّ مَلِكُ اللَّهُمْ عَلَيْكِ بَالْكَ الْذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ . ثُمَّ سُجُوا مَنْ فَلَا الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ ( ) . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْولِيدُ بْنُ عُلْطَ فِي هَذَا الْخَدِيثِ " ( ) . فَلُ أَلُو إِسْحَاقَ: الْولِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطَ فِي هَذَا الْخَدِيثِ " ( ) . فَلُ أَلُولُولِ الللَّهُمْ عَلُولُ فِي هَذَا الْخَدِيثِ " ( ) . فَلُ أَبُو إِسْحَاقَ: الْولِيدُ بُنُ عُقْبَةً غَلَطَ فِي هَذَا الْخُدِيثِ " ( ) . فَلُ أَبُو إِسْحَاقً الْولُولِ اللَّهُ إِلَى الْفَالُ الْعُولُ الْعُلُولُ فِي هَا الْفُلِولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ ا

#### دَعْوَةٌ وَهِدَايَةٌ:

عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُ و أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَبْكِي. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ.

<sup>(</sup>١) جزور: أي ناقة .

<sup>(</sup>٢) سلا: هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان . وهي من الأدمية المشيمة.

<sup>(</sup>٣) فانبعث أشقى القوم: أي بعثته نفسه الخبيثة من دونهم فأسرع السير . وهو عقبة بن أبي معيط ، كما صرح به في الرواية الثانية .

<sup>(</sup>٤) فاستضحكوا: أي حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية . ثم أخذهم الضحك جدا ، فجعلوا يضحكون ويلهيبعضهم على بعض من كثرة الضحك.

<sup>(</sup>٥) لو كانت لي منعة: هي بفتح النون ، وحكي إسكانها ، وهو شاذ ضعيف . ومعناه لو كان لي قـوة تمنع أذاهم ، أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني .

<sup>(</sup>٦) جويرية: هو تصغير جارية ، بمعنى شابة . يعنى أنها إذ ذاك ليست بكبيرة .

<sup>(</sup>٧) تشتمهم: الشتم وصف الرجل بها فيه إزراء ونقص .

<sup>(</sup>٨) وإذا سأل: هو الدعاء . لكن عطفه لاختلاف اللفظ ، توكيدا.

<sup>(</sup>٩) والوليد بن عقبة: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: والوليد بن عقبة . واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه والوليد بن عتبة . كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة ، بعد هذا .

<sup>(</sup>١٠) ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر: القليب هي البئر التي لم تطو . وإنها وضعوا في القليب تحقيرا لهم ، ولئلا يتأذى الناس برائحتهم . وليس هو دفنا ، لأن الحربي لا يجب دفنه.

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم برقم (۱۷۹٤)

فَدَعَوْثُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ. فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ. فَإِذَا هُو بُحَافٌ (() . فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ (() فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِي اللهِ ﷺ. فَلَمَّا جِنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ. فَإِذَا هُو بُحَافٌ (() . فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ (() قَدَمَيَّ. فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة (() الْمَاءِ. قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ فَدَارِهَا. فَفَتَحَتِ الْبَابِ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُكَادًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُرْوَلُ اللهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابِ اللهُ وَعَرْبَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ خَيْرًا. قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابِ اللهُ وَعَرْبَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً وَأُنْ أَبْكِي مِنَ الْفُرَحِ، قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابِ اللهُ وَعَوْتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَهَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ خَيْرًا. قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ وَأُنْ يَالِي عِبَادِهِ اللَّهُ مَعْ فِي وَلَا يَرَانِي ، إِلاَّ أَحَبَيْنِ فَهَا لَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ رَسُمُ عُي، وَلَا يَرَانِي، إِلاَّ أَحَبَيْنِ أَنَّ عَلَيْهُ مُ الْمُؤْمِنِينَ هَا لَكُ عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ . وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ فَهَا لَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَادِكَ اللّهُ مَا لَيْ عَبَادِكَ اللّهُ مَ عَبْدُ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ يَرَانِي ، إِلاَ الْحَبْنِينَ فَيَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ يَسْمَعُ هِي، وَلَا يَرَانِي، إلاَ أَحْبَنِينَ .

## إِخْبَارُهُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ:

مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَلَا ثِلِ نُبُوّتِهِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُيُوبِ الْمَاضِيةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ وَإِخْبَارُهُ عَنْهَا، وَمِنَ الْمُعُلُومِ الْمُقَرِّرِ أَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ خُتَصُّ بِاللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ. وَقَدْ أَضَافَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ (٥) . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَرْامِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُمْ قَالُوا لاَ قُوامِهِمْ ﴿ وَلُ اللّهَ عَلَى اللهُ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ (٧) وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ؛ قَالَتْ: «مَنْ رَعُمَ أَنَّ رَسُولَ عَلْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا - ؛ قَالَتْ: «مَنْ رَعُمَ أَنَّ رَسُولَ عَلَيْهِ عُنْ عَائِشَةَ حَرْضِي اللهُ عَنْهَا - ؛ قَالَتْ: «مَنْ رَعْمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ عُنْ اللهِ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ » (١٠) .

وَكَمَا جَاءَتِ الأَّدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدِ اخْتُصَّ بِمَعْرِفَةِ عِلْمِ الْغَيْبِ وَأَنَّهُ اسْتَأْثَرَ بِهِ دُونَ خَلْقِهِ، جَاءَتْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى تُفِيدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى اسْتَثْنَى مِنْ خَلْقِهِ مَنِ ارْتَضَاهُ مِنَ اللهِ سُلِ فَأَوْدَعَهُمْ مَاشَاءَ مِنْ غَيْبِهِ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ إِلَيْهِمْ وَجَعَلَهُ مُعْجِزَةً لَمُمْ وَدِلَالَةً صَادِقَةً عَلَى نُبُوَّتِمِمْ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَمْتَبِي

<sup>(</sup>١) مجاف: أي مغلق .

<sup>(</sup>٢) خشف: أي صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>٣) خضخضة: خضخضة الماء صوت تحريكه.

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٢٤٩١).

<sup>(</sup>٥) سورة النمل: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: آية (٥٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: آية (٥٠).

<sup>(</sup>٨) مسلم برقم (١٧٧).

مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) فَتَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الإِخْبَارِ بِالمُغَيَّبَاتِ مِنْ يَئْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ (٢) فَتَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامِ عَلَا عَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُوالِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَامِ عَلَى اللهُ عَلَامِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وَقَدِ اشْتَهَرَ وَانْتَشَرَ أَمْرُهُ عَلِي إِطْلَاعِ اللهِ لَهُ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ:

- قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَهَانِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا فَهَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ »(٣).

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى عَضَرَتِ الْعَصْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى عَضَرَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِهَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا» (3).

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِـــتَابَهُ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْمُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا

بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعِنَاتٌ

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

نَبِيٌّ يَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ

وَيَتْلُو كِتَابَ اللهِ فِي كُلِّ مَشْـــهَدِ

فَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ

فَتَصْدِيقُهَا فِي صَحْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ(١).

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: ... مَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُيُوبِ وَمَا يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ مُعْجِزَاتِهِ الْعُلُومَةِ عَلَى الْقَطْعِ الْوَاصِلِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: أية (١٧٩)

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: آية (٢٦، ٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - انظر الفتح ١١ (٦٦٠٤) . ومسلم برقم (٢٨ ٢٨٩١)

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، برقم (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - انظر الفتح ٢(١١٥٥).

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الأبيات ضمن حديث أم معبد الطويل وقد تقدم تخريجه.

إِلَيْنَا خَبَرُهَا عَلَى التَّوَاتُرِ لِكَثْرَةِ رُوَاتِهَا وَاتَّفَاقِ مَعَانِيهَا عَلَى الاطِّلَاعِ عَلَى الْغَيْبِ (() وَمُعْجِزَاتُ هَـذَا الْبَابِ لَا يُمْكِنُ السِّقْصَاؤُهَا لِكَثْرَ جَا وَوُقُوعِهَا مِنْهُ ﷺ فِي أَكْثَرِ حَالَاتِهِ عَنْ سُؤَالٍ وَغَيْرِ سُؤَالٍ فِي مُنَاسَبَاتٍ تَقْتَضِيهَا وَأَحْوَالٍ تَسْتَدْعِيهَا وَهِي أَكْثَرُ أَنْوَاع مُعْجِزَاتِهِ عَدَدًا.

وَلِهَذَا السَّبَبِ فَإِنَّ أَحَادِيثَ هَذَا الْمُؤْضُوعِ كَثِيرَةٌ جِدًّا لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا.

وَالْمُغَيَّبَاتُ الَّتِي تَغَيَّبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَقْسَام ثَلَاثَةٍ:

١ - قِسْمٌ فِي الْمَاضِي:

كَإِخْبَارِهِ عَنِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ وَالأُمْمِ الْبَائِدَةِ، وَالشَّرَائِعِ الدَّاثِرَةِ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصَةَ الْوَاحِدَةَ إِلَّا الْفَذُ مِنْ الْفَرُ مِنْ الْفَرْ السَّالِفَةِ وَالأَمْمِ الْبَائِدَةِ، وَالشَّرَائِعِ الدَّاثِ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَثِيرًا مَا يَسْأَلُونَهُ تَعَنَّا وَتَعْجِيزًا عَنْ أَخْبَارِ تِلْكَ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ. فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنَ القُرْآنِ مَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ مِنْهُ ذِكْرًا كَقَصَصِ الأَنْبِيَاءِ مَعَ قَوْمِهِمْ وَخَبَرِ مُوسَى وَالْخَضِرِ القُرْقِي الْقَرْنَيْنِ. بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الْمُظَهَّرَةُ مِنْ تَفَاصِيلَ وَدَقَائِقَ عَنْ وَيُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِ الْكَهْ فِ وَذِي الْقَرْنَيْنِ. بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ الْمُظَهَّرَةُ مِنْ تَفَاصِيلَ وَدَقَائِقَ عَنْ وَيُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِ الْكَهْ فِ وَذِي الْقَرْنَيْنِ. بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ الْمُظَهَّرَةُ مِنْ تَفَاصِيلَ وَدَقَائِقَ عَنْ وَيُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِ الْكَهْ فِ وَذِي الْقَرْنَيْنِ. بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الْمُظَهَّرَةُ مِنْ تَفَاصِيلَ وَدَقَائِقَ عَنْ الْقُرْنَانِ بَاللَّهُ مِنْ مُونَقِق آمَنَ بِهَا إِلَى اللَّهُ مِنْ مُونَقِق آمَنَ بِهَا سَبَقَ لَهُ مِنْ شَعِيّ مُعَائِدٍ حَاسِدٍ.

٧- قِسْمٌ فِي الْحَاضِرِ:

وَهُوَ مَا أُخْبَرَ بِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ فَوَقَعَ أَثْنَاءَ حَيَاتِهِ.

وَهَذِهِ بَعْضُ نَهَاذِجَ لِلْقِسْمِ الثَّانِي:

قَتْلُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ:

- فَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً بْنِ حَلَفٍ أَي صَفْوَانَ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: أَلَا انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ؟ فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنَا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَتَلَاحَيَا (٢) بَيْنَهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنَا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَتَلَاحَيَا (٢) بَيْنَهُمَا. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنَا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَتَلَاحَيَا (٢) بَيْنَهُمَا. فَقَالَ اللهُ لِينْ مَنعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُمْ يَتُكُ لِسَعْدِ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ فَعَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، لأَقْطَعَقُ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ، قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، لأَوْطَعَقُ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ، قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، وَلَا قَالَ وَلَا مُ مَنْ عُلَالًا وَاللهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي. قَالَتْ وَمَا قَالَ؟ قَالَ: وَعَمَ أَنَّهُ صَاعِمُ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي. قَالَتْ وَمَا قَالَ؟ قَالَ: وَعَمَ أَنَّهُ صَعْمَ مُحَمِّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي. قَالَتْ وَمَا قَالَ؟ قَالَ: وَعَمَ أَنَّهُ مُرَادٍ فَقَالَ: وَعَمَ أَنَّهُ مُعَلِي مُعَالًا الْعَلَا لَا الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعَلَا عَلَى الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ الْعُولُ الْعَلَى الْعُلَعُ الْعُلُكُ الْعُلَى الْعُلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَلَ

<sup>(</sup>١) انظر الشفا للقاضي عياض (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) تلاحيا: تلاوما وتنازعا. انظر النهاية (٢٤٣/٤).

فَوَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ. قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُ وا إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيخُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَجُوكَ الْيَثْوِبِيُّ؟ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي، فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ، فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ، فَشَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ، فَشَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ، فَشَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ، فَشَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ،

مَصَارِعُ الطُّغَاةِ:

- فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَتَرَاءَيْنَا الْمِلَالَ. وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ (٢). فَرَأَيْنَهُ. وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ؟ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ. قَالَ يَقُولُ عُمَرُ: مَنَا اللهِ عَلَيْ فِرَاشِي. ثُمَّ أَنْشَأَ يُحِدُّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرِ بَاللَّمْ سِ. يَقُولُ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عُمَرُ: فَو الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَى انْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ عَلَى أَلَانُ بْنَ فُلَانٍ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِّ وَجَدْتُ مَا وَعَدَيْ اللهُ حَقًّا».

قَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ قَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِلَا أَقُولُ مِنْهُمْ " . غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَىَّ شَيْعًا» (1) .

الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ:

- عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا. فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجُلٌ لَايَدَعُ فَمُمْ شَاذَّةً (٥) إِلاَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَايَدَعُ فَمُمْ شَاذَّةً (٥) إِلاَّ البَّعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ. فَقَالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأً فُلَانٌ (١). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ «فَقَالَ البَّعْمَ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - انظر الفتح : ٦ ( ٣٦٣٢)

<sup>(</sup>٢) حديد البصر: أي نافذه ومنه قوله تعالى: ( فبصرك اليوم حديد ).

<sup>(</sup>٣) ما أنتم بِأَسْمَعَ لِنَا أقول منهم: قال المازري القبعض الناس: الميت يسمع ، عملا بظاهر هذا الحديث . ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء . ورد عليه القاضي عياض وقال: يحتمل ساعهم على ما يحتمل عليه ساع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها . وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله تعالى . قال النووي بعد ذكره للكلام السابق: هذا كلام القاضي ، وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٢٠٢/١٧)

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢٨٧٣)

<sup>(</sup>٥) لا يدع لهم شاذة: الشاذ والشاذة: الخارج والخارجة عن الجهاعة. قال القاضي عياض رحمه الله: أنث الكلمة على معنى النسمة. أو تشبيه الخارج بشاذة الغنم . ومعناه أنه لا يدع أحدا ، على طريق المبالغة . قال ابن الأعرابي: يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة ، إذا كان شجاعا . لا يلقاه أحد إلا قتله .

<sup>(</sup>٦) ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان: معناه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته.

رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ (') أَبَدًا. قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ. كُلَّمَا وَقَفَ مَعَهُ. وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ (') أَبَدًا. قَالَ فَجُرِحَ السَّيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ (') . ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. جُرْحًا شَدِيدًا. فَاسْتَعْجَلَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: أَنا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جَرْحًا شَدِيدًا. فَاسْتَعْجَلَ المُوتَ. فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ. ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيَلَ النَّارِ فِيهَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمِنَ مَنْ أَهْلِ الْبَابُهُ الْكَاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْبَابُهُ الْمَلُ الْجُنَّةِ » (") .

٣- قِسْمٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ:

وَهُوَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ﷺ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ زِيَادَةً عَلَى مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَوَقَعَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَا أَخْبَرَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَالأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْقِسْمِ بَحْرٌ لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ وَلَا يُنْزَفُ (١) غَمْرُهُ (٥) غَمْرُهُ (١) غَمْرُهُ عَلَى بِذِكْرِهَا عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ كَالْبَيْهَقِيِّ فِي «دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ» وَابْنِ كَثِيرٍ فِي «الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ» وَالسُّيُوطِيِّ فِي الْخَصَائِصِ الْكُبْرَى».

وَنَقْتَصِرُ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِ النَّاذِجِ مِنْهَا:

ظُهُورُ الإِسْلَامِ وَعُلُوُّهُ:

- فَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرْتِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ قَالَ: «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو اللهُ لَنَا؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمِنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ قُلُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ كُمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ كُمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ كُمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ اللهُ، وَالذَنْبَ عَنْ دِينِهِ، وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» (1) .

وَهَكَذَا وَقَعَ فَقَدْ عَمَّ وَظَهَرَ الدِّينُ وَغَلَبَ وَعَلَا عَلَى سَائِرِ الأَدْيَانِ، فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَعَلَتْ كَلِمَتُهُ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَذَلَّتْ لَهُمْ سَائِرُ الْبِلَادِ وَدَانَ لَهُمْ جَمِيعُ أَهْلِهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ وَصَارَ النَّاسُ إِمَّا مُؤْمِنٌ دَاخِلٌ فِي الدِّينِ، وَإِمَّا مُهَادِنٌ بَاذِلُ الطَّاعَةَ وَالْمَالَ وَإِمَّا مُحَارِبٌ خَائِفٌ وَجِلٌ مِنْ سَطْوَةِ الإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ.

<sup>(</sup>١) أنا صاحبه: كذا في الأصول. ومعناه أنا أصحبه في خفية ، وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار.

<sup>(</sup>٢) ذبابه: ذباب السيف هو طرفه الأسفل. وأما طرفه الأعلى فمقبضه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري \_ انظر الفتح (٦/ ١٠٥) ، حديث رقم (٢٨٩٨) ومسلم برقم (١١٢)

<sup>(</sup>٤) لا ينزف: لا يفني

<sup>(</sup>٥) غمره: بفتح الغين المعجمة وسكون الميم هو الماء الكثير جدا

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري -انظر الفتح: ٦(٣٦١٢)

## مُلْكُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَمَمَالِكُهَا:

- عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ زَوَى (' ) لِيَ الأَرْضَ. فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا. وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيُضَ (' ) إِنِّي سَلَلْتُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيُضَ (' ) إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الْأَمْرِي أَنْ لَا يُمْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ. وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ( ) . وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ. وَإِنِّي أَعْطَيَتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ (' ) . وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ. يَسْتَبِيحُ بَعْضَهُمْ وَانْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ. يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ . وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ . وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضُهُمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ عُهُلِكُ بَعْضُهُمْ عَلَيْكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ . وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ عُهُمْ أَنْ لا أَسْلِطُ عَلَيْهِمْ عَلَيْقُ مِنْ بِأَوْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ عُنْ عُلُكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ

- وَعَنْ عَدِيً بْنِ حَاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّيِّ عَلَيُّ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ اَحَدُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: يَاعَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةِ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَنَّيَ الظَّعِينَةَ (٢) تَرْجَعُلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَتَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهُ قُلْتُ فِيمَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَارٌ (٢) طَيِّ وَلَيْنَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لِثَغْتَ اللهُ أَلْدُهُ وَلَيْ يَعْرَوا الْبِلادَ (٨) ؟ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لِتُفْتَعَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى. قُلْتُ فِيمَ يَظُلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلا يَجِدُ كَمَانٌ يُقْبِعُ مِلْ ءَكُفّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلا يَجِدُ كَمَرَى بْنُ هُرْمُونَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَفِّ لَلْ اللهَ عَلْهُ فَلا يَجْدُ لَكُونُ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَفِّ لَكُونُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَوْجِمُ لَهُ فَيَقُولَنَ : أَلْمَ أَنْعُنْ إِللَّهُ مَنْهُ فَلا يَجِدُ فَلَا يَعْمُ لِللَّهُ عَلْهُ فَيَقُولُنَ : أَلَمْ أَنْعُولُ اللّهَ أَنْكُ وَلَكُ مَلُوفَ بِيقَعُ لَكُونُ عِينَا لَا لَكُونُ وَلَكُ مَنْ اللهُ أَنْ عُلْكُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُونُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُونُ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُونُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَكُونُ كَلُونَ كِسُرَى بُنِ فَاللّهُ اللهُ وَكُونُ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُونُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَكُونُ وَلَكُونَ كُمُونَ كُلُونَ كُمُونَ كُلُونَ كُلْمُ وَلَكُ وَلَوْ عَلَى النَّيْعُ أَبُو الْقَاسِم عَلَى اللّهُ اللهُ وَكُونُ وَلَكُونُ كُلُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَلَكُونُ كَنْ عُولُ اللّهُ اللهُ وَلَعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَلُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ

<sup>(</sup>١) زوى: معناه جمع.

<sup>(</sup>٢) الكنزين الأحمر والأبيض: المراد بالكنزين الذهب والفضة . والمراد بكنزي كسرى وقيصر ، ملكي العراق والشام .

<sup>(</sup>٣) فيستبيح بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم . والبيضة أيضا: العز والملك.

<sup>(</sup>٤) أن لا أهلكهم بسنة عامة: أي لا أهلكهم بقحط يعمهم . بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة ، بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٦) الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج ، هذا هو الأصل ، ثم سميت به المرأة ظعينة و إن لم تكن في هودج ولا مسافرة.

<sup>(</sup>٧) الدعار: بالدال المهملة: قطاع الطريق ، والذين يخيفون الناس في مقاصدهم ، وأصل الدعر: الفساد.

<sup>(</sup>٨) سعروا البلاد: ملؤوها شرا وفسادا ، مأخوذ من استعار النار ، وهو إيقادها والتهابها. انظر في ذلك جامع الأصول (١١/ ٣١٥) ،

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري - انظر الفتح ٦ (٣٥٩٥).

بِأَهْلِيهِمْ يَبِسُّونَ (١) وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبِسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبِسُّونَ وَالْمَدِينَةِ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢).

- عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ. وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا القِيرَاطُ (٢) . فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا. فَإِنَّ لَمُمْ ذِمَّةً (١) وَرَحًا (٥) أَوْ قَالَ: ﴿ذِمَّةً وَصِهْرًا (٦) . فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلْنِ القِيرَاطُ (٢) . فَإِذَا وَأَيْتَ رَجُلْنِ اللهِ عَنْهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ ، فَاخْرُجْ مِنْهَا » قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَالرَّحْنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَة ، يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا » (١) . مَوْضِع لَبِنَةٍ ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا » (١) .

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْسَاقِ، أَوْ اللهِ عَنْ فَيَخُرُجَ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذِ. فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللهِ لَا نُحَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُومُهُمْ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا. واللهِ لَا نُحَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُومُهُمْ. فَيَنْهَزِمُ ثُلُثُ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلْمُونَ الشَّهُمَاءُ عَنْدَ اللهِ. وَيَفْتَحُ النَّلُكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقْتَعِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّة. اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلْمُ الشَّهُمَانُ إِنَّ الْمُقِعَلِيقِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا اللهُ عَلْمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمُسِيحَ قَدْ حَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمُسِيحَ قَدْ حَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَقُكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ. فَيَعْتَلِمُ وَيَعْتُولُ اللهُ عَلَيْ وَيَوْلَ الصَّفُوفَ، إِذْ أُومِي الْمَاعِلَى عَلَيْقَ اللهُ عَلَيْ وَيَوْلَ الصَّفُوفَ، إِذْ أُومِي الْمَاعِلَ عَلَيْ وَيَوْلَ السَّهُونَ الصَّهُ فِي الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُولِ الْمَاعِلَى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفَى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمَاعِلَى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْفِى الْمُؤْفِى الْمُؤْفَى الْمُؤْفِى الْمُؤْفِ اللهُ الْمُؤْفِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يبسون: قال أهل اللغة: يبِسُّون . ويقال أيضا: يبسون . فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه. ومعناه پتحملون بأهليهم . وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب . وهو قول إبراهيم الحربي. وقال أبو عبيد: معناه يدعون . والبس سوق الإبل . وقال ابن وهب: معناه يزينون لهم البلاد ويحببونها اليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليها.

انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٥٨، ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (١٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) القيراط: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما . وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به .

<sup>(</sup>٤) ذمة: الذمة هي الحرمة والحق. وهي هنا بمعنى الذمام.

<sup>(</sup>٥) ورحما: الرحم لكون هاجر ، أم إسماعيل ، منهم.

<sup>(</sup>٦) وصهرا: الصهر لكون مارية ، أم إبراهيم ، منهم. انظر في ذلك شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم برقم (٤٣ ٢٥ / ٢٢٧).

<sup>(</sup>٨) بالأعماق أو بدابق: موضعان بالشام ، بقرب حلب.

<sup>(</sup>٩) سبوا: قال النووي رحمه الله: روى سبوا على وجهين: فتح السين والباء وضمهها . قال القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين . قال: وهو الصواب . قلت: كلاهما صواب لأنهم سبوا . أولا ثم سبوا الكفار .انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٨/ ٢١) .

<sup>(</sup>١٠) لا يتوب الله عليهم أبدا: أي لا يلهمهم التوبة .

يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ. فَيُرِيمِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ "(١).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سُبُلِ اللهِ»(٢).

- عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْهَاطٍ (") ؟ قُلْتُ: وَأَنَى يَكُونُ لَنَا الأَنْهَاطُ؟ قَالَ: أَمَا وَإِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْهَاطُ. فَأَنَا أَقُولُ لَمَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخِّرِي عَنَّا أَنْهَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْهَاطُ، فأَدْعُهَا» (\*).

- عَنْ سُفَيْنَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ (٥) سَنَةً ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلكَ». (١) .

## بِشَارَاتٌ لِبَعْضِ الأَصْحَابِ:

أ - أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ:

- عَنْ أَنِسٍ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (٧) فَتُطْعِمُهُ. وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ عَنْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ. ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُ كَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(١) رواه مسلم برقم (٢٨٩٧).

(٢) رواه البخاري - انظر الفتح : ٦ (٣٦١٨) ومسلم برقم (٢٩١٩).

(٣) أنهاط: الأنهاط جمع نمط وهو من البسط معروف .انظر جامع الأصول (١١/ ٣١٩). وقد قال له النبي ﷺ: «ذلك عندما تزوج».

(٤) رواه البخاري - انظر الفتح ٦ (٣٦٣١) . ومسلم برقم (٢٠٨٣).

(٥) وقد وقع ذلك كما أخبر الصادق المصدوق صلى وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وهكذا وقع سواء، فإن أبا بكر رضي الله عنه كانت خلافته سنتين وأربعة أيام، وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة خلافته سنتين وأربعة أيام، وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يوما، وكانت خلافة على بن أبي طالب خمس سنين إلا شهرين. وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي نحوا من ستة أشهر، حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الهجرة - انظر البداية والنهاية (٦/ ٢٠٤، ٢٠٥).

(٦) رواه أبو داود برقسم (٢٦٤٦). والترمذي بسرقسم (٢٢٢٦). والإمام أحمد في المسند (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١)، والحاكسم في المستدرك(٣/ ٧١) وصححه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣٥/ ٢٢٥): أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره.

(٧) أم حرام بنت ملحان: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له ﷺ . واختلفوا في كيفية ذلك . فقال ابن عبدالبر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة . وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده . لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار.

(٨) ثبج: هو ظهره ووسطه .

(٩) مثل الملوك على الأسرة: قيل: هو صفة لهم في الآخرة ، إذا دخلوا الجنة . والأصح أنه صفة لهم في الدنيا أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللهِ؟. قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ».

فَرَكَبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً (١) ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ. فَهَلَكَتْ»(٢).

#### ب- عُكَّاشَةُ بْنُ مِعْصَنٍ:

- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَ - عَنِ النّبِي عَيْقِه، قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيّ الأُمُمُ. فَرَأَيْتُ النّبِيّ وَمَعَهُ الرّجُلُانِ. وَالنّبِيُ وَمَعَهُ الرّجُلُانِ. وَالنّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَظَنَنْتُ أَنّهُمْ أُمّتِي. فَقِيلَ لِي: هذا مُوسَى وَالنّبِيُ وَمَعَهُ الرّجُلُانِ. وَالنّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الْآخُرِ فَقَيلَ لِي: هذا مُوسَى عَلَيْهُ وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الأُفُقِ الْآخُرِ فَقَيلَ لِي: هذا مُوسَى عَلَيْهُ وَقَوْمُهُ وَلَكُ النّفُو إِلَى الْأُفُقِ الْآخُونَ الْجُنّةَ بِعَيْرِ حِسَابٍ وَلاَعَذَابٍ، ثُمَّ مَضَ فَدَحَلَ مَنْزِلَهُ. فَخَاضَ (أَ النّاسُ فِي مُؤْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهِ عَنْقِ مِسَابٍ وَلاَعَذَابٍ، ثُمَّ مَضَ فَدَحَلَ مَنْزِلَهُ. فَخَاضَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَنْهِمُ مُن اللهُ عَلَيْهُمُ اللّذِينَ يَدُخُلُونَ الْجُنّةَ بِعَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمُ اللّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ عَيْهِ فَقَالَ: مَا اللّذِي اللهِ عَنْهُمْ فَقَالَ: هُرُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ. وَلا يَتَطَيّرُونَ. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ اللهُ عَنَالَ: ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَعْعَلَى مِنْهُمْ . فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ: الْمُعَلَى مَنْهُمْ . فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَعْطَرَقَ مِنْ اللهُ عَلَى مَا مُكَاشَلَةُ اللهُ اللهُ عَلَى مَهُمْ مُ اللّذِي مِنْ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

#### ج- أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ نَوْفَلٍ:

وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ شَهَادَةً قَالَ: «قرِّي فِي بَيْتِكِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ» قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى

<sup>(</sup>١) في زمن معاوية: قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار . إن ذلك كمان في خلافة عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ. وفيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرس فصرعت عن دابتها هناك . فتوفيت ودفنت هناك . وعلى هذا يكون قوله: في زمان معاوية معناه في زمان غزوه في البحر ، لا في أيام خلافته.

انظر في ذلك شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/٥٧-٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري انظر الفتح:٦(٢٧٨٨ ، ٢٧٨٩) ومسلم برقم (١٩١٢).

<sup>(</sup>٣) الرهيط: تصغير رهط وهو الجماعة دون العشرة .

<sup>(</sup>٤) فخاض الناس: أي تكلموا وتناظروا .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - انظر الفتح ١٠ (٥٧٥٢). ومسلم برقم (٢٢٠).

الشَّهِيدَة، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا، فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلامًا لَهَا وَجَارِيةً (() فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَهَا هَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ، أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِيءْ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْلَدِينَةِ (() وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ فِي عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ، أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِيءْ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْلَدِينَةِ (() وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ فِي النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: انْطِلَقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَة ».

#### - أَمَارَاتُ السَّاعَةِ:

- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؟ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَال: «اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ (٣) يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ (٤) ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ فِي الْعَرَبَ إِلاَّ دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي عَظَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَادٍ فَيَظُلُ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ فِي الْعَرَبَ إِلاَّ دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي اللهَ عَشَرَ أَلْفًا» (٥٠) . الطَّصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، ثَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا» (٥٠) .

فَهَذِهِ عَلَامَاتٌ أَخْبَرَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَقَعُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ:

- مَوْتُهُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.
- وَفَتْحَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ عَلَى يَدَيِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- سَنَةَ خَسْ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ.
- وَبَاءُ الطَّاعُونِ وَهُوَ طَاعُونُ عَمْوَاسَ وَقَعَ بِالشَّامِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ وَمَاتَ فِيهِ جَمَاعَاتُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مْ أَجْمَعِينَ. مِنْهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ اللهُ عَنْهُمْ مُعَادُ بْنُ حَسَنَةً، وَغَيْرُهُمْ مُ
- اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ وَهُوَ كَثْرَتُهُ وَظَهَرَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عِنْدَمَا فَتَحَ الْمُنْلِمُونَ الْفُتُوحَ الْعَظِيمَةُ (٦).
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُـومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَـارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ

<sup>(</sup>١) دبرت غلاما وجارية: أي علقت عتقهما على موتها ، وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي . انظر عون المعبود (٢/ ٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود بـرقم (٥٩١) . والإمـام أحمد في مسنده (٦/ ٤٠٥) ، والبيهقـي في " دلائل النبوة " (٦/ ٣٨١) وحسنـه الألباني انظـر صحيح سنن أبي داود برقم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) موتان: بضم الميم وسكون الواو: قيل هو الموت . وقيل: الموت الكثير انظر فتح الباري (٦/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) قعاص الغنم: قال ابن الأثير: القعاص بالضم: داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت . انظر النهاية (٨٨/٤). وقال الحافظ ابن حجر: هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. انظر فتح الباري (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - انظر الفتح ٦(٣١٧٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري (٦/ ٣٢١).

تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى (١) »(٢).

وَقَدْ خَرَجَتْ هَذِهِ النَّارُ بِالْلَدِينَةِ الْمُنُـوَّرَةِ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ. وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّبِائَةٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ النَّووِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ (٣)، وَالسُّيُوطِيُّ فِي الْخَصَائِصِ الْكُبْرَى (٤).

قَالَ النَّووِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ خَرَجَتْ فِي زَمَانِنَا نَارٌ بِالْلَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَسْيِنَ وَسِتِّمائَةٍ وَكَانَتْ نَارًا عَظِيمَةً جِدًّا مِنْ جَنْبِ الْلَدِينَةِ الشَّرْقِيِّ وَرَاءَ الْحَرَّةِ تَوَاتَرَ الْعِلْمُ بِهَا عِنْدَ جَمِيعِ الشَّامِ وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ وَأَخْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهَا مِنْ أَهْلِ الْكَينَةِ (٥٠).

وَقَالَ الْخَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: قَالَ أَبُو شَامَةَ فِي ذَيْلِ الرَّوْضَتَيْنِ (وَرَدَتْ فِي أَوَائِلِ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخُسِينَ كُتُبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ فِيهَا شَرْحُ أَمْرٍ عَظِيمٍ حَدَثَ بِهَا فِيهِ تَصْدِيتٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَذَكَرَ هَذَا الْخَدِيثَ، قَالَ: فَأَخْبَرَ فِي الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ فِيهَا شَرْحُ أَمْرٍ عَظِيمٍ حَدَثَ بِهَا فِيهِ تَصْدِيتٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَذَكَرَ هَذَا الْخَدِيثَ، قَالَ: فَأَخْبَرَ فِي الْمُعَدِّ مَا ثَقَدَّمَ اللهُ الْمُعَلِي مَنْ الْكُتُب، فَمِنَ الْكُتُب. فَمِنَ الْكُتُب. فَمَنَ الْكُتُب. فَمَنَ الْكُتُوب. فَمَنَ الْكُتُوب. فَمَنَ الْكُتُوبِ مَا تَقَدَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ضَوْئِهَا الْكُتُب، فَمِنَ الْكُتُب. فَمَنَ الْكُتُوب. فَمَنَ الْكُتُوب اللهُ ا

## - إِفْحَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ:

كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ كَثِيرًا مَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ عَلَى سَبِيلِ الامْتِحَانِ وَالتَّعْجِيزِ وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمُتِحَانِ وَالتَّعْجِيزِ وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمُتِحَانِ وَالتَّعْجِيزِ وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمُتَاعِ لِلْحَقِّ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُورِدُ الْجُوَابَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَأْتِي بِهِ عَلَى نَصِّهِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ لَدَيْهِمُ وَمُقَرَّدٌ فِي كُتُبِهِمْ.

وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أُمِّيٌ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ وَلَا اشْتَغَلَ بِمُدَارَسَةٍ وَلَا يَتَلَقَ الْعِلْمَ عَلَى أَيْدِيهِمْ. وَمَعَ هَذَا لَمْ يُحْكَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى شِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ لَهُ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَكَثْرَةِ سُوالِهِمْ لَهُ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَكَثْرَةِ سُوالِهِمْ لَهُ وَعَنْ وَاحِدٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى شِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ لَهُ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَكَثْرَةِ سُوالِهِمْ لَهُ وَتَعَنَّيْهِمْ فِي ذَلِكَ، أَنَّهُ أَنْكُرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جَوابَهُ أَوْ كَذْبَهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ صَرَّحَ بِصِحَّةِ نُبُوّتِهِ وَصِدْقِ مَقَالَتِهِ، وَالْمُكَابِرُ وَبَعْدِهِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

وَهَا هِيَ بَعْضُ النَّهَاذِجَ الَّتِي سُئِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَجَابَ بِهَا طَابَقَ الْخَقَّ الْفُقرَّرَ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ:

- فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ مَقْدِمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيُّ، قَالَ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ (٧) السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْـلُ الْجُنَّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيُّ، قَالَ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ (٧) السَّاعَةِ؟ وَمِنْ أَيِّ

<sup>(</sup>۱) بصرى: بضم الموحدة وسكون المهملـة مقصور: مدينة معروفة بالشـام وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحـو ثلاث مراحل انظر شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۳۰) ، فتح الباري(۱۳/ ۸۲)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - انظر الفتح ١٣ (٧١١٨) . ومسلم برقم (٢٩٠٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى للسيوطي (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٣/ ٨٥)

<sup>(</sup>٧) الأشراط: العلامات، وأشراط الساعة: العلامات التي تتقدمها . مثل خروج الدجال، وطلوع الشمس من المغرب.

شَيْءٍ يَنْزِعُ (') الْوَلَـدُ إِلَى أَبِيهِ، وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَبَرَنِي بِهِنَ آنِفًا جِبْرِيلُ. قَالَ فَقَالَ عَدُولُ اللهِ ﷺ: وَأَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى عَدُولُ اللهِ ﷺ: وَأَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى اللهُ عَدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَمَّا أَوَّلُ السَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَا وَهُ اللهُ اللَّهَبَهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقَ مَا وَهُمَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا.

قَالَ: أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ (٢) ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُمُ مَّ وَاللهِ عَبْدُاللهِ الْبَيْت، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ؟ قَالُوا أَعْلَمُنا وَابْنُ أَعْلَمُنا وَابْنُ أَعْبَرُنَا وَابْنُ أَخْبَرِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَفْرَأَ يُتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُاللهِ؟ قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُاللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَقَعُوا فِيهِ".

- عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَجَاءَ حِبُرُ ( أَ مِنْ أَحْبَارِ الْيُهُودِيُّ ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَ دَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا. فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي ؟ فَقُلْتُ: أَلاَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ ؛ إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدُ الَّذِي سَمَّا فِي بِهِ أَهْلِي «فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : جِئْتُ إِنَّا اسْمِي مُحَمَّدُ الَّذِي سَمَّا فِي بِهِ أَهْلِي «فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : جِئْتُ أَسْمَعُ بِأَذُنَيَ . فَنَكَتَ ( أَ مُسُولُ اللهِ عَيَيْ بِعُودٍ مَعَهُ أَسْمَعُ بِأَذُنَيَ. فَنَكَتَ ( أَسُولُ اللهِ عَيَيْ بِعُودٍ مَعَهُ أَسْمُ عُلُولُ اللهِ عَيَيْ بِعُودٍ مَعَهُ أَسْمُ عُلْدَ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ بِعُودٍ مَعَهُ اللهِ عَيْ إِنْ حَدَّثُكَ ؟ » قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِيّ. فَنَكَتَ ( أَسُولُ اللهِ عَيْ بِعُودٍ مَعَهُ أَسُلُ اللهِ عَيْ إِلَّهُ اللهِ عَيْ بِعُودٍ مَعَهُ اللهِ عَيْ اللهُ عَيْ إِلْهُ وَلَا اللهِ عَيْ إِلَى اللهِ عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَيْ بِعُودٍ مَعَهُ اللهُ عَيْ اللهُ اللهُ عَيْ إِلْ حَدَّثُكَ ؟ » قَالَ: «فَقَالَ اللهُ عَيْ إِلْهُ وَلَا اللهُ عَيْ إِلْهُ مِنْ اللهُ عَيْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَيْ اللهُ اللهُ عَيْ اللهُ اللهُ عَيْ اللهُ اللهُ عَيْ اللهُ اللهُ عَيْهُ اللهُ اللهُ عَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(١) ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه: إذا جاء يشبه أحدهما.

<sup>(</sup>٢) قوم بهت: بهت فبلان فلانيا: اذا كذب عليه ، فهو باهت ، وقوم بهت . أفاد ذلك ابن الأثير رحمه الله في كتبابه جمامع الأصول (١) (٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - انظر الفتح ٦ (٣٣٢٩)

<sup>(</sup>٤) حبر: قال في المصباح: الحبر ، بالكسر ، العالم . والجمع أحبار . مثل حمل وأحمال . والحبر ، بالفتح ، لغة فيه . وجمعه حبور ، مثل فلس وفلوس .

<sup>(</sup>٥) فنكت: معناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها . وهذا يفعله المفكر .

<sup>(</sup>٦) الجسر: بفتح الجيم وكسرها ، لغتان مشهورتان ، والمراد به هنا الصراط.

<sup>(</sup>٧) إجازة: الإجازة هنا بمعنى الجواز والعبور.

<sup>(</sup>٨) تحفتهم: بإسكان الحاء وفتحها ، لغتان . وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف .

<sup>(</sup>٩) النون: النون هو الحوت . وجمعه نينان .

<sup>(</sup>١٠) غذاؤهم: روي على وجهين: غذاؤهم وغداؤهم . قال القاضي عياض: هذا الثاني هو الصحيح ، وهو رواية الأكثرين.

مِنْ أَطْرَافِهَا» قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا('')» قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: وَجِئْتُ أَسْلَكُ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. إِلاَّ نَبِيُّ أَوْ رَجُلَّ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُك؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذُنَيَّ قَالَ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. إِلاَّ نَبِيُّ أَوْ رَجُلَّ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُك؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذُنِيَّ قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمُؤَّةِ أَصْفَرُ. فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمُؤَّةِ، أَنْشَالُ عَنِ اللهِ قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ. وَإِنَّكَ لَنَبِيُّ. ثُمَّ انْصَرَفَ بِإِذْنِ اللهِ قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ. وَإِنَّكَ لَنَبِيُّ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهُ بَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيدٍ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ. وَمَا لِيَ عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ. حَتَّى آتَانِيَ اللهُ بِهِ إِنْ أَنْ أَلَا اللهُ عَلَى مَنْهُ. وَمَا لِيَ عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ. حَتَّى آتَانِيَ اللهُ بِهِ أَنْ أَنْ أَلَا أَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَا لَا يُعَلِّهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عِيْدٍ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ. وَمَا لِيَ عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ. حَتَّى آتَانِيَ اللهُ بِهِ أَنْ أَنْ وَلَا لَا لَاللّٰ عَلَى اللهُ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَا تَشْرِكُوا لَا تَقُلْ نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيَّنَاتٍ. فَقَالَ لَهُمْ: لَا تُشْرِكُوا لِا تَقُلُ اللهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانِ لِيَقْتُلَهُ، وَلا يَسْحَرُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقْ، وَلا تَشْعُلُ مَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ وَلا تَقْتُلُوا النَّقْسَ الَّذِي مَا اللهُ إِلاَّ بِالْحَقْ وَلِهُ عَلَيْكُمْ خَاصَّةَ الْيَهُودِ أَنْ لاَ تَعْتَدُوا فِي السَّمْتِ، قَالَ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ خَاصَّةَ الْيَهُودِ أَنْ لاَ تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، قَالَ : فَقَالَا: إِنَّ مَاكَذَا الْيَهُودُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(١) سلسبيلًا: قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين: السلسبيل اسم للعين . وقال مجاهد وغيره: هي شديدة الجري وقيل هي السلسلة

<sup>(</sup>٢) أذكرا: أي كان الولد ذكرا.

<sup>(</sup>٣) آنثا: أي كان الولد أنثى ، وقد روي أنثا .

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٣١٥).

<sup>(</sup>٣) الزحف: القتال والمراد به: الجهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي بـرقم (٢٧٣٣) وقال: هـذا حديث حسـن صحيح ، والنسائي (٧/ ١١١) . ورواه الإمـام أحمد في مسنده (٤/ ٢٤٠) ، والحاكم في المستدرك (١/ ٩) وقال: هذا حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

# الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ صِيَعُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ صِيَعُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

١ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي جَبْلِسِ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدْ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نَصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» (١). وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: «فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا يَنْ ضَلِّي عَلَيْكَ إِذَا يَنْ ضَلِّي عَلَيْكَ إِذَا يَنْ ضَلِّي عَلَيْكَ إِذَا يَنْ ضَلِّي صَلاتِنَا ... » الْحَدِيث.

٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُ (٢) حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ،
 فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَمَّا السَّلامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلاتِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ؟
 قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا أَنْتُمْ صَلَيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَلُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَ عَلَيْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ..)

٣ - عَنْ عَبْدِالرَّ حَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ بَعِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ بَعِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ اللهُمُ مَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ اللهُمُ اللهُ مُوالِدُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى الللهُ مُ اللهُ ا

٤ - عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُمْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أحمد (٥/ ٢٧٤)، ومسلم (٤٠٥)، والنسائي (٣/ ٤٥، ٤٦)، والترمـذي (٣٢٢٠)، وقـال حديث حسـن صحيـح. وأبـوداود (١٩٨٠)، ومالك في «الموطأ» (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) هو بشير بن سعد.

<sup>(</sup>٣) أحمد في «المسند» (١١٩/٤). والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٦٨) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وهو عند ابن خزيمة في صحيحه.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح (١/ ٣٣٧)، ومسلم (٤٠٤) واللفظ له، وفي لفظ آخر عند البخاري [الفتح (٢١/ ٣٣٧)] من طريق عبدالله بن عبسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ سمعتُها من النبيّ عبين، فقلت: بلي، فأهْدِهَا لي، فقال: سألنا رسول الله على فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإنَّ الله قد علَّمنا كيف نُسلّم. قال: "قولوا: اللَّهُمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد كها صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والله في بن إبراهيم والله في بارك على محمد وعلى آل محمد كها باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والله في بارك على محمد وعلى آل محمد كها باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محمد والحسان، مُصرحة بذكر النبي و وبذكر آله، أما الصلاة والبركة، وهو على خلاف ما جزم به المؤلف من أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان، مُصرحة بذكر النبي و وبذكر آله، أما في حق المشبه به وهو إبراهيم وآله، فإنها جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم أو بذكره فقط دون ذكر آله، ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم وهو سهو منه رحمه الله، وبتفصيل أكثر. انظر فتح الباري (١١/ ١٥/١ - ١٥٩).

ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ» (١).

٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ هَـذَا السَّلامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَهَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَهَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» (٢). آلِ مُحَمَّدٍ، كَهَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» (٢).

٦ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ».
 عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ».

وَفِي لَفْظِ آخَرَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ» ("").

٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (1) قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا وَاجْتَهِدُوا، ثُمَّ قُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ» (٥).

٨ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: فَعَلِّمْنَا، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتُقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرَ وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْقِ، اللَّهُمَّ الْعَثْهُ مَقَامًا عَمْودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأُوّلُونَ وَالآخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اللهُمَّ الْعُرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّهِ عَلَيْهُمْ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِ عَلَى عَلَى إِبْرَاهِ عَلَى عَلَى إِبْرَاهِ عَلَى إِبْرَاهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْعَلَى عَلَى اللْعُلَاقِيمِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَاقِ عَلَى الللْعَلَى اللْعَلَاقِ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللْعَ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح (١١/ ٦٣٦٠)، ومسلم (٤٠٧)، وأبو داود (٩٧٩)، والنسائي (٣/ ٤٩)، وابن ماجه (٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح (١١/ ٦٣٥٨)، والنسائي (٣/ ٤٩)، وابن ماجه (٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد في «المسند» (١/ ١٢٦)، والنسائي (٣/ ٤٨) و إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن خارجة بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي شهد بدرًا وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه ، وانظر «الإصابة» لابن حجر (١/ ٥٤٧) ، وراجع «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص ١٣) .

<sup>(</sup>٥) أحمد في «المسند» (١/ ١٩٩)، والنسائي (٣/ ٤٩)، وإسهاعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي رضي الله الم وقال الأرنؤطيان: إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (ص ٩٠٦)، وقال في «الزوائد: رجاله ثقات. إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره.

9 - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ مَسْعُودٍ (١)، قَالَ: قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَمَرْتَنَا أَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ، وَأَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ فَقَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» (١).

#### طلب الصلاة من الله:

فِي الصِّيَغِ السَّابِقَةِ لَاحَظْنَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ﷺ تَتَحَقَّقُ مِنْ خِلَالِ طَلَبِهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَهُنَا سُؤَالُ مُهِمُّ هُوَ: لِلَاذَا لَا نُصَلِّي عَلَيْهِ مُبَاشَرَةً وَإِنَّا نَطْلُبُ ذَلِكَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ وعَنُ هَذَا السُّؤَالِ يُجِيبُ ابْنُ القَيِّمِ وَهُنَا سُؤَالُ مُهِمُّ هُوَ: لِلَا أَنْ السُّؤَالِ يُجِيبُ ابْنُ القَيِّمِ وَهُنَا سُؤَالُ مُهِمُّ هُوَ: لِلَا أَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةً وَإِنَّا نَطْلُبُ ذَلِكَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ وعَنُ هَذَا السُّؤَالِ يُجِيبُ ابْنُ القَيِّمِ وَهُنَا سُؤَالُ مُهُمُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةً وَإِنَّا لَا لُمُ اللهُ عَلَيْهِ مُبَاسُونَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مُنَا الللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ مُنَا اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مُنَا الللّهُ عَلَيْهُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ مُنَا اللّهُ عَلَيْهُ لَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مُنَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَلْكُ مِنَ اللّهِ عَلَى وَعَنُ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ لَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السِّلِهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

أُولًا: إِنَّ الصَّلَاةَ مِنَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَجَلِّ المَرَاتِبِ وَأَعْلَاهَا، وَمُحَمَّدٌ ﷺ أَفْضَلُ الخَلْقِ فَلَا بُدُّ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةَ الحَاصِلَةُ لَهُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَحْصُلُ لِلَحْلُوقِ فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ مُسَاوِيًا لَهُ فِيهَا (٣).

ثانيًا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا رَيْبِ أَنَّ المَطْلُوبَ مِنَ اللهِ هُو نَظِيرُ الصَّلَاةِ المُخْبَرِ بِهَا لَا مَا دُونِهَا، وَهُوَ أَكْمَلُ الصَّلَاةِ وَأَرْجَحِهَا لَا الصَّلَاةُ المَرْجُوحَةُ المَفْضُولةُ (٤).

كَمَا كَانَ أَجْرُ فَضْلِ صَلَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْفَضْلُ الْفَضْلُ صَلَاةِ الإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ، فَقَدْ كَانَ هَذَا الفَضْلُ الْحَاصِلُ بِصَلَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الإِنْسَانِ لَهُ فَائِدَةٌ وَأَجْرٌ أَعْظَمْ.

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن بن بشير ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبًان في التابعين. وقال ابن القيم معدود في الصحابة ، وراجع «جلاء الأفهام» (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٢) «فضل الصلاة على النبي ﷺ» لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ص ٧١) ، وقال فضيلة الشيخ الألباني في تخريجه: إسناده مرسل صحيح، رجاله كلهم رجال مسلم.

<sup>(</sup>٣) راجع (جلاء الأفهام) ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) راجع (جلاء الأفهام) ص ١٥٤.

## مَوَاطِنُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

## (١) في آخِر التَّشَهُّدِ(١):

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِوِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبْرِ اللهُ عَنْهُ - : قَدْ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عُبَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَدْ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَدْ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِذَا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالسَّلامُ كَمَا عَلِمْتُمْ " (٢). وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: «فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا وَعَلَى آلِ عُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْنَا فِي صَلاتِنَا ... "الْحَدِيث.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِهَا شَاءَ» (٣).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - مَرْفُوعًا ، قَالَ: «لا تَكُونُ صَلاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَصَلاةٍ عَلَيَّ »(١٠).

#### (٢) فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ:

عَنْ أَبِي أَمَامَةً (٥) بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ السُّنَّةَ (٦) فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّر

(۱) ذكر المؤلف رحمه الله \_ خلافًا طويلاً في حكم الصلاة على النبي على من حيث الوجوب أو الاستحباب فقال: الموضع الأول - وهو أهمها وآكدها - : في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه فيها، فقالت طائفة: ليس بواجب فيها، ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ، ومخالفة الإجماع، منهم الطحاوي، والقاضي عياض، والخطابي، فإنه قال: ليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، ولا يعلم له قدوة، وكذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بـذلك، واختار عدم الوجوب. راجع "جلاء الأفهام" ص ٢٦٣ - ٢٩٣.

(٢) أحمد (٥/ ٢٧٤)، ومسلم (٤٠٥)، والنسائي (٣/ ٤٥، ٤٦)، والترمذي ٣٢٢٠)، وقال حديث حسن صحيح، وأبوداود (٩٨١، ٩٨٠)، ومالك في «الموطأ» (١/ ١٦٥، ١٦٦).

(٣) رواه أبوداود بـرقم (١٤٨١)، والترمذي بـرقم (٣٤٧٧) وقال: حـديث حسـن صحيح والنسائي (٣/ ٤٤)، والإمـام أحمد في المسند (٦/ ١٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٠)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٤) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه العمري في «عمل اليوم والليلة» بسند جيد. انظر الفتح (١٩٦/١١).

(٥) أبوأمامة: صحابي صغير، كما قال ابن القيم. راجع «جلاء الأفهام» (ص ٢٩٢) وقد رواه عن جماعة من الصحابة. فقال يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبوأمامة بن سهل بن حنيف وكان من صغار الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله على أخبره رجال من أصحاب رسول الله على الصلاة على الجنازة، أن يكبّر الإمام ثم يصلّي على النبي على النبي الحديث.

(٦) من السنَّة : قال ابن كثير : هذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح . انظر تفسير ابن كثير (٣/ ٥٢١) .

الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ (۱).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: «إِنَّ السُّنَّةَ فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّمَانِ عَلَى اللَّمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ، وَلا يَقْرَأُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ» (٢).

عَنْ أَبِي سَعِيدِ المَقْبِرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَا لَعَمْرُ اللهَ أَخْبِرُكَ، أُتْبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمَدْتُ اللهَ تَعَالَى وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيّهِ ﷺ، ثُمَّ اللهُ عَنْهُ لَا يَعْمُرُ اللهِ أَخْبِرُكَ، أَتْبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَرْتُ وَحَمَدْتُ اللهَ تَعَالَى وَصَلَيْتُ عَلَى نَبِيّهِ ﷺ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُسِيئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّنَاتِهِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ﴿".

## (٣) فِي الخُطَبِ: كَخُطْبَةِ الْجُمْعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا:

عَنْ عَـوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: كَـانَ أَبِي مِنْ شُرَطِ (١) عَلِيِّ، وَكَانَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ، فَحَـدَّثَنِي أَنَّهُ صَعِـدَ الْمِنْبَرِ - يَعْنِي عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوبَكْرٍ، وَالثَّانِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوبَكْرٍ، وَالثَّانِي عُمْرُ، وَقَالَ: يَجْعَلُ اللهُ الْخَيْرَ حَيْثُ شَاءَ»(٥).

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْ لَـدَمَا يَفْرُغُ مِنْ خُطْبَةِ الصَّلاةِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فَلُهُمَّ عَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَذُرِيَّا يَنَا».

#### (٤) بَعْدَ الأَذَانِ:

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمْعِتُمُ اللهُ عَلَيْ صَلَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ صَلُّوا اللهَ لِيَ صَمْعِتُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ صَلُّوا اللهَ لِيَ

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٩، ٢٤٠). والحاكم في المستدرك (١/ ٣٦٠) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٩، ٤٠) والنسائي مختصرًا (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (ص ٧٩) . وقال مخرج الكتاب الألباني : إسناده صحيح ، وكذا أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في «المصنَّف» (٦٤٢٥» وإسماعيل القاضي في : فضل الصلاة على النبي ﷺ (٩٣)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٣) ونسبه إلى أبي يعلى وقال : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) الشرط جمع شرطة ، وهو الجندي الذي يقوم بالحراسة .

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند (١٠٦/١) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح ، وقال الأرنؤطيان في تحقيقهما لجلاء الأفهام : أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائده» (١٠٦/١) وإسناده حسن .

الْوَسِيلَـةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِـنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُـونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَـأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّـتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»(١).

#### (٥) عِنْدَ الدُّعَاءِ:

وَلَهُ ثَلاثَةُ مَرَاتِبَ:

إِحْدَاهَا: أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ قَبْلَ الدُّعَاءِ وَبَعْدَ خَمْدِ اللهِ تَعَالَى.

الْمُرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَيَجْعَلَ حَاجَتَهُ مُتَوسِّطَةٌ بَيْنَهُما.

فَأَمَّا الْمُرْتَبَةُ الأُولَى، فَالدَّلِيلُ عَلَيْهَا حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلاتِهِ فَلَا اللهِ عَلَى النَّبِي ﷺ: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَدْعُو فِي صَلاتِهِ فَلَا يُنْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي ﷺ: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِهَا شَاءَ» وَقَدْ تَقَدَمَ (٢).

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ إِالنَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ بِالصَّلاةِ عَلَى النَّبِي ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعْطَهُ "".

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُ مْ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ تَعَالَى فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِهَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَسْأَلُ بَعْدُ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَنْجَحَ أَوْ يُصِيبَ» (٤).

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا مِنْ دُعَاءِ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، اَنْخَرَقَ الْحِجَابُ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، وَإِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، لَمْ يُسْتَجَبِ الدُّعَاءُ" (٥٠).

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذِهِ الْمُوَاطِنُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ كُلُّهَا شُرِعَتِ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا أَمَامَ الدُّعَاءِ، فَمِفْتَاحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٥٩٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال محقق جامع الأصول (١٥٦/٤) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات لكنه منقطع . وإنظر جلاء الأفهام بتحقيق الأرناؤوط (ص٣٠٧) .

<sup>(</sup>٥) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ١٦٥): وعن علي - رضي الله عنه - قال: كل دعاء محجوب حتى يصلّي على محمد على ، وواه الطبراني في «المجمع» (١١٠/ ١٠). وقال: رواه الطبراني في «المجمع» (١١٠/ ١٠). وقال: رواه الطبراني في «المجمع» (١١٠ ٢٠). وقال: رجاله ثقات، وأخرج الترمذي (٤٨٦) عن عمر موقوفًا «الدعاء موقوف بين السياء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلّي على النبي على النبي في سنده أبوقرة الأسدي وهو مجهول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة. انظر فتح الباري (١١/ ١٦٩).

الدُّعَاءِ: الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، كَمَا أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلاةِ الطَّهُورُ. وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمَنْزِلَةِ الْفَاتِحَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالصَّلاةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِياً.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيَّ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ حَاجَتَهُ، فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلُ اللهَ حَاجَتَهُ، وَلْيَخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَا النَّبِيِّ عَيَا النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِيِّ عَلَيْهُ أَنْ يَرُدَّ مَا لَنْ يَوْدً مَا لَنْ يَوْدً مَا يَنْنَهُما .

## (٦) عِنْدَ دُخُولِ الْمُسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْسَجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﷺ وَنْيَقُلْ: اللَّهُمَّ الْمُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﷺ وَنْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ وَنْيَقُلْ: اللَّهُمَّ الْجُرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهُمَّ الْفَتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْبَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﷺ وَنْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهُمَّ الْتَبَعِي ﴾ الرَّجِيمِ (١).

وَفِي الْمُسْنَدِ وَالتِّرْمِذِيِّ، وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْتِكَ، وَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ صَلَّى وَإِذَا خَرَجَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: أَبْوَابَ فَضْلِكَ» وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ (٢).

#### (٧) عَلَى الصَّفَا وَالْمُرُوِّةِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الصَّفَا ثَلَاثًا يَقُولُ: «لا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّعُو، وَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَالدُّعَاءَ، ثُمَّ يَفْعَلُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الْمُوْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ » وَهَذَا مِنْ تَوَابِعِ الدُّعَاءِ أَيْضًا (٣).

وَعَنْ وَهْبِ بِنْ الأَجْدَعِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْطُبُ النَّاسَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: "إِذَا قَدِمَ اللهُ عَنْهُ مَا خَطُبُ النَّاسَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: "إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ حَاجًا، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَلْيُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنَ، ثُمَّ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِالصَّفَا، فَيَعُرَمُ مَا بُنِي سَبْعًا، وَلَيْصَلِّ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ، وَصَلاةً عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، وَصَلاةً عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، وَصَلاةً عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، وَصَلاةً عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، وَمَلاةً عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، وَمَلاةً عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، وَصَلاةً عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ، وَصَلاةً عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ،

<sup>(</sup>١) صححه ابن خزيمة (٤٥٢) وابن حبان (٣٢١) وقال الأرنؤطيان وهو كما قالا .

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٤٦٥) والترمذي (٣٠٤) وابن ماجة (٧٧١) وابن السني (٨٧) قال الحافظ ابن حجر : رجال إسناده ثقات إلّا أن فيه انقطاعًا وقال الأرنؤطيان حديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي على الساعيل بن إسحاق القاضي رقم (٨٧) قال الألباني: سنده متصل صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه إسهاعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ (ص ٧١) ، وقال الحافظ ابن كثير : إسناده جيد حسن قوي ، وانظر تفسير ابن كثير (٣/ ٥٣٣) .

## (٨) عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَقَبْلَ تَفَرُّ قِهِمْ:

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ وَصَلاةٍ عَلَى النَّبِيِ ﷺ، إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْتَنَ مِنْ جِيفَةٍ» (١).

عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَـا جَلَسَ قَوْمٌ تَجْلِسًـا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيــهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ (٢) فَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُمْ » (٣).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ ﷺ، قَالَ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لا يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﷺ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلْثُوّابِ» (٤٠).

## (٩) عِنْدَ وُرُودِ ذِكْرِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ:

عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ، قَـالَ: «مَـنْ ذُكِرْتُ عِنْـدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (٥٠).

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْضُرُوا الْمِنْبَرَ» فَحَضَرْنَا فَلَمَّ ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: «آمِينَ». فَلَمَّا ارْتَقَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «آمِينَ». فَلَمَّا ارْتَقَى اللَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: «آمِينَ». فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ! لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ لِي، فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّ يُعِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّ رَقِيتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: بَعُدَ مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود الطيالسي (۱۷۵٦) ، والبيهقي في شعب الإيمان ، والضياء المقدسي في المختارة والنسائي في عمل البوم والليلة (ص ۲۱) بلفظ «ما جلس قوم مجلسًا شم تفرقوا عن غير صلاة على النبي على النبي على أنتن من ريح الجيفة». قال ابن القيم رحمه الله: قال أبوعبدالله المقدسي (الضياء): هذا عندي على شرط مسلم . راجع جلاء الأفهام (ص ۷۸) وأيضًا صحح الحديث الألباني ، انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٥٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) (ترة): نقص وتبعة وحسرة . انظر النهاية لابن الأثير (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٤٤٦ ، ٤٥٢ ، ٤٨١ ، ٤٨٤ ، ٤٩٥) ، والترمذي برقم (٣٣٨٠) وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٦) ، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على (ص ٥١) ، وصحح الحديث أيضًا الألباني ، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (٧٤) ، وعبدالقادر الأرناؤوط ، انظر تعليقه على كتاب «جامع الأصول» (٤/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند (٢ ٣٦٣) وابن حبان (٢٣٢٢) كما في موارد الظهآن . والحاكم (١/ ٤٩٢) ، وإسهاعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي على " (ص ٥٢ ، ٥٣) ، وقال الحافظ الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد (١٠/ ٧٩) وأيضًا صححه الألباني ، انظر السلسلة الصحيحة برقم (٧٦) ، وصحيح الجامع الصغير برقم (٧٥٠٠) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ٦٠) ، وابن السني (٣٨٣) ، والبخاري في الأدب المفرد (ص ٤٦٣)، قال النووي : إسناده جيد . انظر كتابه «الأذكار» (ص ١٤٥) ، وقال ابن القيم : إسناده صحيح ، انظر كتابه «جلاء الأفهام» (ص ٢٩٥) .

أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: آمِينَ (١١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَغِمَ (٢) أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يُعْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يُدْخِلاهُ الْجُنَّةَ » (٣).

عَنِ الْخُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَخِيلٌ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْـ لَهُ فَلَمْ يُصَـلّ عَلَىً» (٤٤). يُصَـلّ عَلَىًا» (٤٤).

## (١٠) عِنْدَ طَرَفَي النَّهَارِ:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَـنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥٠).

## (١١) عِنْدَ الْوُقُونِ عَلَى قَبْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَاللهِ بْـنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيَدْعُو لأَبِي بَكُدِ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى النَّبِيِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا عَل

## (١٢) عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السُّوقِ، أَوْ إِلَى دَعْوَةٍ أَوْ نَحْوِهَا:

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ يَعْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مَسْعَرُ، حَدَّثَنَا عُعَمَدُ الله، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ عَبْدَاللهِ جَلَسَ فِي مَأْدُبَةٍ وَلا جنازَةٍ وَلا غَيْرِ ذَلِكَ، فَيَقُومَ حَتَّى يَحْمَدَ الله، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، وَيَدْعُو بِدَعَواتٍ. وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، فَيَأْتِي أَغْفَلَهَا مَكَانًا، فَيَجْلِسُ، فَيَحْمَدُ الله، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى السُّوقِ، فَيَأْتِي أَغْفَلَهَا مَكَانًا، فَيَجْلِسُ، فَيَحْمَدُ الله، ويُصَلِّي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الله عَلَى النَّبِي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الله الله عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الله عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٥٣ ، ١٥٤)، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) (رغم): قال الحافظ المنذري: بكسر الغين المعجمة أي: لصق بالرغام وهو التراب؛ وقال ابن الأعرابي: هو بفتح الغين، ومعناه: ذنَّ. انظر الترغيب والترهيب (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم (٣٥٣٩) وقال : حديث حسن غريب، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي على )، (ص (٣١) ، وحسَّنه ابن حجر ، وصححه الألباني ، انظر صحيح الجامع برقم (٣٥٠٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٥٤٦) وقال حديث حسن صحيح ، وأحمد في المسند (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين و إسناد أحدهما جيّد ورجاله وُثقوا . انظر مجمع الـزوائد (١٠/ ١٢٠) . وأيضًا حسَّن الحديث الألباني ، انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٦٢٣٣) .

<sup>(</sup>٦) ذكره مالك في الموطأ (١/ ١٦٦) ، وقال محققًا جلاء الأفهام (ص ٢٢٨) إسناده موقوف صحيح . وقال الألباني في تخريج فضل الصلاة على النبي : إسناده موقوف صحيح.

<sup>(</sup>٧) ذكره السخاوي في القول البديع (ص ٢١٧) وقال : أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة .

## (١٣) في صَلَاةِ الْعِيدِ:

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ: خَرَجَ عَلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا فَقَالَ لَمُمْ: "إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟» قَالَ عَبْدُاللهِ: "تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفُ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟» قَالَ عَبْدُاللهِ: "تَبْدُأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرةً تَفْتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأَ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأَ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكْبِرُ وَتَفْعَلُ مُؤْلِ ذَلِكَ، ثُمُ تُكَبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمُ مَا لَاللَّهُ مُوسَى: "صَدَقَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَ "كَابُومُ وَلَالُ عَلْمَا لَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَ ذَلِكَ اللَّهُ الْعَلَالِ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ الْتَعْمُ لُولُ عَلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَى الللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### (١٤) يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَتَهَا:

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» قَالَ: قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ (٢)؟ يَقُولُونَ بَلِيتَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِياءِ» (٣).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ بَهَا عَشْرًا﴾(١).

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاتُهُ ﴾(٥).

(١٥) عِنْدَ خَتْم الْقُرْآنِ:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَقِبَ خَتْمِ الْقُرْآنِ، وَهَذَا لأَنَّ

<sup>(</sup>١) رواه إسهاعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي على (ص ٧٥، ٧٦) وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٢١) إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) أرمت : بفتح الراء أو كسرها : أي (بليت) .

<sup>(</sup>٣) رواه : أبوداود برقم (١٠٤٧) ، والنسائي (٣/ ١٩) ، وابن ماجه برقم (١٠٨٥ ، ١٦٣٦) ، والإمام أحمد في المسند (٨/٤) ، والحاكم في المستدرك (١٠٤٥) ، وقال النووي : رواه أبوداود في المستدرك (١٠٤٥) ، وقال النووي : رواه أبوداود بإسناد صحيح. انظر «رياض الصالحين» ( ص ٤١٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في سننه (٣/ ٢٤٩)، وحسَّنه الألباني، انظر صحيح الجامع برقم (١٢٢٠)، وأورد لـه شواهد كثيرة، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٢/ ٤٢١) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي في «شعب الإيهان» وصححه الألباني لشواهده، انظر صحيح الجامع الصغير برقم (١٢١٦)، والسلسلة الصحيحة برقم (١٥٢٧).

الْمَحَلَّ عَلُّ دُعَاءٍ، وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَى الدُّعَاءِ عَقِيبَ الْخَتْمَةِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ: «كَانَ أَنَسُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ»، وَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ مَوَاطِنِ الدُّعَاءِ وَأَحَقِّهَا بِالإِجَابَةِ فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ مَوَاطِنِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (۱).

#### (١٦) عِنْدَ الْقِرَاءَةِ:

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: إِذَا مَرَّ الْمُصَلِّي بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْلٍ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢).

قَالَ ابْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ الْعَنْبَرِيَّ وَعَلِيَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولانِ: مَا تَرَكْنَا الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، في كُلِّ حَدِيثٍ سَمِعْنَاهُ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عِنْهُمَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: رَحِمَنِي أَوْ غُفِرَ لِي، قُلْتُ: وَبِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ إِذَا أَتَيْتُ عَلَى اسْمِ النَّبِيِّ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ: وَبِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ إِذَا أَتَيْتُ عَلَى اسْمِ النَّبِيِّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (3).

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ فَائِدَةٌ إِلَّا الصَّلاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَكَفَتْهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٥٠).

#### (١٧) عِنْدَ اهْمٌ، وَالشَّدَائِدِ، وَطَلَبِ الْمَغْفِرَةِ:

عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا الله عَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ ، جَاءَ الْمُوْتُ بِهَا فِيهِ ، جَاءَ الْمُوتُ بِهَا فِيهِ ، جَاءَ الْمُوتُ بِهَا فِيهِ ، قَالَ أُبِيًّ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أُكْثِرُ اللهَ ، جَاءَ الْمُوتُ بِهَا فِيهِ ، جَاءَ الْمُوتُ بِهَا فِيهِ ، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ فِي صَلاتِي ؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ». قَالَ: قُلْتُ: الرَّبُعَ ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: فَالثَّذُنْ ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: فَالثَّلُمُيْنِ ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: فَالثَّذُنْ ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: فَالثَّلُمُ يَنْ مَنْ يَجْعَلُ دُعَاءَهُ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: النِّي عَلَيْهِ اللهُ مَا أَهْمَهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.

<sup>(</sup>١) انظر جلاء الأفهام (ص ٣٣٠، ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر جلاء الأفهام لابن القيم (ص ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر جلاء الأفهام (ص ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر جلاء الأفهام (ص ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر جلاء الأفهام (ص ٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٤٥٧) وقال : حـديث حسن صحيح . وأحمد في المسند (٥/ ١٣٦) ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢١) ، وصححه ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي : رواه أحمد و إسناده جيّد .

## (١٨) عِنْدَ خِطْبَةِ الرَّجُلِ الْمُرْأَةَ فِي النِّكَاحِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا - فِي قَوْلِهَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .. ﴾ (١) الآية .. قَالَ: يَعْنِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُثْنِي عَلَى نَبِيِّكُمْ، وَيَغْفِرُ لَهُ، وَأَمَرَ الْلَائِكَةَ بِالاسْتِغْفَارِ لَهُ ﴿يَاأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ أَثْنُوا عَلَيْهِ فِي خِطْبَةِ النِّسَاءِ فَلا تَنْسَوْهُ. فِي مَسَاجِدِكُمْ، وَفِي كُلِّ مَوْطِنٍ، وَفِي خِطْبَةِ النِّسَاءِ فَلا تَنْسَوْهُ.

## (١٩) الصَّلاةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ:

عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لا تَجْعَلُوا بَيُوتكُـمْ قُبُورًا. وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِيَ عِيدًا. وَصَلَّوا عَلَى فَإِنَّ صَلاتكُمْ مَعْرُوضَةٌ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ (٢).

#### (٢٠) آخِرَ الْقُنُوتِ:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا (٣) كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فِي الْقُنُوتِ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَهُوَ مُسْتَحَبُّ فِي قُنُوتِ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٢٠٤٢)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٧)، وحسَّنه الحافظ في تخريج الأذكار .وانظر «جامع الأصول» (٤/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو معاذ بن الحارث الأنصاري القارىء : أقامه عمر بن الخطاب إمامًا يصلِّي بالناس في شهر رمضان صلاة التراويح . وانظر جلاء الأفهام (ص ٢٧٩) .

# فَضَائِلُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### (١) صَلاةٌ بِصَلَوَاتٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (١٠).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (٢٠).

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُلائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ» (٣).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلاةً فَلْيُقِلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ» (٤).

#### (٢) رَفْعٌ لِلدَّرَجَاتِ وَحَطُّ لِلسَّيِّئَاتِ:

فَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُـرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ. قَالُ: ﴿أَجَلْ، أَتَـانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ الْبِشْرُ. قَالُ: ﴿أَجَلْ، أَتَـانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: ﴿أَجَلْ، أَتَـانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: مَـنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلاةً، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَعَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا» (٥٠).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيتَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ» (٦).

(٣) كِفَايَةُ الْهُمُوم وَمَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبَ إِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ٦٠)، وابن السني (٢٨٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٤٣)، وقال النووي رحمه الله: إسناده جيّد . انظر «جلاء الأفهام» (ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٤٥) ، وابن ماجه برقم (٩٠٧) . وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي عليه السند (٣/ ٥٤٥) . وحسّنه الألباني لشواهده، انظر صحيح الجامع برقم (٥٦٢٠) ، وكذا تعليقه على كتاب «فضل الصلاة على النبي عليه السند (٣٠٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ١٧٢)، قال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد و إسناده حسن، انظر مجمع الزوائد (١٠/ ١٠٠)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، انظر تخريجه على المسند برقم (٦٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في المسند (٢٩/٤)، وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٥٧).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٠٢)، والنسائي (٣/ ٥٠) واللفظ له، وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع برقم (٦٢٣٥).

اذْكُرُوا الله ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ ، جَاءَ الْمُوْتُ بِهَا فِيهِ ، جَاءَ الْمُوْتُ بِهَا فِيهِ ، فَالَ أُبَيُّ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِي (١) ؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ». قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ رِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: فَالنَّلُمُيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: فَالنَّلُمُيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: فَالنَّلُمُيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ» (١٠).

## (٤) سَبَبٌ لِنَيْلِ شَفَاعَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمْعِتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» (٣).

عَنْ أَبِي الـدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤٠).

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْ زِلْهُ الْمُقْعَدَ المُّقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي »(٥).

## (٥) سَبَبٌ لِعَرْضِ اسْم الْمُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ:

فَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيتِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ، فَإِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِي مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِي، فَإِذَا صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ» (١٠). عِنْدَ قَبْرِي، فَإِذَا صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ» (١٠). وَعَنْ عَارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ الْ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ للهِ تَعَالَى مَلَكًا أَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ، فَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) صلاتي: قال المنذري: معناه أكْثُرُ الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك، انظر الترغيب والترهيب (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم (٢٤٥٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ١٣٦)، ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي على النبي الصلاة على النبي الصلاة على النبي المحالة الحافظ الهيثمي: رواه أحمد وإسناده جيّد، انظر مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) تقدَّم تخريجه .

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في المسند (١٠٨/٤) ، وقال الحافظ الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة، انظر مجمع الزوائد (١٦٣/١٠) .

<sup>(</sup>٦) رواه الديلمي في مسند الفردوس (١/ ٩٣) ، وحسَّنه الألباني، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٥٣٠)، وصحيح الجامع الصغير برقم (١٢١٨) .

مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا أَبْلَغَنِيهَا، وَإِنَّ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لا يُصَلِّي عَلَيَّ عَبْدٌ صَلاةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا»(١).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهِ تَعَالَى مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ»(٢).

## (٦) طُهْرَةٌ مِنْ لَغْوِ الْمَجْلِسِ:

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ وَصَلاةٍ عَلَى النَّبِي ﷺ، إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْتَنَ مِنْ جِيفَةٍ» (٣).

عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَـا جَلَسَ قَوْمٌ تَجْلِسًـا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيـهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ (٤) فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَمُمْ (٥).

عَنْ أَبِي هُمرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لا يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﷺ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ» (1).

#### (٧) سَبَبٌ في إِجَابَةِ الدُّعَاءِ:

عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ "'

## (٨) انْتِفَاءُ الْوَصْفِ بِالْبُحْلِ وَالْجَفَاءِ:

عَنِ الْخُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ » (٨٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني والبزار، وحسَّنه الألباني، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٥٣٠)، وأيضًا صحيح الجامع الصغير برقم (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٣٨٧)، والنسائي (٣/ ٤٢)، والنسائي (٣/ ٤٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي عليه» (ص ٣٤)، وأيضًا صححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير برقم (٢١٧٠).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) ترة : نقص وتبعة وحسرة ، انظر النهاية لابن الأثير (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) ذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وحسَّنه الألباني، انظر صحيح الجامع (٢٩٩).

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي برقم (١٤٥٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب . والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٥ ، ٥٦) ، ورواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٠١) ، وابن حبان (٢٣٨٨) موارد ، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٩) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ('). وَعَنِ الْخَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الْبُخْلِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهُ فَلا يُصَلِّى عَلَيًّ» ('').

وَعَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنَ الْجَفَاءِ (٣) أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ رَجُلٍ فَلا يُصَلِّي عَلَيَّ »(١).

## (٩) دَلِيلٌ إِلَى الْجَنَّةِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ (°) الصَّلاةَ عَلَيَّ خَطِىءَ طَرِيقَ الْجُنَّةِ » (٦). وَعَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْبَاقِرِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ خَطِىءَ طَرِيقَ الْجُنَّةِ » (٧). خَطِىءَ طَرِيقَ الْجُنَّةِ » (٧).

.

- (١) رواه إسهاعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (ص ٤٣). وصححه الألباني بشواهده ، انظر حاشيته على الكتاب المذكور (ص ٤٣).
- (٢) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي على النبي على النبي على الله عن الكتاب الألباني: إسناده مرسل صحيح .
- (٣) قال الحافظ السخاوي: قوله «من الجفاء» هو بفتح الجيم والمد وهو ترك البر والصلة ويُطلَق أيضًا على غلظ الطبع، انظر كتاب «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص ١٤٦).
- (٤) قال ابن القيم رحمه الله: «لو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به، ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلًا وشحيحًا، والدعاء عليه بالرغم. وهذا من موجبات جفائه، انظر كتابه «جلاء الأفهام» (ص ٣٢١)، وقال السخاوي بعد أن أورد الحديث –: أخرجه النميري هكذا من وجهين من طريق عبدالرزاق وهو في «جامعه» ورواته ثقات، انظر كتابه «القول البديع» (ص ١٤٦).
- (٥) من نسى الصلاة عليَّ: قال العلامة المناوي قال في الإتحاف: المراد بالنسيان هنا: الترك، نظير قبوله تعالى في توبيخ الفاجر ﴿أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى﴾ أي: تركت آياتنا فجزاؤك أنك تُترك من الرحمة وتُوضَع في العذاب، وليس المراد بالنسيان هنا: الذهول، لأن الناسي أي: الذي ذهل من حفظه غير مكلف أي ليس بمؤاخذ. انظر كتابه «فيض القدير» (٦/ ١٢٩) بتصرف سبر.
- (٦) رواه ابن ماجه في سننه برقم (٩٠٨)، قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في «الشُّعب» من حديث أبي هريرة. وابن أبي حاتم من حديث جابر. والطبراني من حديث حسن بن علي. وهذه الطرق يشد بعضها . بعضًا، انظر فتح الباري (١١/ ١٧٢). كما قوَّى الحديث لشواهده أيضًا ابن الملقن. انظر فيض القدير» (٦/ ٢٣٢).

# الْفَوَائِدِ وَالثَّمَرَاتُ الْحَاصِلَةُ بِالصَّلاة عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَمِنَ الْفَوَائِدِ وَالثَّمَرَاتِ الْخَاصِلَةِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ عَيَّا إِنَّ

الأُولَى: امْتِثَالُ أَمْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الثَّانِيَةُ: مُوَافَقَتُهُ سُبْحَانَهُ فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ ﷺ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الصَّلاتَانِ.

الثَّالِثَةُ: مُوَافَقَةُ مَلائِكَتِهِ فِيهَا.

الرَّابِعَةُ: حُصُولُ عَشْرِ صَلَوَاتٍ مِنَ اللهِ عَلَى الْمُصَلِّي مَرَّةً.

الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ يُرْفَعُ لَهُ عَشْرٌ دَرَجَاتٍ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ يُرْجَى إِجَابَةُ دُعَائِهِ إِذَا قَدَّمَهَا أَمَامَهُ، فَهِي تُصَاعِدُ الدُّعَاءَ إِلَى عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِشَفَاعَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَنَهَا بِسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ لَهُ، أَوْ أَفْرَدَهَا.

الْعَاشِرَةُ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِكِفَايَةِ اللهِ الْعَبْدَ مَا أَهَمَّهُ.

الثَّانِيةَ عَشْرَةَ : أَنَّهَا سَبَبٌ لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْهُ عَلَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَ الصَّدَقَةِ لِذِي الْعُسْرَةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِصَلاةِ اللهِ عَلَى الْمُصَلِّي وَصَلاةِ مَلا يُكَتِهِ عَلَيْهِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهَا زَكَاةٌ لِلْمُصَلِّي وَطَهَارَةٌ لَهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : أَنَّهَا سَبَبُ لِتَبْشِيرِ الْعَبْدِ بِالْجَنَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ : أَنَّهَا سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: أَنَّهَا سَبَبٌ لِرَدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلامَ عَلَى الْمُصلِّي وَالْمُسَلِّمِ عَلَيْهِ.

الْعِشْرُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِتَذَكُّرِ الْعَبْدِ مَا نَسِيهُ كَمَا تَقَدَّمَ.

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِطِيبِ الْمَجْلِسِ، وَأَنْ لا يَعُودَ حَسْرَةً عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

النَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : أَنَّهَا سَبَبٌ لِنَفْيِ الْفَقْرِ كَهَا تَقَدَّمَ.

الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ : أَنَّهَا تَنْفِي عَنِ الْعَبْدِ اسْمَ الْبُخْلِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهَا تَرْمِي صَاحِبَهَا عَلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَتُخْطِىءُ بِتَارِكِهَا عَنْ طَرِيقِهَا.

الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهَا تُنْجِي مِنْ نَتَنِ الْمَجْلِسِ الَّذِي لا يُذْكَرُ فِيهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحْمَـدُ وَيُثْنَى عَلَيْهِ فِيهِ، وَيُصَلَّى عَلَيْ فِيهِ، وَيُصَلَّى عَلَيْ فِيهِ، وَيُصَلَّى عَلَيْ رَسُولِهِ ﷺ.

السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِتَهَامِ الْكَلامِ الَّذِي ابْتُدِي ، بِحَمْدِ اللهِ وَالصَّلاةِ عَلَى رَسُولِهِ.

السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِوُفُودِ نُودِ الْعَبْدِ عَلَى الصِّرَاطِ.

الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ بِهَا الْعَبْدُ عَنِ الْجَفَاءِ.

التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لإِبْقَاءِ اللهِ سُبْحَانَهُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ لِلْمُصَلِّي عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ، لأَنَّ الْمُصَلِّي طَالِبٌ مِنَ اللهِ أَنْ يُثْنِي عَلَى رَسُولِهِ وَيُكَرِّمَهُ وَيُشَرِّفَهُ، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَلا بُدَّ أَنْ يَحْصلَ لِلْمُصَلِّي نَوْعُ مِنْ خَلْك.

الثَّلاثُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِلْبَرَكَةِ فِي ذَاتِ الْمُصَلِّي وَعَمَلِهِ وَعُمُرِهِ وَأَسْبَابِ مَصَالِحِهِ، لأَنَّ الْمُصَلِّي دَاعٍ رَبَّهُ أَنْ يُبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَهَذَا الدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ، وَاجْزَاءُ مِن جِنْسِهِ.

الْحَادِيَةُ وَالثَّلاثُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِنَيْلِ رَحْمَةِ اللهِ لَهُ، لأَنَّ الرَّحْمَةَ إِمَّا بِمَعْنَى الصَّلاةِ كَمَا قَالَهُ طَائِفَةٌ، وَإِمَّا مِنْ لَوَاذِمِهَا وَمُوجِبَاتِهَا عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ، فَلا بُدَّ لِلْمُصَلِّي عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَةٍ تَنَالُهُ.

الثَّانِيَةُ وَالثَّلاثُونَ: أَنَّهَا سَبَبُ لِدَوَامِ مَحَبَّتِهِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهُ وَذِيَادَتِهَا وَتَضَاعُفِهَا، وَذَلِكَ عَقْدٌ مِنْ عُقُودِ الإِيمَانِ الَّذِي لا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، لأَنَّ الْعَبْدَ كُلَّهَا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَحْبُوبِ وَاسْتِحْضَارِهِ فِي قَلْبِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ وَإِحْضَارِهِ وَلِعْ اللّهُ وَلَا تَعْنِهِ وَلَا اللّهُ وَلَيْهِ فَلَا اللّهُ اللّهُ بِمَدْحِهِ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَذِكْرِ مَحَاسِنِهِ، وَتَكُونُ زِيَادَةُ ذَلِكَ وَنُقْصَانُهُ بِحَسَبِ زِيَادَةِ الْحُبُ وَنُقُطَانِهِ فِي الْمُلْكَ وَنُقُومَانُهُ بِحَسَبِ زِيَادَةً الْحَوْمُ وَالْمُعَلِي اللّهُ لِلْكَ وَنُقُومَانُهُ بِعَلَى اللّهُ الْمُعِلَّالِهُ الللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَّالِ الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَّالِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْ

الثَّالِثَةُ وَالثَّلاثُونَ: أَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ سَبَبٌ لِحَبَّتِهِ لِلْعَبْدِ، فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ سَبَبًا لِزِيَادَةِ مَحَبَّةِ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ لَهُ، فَكَذِلِكَ هِيَ سَبَبٌ لِحَبَّتِهِ هُوَ لِلْمُصَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

الرَّابِعَةُ وَالثَّلاثُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِهِدَايَةِ الْعَبْدِ وَحَيَاةِ قَلْيِهِ، فَإِنَّهُ كُلَّهَا أَكْثَرَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ، اسْتَوْلَتْ مَحَبَّتُهُ عَلَى قَلْيِهِ، فَإِنَّهُ كُلَّهَا أَكْثَرَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ، اسْتَوْلَتْ مَجَبَّتُهُ عَلَى قَلْيِهِ مُعَارَضَةٌ لِشَيْءٍ مِنْ أَوَامِرِهِ، وَلا شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَّ جَاءَ بِهِ، بَلْ يَصِيرُ مَا جَاءَ بِهِ مَكْتُوبًا مَسْطُورًا فِي قَلْيِهِ، لا زَالَ يَقْرَوُهُ عَلَى تَعَاقُبِ أَحْوَالِهِ، وَيَقْتَبِسُ الْهُدَى وَالْفَلاحَ وَأَنْوَاعَ الْعُلُومِ مِنْهُ، وَكُلَّهَا ازْدَادَ فِي ذَلِهِ مَعْرِفَةٍ، ازْدَادَتْ صَلاتُهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الْخَامِسَةُ وَالنَّلاثُونَ: أَنَّهَا سَبَبٌ لِعَرْضِ اسْمِ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرِهِ عِنْدَهُ.

السَّابِعَةُ وَالثَّلاثُونَ: أَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَدَاءٌ لأَقَلِ الْقَلِيلِ مِنْ حَقِّهِ، مَعَ أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ لا يُحْصَى عِلْمًا وَلا قُدْرَةً، وَلا إِرَادَةً، وَلَكِنَّ الله سُبْحَانَهُ لِكَرَمِهِ رَضِيَ مِنْ عِبَادِهِ بِالْيَسِيرِ مِنْ شُكْرِهِ وَأَدَاءِ حَقِّهِ.

الظَّمِنةُ وَالثَّلاثُونَ: أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَشُكْرِهِ، وَمَعْرِفَةِ إِنْعَامِهِ عَلَى عَبِيدِهِ بِإِرْسَالِهِ، فَالْمُصلِّي عَلَيْهِ ﷺ قَدْ تَضَمَّنَتْ صَلاتُهُ عَلَيْهِ ذِكْرَ اللهِ وَذِكْرَ رَسُولِهِ، وَسُؤَالَهُ أَنْ يَجْزِيهُ بِصَلاتِهِ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ كَهَا عَرَّفْتَنَا رَبَّنَا وَأَسْهَاءَهُ وَصَفَاتِهِ، وَهَدَانَا اللهُ بِهَا إِلَى طَرِيقِ مَرْضَاتِهِ، وَعَرَّفَنَا جَلَّ جَلَالُهُ مَا لَنَا بَعْدَ الْوصُولِ إِلَيْهِ، وَالْقُدُومِ عَلَيْه، فَهِي مُتَضَمِّنَةٌ لِي طُرِيقِ مَرْضَاتِه، وَعَرَّفَنَا جَلَّ جَلَالُهُ مَا لَنَا بَعْدَ الْوصُولِ إِلَيْهِ، وَالْقُدُومِ عَلَيْه، فَهِي مُتَضَمِّنَةٌ لِي طُرِيقِ مَرْضَاتِهِ، وَعَرَّفَنَا جَلَّ جَلَالُهُ مَا لَنَا بَعْدَ الْوصُولِ إِلَيْهِ، وَالْقُدُومِ عَلَيْه، فَهِي مُتَضَمِّنَةٌ لِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعُلَامِهِ، وَإِرْسَالِ لِكُلِّ الإِيهَانِ، بَلْ هِي مُتَضَمَّنَةٌ لِلإِقْرَارِ بِوُجُوبِ الرَّبِ الْمُدُعِقِ وَعِلْمِهِ وَسَمْعِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَكَلامِه، وَإِرْسَالِ رَبُّ الْإِيهَانِ، بَلْ هِي مُتَضَمَّنَةٌ لِلا قُرَارِ بِوجُوبِ الرَّبِ الْمُنْعِ وَعِلْمِهِ وَسُمْعِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَكَلامِه، وَإِرْسَالِ مَعْتَلَاهُ عَلَيْهِ مُعَلِي مُعَبِّتِهِ مُعَلِي عَبِي مُعَالِهُ مُنَا أَنْ هَذِهِ هِي أُصُولُ الإِيهَانِ، فَالطَّلاةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُتَعْمَلِ الْأَعْهَا وَلَا رَيْبَ أَنْ هُذِهِ هِي أُصُولُ الإِيهَانِ، فَكَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْهَا لِلْ اللهُ مَا لَنْ اللهُ وَتُطْدِيقِهِ بِهِ، وَعَبَّتِهِ لَهُ هُ فَكَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْهَا لِي الْمَالِي الْمُعَلِقِهِ بَلْهِ وَلَا مُعَلِي الْعَلْمُ اللْعُولِ الْمُعْدِيقِهِ بِهِ، وَعَبَّتِهِ لَهُ هُ فَكَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْهَالِ اللهِ عَلَى الْعَلَى الللهُ اللْعَلْقِ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

التَّاسِعَةُ وَالثَّلاثُونَ: أَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ ﷺ مِنَ الْعَبْدِ هِيَ دُعَاءٌ، وَدُعَاءُ الْعَبْدِ وَسُؤالُهُ مِنْ رَبِّهِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: سُوَالُهُ حَوَاِثْجَهُ وَمُهِمَّا تِهِ وَمَا يَنُوبُهُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، فَهَذَا دُعَاءٌ وَسُوَّالُ، وَإِيثَارٌ لِمَحْبُوبِ الْعَبْدِ وَمَطْلُوبِهِ.

وَالثَّانِ: سُؤالُهُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَى خَلِيلِهِ وَحَبِيبِهِ، وَيَزِيدَ فِي تَشْرِيفِهِ وَآكْرِيمِهِ وَإِيثَارِهِ ذِكْرَهُ، وَرَفْعِهِ، وَلا رَيْبَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ ذَلِكَ وَرَسُولُهُ يُحِبُّهُ، فَا للْصَلِّي عَلَيْهِ ﷺ قَدْ صَرَفَ سُؤَالَهُ وَرَغْبَتَهُ وَطَلَبَهُ إِلَى مَحَابِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَآثَرَ ذَلِكَ عَلَى طَلَيهِ حَوَائِجَهُ وَمَحَابَّهُ هُوَ، بَلْ كَانَ هَذَا الْمَطْلُوبُ مِنْ أَحَبِ الأُمُّ ورِ إِلَيْهِ وَآثَرِهَا عِنْدَهُ، فَقَدْ آثَرَ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَى مَا طَلَيهِ حَوَائِجَهُ هُوَ، فَقَدْ آثَرَ اللهَ وَمَحَابَّهُ عَلَى مَا سِوَاهُ، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. فَمَنْ آثَرَ اللهَ عَلَى غَيْرِهِ، آثَرَهُ اللهُ عَلَى عَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) رواه أبوموسى المديني وبني عليه كتابه «الترغيب والترهيب» وقال: هذا حديث حسن جدًّا، وانظر جلاء الأفهام (ص ٣٦٨).

# افتِتَاحُ صَلاة المُصَلِّي بِقَوْلِهِ «اللَّهُمَّ» وَمَعْنَى ذَلِكَ \*

لَا خِلَافَ أَنَّ لَفْظَةَ «اللَّهُمَّ» مَعْنَاهَا «يَا اللهُ » وَلِهَذَا لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الطَّلِبِ، فَلا يُقَالُ: اللَّهُمَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بَلْ يُقَالُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي.

وَاخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي الْمِيمِ الْمُشَدَّدةِ مِنْ آخِرِ الاسم:

فَقَالَ: سِيبَوَيْهِ: زِيدَتْ عِـوَضًا مِنْ حَرْفِ النِّدَاءِ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي اخْتِيَارِ الْكَلَامِ، لا يُقَالُ: «يَا اللَّهُمَّ» إِلَّا فِيهَا نَدَرَ.

وَقِيلَ: الْمِيمُ عِوَضٌ عَنْ جُمْلَةٍ مَخْذُوفَةٍ، وَالتَّقْدِيرُ: «يَا اللهُ أُمَّنَا بِخَيْرِ» أَيْ: اقْصِدْنَا، ثُمَّ حُذِفَ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ وَحُذِفَ الْمُهُمُّزَةَ لِكَثْرَةِ دَوَرَانِ هَذَا الاسْمِ فِي الدُّعَاءِ عَلَى ٱلْسِنَتِهِمْ، فَبَقِيَ وَحُذِفَ الْمُهُمُّةَ وَوَرَانِ هَذَا الاسْمِ فِي الدُّعَاءِ عَلَى ٱلْسِنَتِهِمْ، فَبَقِيَ وَحُذِفَ اللَّهُمَّ»، وَهَذَا اللَّهُمَّ»، وَهَذَا اللَّهُمَّة، وَهَذَا اللَّهُمَّة، وَهَذَا اللَّهُمَّة، وَكُولَ «يَا» عَلَيْهِ، وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُولِي كُلَّمَ صَلَيْتِ أَوْ سَبَّحْتِ يَا اللَّهُمَّا اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُ الللِّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ اللْمُوالِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولُومُ اللْمُولُومُ اللْمُولُومُ اللْمُولُومُ اللْمُولُومُ الْمُولِمُ اللْمُولُومُ اللْمُولُومُ الللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُومُ اللَّهُ اللْمُولُومُ اللْمُولُومُ الْ

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَرَدَّ الْبَصْرِيُّونَ هَذَا بِوُجُوهٍ (٢).

وَقِيلَ: زِيدَتِ الْمِيمُ لِلتَّعظِيمِ وَالتَّفْخِيمِ، كَزِيادَتِهَا فِي «زُرْقُمْ» (٣) لِشَدِيدِ الزُّرْقَةِ «وابْنَمِ» فِي الابْنِ.

قَالَ الْمُؤَلِّفَ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الْمِيمُ» حَرْفٌ شَفَهِيُّ يَجْمَعُ النَّاطِقُ بِهِ شَفَتَيْهِ، فَوَضَعَتْهُ الْعَرَبُ عَلَمًا عَلَى الْجَمْعِ، فَقَالُوا لِلْوَاحِدِ: «أَنْت» فَإِذَا جَاوَزُوهُ إِلَى الْجَمْعِ قَالُوا «أَنْتُمْ»، وَقَالُوا لِلْوَاحِدِ الْغَائِبِ «هُـو» فَإِذَا جَاوَزُوهُ إِلَى الْجَمْعِ قَالُوا: «هُـمْ» وَقَالُوا لِلْوَاحِدِ الْغَائِبِ «هُـو» فَإِذَا جَاوَزُوهُ إِلَى الْجَمْعِ قَالُوا: «هُـمْ» وَكَذَلِكَ فِي الْتُصِلِ يَقُولُونَ: ضَرَبْت، وَضَرَبْتُمْ، وَإِيَّاكُمْ، وَإِيَّاكُمْ، وَإِيَّاهُمْ، وَيَقُولُونَ لِلْتَيْعِ الاسْتِ: سُتْهُمْ. وَيَقُولُونَ لِلشَّيْءِ الأَنْرَقِ: أَزْرَقُ، فَإِذَا اشْتَدَّتْ زُرْقَتُهُ، وَاسْتَحْكَمَتْ، قَالُوا: زُرْقُمْ، وَيَقُولُونَ لِلْتَكِيرِ الاسْتِ: سُتْهُمْ.

وَتَأَمَّل الأَلْفَاظَ الَّتِي فِيهَا الْمِيمُ كَيْفَ تَجِدُ الْجَمْعَ مَعْقُودًا بِهَا مِثْلَ «لَمَّ الشَّيْءَ يَلُمُّهُ»: إِذَا جَمَعَهُ، وَمِنْهُ «لَمَّ اللهُ شَعَتَهُ»

<sup>\*</sup> قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلَاثِكَتهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيًا ﴾ (الأحزاب: ٥٦). في هذه الآية القرآنية المباركة، أمر الله تعالى بالصَّلاة والسَّلام على رسوله محمد ﷺ، وقد بيّن صلوات الله وسلامه عليه كيفية الصلاة عليه بقوله: «قولوا: اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كها صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ..» (الحديث: تقدم تخريجه). فها معنى قول المصلِّي «اللَّهم» في افتتاح صلاته على رسول الله ﷺ، وقد وضَّح المؤلف - رحمه الله – معنى هذه اللفظة وشَرحَهَا شَرْحًا وافيًا فليُتنبَّه إليه فإنه مهم.

<sup>(</sup>١) الشيخ هنا: الأب والزوج.

<sup>(</sup>٢) هذه الوجوه ذكرها المؤلف مفصَّلة وهي (عشرة وجوه) ختمها بقوله: «فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه».

<sup>(</sup>٣) وذكر ابن فارس في المقاييس: الزُّرُّقُم، أُجمع أهل اللغة أن أصله من الزَّرَقِ، فإن الميم فيه زائدة – (المقاييس ٣/ ٥٢).

وَمِنْهُ الإِمَامُ الَّذِي يَخْتَمِعُ الْمُقْتَدُونَ بِهِ عَلَى اتِّبَاعِهِ، وَمِنْهُ: أَمَّ الشَّيْءَ يَوُمُّهُ: إِذَا اجْتَمَعَ قَصْدُهُ، وَهَمُّهُ إِلَيْهِ، وَمِنْهُ: رَمَّ الشَّيْءَ يَرُمُّهُ: إِذَا أَصْلَحَهُ، وَجَمَعَ مُتَفِرِقَهُ، قِيلَ: وَمِنْهُ سُمِّيَ الرُّمَّانُ لاجْتِهَاعِ حَبِّهِ وَتَضَامِّهِ.

وَمِنْهُ: ضَمَّ الشَّيْءَ يَضُمُّهُ، إِذَا جَمَعَهُ، وَمِنْهُ هَمُّ الإِنْسَانِ وَهُمُومُهُ وَهِيَ إِرَادَتُهُ وَعَزَائِمُهُ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِي قَلْيِهِ.

وَمِنْهُ قَوْلُمُ مْ لِلأَسْوَدِ: أَحَمُّ وَلِلْفَحْمَةِ السَّوْدَاءِ: (حُمَمَةٌ)، وَحَمَّمَ رَأْسَهُ: إِذَا اسْوَدَّ بَعْدَ حَلْقِهِ، كُلُّ هَـذَا لأَنَّ السَّوَادَ لَوْنٌ جَامِعٌ لِلْبَصَرِ لا يَدَعُهُ يَتَفَرَّقُ، وَلِهُذَا يُجْعَلُ عَلَى عَيْنِي الضَّعِيفِ الْبَصَرِ لِوَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ شَيْءٌ أَسْوَدُ مِنْ شَعَرٍ أَوْ خِرْقَةٍ، ليَجْمَعَ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَتَقْوَى الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ فَلْنَقْتَصِرْ مِنْهُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ.

وَإِذَا عُلِمَ هَذَا مِنْ شَأْنِ الْمِيمِ، فَهُمْ أَخْفُوهَا فِي آخِرِ هَذَا الْإِسْمِ الَّذِي يُسْأَلُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِهِ فِي كُلِّ حَاجَةٍ وَكُلِّ حَالًا إِذَا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ» كَأَنَّهُ قَالَ: أَدْعُو الله اللَّذِي لَهُ الأَسْمَاءُ عَالَى إِسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَأَتَى بِالْمِيمِ اللَّوْذِنَةِ بِالْجَمْعِ فِي آخِرِ هَذَا الْاسْمِ إِيذَانًا بِسُوَالِهِ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْخُسْنَى وَالصِفَاتُ الْعُلَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَأَتَى بِالْمِيمِ الْمُؤْذِنَةِ بِالْجَمْعِ فِي آخِرِ هَذَا الْإِسْمِ إِيذَانًا بِسُوَالِهِ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْخُسْنَى وَالصِفَاتُ الْعُلَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَأَتَى بِالْمِيمِ اللَّوْذِنَةِ بِالْجَمْعِ فِي آخِرِ هَذَا الْإِسْمِ إِيذَانًا بِسُوالِهِ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ كُلُونَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَأَتَى بِالْمِيمِ اللَّوْذِنَةِ بِالْجَمْعِ فِي آخِرِ هَذَا الْإِسْمِ إِيذَانًا بِسُوالِهِ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ كُلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَأَتَى بِالْمِيمِ اللَّوْذِنَةِ بِالْجَمْعِ فِي آخِرِ هَذَا الْإِسْمِ إِيذَانًا بِسُوالِهِ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَأَتَى بِالْمِيمِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُولَا عُزْنٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ عَبْدِكَ ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُو لَكَ، سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ

<sup>(</sup>١) سورة الفجر: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٤٨٦) والنسائي (٧/ ١٨٥)، وابن ماجه (٣٢٠٥) والدرامي (٢/ ٩٠)، وأبوداود (٢٨٤٥) من حديث عبدالله بن مغفل، وتمامه «فاقتلوا منها كل أسود بهيم ومن من أهل أبيت يرتبطون كلبًا إلَّا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلَّا كلب صيد أو كلب حرث، أو كلب غنم» ورجاله ثقات، وقال الترمذي: حسن صحيح .وانظر «جامع الأصول» (١٠/ ٢٣٨\_٢٣٩).

في كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَيِّي وَغَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا»، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ أَفَلا نَتَعَلَّمُهُنَّ؟ وَجَلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَيِّي وَغَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّةُ وَغَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا»، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ أَفَلا نَتَعَلَّمُهُنَّ؟ قَالَ: «بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ» (١).

فَالدَّاعِي مَنْدُوبٌ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ اللهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا فِي الإسْمِ الأَعْظَمِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ» (٢).

وَهَذِهِ الْكَلِمَاتُ تَتَضَمَّنُ الأَسْمَاءَ الْخُسْنَى كَمَا ذُكِرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمُوْضِعِ.

وَالدُّعَاءُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ. أَحَدُهَا: أَنْ يُسْأَلَ اللهُ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَهَذَا أَحَدُ التَّأْوِيلَيْنِ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَللهِ الأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٣).

وَالنَّانِي: أَنْ تَسْأَلَهُ بِحَاجَتِكَ وَفَقْرِكَ، وَذُلِّكَ، فَتَقُولَ: أَنَا الْعَبْدُ الْفَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْبَائِسُ النَّذَلِيلُ الْمُسْتَجِيرُ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ تَسْأَلَ حَاجَتَكَ وَلا تَـذْكُرَ وَاحِدًا مِنَ الأَمْرَيْنِ، فَالأَوَّلُ أَكْمَلُ مِنَ الثَّانِي، وَالثَّانِي أَكْمَلُ مِنَ الثَّالِثِ، فَالأَوْلُ أَكْمَلُ مِنَ الثَّالِثِ، وَالثَّانِي أَكْمَلُ مِنَ الثَّالِثِ، فَإِذَا جَمَعَ الدُّعَاءُ الأُمُورَ الثَّلاثَةَ كَانَ أَكْمَلَ.

وَهَذِهِ عَامَّةُ أَدْعِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي الدُّعَاءِ الَّذِي عَلَّمَهُ صِدِّيقَ الأُمَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ذِكْرُ الأَفْسَامِ الثَّلاثَةِ، فَإِنَّهُ وَهَذِهِ عَامَّةُ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا حَالُ السَّائِلِ ثُمَّ قَالَ: «وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، وَهَذَا حَالُ السَّائِلِ ثُمَّ قَالَ: «وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، وَهَذَا حَالُ السَّائِلِ ثُمَّ قَالَ: «وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، وَهَذَا حَالُ السَّائِلِ ثُمَّ قَالَ: «وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، وَهَذَا حَالُ السَّائِلِ ثُمَّ قَالَ: «فَإِنَّهُ لَا يَغْفِر إِلَى النَّالِ اللَّاسَاقِ اللهُ عَاءَ بِاسْمَيْنِ مِنَ الأَسْهَاءِ الْخُسْنَى تُنَاسِبُ الْمَطْلُوبَ وَتَقْتَضِيهِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ جَاءَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: «اللَّهُمَّ» بَجْمَعُ الدُّعَاءِ، وَقَالَ الْخَسَنُ الْبَصْرِيُّ: «اللَّهُمَّ» بَجْمَعُ الدُّعَاءِ، وَقَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: مَنْ أَسُهَاءِ اللهِ تَعَالَى: وَقَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: مَنْ قَالَ «اللَّهُمَّ» فَقَدْ دَعَا الله بِجَمِيعِ أَسْهَائِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧١٢) وابن حبان (٢٣٧٢) والحاكم (١/ ٥٠٩) من حديث ابن مسعود، وقال الأرناؤوط سنده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود (۱٤٩٥) والنسائي ٣/ ٢٥ ، وابن ماجه (٣٨٥٨) ، من حديث أنس ابن مالك ، و إسناده صحيح، وصححه ابن
 حبان (٢٣٨٢) والحاكم (١/ ٥٠٣ ، ٥٠٥) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥) من حديث أبي بكر الصدِّيق أنه قال لرسول الله على: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنـك أنت الغفور الرحيم».

## بَيَانُ مَعْنَى الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

قَالَ الْمُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: أَصْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدِهِمَا: الدُّعَاءُ وَالتَّبْرِيكُ. وَالثَّانِي: العِبَادَةُ، فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِحِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴿(١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي حَقّ المُنَافِقِينَ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (٢). وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَيْنَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ »<sup>(٣)</sup> فُسِّرَ بِهِمَا، قِيلَ «فَلْيَدْعُ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ» وَقِيلَ: «يُصَلِّي عِنْدَهُمْ» بَدَلَ أَكْلِهِ.

وَقِيلَ: «إِنَّ الصَّلَاةَ» فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهَا الدُّعَاءُ.

وَالدُّعَاءُ نَوْعَانِ: دُعَاءُ عِبَادَةٍ، وَدُعَاءُ مَسْأَلَةٍ، وَالْعَابِدُ دَاعِ، كَمَا أَنَّ السَّائِلَ دَاع، وَبِهَا فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (١). قِيلَ: أَطِيعُونِي أُثِبْكُمْ، وَقِيلَ: سَلُونِي أُعْطِكُمْ، وَفُسِّرَ بِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَاَّلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (٥٠).

وَالصَّوَابُ: أَنَّ الدُّعَاءَ يَعُمُّ النَّوْعَيْنِ: وَهَذَا لَفْظٌ مُتَوَاطِيءٌ لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ، فَمِنَ اسْتِعْمَالِهِ فِي دُعَاءِ الْعِبَادَةِ قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُلُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَا وَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ ﴾ (٥٠) وَقَوْلُ لُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ (٧). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾(٨).

وَالصَّحِيحُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَدْعُونَهُ وَتَعْبُدُونَهُ، أَيْ أَيُّ شَيْءٍ يَعْبَأُ بِكُمْ لَوْلَا عِبَادَتْكُمْ إِيَّاهُ، فَيَكُونُ الْمَصْدَرُ مُضَافًا إِلَى الْفَاعِلِ، وَقَالَ تَعَالَى، ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ \* وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾(٩) وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ أَنْبِياثِهِ ورُسُلِهِ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٧) ومسلم (١٤٣١).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل: ٢٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان: ٧٧.

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف: ٥٦،٥٥.

رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (١) . وَهَ ذِهِ الطَّرِيقَةُ أَحْسَنُ مِنَ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَدَعْوى الإِخْتِلَافِ فِي مُسَمَّى الدُّعَاءِ وَبِهَذَا تَزُولُ الإِشْكَالَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى اسْمِ الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، هَلْ هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ مَوْضِعِهِ فِي اللَّغَةِ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً أَوْ مَجَازًا شَرْعِيًّا.

فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الصَّلَاةُ بَاقِيةً عَلَى مُسَلَّاهَا فِي اللَّغَةِ، وَهُوَ الدُّعَاءُ، وَالدُّعَاءُ: دُعَاءُ عِبَادَةٍ، وَدُعَاءُ مَسْأَلَةٍ، وَالْمُصلِّي مِنْ حِينِ تَكْبِيرِهِ إِلَى سَلَامِهِ بَيْنَ دُعَاءِ الْعِبَادَةِ وَدُعَاءِ الْمُسْأَلَةِ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ لَا بَجَازًا، وَلَا مَنْقُولَةٍ، لَكِنْ خُصَّ مِنْ حِينِ تَكْبِيرِهِ إِلَى سَلَامِهِ بَيْنَ دُعَاءِ الْعِبَادَةِ وَدُعَاءِ الْمُسْأَلَةِ، فَهُو فِي صَلَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ لَا بَجَازًا، وَلَا مَنْقُولَةٍ، لَكِنْ خُصَّ اسْمُ الصَّلَاةِ بَهَذِهِ الْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ كَسَائِرِ الأَلْفَاظِ الَّتِي يَخُصُّهَا أَهْلُ اللَّغَةِ وَالْعُرْفِ بِبَعْضِ مُسَلَّاهَا عَلَا لَدَّابَةِ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَرْفِ بِبَعْضِ مُسَلَّاهُ وَلَا خُرُوجًا عَنْ وَاللَّا أُسِ، وَنَحْوِهِمَا، فَهَذَا غَايَتُهُ تَخْصِيصُ اللَّهُظِ وَقَصْرُهُ عَلَى بَعْضِ مَوْضُوعِهِ، وَلِهَذَا لَا يُوجِبُ نَقْلًا وَلَا خُرُوجًا عَنْ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### صَلَاةُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ

هَذِهِ صَلَاةُ الآدَمِيِّ، وأَمَّا صَلَاةُ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عَبْدِهِ فَنَوْعَانِ: عَامَّةٌ، وَخَاصَّةٌ.

أَمَّا الْعَامَّةُ: فَهِي صَلَاتُهُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّـذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ ﴿ ''، وَمِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ ﴾ (٤).

النَّوْعُ الثَّانِي: صَلَاتُهُ الْخَاصَّةُ عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ خُصُوصًا عَلَى خَاتَّمِهِمْ وَخَيْرِهِمْ مُحَمَّدٍ ﷺ.

فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ عَلَى أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهَا رَحْمَتُهُ.

قَالَ إِسْهَاعِيلُ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ جُويْبِ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: صَلَاةُ اللهِ رَحْمَتُهُ، وَصَلَاةُ اللهِ رَحْمَةٌ، وَمِنَ الْمَلائِكَةِ رِقَةٌ، وَاسْتِدْعا للرَّحْمَةِ وَصَلَاةُ الْمَلائِكَةِ الدَّعْمَةُ، فَهِيَ مِنَ اللهِ رَحْمَةٌ، ومِنَ الْمَلائِكَةِ رِقَةٌ، وَاسْتِدْعا للرَّحْمَةِ مِنَ اللهِ رَحْمَةٌ، ومِنَ الْمَلائِكَةِ رِقَةٌ، وَاسْتِدْعا للرَّحْمَةِ مِنَ اللهِ، وهَذَا الْقُوْلُ هُوَ الْمُحُرُوفُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَاتِّحِينَ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي (٦): أَنَّ صَلَاةَ اللهِ مَغْفِرَتُهُ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (الفتح ١٣/ ٧٩٤١)، ومسلم (١٠٧٨) من حديث عبدالله بن أبي أوفى، وقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى» يريد أبا أوفى نفسه، لأن الآل يطلق على ذات الشيء واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبدالله بيعة الرضوان تحت الشجرة، وعمِّر عبدالله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة، وذلك سنة سبع وثمانين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي (١/ ٢٤) ضمن حديث مطول عن جابر ابن عبدالله، وقال الأرناؤوط رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) فضل الصلاة على النبي رقم (٩٦) وسنده ضعيف جدا، جويبر هو ابن سعيد الأزدي البلخي، قال في «التقريب»: ضعيف جدًا. وانظر جلاء الأفهام ص(٩٠١).

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن القيم أن هذا القول من جنس الذي قبله، وقد ضعفها من عدة وجوه. للمراجعة انظر: جلاء الأفهام ص١٠٩.

قَالَ إِسْهَاعِيلُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ جُوَيْبٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ (هُـوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ) قَالَ: صَلَاةُ اللهِ: مَغْفِرتُهُ، وَصَلَاةُ الْلَائِكَةِ الدُّعَاءُ(١).

وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي الْعالِيَةِ قَالَ: صَلَاةُ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْلَائِكَةِ ('').

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي كِتَابِهِ، حدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَا ثُلَائِكَةٍ عُلَيْهِ، وَصَلَاةُ اللَّائِكَةِ عَلَيْهِ: الدُّعَاءُ.

فَإِذَا كَانَ مَعْنَى الصَّلَةِ: هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الرَّسُولِ، وَالْعِنَايَةُ بِهِ، وَإِظْهَارُ شَرَفِهِ وَفَضْلِهِ وَحُرْمَتِهِ، كَمَا هُو الْمُعُرُوفُ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، لَمْ يَكُونُ لَفْظَ «الصَّلَةِ» فِي الآيةِ مُشْتَركًا محْمُولًا عَلَى مَعْنَيَيْهِ، بَلْ يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فِي مَعْنَى وَاحِدٍ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ.

وَقِيلَ الصَّلَاةُ الْمُأْمُورُ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (٤) هِيَ الطَّلَبُ مِنَ اللهِ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ صَلَاقِهِ وَصَلاةِ مَلَائِكَتِهِ وَصَلاةِ مَلَائِكَتِهِ، وَهِي ثَنَاءٌ عَلَيْهِ، وَإِظْهَارٌ لِفَضْلِهِ وَشَرَفِهِ وإِرَادَتِهِ تَكْرِيمَهُ وَتَقْرِيبَهُ، فَهِي تَتَضَمَّنُ الْخَبَرَ والطَّلَب، وَسُمِّي هَذَا السُّوَّالُ والدُّعَاءُ مِنَّا نَحْنُ صَلَاةً عَلَيْهِ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ثَنَاءَ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ، وَالإِشَادَةَ بِذِكْرِ شَرَفِهِ وَفَضْلِهِ والإِرَادَةَ والْمَحَبَّةَ لِذَلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَقَدْ تَضَمَّنَتِ الْخَبَرَ وَالطَّلَبَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ سُمِّيَ مِنَّا صَلَاةً، لِسُؤالِنَا مِنَ اللهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَصَلَاةُ اللهِ عَلَيْهِ: ثَنَاؤُهُ وَإِرَادَتُهُ لِرَفْعِ وَتُقْرِيبِهِ، وَصَلَاتُنَا نَحْنُ عَلَيْهِ سُؤَالُنَا الله تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.

وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، فَهَذَا لَا يُنَافِي تَفْسِيرَهَا بِالثَّنَاءِ، وَإِرَادَةِ التَّكْرِيمِ وَالتَّعْظِيمِ، فَإِنَّ التَّبْرِيكَ مِنَ اللهَ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ، وَهَذَا قُرِنَ يَنْ الصَّلَةِ عَلَيْهُ وَالتَّبْرِيكِ عَلَيْهِ، وَقَالَتِ المَلَائِكَةُ لِإبْرَاهِيمَ: ﴿رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (٥٠)، وَقَالَ الْمَسِيحُ بَيْنَ الصَّلَةِ عَلَيْهُ مُبَارَكًا أَيْنَا كُنْتُ ﴾ (٥٠)، قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: مُعَلِّم اللهَ عَنْرُ وَهُ وَالْمَتَى، فَالْبُارِكُ وَهُ وَالْمَاسَمَى، فَالْبُارِكُ كَثْبُ وَالْمَاسَمَى، فَالْبُارِكُ كَثِيرٍ وَعَلَيْ اللهَ عَيْرِهِ تَعْلِيمًا، وَإِقْدَارًا وَنُصْحًا، وإِرَادَةً وَاجْتِهَادًا، وَلِمَذَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُبَارِكًا، لأَنَّ اللهُ كَثِيرٍ فِي نَفْسِهِ اللّذِي يُحَصِّلُهُ لِغَيْرِهِ تَعْلِيمًا، وَإِقْدَارًا وَنُصْحًا، وإِرَادَةً وَاجْتِهَادًا، وَلِمَذَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُبَارِكًا اللهُ يَكُونُ الْعَبْدُ مُبَارِكًا اللهُ عَيْرِهِ تَعْلِيمًا، وَإِقْدَارًا وَنُصْحًا، وإِرَادَةً وَاجْتِهَادًا، وَلِمَذَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُبَارِكًا اللهُ يَعَلِي مُتَارِكً اللهُ تَعَالَى مُتَبَارِكُ، لأَنَّ الْبُرَكَةَ كُلَهَا مِنْهُ، فَعَبْدُهُ مُبَارِكُ وَهُو الْمُتَبَارِكُ ﴿ وَبَارَكَ اللّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو الْمُتَبَارِكُ وَهُو الْمُتَبَارِكُ وَهُو الْمُتَبَارِكُ أَلُونَ اللهُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧٠).

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي رقم (٩٧) وهو كسابقه ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٢) البخاري ٨/ ٤٠٩ تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله إسهاعيل القاضي كها ذكره المؤلف رقم (٩٥) وسنده قابل للتحسين.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة هود: ٧٣.

<sup>(</sup>٦) سورة مريم: ٣١.

<sup>(</sup>٧) سورة الملك: ١.

## مَعْنَى اسْم النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتِقَاقُهُ

هَذَا الإسْمُ هُو أَشْهَرُ أَسْمَائِهِ عَلَيْهُ، وَهُو اسْمٌ مَنْقُولٌ مِنَ الْحَمْدِ، وَهُو يَتَضَمَّنُ الثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ، وَحَبَّتُهُ، وإِجْ لَللَهُ، وَتَعْظِيمَهُ. هَذَا هُو حَقِيقَةُ الْحَمْدِ، وَبُنِي عَلَى زِنَةِ «مُفَعَّلٍ» مِشْلَ: مُعَظَّمٍ، ومُحَبَّبٍ، وَمُسَوَّدٍ، وَمُبَجَّلٍ، وَنَظَائِرِهِمَا، لأَنَّ هَذَا الْبِنَاءَ مَوْضُوعٌ لِلتَّكْثِيرِ، فَإِنِ اشْتُقَ مِنْهُ اسْمُ فَاعِلٍ، فَمَعْنَاهُ مَنْ كَثُرَ صُدُورُ الْفِعْلِ مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَنَطْورُ الشَعْلِ مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، كَمُعَلِّمٍ، وَمُفَهِم ، وَمُنَيِّنٍ، وَمُخَلِّمٍ وَنَحْوَهَا، وإِنِ اشْتُقَ مِنْهُ اسْمُ مَفْعُولٍ، فَمَعْنَاهُ مَنْ [كَثُرَا تُحُورُ وَقُوعِ الفِعْلِ كَمُعَلِّمٍ، وَمُفَهِّمٍ، وَمُبَيِّنٍ، وَمُخَلِّمٍ وَنَحْوَهَا، وإِنِ اشْتُقَ مِنْهُ اسْمُ مَفْعُولٍ، فَمَعْنَاهُ مَنْ [كَثُرَا وُقُوعِ الفِعْلِ كَمُعَلِّمٌ مَوْةً بَعْدَ أُخْرَى إِمَّا اسْتِحْقَاقًا أَوْ وُقُوعًا. فَمُحَمَّدٌ هُوَ: كَثُرَ حَدُدُ الْخَامِدِينَ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إِمَّا اسْتِحْقَاقًا أَوْ وُقُوعًا. فَمُحَمَّدٌ هُوَ: كَثُرَ حَدُدُ الْخَامِدِينَ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، أَو الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ وَيُعْمَدَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إِمَّا اسْتِحْقَاقًا أَوْ وُقُوعًا. فَمُحَمَّدٌ هُوَ: كَثُرَ حَدُدُ الْخَامِدِينَ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، أَو اللَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ

وَيُقَالُ: حُمِّدَ، فَهُوَ مُحَمَّدٌ، كَمَا يُقَالُ: عُلِّمَ فَهُوَ مُعَلَّمٌ، وَهَلَا عَلَمٌ وَصِفَةٌ اجْتَمَعَ فِيهِ الأَمْرَانِ فِي حَقِّهِ ﷺ وَإِنْ كَانَ عَلَمٌ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَمْ عَلِيهِ الْأَمْرَانِ فِي حَقِّهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَمُ عَلَم

وَهَذَا شَأْنُ أَسْهَاءِ الرَّبِّ تَعَالَى، وَأَسْهَاءِ كِتَابِهِ، وَأَسْهَاءِ نَبِيِّهِ، هِيَ أَعْلَامٌ دَالَّةٌ عَلَى مَعَانٍ هِيَ بِهَا أَوْصَافٌ، فَلَا تُضَادُّ فِيهَا الْعَلَمِيَّةُ الْوُصْف، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ أَسْهَاءِ الْمَخْلُوقِينَ، فَهُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِيءُ، المُصَوِّرُ، الْقَهَّارُ، فَهَذِهِ أَسْهَاءٌ دَالَّةٌ عَلَى مَعَانٍ هِي صِفَاتُهُ وَكَذَلِكَ الْقُوْآنُ، وَالْكِتَابُ الْبُينُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَسْهَائِهِ.

وَكَذَلِكَ أَسْهَاءُ النَّبِيِّ ﷺ: «مُحَمَّدٌ، وأَحْمَدُ، وَالْمَاحِي» وَفِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ لِي أَسْهَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وأَنَا أَحْمَدُ، وأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرِ»(١).

فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْأَشْهَاءَ مُبيِّنًا مَاخَصَّـهُ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ، وَأَشَارَ إِلَى مَعَـانِيهَا، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَـتْ أَعْلَامًا مَحْضَةً لَامَعْنَى لَهَا، لَمْ تَدُلَّ عَلَى مَدْحٍ، وَلِهَذَا قَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

وَشُقَّ لَهُ مِنَ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ عَمْوُدٌ وَهَذَا نُحُمَّدُ

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَتَسْمِيتُهُ عَلَيْهِ بِهَذَا الاِسْمِ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ مُسَمَّاهُ وَهُوَ الْحَمْدُ، فَإِنْ كَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمْ، فإِنَّ مَا فِيهِ مِنْ عَنْدَ مَلَائِكَتِهِ، وَخَمُودٌ عِنْدَ إِخْوَانِهِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَخَمُودٌ عِنْدَ أَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ، وَإِنْ كَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمْ، فإِنَّ مَا فِيهِ مِنْ صِفَاتِ الْكَهَالِ عَمُودةٌ عِنْدَ كُلِّ عَاقِلٍ، وَإِنْ كَابَرَ عَقْلُهُ جُحُودًا، أَوْ عِنَادًا، أَوْ جَهْلًا بِاتِّصَافِهِ بِهَا، وَلَوْ عَلِمَ اتَّصَافَهُ بِهَا، كُلِّ عَاقِلٍ، وَإِنْ كَابَرَ عَقْلُهُ جُحُودًا، أَوْ عِنَادًا، أَوْ جَهْلًا بِاتِّصَافِهِ بِهَا، وَلَوْ عَلِمَ اتَّصَافَهُ بِهَا، كُلُّ عَاقِلٍ، وَإِنْ كَابَرَ عَقْلُهُ جُحُودًا، أَوْ عِنَادًا، أَوْ جَهْلًا بِاتِّصَافِهِ بِهَا، وَلَوْ عَلِمَ اتَّصَافَهُ بِهَا، كُلِّ عَلْمَ التَّصَافَةُ بِهَا، فَلُو عَلِمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ، وَصَلَاةُ مُسَمَّى «الْحَمْدِ» بِهَا لَا هَبُوهُ عَلَى السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ، وَصَلَاةُ مُسْتَى «الْحَمْدِ» بِهَا لَمْ يَجْتَمِعْ لِغَيْرِهِ، فَإِنَّ اسْمَهُ مُحَمَّدٌ وَأَمَّتُهُ الْحَمَّدُ وَلَا عَنْدَاللهِ فِي اللَّوْفِي اللَّهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَصَلَاةُ وَمُودَ إِلَى اللهُ عَلَى السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ، وَصَلَاةُ مُفْتَتَحَةٌ بِالْخَمْدِ، وَخُطْبتُهُ مُفْتَتَحَةٌ بِالْخَمْدِ، وَخُطْبتُهُ مُفْتَتَحَةٌ بِالْخَمْدِ، وَخُطْبتُهُ مُفْتَتَحَةً بِالْخَمْدِ، وَخُطْبتُهُ مُفْتَتَحَةً إِلَا عَمْدُ اللّهِ فِي اللَّوْفِي اللَّوْفِي اللَّهُ فَلَ السَّرَاءِ وَالْضَاءَةُ وَالْمَاءَةُ وَالْمُلْهُ الْمُؤْمَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللَّوْفِ إِلَّهُ الْمُعْتَعَةُ بِالْمَاءَةُ وَلَوْلُوا أَنْ تُعَلِّلُهُ وَلِهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَلِي اللّهُ فِي اللَّهُ وَلِمَ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (الفتح ٨/ ٤٨٩٦) ومسلم (٢٣٥٤).

وأَصْحَابَهُ يَكْتُبُونَ الْمُصْحَفَ مُفْتَتَحًا بِالْحَمْدِ، وَبِيَدِهِ ﷺ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمَّا يَسْجُد بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلشَّفَاعَةِ، وَيُؤْذَنُ لَهُ فِيهَا يَخْمَدُ رَبَّهُ بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَهُوَ صَاحِبُ الْقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ الْأُوّلُونَ وَالْآخِرُونَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ (١).

وَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَى مَعْنَى الْقَامِ الْمَحْمُودِ، فَلْيَقِفْ عَلَى مَا ذَكَرَ سَلَفُ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ فِيهِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ السُّورَةِ كَتَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنِ جَرِيرٍ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَغَيْرِهَا مِنْ تَفَاسِيرِ السَّلَفِ.

وَإِذَا فَامَ فِي ذَلِكَ الْقَسَامِ، حَيدَهُ حِيتَيْدِ أَهْلُ الْمُوقِفِ كُلُّهُمْ مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ أَوْهُمُ وَآخِرُهُمْ، وَهُوَ مَحْمُوهُ عَجُّوهُ وَكَافِرُهُمْ اَلْفُلُوب، وَكَسَفَ بِهِ الظُلْمَةَ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَاسْتَنْقَدَهُمْ مِنْ أَسْرِ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الشَّرْكِ بِاللهِ وَالْكُفْرِ بِهِ والْجَهْلِ بِهِ حَتَّى نَالَ بِهِ أَبْنَاعُهُ شَرَفَ الدُّنْنَ وَالْمَدْنِ وَمَنْ الشَّرْكِ بِاللهِ وَالْكُفْرِ بِهِ والْجَهْلِ بِهِ حَتَّى نَالَ بِهِ أَبْنَاعُهُ شَرَفَ الدُّنْنَا وَالْمَعْرِ وَهَ فَإِنَّ رِسَالَتَهُ وَافَتْ أَهْلَ الأَرْضِ أَحْوَجَ مَاكَانُوا إِلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ كَانُوا بَيْنَ عُبَّدِهُ وَعُبَّادٍ صُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ صُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ مِلْبَانِ، وَعُبَّادٍ نِيرَانٍ، وَعُبَّادٍ مُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ مُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ نِيرَانٍ، وَعُبَّادٍ مُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ مُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ مُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ مُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ مُلْبَانِ، وَعُبَّادٍ نِيرَانٍ، وَعُبَّادٍ مُنْبَادٍ مُلْبَانٍ، وَمُعْبَادٍ مُلْبَانٍ، وَعُبَادٍ مِنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَلَا لِللهُ وَاللهُ مُ عَنْ مَالُهُ مُ وَلَيْ مُلْمَ وَلَهُمْ مِنْ اللهُ وَاللهُ مُنْ مُولِكُ اللهُ وَقَالَلَ مَنْ عَلَيْهُمْ وَمَعْمُهُمْ إِلَّا بَقَايَا عَلَى اللهُ وَاللهُ مُنْ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَيْلُ اللهُ وَقَالَلُهُ مُ وَالْمُهُمْ وَمَعْمُومُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ وَلَا لَللهُ وَاللهُ مُولِكُولُ اللهُ اللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللهُ وَاللهُ مِنْ وَلَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللهُ وَلَى مَنْ فَلَكُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ اللهُ وَلَا لَلْهُ وَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا

وَعَرَّفَهُمُ الطَّرِيقَ الْمُوصِّلَ لَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَرِضُوانِهِ وَدَارِ كَرَامَتِهِ، وَلَمْ يَدَعْ حَسَنًا إِلَّا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَلَا قَبِيحًا إِلَّا نَهَى عَنْهُ، كَمَ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَمَيْتُكُمْ عَنْهُ ". قَالَ أَبُو ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (لَقَدْ تُوقِيِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَنَا مِنْهُ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ٥١.

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٦٣، ٢٦٤) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء وهو ثقة.

علمًا)(١).

وَعَرَّفَهُمْ حَالَهُمْ بَعْدَ الْقُدُومِ عَلَى رَبِّمِ أَتَمَّ تَعْرِيفٍ، فَكَشَفَ الْأَمْرَ وَأَوْضَحَهُ، وَلَا يُهَدَعْ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ النَّافِع الْقُرِّبِ فَمُ إِلَى رَبِّهِ إِلَّا فَتَحَهُ، وَلَا مُشْكِلًا إِلَّا بَيَّنَهُ وَشَرَحَهُ، حَتَّى هَدَى اللهُ بِهِ الْقُلُوبَ مِنْ ضَلَاهِا، وَشَفَاهَا مِنْ أَسْقَامِهَا، وَأَغَاتَهَا مِنْ جَهْلِهَا، فَأَيُّ بَشَرٍ أَحَقُّ بِأَنْ يُحْمَدَ مِنْهُ ﷺ، وَجَزَاهُ عَنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ.

وَمِّا يُخْمَدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَاجَبَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَرَائِمِ الشِّيمِ، فَإِنَّ مَنْ نَظَرَ فِي أَخْلَاقِهِ وَشِيمِهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ الْخَلْقِ، وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، وأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا، وَأَحْلَمَهُمْ وأَسْخَاهُمْ، عَلْمَ الْخَلْقِ، وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، وأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا، وَأَحْلَمَهُمْ وأَسْخَاهُمْ، وأَسْخَاهُمْ، وأَسْخَاهُمْ، وأَسْخَاهُمْ، وأَسْخَاهُمْ، وأَسْخَاهُمْ، وأَعْظَمَهُمْ عَفْوًا وَمَغْفِرَةً، وَكَانَ لَا يَبْرِيدُهُ شِيدَةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِه» وأَشَدَهُمْ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ: «مُحَمَّدُ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُهُ الْتُورِكِلُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَى إِلللهَ عَلَيْهُ السَّيِّهَ السَّيِّهَ السَّيِّةَ السَّيِّهَ السَّيِّهَ السَّيِّهَ وَلَكُنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَسْ أَقْبُصَهُ حَتَّى أُقِيمَ لَيْ اللهُ عَلِيظٍ وَلَا صَخَابٍ بِالأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّهَ السَّيِّةَ السَّيِّةَ السَّيِّةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَسْ أَقُولُوا: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَ وَلَا عَيْلَا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّ وَقُلُوبًا غُلْفًا» (٢٠).

وَهُوَ أَرْحَمُ الْخَلْقِ وَأَرْأَفُهُمْ بِهِمْ، وَأَعْظَمُ الْخَلْقِ نَفْعًا فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَأَفْصَحُ خَلْقِ اللهِ، وَأَحْسَنُهُمْ تَعْبِيرًا عَنِ الْكَوْيرَةِ بِالْأَلْفَاظِ الْوَجِيزَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَادِ، وَأَصْبَرُهُمْ فِي مَواطِنِ الصَّبْرِ وَأَصْدَقُهُمْ فِي مَوْطِنِ اللَّقَاءِ، وَأَوْفَاهُمْ بِالْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ مُكَافاًةً عَلَى الْجَمِيلِ بِأَضْعَافِهِ، وأَشَدُّهُمْ تَوَاضُعًا، وَأَعْظَمُهُمْ إِيثَارًا عَلَى نَفْسِهِ، وأَشَدُّ الْخَلْقِ بِالْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ مُكَافاًةً عَلَى الْجَمِيلِ بِأَضْعَافِهِ، وأَشَدُّهُمْ تَوَاضُعًا، وَأَعْظَمُهُمْ إِيثَارًا عَلَى نَفْسِهِ، وأَشَدُّ الْخَلْقِ بِالْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ أَي يَنْهَى عَنْهُ، وَوَفَاعًا عَنْهُمْ، وَوَفَاعًا عَنْهُمْ، وَوَفَاعًا عَنْهُمْ، وَأَقْوَمُ الْخَلْقِ بِهَا يَأْمُرُ بِهِ، وَأَثْرَكُهُمْ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ، وَأَوْصَلُ الْخَلْقِ لِرَحِهِ، فَهُو الْحَقْ بِعَوْلِ الْقَائِل:

#### بَرْدٌ عَلَى الْأَدْنَى وَمَرْحَمَّةٌ وَعَلَى الأَعَادِي مَازِنٌ جَلْدُ

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصدَقَهُمْ لَمْجَةً، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً، وأَكْرِمَهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ (٣).

فَقَوْلُهُ: كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ صَدْرًا، أَرَادَ بِهِ: بِرَّ الصَّدْرِ، وَكَثْرَةَ خَيْرِهِ، وأَنَّ الْخَيْرَ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ تَفْجِيرًا، وَأَنَّهُ مُنْطَوِ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ، وَكُلِّ خَيْرٍ مَنْ صَدْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ، وَكُلِّ خَيْرٍ مَنْ صَدْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَدْ جَمَعَ الْخَيْرَ بِحَذَافِيرِهِ، وَأُودِعَ فِي صَدْرِهِ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: أَصْدَقُ النَّاسِ لَهُجَةً، وَهَـذَا مِمَا أَقَرَّ بِهِ أَعْدَاقُهُ الْمُحَارِبُونَ لَهُ، وَلَمَ يُجَرِّبْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِـنْ أَعْدَاثِهِ كِذْبَةً وَاحِدَةً وَهَـذَا مِمَا أَقْلُ الْأَرْضِ بِأَنْوَاعِ الْمُحَارَبَاتِ مُشْرِكُوهُمْ وَأَهْـلُ الْكِتَابِ مِنْهُمْ، وَلَيْسَ فَطُ، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ١٦٢)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (الفتح ٨/ ٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «الشما ئل» رقم (٦) وفي «السنن» (٣٦٤٢) وقال الارنؤوطيان، وفي سنده ضعف وانقطاع».

أَحَدٌ مِنْهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ طَعَنَ فِيهِ بِكِذْبَةٍ وَاحِدَةٍ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ.

قَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ خَحْرَمَةَ: قُلْتُ لِإِي جَهْلٍ - وَكَانَ خَالِي - يَا خَالُ هَلْ كُنتُمْ تَتَهِمُونَ مُحَمَّدًا بِالْكَذِبِ قَبْل أَنْ يَقُولَ مَقَالَتَهُ؟ فَقَالَ: وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي لَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ شَابٌ يُدْعَى فِينَا الأَمِينُ، فَلَمَّا خَطَّهُ الشَّيْبُ لَمْ يَكُنْ لِيَكْذِب، قُلْتُ: يَا ابْنَ أُخْتِي لَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ شَابٌ يُدْعَى فِينَا الأَمِينُ، فَلَمَّا خَطَّهُ الشَّيْبُ لَمْ يَكُنْ لِيكْذِب، قُلْتُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو هَاشِمِ الشَّرَفَ؛ فَأَطْعَمُوا وأَطْعَمْنَا، وَسَقَوْا وَسَقَيْنَا، وَأَجَارُوا وأَجَرْنَا، فَلَمَّ تَبَعُونَهُ؟ فَقَالَ: يَا الرُّكِ وَكُنَّا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، قَالُوا: مِنَّا نَبِيُّ، فَمَتَى نَأْتِيهِمْ مِهَذَا» أَوْ كَمَا قَالَ.

وَقَالَ تَعَالَى يُسَلِّيهِ وَيُهُوِّنُ عَلَيْهِ قَوْلَ أَعْدَائِهِ: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الطَّالِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ \* وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِيَا إِلَا مُبَدِّلَ لَكَ عَلَى اللهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِى الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٠).

وَقَوْلُهُ: أَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً، يَعْنِي أَنَّه سَهْلٌ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، مُجِيبٌ لِدَعْوةِ مَنْ دَعَاهُ، قَاضٍ لِحَاجَةِ مَنِ اسْتَقْضَاهُ، جَابِرٌ لِقَلْبِ مَنْ قَصَدَهُ لَا يَحْرِمُهُ وَلَا يَرُدُّهُ خَائِبًا، إِذَا أَرَادَ أَصْحَابُهُ مِنْهُ أَمْرًا، وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَابَعَهُمْ فِيه، وَإِنْ عَزَمَ عَلَى أَمْرٍ جَابِرٌ لِقَلْبِ مَنْ قَصَدَهُ لَا يَحْرِمُهُ وَلَا يَرُدُّهُ خَائِبًا، إِذَا أَرَادَ أَصْحَابُهُ مِنْهُ أَمْرًا، وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَابَعَهُمْ فِيه، وَإِنْ عَزَمَ عَلَى أَمْرٍ لَمُ يَدُونِهِمْ، وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ. لَمُ يَسْتَبِدَّ بِدُونِهِمْ، بَلْ يُشَاوِرُهُمْ وَيُوَامِرُهُمْ، وَكَانَ يَقْبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ.

وَقَوْلُهُ: أَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً. يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعَاشِرُ جَلِيسًا لَهُ إِلَّا أَتَمَّ عِشْرَةً وَأَحْسَنَهَا وَأَكْرَمَهَا، فَكَانَ لَا يَعْبِسُ فِي وَجَهِهِ، وَلَا يُعْبِلُ فِي مَقَالِهِ، وَلَا يَطُوي عَنْهُ بِشْره، وَلَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَلَا يُوَاخِذُهُ بِهَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ جَفْوة وَوَخُهِه، وَلَا يُعْبِلُ إِلَى عَشِيرِهِ غَايَةَ الإِحْسَانِ، وَيَحْتَمِلُ غَايَةَ الإِحْتَالِ، فَكَانَتْ عِشْرَتُهُ لَمُمْ احْتِهَالَ أَذَاهُمْ، وَجَفُوتَهُمْ وَنَحْوِهَا، بَلْ يُحْسِنُ إِلَى عَشِيرِهِ غَايَةَ الإِحْسَانِ، وَيَحْتَمِلُ غَايَةَ الإِحْتَالِ، فَكَانَتْ عِشْرَتُهُ لَمُ الْمُعْمُ وَلَا يَلُومُهُ وَلَا يُبَادِئُهُ بِهَا يَكُونُه، مَنْ خَالَطَهُ يَقُولُ: أَنَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيهِ، لِمَا يَرَى مِنْ لُطْفِهِ بِهِ، وَقُرْبِهِ مِنْهُ، وإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ، وَاهْتِهَامِهِ بِأَمْرِهِ، وَتَضْحِيَتِهِ لَهُ، وَبَذْلِ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِ، وَاحْتِهَالِ جَفْوَتِهِ، فَأَيُّ عِشْرَةٍ كَانَتْ أَوْ تَكُونُ أَكْرَمَ مِنْ هَذِهِ الْعِشْرَةِ.

قَالَ الْخُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلاَ عَلَيْهُ، وَلاَ عَلَيْهُ، وَلاَ عَلَيْهُ، وَلاَ عَلَيْهُ، وَلاَ عَلَيْهُ، وَلاَ عَلَيْهُ، وَلاَ يَعْنِيهِ، كَانَ لاَ يَدُمُّ أَحَدًا وَلاَ يَعْنِيهُ، وَلاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيهَا رَجَا ثَوَابَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّهَا عَلَى رُوُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَت، يَعِيبُهُ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ إلَّا فِيهَا رَجَا ثَوَابَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّهَا عَلَى رُوُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَت، يَعِيبُهُ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ إلَّا فِيهَا رَجَا ثَوَابَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّهَا عَلَى رُوُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَت، تَكَلَّمُوا، لاَ يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ، أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرَغَ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوْلِهِمْ، يَضْحَكُ مِا يَتَكَلَّمُ أَلْ النَّنَاوَعُونَ عِنْدَهُ وَيَعْبُ مِا يَتَعَجَّبُ مِا يَتَعَجَّبُ وَنَ مِنْهُ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفُوةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجُلِبُونَهُمْ، وَيَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ، وَلاَيَقْبَلُ الثَنَاءَ إلَّا مِنْ مُكَافِيءٍ، وَلاَيَقْطَعُ عَلَى أَحِد

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٣٣، ٣٤.

حَدِيتُهُ، حَتَّى يَجُوزَ، فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيِ أَوْ قِيَام (١).

وَقُولُهُ: «مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ» وَصَفَهُ بِصِفَتَيْنِ خَصَّ اللهُ بِهِمَا أَهْ لَ الصَّدْقِ وَالإِخْلَامِ وَهُمَا الإِجْلَالُ وَالمَحَبَّةُ، وَكَانَ قَدْ أَلْقَى عَلَيْهِ هَيْبَةً مِنْهُ وَحَبَّةً، فكانَ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ يَهَابُهُ وَيُجِلُّهُ، وَيَمْلأُ قَلْبَهُ تَعْظِيمً وَإِهْ لَاللهُ وَكَانَ قَدْ أَلْقَى عَلَيْهِ هَيْبَةً مِنْهُ وَحَبَّةً، فكانَ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ يَهَابُهُ وَيُجِلُّهُ، وَيَمْلأُ قَلْبَهُ تَعْظِيمُ وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ خَلُوقٍ، فَهُو المُجَلُّ المُعَظَّمُ المُحْبُوبُ المُكَرَّمُ، وَهَذَا كَمَالُ وَإِنْ كَانَ عَدُولًا لَهُ مَا لَمُحَبَّةً بِلَا تَعْظِيمٍ وَلا هَيْبَةٍ نَاقِصَةٌ، وَالْهَيْبَةُ والتَّعْظِيمُ مِنْ غَيْرِ عَبَّةٍ نَاقِصَةٌ كَمَا تَكُونُ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَعَالَمُ وَاللّهُ وَعَالَمُ وَعَلَامُ وَلَا هَيْبَةٍ نَاقِصَةٌ، وَالْمُؤَدُّ وَالتَّعْظِيمُ مِنْ غَيْرِ عَبَّةٍ نَاقِصَةٌ كَمَا تَكُونُ اللّهُ وَمَا أَنْ عَلْمُ اللّهُ وَعَالَمُ وَهُ اللّهُ وَعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَقَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَا لَكُمَالًا لِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَمَّا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ كُلِّ أَحَدٍ، كَانَ الْمُسْتَحِقَّ لِأَنْ يُعَظَّمَ وَيُكْبَرَ ويُهَابَ ويُحَبَّهِ وَيُعظِيمِهِ، جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ الْقَلْبِ، وَلَا يُجْعَلَ لَهُ شَرِيكٌ فِي ذَلِكَ. وَكُلُّ مَحَبَّةٍ وَتَعْظِيمٍ لِلْبَشَرِ، فَإِنَّا يَجُوزُ تَبَعًا لِحَبَّةِ اللهِ وَتَعْظِيمِهِ، فَإِنَّا أُمَّتُهُ يُحِبُّونَهُ لِجُنَّا اللهِ لَهُ، وَيُعَظِيمِهِ، فَإِنَّهَا مِنْ مَامٍ مُرْسِلِهِ وَتَعْظِيمِهِ، فَإِنَّ أُمَّتُهُ يُحِبُّونَهُ لِحُبَّ اللهِ لَهُ، وَيُعَظِّمُونَهُ وَيُجُلُّونَهُ لِإِجْلَالِ اللهِ لَهُ، وَيُعَظِّمُونَهُ وَيُجُلُّونَهُ لِإِجْلَالِ اللهِ لَهُ مَنْ مُوجِبَاتِ مَحْبَةِ اللهِ وَكَذَلِكَ مَحَبَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيهَانِ، وَمَحَبَّةُ اللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ مَحْبَةِ اللهِ وَكَذَلِكَ مَبَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيهَانِ، وَمَحَبَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ هَمُ مُنْ اللهِ وَكَذَلِكَ مَبَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيهَانِ، وَمَحَبَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ هَمُ مُنْ اللهِ وَكَذَلِكَ مَبَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيهَانِ، وَمَحَبَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُنْ اللهِ وَكَذَلِكَ مَبَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيهَانِ، وَمَعَبَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُنْ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُنْ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُنْ لِلهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُنْ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ مُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ هُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَلْقَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ مِنْهُ الْمَهَابَةَ وَالْمَحَبَّةَ، وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ مُخْلِصٍ حَظُّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: إِنَّ الْمُؤْمِنَ رُزِقَ حَلَاوَةً وَمَهَابَةً، يَعْنِي يُحَبُّ وَيُهَابُ ويُجُلُّ بِهَا أَلْبَسَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ ثَوْبِ الإِيهَانِ المُقْتَضِي لِلذَلِكَ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ بَشَرٌ أَحَبَّ إِلى بَشَرٍ وَلَا أَهْيَبَ وَأَجَلَّ فِي صَدْرِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

قَالَ عَمْرُو بِنُ العَاصِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ، لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ. وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِهِ مِنْهُ، قَالَ: وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ لَكُمْ، لَمَا أَطَقْتُ، لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ (٢).

وَقَالَ عُرْوَةُ بِنُ مَسْعُودٍ لِقُرُيْشِ: «يَا قَوْمِ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالْلُلُوكِ فَهَا رَأَيْتُ مَلِكًا يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ لَكُ، وَمَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ فَيُدَلِّكُ بَهَا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّاً، كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُو ثِهِ» (٣).

فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيٌّ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا يَقْتَضِي أَنْ يُحْمَدَ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ سُمِّي مُحَمَّدًا، وَهُوَ اسْمٌ مُوافِقٌ لِمُسَمَّاهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (٣٤٤)، وذكره الألباني في مختصر الشمائل (ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم (١٢١) في الإيهان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢٧٣١).

وَلَفْظٌ مُطَابِقٌ لِمُعْنَاهُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ «مُحَمَّدٍ» وَ ﴿أَحْمَدَ» مِنْ وَجْهَيَنْ: أَحَدِهِمَا: أَنَّ «مُحَمَّدًا» هُو الْمَحْمُودُ حَمْدًا بَعْدَ حَدْدٍ، فَهُو دَالُّ عَلَى كَثْرَةِ مَدْدِ الْخَامِدِينَ لَهُ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ مُوجِبَاتِ الْخَمْدِ فِيهِ، وَ ﴿أَحْمَدُ ﴾ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الْخَمْدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَمْدَ الَّذِي حَدْدِ الْخَامِدِينَ لَهُ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ كَثْرَةً مُوجِبَاتِ الْخَمْدِ فِيهِ، وَ ﴿أَحْمَدُ ﴾ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الْخَمْدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَمْدَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ أَفْضَلُ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ، فِي ﴿مُحَمَّدٍ ﴾ زيادَةُ وَ الْكَمِّيَّةِ وَ ﴿أَحْمَدُ ﴾ زيادَةٌ فِي الْكَيْفِيَّةِ، فَيُحْمَدُ أَكْثَرَ حَمْدٍ وَأَفْضَلَ عَلَى الْبَشَرُ.

الْوَجْهِ الثَّانِي: أَنَّ «مُحَمَّدًا» هُوَ الْمَحْمُودُ حَمْدًا مُتَكَرِّرًا كَهَا تَقَدَّمَ وَ«أَحْدُ» هُوَ الَّذِي حَمْدُهُ لِرَبِّهِ أَفْضَلُ مِنْ حَمْدِ الْخَامِدِينَ غَيْرِهِ، فَدَلَّ أَحَدُ الاسْمَيْنِ وَهُوَ «مُحَمَّدٌ» عَلَى كَوْنِهِ مَحْمُودًا، وَدَلَّ الثَّانِي وَهُوَ «أَحْدُهُ» عَلَى كَوْنِهِ أَحْمَدَ الْخَامِدِينَ لِرَبِّهِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَيْهُ سُمِّي «مُحَمَّدًا» وَ«أَحْمَدَ» لأَنَّهُ يُحْمَدُ أَكْثَرَ مِنَّا يُحْمَدُ غَيْرُهُ، وَأَفْضَلَ مِنَّا يُحْمَدُ غَيْرُهُ وَالْسْهَانِ وَاقِعَانِ عَلَى الْمُفْعُولِ، وَهَذَا هُوَ الْمُحْتَارُ، وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي مَدْحِهِ وَأَتَمُّ مَعْنَى، وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنَى الْفَاعِلِ لَسُمِّيَ الْحَبَّادَ، وَهُو كَثِيرُ الْفَاعِلِ السَّمِّيَ الْحَبَّارُ، وَهُو كَثِيرُ الْفَاعِلِ، وَهُو المَحْمُودُ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ أَكْثَرَ الْخَلْقِ حَمْدًا لِرَبِّهِ، فَلَوْ كَانَ اسْمُهُ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ، لَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُسَمَّى «حَمَّادًا» وَهُو المَحْمُودُ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ أَكْثَرَ الْخَلْقِ حَمْدًا لِرَبِّهِ، فَلَوْ كَانَ اسْمُهُ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ، لَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُسَمَّى «حَمَّادًا» كَمَا أَنَّ اسْمَ أُمَّتِهِ الْحَمَّادُونَ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ الإِسْمَيْنِ إِنَّمَ اشْتُقَا مِنْ أَخْلَاقِهِ وَخَصَائِلِهِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي لأَجْلِهَا اسْتَحَقَّ أَنْ يُسَمَّى «مُحَمَّدًا» وَ«أَحْمَدَ» وَأَيْضًا فَإِنَّ الإِسْمَيْنِ إِنَّمَ اشْتُقَا مِنْ أَخْلَاقِهِ وَخَصَائِلِهِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي تَفُوتُ عَدَّ فَهُوَ الَّذِي يَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَلِكَثْرَةِ خَصَائِلِهِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي تَفُوتُ عَدَّ الْعَادِينَ، سُمِّيَ بِاسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَاءِ الْخَمْدِ يَقْتَضِيَانِ التَّفْضِيلَ وَالزِّيَادَة فِي الْقَدْرِ وَالصَّفَةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

## مَعْنَى الآلِ وَاشْتِقَاقُهُ وَأَحْكَامُهُ

وَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَصْلَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قُلِبَتْ الْهَاءُ هَمْزَةً، فَقِيلَ: أَأْلُ. ثُمَّ سُهِّلَتْ عَلَى قِيَاسِ أَمْثَالِهَا، فَقِيلَ: آلُ، قَالُوا: وَلِهَذَا إِذَا صُغِّرَ رَجَعَ إِلَى أَصْلِهِ، فَقِيلَ: أُهَيْلٌ، قَالُوا: وَلَمَّا كَانَ فَرْعًا عَنْ فَرْعٍ، خَصُّوهُ بِبَعْضِ الْأَشْهَاءِ الْمُضَافِ إِلَيْهَا، فَلَا يَقُولُونَ: آلُ رَجُلٍ، وَآلُ امْرَأَةٍ، وَلَا يُضِيفُونَهُ إِلَى أَسْهَاءِ الزَّمَانِ، وَلَا الْمُكَانِ، وَلَا غَيْرِ الأَعْلَامِ، فَلَا يَقُولُونَ: آلُ رَجُلٍ، وَآلُ امْرَأَةٍ، وَلَا يُضِيفُونَهُ إِلَى أَسْهَاءِ الزَّمَانِ، وَلَا الْمُكَانِ، وَلا غَيْرِ الأَعْلَامِ، فَلَا يَقُولُونَ: آلُ رَجُلٍ، وَآلُ امْرَأَةٍ، وَلاَ يُضِيفُونَهُ إِلَى أَسْمَاءِ الزَّمَانِ وَلاَ عُيْرِ الأَعْلَامِ، فَلا يَقُولُونَ: آلُ رَجُلٍ، وَآلُ امْرَأَةٍ، وَلاَ يُضِيفُونَهُ إِلَى أَسْمَاءِ النَّمَاءُ وَلَا الْمُعَظَّمِ، كَمَا أَنَّ التَّاءَ لَمَا كَانَتْ فِي الْقَسَمِ بَلَلًا عَنِ الْوَاوِ، وَفَرْعًا عَلَيْهَا، وَالْوَاوُ فَرْعًا عَلَيْهَا، وَلُواوُ فَرْعًا عَلَيْهَا، وَالْوَاوُ فَرْعًا عَلَيْهَا، وَالْوَاوُ فَوْعًا عَلَيْهَا، وَالْوَاوُ فَرْعًا عَلَيْهَا، وَالْوَاوُ فَرْعًا عَلَيْهَا، وَلُواوَ فَرْعًا عَلَيْهَا، وَلُواوَ فَوْعًا عَلَى (١).

وَقِيلَ: بَلْ أَصْلُهُ أَوْلٌ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ «الصِّحَاحِ» فِي بَابِ الْمَمْزَةِ وَالْوَاوِ وَاللَّامِ، قَالَ: وَآلُ الرَّجُلِ: أَهْلُهُ وَعِيَالُهُ، وَهُوَ عِنْدَ هَوُ لَاءِ مُشْتَقُّ مِنْ آلَ يَؤُولُ: إِذَا رَجَعَ، فَآلُ الرَّجُلِ هُمُ الَّذِينَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، وَيُضَافُونَ إِلَيْهِ، وَيَوُولُمُ وَيَعُولُ مَا هُمُ إِلَيْهِ، وَمِنْهُ الْإِيَالَةُ وَهِيَ السِّيَاسَةُ، فَآلُ الرَّجُلِ: هُمُ الَّذِينَ يَسُوسُهُمْ وَيَوُولُمُ وَيَوُولُمُ وَيَوُولُمُ وَيَوْولُمُ وَيَوْلُولُ فِي آلِهِ، وَلَكِنْ لَا يُقَالُ: إِنَّه مُخْتَصُّ بِآلِهِ، بَلْ هُو دَاخِلٌ فِيهِمْ، وَهَذِهِ وَنَفُسُهُ أَحَقُّ بِلَدُّ مَنْ عَيْرِهِ، فَهُو أَحَقُّ بِالدُّخُولِ فِي آلِهِ، وَلَكِنْ لَا يُقَالُ: إِنَّه مُخْتَصُّ بِآلِهِ، بَلْ هُو دَاخِلٌ فِيهِمْ، وَهَذِهِ الْمَادَةُ مَوْطُوعَةٌ لأَصْلِ الشَّيْءِ وَحَقِيقَتِهِ، وَلِهٰذَا سُمِّيَ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ تَأُولِلَهُ، لأَنَّا حَقِيقَتُهُ الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا. وَمِنْهُ النَّي يُرادُ مِنْهُ.

قَالُوا: وَمِنْـهُ الْأَقِّلُ، لأَنّه أَصْلُ الْعَدَدِ وَمَبْنَاهُ الّذِي يَتَفَرَّعُ مِنْهُ، وَمِنْهُ الْآلُ بِمَعْنَى الشَّخْصِ نَفْسِهِ، قَالَ أَصْحَابُ هَذَا القَوْلِ: وَالْتَزَمَتِ العَرَبُ إِضَافَتَهُ، فَلَا يُسْتَعْمَلُ مُفْرَدًا إِلّا فِي نَادِرِ الْكَلَامِ.

وَالْتَزَمُوا أَيْضًا إِضَافَتَهُ إِلَى الظَّاهِرِ، فَلَا يُضَافُ إِلَى مُضْمَرٍ إِلَّا قَلِيلًا.

قَالُوا: وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُضَافُ إِلَّا إِلَى مَتْبُوعٍ مُعَظَّمٍ فَلَا يُقَالُ آلُ الْحَاثِكِ وَآلُ الْحَجَّامِ وَلَا آلُ رَجُلٍ.

وَأَمَّا مَعْنَاهُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقَالُ: آلُ الرَّجُلِ لَهُ نَفْسِهِ، وَآلُ الرَّجُلِ لِمَنْ يَتْبَعُهُ، وَآلُهُ لِأَهْلِهِ وَأَقَارِيهِ، فَمِنَ الْأَوَّلِ وَوَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (٢). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (٢). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (٢). وَقَوْلُهُ يَعَالَى: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (١ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ هُوَ إِبْرَاهِيمُ، لأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَطْلُوبَةَ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ ، هِي الصَّلَاةُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ نَفْسِهِ، وَآلُهُ تَبَعُ لَهُ فِيهَا.

وَنَازَعَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، وَقَالُوا: لَا يَكُونُ الْآلُ إِلَّا الْأَتْبَاعَ وَالْأَقَارِبَ، وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ اللَّهِ أَلْ فَيَاهُ بِهَا الْأَقَارِبُ، وَقَوْلُهُ: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» آلُ إِبْرَاهِيمَ هُنَا هُمُ الْأَنْبِيَاءُ، وَالْلَطْلُوبُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى

<sup>(</sup>١) وقد ضعّف المؤلف رحمه الله هذا القول من عدة وجوه فلتراجع.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٣٠.

رَسُولِهِ ﷺ، كَمَا صَلَّى عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، لَا إِبْـرَاهِيمَ وَحْدَهُ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي بَعْـضِ الْأَلْفَاظِ مِنْ قَوْلِهِ: عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ (١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (٢). فَهَذِهِ فِيهَا قِرَاءَتَانِ (٣)، إِحْدَاهُمَا: إِلْيَاسِينَ بِوَزْنِ إِسْهَاعِيلَ وَفِيهِ وَجْهَانِ (١).

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَعَلَى هَذَا فَفَصْلُ النَّزَاعِ بَيْنَ أَصْحَابِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْآلِ. أَنَّ «الْآلَ» إِنْ أُفْرِدَ دَخَلَ فِيهِ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهَ مُنَا. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آل وَرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٥). وَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِهِ فِي آلِهِ هُنَا. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آل وَرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (١) وَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِهِ فِي آلِهِ هُنَا. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴾ (١) وَنَظَائِرِهِ. وَقَوْلِ النَّهِيِّ عَلَيْ إِللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ مَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِ أَبِي أَوْفَى اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى عَلَى آلِ الْمُخَارِيِّ، وَقَوْلِهِ: «اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى عَلَى آلِ المُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آلِ اللَّهُ الْمُوالَالُولُولُولُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَمَّا إِنْ ذُكِرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ ذُكِرَ آلُهُ، لَمَ يَدْخُلْ فِيهِمْ، فَفَرْقٌ بَيْنَ اللَّفْظِ الْمُجَرَّدِ وَالمَقْرُونِ. فَإِذَا قُلْتَ: أَعْطِ لِزَيْدِ وَآلِ زَيْدٍ، لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ هُنَا دَاخِلًا فِي آلِهِ، وَإِذَا قُلْتَ: أَعْطِهِ لآلِ زَيْدٍ، تَنَاوَلَ زَيْدًا وَآلَهُ، وَهَذَا لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ.

<sup>(</sup>١) راجع جلاء الأفهام، ص١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات؛ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: إلياسين موصولة مكسورة الألف ساكنة اللام، فجعلوها كلمة واحدة، وقرأ نافع وابن عامر وعبدالوارث إلى ياسين، فجعلوها كلمتين، انظر «زاد المسير» (٧/ ٣٨) بتحقيق الأرنؤوطيين.

<sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف - رحمه الله- القراءتين مع ذكر ما تحتملانه من وجوه فلتراجع.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر: ٤٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: ١٣٠.

## فَصْلٌ فِي آلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

وَاخْتُلِفَ فِي آلِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ.

فَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَفِيهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ بَنُوهَاشِم، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ خَاصَّةً، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ صَاحِبِ اللهِ. اللهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمْ بَنُوهَاشِمٍ وَمَنْ فَوْقَهُمْ إِلَى غَالِبٍ، فَيَدْخُلُ فِيهِمْ بَنُوا لُطَّلِبِ، وَبَنُوأُمَيَّةَ، وَبَنُونَوْفَلَ، وَمَنْ فَوْقَهُمْ إِلَى عَالِبٍ، فَيَدْخُلُ فِيهِمْ بَنُوا لُطَّلِبِ، وَبَنُوأُمَيَّةَ، وَجَكَاهُ اللَّخْمِيُّ فِي «التَّبْصِرةِ» بَنِي غَالِبٍ، وَهَذَا اخْتِيارُ أَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، حَكَاهُ صَاحِبُ «الْجَوَاهِرِ» عَنْهُ، وَحَكَاهُ اللَّخْمِيُّ فِي «التَّبْصِرةِ» عَنْ أَصْبَغَ، وَلَمْ يَعْكِهِ عَنْ أَشْهَبَ.

وَهَذَا الْقَـوْلُ الْأَوَّلُ فِي الآلِ أَعْنِي أَنَّهُمُ الَّذِينَ تَحْرُمُ عَلَيْهِـمُ الصَّدَقَةُ هُــوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَالأَّكْشَرِينَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ جُمْهُورِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ.

وَالْقُولُ الثَّانِي: أَنَّ آلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ هُمْ ذُرِيَّتُهُ وَأَزْوَاجُهُ خَاصَّةً، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِالْبَرِ فِي «التَّمْهِيدِ» قَالَ فِي بَابِ عَبْدِاللهِ ابْنِ أَبِي بَحْدِهِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي حُمَّدٍ السَّاعِدِيِّ: اسْتَدَلَّ قَوْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ «آلَ مُحَمَّدٍ» هُمْ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَتُهُ وَالْبَهُمَّ صَلِّ عَلَى أَنْ وَاجُهُ وَذُرِّيَتُهُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَفِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ مُحَمَّدٍ» وَفِي هَذَا الْحَديثِ، وَلَيْ عَنْ نَعِيمٍ الْمُجَمِّرِ وَفِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَنْ عَيْمِ وَعِلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ» قَالُوا: فَهَذَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْحَديثِ، وَيُبَيِّنُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِكُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَزْوَاجٍ مُحَمَّدٍ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَوْنَ ذُرِيَّتِهِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِذَا عَابَ عَنْهُ، وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ.

قَالُوا: وَالآلُ وَالأَهْلُ سَوَاءٌ، وَآلُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ، وَهُمُ الأَزْوَاجُ وَالذُّرِّيَّةُ بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ آلَهُ ﷺ أَتْبَاعُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَقْدَمُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلِ الثَّالِثُ: أَنَّ آلَهُ ﷺ وَيَهُمُ اللهِ عَنْهُمَا - ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ، وَرَوَاهُ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاخْتَارَهُ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الطَّيِّ الطَّبَرِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ، وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ مُعْيِي الدِّينِ النَّوَاوِيُّ فِي "شَرْحِ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الطَّيِّ الطَّبَرِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ، وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ مُعْيِي الدِّينِ النَّوَاوِيُّ فِي "شَرْحِ مُسْلِم» وَاخْتَارَهُ الأَزْهَرِيُّ.

وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ آلَهُ عَلِي هُمُ الأَتْقِيَاءُ مِنْ أُمَّتِهِ، حَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرَّاغِبُ وَجَمَاعَةٌ (١).

<sup>(</sup>١) ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - أدلة على هذه الأقوال مع بيان الصحيح منها والضعيف. فلتراجع.

#### أَزْوَاجُهُ عَلَيْكُهُ \* أَزْوَاجُهُ عَلَيْكُهُ \*

#### خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ(١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

هِيَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدِ بُنِ أَسْدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلابٍ، تَـزَوَّجَهَا ﷺ بِمَكَّـةَ، وَهُوَ ابْنُ خُسْ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَبَقِيَتْ مَعَهُ إِلَى أَنْ أَكْرَمَـهُ اللهُ بِرِسَالَتِهِ، فَآمَنَتْ بِهِ وَنَصَرَتْهُ، فَكَانَتْ لَهُ وَزِيـرَ صِدْقٍ، وَمَاتَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ، عَلَى الأَصَحِّ، وَقِيلَ: بِأَرْبَعِ، وَقِيلَ: بِخُمْسٍ، وَلَهَا خَصَائِصُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

مِنْهَا: أَنَّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا غَيْرَهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ أَوْلادَهُ عَلَيْهِ كُلُّهُمْ مِنْهَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِنَّهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ مَارِيةً.

وَمِنْهَا: أَنَّهَا خَيْرُ نِسَاءِ الأُمَّةِ.

وَاخْتُلِفَ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ، ثَالِثُهَا: الْوَقْفُ.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ إِلِيْهَا السَّلامَ مَعَ جِبرْيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَبَلَّغَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَـدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (٢) لا صَخَبَ فِيه وَلا نَصَبَ (٣)»(١).

وَمِنْ خَصَائِصِهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَهَا لَمُ تَسُوْهُ قَطُّ وَلَمْ تُغَاضِبْهُ وَلَمْ يَنَلْهَا مِنْهُ إِيلا ٌ وَلا عَتْبٌ قَطُّ وَلا هَجْرٌ، وَكَفَى بِهِ مَنْقَبَةً وَفَضِيلَةً.

وَمِنْ خَوَاصِّهَا أَنَّهَا أَوَّل امْرَأَةٍ آمَنَتْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

وإن الذي يبغي ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشَّرى يستبيلها

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله -: أن هذا أليق المواضع بذكر أزواجه على.

- (١) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (١٢/ ٢٤٥-٢٤٦) بتحقيق محمود الأرناؤوط، طبع دار ابن الأثير ببيروت.
- (٢) القَصب: اللؤلؤ المجوف، قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف وقال السهيلي: النكتة في قوله: «من قصب» ولم يقل «من لؤلؤ» أن في لفظ «القصب» مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها. و «الصخب» الضجة والغلبة.
  - (٣) النصب: التعب.
  - (٤) أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٣٨٢٠) ومسلم (٢٤٣٢).

<sup>\*</sup> قال المؤلف \_ رحمه الله \_: أما الأزواج فجمع زوج، وقد يُقال: زوجة، والأول أفصح، وبها جاء القرآن، قال تعالى: ﴿يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وِزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (البقرة : ٣٥) وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ (الأنبياء : ٩٠) ومن الثاني: قول ابن عباس - رضي الله عنها - في عائشة - رضي الله عنها -: ﴿إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وقال الفرزدق:

#### سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

وَهِى سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِوُدِّ بْنِ نَضْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِر بْنِ لُؤَيِّ، كَبُرَتْ عِنْدَهُ، وَأَرَادَ طَلاقَهَا، فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَأَمْسَكَهَا (٢).

وَهَذَا مِنْ خَوَاصِّهَا أَنَّهَا آثَرَتْ بِيَوْمِهَا حُبَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقَرُّبًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحُبًّا لَـهُ، وَإِيثَارًا لِلَقَامِهَا مَعَهُ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، وَلا يَقْسِمُ لَهَا وَهِيَ رَاضِيَةٌ بِذَلِكَ، مُؤْثِرَةٌ لِرِضَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا(٣).

عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -:

هِيَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَمِيمٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ الْقُرَشِيِّ الْقُرَشِيِّ اللهُ عَنْهُا - تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ قَبْلَ الْحِجْرَةِ بِسَنتَيْنِ، وَقِيلَ: بِثَلاثٍ، وَبَنَى بِنْتُ سِنِّ سِنِينَ قَبْلَ الْحِجْرَةِ بِسَنتَيْنِ، وَقِيلَ: بِثَلاثٍ، وَبَنَى بِنْتُ سِنِ سِنِينَ قَبْلَ الْحِجْرَةِ بِسَنتَيْنِ، وَقِيلَ: بِثَلاثٍ، وَبَنَى بِنْتُ تِسْعٍ (٢)، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِيَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَدُفِنَتْ بِالْمَدِينَةِ أَوْلَ مَقْدِمِهِ فِي السَّنَةِ الأُولَى، وَهِي بِنْتُ تِسْعٍ (٢)، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِيَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَدُفِيَتُ بِالْمَدِينَةِ وَلَوْمَتْ بَاللهِ عَنْهُ - سَنَةَ ثَمَانٍ وَخُسْسِينَ.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا أَنَّهَا كَانَتْ أَحَبَّ أَنْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ، كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي الْبُخَارِيّ، وَقَدْ سُئِلَ: أَيُّ النَّاسُ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «أَبُوهَا» (٧).

وَمِنْ خَصَائِصِهَا أَيْضًا: أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجْ امْرَأَةً بِكْرًا غَيْرَهَا.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُوَ فِي لِحَافِهَا دُونَ غَيْرِهَا.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّخْيِيرِ بَدَأَ بِهَا، فَخَيَّرَهَا، فَقَالَ: «وَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ.

فَقَالَتْ: «أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ» (٨). فَاسْتَنَّ بِهَا بَقِيَّةُ أَزْوَاجِهِ ﷺ وَقُلْنَ كَمَا قَالَتْ.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: أَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ بَرَّأَهَا مِمَّا رَمَاهَا بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ، وَأَنْزَلَ فِي عُذْرِهَا وَبَرَاءَتِهَا وَحْيًا يُتْلَى فِي مَحَارِيبِ السُّلِمِينَ وَصَلَوَاتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : أَنَّ الأَكَابِرَ مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - كَانَ إِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ

<sup>(</sup>١) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (٢٤٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (الفتح٩/ ٥٢١٢) ومسلم (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (الفتح٩/ ٥٠٦٧) ومسلم (١٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (٢٤٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإصابة لابن حجر (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ١٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٤٣٥٨) ومسلم (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٨/ ٤٧٨٥) ومسلم (١٤٧٥).

مِنَ الدِّينِ، اسْتَفْتَوْهَا، فَيَجِدُونُ عِلْمَهُ عِنْدَهَا.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوفِقِي فِي بَيْتِهَا، وَفِي يَوْمِهَا وَبَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا وَنَحْرِهَا وَنُحْرِهَا وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا (١٠).

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: أَنَّ الْلَلَكَ أَرَى صُورَتَهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدٍ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ"(").

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تَقَرُّبًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيُتْحِفُونَهُ بِهَا يُحِبُّ فِي مَنْزِلِ أَحَبِّ نِسَائِهِ إِلَيْهِ ﷺ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَجْعِينَ.

#### حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -:

هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - تَنَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ خُنيْسِ بْنِ حُذَافَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمِّنْ شَهِدَ بَدْرًا (٥٠). تُؤفِّيَتْ سَنَةَ سَبْعٍ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ.

وَمِنْ خَوَاصِّهَا: مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدِ الْقَدِسِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي السِّيرَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَهَا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ» (٢٠).

#### أُمُّ حَبِيبَةً (٧) - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

هِي رَمْلَةُ بِنْتُ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِشَمْسِ بِنْ عَبْدِمَنَافٍ، هَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَيْدِاللهِ بْنِ جَحْشِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَتَنَصَّرَ بِالْحَبَشَةِ، وَأَتَمَّ اللهُ لَهَا الإِسْلامَ، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ الإِسْلامَ، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيِّ يَخْطَبُهَا، وَوَلِي نِكَاحَهَا عُثْهَانُ بْنُ عَنْدَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِ يَخْطَبُهَا، وَوَلِي نِكَاحَهَا عُثْهَانُ بْنُ عَلَيْهِ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ يَخْطَبُهَا، وَوَلِي نِكَاحَهَا عُثْهَانُ بْنُ

وَهِيَ الَّتِي أَكْرَمَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهِ أَبُوهَا لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةِ، وَقَالَتْ: ﴿إِنَّكَ مُشْرِكٌ ﴾ وَمَنعَتْهُ مِنَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ أَبُوهَا لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةِ، وَقَالَتْ: ﴿إِنَّكَ مُشْرِكٌ ﴾ وَمَنعَتْهُ مِنَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ (٩٠).

<sup>(</sup>١) السحر: الرئة . أي أنه ﷺ مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها - رضي الله عنها - .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٣٨٩) ومسلم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ٥١٢٥) ومسلم (٢٤٣٨) وأحمد (٦/ ١٤ و ١٢٨ و ١٦١) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

<sup>(</sup>٤) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (١٢/ ٢٥٠-٢٥١).

<sup>(</sup>٥) كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. هاجر إلى الحبشة وعاد إلى المدينة، فشهد بدرًا وأُحدًا وأصابه بأحد جراحات فهات منها -رضى الله عنه - .

<sup>(</sup>٦) أخرَّجه أبوداود (٢٢٨٣)، وابن ماجة (٢٠١٦) من حديث عمر أن رسول الله على طلق حفصة ثم راجعها، وأخرجه النسائي (٦/ ٢١٣) من حديث ابن عمر و إسناده صحيح ولفظ المصنف ورد من حديث أنس عند الطبراني، ومن حديث عمار بن ياسر عند البزار والطبراني، ومن حديث قيس بن يزيد عند الطبراني يصح بمجموعها الحديث . انظر: مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٥ و ٢٤٥)، والإصابة (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>V) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (١٢/ ٢٥٥ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبوداود (٢١٠٧ و ٢١٠٨) والنسائي (٦/ ١١٩) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي فيها ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة أم حبيبة .

#### أُمُّ سَلَمَةً (١)- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

هِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ نَخْزُومٍ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُـوَيِّ بْنِ غَالِبٍ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ (٢). تُوُفِّيَتْ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ، وَهِيَ آخِرُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَوْتًا: وَقِيلَ: بَلْ مَيْمُونَةُ.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: أَنَّ جِبْرِيلَ دَحَلَ عَلَى النَّبِي عَيْقَ وَهِيَ عِنْدَهُ، فَرَأَتْهُ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيّ، فَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي عُثْهَانَ قَالَ: «أَنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِي عَيْقَةً، وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ نَبِيُ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي عُثْهَانَ قَالَ: «أَنْبِئْتُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى اللهِ عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### زِيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

هِ يَ زِيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِ نَ بَنِي خُوزَيْمَةَ بُنِ مُدْرِكَةَ بُنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَى وَهِ يَ بِنْتُ عَمَّتِهِ أَمَيْمَةَ بِنْتِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ قَبْلُ عِنْدَ مَوْلاهُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَة، وَطَلَّقَهَا، فَزَوَّجَهَا اللهُ تَعَلَى إِيَّاهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ فَلَمَ اللهُ مَعَالَى إِيَّاهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا بِلا السِّئْذَانِ (٢٠). وَكَانَتْ تَفْخَرُ بِذَلِكَ عَلَى سَائِدِ عَلَيْهِ وَتَقُولُ: " زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ (٥). فقامَ فَذَخَلَ عَلَيْهَا بِلا السِّئْذَانِ (٢٠). وَكَانَتْ تَفْخَرُ بِذَلِكَ عَلَى سَائِدِ أَزُولِ عِلَى اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَا وَاتِهِ "٧). وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهَا، أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: " زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَا وَاتِهِ "٧). وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهَا، تُوفِي سَبْعِ سَمَا وَاتِهِ "٧). وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهَا، تُوفِي سَبْعِ سَمَا وَاتِهِ "٧). وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهَا، وَوُفِيّتُ بِالْمَقِيعِ حَرْبِي اللهُ عَنْهَا - .

#### زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلالِيَّةُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِاللهِ بْنِ جَحْشِ (٩). تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَنَةَ ثَلاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَكَانَتْ تُسَمَّى أُمَّ الْسَاكِينِ لِكَثْرَةِ إِطْعَامِهَا الْسَاكِينَ، وَلَمْ تَلْبَثْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسِيرًا شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، وَتُوفِي اللهُ عَنْهَا - .

<sup>(</sup>١) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (١٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) اسمه عبدالله بن الأسد، كان قديم الإسلام، مع عثمان بن مظعون والأرقم بن أبي الأرقم، وهاجر إلى الحبشة مع أم سلمة، ثم عاد، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا، وجُرح في أُحد جرحًا اندمل، ثم انتفض، فهات في جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٥١).

<sup>(</sup>٤) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (١٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٤٢٨) ، والنسائي (٦/ ٧٩) من حديث أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (الفتح ١٣/ ٧٤٢٠) من حديث أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٨) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (١٢/ ٢٥١-٢٥٢).

<sup>(</sup>٩) أمه أميمة بنت عبدالمطلب، أسلم قبل دخول النبي على دار الأرقم، وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة هو وأخواه أحمد وعبيدالله وأختهم زينب وأم حبيبة وحمنة بنات جحش، وهاجر إلى المدينة بأهله وأخيه أي أحمد. وهو أول أمير أمَّره رسول الله على على سريّة، شهد بدرًا، وقُتل يوم أُحد ودُفن مع خاله حمزة.

#### جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جُوَيْرِيةَ بِنْتَ الْحَارِّثِ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَكَانَتْ سُبِيَتْ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَوَقَعَتْ فِي عَنْوَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَتَهَا وَتَزَوَّجَهَا سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَتُوفِّيَتْ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَتُوفِيّيَ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ اللهِ عَنْهَا مَائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الرَّقِيقِ، وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَرَكَتِهَا عَلَى قَوْمِهَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - (٢).

#### صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ" - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَيٍّ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي مُوسَى، سَنَةَ سَبْعٍ، فَإِنَّهَا سُبِيَتْ مِنْ خَيْبَرَ، وَتَالَقُ سَبْعٍ، فَإِنَّهَا سُبِيَتْ مِنْ خَيْبَرَ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَعْتَ كِنَانَةَ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، تُوفِيّتْ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسِينَ.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا (''). وَقَالَ أَنَسٌ «أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا» وَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً لِلأُمَّةِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ عِنْقَ جَارِيَتِهِ صَدَاقَهَا وَتَصِيرَ زَوْجَتَهُ.

#### مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ(٥) - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:

وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْمِلالِيَّةَ تَـزَوَّجَهَا بِسَرَفٍ وَبَنَى بِهَا بِسَرَفٍ، وَمَاتَتْ بِسَرَفٍ، وَهُوَ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ وَهِيَ آخِرُ مَنْ تَـزَوَّجَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، تُوُفِّيَتْ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ، وَهِي خَالَةُ عَبْدِاللهِ بْنِ سَبْعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ وَهِي آخِرُ مَنْ تَـزَوَّجَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، تُوُفِّيَتْ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ، وَهِي خَالَةُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْوَلِيدِ أَيْضًا، وَهِي النَّتِي اخْتُلِفَ فِي عَبَاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فَإِنَّ أُمَّهُ أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَهِي خَالَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَيْضًا، وَهِي النَّتِي اخْتُلِفَ فِي نِكَاحِهَا. وَكَارِهُ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ أَيْوَلِي اللهِ مِنْ مَكَةً عَبْدِاللهِ بْنِ الْوَلِيدِ أَيْهُ تَوْرَافِعِ أَلَّهُ تَرَوَّجَهَا حَلالًا أَوْ مُحْرِمًا ؟ فَالْصَحِيحُ أَنَّهُ تَرَوَّجَهَا حَلالًا كَمَا قَالَ أَبُورَافِع أَلَى اللهُ مِي لَكَاحِهَا.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ\_رَحِهُ اللهُ\_: وَقَدْ غَلطَ مَنْ قَالَ: نَكَحَهَا مُحْرِمًا، وَتَقْدِيمُ حَدِيثِ مَنْ قَالَ: «تَزَوَّجَهَا حَلالًا» مِنْ عَشْرَةِ أَوْجِهٍ مَذْكُورَةٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمُوْضِع (٧).

فَهَؤُلاءِ جُمْلَةُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُومُحَمَّدٍ الْمُقْدِسِيُّ وَغَيْرُهُ: وَعَقَدَ عَلَى سَبْعِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ.

فَالصَّلاةُ عَلَى أَزْوَاجِهِ تَـابِعَةٌ لاحْتِرَامِهِنَّ وَتَحْرِيمِهِنَّ عَلَى الأُمَّةِ، وَأَنَّهُنَّ نِسَاؤُهُ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالآخِـرَةِ، فَمَنْ فَارَقَهَا فِي حَيَاتِهَا وَلَا يَدْخُـلْ بِهَا لا يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ زَوْجَاتِهِ الـلَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ، وَمَاتَ عَنْهُنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا.

<sup>(</sup>١) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (١٢/٢٥٦\_٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٣٩٣١) وأحمد (٦/ ٢٧٧) و إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (١٢/ ٢٥٩-٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٤٢٠٠) ومسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (٢١/ ٢٥٧\_٨٥٧).

<sup>(</sup>٦) حديث أبي رافع أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٣) والترمذي (٨٤١) وقال هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٧) ذكر المؤلف سبعة منها في كتاب النكاح من «زاد المعاد».

## بَيَانُ مَعْنَى الذُّرِّيَّةِ

وَأَمَّا الذُّرِّيَّةُ فَالْكَلَامُ فِيهَا فِي مَسْأَلْتَيْنِ:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: في لَفْظِهَا، وَفِيهَا ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ: أَصَحُّهَا:

أَنَّهَا مِنْ ذَرَأَ اللهُ الْخَلْقَ، أَيْ نَشَرَهُمْ وَأَظْهَرَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ تَرَكُوا هَمْزَهَا اسْتِثْقَالًا، فَأَصْلُهَا «ذُرِّيئَةَ» بِالْهَمْزِ فُعِيلَةٌ مِنَ الذَّرْءِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ صَاحِبِ «الصِّحَاح» وَغَيْرِهِ (١٠).

الْسَأْلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي هَذِه اللَّفْظَةِ:

لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ اللَّغَةِ أَنَّ الذُّرِيَّةَ تُقَالُ عَلَى الأَوْلادِ الصِّغَارِ وَعَلَى الْكِبَارِ أَيْضًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ البَّلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِيَّتِي ﴾ (٢). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ \* ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ وَمُونَى الْكِتَابَ وَمُونَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ \* ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ الْكِتَابَ الْكَتَابَ مُوسَى الْكِتَابَ وَمَا لَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعْلنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا \* ذُرِيَّةَ مَنْ حَمْلنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (٥).

وَهَلْ تُقَالُ الذُّرِّيَّةُ عَلَى الآبَاءِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ يُسَمَّوْنَ ذُرِّيَّةً أَيْضًا.

وَأَنْكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ، وَقَالُوا: لا يَجُوزُ هَذَا فِي اللَّغَةِ، وَاللَّرِيَّةُ كَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ، لا تَكُونُ إِلَّا لِلْعَمُودِ الشَّنَلِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَابَاثِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ﴾. فَذَكَرَ جِهَاتِ النَّسَبِ الثَّلاثِ مِنْ فَوْقُ، وَمِنْ أَسْفَلُ، وَمِنْ الشَّفُل، وَمِنْ النَّسْفِ الثَّلاثِ مِنْ فَوْقُ، وَمِنْ أَسْفَلُ، وَمِنْ الأَطْرَافِ.

قَالَ الْمُؤَلِّف \_ رَحِمَهُ اللهُ ـُ: إِ ذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالذُّرِيَّةُ: الأَوْلادُ وَأَوْلادُهُمْ، وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا أَوْلادُ الْبَنَاتِ؟ فِيهِ قَوْلانِ هُمَا رِوَايتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، إِحْدَاهُمَا: يَدْخُلُونَ وَهُـوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةُ: لا يَدْخُلُونَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. ثُمَّ ذَكَرَ أُولاً الْقَوْلَيْنِ.

<sup>(</sup>١) قال المؤلف: وهذا القول أصح لأن الاشتقاق والمعنى يشهدان له.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٣٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: ٢،٣.

## فَصْلٌ فِي ذِكْرِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَلٰنِ ﷺ

هَذَا الاِسْمُ (إِبْرَاهِيمُ) بِالشُّرْيَانِيَّةِ مَعْنَاهُ: «أَبُّ رَحِيمٌ» وَاللهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ إِبْرَاهِيمَ الأَب النَّالِث لِلْعَالَمِ، فَإِنَّ أَبَانَا الأَوْضِ كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (١) . وَجِهَذَا الأَوْنِ الثَّانِي نُوحٌ، وَأَهْلُ الأَرْضِ كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (يَجْمُونَ أَنَّهُمْ لا يَعْرِفُونَ نُوحًا وَلا وَلَدَهُ، وَلا يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ، وَيَنْسِبُونَ مُلُوكَهُمْ مِنْ آدَمَ إِلَيْهِمْ، وَلا يَذْكُرُونَ نُوحًا فِي أَنْسَابِمِمْ، وَقَدْ أَكْذَبُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ.

فَالاَّبُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ أَبُو الآبَاءِ، وَعَمُودُ الْعَالَمِ، وَإِمَامُ الْخُنَفَاءِ الَّذِي الْخُذَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلِيلًا، وَجَعَلَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فِي ذُرِّيَّتِهِ، ذَلِكَ خَلِيلُ الرَّحْنِ وَشَيْخُ الأَنْبِيَاءِ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُ ﷺ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَلَّا دَخَلَ الْكُعْبَةَ، وَجَدَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ صَوَّرُوا فِيهَا صُورَتَهُ وَصُورَةَ إِسْمَاعِيلَ ابْنَهُ وَهُمَا يَسْتَقْسِمَ إِن بِالأَزْلامِ، فَقَالَ: «قَاتَلَهُمُ اللهُ، لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ شَيْخَنَا لَمْ يَكُنْ يَتَبِعَ مِلَّةَ أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ غَيْرِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فُمَّ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلامِ » (٢). وَلَا يَأْمُو اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَتَبِعَ مِلَّةَ أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ غَيْرِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فُمَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَتَبِعَ مِلَّةَ أَحِدٍ مِنَ الأَنْبِياءِ غَيْرِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فُمَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا أَنْ يَتَبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣). وَلَمْ أَمْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فُو اجْتَبَاكُمْ وَمَا أَنْ يَتَبِعُ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣). وَأَمْولُ مُقَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْحُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (١٠). و «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (١٠). و «مِلَّةَ أَبِيكُمْ وَدَلَ عَلَى الْمُحْدُوفِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَ جِهَادِهِ ﴾ (١٠).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوصِي أَصْحَابَهُ إِذَا أَصْبَحُوا وَإِذَا أَمْسَوْا أَنْ يَقُولُوا: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلامِ وَكَلِمَةِ الْمُسْلِمُ اللهِ الل

فَتَأَمَّلُ هَذِهِ الأَلْفَاظَ كَيْفَ جَعَلَ الْفِطْرَةَ لِلإِسْلامِ، فَإِنَّهُ فِطْرَةُ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَكَلِمَةُ الإِخْلاصِ: هِي شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تَعَالَى وَالْمَلِّةُ لإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ صَاحِبُ الْمِلَّةِ: وَهِي التَّوْحِيدُ وَعِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تَعَالَى وَالْمَلِّةُ لإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ صَاحِبُ الْمِلَّةِ: وَهِي التَّوْحِيدُ وَعِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَمَعَ لَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ «إِمَامًا» وَحَمَّبَتُهُ فَوْقَ كُلِّ مَحَبَّةٍ، وَالدِّينُ لِلنَّبِي عَلَيْ ، وَهُو دِينُهُ الْكَامِلُ وَشَرْعُهُ التَّامُّ الْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وَسَمَّاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ «إِمَامًا» وَهُمَ دِينُهُ الْكَامِلُ وَشَرْعُهُ التَّامُّ الْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وَسَمَّاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ «إِمَامًا» وَ «خَنِيفًا». قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِهَاتٍ فَأَمَّهُ بِنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ «قَانِتًا» وَ «خَنِيفًا». قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِهَاتٍ فَأَمَّهُ بِنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (الفتح ٨/ ٤٢٨٨) وأحمد (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٦ ، ٤٠٧) والدارمي (٢/ ٢٩٢) وابن السني (٣٣) من حديث عبدالرحمان بن أبزي، وقال الأرنؤوطيان: سنده

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِنَ ﴿''. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ إِمَامًا لِلنَّاسِ، وَأَنَّ الظَّالِمِنْ ذُرِّيَّتِهِ لا يَنَالُ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ رُثُبَةَ الإِمَامَةِ لا يَنَالُ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ \* وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الاَّنْيَا وَإِنَّهُ إِللَّهُ الطَّالِحِينَ ﴾ (٢).

فَالْأُمَّةُ: هُــوَ الْقُدُوةُ الْمُعَلِّمُ لِلْخَيْرِ، وَالْقَانِـتُ: الْمُطِيعُ اللهِ الْمُلازِمُ لِطَاعَتِهِ، وَالْخَنِيفُ: الْمُقْبِلُ عَلَى اللهِ، الْمُعْرِضُ عَمَّا سِوَاهُ.

وَالْقَصُودُ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ: هُوَ أَبُونَا الثَّالِثُ، وَهُوَ إِمَامُ الْخُنَفَاءِ، وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْكِتَابِ عَمُودَ الْعَالَمِ، وَهُوَ إِمَامُ الْخُنَفَاءِ، وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْكِتَابِ عَمُودَ الْعَالَمِ، وَجَمِيعُ أَهْ لِ الْلِلِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَتَولِّيهِ وَعَجَبَّتِهِ. وَكَانَ خَيْرُ بَنِيهِ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُجِلُّهُ وَيُعظِّمُهُ وَيُبَجِّلُهُ وَيَعظِّمُهُ وَيَعظِّمُهُ وَيَعظِّمُهُ وَيَعْرَمُهُمْ وَتَولِيهِ وَعَجَبَّتِهِ. وَكَانَ خَيْرُ مِنْ اللهُ تَعلَى عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ وَلَهِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: يَا خَيْرَ وَلَهِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ : «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ» (٣٠). وَسَيَّاهُ شَيْخَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَثَبَتَ فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَأَ ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠). وَأَوَّلُ مَنْ أَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠). وَأَوَّلُ مَنْ يُحْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ﴾ (٥).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْبَهَ الْخَلْقِ بِهِ، كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهَا بِهِ صَاحِبُكُمْ» يَعْنِي نَفْسَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ «وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ» (١٠).

وَكَانَ ﷺ يُعَوِّذُ أَوْلادَ ابْنَتِهِ حَسَنًا وَحُسَيْنًا بِتَعْوِيذِ إِبْرَاهِيمَ لإِسْهَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، فَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيّ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يَعْوِذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِجَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يَعْوِدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ وَاللهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَكَانَ ﷺ أَوَّلَ مَنْ قَرَى الضَّيْف، وَأَوَّلَ مَنِ اخْتَتَنَ، وَأَوَّلَ مَنْ رَأَى الشَّيْب، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَارَبُّ؟ قَالَ: وَقَالُ: وَقَالُ: وَقَالُ: وَقَالًا: وَقَالًا: وَقَالًا: وَقَالًا: وَقَالًا: وَبَا وَدُنِي وَقَارًا».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ١٢٠ - ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣٦٩) وأبوداود (٢٧٢٤) والترمذي (٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (الفتح ٨/ ٤٧٤) ومسلم (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٣٤٣٧) من حديث أبي هريرة، ومسلم (١٦٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٣٣٧١).

فَفِي هَذَا الثَّنَاءُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ فَلْتُرَاجَعْ.

لَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ الآيَةُ آدَابُ الضِّيَافَةِ الَّتِي هِيَ شَرَفُ الآدَابِ، وَمَا عَدَاهَا مِنَ التَّكَلُّفَاتِ الَّتِي هِيَ تَخَلُّفٌ وَتَكَلُّفٌ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَوْضَاعِ النَّاسِ وَعَوَائِدِهِمْ وَكَفَى بِهَذِهِ الآدَابِ شَرَفًا وَفَخْرًا، فَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِهِمَا وَعَلَى آلِهِمَا وَعَلَى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِهِمَا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِهِمَا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِهِمَا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وَقَدْ شَهِدَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ وَفَى مَا أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۞ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَى هُ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۞ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَمُ يُنَبَّأُ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَقَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَلِهُ لَانُهُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَعَمَّهُ وَلَا إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (٣). فَلَمَّا أَنْ مُ مَا أُمِرَ مِنَ الْكَلِمَاتِ مَا لَهُ وَقَالَ لَتَعَلَى إِبْرَاهِيمَ مَا أُمُ لِلنَّاسِ إِمَامًا لِلْخُلَاثِقِ يَأْتُمُ وَلَى اللْفَالِقُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِي الللّهِ اللّهِ لَا لَالْمُعَالِقِي مُنْ الللّهُ لَا لَهُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَالِمُ لِللْمُ لَعِلَى اللّهُ لِللْمُ لَا لِللْمُ لِللْمُ لَلِي لَالْمُ لِللّهُ لَا لَا لَمُ لِلللْمُ لِلْمُ الللّهِ لَا لَمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَا لِللْمُ لَا لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِللْمُ لِلْمُ لَاللّهُ لِلْمُ لَا لِلللّهُ لِلللْمُ لِلْمُ لِللّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِلللْمُ لِلَ

وَكَانَ ﷺ كَمَا قِيلَ: قَلْبُهُ لِلرَّحْمَنِ، وَوَلَدُهُ لِلْقُرْبَانِ، وَبَدَنُهُ لِلنِّيرَانِ، وَمَالُهُ لِلضِّيفَانِ.

وَهُوَ الَّذِي بَنَى بَيْتَ اللهِ، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِحَجِّهِ، فَكُلُّ مَنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ حَصَلَ لإِبْرَاهِيمَ مِنْ مَـزِيدِ ثَوَابِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ بِعَدَدِ الْحُجَّاجِ وَالْمُعْتَمِرِينَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى تَعْقِيقًا لِلإِقْتِدَاءِ بِهِ، وَإِحْيَاءِ آثَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُصَلَّى خُقِيقًا لِلإِقْتِدَاءِ بِهِ، وَإِحْيَاءِ آثَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمَنَاقِبُ هَذَا الإِمَامِ الأَعْظَمِ، وَالنَّبِيِّ الأَكْرَمِ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهَا كِتَابٌ، جَعَلَنَا اللهُ مِّ نِ ائْتَمَّ بِهِ، وَلا جَعَلَنَا مِّنْ عَدَلَ عَنْ مِلَّتِهِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: ٢٤ - ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٢٥.

### مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - تَفَاصِيلَ هَذِهِ الْمُشَاكَةِ: وَهِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، فَكَيْفَ طُلِبَ لَهُ مِنَ الصَّلاةِ مَا لإِبْرَاهِيمَ؟ مَعَ أَنَّ الْمُشَبَّةِ بِهِ أَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الْمُشَبَّةِ؟ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ الْمُتَنَافِيَيْنِ؟ الصَّلاةِ مَا لإِبْرَاهِيمَ؟ مَعَ أَنَّ المُشَبَّة بِهِ أَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الْمُشَبَّةِ؟ فَكَيْفَ الْجُمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ الْمُتَنَافِيَيْنِ؟

ثُمَ ذَكَرَ - رَحِمَهُ اللهُ - مَا قَالَهُ النَّاسُ فِي هَذَا، مَعَ بَيَانِ مَا فِيهِ مِنْ صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ.

ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: آلُ إِبْرَاهِيمَ فِيهِمُ الأَنْبِيّاءُ الَّذِينَ لَيْسَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِنْلُهُمْ، فَإِذَا طُلِبَ لِلنَّبِي عَلَيْ وَلَالِهِ مِنَ الصَّلاةِ مِنْ لَكِ النَّبِي عَلَيْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِيقُ بِمِمْ، لِلنَّبِي عَلَيْ وَفِيهِمُ الأَنْبِيّاءُ - حَصَلَ لآلِ النَّبِي عَلَيْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِيقُ بِمِمْ، فَإِينَ عَلَيْ وَفِيهِمُ الأَنْبِيّاءِ وَفِيهِمُ إِبْرَاهِيمُ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ فَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا فَإِنَّهُمْ لا يَنْلُغُونَ مَرَاتِبَ الأَنْبِيّاءِ، وَتَنْقَى الزِّيَادَةُ الَّتِي لِلأَنْبِيَاءِ وَفِيهِمْ إِبْرَاهِيمُ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا لَمْ يَعْفُونَ مَرَاتِبَ الأَنْبِيّاءِ، وَتَنْقَى الزِّيَادَةُ الَّتِي لِلأَنْبِيَاءِ وَفِيهِمْ إِبْرَاهِيمُ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ مِنَ الْمُزِيَّةِ مَا لَمُ عَلَيْهِمُ لَهُ عَرْدِهِ.

وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يَجْعَلَ الصَّلاةَ الْخَاصِلَةَ لإِبْرَاهِيمَ وَلآلِهِ وَفَيهِمُ الأَنْبِيَاءُ جُمْلَةً مَقْسُومَةً عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ، وَلا رَيْبَ أَنَّهُ لا يَحْصُلُ لآلِ النَّبِي ﷺ مِثْلُ مَا حَصَلَ لآلِ إِبْرَاهِيمَ وَفِيهِمُ الأَنْبِيَاءُ، بَلْ يَحْصُلُ لَمُمْ مَا يَلِيقُ وَسَلَّمَ وَآلِهِ، وَلا رَيْبَ أَنَّهُ لا يَحْصُلُ لآلِ النَّبِي ﷺ مِثْلُ مَا حَصَلَ لآلِ إِبْرَاهِيمَ وَفِيهِمُ الأَنْبِياءُ، بَلْ يَحْصُلُ لَمُ مِنْ عَجْمُوعِ ذَلِكَ مِنْ عَبْمُوعِ ذَلِكَ مِنْ عَبْمُوعِ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَهُ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَهُ.

وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ هُوَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ، بَلْ هُو حَيْرُ آلِ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِلَى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : مُحَمَّدٌ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَهَذَا نَصُّ فَإِنَّهُ إِذَا دَخَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (١). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : مُحَمَّدٌ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَهَذَا نَصُّ فَإِنَّهُ إِذَا دَخَلَ عَلَى الْعَالَمِينَ هُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ فِي آلِهِ، فَدُخُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْلَى، فَيَكُونُ قَوْلُنَا: «كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» مُتَنَاوِلًا لِلصَّلاةِ عَلَيْهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِينَ مِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ.

ثُمَّ قَدْ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ خُصُوصًا بِقَدْرِ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ مَعَ سَائِرِ آلِ إِبْرَاهِيمَ عُمُومًا، وَهُوَ فِيهِمْ، وَيَعْضُلُ لآلِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِيقُ بِهِمْ وَيَبْقَى الْبَاقِي كُلُّهُ لَهُ ﷺ.

وَتَقْرِيرُ هَذَا أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ خُصُوصًا، وَطَلَبَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لآلِ إِبْرَاهِيمَ وَهُو دَاخِلٌ مَعَهُمْ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْخَاصِلَةِ لَهُ دُونَهُمْ، فَيَطْلُبُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ الْخَاصِلَةِ لَهُ دُونَهُمْ، فَيَطْلُبُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ الْخَاصِلَةِ لَهُ دُونَهُمْ، فَيَطْلُبُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ هَـذَا الأَمْرَ الْعَظِيمَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِثَا لإِبْرَاهِيمَ قَطْعًا، وَتَظْهَرُ حِينَئِذٍ فَائِدَةُ التَّشْبِيهِ وَجَرْيُهُ عَلَى أَصْلِهِ، وَأَنَّ الطَّلُوبَ لَهُ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالدُّعَاءِ إِنَّهَا هُوَ مِثْلُ الْمُشْبَهِ بِهِ، الْمُطْلُوبَ لَهُ بِغَيْرِه، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالدُّعَاءِ إِنَّهَا هُوَ مِثْلُ الْمُشْبَهِ بِهِ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٣٣.

وَلَهُ أَوْفَرُ نَصِيبٍ مِنْهُ، صَارَ لَهُ مِنَ الْمُشَبَّهِ الْمُطْلُوبِ أَكْثَرَ مِمَّا لإِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ مِمَّا لَهُ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنَ الْمُشَبَّةِ بَهِ مِنَ الْمُشَبَّةِ بَهُ مِنَ الْمُشَبَّةِ الْمُعْرَةِ مِنَ الْمُشَبَّةِ بَهِ مِنَ الْمُشَبَّةِ مِنَ الْمُسَبَّةِ اللهِ مِنْ الْمُشَبَّةِ بَهِ مِنَ الْمُشَبَّةِ اللهِ مِنْ الْمُسْتَقِيقِ مَنْ اللهُ مِنَ الْمُشَبِّةِ الْمُعْلِقِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنَا اللهِ مِنْ اللهُ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُولِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

فَظَهَرَ بِهَذَا مِنْ فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى كُلِّ مِنْ آلِهِ وَفِيهِمُ النَّبِيُّونَ مَا هُوَ لائِقٌ بِهِ، وَصَارَتْ هَذِهِ الصَّلاةُ دَالَّةً عَلَى هَذَا التَّفْضِيلِ وَتَابِعِةً لَهُ، وَهِيَ مِنْ مُوجِبَاتِهِ وَمُقْتَضَيَاتِهِ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَجَزَاهُ عَنَّا أَنْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُكَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ، وَبَارِكُ

#### مَعْنَى قَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»

قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ -: حَقِيقَةُ الْبَرَكَةِ: الثُّبُوتُ وَاللَّزُومُ وَالاسْتِقْرَارُ، فَمِنْهُ بَرَكَ الْبَعِينُ إِذَا اسْتَقَرَّ عَلَى الأَرْضِ وَمِنْهُ الْمُبَرِكُ لِمُوضِعِ الْبُرُوكِ. قَالَ صَاحِبُ «الصِّحَاحِ»: وَكُلُّ شَيْءٍ ثَبَتَ وَأَقَامَ، فَقَدْ بَرَكَ. وَالْبَرْكُ: الإبِلُ الْكَثِيرَةُ، وَالْبِرْكَةُ وَالْبِرْكَةُ بَرَكَ الْإِبِلُ الْكَثِيرَةُ، وَالْبِرْكَةُ بِكَامُونُ مِنْ وَالْبَرَكُ: الإَبِلُ الْكَثِيرَةُ، وَالْبِرْكَةُ بِكَامُ اللَّهُ وَلَيْ الْكَثِيرَةُ وَالْبَرَاكَاءُ: الثَّبَاتُ بِكَامُونُ وَيُقَالُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِقَامَةِ الْمَاءِ وَيَهَا. وَالْبَرَاكَاءُ: الثَّبَاتُ فِي الْجَرْبِ وَالْجِدُّ فِيهَا، قَالَ الشَّاعِرُ (١):

#### وَلا يُنْجِي مِنَ الْغَمَرَاتِ إِلَّا بَرَاكَاءُ الْقِتَالِ أَوِ الْفِرَارُ

وَالْبَرَكَةُ: النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ، وَالتَّبْرِيكُ: الدُّعَاءُ بِنَدَلِكَ. وَيُقَالُ: بَارَكَهُ اللهُ وَبَارَكَ فِيهِ. وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَبَارَكَ لَهُ، وَفِي الْقُرْآنِ: ﴿أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ (٢). وَفِيهِ: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾ (٣). وَفِيهِ: ﴿بَارَكُ اللهُ لَكَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ (١). وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ: ﴿بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ﴾ (١).

وَالْمُبَارَكُ: الَّذِي قَدْ بَارَكَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ، كَمَا قَالَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾ (٧) .. وَقَالَ: ﴿ كِتَابُهُ مُبَارَكٌ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهَـذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (٨) .. وَقَالَ: ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ﴾ (٩) ، وَهُوَ أَحَقُ أَنْ

<sup>(</sup>١) هو بشر بن أبي خازم ، وهو في ديـوانه (ص ٧٩) والغمرات: الشدائد، واحدها: الغمرة. والبركاء بفتـح الباء وضمها: أن يبرك الرجل في القتال ويثبت ولا يبرح .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ١٩٩) ، وأبوداود (١٤٢٥) ، والترمذي (٤٦٤) ، وحسَّنه ، والنسائي (٣/ ٢٤٨)، وابن ماجه (١١٧٨) وابن ماجه (١١٧٨) والدرمي (١/ ٣٧٣) من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنها - قال: «علمني رسول الله عليه كلمات أقولهن في الوتر: اللهم الهدني فيمن هديت ...» وصححه الحاكم (٣/ ١٧٢)، ووافقه الذهبي .

<sup>(7)</sup> أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٣٩٣٧)، وأحمد (٣/ ١٩٠) من حديث أنس بن مالك قال: قدم عبدالرهن بمن عوف، فآخى النبي على بينه وبين سعد بمن الربيع، وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاً سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبها إليك، فأطلقها حتى إذا حلّت تزوجها، فقال عبدالرحن: بارك الله في أهلك ومالك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئًا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جاء رسول الله على وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله على «مهيم؟» قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: «ما سقت إليها؟» قال: وزن نواة من ذهب. فقال: «أولم ولو بشاة».

<sup>(</sup>۷) سورة مريم: ۳۱.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء: ٥٠.

<sup>(</sup>٩) سورة ص: ٢٩.

يُسَمَّى مُبَارَكًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لِكَثْرَةِ خَيْرِهِ وَمَنَافِعِهِ، وَوُجُوهِ الْبَرَكَةِ فِيهِ، وَالرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُقَالُ فِي حَقِّهِ «تَبَارَكَ» وَلا يُقَالَ: مُبَارَكٌ.

ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُ مُ الْجُوْهِيُّ: إِنَّ «تَبارَكَ» بِمَعْنَى بَارَكَ، مِثْلَ قَاتَلَ وَتَقَاتَلَ، قَالَ: إِلَّا أَنَّ فَاعَلَ يَتَعَدَّى، وَهَذَا عَلَطٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنَّا «تَبَارَكَ» تَفَاعَلَ مِنَ الْبُرَكَةِ، وَهَذَا الثَّنَاءُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، إِنَّا هُوَ لِ دُعَاءِ لِوَصْفِ رَجْعِ إِلَيْهِ كَتَعَالَى، فَإِنَّهُ تَفَاعَلَ مِنَ الْعُلُوّ وَلِهَذَا يُشْرَنُ بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ فَيُقَالُ: «تَبَارَكُ وَتَعَالَى»، وَفِي دُعَاءِ لِوَصْفِ رَجْعِ إِلَيْهِ كَتَعَالَيْهُ وَهُمَّ مُبْحَانَهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَأَوْلَى مِنْ كُلِّ أَحَدٍ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِيدَيْهِ، وَكُلُّ الْخَيْرِ مِنْهُ الْقُنُوتِ: «تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْت» وَهُ وَمُنْ الْعُلُوق وَلَمْذَا يُقْرَاتٌ لا شُرُورَ فِيهَا، كَمَا قَالَ النَّيِيُّ عَيْقَةً وَالشَّرُ مِفْهُ وَمُصْلَحَةٌ، وَخَيْرَاتٌ لا شُرُورَ فِيهَا، كَمَا قَالَ النَّيِيُ عَيَّةً وَالشَّرُ فِي مَفْعُولاتِهِ وَخُلُوقاتِهِ، لا فِي فِعْلِهِ سُبْحَانَهُ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَغَيْرُهُ مُبَارَكًا لِكَثْرَة خَيْرِهِ وَمَعْلَى الْخَيْرِ فِيهَا فَعَيْرُهُ مُبَارَكًا لِكَثْرَة خَيْرِهِ وَمَعْلَى الْعَبْ مُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ مُتَبَارَكًا لِكَثْرَة خَيْرِهِ وَمَعْلَى الْعَبْدُ وَاتِهِ مِ النَّاسُ مِنْهُ فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ مُتَبَارَكًا وَقَاتِهِ، لا فِي فِعْلِهِ سُبْحَانَهُ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَغَيْرُهُ مُبَارَكًا لِكَثْرَة خَيْرِهِ وَمَعْولاتِهِ وَمُعُولاتِه وَخُلُوقاتِهِ، لا فِي فِعْلِه سُبْحَانَهُ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَغَيْرُهُ مُبَارَكًا لِكَثْرَة خَيْرِهِ وَمَعْولا إِلَى الْعَلَى الْعَبْرُهُ وَمَعْلَى أَحَقُ أَلَى الْعَبْدُهِ وَلَيْلُ عَلَى عَظَمَتِهِ، وَلِيْقُومُ وَلَا لَكَ وَتَعَالَى أَحْوَى مُنْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُ أَنْ يَكُونَ مُنْ فَعْ وَلَا سُلَعْ مُ سُبْحَانَهُ وَإِلْتُ فَيْقُولُ الْمُلَاءُ وَالْمِلْ وَلَا مُونَ وَلَهُ وَلَا عَلَى عَظَمَتِهِ، وَكُونُ وَلَا عَلَى عَظَمَتِهِ، وَكُولُو فَي الْعَالَمُ كَانَ وَيَكُونُ اللهُ عُولَ لَا عَلَى عَظَمَتِهِ وَكُولُهُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عُ

وَيَدُلُ هَـذَا الْفِعْلُ أَيْضًا فِي حَقِّهِ عَلَى الْعَظَمَةِ وَاجْلالِ وَعُلُوِّ الشَّأْنِ، وَلِهَذَا إِنَّا يَذْكُرُهُ غَالِبًا مُفْتَتِحًا بِهِ كَلامَهُ وَعَظَمَتَهُ وَكِبْرِيَاءَهُ.. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَعَظَمَتَهُ وَكِبْرِيَاءَهُ.. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطِلْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ اللهُ وَالنَّمُ وَاللَّهُ مُ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (٢). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (٢).

فَقَدْ ذَكَرَ تَبَارُكَهُ سُبْحَانَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَثْنَى فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ بِالْجَلالِ وَالْعَظَمَةِ، وَالأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهُ هِيَّةِ وَحِكْمَتِهِ وَسَائِرِ صِفَاتِ كَمَالِهِ، مِنْ إِنْزَالِ الْفُرْقَانِ، وَخَلْقِ الْعَالَمِينَ، وَانْفِرَادِهِ بِالْلُلْكِ وَكَمَالِ الْقُدْرَةِ.

وَلِهَذَا قَالَ أَبُوصَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً -: تَبَارَكَ بِمَعْنَى تَعَالَى.

وَقَالَ أَبُوعَبَّاسٍ: تَبَارَكَ: ارْتَفَعَ، وَالْبُارِكُ: الْمُرْتَفِعُ.

وَقَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: تَبَارَكَ بِمَعْنَى تَقَدَّسَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: تَبَارَكَ: تَجِيءُ الْبَرَكَةُ مِنْ قِبَلِهِ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ: تَبَارَكَ : تَجَارَكَ فِي ذَاتِهِ، وَبَارَكَ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَهَذَا أَحْسَنُ بَنُ الْفَضْلِ: تَبَارَكَ فِي ذَاتِهِ، وَبَارَكَ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَهَذَا أَحْسَنُ الْفَضْلِ: تَبَارَكَ فِي ذَاتِهِ، وَبَارَكَ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَهَذَا أَحْسَنُ الْفَضْلِ: اللَّقْوَالِ، فَتَبَارُكُهُ سُبْحَانَهُ وَصْفُ ذَاتٍ لَهُ، وَصِفَةُ فِعْلِ، كَهَا قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ.

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: مَعْنَاهُ عَظُمَ، وَكَثُرَتْ بَرَكَاتُهُ، وَلا يُوصَفُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

<sup>(</sup>١) هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (٧٧١)، والنسائي (٢/ ١٩٩ ، ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: ١.

وَالْقَصُودُ الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ: «وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَهَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» فَهَذَا الدُّعَاءُ يَتَضَمَّنُ إِعْطَاءَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَعْطَاهُ لَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَإِدَامَتَهُ وَثُبُوتَهُ لَهُ، وَمُضَاعَفَتَهُ لَهُ وَزِيَادَتَهُ، هَـذَا حَقِيقَةُ الْبَرَكَةِ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ إِعْطَاءَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَعْطَاهُ لَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَإِدَامَتَهُ وَثُبُوتَهُ لَهُ، وَمُضَاعَفَتَهُ لَهُ وَزِيَادَتَهُ، هَـذَا حَقِيقَةُ الْبَرَكَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِيهِ قَالَ تَعَالَى فِيهِ قَالَ تَعَالَى فِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ: ﴿وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِينَ \* وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ﴾ (١). وقالَ تَعَالَى فِيهِ وَفِي أَهْلِ بَيْتِهِ: ﴿ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ ﴾ (٢).

وَتَأَمَّلُ كَيْفَ جَاء فِي الْقُرْآنِ: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾ وَلَا يَذْكُرْ إِسْهَاعِيلَ. وَجَاء فِي التَّوْرَاةِ ذِكْرُ الْبَرَكَةِ عَلَى إِسْهَاعِيلَ، وَلَا يَدُكُرْ إِسْحَاقَ كَمَا تَقَدَّمَ حِكَايَتُهُ، وَعَنْ إِسْهَاعِيلَ «سَمِعْتَكَ هَانا بَارَكْتَه» فَجَاء فِي التَّوْرَاةِ ذِكْرُ الْبَرَكَةِ فِي إِسْهَاعِيلَ إِسْدَانًا بِهَا حَصَلَ لِبَنِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، لا سِيَّا خَايَةُ بَرَكَتِهِمْ وَأَعْظَمُهَا وَأَجَلُهَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَبَيَهُمْ وَنَا اللهِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَلَى مَا يَكُونُ فِي بَنِيهِ مِنْ هَذِهِ الْبَرَكَةِ الْعَظِيمَةِ الْمُوافِيَةِ عَلَى لِسَانِ الْبُبَارِكِ ﷺ وَذَكَرَ لَنَا فِي الْقُرْآنِ بِرَكَتَهُ وَلَا إِسْحَاقَ مُنبِيّهَا لَنَ عَلَى مَا يَكُونُ فِي بَنِيهِ مِنْ هَذِهِ الْبَرَكِةِ الْعَظِيمَةِ الْمُوافِيَةِ عَلَى لِسَانِ الْبُبَارِكِ ﷺ وَذَكَرَ لَنَا فِي الْقُرْآنِ بِرَكَتَهُ الْعَظِيمَةِ الْمُوافِيَةِ عَلَى لِسَانِ الْبُبَارِكِ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ لَنَا فِي الْقُرْآنِ بَرِكَتَهُ مُنْ مَا يَكُونُ فِي بَنِيهِ مِنْ هَذِهِ الْبَرَكِةِ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَغَيْرِهِ، وَمَا أُوتُوه مِنَ الْكِتَابِ وَالْعِلْمِ مُنْ الْبُولُونَ وَيُولِ النَّبُولُ وَالْمُهُمْ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا عَلَى مَا حَصَلَ فِي أَوْ لَادِهِ مِنْ نُبُوةٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَغَيْرِهِ، وَمَا أُوتُوه مِنَ الْكِتَابِ وَالْعِلْمِ مُنْ الْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَعَيْرِهِ، وَمَا أُوتُولُ وَأَهُولِ النَّبُولُ وَأَهُ لا يَعْلَقُهُ مَى وَمَا أُولُولُ الْمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْهِمْ الْمُعُولُ الْنَبُولُ وَالْمُهُمْ وَالْمُعُولُ النَّيْعُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَمُولُ النَّيْءَ عُلَيْهِمْ وَمُولُولُ الْمُعُولُ وَلَا اللّهِ وَمَالامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْوِيلَ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْوِيلُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمُولُولُ اللّهُ وَلَيْ اللْمُعُولُ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْوَى الْمُعَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِيلُوا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ الللهُ وَسُلامُهُ عَلَيْهِمْ أَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَو اللْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ الللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُولُ الللهُ اللْهُ و

وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْبَيْتُ الْبُارَكُ الْمُطَهَّرُ أَشْرَفَ بُيُوتِ الْعَالَمِ عَلَى الإطلاقِ خَصَّهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْهُ بِخَصَائِصَ: مِنْهَا: أَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، فَلَمْ يَأْتِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ نَبِيٌّ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَكُلُّ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ بَعْدَهُمْ، فَإِنَّمَا دَخَلَ مِنْ طَرِيقِهِمْ وَبِدَعْوَتِهِمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ اتَّخَذَ مِنْهُمُ الْخَلِيلَيْنِ: إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدًا ﷺ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (٣). وَهَذَا مِنْ خَوَاصِّ الْبَيْتِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ صَاحِبَ هَذَ الْبَيْتِ إِمَامًا لِلْعَالَمِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَمَّهُ فَا لَا يَعَالَى اللَّهُ الْبَيْتِ إِمَامًا ﴾ (٥).

وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَجْرَى عَلَى يَدَيْهِ بِنَاءَ بَيْتِهِ الَّذِي جَعَلَهُ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَقِبْلَةً لَمُمْ وَحَجَّا، فَكَانَ ظُهُورُ هَذَا الْبَيْتِ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ١١٢، ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٥) وعزاه للطبراني وقال : وفيه يزيد الألهاني وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٢٤.

هَذَا الْبَيْتِ الأَكْرَمِينَ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَمَرَ عِبَادَهُ بَأَنْ يُصَلُّوا عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، كَمَا صَلَّى عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِمْ وَسَلَفِهِمْ وَهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَآلُهُ، وَهَذِهِ خَاصَّةٌ لَهُمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَخْرَجَ مِنْهُمُ الأُمَّتَيْنِ الْمُعَظَّمَتَيْنِ الَّتِي لَمْ تَخْرُجْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ غَيْرِهِمْ، وَهُمْ أُمَّةُ مُوسَى وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا مَأْمُّةً خُمَّدٍ عَلِيْهِمَّا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ (۱).

وَمِنْهَا: أَنَّ الله سُبْحَانَهُ أَبْقَى عَلَيْهِمْ لِسَانَ صِدْقٍ وَثَنَاءً حَسَنًا فِي الْعَالَمِ، فَلا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الأَخِرِينَ \* سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ \* كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢).

وَمِنْهَا: جَعَلَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فُرْقَانًا بَيْنَ النَّاسِ، فَالسُّعَدَاءُ أَتْبَاعُهُمْ وَمُحِبُّوهُمْ وَمَنْ تَولَّاهُمْ، وَالأَشْقِيَاءُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَادَاهُمْ، فَالْجَنَّةُ لَهُمْ وَلاَّتْبَاعِهِمْ، وَالنَّارُ لأَعْدَائِهِمْ وَنُخَالِفِيهِمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ ذِكْرَهُمْ مَقْرُونًا بِذِكْرِهِ، فَيُقَالُ: إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَنَبِيَّهُ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَخَلِيلُهُ وَنَبِيَّهُ، وَمُوسَى كَلِيمُ اللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَخَلِيلُهُ وَنَبِيَّهُ، وَمُوسَى كَلِيمُ اللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَزَيْهُ وَنَبِيهُ، وَمُوسَى كَلِيمُ اللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَلْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ خَلاصَ خَلْقِهِ مِنْ شَقَاءِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ عَلَى أَيْدِي أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ، فَلَهُمْ عَلَى النَّاسِ مِنَ النِّعَمِ مَا لا يُمْكِنُ إِحْصَاقُهَا وَلا جَزَاؤُهَا، وَلَهُمُ الْمِنَ الْجِسَامُ فِي رِقَابِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَالأَيَادِي الْعِظَامِ عِنْدَهُمُ النِّتِي يُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

وَمِنْهَا: أَنَّ كُلَّ ضَرِّ وَنَفْعٍ وَعَمَلٍ صَالِحٍ وَطَاعَةٍ للهِ تَعَالَى حَصَلَتْ فِي الْعَالَمِ، فَلَهُمْ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ عَامِلِيهَا، فَسُبْحَانَ مَنْ يَخْتَصُّ بِفَضْلِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ اللهَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى سَدَّ جَمِيعَ الطُّرُقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَاكِينَ، وَأَغْلَقَ دُونَهُمُ الأَبْوَابَ، فَلَمْ يَفْتَحْ لأَحِدٍ قَطُّ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِمْ وَبَاجِمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ شُبْحَانَهُ خَصَّهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا لَمْ يَخُصَّ بِهِ أَهْلَ بَيْتٍ سِوَاهُمْ مِنَ الْعَالَمِنَ، فَلَمْ يَطْرُقِ الْعَالَمَ أَهْلُ بَيْتٍ وَمَوَاقِعِ رِضَاهُ وَغَضَبِهِ وَمَلا تِكَتِه وَغُلُوقَ اتِهِ مِنْهُمْ، أَعْلَمُ بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَثَوَابِهِ وَعَقَابِهِ وَشَرْعِهِ وَمَوَاقِعِ رِضَاهُ وَغَضَبِهِ وَمَلا تِكَتِه وَغُلُوقَ اتِهِ مِنْهُمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/٥)، والترمذي (٣٠٠٤) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جمده أنه سمع النبي على يقول في قول تعالى: «كنتم خير أمة أُخرجت للناس» قال: «إنكم تتمون سبعين، أنتم خيرها وأكرمها على الله» وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات : ١٠٨ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الانشراح : ٤ .

فَسُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ لَهُمْ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ خَصَّهُمْ مِنْ تَوْحِيدِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَقُرْبِهِ وَالْإِخْتِصَاصِ بِهِ، بِهَا لَمَ يَخْتَصَ بِهِ أَهْلَ بَيْتٍ سِوَاهُمْ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَكَّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَاسْتَخْلَفَهُمْ فِيهَا، وَأَطَاعَ أَهْلَ الأَرْضِ لَهُمْ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِغَيْرِهِمْ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَيَّدَهُمْ وَنَصَرَهُمْ وَأَطْفَرَهُمْ بِأَعْدَائِهِ وَأَعْدَائِهِمْ بِهَا لَمْ يُؤَيِّدُ غَيْرَهُمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَحَا بِهِمْ مِنْ آثَارِ أَهْلِ الضَّلالِ وَالشِّرْكِ، وَمِنَ الآثَارِ الَّتِي يُبْغِضُهَا وَيَمْقُتُهَا مَا لَمْ يَمْحُهُ بِسِوَاهُمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ غَرَسَ لَهُمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالإِجْلالِ وَالتَّعْظِيمِ فِي قُلُوبِ الْعَاكِينَ مَا لَمْ يَغْرِسْهُ لِغَيْرِهِمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ آثَارَهُمْ فِي الأَرْضِ سَبَبًا لِبَقَاءِ الْعَالَمِ وَحِفْظِهِ، فَلا يَزَالُ الْعَالَمُ بَاقِيًا مَا بَقِيَتْ آثَارُهُمْ، فِي الأَرْضِ، فَذَاكَ أَوَانُ حَرَابِ الْعَالَمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ فَإِذَا ذَهَبَتْ اللَّوْمُ مِنَ الأَرْضِ، فَذَاكَ أَوَانُ حَرَابِ الْعَالَمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْمَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ﴾ (١). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ الْحَبَّرَ النَّيْمِ فَي تَفْسِيرِهَا: لَوْ تَرَكَ النَّاسُ كُلُّهُمُ الْحَجَّ لَمَا نُظِرُوا، وَأَخْبَرَ النَّيْمِ عَلَى الأَرْضِ وَكَلامَهُ مِنَ الْمُصَاحِفِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ (٢). فَلا يَبْقَى لَهُ فِي الأَرْضِ بَيْتَ يُحَجُّ وَلا كَلامٌ يُتُلَى، فَحِينَيْذِ بَيْتَهُ مِنَ اللهُ وَمَكَذَا النَّاسُ الْيَوْمَ إِنَّا قِيَامُهُمْ بِقِيمًا مِ آثَارِ نَبِيِّهِمْ وَشَرَائِعِهِ بَيْنَهُمْ ، وَقِيَامُ أَمُورِهِمْ، وَعُصُولُ البَلاءِ وَالشَّرِ عَنْهُمْ بِحَسَبِ ظُهُورِهَا بَيْنَهُمْ وَقِيَامِهَا، وَهَلاكُهُمْ وَعَنَتُهُمْ وَحُلُولُ الْبَلاءِ وَالشَّرِ عَنْهُمْ وَعَيَامُهُمْ وَعَيَامُهُ مُ وَيَعَلَمُ أَنْوا وَالإِعْرَاضِ عَنْهَا، وَالتَّحَاكُم إِلَى غَيْرِهَا، وَاتِخَاذِ سِوَاهَا.

وَمَنْ تَأَمَّلَ تَسْلِيطَ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ سَلَّطَهُ عَلَى الْبِلادِ وَالْعِبَادِ مِنَ الأَعْدَاءِ، عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَعْطِيلِهِمْ لِيهِمْ وَانْتَقَمَ مِنْهُمْ، حَتَّى إِنَّ الْبِلادَ الَّتِي لآثَارِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ مَنْ أَهْلَكُهُمْ وَانْتَقَمَ مِنْهُمْ، حَتَّى إِنَّ الْبِلادَ الَّتِي لآثَارِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَسُنَنِهِ وَشَرَائِعِهِ فِيهَا ظُهُورٌ دَفَعَ عَنْهَا بِحَسَبِ ظُهُورِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.

وَهَذِهِ الْخَصَائِصُ وَأَضْعَافُ أَضْعَافِهَا مِنْ آثَارِ رَحْمَةِ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ، فَلِهَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَطْلُبَ لَـهُ مِنَ اللهِ تَعَـالَى أَنْ يُبَارِكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ، كَمَا بَـارَكَ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ الْمُعَظَّمِ صَلَـوَاتُ اللهِ وَسَلامُـهُ عَلَيْهِمْ أَجْعَينَ.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) روى ابن ماجه (٤٠٤٩) عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «يدرس الإسلام، كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة، ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عزَّ وجلَّ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ... »، قال البوصيري في «الزوائد» إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه الحاكم وصححه، والبيهقي في «شعب الإيمان» والضياء في «المختارة».

وَمِنْ بَرَكَاتِ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ، أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَظْهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ بَرَكَاتِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا لَمَ يُظْهِرْهُ عَلَى يَدَيْ أَهْل بَيْتٍ غَيْرِهِمْ.

وَمِنْ بَرَكَاتِهِمْ وَخَصَائِصِهِمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَعْطَاهُمْ مِنْ خَصَائِصِهِمْ مَا لَمْ يُعْطِ غَيْرَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، وَمِنْهُمْ مَنْ آتَاهُ شَطْرَ الحُسْنِ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَكْرَمِ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ آتَاهُ شَطْرَ الحُسْنِ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَكْرَمِ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

وَلَمَّا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا الْبَيْتَ وَذُرِّيَّتَهُ، أَخْبَرَ أَنَّ كُلَّهُمْ فَضَّلَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِمْ وَبَرَكَاتِمْ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ رَفَعَ الْعَذَابِ الْعَامَّ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ بِهِمْ وَبِبَعْثِهِمْ، وَكَانَتْ عَادَتُهُ سُبْحَانَهُ فِي أُمَمِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُمْ أَنَّهُمْ إِذَا كَذَّبُوا أَنْبِيَاءَهُمْ وَرَسُلَهُمْ، أَهْلَكَهُمْ بِعَذَابِ يَعُمُّهُمْ، كَمَ فَعَلَ بِقَوْمِ نُوحٍ، وَقَوْمِ صَالِحٍ، وَقَوْمِ صَالِحٍ، وَقَوْمِ لُوطٍ، فَلَمَّ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ، رَفَعَ بِمَا الْعَذَابِ الْعَامَّ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَأَمَرَ بِجِهَادِ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَخَالَفَهُمْ، فَكَانَ ذَلِكَ نُصْرَةً لَمُمْ فِأَيْدِيهِمْ، وَلِيفَة لِصُدُورِهِمْ وَالشَّامِ وَالتَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، وَالْقُلُوبُ مُمُتلِئَةٌ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ وَكَتَى أَنْفَاسَهُ كُلَّهَا فِي الصَّلامِ وَالتَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، وَالْقُلُوبُ مُمُتلِئَةٌ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ وَكَتَيْهِمْ وَالسَّلامِ وَالتَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، وَالْقُلُوبُ مُمُتلِئَةٌ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ وَكَيَّتِهِمْ وَالسَّلامِ وَالتَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، وَالْقُلُوبُ مُمُتلِئَةٌ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ وَكَتَيْهِمْ وَالسَّلامِ وَالتَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، وَالْقُلُوبُ مُمُتلِئَةٌ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ وَمَكَيَّةٍ فِي الْمَالِ الْأَعْلَى مَنْ عَلْهُمْ اللهُ وَالسَّلامِ وَالتَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، وَالْقُلُوبُ مُمُتلِئَةٌ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ وَمَعَيْتِهِمْ وَالسَّلامِ وَالتَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّاعِفِيمِهِمْ وَمَعَيْتِهِمْ مَا وَقَى الْقُلِيلُ مِنْ حَقِهِمْ، فَجَزَاهُمُ اللهُ وَإِنْ وَلَا تَعْفِي وَلَا الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُولِي عَلَيْهِمْ مَا وَقَى الْقُلِيلُ مِنْ حَقِهِمْ، فَجَزَاهُمُ اللهُ وَالْمَالَهُ مُؤْلِلُهُمْ اللهُ وَالْمَالِهُ وَلَا مُؤْلِلُ الْأَعْلَى تَعْظِيمُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللْمُ اللهُ اللْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# فَصْلُ فِي اخْتِتَامِ هَذِهِ الصَّلاةِ بِهَذَيْنِ الإسْمَيْنِ فِي اخْتِتَامِ هَذِهِ الصَّلاةِ بِهَذَيْنِ الإسْمَيْنِ مِنْ أَسْهَاءِ الرَّبِّ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُمَا: «الْحَمِيدُ وَالْمَجِيدُ»

الْحَمِيدُ: فَعِيلٌ مِنَ الْحَمْدِ، وَهُوَ بِمَعْنَى عَمْهُودٍ، وَأَكْثَرُ مَا يَأْتِي فَعِيلًا فِي أَسْهَائِهِ تَعَالَى بِمَعْنَى فَاعِلٍ، كَسَمِيعٍ، وَبَصِيرٍ، وَعَلِيمٍ، وَحَلِيمٍ، وَهُو كَثِيرٌ، وَكَذَلِكَ فَعُولٌ، كَغَفُورٍ، وَشَكُورٍ، وَصَبُورٍ.

فَا لَحَمِيدُ هُوَ الَّذِي لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَأَسْبَابِ الْحَمْدِ مَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُودُا وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُهُ عَيْرُهُ، فَهُو حَيدٌ فِي نَفْسِهِ، وَالْمَحْمُودُ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَمْدُ الْحَامِدِينَ، وَهَكَذَا الْمَجِيدُ وَالْمُحَبَّةَ لِلْمَحْمُودِ، فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ وَلَا تُعْظِيمُ وَالْمُعَظَّمُ، وَالْحَمْدُ وَالْمُحَدُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْمُودِ، فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ وَلَا تُعْفِي الْمُحَدُّ وَالْمُحَدُودُ مِنْ وَهَكَذَا النَّنَاءُ وَالْمُجَبَّةَ لِلْمَحْمُودِ، فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ وَلَا تُعْفِي الْمُحْمُودُ مِنْ صِفَاتِ لَهُ حَتَّى تَكُونَ مُثْنِيًا عَلَيْهِ مُجِبًا لَهُ، وَهَ ذَا النَّنَاءُ وَالْحُبُّ بَبَعٌ لِلأَسْبَابِ الْقُتْصَيةِ لَهُ، وَهُو مَا عَلَيْهِ الْمُحْمُودُ مِنْ صِفَاتِ لَهُ حَتَّى تَكُونَ مُثْنِيًا عَلَيْهِ مُجِبًا لَهُ، وَهُ ذَا النَّنَاءُ وَالْحُبُّ بَبَعٌ لِلأَسْبَابِ الْقُتْصَيةِ لَهُ، وَهُو مَا عَلَيْهِ الْمُحْمُودُ مِنْ صِفَاتِ الْكَهَالِ وَالإِحْسَانِ إِلَى الْعَيْمِ، فَإِنَّ هَذِهِ هِي أَسْبَابُ الْمُحَبَّةِ، وَكُلَّا كَانَتْ هذِهِ الصِفَاتُ أَجْعَ وَأَكْمَلَ، الْكَهَالُ وَالإِحْسَانُ كُلُّهُ لَهُ وَمِنْهُ، وَلُولُ وَالْإِحْسَانُ كُلُهُ لَهُ وَمِنْهُ، وَلُولُ مَنْ يُعِوجُهِ مَّا، وَالإِحْسَانُ كُلُّهُ لَهُ وَمِنْهُ، وَلَوْمَ أَعْنَ لِ الْعَيْرِ الْمُلْقُ الَّذِي لا نَقْصَ فِيهِ بِوجُهِ مَّا، وَالإِحْسَانُ كُلُّهُ لَهُ وَمِنْهُ، وَلَكِلِ مَا عَلَيْهِ وَلِإَصْفَاتِهِ وَلِأَمْعَالِهِ وَلاَشْمَائِهِ وَلاَحْسَانُ كُلُّهُ لَهُ وَمِنْهُ وَلَكُلِ مَا لَعُ مُنْ مُرْدُومِ هِمَ وَالْمُؤَلِقُ وَلَالْمُ وَلَا لَا لَكُمَالُ الْمُؤْلِقُ وَلِيْفَالِهِ وَلاَعْمَالِهِ وَلاَعْمَالِهِ وَلاَعْسَانِهِ، وَلِكُلِ مَا عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِقُ وَلِي مُنَالِهُ وَلَا مُنْ عُنْ وَلَا لَالْمُعُلِقُ وَلَهُ وَلَو مُنْ أَنْهُ عَلَاهُ وَلِلْهُ مُنْ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْ عُرْدُ وَلِي مُنْ أَلْفُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَكُمَالُهُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا لَهُ الْمُعْلِقُ وَلَا مُعْلِهُ وَلَا لَا عُلْمَا لَلْكُولُ وَلَا لَا مُعَلِقُ وَلَا مُعْرَاقُولُولُ مُؤْمِولُولُولُولُولُ اللْعُولُولُ مُعُلِلَا لَا لَا لَا لَعُلُولُ أَلْمُعُولُولُولُ مُلْكُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللْلَكُول

وَأَمَّا الْمَجْدُ، فَهُوَ مُسْتَلْنِمٌ لِلْعَظَمَةِ وَالسَّعَةِ وَاجْلَالِ، وَاجْحَمْدُ يَدُلُّ عَلَى صِفَاتِ الإِحْرَامِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذُو الْجَلالِ وَالإِحْرَامِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْعَبْدِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وا

اسورة هود: ۷۳.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن : ٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن : ٢٧.

وَفِي «الْمُسْنَدِ» وَ «صَحِيحِ أَبِي حَاتِمٍ» وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلِظُوا بِيَاذَا الْجَلالُ وَالإِكْرَامُ: هُوَ الْجَدُ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ: ﴿فَإِنَّ رَبِّي الْجُلالُ وَالإِكْرَامُ: هُوَ الْجَدُ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ: ﴿فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا﴾ (٢). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ عَفُورٌ اللهُ عَفُورٌ اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا﴾ (٣). وَهُو كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ. وَفِي الْجَدِيثِ الصَّحِيحِ حَدِيثِ دُعَاءِ وَوَقُولُهُ: ﴿وَهُو الْغَوْرُ اللهُ وَدُودُ \* ذُو الْعَرْشِ الْمُجِيدُ ﴾ (٥). وَهُو كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ. وَفِي الْجَدِيثِ الصَّحِيحِ حَدِيثِ دُعَاءِ النَّهُ وَهُو الْغَوْرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَدُودُ \* ذُو الْعَرْشِ الْمُجِيدُ ﴾ (١). وَهُو كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ. وَفِي الْجَدِيثِ الصَّحِيحِ حَدِيثِ دُعَاءِ اللهُ وَهُو الْعَوْمِ اللهُ وَدُودُ \* ذُو الْعَرْشِ الْمُجِيدُ ﴾ (١). وَهُو كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ. وَفِي الْجَدِيثِ الصَّحِيحِ حَدِيثِ دُعَاءِ اللهُ وَهُو الْعَوْمِ اللهُ وَدُودُ \* ذُو الْعَرْشِ الْمُحِيدُ ﴾ (١). وَهُو كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ. وَفِي الْجَدِيثِ الصَّحِيحِ حَدِيثِ دُعَاءِ اللهُ وَهُو اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهِ وَمُولِ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ الْبُيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴾ (١).

وَكَا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَهِي ثَنَاءُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْ هِ وَتَكْرِيمُهُ، وَالتَّنْوِيهُ بِهِ، وَرَفْعُ ذِكْرِهِ، وَزِيَادَةُ حُبِهِ، وَتَقْرِيبُهُ، كَمَا تَقَدَّمَ، كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْحَمْدِ وَالْمَجْدِ، فَكَأَنَّ الْمُصلِّي طَلَبَ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَزِيدَ فِي حَمْدِهِ حُبِيهِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ هِي نَوْعُ حَمْدٍ لَهُ وَتَمْجِيدٍ، هَذَا حَقِيقَتُهَا، فَذَكَرَ فِي هَذَا الْمَطْلُوبِ الإسْمَيْنِ المُناسِبَيْنِ لَهُ، وَهُمَا الْحَمِيدِ وَالْمَجِيدِ. فَلَمَا كَانَ الْمُطْلُوبُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ حَمْدًا وَجَعْدًا بِصَلاةِ اللهِ عَلَيْهِ، خُتِمَ هَذَا السُّوَالُ بِاسْمَي «الْحَمِيدُ وَالْمَجِيدِ. فَلَمَا كَانَ الْمُطْلُوبُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ حَمْدًا وَجَعْدًا بِصَلاةِ اللهِ عَلَيْهِ، خُتِمَ هَذَا السُّوَالُ بِاسْمَي «الْحَمِيدُ وَالْمَجِيدِ. فَلَمَا كَانَ الْمُطْلُوبُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ حَمْدًا وَجَعْدًا، وَكَانَ ذَلِكَ حَاصِلًا لَهُ، خُتِمَ ذَلِكَ بِالإِحْبَارِ عَنْ ثُبُوتِ وَالْمَجِيدُ الْرَبُ بِطَرِيقِ الأَوْلَى بِالإِحْبَارِ عَنْ ثُبُوتِ وَلَا الْوَصْفَيْنِ لِلرَّبِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، إِذْ كُلُّ كَمَالٍ فِي الْعَبْدِ غَيْرُ مُسْتَلْزِمِ لِلنَقْصِ، فَالرَّبُ أَحَقُ بِهِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَمَّا طَلَبَ لِلرَّسُولِ حَمْدًا وَبَحْدًا بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يَسْتَأْذِمُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، خُتِمَ هَذَا الْمُطْلُوبُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَأَيْفًا فَإِنَّهُ اللَّمُ عَلَى مُرْسِلِهِ بِالْخَمْدِ وَالْمَجْدِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَالإِخْبَارِ عَنْ ثُبُوتِهِ لِلرَّبِّ صَلَى مُرْسِلِهِ بِالْخَمْدِ وَالْمَجْدِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَالإِخْبَارِ عَنْ ثُبُوتِهِ لِلرَّبِّ صَلَى مُرْسِلِهِ بِالْخَمْدِ وَالْمَجْدِ، فَيَكُونُ هَذَا الدُّعَاءُ مُتَضَمِّنًا لِطَلَبِ الْخَمْدِ وَالْمَجْدِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَالإِخْبَارِ عَنْ ثُبُوتِهِ لِلرَّبِ مُنْ اللَّهُ عَلَى مُرْسِلِهِ بِالْخَمْدِ وَالْمَجْدِ، فَيَكُونُ هَذَا الدُّعَاءُ مُتَضَمِّنًا لِطَلَبِ الْخَمْدِ وَالْمَجْدِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَالإِخْبَارِ عَنْ ثُبُوتِهِ لِلرَّبِ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح بشواهد أخرجه الترمذي (٣٥٢٣) في الدعوات : باب (٩٩) من حديث أنس، وأحمد في «المسند» (١/ ١٧٧)، والحاكم (١/ ٩٩٤) من حديث ربيعة بن عامر، وأخرجه الحاكم أيضًا (١/ ٤٩٩) من حديث أبي هريرة، وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة : ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البروج: ١٤ و ١٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (الفتح ١١/ ٦٣٤٥) ومسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>۷) سورة هود : ۷۳.

## الصَّلاةُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

أَمَّا سَائِرُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، فَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيُسَلَّمُ، قَالَ تَعَلَى عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ .: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْغَلَيْنِ ؛ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) . وَقَالَ عَنْ إِبرَاهِيمَ خَلِيلِهِ: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) . وَقَالَ غِي الْعَلَيْنِ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) . وَقَالَ غِي مُوسَى وَهَارُونَ : ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَ فِي الأَخِرِينَ \* سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ (١) . وَقَالَ فِي مُوسَى وَهَارُونَ : ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَ فِي الأَخِرِينَ \* سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ؛ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَ اللَّهُ فِي الأَخِرِينَ \* سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (١) . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (١) . فَالَّذِي تَرَكَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى رُسُلِهِ فِي الآخِرِينَ هُو السَّلامُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (١) . فَالَّذِي تَرَكَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى رُسُلِهِ فِي الآخِرِينَ هُو السَّلامُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (١) . فَالَّذِي تَرَكَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى رُسُلِهِ فِي الآخِرِينَ هُو السَّلامُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ (١) . فَالَّذِي تَرَكَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى رُسُلِهِ فِي الآخِرِينَ هُو السَّلامُ عَلَى إِلَى يَاسِينَ ﴾ (١) . فَالَّذِي تَرَكَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى رُسُلِهِ فِي الآخِرِينَ هُو السَّلامُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْمَلُهُ مُ الْمُذِي وَلَا لَعُلَامُ الْمُذْكُورُ.

وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُسِّرِينَ، مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الآخِرِينَ: الثَّنَاءَ الْحَسَنَ، وَلِسَانَ الصِّدْقِ لِلأَنْبِياءِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ أَيْضًا وَلا يَنْبُغِي أَنْ يُحْكَى هَذَا قَوْلَيْنِ لِلْمُفَسِّرِينَ، كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ لَهُ عِنَايَةٌ بِحِكَايَةِ لِلأَنْبِياءِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ وَاحِدٌ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُتُرُوكَ هُوَ السَّلامُ عَلَيْهِمْ فِي الآخِرِينَ نَفْسُهُ، فَلا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿سَلامٌ الأَقْوَالِ. بَلْ هُمَا قَوْلُ وَاحِدٌ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُتَرُوكَ هُو السَّلامُ عَلَيْهِمْ فِي الآخِرِينَ نَفْسُهُ، فَلا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿سَلامٌ عَلَيْهِمْ فِي الآخِرِينَ نَفْسُهُ، فَلا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿سَلامٌ عَلَيْهِمْ فِي الآخِرِينَ نَفْسُهُ مِنْ لِسَانِ الصِّدْقِ عَلَى نُوحٍ ﴾ جُمُلَةٌ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ بـ «تَرَكْنَا» وَالْمُعْنَى: أَنَّ الْعَالَمِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَى نُوحٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، وَمَنْ فَسَرَهُ لِللَّانِ الصِّدْقِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، نَظَرَ إِلَى لازِمِ السَّلامِ وَمُوجِيهِ، وَهُوَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَمَا جُعِلَ لَهُمْ مِنْ لِسَانِ الصِّدْقِ وَالثَنَاءِ الْحَسَنِ، نَظَرَ إِلَى لازِمِ السَّلامِ وَمُوجِيهِ، وَهُوَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَمَا جُعِلَ لَهُمْ مِنْ لِسَانِ الصِّدْقِ النَّذِي لاَجْلِهِ إِذَا ذُكِرُوا، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ، فَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ مَشْرُوعَةٌ مِنْهُمُ الشَّيْخُ مُعْيِي النَّبِيِّينَ وَلَكِنْ مَالْكُ وَوَايَةُ أَنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ نَبِيِّنَا ﷺ، وَلَكِنْ قَالَ أَصْحَابُهُ: الدِّينِ النَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَغَيْرُهُ، وَقَدْ حُكِي عَنْ مَالِكِ رِوَايَةُ أَنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ نَبِيِّنَا ﷺ، وَلَكِنْ قَالَ أَصْحَابُهُ: هِي مُؤوَّلَةٌ بِمَعْنَى أَنَّا لَمْ نَتَعَبَّدْ بِالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، كَمَا تَعَبَّدَنَا اللهُ بِالصَّلَةِ عَلَيْهِ ﷺ.

## الصَّلاةُ عَلَى آلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

وَأُمَّا مَنْ سِوَى الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ آلَ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ خِلافٍ بَيْنَ الأُمَّةِ. وَاخْتَلَفَ مُوجِبُو الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي وُجُوبِهَا عَلَى آلِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لَمُمْ.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ٧٨ - ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات : ١٠٨ – ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : ١١٩ - ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: ١٣٠.

#### مَسْأَلَةٌ

هَلْ يُصَلَّى عَلَى آلِهِ ﷺ مُنْفَرِدِينَ عَنْهُ؟ فَهَذِهِ الْسَأَلَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» فَهَذَا يَجُوزُ، وَيَكُونُ ﷺ دَاخِلًا فِي آلِهِ، فَالإِفْرَادُ عَنْهُ وَقَعَ فِي اللَّفْظِ، لَا فِي الْمُغْنَى.

الثَّانِي: أَنْ يُفْرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالذِّكْرِ، فَيُقَالُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيّ، أَوْ عَلَى حَسَنٍ، أَوْ حُسَيْنٍ، أَوْ فَاطِمَةَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَالِكَ، فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَلِ مَنْ مَضَى، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَبِهِ قَالَ طَاوُوسُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ السَّبِيِّ عَلَيْ ال

قَالَ إِسْهَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَثَنِي عُثْهَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لا تَصْلُحُ الصَّلاةُ عَلَى أَحِدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِ ﷺ وَلَكِنْ يُكْفِيمِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لا تَصْلُحُ الصَّلاةُ عَلَى أَحِدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِي ﷺ وَلَكِنْ يُعْفَارٍ» (١). يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَالِمُ لَالْمُسْلِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعْلِمِينَ وَلَالِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعِلِمُ اللْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعِلَالِهِ وَلَالْمُ وَالْمُعِلْمِينَ وَلَمِي وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِ

وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ.

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ قَدِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ القُصَّاصَ قَدْ أَحْدَثُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى خُلَفَائِهِمْ وَأُمْرَائِهِمْ عِدْلَ صَلاتِهِمْ عَلَى النَّبِيِ ﷺ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي، الآخِرَةِ، وَإِنَّ القُصَّاصَ قَدْ أَحْدَثُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى خُلَفَائِهِمْ وَأُمْرَائِهِمْ عِدْلَ صَلاتِهِمْ عَلَى النَّبِيِ ﷺ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي، فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلاتُهُمْ عَلَى النَّبِيِّين، وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً "(1).

وَهَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَلَهُمْ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَنْعُ تَحْرِيمٍ.

وَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِينَ: أَنَّهُ مَنْعُ كَرَاهِيَةِ تَنْزِيهٍ.

وَالنَّالِثُ: أَنَّهُ مِنْ بَابِ تَرْكِ الأَوْلَى وَلَيْسَ بِمَكْرُوهِ، حَكَاهَا النَّوَوِيُّ فِي «الأَذْكَارِ» قَالَ: وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَذْكَارِ» قَالَ: وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهِ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي السَّلَامِ هَلْ هُوَ فِي مَعْنَى الصَّلاةِ فَيُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: السَّلامُ عَلَى فُلانٍ، أَوْ قَالَ: فُلانٌ عَلَيْهِ السَّلامُ؟ فَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَبُومُحَمَّدِ الْجُويْنِيُّ، وَمَنَعَ أَنْ يُقَالَ: عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَفَرَّقَ آخَرُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فَقَالُوا:

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي لإسماعيل بن إسحاق القاضي وقال محققه الشيخ ناصر الدين الألباني ، إسناده صحيح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي (ص ٦٩) وقال الألباني ، إسناده مقطوع صحيح، وقال محققا جلاء الأفهام رجاله ثقات.

السَّلامُ يُشْرَعُ فِي حَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ حَيِّ وَمَيِّتٍ، وَحَاضِرٍ وَغَائِبٍ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: بَلِّغْ فُلانًا مِنِّى السَّلامَ، وَهُو تَحِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلامِ، بِخِلافِ الصَّلاةِ فإِنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ، وَلِهَذَا يَقُولُ الْمُصَلِّى: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَعُلِمَ الْفَرْقُ (۱).

وَفَصْلُ الْخِطَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ إِمَّا أَنْ يَكُونَ آلَهُ وَأَزْوَاجَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْ غَيْرَهُمْ، فَإِنْ كَانَ الأَوَّلَ فَالصَّلاةُ عَلَيْهِمْ مَشْرُوعَةٌ مَعَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِي ﷺ وَجَائِزَةٌ مُفْرَدَةٌ.

وَأَمَّا الثَّانِ: فَإِنْ كَانَ الْمَلاثِكَةَ وَأَهْلَ الطَّاعَةِ عُمُومًا الَّذِينَ يَدْخُلُ فِيهِمُ الأَنْبِيَاءُ وَغَيْرُهُمْ، جَازَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَيُقَالُ: اللَّهُمَّ صَلِّعَ عَلَى مَلاثِكَتِكَ الْقُرَّبِينَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْعِينَ، وَإِنْ كَانَ شَخْصًا مُعَيَّنًا، أَوْ طَائِفَةً مُعَيَّنَةً كُوهَ أَنْ فَيَقَالُ: اللَّهُمَّ صَلِّعَ عَلَيْهِ شِعَارًا لا يُحِلُّ بِهِ. وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، لا سِيَّا إِذَا جَعَلَهَا شِعَارًا لا يُحِلُّ بِهِ. وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، لا سِيَّا إِذَا جَعَلَها شِعَارًا لَهُ، وَمَنَعَ مِنْهَا نَظِيرَهُ، أَوْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ، وَهَذَا كَمَا تَفْعَلُ الرَّافِضَةُ بِعَلِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُمْ حَيْثُ ذَكُرُوهُ قَالُوا: عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَلا يَقُولُونَ ذَلِكَ فِيمَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ، فَهَذَا مَنْوعٌ لا سِيَّا إِذَا الْحِيْدَ شِعَارًا لا يُخِلُّ بِهِ، فَتَرْكُهُ حِينَذِ مُتَعَيِّنٌ، وَأَمَّا إِنْ صَلَّى اللهُ عَيْلُ الرَّا فِي عَنْ عَيْلُ الْمَاتِهِ عَلَى الْمَاقِ وَزَوْجِهَا، وَكَمَا يُصَلِّى عَلَى دَافِعِ الزَّكَاةِ، وَكَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَهِذَا لا بَأْسَ بِهِ. وَبَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ. وَبَهَذَا التَّوسُ اللهُ الْوَقِي عَنْ عَلِيٍّ مِنْ صَلاتِهِ عَلَى عُمَرَ فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ. وَبِهَذَا التَّصْ اللهُ الْوَقِي عَنْ عَلِيٍّ مِنْ صَلاتِهِ عَلَى عُمَرَ فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ. وَبِهَذَا التَّفُوسِلِ تَتَقِقُ الأَدِلَةُ وَيَنُكُشِفُ وَجُهُ الصَّوَابِ. وَاللهُ الْوُوقِقُ.

<sup>(</sup>١) ساق المؤلف - رحمه الله - عقب هذا الكلام أدلة القائلين بعدم جواز الصلاة على غير النبي ﷺ وآله وأدلة من يقول بالجواز. ثم ختم ذلك بقوله: «وفصل الخطاب ..» .